# تفدين الطاري

لأَبِي جَعفَ مِعَ لَهِ بِرِجِ لِلطَّابِرِيِّ لِلطَّابِرِيِّ لِلطَّابِرِيِّ لِلطَّابِرِيِّ لِلطَّابِرِيِّ

تحقت يق الدكتوراع التكرين عبد المسالتركي بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات العربية والإسك لامية مداده جد

> الدكتور/عبالسندخس يمامة المجنزء التاسع المجنزء التاسع

للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان

## حقوق الطبع محفوظة الطبعة الأولى

القاهرة ١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

مركز البحوث والدراسات العربية والإسلامية بدار هجر

الدكتور عبد السند حسن يمامة

مكتب: ٤ ش ترعة الزمر - المهندسين - جيزة

ت: ۲۲۰۱۰۲۷

مطبعة: ٣٢٥٢٥٧٩ - فاكس: ٣٢٥١٧٥٦

تَقْدِينِ إِلَّا الْطَابِرِينَ وَالْطَابِرِينَ وَالْطَابِرِينَ وَالْطَابِرِينَ وَالْمُعَالِدَ وَلَيْنِ وَالْمُعَالِدَ وَالْمُعَالِدُ وَالْمُعَالِدَ وَالْمُعَالِدَ وَالْمُعَالِدَ وَالْمُعَالِدَ وَالْمُعَالِدَ وَالْمُعَالِدَ وَالْمُعَالِدَ وَالْمُعَالِدَ وَلِي الْمُعَالِدَ وَالْمُعَالِدَ وَالْمُعَالِدَ وَالْمُعَالِدَ وَلِي الْمُعَالِدَ وَالْمُعَالِدَ وَالْمُعَالِدَ وَالْمُعَالِدَ وَلِي الْمُعَالِدَ وَالْمُعَالِدَ وَالْمُعَالِدَ وَالْمُعَالِدَ وَالْمُعَالِدَ وَالْمُعَالِدُ وَالْمُعَالِدُ وَالْمُعَالِدُ وَالْمُعَالِدَ وَالْمُعَالِدُ وَالْمُعَالِدُ وَالْمُعَالِدُ وَالْمُعَالِدُ وَالْمُعَالِدُ وَالْمُعَالِدُ وَالْمُعِلَّذِي وَالْمُعِلَّذِي وَالْمُعَالِدُ وَالْمُعَالِدُ وَالْمُعِلِدُ وَالْمُعِلِدُ وَالْمُعِلَّذِي وَالْمُعِلِدُ وَالْمُعِلَّذِي وَالْمُعِلَّذِي وَالْمُعِلِدُ وَالْمُعِلِدُ وَالْمُعِلَّذِي وَالْمُعِلِدُ وَالْمُعِلَّذِي وَالْمُعِلِدُ وَالْمُعِلِّذِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِدُ وَالْمُعِلِدُ وَالْمُعِلِدُ وَالْمُعِلِدُ وَالْمُعِلِدُ وَالْمُعِلِدُ وَالْمُعِلِدُ وَالْمُعِلِدُ وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِدُ وَالْمُعِلِدُ وَالْمُعِلِدُ وَالْمُعِلِدُ ولَالِمُعِلِي وَالْمُعِلِدُ وَالْمُعِلِدُ وَالْمُعِلِدُ وَالْمُعِيلُولِ وَالْمُعِلِدُ وَالْمُعِلِدُ وَالْمُعِلِدُ وَالْمُعِلِي وَلْمُعِلِدُ وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي



القولُ في تأويلِ قولِه : ﴿ جَمَلَ اللَّهُ ٱلْكَمْبَ لَهُ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَكَرَامَ قِينَمًا لِلنَّاسِ وَٱلشَّهْرَ ٱلْحَرَامَ وَٱلْهَدَى وَٱلْقَلَتِهِدَّ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكره: صيَّر اللَّهُ الكعبة البيتَ الحرامَ قِوَامًا للناسِ الذين لا قِوامَ لهم ، من رئيسٍ يَحْجِزُ قويَّهم عن ضعيفِهم ، ومسيئهم عن محسنِهم ، وظالمَهم عن مظلومِهم ، ﴿ وَٱلشَّهْرَ ٱلْحَرَامَ وَٱلْمَلَدَى وَٱلْمَلَيَدَ ﴾ ، فحجز بكلِّ واحد من ذلك بعضَهم عن بعضٍ ، إذ لم يكن لهم قيامٌ غيره ، وجعلها معالمَ لدينهم ، ومصالحِ أمورِهم .

والكعبةُ سُمِّيت - فيما قيل - كعبةً لتربيعِها .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا ابنُ وكيعٍ، قال: ثنا أبى، عن سفيانَ، عن ابنِ أبى نَجيحٍ، عن مجاهدِ (١)، قال: إنما سُمِّيتِ الكعبةَ لأنها مُرَبَّعةٌ (١).

<sup>(</sup>١) بعده في س : « مثله » .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبى شيبة ١١٢/٤ عن وكيع به، وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١٢١٣/٤ (٢) من طريق سفيان به، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٣٣٣/٢ إلى عبد بن حميد وابن المنذر وأبى الشيخ.

حدَّثنا ابنُ وكيع ، قال : ثنا هاشمُ بنُ القاسمِ ، عن أبي سعيدِ المؤدِّبِ ، عن النَّضْرِ ابنِ عَرَبيِّ ، عن عكرمة ، قال : إنما سُمِّيت الكعبة لتربيعِها (١) .

وقيل: ﴿ قِينَمُا لِلنَّاسِ ﴾ . بالياء ، وهو من ذواتِ الواوِ ؛ لكسرةِ القافِ ، وهى فاءُ الفعلِ ، فجُعِلت العينُ منه بالكسرةِ ياءً '' ، كما قيل في مصدرِ قمتُ : قيامًا ، وصمتُ : صيامًا ، فحُوِّلت العينُ من الفعلِ وهي واوِّ ياءً ؛ لكسرةِ فائِه ، وإنما هو في الأصلِ : قمتُ قِوامًا ، وصمتُ صِوَامًا ، وكذلك قولُه : ﴿ جَعَلَ اللهُ ٱلْكَتَبَ الْحَكَرامَ قِينَمًا لِلنَّاسِ ﴾ . فحُوِّلت واوُها ياءً ؛ إذ هي قِوَامٌ . وقد جاء ذلك من كلامِهم مَقُولًا على أصلِه الذي هو أصلُه ، قال الراجزُ '' :

#### قِوَامُ دُنْيَا وقِوَامُ دِينِ

فجاء به بالواو على أصلِه .

وجعَل تعالى ذكرُه الكعبة والشهرَ الحرامَ والهَدْىَ والقلائدَ قِوامًا لمن كان يحرِّمُ (1) ذلك من العربِ ويعظِّمُه (٥) بمنزلةِ الرئيسِ الذي يقومُ به أمرُ تُبًاعِه.

وأما الكعبةُ فالحَرَمُ كلُّه ، وسمَّاها اللَّهُ تعالى ذكرُه حرامًا ؛ لتحريمِه إيَّاها أن

<sup>(</sup>١) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٣٣٣/٢ إلى المصنف وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر.

<sup>(</sup>٢) في ص، ت ١، س: «ألفا».

<sup>(</sup>٣) هو حميد الأرقط، والرجز في مجاز القرآن ١/٧٧١.

<sup>(</sup>٤) في م: ( يحترم ) .

<sup>(</sup>٥) في ص ، ت ١، س : « يعطيه » .

يُصادَ صيدُها ، أو يُخْتَلي خَلاها (١) ، أو يُعْضَدَ شجرُها .

وقد بيَّنا ذلك بشواهدِه فيما مضى قبلُ .

وقولُه: ﴿ وَٱلشَّهْرَ ٱلْحَرَامَ وَٱلْهَدَى وَٱلْقَلَيْدِذَ ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه: وجعَل الشهرَ الحرامَ والهَدْى والقلائدَ أيضًا قيامًا للناسِ ، كما جعَل الكعبةَ البيتَ الحرامَ لهم قيامًا .

و « الناسُ » الذين جعَل ذلك لهم قيامًا مختلَفٌ فيهم ؛ فقال بعضُهم : جعَل اللَّهُ ذلك في الجاهليةِ قيامًا للناسِ كلُّهم .

وقال بعضُهم: بل عنَى به العربَ خاصةً .

/وبمثلِ الذي قلنا في تأويلِ القِوَامِ قال أهلُ التأويلِ .

ذكرُ من قال : عنَى اللَّهُ تعالى ذكرُه بقولِه : ﴿ جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَــَةَ الْبَيْتَ الْبَيْتَ الْبَيْتَ الْمَحْرَامَ قِينَمًا لِلنَّاسِ ﴾ . القِوامَ . على نحوٍ ما قلنا .

حدَّثنا هنَّادٌ ، قال : ثنا ابنُ أبي زائدة ، قال : أخبرنا مَن سمِع خُصَيفًا يُحدُّثُ عن مجاهد في : ﴿ جَعَلَ ٱللَّهُ ٱلْكَعْبَ لَهَ ٱلْمَيْتَ ٱلْحَرَامَ قِيكُمَا لِلنَّاسِ ﴾ . قال : قوامًا للناسِ (1) .

حدَّثنا ابنُ وكيع، قال: ثنا عبيدُ اللَّهِ، عن إسرائيلَ، عن خُصَيفٍ، عن سعيدِ

٧٧/٧

<sup>(</sup>١) الخلا مقصور : النبات الرطب الرقيق ما دام رطبا ، واختلاؤه : قطعه . وأخلت الأرض : كثر خلاها ، فإذا يبس فهو حشيش . النهاية ٢/ ٧٥.

<sup>(</sup>٢) أى يقطع. يقال: عضدت الشجر أعضِده عضدا. النهاية ٣/ ٢٥١.

<sup>(</sup>٣) ينظر ما تقدم في ٣٧/٢٥ - ٥٤٣.

<sup>(</sup>٤) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٣٣٣/٢ إلى المصنف.

ابنِ جبيرٍ: ﴿ قِيْنُمُا لِلنَّاسِ ﴾ . قال : صلاحًا لدينهم (١) .

حدَّثنا هنَّادٌ ، قال : ثنا ابنُ أبى زائدةً ، قال : أخبرنا داودُ ، عن ابنِ جريجٍ ، عن مجاهدِ فى : ﴿ جَعَلَ ٱللَّهُ ٱلْكَعْبَكَةَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَكَرَامَ قِينَكًا لِلنَّاسِ ﴾ . قال : حينَ لا يرجُون جنةً ، ولا يخافُون نارًا ، فشدَّد اللَّهُ ذلك بالإسلام .

حدَّثنا هنَّادٌ ، قال : ثنا ابنُ أبى زائدة ، عن إسرائيلَ ، عن أبى الهيشمِ ، عن سعيدِ ابنِ جبيرِ قولَه : ﴿ جَعَلَ ٱللَّهُ ٱلْكَعْبَ لَهُ ٱلْكَعْبَ ٱلْمَدَّرَامَ قِيكَا لِلنَّاسِ ﴾ . قال : شدَّة لدينهم .

حدَّثنا ابنُ وكيعٍ ، قال : ثنا أبي ، عن إسرائيلَ ، عن أبي الهيشمِ ، عن سعيدِ بنِ جبيرِ مثلَه (٢) .

حدَّثنى محمدُ بنُ سعدِ ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمى ، قال : ثنى أبى ، عن أبى ، عن أبي ، عن أبيه ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ جَعَلَ ٱللَّهُ ٱلْكَعْبَكَةَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَكَرَامَ قِيكُمُا لِللنَّاسِ ﴾ . قال : قيامُها أن يأمَنَ مَن توجَّه إليها (٣) .

حدَّثنى المثنى ، قال : ثنا عبدُ اللَّهِ بنُ صالحٍ ، قال : ثنى معاويةُ ، عن عليٌ ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ جَعَلَ ٱللَّهُ ٱلْكَعْبَ اللَّهُ الْكَعْبَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْلِهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْلِهُ اللللِّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ

<sup>(</sup>١) عزاه السيوطى فى الدر المنثور ٣٣٣/٢ إلى المصنف وابن أبى شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وأبى الشيخ .

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن أبي شيبة ٤/ ١١٢، وابن أبي حاتم في تفسيره ١٢١٤/٤ (٦٨٥٦) من طريق وكيع به، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٣٣٣/٢ إلى عبد بن حميد وأبي الشيخ وابن المنذر .

<sup>(</sup>٣) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٣٣٣/٢ إلى المصنف.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٢١٤/٤ (٦٨٥٤) من طريق عبد الله بن صالح به .

حدَّثني محمدُ بنُ الحسينِ ، قال : ثنا أحمدُ بنُ مفضَّل ، قال : ثنا أسباطُ ، عن السُّديِّ : ﴿ جَعَلَ ٱللَّهُ ٱلْكَمْبَ الْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ قِينَمًا لِلنَّاسِ وَٱلشَّهْرَ ٱلْحَرَامَ وَٱلْهَدَى وَٱلْقَلَتُهِدُّ ﴾ : جعَل اللَّهُ هذه الأربعةَ قِيامًا للناسِ ، هو قِوامُ أمرِهم (١).

وهذه الأقوالُ وإن اخْتَلفت من قائلِها ألفاظُها ، فإن معانيَها آيلةٌ إلى ما قلنا في ذلك ، من أن (٢) القِوامَ للشيءِ هو الذي به صلاحُه ، كما الملِكُ (٢) الأعظمُ قِوامُ رعيتِه ومَن في سلطانِه ؛ لأنه مدبِّرُ أمرِهم ، وحاجزُ ظالِهم عن مظلومِهم ، والدافعُ عنهم مكروة مَن بغاهم وعاداهم ، وكذلك كانت الكعبةُ والشهرُ الحرامُ والهَدْيُ والقلائدُ قِوامَ أمرِ العربِ الذي كان به صلاحُهم في الجاهليةِ ، وهي في الإسلام لأهلِه معالمُ حجِّهم ومناسكِهم ، ومتوجَّهُهم لصلاتِهم ، وقِبْلتُهم التي باسْتقْبالِها يَتِمُّ فرضُهم . وبنحوِ الذي قلنا في ذلك قالت جماعةُ أهلِ التأويلِ .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا بشرُ بنُ معاذ ، قال : ثنا جامعُ بنُ حماد ، قال : ثنا يزيدُ بنُ زُريع ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ قولَه : ﴿ جَعَلَ اللَّهُ ٱلْكَعْبَــَةَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَكَرَامَ قِيكُمَا لِلنَّاسِ وَٱلشَّهْرَ ٱلْحَرَامَ وَٱلْهَدِّي وَٱلْقَلَتِيدُّ ﴾ : حواجزَ أبقاها اللَّهُ بينَ الناس في الجاهليةِ ، فكان الرجلُ لو جرَّ كلُّ جريرةٍ ، ثم لجأ إلى الحرَم ، لم يُتناوَلْ ،/ ولم يُقْرَبْ ، فكان الرجلُ لو لَقِي ٧٨/٧ قاتلَ أبيه في الشهرِ الحرام ، لم يعرِضْ له ، ولم يَقْرَبْه ، وكان الرجلُ إذا أراد البيتَ تقلُّد ُ دةً من شَعَرِ، فأُحْمَته (١) ومنعتْه من الناسِ، وكان إذا نَفَرَ تقلَّد قِلادةً من

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٤/٤ (٦٨٥٩) من طريق أحمد بن مفضل به .

<sup>(</sup>٢) سقط من: ص، ت ١، ت ٢، ت ٣.

<sup>(</sup>٣) في م: « كالملك »، وفي ت ١: « كمال الملك ».

<sup>(</sup>٤) في ص، ت ١، ت ٢، ت ٣، س: « فأحرمته ».

الإِذْخِرِ (') ، أو من لحاءِ السَّمُرِ (') ، فمنعَتْه من الناسِ حتى يأتى أهلَه ؛ حواجزُ أبقاها اللَّهُ بينَ الناس في الجاهليةِ ('') .

حدَّثنا يونسُ ، قال : أخبرنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدٍ في قولِه : ﴿ جَعَلَ ٱللّهُ الْمَعْبَكَةَ الْبَيْتَ الْحَكَرَامَ قِيكُمَا لِلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدَى وَالْقَلَيْمِدُ ﴾ . قال : كان الناسُ كلّهم فيهم ملوكٌ تدفعُ بعضهم عن بعض . قال : ولم يكنْ في العربِ ملوكٌ تدفعُ بعضهم عن بعض ، فجعَل اللّهُ تعالى ذكرُه لهم البيتَ الحرامَ قيامًا ، يدفعُ تدفعُ بعضهم عن بعض ، والشهرَ الحرامَ كذلك ، يدفعُ اللّهُ اللهُ بعضهم عن بعض بعض بالأشهرِ الحرُمِ والقلائدِ . قال : ويَلْقَى الرجلُ قاتلَ أخيه أو ابنِ عمّه فلا يَعْرِضُ له ، وهذا كلّه قد نُسِخ .

حدَّثنى محمدُ بنُ سعدٍ ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمى ، قال : ثنى أبى ، عن أبى ، عن أبي ، عن أبيه ، عن أبيه ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ وَٱلْقَلَتَهِذَ ﴾ : كان ناسٌ يتقلَّدون لحاءَ الشجرِ فى الجاهليةِ إذا أرادوا الحجَّ ، فيُعْرَفون بذلك .

وقد أتينا على البيانِ عن ذكرِ « الشهرِ الحرامِ » و « الهَدْيِ » و « القلائدِ » فيما مضَى ، بما أغْنَى عن إعادتِه في هذا الموضع (٢) .

<sup>(</sup>١) الإذخر : حشيش أخضر طيب الريح يسقف به البيوت فوق الخشب ، وهمزته زائدة ، الواحدة: إذخرة . التاج (ذ خ ر) .

<sup>(</sup>٢) السمر: ضرب من شجر الطلح ، الواحدة سَمْرة . النهاية ٢/ ٣٩٩.

<sup>(</sup>٣) ذكره ابن كثير في تفسيره ١٩٧/٣ عن المصنف ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢/ ٣٣٣، إلى عبد بن حميد وابن المنذر وأبي الشيخ .

<sup>(</sup>٤) في ص، ت ١، س: ﴿ ١٩٤ .

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٢١٣/٤ ، ١٢١٥ ( ٦٨٦٣، ٦٨٦٣) من طريق أصبغ ، عن ابن زيد .

<sup>(</sup>٦) ينظر ما تقدم في ٢٥/٨ - ٣٠.

القولُ في تأويلِ قولِه : ﴿ ذَلِكَ لِتَعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ يَمْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيـمُ ﴿ إِنَّ ﴾ .

يعنى تعالى ذكره بقوله: ﴿ ذَالِكَ ﴾: تصييره الكعبة البيت الحرام قيامًا للناس والشهر الحرام والهَدْى والقلائد. يقول تعالى ذكره: صيَّرتُ لكم أيَّها الناسُ ذلك (١) قيامًا ، كى تعلّموا أن مَن أَحْدَث لكم لمصالح دنياكم ما أَحْدَث مما به قوامُكم ، علمًا (٢) منه بمنافعِكم ومضارِّكم ، أنه كذلك يعلّم جميع ما فى السماواتِ وما فى الأرضِ ، مما فيه صلاحُ عاجلِكم وآجلِكم ، ولتعلّموا أنه بكلِّ شيء عليمٌ ، لا يَخْفَى عليه شيءٌ من أمورِكم وأعمالِكم ، وهو مُحْصِيها عليكم ، حتى يجازى المحسن منكم بإحسانِه ، والمسيء منكم بإساءتِه .

القولُ في تأويلِ قولِه: ﴿ اعْلَمُوا أَنَ اللَّهَ شَدِيدُ الْمِقَابِ وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورُ تَحِيدُ ۞ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه: اعْلَموا أَيُّها الناسُ أن ربَّكم الذي يعلَمُ ما في السماواتِ وما في الأرضِ ، ولا يَخْفَى عليه شيءٌ من سرائرِ أعمالِكم وعلانيتِها ، وهو يُحْصِيها عليكم ليجازِيكم بها - شديدٌ عقابُه مَن عصاه وتمرَّد عليه ، على معصيتِه إياه ، وهو غفورٌ لذنوبِ مَن أطاعه وأناب إليه ، فساترٌ عليه ، وتاركٌ فضيحتَه بها ، رحيمٌ به أن يعاقبَه على ما سلَف من ذنوبه ، بعد إنابتِه وتوبتِه منها .

القولُ في تأويلِ قولِه : ﴿ مَّا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَغُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبَدُونَ وَمَا تَكُتُمُونَ وَمَا تَكُتُمُونَ وَقَى ﴾ .

وهذا من اللَّهِ تعالى ذكرُه تهديدٌ لعبادِه ووعيدٌ ، يقولُ تعالى ذكرُه : ليس على

<sup>(</sup>١) سقط من: ص، ت ١، ت ٢، ت ٣، س.

<sup>(</sup>٢) في ص، ت ١، ت ٢، ت ٣، س: (علمنا) .

V9/V

رسولنا الذى أَرْسَلناه إليكم أيُّها الناسُ بإنذارِكم عقابَنا ، بينَ يَدَى عذابِ شديد ، وإعذارِنا إليكم بما فيه قطعُ حُجَجِكم ، إلا أن / يؤدِّى إليكم رسالتنا ، ثم إلينا الثوابُ على الطاعةِ ، وعلينا العقابُ على المعصيةِ . ﴿ وَاللهُ يَعْلَمُ مَا تُبَدُّونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ﴾ . يقولُ : وغيرُ خَفيٌ علينا المطيعُ منكم ، القابلُ رسالتنا ، العاملُ بما أمرتُه بالعملِ به ، من العاصى الآبي رسالتنا أ ، التاركِ العملَ بما أمرتُه بالعملِ به ؛ لأنا نعلَمُ ما عمِله العاملُ منكم ، فأظهره بجوارحِه ، ونطق به بلسانِه ، ﴿ وَمَا تَكْتُمُونَ ﴾ . يعنى : ما تُخفونه في أنفسِكم ؛ من إيمانٍ وكفرٍ ، أو يقينٍ وشكِّ ونفاقٍ . يقولُ تعالى ذكرُه : فمن كان كذلك لا يخفى عليه شيءٌ من ضمائرِ الصدورِ ، وظواهرِ أعمالِ النفوسِ ، مما في السماواتِ وما في الأرض ، وبيدِه الثوابُ والعقابُ ، فحقيقٌ أن يُتَّقَى ، وأن يُطاعَ فلا يُعْصَى .

القولُ في تأويلِ قولِه : ﴿ قُل لَا يَسَتَوِى ٱلْخَبِيثُ وَٱلطَّيِّبُ وَلَوَ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثُ وَٱلطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه لنبيّه محمد على الله عند الله المحمد ال

كما حدَّ ثنى محمدُ بنُ الحسينِ ، قال : ثنا أحمدُ بنُ مفضَّلِ ، قال : ثنا أسباطُ ، عن السُّديِّ : ثنا أسباطُ ، عن السُّديِّ : ﴿ لَا يَسْتَوِى ٱلْخَيِيثُ وَٱلطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ ٱلْخَيِيثِ ﴾ . قال :

<sup>(</sup>۱ - ۱) في ص، ت ۱، ت ۲، ت ۳: «المعاصي التي رسالتنا»، وفي م: «العاصي»، وفي س: «المعاصي»، وأي س: «المعاصي»، والمبت هو الصواب.

الخبيثُ هم المشركون ، والطيِّبُ هم المؤمنون (١) .

وهذا الكلامُ وإن كان مَحْرَجُه مَحْرَجَ الخطابِ لرسولِ اللَّهِ ﷺ ، فالمرادُ به بعضُ أتباعِه ، يدلُّ على ذلك قولُه : ﴿ فَاتَـَقُواْ اللّهَ يَكَأُولِي ٱلْأَلْبَلِ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ ﴾ .

القولُ فى تأويلِ قولِه: ﴿ فَاتَقُوا اللَّهَ يَتَأْوَلِ الْأَلْبَبِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو

يقولُ تعالى ذكرُه: واتقوا اللَّه بطاعتِه فيما أمَركم ونهاكم، واحْذَروا أن يستحوِذَ عليكم الشيطانُ بإعجابِكم كثرةَ الخبيثِ، فتصيروا منهم، ﴿ يَتَأْوَلِى الْأَلْبَلَبِ ﴾ . يعنى بذلك : أهلَ العقولِ والحِجَا ، الذين عقلوا عن اللَّه آياتِه ، وعرَفوا مواقع حُجَجِه ، ﴿ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ ﴾ . يقولُ : اتقوا اللَّه لِتُقْلحوا . أى : كى تُنْجِحوا فى طَلِبَتِكم ما عندَه .

القولُ في تأويلِ قولِه : ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَسْتَلُواْ عَنْ أَشْيَآهَ إِن تُبَدّ لَكُمْ تَسُؤُكُمْ ﴾ .

/ذُكِر أن هذه الآية أُنْزِلت على رسولِ اللَّهِ عَلِيْتُهِ بسببِ مسائلَ كان يسألُها إيَّاه ١٠/٧ أقوامٌ امتحانًا له أحيانًا ، واستهزاءً أحيانًا ، فيقولُ له بعضُهم : مَن أبيى ؟ ويقولُ له بعضُهم إذا ضلَّت ناقتُه : أين ناقتى ؟ فقال لهم تعالى ذكرُه : لا تسألوا عن أشياءَ من ذلك ، كمسألةِ عبدِ اللَّهِ بنِ حُذَافة إيَّاه مَن أبوه ، ﴿ إِن تُبَدَّ لَكُمْ تَسُوَّكُمْ ﴾ . يقولُ : إنْ أَبْدَينا لكم حقيقةَ ما تسألون عنه ساءكم إبداؤُها وإظهارُها .

وبنحوِ الذي قلنا في ذلك تظاهرتْ الأخبارُ عن أصحابِ رسولِ اللَّهِ عَلِيلَةٍ .

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٢١٦/٤ (٦٨٧٠) من طريق أحمد بن مفضل به . وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٣٣٤/٢ إلى أبي الشيخ .

#### ذكرُ الروايةِ بذلك

حدَّثنا أبو كُريبٍ، قال: ثنا (حفصُ بنُ بُغَيْلٍ)، قال: ثنا زُهيرُ بنُ معاوية ، قال: ثنا أبو الجُويْرية ، قال: قال ابنُ عباسٍ لأعرابيِّ من بنى سُليمٍ : هل تَدْرِى فيما أُنْرِلت هذه الآية : ﴿ يَمَا أَيُهَا اللَّهِ عِمَا اللَّهِ عَنْ اَشْمَالُوا عَنْ اَشْمَالُوا عَنْ اَشْمَالَهُ إِن تُبَدّ لَكُمْ تَسُولُون رسولَ اللَّهِ عَيْقِيْ استهزاء ، تَسُولُكُمْ ﴾ . حتى فرَغ من الآية ؟ فقال : كان قومٌ يسألون رسولَ اللَّهِ عَيْقِيْ استهزاء ، فيقولُ الرجلُ : أينَ ناقتى ؟ فأَنْزَل اللَّهُ فيهم هذه الآية (٢) .

حدَّثنى محمدُ بنُ المثنى ، قال : ثنا أبو عامرٍ وأبو داودَ ، قالا : ثنا هشامٌ ، عن قتادة ، عن أنسٍ ، قال : سأل الناسُ رسولَ اللَّهِ عَلَيْتُ حتى أَحْفَوه أَ بالمسألةِ ، فصعِد المنبرَ ذاتَ يومٍ ، فقال : « لا تَسْأَلُونى عن شيءٍ إلا بيَّنتُه لكم » . قال أنسٌ : فجعَلتُ انظُرُ يمينًا وشِمالًا ، فأرَى كلَّ إنسانِ لافًا ثوبَه يَبْكى ، فأنشأ رجلٌ كان إذا لاحى (ئ) يُدْعَى إلى غيرِ أبيه ، فقال : يا رسولَ اللَّهِ ، مَن أبي ؟ فقال : « أبوك مُذَافة » . قال : فأنشأ عمرُ ، فقال : رضِينا باللَّهِ ربًا ، وبالإسلامِ دينًا ، وبمحمد عيلي رسولًا ، وأعوذُ باللَّهِ من سوءِ الفتنِ . فقال رسولُ اللَّهِ عَلَيْنَهُ : « لم أَرَ فى (أ) الشرِّ والخيرِ كاليومِ قطُّ ، إنه باللَّهِ من سوءِ الفتنِ . فقال رسولُ اللَّهِ عَلَيْنَهُ : « لم أَرَ فى (أ) الشرِّ والخيرِ كاليومِ قطُّ ، إنه صُوِّرت لى الجنةُ والنارُ حتى رأيتُهما وراءَ الحائطِ » . وكان قتادةُ يذكُرُ هذا الحديثَ عندَ هذه الآيةِ : ﴿ لا تَسْعَلُوا عَنْ أَشَياءَ إِن ثُبَدَ لَكُمْ تَسُؤُكُمْ أَنَهُ اللَّهِ الآيةِ . ﴿ لا تَسْعَلُوا عَنْ أَشَياءَ إِن ثُبَدَ لَكُمْ تَسُؤُكُمْ أَلَى اللَّهِ عَنْ أَسُولَا عَنْ أَشَياءَ إِن ثُبَدَ لَكُمْ تَسُؤُكُمْ أَنَهُ . .

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من : ت٣ ، وفي ص ، م : ( بعض بني نفيل ) ، وفي ت ١ ، ت ٢ : ( بعض بن نفيل ) . وفي س : ( حفص بن مقبل ) . والمثبت من مصادر ترجمته . وينظر تهذيب الكمال ٧/ ٥.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاری (٤٦٢٢) ، وابن أبی حاتم ١٢١٧/٤ (٦٨٧٧) ، والطبرانی (١٢٦٩٥) من طریق زهیر به . (٣) أی استقصوا فی السؤال . النهایة ٤١٠/١ .

<sup>(</sup>٤) يقال: لاحيت الرجل ملاحاة ولحاء. إذا نازعته . النهاية ٤/ ٢٤٣.

<sup>(</sup>٥) ليست في : ص ، ت ١، ت ٢، ت ٣. والمثبت من م ، س موافق لما في مصادر التخريج .

ر (۲) أخرجه البخاري (۷۰۸۹) ، ومسلم (۲۳۵۹) من طريق هشام به ، وأخرجه مسلم (۲۳۵۹) ، وابن أبي حاتم المراء (۲۸۷۸) من طريق قتادة به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ۲۳۲٤ إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن مردويه .

حدَّثنى محمدُ بنُ معمرِ البَحْرانيُ ، قال : ثنا رَوْحُ بنُ عُبادةً ، قال : ثنا شعبةُ ، قال : أَخْبَرنى موسى بنُ أنسٍ ، قال : سمِعتُ أنسًا يقولُ : قال رجلٌ : يا رسولَ اللَّهِ ، مَن أبى ؟ قال : ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ لَا تَسْئَلُواْ عَنْ أَبِي ؟ قال : ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ لَا تَسْئَلُواْ عَنْ أَبِي ؟ قال : ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ لَا تَسْئَلُواْ عَنْ أَبِي ؟ قال : ﴿ أَبُوكُ فَلانٌ ﴾ . قال : فنزَلتْ : ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ لَا تَسْئَلُواْ عَنْ أَشْيَاءَ إِن تُبَدَ لَكُمْ تَسُؤُكُمْ ﴾ (١)

حدَّثنا بشرُ بنُ معاذِ ، قال : ثنا يزيدُ بنُ زُريعٍ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادة في قولِه : ﴿ يَكَا يُهُا اللَّهِ عَلَيْهُا اللَّهِ عَلَيْهُا اللَّهِ عَلَيْهِا اللَّهِ عَلَيْهِا اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِا اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ الللهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ اللهُ اللهُ اللهِ الللهِ الللهِ الللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

حدَّثنا أحمدُ بنُ هشامٍ وسفيانُ بنُ وكيعٍ ، قالا : ثنا معاذُ بنُ معاذِ ، قال : ثنا ابنُ عونٍ ، قال : ثنا ابنُ عونٍ ، قال : سألتُ عكرمةَ مولى ابنِ عباسِ عن قولِه : ٧٢٦/١١ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۲۳۰۹) ، والترمذي (۳۰۰٦) ، عن محمد بن معمر به ، وأخرجه البخاري (۷۲۹۰) من طريق روح به .

<sup>(</sup>٢) سقط من : ص، ت ١، ت ٢، ت ٣، س.

<sup>(</sup>٣) في م، ت ٢، ت٣: (قال) .

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخارى ( ٩٠، ٧٠، ٧٠، ٧٠) ، من طريق يزيد بن زريع به ، ووصله أبو نعيم في المستخرج - كما في الفتح ٢١/٥٤ من طريق رُشتَة ، عن عباس النرسي ، عن يزيد به ، وأخرجه مسلم (٣٥٥٩) ، والطحاوي في شرح المشكل (٢٤٧٦) من طريق سعيد به .

ءَامَنُواْ لَا تَسْتَلُواْ عَنْ أَشْيَاءَ إِن تُبَدّ لَكُمْ تَسُؤُكُمْ ﴿ . قال : ذاك يومُ قام فيهم النبيُ عَلِيلِيّهِ ، فقال : « لا تَسْأَلُوني عن شيءٍ إِلّا أَخْبَرتُكم به ﴾ . قال : فقام رجلٌ ، فكرِه النبيُّ عَلِيلِيّهِ ، فقال : « أبوك حذافةُ » . المسلمون مَقامَه يومَئذِ ، فقال : يا رسولَ اللَّهِ ، مَن أبي ؟ قال : « أبوك حذافةُ » . قال : فنزَلت هذه الآيةُ ( ) .

حدَّثنا الحسنُ بنُ يحيى ، قال : أخبَرنا عبدُ الرزاقِ ، قال : أخبرنا معمرٌ ، عن ابنِ طاوسٍ ، عن أبيه ، قال : نزَلت : ﴿ لَا تَسَّتُلُواْ عَنْ أَشْيَاهَ إِن ثُبَدَ لَكُمْ تَسُوَّكُمْ ۗ ﴾ . في رجل قال : يا رسولَ اللَّهِ ، مَن أبي ؟ قال : « أبوك فلانٌ » (٢) .

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى سفيانُ ، عن معمرٍ ، عن قتادة ، قال : سألوا النبيَّ عَيِّلِيَّةٍ حتى أَكْتَرُوا عليه ، فقام مُغْضَبًا خطيبًا ، فقال : «سَلونى ، فواللَّهِ لا تَسْأَلُونى عن شيءٍ ما دمتُ في مَقامى إلَّا حدَّثتُكم » . فقام رجلٌ ، فقال : مَن أبي ؟ قال : «أبوك حُذافة » . واشتد غضبُه وقال : «سَلونى » . فلما رأى الناسُ ذلك كثر بكاؤهم ، فجثا عمرُ على ركبتيه ، فقال : رضِينا باللَّهِ ربًا (") .

قال معمرٌ: قال الزهريُّ: قال أنسٌ مثلَ ذلك: فجنا عمرُ على ركبتيه، فقال: رضينا باللَّهِ ربَّا، وبالإسلامِ دينًا، وبمحمدِ عَلِينَةٍ رسولًا. فقال رسولُ اللَّهِ عَلِينَةٍ: «أَمَا والذي نفسي بيدِه، لقد صُوِّرتْ ليَ الجنةُ والنارُ آنفًا في عُرْضِ هذا الحائط، فلم أرّ كاليومِ في الخيرِ والشرِّ (1).

قال ( الزهري : فقالت أمُّ عبدِ اللَّهِ بنِ مُذافة اللهِ عنه ولدًّا أعقَّ منك قطُّ ،

<sup>(</sup>١) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٣٣٤/٢ إلى المصنف.

<sup>(</sup>٢) تفسير عبد الرزاق ١٩٦/١.

<sup>(</sup>٣) تفسير عبد الرزاق ١٩٥/١ عن معمر به.

<sup>(</sup>٤) تفسير عبد الرزاق ١٩٦/١ عن معمر به.

<sup>(</sup>٥ - ٥) كذا في النسخ، وفي تفسير عبد الرزاق: (وقال الزهرى: فأخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال: فقالت أم عبد الله بن حذافة». وهو الصواب.

أَتَأْمَنُ أَن تَكُونَ أَمُّكَ قارفت ما قارف أهلُ الجاهليةِ فتفضَحَها على رءوسِ الناسِ! فقال: واللَّهِ لو أَلْحَقني بعبدِ أسودَ للحِقتُه (١).

حدَّ ثنى محمدُ بنُ الحسينِ ، قال : ثنا أحمدُ بنُ مفضَّلِ ، قال : ثنا أسباطُ ، عن السُّدى : ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لاَ تَسْعَلُواْ عَنْ اَشْيَاءَ إِن تُبَدَ لَكُمْ تَسُوْكُمْ ﴾ . قال : غضِب رسولُ اللَّهِ عَلِيْتُهِ يومًا من الأيامِ ، فقام خطيبًا ، فقال : « سَلونى فإنكم لا تَسْأَلُونى عن شيءٍ إلَّا أَنْبَأَتُكم به » . فقام إليه رجلٌ من قريشٍ من بنى سَهْمٍ ، يقالُ له : عبدُ اللَّهِ بنُ مُذافة . وكان يُطْعَنُ فيه ، قال : فقال : يا رسولَ اللَّهِ ، مَن أبى ؟ قال : « أبوك فُلانٌ » . فدعاه لأبيه ، فقام إليه عمرُ ، فقبَّل رجلَه ، وقال : يا رسولَ اللَّهِ ، وضينا باللَّهِ ربًّا ، وبك نبيًّا ، وبالإسلامِ دينًا ، وبالقرآنِ إمامًا ، فاعفُ عنًا عفا اللَّهُ رضِينا باللَّهِ ربًّا ، وبك نبيًّا ، وبالإسلامِ دينًا ، وبالقرآنِ إمامًا ، فاعفُ عنًا عفا اللَّهُ عنك . فلم يَزَلُ به حتى رضِي ، فيومَئذِ قال : « الولدُ للفِراشِ ، وللعاهرِ الحَجَرُ » .

حدَّ ثنى الحارث ، قال : ثنا عبدُ العزيز ، قال : ثنا قيسٌ ، عن أبى حصين ، عن أبى عصالح ، عن أبى هُريرة ، قال : خرَج رسولُ اللَّهِ عَلِيلَةٍ وهو غَضْبانُ محمارٌ وجهه ، ١٨٧٧ حتى جلَس على المنبر ، / فقام إليه رجلٌ ، فقال : أين أبى (٢) ؟ قال : « فى النار » . فقام آخرُ فقال : مَن أبى ؟ قال : « فى النار » . فقام آخرُ فقال : مَن أبى ؟ قال : « أبوك مُذَافة » . فقام عمرُ بنُ الخطابِ ، فقال : رضِينا باللَّهِ ربًا ، وبالإسلامِ دينًا ، وبمحمد عَلِيلَةٍ نبيًا ، وبالقرآنِ إمامًا ، إنَّا يا رسولَ اللَّهِ حديثُو عهدِ بجاهليةٍ وشركِ ، واللَّهُ يعلَمُ مَن آباؤُنا . قال : فسكن غضبُه ، ونزَلت : ﴿ يَمَا أَيُّهَا بَا اللَّهِ عَلَمُ مَن آباؤُنا . قال : فسكن غضبُه ، ونزَلت : ﴿ يَمَا أَيُّهَا اللَّهِ عَلَمُ مَن آباؤُنا . قال : فسكن غضبُه ، ونزَلت : ﴿ يَمَا أَيُّهَا اللَّهِ عَلَمُ مَن آباؤُنا . قال : فسكن غضبُه ، ونزَلت : ﴿ يَمَا أَيُّهَا اللَّهِ عَلَمُ مَن آباؤُنا . قال : فسكن غضبُه ، ونزَلت : ﴿ يَمَا أَيُّهَا اللَّهُ يعلَمُ مَن آباؤُنا . قال : فسكن غضبُه ، ونزَلت : ﴿ يَمَا أَيُهَا اللَّهِ عَلَمُ مَن آباؤُنا . قال : فسكن غضبُه ، ونزَلت : ﴿ يَمَا أَيُهَا اللَّهُ عَلَمُ مَن آباؤُنا . قال : فسكن غضبُه ، ونزَلت : ﴿ يَمَا أَيُهَا اللَّهُ عِلَمُ مَن آباؤُنا . قال : فسكن غضبُه ، ونزَلت : ﴿ يَمَا أَيُهَا اللَّهُ عَلَمُ مَن آباؤُنا . قال : فسكن غضبُه ، ونزَلت : ﴿ يَمَا أَنُوا اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ مَن آباؤُنا . قال : فسكن غضبُه ، ونزَلت : ﴿ يَمَ أَنُوا اللَّهُ عَلَمُ مَن آباؤُنا . قال : فسكن غضبُه ، ونزَلت : ﴿ يَمَا أَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

<sup>(</sup>١) تفسير عبد الرزاق ١/ ١٩٦، عن معمر ، عن الزهرى ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عبة ، عن أم عبد الله.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٢١٩/٤ (٦٨٨٢) من طريق أحمد بن مفضل به .

<sup>(</sup>٣) في ص، ت ١، س: «أنا» وانظر مصادر التخريج الآتية بعد.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطحاوى فى شرح المشكل (١٤٧٥) من طريق الفريابى ، عن قيس به ، وذكره ابن كثير فى تفسيره ١٩٩/٣ عن المصنف ، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٣٣٥/٢ إلى الفريابى وابن مردويه .
( تفسير الطبرى ٢/٩)

وقال آخرون: نزَلتْ هذه الآيةُ على رسولِ اللَّهِ عَيْلِيَّةٍ من أُجلِ مسألةِ سائلِ سأَله عن شيءِ في أمرِ الحجّ .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا أبو كُريبٍ ، قال : ثنا منصورُ بنُ وَرْدانَ الأُسدىُ ، قال : ثنا على بنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا على بنُ عبدِ الأعلى ، قال : لما نزَلتْ هذه الآيةُ : ﴿ وَلِلّهِ عَلَى النّاسِ حِبُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ عبدِ الأعلى ، قال : لما نزَلتْ هذه الآيةُ : ﴿ وَلِلّهِ عَلَى النّاسِ حِبُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ﴾ [آل عمران : ٢٥] . قالوا : يا رسولَ اللّهِ ، أفي كلّ عام ؟ فسكت ، ثم قال : ﴿ لا ، ولو قلتُ : نعم . لَوَجَبَتْ ﴾ . فأَنزَل قالوا : أفي كلّ عام ؟ فسكت ، ثم قال : ﴿ لا ، ولو قلتُ : نعم . لَوَجَبَتْ ﴾ . فأَنزَل اللّهُ تعالى ذكره هذه الآيةَ : ﴿ يَكَأَيُّهَا الّذِينَ عَامَنُواْ لَا تَسْتَلُواْ عَنْ اَشْيَاهَ إِن تُبَدّ لَكُمْ مَنُواْ لَا تَسْتَلُواْ عَنْ اَشْيَاهَ إِن تُبَدّ لَكُمْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ عَالَى ذَا اللّهُ اللّهُ عَالَى اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللّهُ

حدَّثنا أبو كُريبٍ ، قال : ثنا (عبدُ الرحيمِ ) بنُ سليمانَ ، عن إبراهيمَ بنِ مسلمِ الهَجَرِيِّ ، عن أبي (عياضِ ، عن أبي هريرةَ ، قال : قال رسولُ اللَّهِ عَلَيْ : ﴿ إِن اللَّهَ كَتَب عليكم الحجُّ » . فقال رجل : أفي كلِّ عامٍ يا رسولَ اللَّهِ ؟ فأَعْرَض عنه ، حتى عاد مرتين أو ثلاثًا ، فقال : ﴿ مَن السائلُ ؟ » . فقال : فلانٌ . فقال : ﴿ والذي نفسي عاد مرتين أو ثلاثًا ، فقال : ﴿ والذي نفسي بيدِه ، لو قلتُ : فَعَمْ . لوجبَتْ ، ولو وجبَتْ عليكم ما أَطَقْتُموه ، ولو تركتُموه لكفَرتُم » . فأَنْزَل اللَّهُ هذه الآيةَ : ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوا لَا تَسْتَلُوا عَنْ آشَياءَ إِن تَبْدَ لكُمْ تَسُوّكُمْ ﴾ ، حتى ختم الآية .

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد ۲۳۳/۲ (۹۰۰) ، والترمذی ( ۸۱۶، ۳۰۰۵) ، وابن ماجه (۲۸۸۶) ، والبزار (۹۱۳) ، وابن أبی حاتم فی تفسیره ۷۱۳/۳ (۳۸۰۷) من طریق منصور ، عن علی ، عن أبیه ، عن أبی البختری ، عن علم . .

<sup>(</sup>٢ - ٢) فى النسخ : « عبد الرحمن » . وتقدم على الصواب فى ٦٦٤، ٦٦٤، ٢٠٢، ٣٦٩٥ . (٣) فى م : « ابن » . وينظر تهذيب الكمال ٢١/ ٤٤٠.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الدارقطني ٢/ ٢٨٢، والطحاوى في شرح المشكل (١٤٧٣) من طريق الهجرى به.

حدَّثنى محمدُ بنُ على بنِ الحسنِ (١) بنِ شَقيقٍ، قال: سمِعتُ أبى ، قال: أخبَرنا الحسينُ بنُ واقدٍ ، عن محمدِ بنِ زيادٍ ، قال: سمِعتُ أبا هريرةَ يقولُ : خطَبنا رسولُ اللَّهِ عَلِيْكِم ، فقال : « يا أَيُّها الناسُ ، كتب اللَّهُ عليكم الحجَّ » . فقام مِحْصنُ الأسدىُ (١) ، فقال : أمّا إنّى لو قلتُ : نعم . الأسدىُ (١) ، فقال : أمّا إنّى لو قلتُ : نعم . لو جَبتُ ، ولو و جَبتُ ثم تركتُم لضلَتم ، اسْكُتُوا عنى (١) ما سكتُ عنكم ، فإنما هلك مَن كان قبلكم بسؤالِهم واختلافِهم على أنبيائِهم » . فأنزَل اللَّهُ تعالى ذكرُه : ﴿ يَكَأَيُّهُا اللَّهِ عَلَى أَسُؤُكُم اللَّهُ عَالَى الحَرِ الآيةِ (١) .

حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا يحيى بنُ واضحٍ ، قال : ثنا الحسينُ بنُ واقدٍ ، عن محمدِ بنِ زيادٍ ، قال : سمِعتُ أبا هريرةَ يقولُ : خطَبنا رسولُ اللَّهِ عَلِيَّةٍ . فذكر مثلَه ، إلا أنه قال : فقام عُكَّاشةُ بنُ مِحْصنِ الأسديُّ (٥٠) .

حدَّثنا زكريا بنُ يحيى بنِ أبانِ المصرئُ ، قال : ثنا أبو زيدٍ عبدُ الرحمنِ بنُ أبى الغَمْرِ (١) ، قال : ثنا أبو مُطيعٍ معاويةُ بنُ يحيى ، عن صفوانَ بنِ عمرٍو ، قال : ثنى شليمُ بنُ عامرٍ ، قال : سمِعتُ ٢٦/٦/٧٤] أبا أمامةَ الباهليَّ يقولُ : قام رسولُ اللَّهِ عَيِّلَيْهِ شليمُ بنُ عامرٍ ، قال : أفى كلِّ ٨٣/٧ في الناسِ فقال : « كُتِب عليكم الحجُّ » . فقام رجلٌ من / الأعرابِ ، فقال : أفى كلِّ ٨٣/٧

<sup>(</sup>١) في النسخ: ﴿ الحسين ﴾ ، وتقدم على الصواب في ٢٧٨/٢، ٣٠٥/٣، ١١٥٠، ٢٥٩ .

<sup>(</sup>٢) في ص: « الأسيدى » .

<sup>(</sup>٣) ني ص، ت١: ١ على ١.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد ٢ / ٣٥٥ (٢٠٦٠)، ومسلم (١٣٣٧)، والنسائي (٢٦١٨)، والدارقطني ٢٨١/٢، والدارقطني ٢٨١/٢، وابن حبان ( ٢٣٠٤، ٣٣٥/٥) من طريق محمد بن زياد به، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٣٣٥/٢ إلى أبي الشيخ وابن مردويه .

<sup>(</sup>٥) قال ابن كثير في تفسيره ٢٠٠/٣ : وهو أشبه .

<sup>(</sup>٦) في النسخ: «العمر» بالعين المهملة، والمثبت من مصدر التخريج، وينظر تبصير المنتبه ٣/ ٩٧١.

عامٍ ؟ قال : فغَلِقَ (' كلامُ رسولِ اللَّهِ عَلَيْتُ ، وأَسْكَت ' ، واسْتَغْضَب ' ، فمكَث طويلا ، ثم تكلم ، فقال : « مَن السائلُ ؟ » . فقال الأعرابي : أنا ذا . فقال : « وَيْحَك ماذا يُؤْمِنُك أن أقولَ : نَعَمْ . ولو قلتُ : نَعَمْ . لوجَبتْ ، ولو وجَبتْ لكفَوْتُم ، ألا إنه إنما أَهْلَك الذين قبلكم أئمةُ الحَرَجِ ، واللَّه لو أنى أحلَلْتُ لكم جميعَ ما فى الأرضِ ، وحرَّمتُ عليكم منها موضِعَ خُفِّ لوقَعتم فيه » . قال : فأنزل اللَّهُ تعالى ذكره عند ذلك : ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَذِينَ عَامَنُوا لَا تَسْتَلُوا عَنْ أَشْيَاتَهُ ﴾ إلى آخرِ الآية (أن .

حدَّثنى محمدُ بنُ سعدٍ ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمى ، قال : ثنى أبى ، عن أبيه ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ يُمَا يُهُمّا اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلْمَ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

<sup>(</sup>١) في م : « فعلا » . وفي باقى النسخ : « فعل » غير منقوطة . والمثبت موافق لما في مصادر التخريج وفي الدر المنثور « فسكت طويلا » قال شمر: يقال لكل شيء نشب في شيء فلزمه: قد غلق ، غلق في الباطل ، وغلق في البيع فاستغلق . واستغلق الرجل إذا أرتج عليه فلم يتكلم . لسان العرب (غ ل ق) .

<sup>(</sup>٢) بعده في م : «وأغضب» . وقوله : أسكت . يقال: تكلم الرجل ثم سكت بغير ألف ، فإذا انقطع كلامه فلم يتكلم قيل: أسكت . النهاية ٢/ ٣٨٣.

<sup>(</sup>٣) كذا ضبطت في « ص » ، والنهاية ٣٨٣/٢ ، واللسان (س ك ت) ، وذكر الشيخ شاكر أن أصحاب اللغة لم يذكروه ، وتضبط أيضا : « استُغضب » .

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبرانى (٧٦٧١) من طريق أبى زيد به، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٣٣٥/٢ إلى ابن مردويه .

سأَلتِ النَّصارى من المائدةِ ، فأصبحُوا بها كافرين ، فنهَى اللَّهُ تعالى عن ذلك ، وقال : لا تَشأَلوا عن أشياءَ إن نزَل القرآنُ فيها بتغليظِ ساءكم ذلك ، ولكن انتظِرُوا ، فإذا نزَل القرآنُ فإنكم لا تَشأَلون عن شيءٍ إلا وجَدتم تِبيانَه (١).

حدَّثنى المثنى ، قال : ثنا عبدُ اللَّهِ بنُ صالحٍ ، قال : ثنى معاويةُ بنُ صالحٍ ، قال : ثنا على بنُ أبى طلحة ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَسْتَلُواْ عَنْهَا حِينَ يُسَنَزُلُ ٱلْقُرْءَانُ ثَبَدَ لَكُمْ مَسُوّكُمْ وَإِن تَسْتَلُواْ عَنْهَا حِينَ يُسَنَزُلُ ٱلْقُرْءَانُ ثَبَدَ لَكُمْ هَا وَإِن تَسْتَلُواْ عَنْهَا حِينَ يُسَنَزُلُ ٱلْقُرْءَانُ ثَبَدَ لَكُمْ هَالَ وَالله عَلَى الناسِ فقال : ﴿ يَا أَيُهَا الناسُ ، قال : لما أُنْزِلت آيةُ الحَجِّ ، نادى النبي عَيْقِيةٍ في الناسِ فقال : ﴿ يَا أَيُهَا الناسُ ، إِن اللّه قد كتَب عليكم الحَجَّ فحُجُوا ﴾ . فقالوا : يا رسولَ اللّهِ ، أعامًا واحدًا ؟ أم كلَّ عامٍ ؟ فقال : ﴿ لا ، بل عامًا واحدًا ، ولو قلتُ : كلَّ عامٍ . ولو جَبت لكفَرتم ﴾ . فأنزَل اللَّهُ تعالى ذكرُه : ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَذِينَ لللّهُ تعالى ذكرُه : ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَذِينَ اللّهُ تعالى ذكرُه : ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَذِينَ اللّهُ تعالى ذكرُه : ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَذِينَ اللّهُ عَالَى اللّهُ تعالى ذكرُه : ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلّذِينَ اللّهُ تعالى ذكرُه : ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلّذِينَ اللّهُ عَالَى اللّهُ تعالى ذكرُه : ﴿ يَكَأَيّهُا ٱلّذِينَ اللّهُ عَالَى اللّهُ عَالَى اللّهُ عَالَى اللّهُ عَالَى اللّهُ عَالَى اللّهُ عَالَى اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الل

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرٍ و، قال : ثنا أبو عاصم ، عن عيسى ، عن ابنِ أبى نَجَيحٍ ، عن مجاهدِ فى قولِه : ﴿ يَمَا يُهَا اللَّهِ يَا اللَّهِ كَا اللَّهِ كَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ كَلَّمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَامٍ ؟ قال : ﴿ لا ، لو قلتُها لو جَبتْ ، ولو و جَبتْ ما أَطَقْتُم ، ولو لم تُطيقوا لكفَرْتُم ﴾ . ثم قال : ﴿ سَلُونَى ، فلا يسألُنى رجلٌ فى مجلسِى هذا عن شيءٍ إلا أَخْبَرتُه ، وإن ثم قال : ﴿ سَلُونَى ، فلا يسألُنى رجلٌ فى مجلسِى هذا عن شيءٍ إلا أَخْبَرتُه ، وإن

<sup>(</sup>١) بعده في م: «حدثني أبو عاصم، قال: ثنا شبل، عن ابن أبي نجيح مثله».

والأثر أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٢١٨/٤ ، ١٢١٩ (٦٨٨١ ، ٦٨٨٤) عن محمد بن سعد به .

<sup>(</sup>٢) ذكره ابن كثير في تفسيره ٢٠٢/٣ عن المصنف ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٣٣٥/٢ إلى المصنف وابن مردويه .

٨٤/١ سأَلنى عن أبيه » . فقام إليه رجلٌ ، فقال : مَن أبي ؟ / قال : « أبوك حُذافةُ بنُ قيسٍ » . فقام عمرُ فقال : يا رسولَ اللَّهِ ، رَضِينا باللَّهِ ربًّا ، وبالإسلامِ دينًا ، وبمحمدٍ عَيِّلْ نبيًّا ، ونعوذُ باللَّهِ من غضيه ، وغضبِ رسولِه (١) .

وقال آخرون: بل نزَلت هذه الآيةُ من أجلِ أنهم سألوا رسولَ اللَّهِ عَيْلِيَّةٍ عن البَحِيرةِ والسائبةِ والوّصِيلةِ والحامى.

#### ذكر من قال ذلك

حدَّ ثنى إسحاقُ بنُ إبراهيمَ بنِ حبيبِ بنِ الشَّهيدِ ، قال : ثنا عتَّابُ بنُ بَشيرٍ ، عن خَصَيفٍ ، عن مجاهدِ ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ لاَ تَسْئَلُواْ عَنْ أَشْيَا } ﴿ . قال : هى البَحِيرةُ والسائبةُ والوصيلةُ والحامِ ، ألا ترى أنه يقولُ بعدَ ذلك : ما جعَل اللَّهُ من كذا ولا كذا . قال : وأما عكرمةُ فإنه قال : إنهم كانوا يَسْأَلُونه عن الآياتِ ، فنُهُوا عن ذلك ، ثم قال : ﴿ قَدْ سَأَلُهَا قَوْمٌ مِّن قَبْلِكُمُ مُثَمَّ أَصَبَحُواْ بِهَا كَنفِرِينَ ﴾ ذلك ، ثم قال : ﴿ قَدْ سَأَلُهَا قَوْمٌ مِّن قَبْلِكُمُ مُحاهدٌ بخلافِ هذا عن ابنِ عباسٍ ، وما لك تقولُ هذا ؟ فقال : هيهُ أن .

حدَّ ثنا ابنُ وكيعٍ ، قال : ثنا يزيدُ بنُ هارونَ ، عن ابنِ عونِ ، عن عكرمةً (١) ، قال : هو الذي سأل رسولَ اللَّهِ عَيِّلَةٍ : مَن أبي ؟ وقال سعيدُ بنُ جبيرٍ : هم الذين

<sup>(</sup>١) عزاه السيوطى فى الدر المنثور ٣٣٦/٢ إلى المصنف وابن أبى شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر .

<sup>(</sup>٢) يقال للشيء يزجر ويطرد :هَيْه هَيْه . اللسان (هـ ى هـ) .

والأثر أخرجه سعيد بن منصور في سننه (٨٣٩ – تفسير) من طريق عتاب به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٣٣٦/٢ إلى ابن المنذر وأبي الشيخ وابن مردويه .

<sup>(</sup>٣) بعده في ص، ت ١، ت ٢، ت ٣، س: «عن الأعمش، وهو خطأ، فالمصادر كلها على أنه من قول عكرمة لا الأعمش.

سألوا رسولَ اللَّهِ عَلِيلًا عن البَحيرةِ والسائبةِ (١).

وأَوْلَى الأقوالِ بالصوابِ في ذلك قولُ مَن قال: نزَلت هذه الآيةُ من أجلِ إكثارِ السائلين رسولَ اللَّهِ عَلَيْتُ المسائلَ ، كمسألةِ ابنِ مُخذافةَ إياه مَن أبوه ، ومسألةِ سائلِه - إذ قال: « إن اللَّه فرَض عليكم الحجَّ » - أفي كلِّ عامٍ ؟ وما أَشْبَهَ ذلك من المسائلِ ؛ لتظاهرِ الأخبارِ بذلك عن الصحابةِ والتابعين وعامةِ أهلِ التأويلِ .

وأما القولُ الذي رواه مجاهدٌ عن ابنِ عباسٍ فقولٌ غيرُ بعيدٍ من الصوابِ ، ولكنَّ الأخبارَ المتظاهرةَ عن الصحابةِ والتابعين بخلافِه ، وكرِهنا القولَ به من أجلِ ذلك ، على أنه غيرُ مُسْتَنْكُرِ أن تكونَ المسألةُ عن البحيرةِ والسائبةِ والوصيلةِ والحامِ ، كانت فيما سألوا النبيَّ عَبِيلَةٍ عنه من المسائلِ التي كرِه اللَّهُ لهم السؤالَ عنها ، كما كرِه لهم المسألةَ عن الحجِّ ؛ أكلَّ عامٍ هو ؟ أم عامًا واحدًا ؟ وكما كرِه لعبدِ اللَّهِ بنِ كذافة مسألته [٧٧٢٧/١] عن أبيه ، فنزَلت الآيةُ بالنهْي عن المسائلِ كلِّها ، فأخبر كلُّ مُخبرِ منهم ببعضِ ما نزَلت الآيةُ من أجلِه و (٢) أجلِ غيرِه .

وهذا القولُ أَوْلَى الأقوالِ في ذلك عندِي بالصحةِ ؛ لأن مخارَجَ الأخبارِ بجميع المعاني التي ذكرتُ صِحاحٌ ، فتوجيهُها إلى الصوابِ من وجوهِها أَوْلَى .

القولُ في تأويلِ قولِه : ﴿ وَإِن تَسْتَكُواْ عَنْهَا حِينَ يُسَنَّلُواْ مَنْهَا خِينَ يُسَنَّلُواْ مَنْهَا اللهُ عَنْهُ أَنْ اللهُ عَنْهُ أَوْ اللهُ عَنْهُ أَوْ كَلِيبُ مُ اللَّهُ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه للذين نهاهم من أصحابِ رسولِ اللَّهِ عَيِّلَةٍ عن مسألةِ رسولِ اللَّهِ عَيِّلَةٍ عن مسألةِ رسولِ اللَّهِ عَيِّلَةٍ عما نهاهم عن مسألتِهم إياه عنه ، من فرائضَ لم يَفْرِضْها اللَّهُ عليهم ،

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبى حاتم في تفسيره ١٢١٨/٤ (٦٨٧٩) ، والطحاوى في شرح مشكل الآثار ١١٨/٤ من طريق عبد الكريم ، عن عكرمة وسعيد بن جبير ، وعندهما زيادة قول مقسم ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٣٣٦/٢ إلى أبي الشيخ .

<sup>(</sup>٢) في م : ﴿ أُو ﴾ .

وتحليلِ أمورِ لم يُحلِّلْها لهم، وتحريمِ أشياءَ لم يُحرِّمْها عليهم، قبلَ نزولِ القرآنِ بذلك - : أيُّها المؤمنون السائلون عمَّا سألوا عنه رسولِي مما لم أُنزِلْ به كتابًا ولاوحيًا، لا تَسْأَلوا عنه ، فإنكم إن أَظْهَر ذلك لكم تِبيانٌ بوحي وتنزيلِ ساءَكم ؛ لأن / التنزيلَ بذلك إذا جاءكم إنما يَجيئُكم بما فيه امتحائكم واختبارُكم ، إما بإيجابِ عمل عليكم ، ولزومِ فرضٍ لكم ، وفي ذلك عليكم مشقةٌ ، ولزومُ مُؤْنةٍ وكُلفةٍ ، وإما بتحريمِ ما لو لم يأتِكم بتحريمِه وحيٌ ، كنتم من التقدَّمِ عليه في فُسْحةٍ وسَعَةٍ ، وإما بتحليلِ ما تعتقِدون تحريمَه ، وفي ذلك لكم مساءةٌ ؛ لنقلِكم عما كنتم تَرُوْنه حقًا ، بتحليلِ ما تعتقِدون تحريمَه ، ولي ذلك لكم مَساءةٌ ؛ لنقلِكم عما كنتم تَرُوْنه حقًا ، وبعدَ الله ما كنتم تَرَوْنه باطلًا ، ولكنكم إنْ سألتُم عنها بعدَ نزولِ القرآنِ بها ، وبعدَ ابتدائِكم ببيانِ (١٠ أمرِها في كتابي إلى رسولي إليكم ، (لَيَسَّر عليكم مُ ما أَنْزَلتُه إليه من إيتائي وتأويلِ تنزيلي ووحيي .

وذلك نظيرُ الخبرِ الذي رُوِى عن بعضِ أصحابِ رسولِ اللَّهِ عَلِيلَةٍ ، الذي حدَّثنا به هنّادُ بنُ السَّرِيِّ ، قال : ثنا أبو معاوية ، عن داود بنِ أبي هندٍ ، عن مكحولٍ ، عن أبي ثعلبة الخُشَنيِّ ، قال : إن اللَّه تعالى فرَض فرائضَ فلا تضيّعوها ، ونهى عن أشياءَ فلا تنتهِكُوها ، وحدَّ حدودًا فلا تعتدُوها ، وعفا (أعن أشياءً) من غيرِ نسيانٍ فلا تَبْحَثُوا عنها () .

حدَّثنا هنَّادٌ ، قال : ثنا ابنُ أبي زائدة ، قال : أخبرنا ابنُ جريج ، عن عطاء ، قال :

10/1

<sup>(</sup>١) في م، ت ١: ( شأن ، .

<sup>(</sup>٢ - ٢) في م: «بين لكم».

<sup>(</sup>٣) في م : « إتيان » .

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: ص، ت ١، ت ٢، ت ٣.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البيهقى ١٢/١٠ من طريق داود به ، وأخرجه الدارقطنى ١٨٣/٤، ١٨٤، وأبو نعيم فى الحلية ١٧٤، والحاكم ١١٥/٤ ، والبيهقى ١٣/١٠ من طريق داود به مرفوعا، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٣٣٦/٢ إلى ابن المنذر مرفوعاً أيضًا.

كان عُبيدُ بنُ عُميرِ يقولُ: إن اللَّهَ تعالى ذكرُه أحلَّ وحرَّم، فما أحلَّ فاسْتَجِلُوه، وما حرَّم فاجْتَنِبوه، وترَك من ذلك أشياءَ لم يُجلَّها ولم يُحَرِّمْها. فذلك عَفْق من اللَّهِ عفاه. ثم يَثْلُو: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَامَنُواْ لَا تَسْتَلُواْ عَنْ أَشْيَاءَ إِن بَبُدَ لَكُمْ تَسُؤُكُمْ ﴾.

حَدَّثنا ابنُ المثنى ، قال : ثنا الضحَّاكُ ، قال : أَخْبَرنا ابنُ جريجٍ ، قال : أَخْبَرنى عطاءٌ ، عن عُبيدِ بنِ عُميرِ أنه كان يقولُ : إن اللَّهَ حرَّم وأحلَّ . ثم ذكر نحوَه .

وأما قولُه: ﴿ عَفَا اللّهُ عَنْهَا ﴾ . فإنه يعنى به : عفا اللّهُ لكم عن مسألتِكم عن الأشياءِ التي سألتُم عنها رسولَ اللّهِ عَيْلِيّةٍ ، الذي كرِه اللّهُ لكم مسألتَكم إيَّاه عنها ، أن يؤاخذكم بها ، أو يعاقبَكم عليها ، إن عرَف منها توبتَكم وإنابتَكم . ﴿ وَاللّهُ عَفُورٌ ﴾ . يقولُ : واللّهُ ساترٌ ذنوبَ مَن تاب منها ، فتاركٌ أن يفضَحه بها في الآخرةِ ، ﴿ حَلِيهُ ﴾ أن يعاقبَه بها ؛ لتغمُّدِه التائبَ منها برحمتِه ، وعفوه عن عقوبتِه عليها .

وبنحوِ الذي قلنا في ذلك رُوِي الخبرُ عن ابنِ عباسٍ الذي ذكرناه آنفًا .

وذلك ما حدَّثني به محمدُ بنُ سعدٍ ، قال : ثني أبي ، قال : ثني عمى ، قال : ثني عمى ، قال : ثني أبي ، عن أبيه ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ لَا تَسْتَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ ﴾ . يقولُ : لا تسألُوا عن أشياءَ إن نزَل القرآنُ فيها بتغليظِ ساءكم ذلك ، ولكن انتظِروا ، فإذا نزَل القرآنُ فإنكم لا تَسْأَلُون عن شيءٍ إلا وجَدتم تِبيانَه (١) .

القولُ فى تأويلِ قولِه: ﴿ قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِن قَبَّلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَفِرِينَ لَهُا ﴾.

يقولُ تعالى ذكرُه : قد سأَل الآياتِ قومٌ من قبلِكم ، فلمَّا آتاهموها اللَّهُ أَصْبَحوا بها جاحِدين مُنْكِرين أن تكونَ دَلالةً على حقيقةِ ما احتُجَّ بها عليهم ، وبرهانًا على

<sup>(</sup>۱) تقدم في ص ۲۰، ۲۱.

صحة ما مجعِلتْ برهانًا على تصحيحِه ، كقومِ صالحِ الذين سألوا الآية ، فلما جاء تهم الناقةُ آيةً عقروها ، وكالذين سألوا عيسى مائدةً تَنْزِلُ عليهم / من السماء ، فلما أعطُوها كفروا بها (١) ، وما أَشْبَهَ ذلك ، فحذَّر اللَّهُ تعالى المؤمنين بنبيّه عَلَيْكِ أن يسلكوا سبيلَ مَن قبلَهم من الأممِ التي هلكت بكفرِهم بآياتِ اللَّهِ لما جاءتُهم عند مسألتِهموها ، فقال لهم : لا تَسْأَلُوا الآياتِ ، ولا تَبْحَثُوا عن أشياءَ إن تُبدّ لكم تسؤكم ، فقد سأل الآياتِ من قبلِكم قومٌ ، فلما أُوتوها أَصْبَحوا بها كافرين .

كالذى حدَّثنى محمدُ بنُ سعدٍ ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمى ، قال : ثنى الله على ، قال : ثنى أبى ، عن أبيه ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَسْتَلُواْ عَنْ ٱشْيَاءَ إِن تُبَدّ لَكُمْ تَسُوُّوكُمْ ﴾ : نهاهم أن يَسْأَلوا عن مثلِ الذى سألت النصارى من المائدةِ ، فأَصْبَحوا بها كافرين ، فنهى اللَّهُ عن ذلك (٢) .

حدَّثنى محمدُ بنُ الحسينِ ، قال : ثنا أحمدُ بنُ مفضَّلِ ، قال : ثنا أسباطُ ، عن السُّديِّ : ﴿ قَدْ سَأَلُهَا قَوْمٌ مِن قَبْلِكُم ، السُّديِّ : قد سأل الآياتِ قومٌ من قبلِكم ، وذلك حينَ قبل له : غَيْرُ لنا الصفا ذهبًا (٢) .

القولُ فى تأويلِ قولِه : ﴿ مَا جَعَلَ ٱللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَآبِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَالِمٍ ﴾ . يقولُ تعالى ذكره : ما بحر اللَّهُ بحيرةً ولا سيَّب سائبةً ، ولا وصَل وصيلةً ، ولا حمّى حاميًا ، ولكنكم الذين فعلتم ذلك أيُّها الكفرةُ ، فحرَّمتُموه افتراءً على ربِّكم .

كالذى حدَّثنى محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ عبدِ الحكمِ ، قال : ثنى أبى وشُعيبُ بنُ الليثِ ، عن الليثِ ، عن ابن الهادِ ، وحدَّثنى يونسُ ، قال : ثنا عبدُ اللَّهِ بنُ يوسفَ ،

۸٦/٧

<sup>(</sup>١) في ص، ت ١، ت ٢، ت ٣: (بربها) .

<sup>(</sup>۲) تقدم فی ص ۲۰، ۲۱.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٢١٩/٤ (٦٨٨٣) من طريق أحمد بن مفضل به .

قال: ثنى الليثُ ، قال: ثنى ابنُ الهادِ ، عن ابنِ شهابِ ، عن سعيدِ بنِ المسيَّبِ ، عن أبى هريرةَ ، قال: سمِعتُ رسولَ اللَّهِ عَلَيْتُ يقولُ: « رأيتُ عمرَو بنَ عامرِ الحزَاعيَّ يَجُرُّ قُصْبَه (١) . (١) . (١) .

حدَّثنا هنّادُ بنُ السَّرِيِّ ، قال : ثنا يونسُ بنُ بُكيرٍ ، قال : ثنا محمدُ بنُ إسحاقَ ، قال : ثنى محمدُ بنُ إبراهيمَ بنِ الحارثِ ، [٧٢٧/١٤] عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، قال : سمِعتُ رسولَ اللَّهِ عَيَّلَةٍ يقولُ لأَكْتُمَ بنِ الجَوْنِ : « يا أَكْتُمُ ، رأيتُ عمرَو بنَ لحَيِّ بنِ قَمَعَةَ بنِ خِنْدَفِ يَجُرُ قُصْبَه في النارِ ، فما رأيتُ رجلًا أَشْبَهَ برجلٍ منك به ، ولا به منك » . فقال أَكْتُمُ : تخشَى (أُ أَن يضرَّني شَبَهُه يا رسولَ اللَّهِ ؟ فقال رسولُ اللَّهِ عَيِّلَةٍ : « لا ، إنك مؤمنٌ وهو كافرٌ ، إنه أولُ من غيَّر دينَ إسماعيلَ ، وبحر البحيرة ، وسيَّب السائبة ، وحمّى الحامى (٥) (١) .

حدَّ ثنا هنَّادٌ ، قال : ثنا يونسُ ، قال : ثنى هشامُ بنُ سعدٍ ، عن زيدِ بنِ أَسْلَمَ ، أَن رسولَ اللَّهِ عَلِيْ قال : « قد عرَفتُ أولَ مَن بحَر البحائرَ ؛ رجلٌ من مُدْلِجٍ ، كانت له ناقتان فَجَدَع آذانَهما () ، وحرَّم ألبانَهما وظهورَهما ، وقال : هاتان للَّهِ . ثم احتاج إليهما فشرِب ألبانَهما ، وركِب ظهورَهما » . قال : « فلقد رأيتُه في النارِ يُؤْذِي أهلَ إليهما فشرِب ألبانَهما ، وركِب ظهورَهما » . قال : « فلقد رأيتُه في النارِ يُؤْذِي أهلَ

<sup>(</sup>١) القصب بالضم: المِعَي، وجمعه أقصاب. النهاية ٤/ ٦٧.

<sup>(</sup>٢) في م : « السائبة » والسيب جمع سائبة ، وفي س : « السوائب » وهو لفظ أكثر الروايات .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقى ٩/١، عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم به ، وأخرجه الطحاوى في شرح مشكل الآثار (٣) أخرجه البيهقى ٩/١، عن محمد بن عبد الأعلى به ، وأخرجه البخارى ( ٢١ ٣٥٦، ٤٦٢٣) من طريق شعيب به ، وأخرجه أحمد ١٤/١٤ ٣ (٨٧٨٧) ، وابن أبي عاصم في الأوائل (٤٤) ، وابن حبان (٢٢٦) من طريق الليث به . وأخرجه ابن مردويه - كما في الفتح ٨/٥٨٨ من طريق ابن الهاد به ، وأخرجه البخارى (٢٦٣٤) ، ومسلم (١٢٨٥٦) من طريق الزهرى به .

<sup>(</sup>٤) في م، ت ١، س: المخشي، .

<sup>(</sup>٥) في ص: «الحما».

<sup>(</sup>٦) سيرة بن هشام ١/ ٧٦. وأخرجه ابن أبي عاصم في الأوائل (٨٣) من طريق ابن إسحاق به ، وأخرجه البخاري (٣٥٢) ، ومسلم (٢٠٤/٥) من طريق أبي صالح به ، وذكره ابن كثير في تفسيره ٣/٤٠٢ عن المصنف .

<sup>(</sup>٧) في ص، ت ١، ت ٢، ت ٣: ﴿ إِحدَاهُمَا ﴾ .

النار ريخ قُصْبِه » (١)

**XY/Y** 

/حدَّثنا هنَّادٌ ، قال : ثنا عَبْدَةُ '' ، عن محمدِ بنِ عمرٍ و ، عن أبى سَلَمة ، عن أبى هريرة ، قال : قال رسولُ اللَّهِ عَلِيْكِ : « عُرِضتْ على النارُ ، فرأيتُ فيها عمرَ و بنَ فلانِ ابنِ فلانِ بنِ خِنْدَفِ يجُرُ قُصْبَه في النارِ ، وهو أولُ من غيَّر دينَ إبراهيمَ ، وسيَّب السائبة ، وأَشْبَهُ مَن رأيتُ به أَكْنَمُ بنُ الجَوْنِ » . فقال أكثمُ : يا رسولَ اللَّهِ ، أيضُرُنى شَبَهُه ؟ قال : « لا ؛ لأنك مسلمٌ ، وإنه كافرٌ » .

حدَّثنا الحسنُ بنُ يحيى ، قال : أُحبَرنا عبدُ الرزاقِ 'عن معمرٍ ، عن الزهريّ ، عن أبى هريرة أن النبيّ ﷺ ' قال : « رأيتُ عمرَو بنَ عامرٍ الخُزاعيّ يجُرُّ قُصْبَه في النارِ ، وهو أولُ مَن سيَّب السوائبَ » (١) .

حدَّثنا الحسنُ بنُ يحيى ، قال : أخبرنا عبدُ الرزاقِ ، قال : أخبرنا معمرٌ ، عن زيدِ ابنِ أسلمَ ، قال : قال رسولُ اللَّهِ عَلَيْهُ : « إنى لأعرِفُ أولَ من سيَّب السوائب ، وأولَ من غيَّر عهدَ إبراهيمَ » . قالوا : من هو يا رسولَ اللَّهِ ؟ قال : « عمرُو بنُ لَحَى أخو بنى كعبِ ، لقد رأيتُه يَجُرُ قُصْبَه في النارِ ، يُؤْذِي ريحُه أهلَ النارِ ، وإنى لأعرِفُ أولَ من بحر البحائرَ » . قالوا : من هو يا رسولَ اللَّهِ ؟ قال : « رجلٌ من بنى مُدْلِج كانت له نقتان ، فجدَع آذانهما ، وحرَّم ألبانهما ، ثم شرِب ألبانهما بعدَ ذلك ، فلقد رأيتُه في النارِ هو وهما يَعَضَّانِه بأفواهِهما ، ويَخْيِطانه بأخفافِهما » . «

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي شيبة ٩٢/١٤ من طريق هشام به .

<sup>(</sup>٢) في النسخ: «عبيدة»، وتقدم على الصواب في ١٩٤،١٧٠/٣.

<sup>(</sup>٣) بعده في م: «ابن فلان».

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبی شیبة ۲۰۰۱، وأبو یعلی (۲۱۲۱)، وابن حبان (۷٤۹۰)، والحاکم ۲۰۰۱ من طریق محمد بن عمرو به، وذکره ابن کثیر ۲۰۶/۳ عن المصنف.

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من النسخ ، والمثبت من مصدري التخريج .

<sup>(</sup>٦) تفسير عبد الرزاق ١٩٧/١ ومن طريقه أحمد ١٣٧/١٣ (٧٧١٠).

<sup>(</sup>٧) تفسير عبد الرزاق ١/ ١٩٧، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٣٣٨/٢ إلى عبد بن حميد.

والبحيرة الفعيلة ، من قولِ القائلِ : بحرتُ أُذُنَ هذه الناقةِ - إذا شقَّها - أَبْحَرُها بَحْرًا . والناقة مَبْحُورة ، ثم تُصْرَفُ المفعولة إلى فَعِيلة ، فيقال : هي بَحِيرة . وأما البَحِرُ من الإبلِ فهو الذي قد أصابه داء من (١) كثرةِ شربِ الماءِ ، يقالُ منه : بَحِر البعيرُ يَبْحَرُ بَحُرًا . ومنه قولُ الشاعرِ ") :

لأَعْلِطَنَّهُ (٣) وَسُمَا (١) لا يُفارِقُهُ كما يُحَرُّ بحُمَّى المِيسَمِ البَحِرُ وبنحوِ الذي قلنا في معنى البحيرةِ جاء الخبرُ عن رسولِ اللَّهِ عَلَيْتُهِ.

حدَّثنا عبدُ الحميدِ بنُ يَيانٍ ، قال : أخبرنا محمدُ بنُ يزيدَ ، عن إسماعيلَ بنِ أبى خالدٍ ، عن أبى إسحاقَ ، عن أبى الأحوصِ ، عن أبيه ، قال : دخلتُ على النبي عَلَيْةٍ ، فقال النبي عَلَيْقٍ : « أرأيتَ إبلك ، ألستَ تُنْتِجُها مُسَلَّمةً آذانُها ، فتأخُذَ المُوسَى فتَجْدَعَها ، تقولُ : هذه صُرُمٌ ( ) ، المُوسَى فتَجْدَعَها ، تقولُ : هذه صُرُمٌ ( ) ، اللهِ أَسْدُ ، ومُوسَى اللّهِ أَحَدُ ، كلُّ مالِكَ لك حلالٌ ، لا يُحَرِّمُ عليك منه شيءٌ » .

حدَّثنا محمدُ بنُ المثنى ، قال : ثنا محمدُ بنُ جعفرٍ ، قال : ثنا شعبةُ ، عن أبي

<sup>(</sup>١) في ص: ( عن ) .

<sup>(</sup>٢) اللسان (ب ح ر) .

<sup>(</sup>٣) في ص، س: « لأعطلنه »، وفي م،ت ١،ت ٢، ت ٣: «لأعلطنك». والمثبت من اللسان. وعلط البعيرَ والناقةَ يعلِطهما ويعلُطهما علَّطا وعلَّطهما : وسمهما بالعلاط. والعلاط: علامة في جانب العنق تكون خطا أو أكثر بالعرض. والعلط: أثر الوسم في جانب العنق.اللسان (ع ل ط).

<sup>(</sup>٤) في ص: « دسما ، .

<sup>(</sup>٥) في النسخ: «حرم». والمثبت من بعض مصادر التخريج، قال البغوى في شرح السنة ١٢/ ٤٩: والصرم جمع الصريم؛ وهو الذي صُرم أذنه، أي: قطع.

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ٢٠٢٠/٤ (٦٨٨٥)، والبيهةى فى الأسماء والصفات (٧٤٢)، والبغوى فى شرح السنة (٣١١٨) من طريق والبغوى فى شرح السنة (٣١١٨) من طريق أبى إسحاق به . وأخرجه أحمد ٢٤/٢٨ ٤ (٢٧٢٨) من طريق أبى الأحوص به ، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٢/ ٣٣٧، إلى عبد بن حميد والحكيم الترمذى فى نوادر الأصول وابن المنذر .

إسحاق ، قال : سمِعتُ / أبا الأحوصِ ، عن أبيه ، قال : أتيتُ رسولَ اللَّهِ ﷺ ، فقال : « هل تُنْتَجُ (() إبلُ قومِك صِحاحًا آذائها ، فتَعْمِدَ إلى المُوسَى ، فتَقْطَعَ آذائها ، فتقولَ : هذه بُحُرِ . وتشُقَّها - أو تشقَّ جلودَها - فتقولَ : هذه صُرُمُ (() . فتُحرِّمَها عليك وعلى أهلِك ؟ » قال : نعم . قال : « فإن ما آتاك اللَّهُ لك حلِّ ، وساعِدُ اللَّهِ أشدُ ، ومُوسَى اللَّهِ أحدُ » . وربما قال : « ساعدُ اللَّهِ أشدُ من ساعدِك ، ومُوسَى اللَّهِ أحدُ من مُوسَاك » (() .

وأما السائبةُ فإنها المسيَّبةُ المُخَلَّاةُ ، وكانت الجاهليةُ يفعَلُ ذلك أحدُهم ببعضِ مواشِيه ، فيحرِّمُ الانتفاعَ به على نفسِه ، كما كان بعضُ أهلِ الإسلامِ يُعْتِقُ عبدَه سائبةً ، فلا ينتفعُ به ولا بولائِه .

وأُخْرِجت المسيَّبةُ بلفظِ السائبةِ، كما قيل: ﴿ عِيشَــَةِ ۚ رَّاضِـــَيَةٍ ﴾ [الحاقة: ٢١، القارعة: ٧]. بمعنى: مَرْضيَّةٍ.

وأما الوَصِيلةُ فإن الأُنثى من نَعَمِهم فى الجاهليةِ كانت إذا أَتْأَمَت بطنًا بذكرٍ وأنثى ، قيل : قد وصَلت الأنثى أخاها . بدفعِها عنه الذبح ، فسمَّوْها وَصِيلةً .

وأما الحامِي فإنه الفَحْلُ من النَّعَمِ، يُحْمَى ظهرُه من الركوبِ والانتفاعِ، بسببِ تتابع أولادٍ تَحْدُثُ من فِحلتِه.

وقد اخْتَلف أهلُ التأويلِ في صفاتِ المسمَّياتِ ('' بهذه الأسماءِ ، ' وما السبث ' الذي من أجلِه كانت تفعَلُ ذلك ؟

<sup>(</sup>١) تنتج البهيمةُ : أى تلد، يقال : نُتِجت الناقة إذا ولدت فهى منتوجة وأنتجت إذا حملت، فهى نتوج . ولا يقال : منتج . ونتَجْتُ الناقة أنتِجُها إذا ولَدتها . والناتج للإبل كالقابلة للنساء . النهاية ٥/ ١٢.

<sup>(</sup>٢) في النسخ: ٥ حرم ٥. والمثبت من مصادر التخريج.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطيالسي (١٣٩٩) ، والبيهقي في الأسماء والصفات (٧٤٢) من طريق شعبة به ، وينظر تخريجه مفصلا في الطيالسي .

<sup>(</sup>٤) في ص، ت ١: «المسبيات» وفي س: «السيبات».

<sup>(</sup>٥ - ٥) في ص، ت ١، س: (أما المسبب).

### ذكرُ الروايةِ بما قيل في ذلك

حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا سَلَمةُ بنُ الفَضْلِ ، عن ابنِ (۱) إسحاقَ ، عن محمدِ ابنِ إبراهيمَ بنِ الحارثِ التَّيْميِّ ، أن أبا صالح السَّمَّانَ ، حدَّثه أنه سمِع أبا هريرةَ يقولُ : سمِعتُ رسولَ اللَّهِ عَلِيَّةٍ يقولُ لأَكْثَمَ بنِ الجَوْنِ الخُزاعيِّ : «يا أَكْثَمُ ، رأيتُ عمرَو بنَ لحُيٌّ بنِ قَمَعَةَ بنِ خِنْدَفِ يجُرُّ قُصْبَه في النارِ ، فما رأيتُ من رجلٍ أَشْبَهَ عمرو بنَ لحَيٌّ بنِ قَمَعَةَ بنِ خِنْدَفِ يجُرُّ قُصْبَه في النارِ ، فما رأيتُ من رجلٍ أَشْبَه برجلٍ منك به ، ولا به منك » . فقال أَكْنَمُ : أيضرُّني شَبَهُه يا نبيَّ اللَّهِ ؟ قال : « لا ، إنك مؤمن وهو كافرٌ ، وإنه كان أولَ مَن غيَّر دينَ إسماعيلَ ، ونصَب الأوثانَ ، وسيَّب السائبَ (۱) فيهم » .

وذلك أنَّ الناقةَ إذا تابَعتْ ' ينْتَى عشرةَ إناثًا ليس فيها ذكرٌ ' ، سُيِّبت ، فلم يُرْكَبْ ظهرُها ، ولم يُجَزَّ وبَرُها ، ولم يَشْرَبْ لبنَها إلا ضيفٌ ، فما نُتِجَت بعدَ ذلك من أنثى شُقَّ أُذُنُها ، ثم خُلِّى سبيلُها مع أمِّها في الإبلِ ، فلم يُرْكَبْ ظهرُها ، ولم يُجَزَّ من أنثى شُقَ أُذُنُها ، ثم خُلِّى سبيلُها مع أمِّها في الإبلِ ، فلم يُرْكَبْ ظهرُها ، ولم يُجَزَّ وبَرُها ، ولم يَشْرَبْ لبنَها إلا ضيفٌ ، كما فُعِل بأمِّها ، فهي البَحِيرةُ ابنةُ السائبةِ .

والوَصِيلةُ: أن الشاةَ إذا نُتِجَت عشرَ إناثِ متتابعاتِ في خمسةِ أبطنِ ليس فيهن ذَكَرٌ، جُعِلت وَصيلةً، قالوا: وصَلت. فكان ما ولَدت بعدَ ذلك لذكُورِهم دونَ إناثِهم، إلا أن يموتَ منها شيءٌ، فيشتركون في أكلِه ؛ ذكورُهم وإناتُهم.

والحامِي: أن الفحلَ إذا نُتِج له عشرُ إناثِ متنابعاتِ ليس بينَهن ذكرٌ ، مُحمِي ظهرُه ، ولم يُرْكَبْ ، ولم يُجَزَّ وَبَرُه ، [٧٢٨/١] ويُخَلَّى في إبلِه يَضْرِبُ فيها ، لا

<sup>(</sup>١) في النسخ: « أبي ١ .

<sup>(</sup>٢) في م: « السوائب ، .

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه في ص٢٧.

<sup>(</sup>٤ - ٤) في سيرة ابن هشام : « عشر إناث ليس بينهن ذكر » . والمثبت من النسخ عندنا قول حكاه البغوى في تفسيره ١٠٧/٣ ولم ينسبه إلى قائل .

يُنتَفَعُ به بغيرِ ذلك . يقولُ اللَّهُ تعالى ذكرُه : ﴿ مَا جَعَلَ ٱللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَـَآبِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَالْمٍ ﴾ . إلى قولِه : ﴿ وَلَا يَهْتَدُونَ ﴾ (١) .

۸٩/٧

/حدَّثنا ابنُ بشارٍ ، قال : ثنا عبدُ الرحمنِ ، قال : ثنا سفيانُ ، عن الأعمشِ ، عن أبى الضَّحَى ، عن مسروقِ في هذه الآيةِ : ﴿ مَا جَعَلَ ٱللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَآبِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَالَمٍ ﴾ . - قال أبو جعفرٍ : سقط على فيما أَظُنُّ كلامٌ منه - قال : فأتيتُ علقمة فسألتُه ، فقال : ما تُرِيدُ إلى شيءٍ كان يصنعُه أهلُ الجاهليةِ .

حدَّثنا ابنُ وكيعٍ، قال: ثنا محمدُ بنُ عبيدٍ، عن الأعمشِ، عن مسلمِ بنِ

<sup>(</sup>۱) سيرة ابن هشام ۱/ ۸۹.

<sup>(</sup>٢) في ص، ت ١، ت ٢، ت ٣، س: ( لا ١.

<sup>(</sup>٣) في ص، ت ١، ت ٢، ت ٣، س: ﴿ حمى ﴾ .

صُبَيْحٍ ، قال : سألْتُ علقمةَ عن قولِه : ﴿ مَا جَعَلَ ٱللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَآبِبَةٍ ﴾ . قال : ما تَصْنَعُ بهذا ؟ هذا شيءٌ كان يَفْعَلُه أهلُ الجاهليةِ .

حدَّثنا ابنُ وكيعٍ ، قال : ثنا يحيى بنُ كِمانٍ ويحيى بنُ آدمَ ، عن إسرائيلَ ، عن أبى إسحاقَ ، عن أبى الأحوصِ : ﴿ مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ ﴾ . قال : البَحِيرةُ التي قد ولَدَت خمسةَ أبطنِ ثم تُرِكَت (١) .

حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا جريرُ بنُ عبدِ الحميدِ ، عن مغيرةَ ، عن الشعبيّ : والسائبةُ : والسائبةُ : والسائبةُ : والسائبةُ ما جُعَلَ اللهُ مِنْ بَعِيرَةٍ ﴾ . قال : البحيرةُ المُخَضْرَمةُ ، ﴿ وَلا سَآبِبَةٍ ﴾ : والسائبةُ : ما شيّب للعِدي (٢) ، والوصيلةُ : إذا وَلَدَت بعدَ أربعةِ أبطن – فيما يَرَى جَريرٌ – ثم وَلَدَت الحامسَ ذكرًا وأنثى ، وصَلَتْ أخاها . والحامِ : الذي قد ضرّب أولادُ أولادِه في الإبل .

حدَّثنا ابنُ وَكيعٍ ، قال : ثنا جريرٌ ، عن مغيرةَ ، عن الشعبيّ بنحوِه ، إلا أنه قال : والوَصيلةُ : التي ولَدَت بعدَ أربعةِ أبطنِ ذكرًا وأنثى ، قالوا : وصَلَتْ أخاها . وسائرُ الحديثِ مثلُ حديثِ ابنِ حميدٍ .

حدَّثنا ابنُ وَكيعٍ ، قال : ثنا إسحاقُ الأزرقُ ، عن زكريا ، عن الشعبيِّ أنه سُئِل عن البَحيرةِ ؟ فقال : كانوا يُهدُون عن البَحيرةِ ؟ فقال : كانوا يُهدُون البَحيرةِ ؟ فقال : كانوا يُهدُون لآنهتِهم الإبلَ والغنمَ ، فيتُرُكونها عندَ آلهتِهم ، "فتذهبُ فتَحْتَلِطُ" بغنمِ الناسِ ، فلا يَشْرَبُ ألبانَها إلا الرجالُ ، فإذا مات منها شيءٌ أكلَه الرجالُ والنساءُ جميعًا .

حدَّثني محمدُ بنُ عمرو ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، قال : ثنا عيسي ، عن ابنِ أبي

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٢٢٠/٤ (٦٨٨٦) من طريق إسرائيل به .

 <sup>(</sup>٢) سقط من : س، وفي م، ت١، ت٢، ت٣ : ( للهدى ) . والعِدَى : الغرباء . اللسان (ع د ى) .
 (٣ - ٣) في م : ( لتذبح فتخلط ) .

نَجِيحٍ ، عن مجاهدٍ في قولِ اللَّهِ تعالى : ﴿ مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَجِيرَةٍ ﴾ وما معها : البحيرة مِن الإبلِ ، يُحَرِّمُ أهلُ الجاهليةِ وَبَرَها وظهرَها ولحمها ولبنها إلا على الرجالِ ، فما ولَدَت مِن ذكرٍ وأنثى فهو على هيئتِها ، وإن ماتَت اشْتَرَك / الرجالُ والنساءُ في أكلِ لحمِها ، فإذا ضرَب الجملُ (١) من ولدِ البَحيرةِ فهو الحامي ، (أوالحامي اسمٌ ،) والسائبةُ من الغنمِ على نحوِ ذلك ، إلا أنها ما ولدت من ولدِ بينها وبينَ ستةِ أولادٍ كان على هيئتِها ، فإذا ولدت في السابعِ ذكرًا أو أنثى ، أو ذكريْن ، ذبحوه ، فأكله رجالُهم دونَ نسائِهم ، وإن تَوْأَمت أنثى وذكرًا فهى وصيلةٌ ، تُرِك ذبحُ الذكرِ بالأنثى ، وإن كانتا أُنشَين تُركتا ...

حدَّثنى محمدُ بنُ سعدِ ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمى ، قال : ثنى أبى ، عن أبي ، عن أبي ، عن أبي ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ مَا جَعَلَ ٱللَّهُ مِنْ جَعِيرَةٍ ﴾ : فالبحيرةُ : الناقةُ ، كان الرجلُ إذا ولدت خمسة أبطنِ ، فيعمِدُ إلى الخامسةِ ، فما لم يكنْ سَقْبًا ( أ فيبتُكُ آذانَها ، ولا يجزُ لها وبرّا ، ولا يذوقُ لها لبنًا ، فتلك البحيرةُ . ﴿ وَلا سَآبِبَةٍ ﴾ : كان الرجلُ يسيِّبُ من مالِه ما شاء . ﴿ وَلا وَسِيلَةٍ ﴾ : كان الرجلُ يسيِّبُ من الله أذا ولدت سَبْعًا ، عمد إلى السابع ، فإن كان ذكرًا في ما شاء . ﴿ وَلا وَسِيلَةٍ ﴾ : فهى الشاةُ إذا ولدت سَبْعًا ، عمد إلى السابع ، فإن كان ذكرًا في بطنِها اثنان ذكرٌ وأنثى فولدتُهما ، قالوا : فبح ، وإن كان أنثى تُركت ، وإن كان في بطنِها اثنان ذكرٌ وأنثى فولدتُهما ، قالوا : ﴿ وَلا حَالِم ﴾ . وصَلت أخاها ، فيتُركان جميعًا لا يُذْبَحان ، فتلك الوصيلةُ . وقولُه : ﴿ وَلا حَالٍ ﴾ . كان الرجلُ يكونُ له الفحلُ ، فإذا لقَّح عشرًا ، قيل : حامٍ ، فاتر كوه .

9./4

<sup>(</sup>١) ضراب الجمل: نزوُه على الأنثى . يقال: ضرب الجمل الناقة يضربها إذا نزا عليها . النهاية (ض ر ب) . (٢ - ٢) سقط من : م .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٢٢٢/٤ (٦٨٩٣) من طريق ابن أبي نجيح به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٣٣٨/٢ إلى عبد بن حميد وابن المنذر .

<sup>(</sup>٤) السقب: ولد الناقة، إن كان ذكرا، ولا يقال للأنثى سقبة. التاج (س ق ب).

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن أبي حاتم ٤/ ١٢٢٤ (٤٠٤) عن محمد بن سعد به مقتصرا على تفسير : (ولا حام) ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٣٣٨/٢ إلى ابن مردويه .

حدَّثنى المثنى ، قال : ثنا عبدُ اللَّهِ بنُ صالحٍ ، قال : ثنا معاويةُ بنُ صالحٍ ، عن على بنِ أبى طلحةَ ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةِ وَلَا سَآبِبَةٍ ﴾ : ليسيِّبُوها لأصنامِهم ، ﴿ وَلَا وَصِيلَةٍ ﴾ . يقولُ : الشاةُ ، ﴿ وَلَا حَالِمٍ ﴾ . يقولُ : الفحلُ من الإبلِ (١) .

حدَّثنا بشرُ بنُ معاذٍ ، قال : ثنا يزيدُ بنُ زُريع ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ قولَه : ﴿ مَا جَعَلَ ٱللَّهُ مِنْ بَحِيرَةِ وَلَا سَآبِبَةِ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامِّهِ ﴾ : تشديدٌ شدَّده الشيطانُ على أهل الجاهليةِ في أموالِهم ، وتغليظٌ عليهم ، فكانت البحيرةُ من(٢٠) الإبل ؛ إذا نتَج الرجلُ خمسًا من إبلِه ، نظر البطنَ الخامسَ ، فإن كانت سَقْبًا ذُبِح ، فأكَّله الرجالُ دونَ النساءِ ، وإن كان مَيْتةً اشترك فيه ذكرُهم وأنثاهم ، وإن كانت حائلًا ، وهي الأنشى ، تُركت ، فَبُتُّكَتْ أُذُنُها ، فلم يُجَزَّ لها وبَرٌ ، ولم يُشْرَبْ لها لبنَّ ، ولم يُرْكَبْ لها ظَهْرٌ ، ولم يُذْكُرُ للَّهِ عليها اسمٌ . وكانت السائبةُ : يسيِّبون ما بدا لهم من أموالِهم ، فلا تُمتَنعُ (٢) من حوضٍ أن تَشْرَعَ فيه ، ولا من حِمَّى أن تَرْتَعَ فيه . وكانت الوصيلةُ [٧٦٨/١] من الشاءِ : من البطنِ السابع ، إذا كان جَدْيًا ذُبِح ، فأكَّله الرجالُ دونَ النساءِ ، وإن كان ميتةً اشترك فيه ذَكَرُهم وأنثاهم ، وإن جاءت بذكرِ وأنثى ، قيل: وصَلت أخاها، فمنَعَتْه الذبحَ. والحام: كان الفحلُ إذا رُكِب من بنيه عشَرةٌ ، أو ولدِ ولدِه ، قيل: حام . مُحمِى ظهرُه ، فلم يُزَمَّ ، ولم يُخْطَمْ ، ولم يُوكَث.

حدَّثني محمدُ بنُ الحسينِ ، قال : ثنا أحمدُ بنْ مفضَّلِ ، قال : ثنا أسباطُ ، عن

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٤/ ١٣٢١-١٢٢٣ ( ٦٨٩٢، ٦٨٩٨، ٣٩٠٣) من طريق أبي صالح به ب

<sup>(</sup>٢) في النسخ: ﴿ مثل ﴾ . والمثبت ما يقتضيه السياق .

<sup>(</sup>٣) في تفسير عبد الرزاق: « تمنع ١٠ .

السُّديُّ : ﴿ مَا جَعَلَ ٱللَّهُ مِنْ بَجِيرَةٍ وَلَا سَآيِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامْرٍ ﴾ : فالبحيرةُ من الإبل : كانت الناقةُ إذا نُتِجت خمسةَ أبطن ، إن كان الخامسُ سَقْبًا ذبَحوه ، فأَهْدَوه إلى الهتِهم ، وكانت أمُّه مِن عُرْض الإبل ، وإن كانت رُبَعةً اسْتَحْيَوْها ، وشقُّوا أَذُنَ أمُّها ، وجزُّوا وبَرَها ، وخلَّوْها (٢) في البطحاءِ ، فلم تَجَزُ لهم في دِيةٍ ، ولم يَحْلِبوا (٢) لها لبنًا ، ولم يجزُّوا لها وبَرًا ، ولم يحمِلوا على ظهرِها ، وهي من الأنعام التي حُرِّمت ظهورُها . وأما السائبةُ / : فهو الرجلُ يُسيِّبُ من مالِه ما شاء على وجهِ الشكرِ ، إن كثُر مالُه ، أو برَأ من وجع ، أو ركِب ناقةً فأَنْجَح ، فإنه يسمَّى السائبةَ ، يُرْسِلُها فلا يعرِضُ لها أحدٌ من العربِ إلا أصابتُه عقوبةٌ في الدنيا . وأما الوصيلةُ فمِن الغنم هي الشاةُ إذا ولَدت ثلاثةَ أبطنِ أو خمسةً ، فكان آخرُ ذلك جَدْيًا ، ذبَحوه وأَهْدَوه لبيتِ الآلهةِ ، وإن كانت عَنَاقًا ('' اسْتَحْيَوها ، وإن كانت جَدْيًا وعَنَاقًا اسْتَحْيَوا الجَدْيَ من أجل العَناقِ ، فإنها وصيلةٌ وصَلتْ أخاها . وأما الحام فالفحلُ يَضْرِبُ في الإبلِ عشْرَ سنينَ ، ويقالُ : إذا ضرَب ولدُ ولدِه ، قيل : قد حَمَى ظهرَه . فيترُكونه لا يُمشُ ، ولا يُنْحَرُ أَبدًا ، ولا يُمْنَعُ من كلاً يريدُه ، وهو من الأنعامِ التي حُرِّمتْ ظهورُها<sup>(°)</sup>.

حدَّثنا الحسنُ بنُ يحيى ، قال : أخبرنا عبدُ الرزاقِ ، قال : أخبرنا معمرٌ ، عن الزهريِّ ، عن ابنِ المسيَّبِ في قولِه : ﴿ مَا جَعَلَ ٱللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلاَ سَآبِبَةِ وَلاَ وَصِيلَةٍ وَلاَ حَالِم ﴾ . قال : البحيرةُ من الإبلِ : التي يُمْنَعُ دَرُها للطواغيتِ ، والسائبةُ من الإبلِ : كانوا يسيِّبونها لطواغيتِهم ، والوصيلةُ من الإبلِ : كانت الناقةُ تبتَكِرُ (1)

91/4

<sup>(</sup>١) الربعة مؤنث الرُبّع وهو ما ولد من الإبل في الربيع . وقيل: ما ولد في أول النتاج . النهاية ١٨٨/٢، ١٨٩.

<sup>(</sup>٢) في ص، ت١: ﴿ حلبوها ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في م : ( يجلبوا ) .

<sup>(</sup>٤) العناق : الأنثى من أولاد المعز ما لم يتم له سنة . النهاية ٣/ ٣١١.

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٢٠/٤ (٦٨٨٨) من طريق أحمد بن مفضل به.

<sup>(</sup>٦) في م، ت ٢، ت ٣، س: «تبكر».

بأنثى ، ثم تُتُنِّى بأنثى ، فيسمُّونها الوصيلة ، يقولون : وصَلت اثنتين ليس بينَهما ذكرٌ . فكانوا يَجُدَعونها الطواغيتهم ، أو يذبَحونها - الشكُّ من أبى جعفر - والحام : الفحلُ من الإبلِ ، كان يضرِبُ الضِّرابَ المعدودة أن الإا بلغ ذلك ، قالوا : هذا حام ، قد حمَى ظهرَه . فتُرِك ، فسمَّوه « الحام » . قال معمرٌ : قال قتادة : إذا ضرَب عشَرة .

حدَّثنا الحسنُ بنُ يحيى ، قال : أخبرنا عبدُ الرزاقِ ، قال : أخبرنا معمرٌ ، عن قتادة قال : البحيرة من الإبلِ : كانت الناقة إذا نُتِجت خمسة أبطن ، فإن كان الحامسُ ذكرًا ، كان للرجالِ دونَ النساءِ ، وإن كانت أنثى بَتَّكوا آذانَها ، ثم أَرْسَلوها ، فلم يَنْحَروا لها ولدًا ، ولم يَشرَبوا لها لبنًا ، ولم يركَبوا لها ظهرًا . وأما السائبة : فإنهم كانوا يسيّبون بعض إبلهم ، فلا تُمْنَعُ حوضًا أن تَشْرَعَ فيه ، ولا مَرْعًى أن ترتَعَ فيه . والوصيلة : الشاة كانت إذا ولَدت سبعة أبطن ، فإن كان السابعُ ذكرًا ذكرًا لنساء ، وإن كانت أنثى تُركت .

حُدِّثُتُ عن الحسينِ بنِ الفرجِ ، قال : سمِعتُ أبا معاذِ الفضلَ بنَ خالدِ ، قال : ثنا عبيدُ بنُ سليمان () ، عن الضحاكِ : ﴿ مَا جَعَلَ اللّهُ مِنْ بَحِيرَةِ وَلاَ سَآبِبَةِ وَلاَ وَصِيلَةِ وَلاَ سَآبِبَةِ وَلاَ وَصِيلَةِ وَلاَ عَالِمِ ﴾ : أما البحيرةُ فكانت الناقةُ إذا نتَجوها خمسةَ أبطنِ ، نحروا الخامسَ إن كان سَقْبًا ، وإن كان رُبَعةً شقُّوا أذنها واسْتَحْيَوها ، وهي بحيرةً . وأما السَّقْبُ فلا يأكُلُ نساؤُهم منه ، وهو خالصٌ لرجالِهم ، فإن ماتتِ الناقةُ أَوْ نتَجوها مَيْتًا ، فرجالُهم ونساؤُهم فيه سواءً يأكُلون منه . وأما السائبةُ فكان يسيِّبُ الرجلُ من مالِه من ونساؤُهم فيه سواءً يأكُلون منه . وأما السائبةُ فكان يسيِّبُ الرجلُ من مالِه من

<sup>(</sup>١) في م، ت ١، ت ٢، ت ٣: « المعدود » .

<sup>(</sup>۲) تفسير عبد الرزاق ۱/ ۱۹۲، ۱۹۷، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ۱۲۲٤/۶ (۲۹۰٦) عن الحسن ابن يحيي به .

<sup>(</sup>٣) تفسير عبد الرزاق ١/١٩٧، ١٩٨.

<sup>(</sup>٤) في م: « سلمان ، .

الأنعام، ذيه مَلُ في الحِمَى فلا يُنتقَعُ بظهرِه ولا بولدِه ولا بلبنِه ، ولا بشعرِه ولا بصوفِه . وأما الوصيلة فكانت الشاة إذا ولَدت سبعة أبطن ذبَحوا السابع إذا كان جَدْيًا ، وإن كان عَناقًا اسْتَحْيَوهما كليهما ، وقالوا : إن الجَدْي وصَلتْه أختُه ، فحرَّمتْه علينا . وأما الحامِي فالفحل إذا ركبوا أولاد وقالوا : إن الجَدْي وصَلتْه أختُه ، فحرَّمتْه علينا . وأما الحامِي فالفحل إذا ركبوا أولاد ولدِه ، قالوا : قد حمى هذا ظهرَه ، وأحررَزه (١) أولاد ولدِه ، فلا يركبونه ، ولا يمنعونه من حِمَى شجرِ ، ولا حوضٍ ما شرَع فيه ، وإن لم يكنِ الحوضُ لصاحبِه ، وكانت من إبلِهم طائفة لا يذكرون اسمَ اللَّه عليها / في شيءٍ من شأنِهم ، لا إن ركبوا ، ولا إن إبلهم طائفة لا يذكرون اسمَ اللَّه عليها / في شيءٍ من شأنِهم ، لا إن ركبوا ، ولا إن حملوا ، ولا إن باعوا ، ففي ذلك أنزل اللَّه تعالى : ﴿ مَا حَمَلُوا ، ولا إن حَلَوا ، ولا إن نتجوا ، ولا إن باعوا ، ففي ذلك أنزل اللَّه تعالى : ﴿ مَا اللَّهُ مِنْ جَعِيرَةً وَلَا سَآلِبَةٍ ﴾ إلى قولِه : ﴿ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴾ .

97/4

حدَّثنى يونسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدٍ فى قولِه : ﴿ مَا جَعَلَ اللّهُ مِنْ جَوِيرَةٍ وَلَا سَآبِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَالِمٍ ﴾ . قال : هذا شيءٌ كان يعملُ به أهلُ الجاهليةِ ، وقد ذَهَب . قال : البحيرةُ : كان الرجلُ يَجْدَعُ أُذَنَى ناقتِه ، ثم يُعْتِقُها ، كما يُعْتِقُ جاريتَه وغلامَه ، لا تُحكبُ ، ولا تُرْكَبُ . والسائبةُ : يسيِّبُها بغيرِ يَعْتَقُها ، كما يُعْتِقُ جاريتَه وغلامَه ، لا تُحكبُ ، ولا تُرْكَبُ . والسائبةُ : يسيِّبُها بغيرِ تَحديعٍ . والحامِ : إذا نُتِج له سبعُ إناثٍ متوالياتٌ ، قد حَمَى ظهرَه ، ولا يُرْكَبُ ، ولا يُعْمَلُ عليه . والوصيلةُ من الغنمِ : إذا ولَدت سبعَ إناثٍ متوالياتٍ حَمَت لحمَها أن يؤكلَ .

حدَّثنا يونسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبٍ ، قال : ثنا عبدُ اللَّهِ بنُ يوسفَ ، قال : ثنا الليثُ بنُ سعدٍ ، قال ثنى ابنُ الهادِ ، عن ابنِ شهابٍ ، قال : قال سعيدُ بنُ المسيَّبِ : الليثُ بنُ سعدٍ ، قال تنى أيمُنعُ دَرُها السائبةُ : التي كانت تسيَّبُ ، فلا يُحْمَلُ عليها شيءٌ . والبحيرةُ : التي أيمُنعُ دَرُها للطواغيتِ ، فلا يحلِبُها أحدٌ . والوصيلةُ : الناقةُ البِكْرُ ، تَبْكُرُ أُولَ نتاجِ الإبلِ بأنثى ،

<sup>(</sup>١) في م: « أحرز ، . ومعنى : أحرزه أولاد ولده : حفظوه وصانوه . ينظر اللسان (ح ر ز) .

ثم تُثَنِّى بعدُ بأنثى ، وكانوا يسمُّونها [٧٢٩/١] للطواغيتِ ، يَدْعُونها الوصيلة ، أن وصَلت أخواتِها (١) إحداهما بالأُخرى . والحامى : فحلُ الإبلِ يَضْرِبُ العَشْرَ من الإبلِ ، فاحد فإذا نقص ضِرابُه يَدَعُونه للطواغيتِ ، وأَعْفَوه من الحملِ ، فلم يحمِلوا عليه شيئًا ، وسمَّوْه الحامي .

وهذه أمورٌ كانت في الجاهلية فأبطكها الإسلام، فلا نعرفُ قومًا يعمَلون بها اليوم، فإذا كان ذلك كذلك، وكان ما كانت الجاهلية تعمَلُ به لا "يُوصَلُ إلى علمه" - إذ لم يكنْ له في الإسلام اليوم أثرٌ، ولا في الشركِ نعرفه - إلا بخبر، وكانت الأخبارُ عما كانوا يفعَلون من ذلك مختلِفة الاختلاف الذي ذكرنا، فالصوابُ من القولِ في ذلك أن يقالَ: أما معاني هذه الأسماءِ فما بيّنا في ابتداءِ القولِ في تأويلِ هذه الآية. وأما كيفية عملِ القومِ في ذلك، فما لا علمَ لنا به. وقد وردتِ الأخبارُ بوصفِ عملِهم ذلك على ما قد حكينا، وغيرُ ضائر الجهلُ بذلك إذا كان المرادُ من علمِه المحتاجِ إليه، موصِّلًا "ألى حقيقتِه، وهو أن القومَ كانوا يحرِّمُون " مِن أنعامِهم على أنفسِهم ما لم يحرِّمُه الله؛ اتباعًا منهم خُطُواتِ يُحرِّمُون (٥) مِن أنعامِهم على أنفسِهم ما لم يحرِّمُه الله؛ اتباعًا منهم خُطُواتِ من كلّ شيءِ عندنا ما حرَّم اللَّهُ تعالى ورسولُه على أنه ورسولُه على أنفسِهم أن كلَّ ذلك حلالٌ، فالحرامُ من كلّ شيءٍ عندنا ما حرَّم اللَّهُ تعالى ورسولُه على أنفسِهم أن كلَّ ذلك حلالٌ، والحلالُ منه ما لم يحرِّمُه اللَّهُ ورسولُه كذلك، وأخبَرهم أن كلَّ ذلك علالً منه ما لم نكلً شيء عندنا ما حرَّم اللَّهُ تعالى ورسولُه عليه أن بنصٌ أو دليلٍ، والحلالُ منه ما لم يحرِّمُه اللَّهُ ورسولُه كذلك.

<sup>(</sup>١) سقط من: م.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في ص ٢٧ حاشية (٣).

<sup>(</sup>٣ - ٣) في م: «توصل إلى عمله».

<sup>(</sup>٤) في ص، ت ١، س: «موصولا».

<sup>(</sup>٥) في م: «محرمين».

94/4

القولُ فى تأويلِ قولِه : ﴿ وَلَكِكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ ٱلْكَذِبَّ وَٱكْثَرُهُمْ لَا يَمْقِلُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْكَذِبُ وَٱكْثَرُهُمْ لَا

اخْتَلَفَ أَهُلُ التَّأُويلِ فَى المُعنَّى بِهُ الَّذِينَ كَفَرُواْ ﴾ فَى هذا المُوضِعِ ، والمرادِ بقولِه : ﴿ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴾ ؛ فقال بعضهم : المعنى بـ ﴿ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ﴾ اليهودُ ، وبـ « الذين لا يعقِلون » أهلُ الأوثانِ .

حدَّثنا ابنُ وكيع ، قال : ثنا أبو أسامة ، عن سفيانَ ، عن داودَ بنِ أبي هندِ ، عن محمدِ بنِ أبي موسى : ﴿ وَلَكِكِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَفَتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ ۖ ﴾ . قال : أهلُ الكتابِ ، ﴿ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَمْقِلُونَ ﴾ . قال : أهلُ الأوثانِ (١) .

/وقال آخرون : بل هم أهلُ ملةٍ واحدةٍ ، ولكنَّ المفترين المَتْبوعون ، والذين لا يعقِلون الأتباعُ .

## ذكر من قال ذلك

حُدِّثَتُ عن الجسينِ بنِ الفرجِ ، قال : سمِعتُ أبا معاذٍ ، قال : ثنا خارجةً ، عن داودَ بنِ أبى هندٍ ، عن الشعبيّ في قولِه : ﴿ وَلَكِئَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَفَتَرُونَ عَلَى اللّهِ ٱلْكَذِبَ ۗ وَأَكْرَنَ النَّزُوا فَعَقَلُوا ۗ أَنَهُم افْتَرُوا ۗ .

وأَوْلَى الأقوالِ فى ذلك عندَنا بالصوابِ أن يقالَ : إن المعنيِّين بقولِه : ﴿ وَلَكِكَنَّ اللَّهِ وَلَكِكَنَّ اللَّهِ اللَّهِ الْكَذِبُ ﴾ : الذين بحروا البحائر ، وسيَّبوا السوائب ، الذين كَفْرُواْ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبُ ﴾ : الذين بحروا البحائر ، وسيَّبوا السوائب ،

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١٢٢٤/٤ (٦٩٠٨) من طريق أبى أسامة به، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٣٣٩/٢ إلى أبى الشيخ وابن أبى شيبة وابن المنذر .

<sup>(</sup>۲) في م: « يعقلون » .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١٢٢٥/٤ (٦٩١١) من طريق أبى معاذ به، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٣٣٩/٢ إلى ابن المنذر .

ووصَلوا الوصائل ، وحَمَوا الحوامي ، مثلُ عمرِو بنِ لَحَيِّ وأشكالِه ، ممن سنّوا لأهلِ الشركِ السُّن الرديئة ، وغيَّروا دينَ اللَّهِ دينَ الحقِّ ، وأضافوا إلى اللَّهِ تعالى ذكرُه أنه هو الذي حرَّم ما حرَّموا ، وأحلَّ ما أحلُّوا ، افتراءً على اللَّهِ الكذبَ وهم يعلَمون ، واختلاقًا عليه الإفك ، وهم يفهمُون (۱) ، فكذَّبهم اللَّهُ تعالى ذكرُه في قيلِهم ذلك ، وإضافتِهم إليه ما أضافوا ، من تحليلِ ما أحلُّوا ، وتحريمِ ما حرَّموا ، فقال تعالى ذكرُه : ما جعَلتُ مِن بحيرة ، ولا سائبة ، ولكنَّ الكفارَ هم الذين يفعلون ذلك ، ويفترون على اللَّهِ الكذبَ .

وأن يقال : إن المعنيِّين بقولِه : ﴿ وَأَكْثُرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴾ : هم أتباعُ مَن سنَّ لهم هذه السننَ من جهلةِ المشركين ، فهم لا شكَّ أنهم أكثرُ من الذين سنُّوا ذلك لهم ، فوصَفهم اللَّهُ تعالى ذكرُه بأنهم لا يعقِلون ؟ لأنهم لم يكونوا يعقِلون أنَّ الذين سنُّوا لهم تلك السننَ ، وأَخْبَروهم أنها من عندِ اللَّهِ ، كَذبَةٌ في أخبارِهم أَفَكَةٌ ، بل ظنُّوا أنهم فيما يقولون مُحِقُّون في أخبارِهم صادقون .

وإنما معنى الكلامِ: وأكثرُهم لا يعقِلون أن ذلك التحريمَ الذى حرَّمه هؤلاء المشركون، وأضافوه إلى اللَّهِ تعالى كَذِبٌ وباطلٌ.

وهذا القولُ الذي قُلنا في ذلك نظيرُ قولِ الشَّعْبيِّ الذي ذكرناه قبلُ ، ولا معنى لقولِ مَن قال : عنى به ﴿ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ أهلَ الكتابِ . وذلك أن النكيرَ في ابتداءِ الآيةِ من اللَّهِ تعالى على مشركى العربِ ، فالختمُ بهم أَوْلَى من غيرِهم ، إذ لم يكنْ عرض في الكلامِ ما يُصرَفُ من أجلِه عنهم إلى غيرِهم . وبنحوِ ذلك كان يقولُ قتادة .

حدَّثنا بشرُ بنُ معاذٍ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ قولَه :

<sup>(</sup>١) في م: ( يعمهون ١ .

﴿ وَأَكَثَرُهُمْ لَا يَعُقِلُونَ ﴾ . يقولُ (١) : تحريمُ الشيطانِ الذي يحرِّمُ عليهم إنما كان من الشيطانِ ، ولا يعقِلون (٢) .

القولُ فى تأويلِ قولِه: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْرَ تَعَالُواْ إِلَىٰ مَاۤ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ قَـَالُواْ حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابِكَآءَنَا ۚ أَوَلَوْ كَانَ ءَابَآؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْعًا وَلَا يَهْتَدُونَ ﷺ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه: وإذا قيلَ لهؤلاء الذين يَتْحَرون البحائر، ويسيّبون السوائب، الذين لا يعقِلون أنهم بإضافتِهم تحريم ذلك إلى اللَّه تعالى ذكرُه يفترون على اللَّه الكذب: تعالَوا إلى تنزيلِ اللَّه وآي (٢) / كتابِه وإلى رسولِه؛ ليتبيّن لكم كذبُ قيلِكم فيما تضيفونه إلى اللَّه تعالى ذكرُه من تحريمِكم ما تحرّمون من هذه الأشياء. أجابوا من دعاهم إلى ذلك بأن يقولوا: حسّبُنا ما وجدنا عليه آباءَنا مِن قبلِنا يعملون به. ويقولون: نحن لهم تبعٌ وهم لنا أئمةٌ وقادةٌ ، قد اكتفينا بما أخذنا عنهم ، ورضِينا بما كانوا عليه من تحريم وتحليل . قال اللَّه تعالى ذكرُه لنبيّه محمد على الله يكونوا لو كان آباءُ هؤلاء القائلين هذه المقالة ﴿ لاَ يعَلَمُونَ شَيّعًا ﴾ . يقولُ: لم يكونوا يعلَمون أن ما يُضيفونه إلى اللَّه تعالى ذكرُه من تحريم البحيرةِ والسائبةِ والمهركان والوصيلةِ والحامِ ، كذبٌ وفريةٌ على اللَّه ، لا حقيقةً لذلك ولا صحةً ؛ لأنهم كانوا أتباع المفترين الذين ابتدءوا تحريم ذلك افتراءً على اللَّه ، بقيلهم ما كانوا يقولون ، من أضافتهم إلى اللَّه تعالى ذكرُه ما يُضيفون ، "ولا" كانوا فيما هم به عاملون من ذلك وضرف من ذلك فاضافتهم إلى اللَّه تعالى ذكرُه ما يُضيفون ، "ولا" كانوا فيما هم به عاملون من ذلك

<sup>(</sup>١) بعده في م: ﴿ لَا يَعْقُلُونَ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٢٢٥/٤ (٦٩١٣) من طريق يزيد به .

<sup>(</sup>٣) في ت ١، س: « إلى ١ .

<sup>(</sup>٤) في م: «و».

 <sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من : ص ، ت ١، ت ٢، ت ٣، س ، وفي م : « ما » . والمثبت ما يقتضيه السياق ، والجملة معطوفة على جملة : « لم يكونوا يعلمون » .

على استقامةٍ وصوابٍ ، بل كانوا على ضلالةٍ وخطأً .

القولُ في تأويلِ قولِه : ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَيْكُمُ أَنفُسَكُمُ لَا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا الْمُتَدَيْتُمُ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه: يا أيُّها الذين آمنوا عليكم أنفسكم ، فأَصْلِحوها واعمَلوا في خلاصِها من عقابِ اللَّهِ تعالى ذكرُه ، وانظُروا لها فيما يقرِّبُها من ربِّها ، فإنه ﴿ لَا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَ ﴾ . يقولُ: لا يضرُّكم مَن كفر وسلَك غيرَ سبيلِ الحقِّ إذا أنتم اهتديتم وآمنتم بربِّكم ، وأَطَعْتموه فيما أمركم به وفيما نهاكم عنه ، فحرَّمتم حرامَه وحلَّلتم حلالَه .

ونُصِب قولُه: ﴿ أَنفُسَكُمْ ﴾ بالإغراءِ، والعربُ تُغْرِى من الصفاتِ بـ «عليك»، و «عندَك»، و «دونَك»، و «إليك».

واخْتَلف أهلُ التأويلِ في تأويلِ ذلك ؛ فقال بعضُهم : معناه : يا أيُّها الذين آمنوا عليكم أنفسَكم إذا أمَرتم بالمعروفِ ونهَيتم عن المنكرِ فلم يُقْبَلُ منكم .

## ذكر من قال ذلك

حدَّثنا سوَّارُ بنُ عبدِ اللَّهِ ، قال : ثنا أبى ، قال : ثنا أبو الأشهبِ ، عن الحسنِ ، أن هذه الآية قُرِئت على ابنِ مسعودِ : ﴿ يَنَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَيْكُمُ أَنفُسَكُمُ لَا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَ إِذَا ٱهْتَدَيْتُمُ ۗ ﴾ . فقال ابنُ مسعودِ : ليس هذا بزمانِها ، قولوها ما قُبِلت منكم ، فإذا رُدَّت عليكم فعليكم أنفسكم .

حدَّثنا ابنُ وكيعٍ ، قال : ثنا أبو أسامةَ ، عن أبى الأشهبِ ، عن الحسنِ ، قال : ذُكِر عندَ ابنِ مسعودٍ : ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ . ثم ذكر نحوَه . حدَّثنا يعقوبُ ، قال : ثنا ابنُ عُليَّةَ ، عن يونسَ ، عن الحسنِ ، قال : قال رجلَّ لابنِ مسعودٍ : أَلَم يقلِ اللَّهُ : ﴿ يَنَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا اللَّهُ : ﴿ يَنَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا اللَّهُ : ﴿ يَنَا يَلُهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ ( أَنفُسَكُم أَنفُسَكُم أَنفُسَكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْتَلِكُمُ

90/4

/حدَّثنا الحسنُ بنُ عرفة ، قال : ثنا شَبَابةُ بنُ سوَّارٍ ، قال : ثنا الرَّبيعُ بنُ صَبِيحٍ ، عن سفيانَ بنِ عِقالٍ ، قال : قيل لابنِ عمرَ : لو جلَستَ في هذه الأيامِ فلم تأمُرُ ولم تنهَ ، فإن اللَّه تعالى ذكرُه يقولُ : ﴿ عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لَا يَصُرُّكُم مَّن ضَلَ إِذَا الْمَتَ مَن اللَّهِ عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لَا يَصُرُّكُم مَّن ضَلَ إِذَا المَّتَ مَنْ أَنفُسَكُمْ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اللَّهِ عَلَيْكُمُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اللَّهِ عَلَيْكُمُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

حدَّثنا أحمدُ بنُ المِقْدامِ ، قال : ثنا المعتمرُ بنُ سليمانَ ، قال : سمعتُ أبى ، قال : ثنا قتادةُ ، عن أبى مازنٍ ، قال : انطلقتُ على عهدِ عثمانَ إلى المدينةِ ، فإذا قومٌ من المسلمين جلوسٌ ، فقرأ أحدُهم هذه الآيةَ : ﴿ عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ أَنفُسَكُمُ أَنفُسَكُمُ أَنفُسَكُمُ أَنفُسَكُمُ أَنفُسَكُمُ أَنفُسَكُمْ أَنفُسَكُمُ أَنفُسَكُمُ أَنفُسَكُمُ أَنفُسَكُمُ أَنفُسَكُمُ أَنفُسَكُمُ أَنفُسَكُمُ أَنفُسُكُمُ أَنفُسُكُمُ أَنفُسُكُمُ أَنفُوسُ اللَّذِيقِ اللَّذِيقِ اللَّهُ أَنفُسُ اللَّهُ ا

حدَّثنا محمدُ بنُ بشارٍ ، قال : ثنا عمرُو بنُ عاصمٍ ، قال : ثنا المعتمرُ ، عن أبيه ، عن قتادة ، عن أبي ، عن قتادة ، عن أبي مازنِ بنحوِه .

حدَّثنا محمدُ بنُ بشارٍ ، قال : ثنا محمدُ بنُ جعفرٍ وأبو عاصمٍ ، قالا : ثنا

<sup>(</sup>۱) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (۸٤٣، ٨٤٩ – تفسير) ، والطبراني (٩٠٧٢) من طريق يونس به . وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٣٣٩/٣ إلى عبد بن حميد وابن المنذر وأبي الشيخ .

<sup>(</sup>٢) ذكره ابن كثير في تفسيره ٢٠٩/٣ عن المصنف ، وعزاه السيوطى في الدر المنثور ٣٤٠/٢ إلى المصنف وابن مردويه .

<sup>(</sup>٣) ذكره ابن كثير في تفسيره ٢٠٩/٣ عن المصنف ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٣٤٠/٢ إلى المصنف وعبد بن حميد وأبي الشيخ .

حدَّثنا الحسنُ بنُ يحيى ، قال : أخبرنا عبدُ الرزاقِ ، قال : أخبرنا معمرٌ ، عن الحسنِ ، أن ابنَ مسعودِ سأله رجلٌ عن قولِه : ﴿ عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ الحسنِ ، أن ابنَ مسعودِ سأله رجلٌ عن قولِه : ﴿ عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَ انفا اليومَ مقبولةٌ ، ولكنه قد أَوْشَك أن يأتى زمانُها ( ) و قال : فلا يُقْبَلُ منكم - يأتى زمانُها ( ) و تأكم أنفُسَكُمُ لَا يَعُنرُكُم مَن ضَلَ إِذَا آهْتَدَيْتُمُ ﴾ ( ) فعينئذ : ﴿ عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لَا يَعُنرُكُم مَن ضَلَ إِذَا آهْتَدَيْتُمُ ﴾ ( )

حدَّثنا الحسنُ بنُ يحيى ، قال : أخبرنا عبدُ الرزاقِ ، قال : أخبرنا معمرٌ ، عن

<sup>(</sup>١) في م: « قرءوا ».

<sup>(</sup>٢) في م: « تزيد ».

<sup>(</sup>٣ - ٣) في م : ( فتقتلهم ١٠ ـ

 <sup>(</sup>٤) ذكره ابن كثير في تفسيره ٢٠٩/٣ عن المصنف ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٣٤١/٢ إلى ابن مردويه .

<sup>(</sup>٥) في م: « زمان ».

<sup>(</sup>٦) تفسير عبد الرزاق ١/٩٩١.

قتادة ، عن رجل ، قال : كنتُ في خلافة عثمانَ بالمدينةِ ، في (١) حلقةٍ فيهم أصحابُ النبيِّ عَلِيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُم النبيِّ عَلِيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُم مَن ضَلَ إِذَا أَهْتَكُمْ أَنفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُم مَن ضَلَ إِذَا أَهْتَدَيْتُمُ ﴾ . فقال الشيخُ : إنما تأويلُها آخرَ الزمانِ (١) .

حدَّثنا بشرُ بنُ معاذٍ ، قال : ثنا يزيدُ بنُ زُريعٍ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادة ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادة ، قال : ثنا أبو مازنٍ رجلٌ من صالحى الأَزْدِ من الحُدَّانِ (٢) ، قال : انطلقتُ في حياةِ عثمانَ إلى المدينةِ ، فقعَدت إلى حلقةِ فيها / أصحابُ رسولِ اللَّهِ عَيْلَةٍ ، فقراً رجلٌ من القومِ هذه الآية : ﴿ لَا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَ إِذَا ٱهْتَدَيْتُم ۖ ﴾ . قال : فقال رجلٌ من أسنً القومِ : دعْ هذه الآية ، فإنما تأويلُها في آخرِ الزمانِ (١) .

حدَّثنا القاسم، قال: ثنا الحسين، قال: ثنا ابنُ فَضالة، عن معاوية ٢٠٠٠ ابنِ صالح، عن جُبيرِ بنِ نَفيرٍ، قال: كنتُ في حلقة فيها أصحابُ رسولِ اللَّهِ عَلِيلٍ، وإني لأصغرُ القومِ، فتذاكروا الأمرَ بالمعروفِ والنهي عن المنكرِ، فقلت أنا: أليس اللَّهُ يقولُ في كتابِه: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا عَلَيْكُمُ أَنَفُسَكُمُ لَا يَضُرُّكُم مَن ضَلَ إِذَا وَهُوَى في كتابِه: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا عَلَيْكُمُ الْفُسَكُمُ لَا يَضُرُّكُم مَن ضَلَ إِذَا الْهَتَدَيَّةُ ﴿ يَا يَضُرُكُمُ مَن ضَلَ إِذَا الْهَتَدَيَّةُ ﴿ يَا يَشُرُكُمُ مَن ضَلَ إِذَا وَلا تَدْرى ما تأويلُها؟ حتى تمنيتُ أنى لم أكنْ تكلَّمتُ، ثم أَقبلوا يتحدَّثون، فلما وطَن تذرى ما هي، وعشر قيامُهم، قالوا: إنك غلامٌ حدَثُ السنّ، وإنك نزعتَ بآيةٍ لا تَدْرى ما هي، وعسى أن تدرِكَ ذلك الزمانَ ، إذا رأيتَ شُحَّا مُطاعًا ، وهَوَى مُتَبَعًا ، وإعجابَ كلِّ ذي وأي برأيهِ ، فعليك بنفسِك ، لا يضرُك مَن ضلَّ إذا الْهتكديتُ ( ).

حدَّثنا هنَّادٌ ، قال : ثنا ليثُ بنُ هارونَ ، قال : ثنا إسحاقُ الرازيُّ ، عن أبي

<sup>(</sup>١) في ص، ت ١، ت ٢، ت ٣: ﴿ و ﴾ .

<sup>(</sup>٢) تفسير عبد الرزاق ١٩٩/١.

<sup>(</sup>٣) في م : ﴿ بني الجِدَّانِ ﴾ .

<sup>(</sup>٤) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٣/ ٣٤ إلى المصنف وعبد بن حميد وأبي الشيخ.

<sup>(</sup>٥ - ٥) في م: « تنزع بآية » .

<sup>(</sup>٦) ذكره ابن كثير في تفسيره ٢٠٩/٣ عن المصنف ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٣٤٠/٣ إلى المصنف .

جعفرٍ ، عن الربيع بنِ أنسٍ ، عن أبي العاليةِ ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ في قولِه : ﴿ يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَّنُواْ عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ ۚ لَا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا ٱهْتَدَيْتُمْ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَيِّنُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ . قال : كانوا عندَ عبدِ اللَّهِ بنِ مسعود جلوسًا ، فكان بينَ رَجُلَين ما يكونُ بينَ الناس ، حتى قام كلَّ واحدٍ منهما إلى صاحبِه ، فقال رجلٌ من جلساءِ عبدِ اللَّهِ : ألا أقومُ فآمُرُهما بالمعروفِ وأنهاهما عن المنكر؟ فقال آخرُ إلى جنبِه: عليك بنفسِك، فإنَّ اللَّهَ تعالى يقولُ: ﴿ عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا ٱهْتَدَيَّتُمَّ ﴾ . قال : فسمِعها ابنُ مسعودٍ ، فقال : مَهْ ، لمَّا (١) يجئ تأويلُ هذه الآيةِ بعدُ ، إن القرآنَ أُنْزِل حيث أُنْزِل ، ومنه آيٌ قا. مضى تأويلُهن قبلَ أن ينزِلْنَ ، ومنه ما وقَع تأويلُهن على عهدِ النبيِّ عَيْلِيُّهِ ، ومنه آيٌ قد وقَع تأويلُهن بعدَ النبيِّ عَبِيلِيٍّ بيسيرٍ ، ومنه آيٌ يقعُ تأويلُهن بعدَ اليوم ، ومنه آيٌ يقعُ تأويلُهن عندَ الساعةِ على ما ذُكِر من الساعةِ ، ومنه آئٌ يقعُ تأويلُهن يومَ الحسابِ ، على ما ذُكِر من الحسابِ والجنةِ والنارِ ، فما دامتْ قلوبُكم واحدةً ، وأهواؤُكم واحدةً ولم تُلبسوا شيعًا ، ولم يَذُقْ بعضُكم بأسَ بعضِ ، فأَمْروا وانْهَوا ، فإذا اخْتَلفت القلوبُ والأهواءُ ، وأَلْبِستم شيعًا ، وذاق بعضَّكم بأسَ بعضٍ ، فامرؤٌ ونفشه ، فعندَ ذلك جاء تأويلُ هذه الآيةِ (٢٠).

حدَّفنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجَّاجٌ ، عن أبى جعفرِ الرازيِّ ، عن الربيعِ بنِ أنسٍ ، عن أبى العاليةِ ، عن ابنِ مسعودٍ ، أنه كان بينَ رجُلَين بعضُ ما يكونُ بينَ الناسِ ، حتى قام كلُّ واحدِ منهما إلى صاحبِه . ثم ذكر نحوَه .

<sup>(</sup>١) في م: « لم ».

<sup>(</sup>٢) أخرجه نعيم بن حماد في الفتن (٣٨) من طريق إسحاق الرازى به ، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٤/ ١٢٢٧ (٢٩٢٢) ، والبيهقي ١٠/ ٩٢، وفي الشعب (٥٥٠٧) من طريق أبي جعفر به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٣٣٩/٢ إلى عبد بن حميد وأبي الشيخ وابن مردويه .

حدَّثنى أحمدُ بنُ المِقْدَامِ ، قال : ثنا حَزْمٌ () ، قال : سمِعتُ الحسنَ يقولُ : تأوَّل بعضُ أصحابِ النبيِّ عَلِيَّةٍ هذه الآيةَ : ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَيَكُمْ أَنفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا ٱهْتَدَيَّتُمُ ﴾ . فقال بعضُ أصحابِه : دَعُوا هذه الآيةَ فليست لكم ()

94/4

/حدَّثني إسماعيلُ بنُ إسرائيلَ السَّلَالُ الرَّمْلِيُ ، قال : ثنا أيوبُ بنُ سويدٍ ، قال : ثنا عتبةُ بنُ أبي حكيمٍ ، عن عمرو بنِ جاريةَ اللَّخميِّ ، عن أبي أميةَ الشَّعْبَانيُّ ، قال : شألتُ أبا ثَعْلبةَ الحُشَنيُّ عن هذه الآيةِ : ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَيْكُمُ الْفُسكُمُ ﴾ . قال : سألتُ عنها رسولَ اللَّهِ عَلِيلَةٍ ، فقال : ﴿ أبا ثعلبةَ ، فقال : لقد سألتَ عنها خبيرًا ، سألتُ عنها رسولَ اللَّهِ عَلِيلَةٍ ، فقال : ﴿ أبا ثعلبةَ ، التُعروا بالمعروفِ ، وتَناهَوْا عن المنكرِ ، فإذا رأيتَ دنيا مُؤْثَرةً ، وشُحًا مُطاعًا ، التُعروا بالمعروفِ ، وتناهَوْا عن المنكرِ ، فإذا رأيتَ دنيا مُؤْثَرةً ، وشُحًا مُطاعًا ، وإعجابَ كلِّ ذي رأي برأيه ، فعلَيْك نفسَك ، إنَّ في من بعدِكم أيامَ الصبرِ ، للمتمسِّكِ يَوْمَعْذِ بمثلِ الذي أنتم عليه كأجرِ خمسين عاملًا » . قالوا : يا رسولَ اللَّهِ ، كأجرِ خمسين عاملًا منكم » (٢) .

حدَّثنا على بنُ سهل ، قال : أخبرنا الوليدُ بنُ مسلم ، عن ابنِ المباركِ وغيره ، عن عتبة بنِ أبى حكيم ، "عن عمرو بنِ جارية" ، عن أبى أمية الشَّعْبانيّ ، قال : سألتُ عتبة بنِ أبى حكيم ، "عن نصنعُ بهذه الآية : ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا عَلَيْكُمُ أَنفُسَكُمُ لَلَا تعلبة الحُشَنيّ كيف نصنعُ بهذه الآية : ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا عَلَيْكُمُ أَنفُسَكُمُ لَلَا تعلبة الحُشَنيّ كيف نصنعُ بهذه الآية : شألتَ عنها خبيرًا ، سألتُ عنها يَعَالَمُ مَن ضَلَ إِذَا ٱهْتَدَيْتُمُ ﴾ ؟ فقال أبو ثعلبة : سألتَ عنها خبيرًا ، سألتُ عنها

<sup>(</sup>١) في النسخ: ٥ حرمي ٥، وسيأتي على الصواب في ١٧/.٥٥.

<sup>(</sup>٢) أحرجه سعيد بن منصور في سننه (٨٤٢ – تفسير) عن حزم بن أبي حزم به .

<sup>(</sup>٣) في النسخ: (اللآل). وينظر ما تقدم في ٣٦٧/٧.

<sup>(</sup>٤) في ت ا بياض، وفي ص، م، ت ٢، ت ٣، س: «خالد». والمثبت من مصادر التخريج، وينظر تهذيب الكمال ٢١/ ٢٢ه.

<sup>(</sup>٥) في م : « أرى » .

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن ماجه (٤٠١٤)، وابن أبي حاتم ١٢٢٥/٤ (٦٩١٥)، والطحاوى في شرح مشكل الآثار (١١٧١-١١٧٣)، والبيهقي في الشعب (٧٥٥٣)، من طريق عتبة به .

<sup>(</sup>٧ - ٧) سقط من النسخ. والمثبت مما قبله ومن مصادر التخريج.

رسولَ اللَّهِ عَلِيْكِم ، فقال : « ائْتَمِروا بالمعروفِ ، وتَنَاهَوا عن المنكرِ ، حتى إذا رأيتَ شُحَّا مطاعًا ، وهَوَى مُتَّبَعًا ، وإعجابَ كلِّ ذى رأي برأيه ، فعَلَيْك بخُويْصَّةِ نفسِك ، وذَرْ عوامَّهم ، فإن وراءَكم أيامًا أجرُ العاملِ فيها كأجرِ خمسين منكم » (١)

وقال آخرون : معنى ذلك أن العبدَ إذا عمِل بطاعةِ اللَّهِ لم يضرَّه مَن ضلَّ بعدَه وهلَك .

## ذكر من قال ذلك

حدَّثنى محمدُ بنُ سعدٍ ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمى ، قال : ثنى أبى ، عن أبيه ، عن أبيه ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ يَتَأَيُّهُم اللَّذِينَ ءَامَنُوا عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ اللَّهُ يَضُرُّكُم مَن ضَلَّ ﴾ . يقول : إذا ما العبدُ أطاعنى فيما أمَرتُه من الحلالِ والحرامِ ، فلا يضرُّه مَن ضلَّ بعدُ ، إذا عمِل بما أمَرتُه به (٢) .

حدَّثني المثنى ، قال : ثنا عبدُ اللَّهِ بنُ صالحٍ ، قال : ثنى معاويةُ بنُ صالحٍ ، عن على بنِ أبى طلحةَ ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُم مَن ضَلَ إِذَا الْمَتَدَيَّدُ ﴿ عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُم مَن ضَلَ إِذَا الْمَتَدَيِّدُ ۚ . يقولُ : أطِيعوا أمرى ، واحْفَظوا وصيتى (٢) .

حدَّثنا هنَّادٌ ، قال : ثنا ليثُ بنُ هارونَ ، قال : ثنا إسحاقُ الرازيُّ ، عن أبي جعفرِ الرازيُّ ، عن أبي جعفرِ الرازيِّ ، عن الربيعِ بن أنسِ أن عن صفوانَ بنِ أنهُ عُرِزِ أنه كَ دَخَل عليه شابٌ من أصحابِ الأهواءِ ، فذكر شيئًا من أمرِه ، فقال صفوانُ : ألَّا أدلُّك على خاصَّةِ اللَّهِ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخارى في خلق أفعال العباد (۱۷۰)، والترمذي (۳۰۵۸)، وأبو داود (٤٣٤١)، وابن حبان (٣٨٥)، وابن حبان (٣٨٥)، والجاكم ٤/ ٣٢٢، والبيهقي ١١٠/٠، والبغوى في التفسير ١١٠/٣، وفي شرح السنة (٢٥١٤) من طريق ابن المبارك به .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٢٢٨/٤ (٦٩٢٧) عن محمد بن سعد.

<sup>(</sup>٣) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٣٤١/٢ إلى المصنف وابن أبي حاتم.

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من النسخ ، والمثبت من مصدر التخريج ، وينظر تهذيب الكمال ١٣/ ٢١١.

<sup>(</sup>٥ - ٥) في النسخ: (الجون قال) . والمثبت من مصدر التخريج. وينظر تهذيب الكمال ١٣/ ٢١١.

<sup>(</sup> تفسير الطبرى ٩/٤)

التي خصَّ بها أُولياءَه: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَيَكُمْ أَنْفُسَكُمْ ۚ لَا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ ﴾ الآية (١).

حدَّثنا عبدُ الكريمِ بنُ أبى عُميرٍ ، قال : ثنا أبو المطرّفِ المخزوميُّ ، قال : ثنا جُويبرٌ ، عن الضحَّاكِ ، عن ابنِ عباسٍ ، قال : ﴿ عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا ٱهۡتَدَيْتُمْ ۚ لَا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا ٱهۡتَدَيْتُمْ ۚ ﴾ : ما لم يكنْ سيفٌ أو سوطٌ (٢) .

حدَّثنا على بنُ سهلٍ ، قال : ثنا ضمرةً بنُ ربيعةً ، قال : ثلا الحسنُ هذه [٧٣٠/١] م الآية : ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ / عَلَيْكُمُ أَنفُسَكُمُ لَا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا ٱهْتَدَيْشُدُّ ﴾ . فقال الحسنُ : الحمدُ للَّهِ بها ، والحمدُ للَّهِ عليها ، ما كان مؤمنٌ فيما مضَى ، ولا مؤمنٌ فيما بقيى ، إلَّا وإلى جانبِه منافقٌ يكرهُ عملَه (٢) .

وقال آخرون: بل معنى ذلك: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ ۗ ﴾ ، فأمَرتم (٢) بالمعروفِ فاعمَلوا بطاعةِ اللَّهِ ، ﴿ لَا يَضُرُّكُم مِّن ضَلَّ إِذَا ٱهْتَدَيْتُمْ ﴾ ، فأمَرتم (٢) بالمعروفِ ونهيتم عن المنكر.

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا حكَّامُ بنُ سَلْمٍ ، عن عَنْبسةَ ، عن 'أبي سعدٍ '' البقَّالِ ، عن سعيدِ بنِ المسيَّبِ : ﴿ لَا يَضُرُّكُمُ مَّن ضَلَّ إِذَا ٱهْتَدَيَّتُمُ ﴾ . قال : إذا أمّرت بالمعروفِ ونهَيتَ عن المنكرِ ، لا يضرُّكُ مَن ضلَّ إذا اهتديتَ (۲) .

حدَّثنا ابنُ وكيعٍ ، قال : ثنا يحيي بنُ يَمانٍ ، عن سفيانَ ، عن أبي العُمَيسِ ، عن

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٢٢٦/٤ (٦٩١٨) من طريق إسحاق به .

<sup>(</sup>٢) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٣٤١/٢ إلى المصنف.

<sup>(</sup>٣) بعده في ص، ت ١، ت ٢، ت ٣، س: « بالأمر ».

<sup>(</sup>٤ - ٤) في النسخ: « سعد ». وينظر تهذيب الكمال ١١/ ٥٢، والأنساب ١/ ٣٧٩.

أَبِي البَخْتَرِيِّ ، عن حذيفة : ﴿ عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا ٱهْتَدَيْتُمُ ۗ ﴾ . قال : إذا أمَرتم ونهَيتم (١) .

حدَّ ثنا هنَادٌ ، قال : ثنا وكيمٌ ، وحدَّ ثنا ابنُ وكيمٍ ، قال : ثنا أبى ، عن ابنِ أبى خالدٍ ، عن قيسِ بنِ أبى حازمٍ ، قال : قال أبو بكرٍ : تقرَءون هذه الآية : ﴿ لَا يَضُرُّكُم مَن ضَلَّ إِذَا ٱهْتَدَيَّتُمُ ﴾ . وإن الناسَ إذا رأوا الظالمَ - قال ابنُ وكيمٍ : فلم يأخُذوا على يديه - أَوْشَك أن يعمَّهم اللَّهُ بعقابِه (٢) .

حدَّثنا ابنُ وكيعٍ ، قال : ثنا جريرٌ وابنُ فُضيلٍ ، عن بَيانٍ ، عن قيسٍ ، قال : قال أبو بكرٍ : إنكم تقرءون هذه الآية : ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَيْكُمُ أَنفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُم مَن ضَلَ إِذَا ٱهْتَدَيَّتُمْ ﴾ . وإن القومَ إذا رأوا الظالمَ فلم يأخُذوا على يديه ، يعمُّهم اللَّهُ بعقابِه (") .

حدَّثنا ابنُ وكيعٍ ، قال : ثنا جريرٌ ، عن إسماعيلَ ، عن قيسٍ ، عن أبي بكرٍ ، عن النبيِّ عَلَيْنِهِ ، فذكر نحوَه .

حدَّثنا محمدُ بنُ الحسينِ ، قال : ثنا أحمدُ بنُ مفضَّلِ ، قال : ثنا أسباطُ ، عن السُّدى قولَه : ﴿ يَالَيُّهَا اللَّذِينَ ءَامَنُوا عَلَيْكُمُ أَنفُسَكُمُ ۚ لَا يَضُرُّكُم مَن ضَلَ إِذَا السُّدى قولَه : ﴿ يَالَيُّهُم مَن ضَلَ إِذَا السُّدى قَولَه : مُروا بالمعروفِ وانْهَوا عن المنكرِ . قال أبو بكرِ بنُ أبي قُحافة :

<sup>(</sup>۱) ذكره ابن كثير في تفسيره ۲۳/۳ عن الثورى به ، وعزاه السيوطى في السدر المنثور ۳٤١/۲ إلى المصنف وابن المنذر وابن أبي حاتم . وهو عند ابن أبي حاتم في تفسيره ١٢٢٨/٤ (٦٩٢٦) من طريق سفيان بلفظ : أطبعوا أمرى ، واحفظوا وصيتى .

<sup>(</sup>٢) ذكره ابن أبي حاتم في العلل ٢٥٣/١ عن وكيع به .

<sup>(</sup>٣) ذكره الدارقطني في العلل ٢٥٣/١ عن بيان به.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو يعلى (١٣٢)، والطحاوى في مشكل الآثار (١١٧٠)، وابن حبان (٣٠٤، ٣٠٥) من طريق حرير به، وينظر علمل الدارقطني ١/ ٢٥١.

يا أَيُّهَا النَّاسُ لا تَغْتَرُوا بِقُولِ اللَّهِ: ﴿ عَلَيْكُمُ أَنْفُسَكُمْ ۚ ﴾. فيقولَ أحدُكم: على نفسِي . واللَّهِ لَتَأْمُرُنَّ بِالمعروفِ وتَنْهَوُنَّ عن المنكرِ ، أو لَتُسْتَغْمَلَنَّ عليكم شرارُكم ، فلسي . واللَّهِ لَتَأْمُرُنَّ بالمعروفِ وتَنْهَوُنَّ عن المنكرِ ، أو لَتُسْتغمَلَنَّ عليكم شرارُكم ، فليتمومُنَّكم سوءَ العذابِ ، ثم لَيدعُو اللَّه خيارُكم فلا يستجيبُ لهم (۱) .

حدَّثنا أبو هشام الرِّفاعيُّ ، قال : ثنا ابنُ فُضيلٍ ، قال : ثنا بَيانٌ ، عن قيسِ بنِ أبى حازمٍ ، قال : ثنا بَيانٌ ، عن قيسِ بنِ أبى حازمٍ ، قال : قال أبو بكرٍ وهو على المنبرِ : يا أيُّها الناسُ إنكم تقرءون هذه الآيةَ على غيرِ موضعِها : ﴿ لَا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا ٱهْتَدَيَّتُمَ ﴾ . وإن الناسَ إذا رأوا الظالمَ فلم يأخُذوا على يديه عمَّهم اللَّهُ بعقابِه .

حدَّثنى الحارثُ ، قال : ثنا عبدُ العزيزِ ، قال : ثنى عيسى بنُ المسيَّبِ البَجَلَيُّ ، قال : ثنا قيسُ بنُ المسيَّبِ البَجَلَيُّ ، قال : سيعتُ أبا بكر الصِّدِّيقَ رضِى اللَّهُ عنه يقرأُ هذه الآية : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَيْكُمُ أَنفُسَكُمُ لَا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا الْهَتَدَيَّتُمُ ﴾ . الآية : ﴿ يَا أَيُّهَا اللَّهِ عَلَيْهُ وَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ أَنفُسَكُمُ اللَّهُ مَا الناسُ المنكرَ ( فلم يغيروه ) ، فقال : سمِعتُ رسولَ اللَّهِ عَلَيْتُ يقولُ : ﴿ إِذَا / رأى الناسُ المنكرَ ( فلم يغيروه ) ، والظالمَ فلم يأخذوا على يديه ، فيُوشِكُ أن يعُمَّهم اللَّهُ منه بعقابٍ » ( ) .

99/4

حدَّثنا الربيعُ ، قال : ثنا أسدُ بنُ موسى ، قال : ثنا سعيدُ بنُ سالمٍ ، قال : ثنا منصورُ بنُ دينارٍ ، عن عبدِ الملكِ بنِ مَيْسرةَ ، عن قيسِ بنِ أبى حازمٍ ، قال : صعد أبو بكر المنبرَ ؛ منبرَ رسولِ اللَّهِ عَلِيلَةٍ ، فحمِد اللَّه وأثنى عليه ، ثم قال : يا أيُّها الناسُ ، إنكم لتنلُون آيةً من كتابِ اللَّهِ وتعُدُّونها رُخْصةً ، واللَّهِ ما أَنْزَل اللَّهُ في كتابِه أشدً منها : ﴿ يَتَأَيُّهُمْ مَن ضَلَ إِذَا ٱهْتَدَيْتُمُ ۚ هَا نَفُسَكُمُ لَا يَضُرُّكُمْ مَن ضَلَ إِذَا ٱهْتَدَيْتُم ۗ ﴾ . واللَّه منها : ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَذِينَ ءَامَنُواْ عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُم لَا يَضُرُّكُمْ مَن ضَلَ إِذَا ٱهْتَدَيْتُم ۗ ﴾ . واللَّه

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٢٢٦/٤ (٦٩١٧) من طريق أحمد بن مفضل به مقتصرا على قول السدى . (٢ - ٢) سقط من : ص ، ت ١، س .

<sup>(</sup>۳) أخرجه أحمد ۱۷۷/۱، ۱۹۷، ۲۰۸، ۲۲۱ (۱، ۱۱، ۲۰، ۳۰، ۵۳)، وأبو داود (۴۳۳٪)، والترمذی (۲۱۲۸، ۲۰۰۷)، والنسائی فی الکبری (۱۱۱۵۷)، وابن ماجه (۲۰۰۵)، والمروزی فی مسند أبی بکر الصدیق (۸۲–۸۹) من طریق قیس به .

لتأمُرُنَّ بالمعروفِ ولَتَنْهَوُنَّ عن المنكرِ ، أو لَيَعُمَّنَّكُم اللَّهُ منه بعقابِ (١).

حدَّ ثنا محمدُ بنُ بشارٍ ، قال : ثنا إسحاقُ بنُ إدريسَ ، قال : ثنا سعيدُ بنُ زيدٍ ، قال : ثنا محمدُ بنُ بشارٍ ، قال : شعيدٍ ، عن قيسِ بنِ أبى حازمٍ ، قال : سمِعتُ أبا بكرٍ يقولُ وهو يخطُبُ الناسَ : يا أَيُها الناسُ ، إنكم تقرءون هذه الآيةَ ولا تدرُون ما هى : ﴿ يَكَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَيْكُمُ أَنفُسَكُمُ لَا يَضُرُّكُم مَن ضَلَّ إِذَا ٱهْتَدَيْتُهُ ﴾ ، وإنى سمِعتُ رسولَ اللَّهِ عَلَيْتِهُ قُولُ : « إن الناسَ إذا رأوا منكرًا فلم يغيرُوه عمَّهم اللَّهُ بعقابٍ » .

وقال آخرون : بل معنى هذه الآية : لا يضرُّ كم مَن حادَ عن قصدِ السبيلِ وكفَر باللَّهِ من أهل الكتابِ .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثني يعقوبُ ، قال : ثنا هشيمٌ ، عن أبي بشرٍ ، عن سعيدِ بنِ مجبيرٍ في قولهِ : ﴿ لَا يَضُرُّكُم مَن ضَلَّ إِذَا ٱهْتَدَيَّتُ ﴾ . قال : يعني : مَن ضلَّ من أهلِ الكتابِ (٣) .

حدَّثنا ابنُ بشارٍ ، قال : ثنا محمدُ بنُ جعفرٍ ، قال : ثنا شعبةُ ، عن أبى بشرٍ ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ في هذه الآيةِ : ﴿ لَا يَضُرُّكُم مَن ضَلَّ إِذَا ٱهْتَدَيْتُم ۖ ﴾ . قال : أُنْزِلت في أهل الكتابِ .

وقال آخرون : عُنِي بذلك كلُّ مَن ضلَّ عن دينِ اللَّهِ الحقِّ .

## ذكرُ من قال ذلك

حدَّثني يونسُ بنُ عبدِالأعلى ، قال : أخبرنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدِ في

<sup>(</sup>١) ذكره الدارقطني في العلل ٢٥٣/١ عن عبد الملك بن ميسرة به.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البزار (٦٩) من طريق إسحاق بن إدريس به .

 <sup>(</sup>٣) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (٩٤٥- تفسير) من طريق أبي بشر به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور
 ٣٤١/٢ إلى عبد بن حميد وابن المنذر وأبي الشيخ .

قولِه : ﴿ يَتَأَيُّهَا اللَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَيْكُمُ أَنفُسَكُمُ لَا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا اَهْتَدَيْتُمْ ﴾ . قال : كان الرجلُ إذا أَسْلَم قالوا له : سفَّهتَ آباءَك وضلَّلتهَم ، وفعَلتَ وفعَلتَ ، وفعَلتَ اللهُ وجعَلتَ آباءَك كذا وكذا ، كان ينبغي لك أن تنصُرَهم [٧٣١/١] ، وتفعَلَ . فقال اللهُ تعالى ذكره : ﴿ يَتَأَيُّهَا اللَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَيْكُمُ أَنفُسَكُمُ لَا يَضُرُّكُم مَن ضَلَ إِذَا الْهَتَدَيْتُمْ ﴾ (١) أهَتَدَيْتُمْ أَنفُسَكُمُ لَا يَضُرُّكُم مَن ضَلَ إِذَا اللَّهُ الْهَتَدَيْتُمْ ﴾ (١) .

وأولى هذه الأقوالِ وأصحُّ التأويلاتِ عندَنا بتأويلِ هذه الآيةِ ما رُوِى عن أبى بكرِ الصديقِ رضِى اللَّهُ عنه فيها ، وهو: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ أَنفُسَكُمْ أَنفُسَكُمْ أَنفُسَكُمْ أَنفُسِكُمْ أَنفُسِكُمْ أَنفُسِكُمْ اللَّهُ عنه ، ﴿ لَا يَضُرُّكُم اللَّهُ عنه ، ﴿ لَا يَضُرُّكُمُ مَن ضَلَّ إِذَا أَهْتَدَيَّتُم فَى من ضلَّ من الناسِ ما أَلزَمكم اللَّهُ به فيه ، مِن فرضِ الأمرِ العملَ بطاعةِ اللَّهِ ، وأدَّيتُم في من ضلَّ من الناسِ ما أَلزَمكم اللَّهُ به فيه ، مِن فرضِ الأمرِ العمل بطاعةِ اللَّهِ ، وأدَّيتُم في من ضلَّ من الناسِ ما أَلزَمكم اللَّهُ به فيه ، مِن فرضِ الأمرِ بالمعروفِ ، / والنهي عن المنكرِ الذي يركَبُه أو يحاولُ ركوبَه ، والأخذِ على يديه إذا بالمعروفِ ، / والنهي عن المنكرِ الذي يركَبُه أو يحاولُ ركوبَه ، والأخذِ على يديه إذا رام ظلمًا لمسلمٍ أو مُعاهدٍ ، ومنعه منه ، فأبي النزوعَ عن ذلك ، ولا ضَيْرَ عليكم في تمادِيه في غيه وضلالِه إذا أنتم اهتديتُم وأدَّيتم حقَّ اللَّهِ تعالى ذكرُه فيه .

وإنما قلنا: ذلك أولَى التأويلاتِ في ذلك بالصوابِ ؛ لأن اللَّه تعالى ذكرُه أمَر المؤمنين أن يقوموا بالقسطِ ، ويتعاونوا على البرِّ والتقوى ، ومن القيامِ بالقسطِ الأخذُ على يدَى الظالمِ ، ومن التعاونِ على البرِّ والتقوى الأمرُ بالمعروف ، وهذا مع ما تظاهَرتْ به الأخبارُ عن رسولِ اللَّهِ عَلَيْ من أمرِه بالأمرِ بالمعروفِ والنهي عن المنكرِ . ولو كان للناسِ تركُ ذلك لم يكن للأمرِ به معنى إلا في الحالِ التي رخص فيه رسولُ اللَّهِ عَلَيْهِ تركَ ذلك ، وهي حالُ العجزِ عن القيامِ به بالجوارِ الظاهرةِ ، فيكونُ رسولُ اللَّهِ عَلَيْهِ تركَ ذلك ، وهي حالُ العجزِ عن القيامِ به بالجوارِ الظاهرةِ ، فيكونُ

1../٧

<sup>(</sup>١) ذكره في البحر المحيط ٣٦/٤ عن ابن زيد بنحوه .

<sup>(</sup>٢) في م: ( رمتم ا .

مرخَّصًا له تركُه ، إذا قام حينئذٍ بأداءِ فرضِ اللَّهِ عليه في ذلك بقلبِه .

وإذا كان ما وصَفنا من التأويلِ بالآيةِ أُولَى ، فبيِّنُ أَنه قد دَخَل في معنى قولِه : ﴿ إِذَا ٱهۡتَدَيۡتُمُ ﴾ ما قاله حذيفةُ وسعيدُ بنُ المسيَّبِ ، من أن ذلك إذا أَمَرتم بالمعروفِ ، ونهيتم عن المنكرِ . ومعنى ما رواه أبو تَعْلبةَ الخُشَنيُّ عن رسولِ اللَّهِ عَلِيْتٍ .

القولُ في تأويلِ قولِه: ﴿ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَيِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَيِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾.

يقولُ تعالى ذكرُه للمؤمنين به من عبادِه: اعمَلوا أيُّها المؤمنون بما أمَرتُكم به، وانتهُوا عما نهيتُكم عنه، ومُروا أهلَ الرَّيغِ والضلالِ ومَن حادَ عن سبيلى بالمعروفِ، وانهَوْهم عن المنكرِ، فإن قبِلوا فلهم ولكم، وإن تمادَوْا في غيّهم وضلالِهم، فإنّ إلى مرجِعَ جميعِكم، ومصيرَكم في الآخرةِ ومصيرَهم، وأنا العالمُ بما يعمَلُ جميعُكم من خير وشرٌ، فأخيرُ هناك كلَّ فريقٍ منكم بما كان يعمَلُه في الدنيا، ثم أُجازِيه على عملِه الذي قدِم به على جزاءَه، حسب استحقاقِه، فإنه لا يَخْفى على عملُ عاملٍ منكم من ذكرٍ أو أنثى.

القولُ في تأويلِ قولِه: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ اللّهَ وَيَعَالَمُ اللّهَ وَيَعَالَمُ اللّهُ وَيَعَالَمُ اللّهُ وَيَعَالَمُ اللّهُ وَيَعَالَمُ اللّهُ وَيَعَالَمُ اللّهُ وَيَعَالَمُ اللّهُ وَيَعَالُوا مِنْكُمْ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه للمؤمنين به: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ شَهَدَةُ بَيْنِكُمْ ﴾ . يقولُ : ليشهَدْ بينكم ، ﴿ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ حِينَ ٱلْوَصِيَّةِ ﴾ . يقولُ : وقتَ الوصيةِ ﴿ ٱلثَنَانِ ذَوَا عَدْلِ مِنكُمْ ﴾ . يقولُ : ذوا رَشَدِ وعقلِ وحِجًا من المسلمين .

/كما حدَّثنا محمدُ بنُ بشارٍ وعبيدُ (١) اللَّهِ بنُ يوسفَ الجُبَيْرِيُّ ، قالا : ثنا مُؤَمَّلُ ١٠١/٧

<sup>(</sup>١) في ص، ت ١، ت ٢، ت ٣، س: (عبد ٥. وتقدم على الصواب في ١٥/١ .

ابنُ إسماعيلَ، قال: ثنا شعبةُ، عن قتادةَ، عن سعيدِ بنِ المسيَّبِ في قولِه: ﴿ وَأَشْهِدُواْ ذَوَى عَقْلِ. ﴿ وَأَشْهِدُواْ ذَوَى عَقْلِ.

واخْتَلَف أهلُ التَّأُويلِ في تَأْويلِ قولِه : ﴿ ذَوَا عَدْلِ مِنكُمْ ﴾ ؛ فقال بعضُهم : عَنَى به : من أهل ملتِكم .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا حميدُ بنُ مَسْعدةَ ، قال : ثنا يزيدُ بنُ زُريعٍ ، عن سعيدٍ ، عن قتادةَ ، عن سعيدِ بنِ المسيّبِ ، قال : شاهدان ، ﴿ ذَوَا عَدْلِ مِنكُمْ ﴾ : من المسلمين (١) .

حدَّ ثنا عِمْرانُ بنُ موسى القرَّازُ ، قال : ثنا عبدُ الوارثِ بنُ سعيدٍ ، قال : ثنا إسحاقُ بنُ سويدٍ ، عن يحيى بنِ يَعْمَرَ في قولِه : ﴿ ٱلْمُنَانِ ذَوَا عَدْلِ مِنكُمْ ﴾ : من المسلمين (٢) .

حدَّثنا ابنُ بشارٍ وابنُ المثنى ، قالا : ثنا ابنُ أبى عدىٌ ، عن سعيدٍ ، عن قتادة ، عن سعيدِ بنِ المسيَّبِ في قولِه : ﴿ أَثْنَانِ ذَوَا عَدْلِ مِنكُمْ ﴾ . قال : اثنان من أهلِ دينِكم

حدَّثنا أبو كُريبٍ ، قال : ثنا ابنُ إدريسَ ، عن أشعثَ ، عن ابنِ سيرينَ ، عن عَبيدةَ ، قال : سألتُه عن قولِ اللَّهِ تعالى : ﴿ ٱثْنَـانِ ذَوَا عَدَلٍ مِنكُمْ ﴾ . قال : من اللَّهُ

حدَّثنا أبو كُريبٍ ، قال : ثنا ابنُ إدريسَ ، عن هشامٍ ، عن ابنِ سيرينَ ، عن

<sup>(</sup>١) تفسير عبد الرزاق ١/ ١٩٩، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٣٤٣/٣ إلى عبد بن حميد.

<sup>(</sup>٢) ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره ١٢٢٩/٤ عقب الأثر (٦٩٣٣) معلقًا.

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ( ١٥٥٤١، ١٥٥٤٢) من طريق محمد بن سيرين به .

عَبيدةَ بمثلِه ، إلَّا أنه قال فيه: من أهلِ اللَّهِ .

حدَّثني يعقوبُ ، قال : ثنا ابنُ عُلَيَّةَ ، عن هشامٍ ، عن ابنِ سيرينَ ، قال : سألتُ عَبيدةَ عن هذه الآيةِ : ﴿ أَثْنَانِ ذَوَا عَدْلِ مِنكُمْ ﴾ . قال : من أهلِ الملَّةِ .

حدَّثنا ابنُ وكيعٍ ، قال : ثنا أبى ، عن ابنِ عونٍ ، عن ابنِ سيرينَ ، عن عَبيدةً مثلَه .

حدَّثنا ابنُ وكيعٍ ، قال : ثنا حسينٌ ، عن زائدةَ ، عن هشامٍ ، عن ابنِ سيرينَ ، قال : سألتُ عبيدةَ . فذكر مثله .

حدَّثنا ابنُ وكيع ، قال : ثنا ابنُ مهدىٌ ، عن حماد ، عن ابنِ أبي نَجيحٍ ، قال : ثنا مالكُ بنُ إسماعيلَ ، عن حمادِ بنِ زيدٍ ، عن ابنِ أبي نَجَيحٍ ، عن مجاهدِ مثلَه (١) .

حدَّثني محمدُ بنُ سعدٍ ، قال : ثنى أبي ، قال : ثنى عمى ، قال : ثنى أبي ، عن أبيه ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ ذَوَا عَدْلِ مِنكُمْ ﴾ . قال : ذوا عَدْلِ من أهلِ الإسلامِ (٢) .

حدَّثني يونسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدِ في قولِه : ﴿ ذَوَا عَدُّلِ مِنكُمْ ﴾ . قال : من المسلمين (٢) .

حدَّثنا بشرُ بنُ معاذِ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ ، قال : كان سعيدُ بنُ المسيَّبِ يقولُ : ﴿ آثَنَانِ [٧٣١/١] ذَوَا عَدَّلِ مِنكُمْ ﴾ . أى : من أهلِ الإسلام .

وقال آخرون : عُنِي بذلك ذوا عَدْلٍ من حيّ المُوصِي . وذلك قولٌ رُوِي عن

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ ص ٢١٧، وابن حزم في المحلي ٩١/١٠ من طريق حماد به .

<sup>(</sup>٢) عزاه السيوطى في الدر المنثور ٣٤٢/٢ إلى المصنف وابن أبي حاتم .

<sup>(</sup>٣) ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره ١٢٢٩/٤ عقب الأثر (٢٩٣٣) معلقاً .

عكرمةً وعَبيدةً وعِدَّةٍ غيرِهما .

١٠٢/٧ /واخْتَلفوا في صفةِ الاثنين اللذين ذكرهما اللَّهُ في هذه الآيةِ ؛ ما هي ؟ وما هما ؟ فقال بعضهم: هما شاهدان يشهدان على وصيةِ المُوصِي .

وقال آخرون : هما وَصِيَّان .

وتأويلُ الذين زعَموا أنهما شاهدان قولَه : ﴿ شَهَدَةُ بَيْنِكُمْ ﴾ : ليشهَدْ شاهدان ذوا عدلِ منكم على وصيَّتِكم .

وتأويلُ الذين قالوا: هما وَصِيَّان لا شاهدان قولَه: ﴿ شَهَدَةُ بَيْنِكُمْ ﴾: بمعنى الحضورِ والشهودِ لما يُوصِيهما به المريضُ. من قولِك: شهدتُ وصيةَ فلانٍ. بمعنى: حضَرتُه.

وأَوْلَى التأويلين بقولِه : ﴿ اَثَنَانِ ذَوَا عَدُلِ مِنكُمْ ﴾ . تأويلُ مَن تأوَّله بمعنى أنهما من أهل الملة ، دونَ مَن تأوَّله أنهما من حيِّ المُوصِي .

وإنما قلنا: ذلك أَوْلَى التأويلين بالآية ؛ لأن اللَّه تعالى ذكره عمَّ المؤمنين بخطابِهم بذلك في قولِه : ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ شَهَدَهُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَّكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ الشَّنَانِ ذَوَا عَدْلِ مِنكُمْ ﴾ . فغيرُ جائزِ أن يُصْرَفَ ما عمَّه اللَّهُ تعالى ذكرُه إلى الخصوصِ إلا بحجة يجبُ التسليمُ لها . وإذ كان ذلك كذلك ، فالواجبُ أن يكونَ العائدُ من ذكرِهم (١) على العمومِ ، كما كان ذكرُهم ابتداءً على العمومِ .

وأُولَى المعنيين بقولِه: ﴿ شَهَدَةُ بَيْنِكُمْ ﴾ . "اليمينُ لا" الشهادةُ التي يقومُ بها من عندَه شهادةٌ لغيرِه ، لمن هي عندَه ، على مَن هي عليه عندَ الحُكَّام ؛ لأنا لا نعلَمُ للّهِ

<sup>(</sup>۱) في ص، ت ۱: « ذكره ».

<sup>(</sup>٢ - ٢) في ص، ت ١، ت ٢، ت ٣: ﴿ لأَن ﴾ . وينظر تفسير القرطبي ٦/ ٣٤٨.

تعالى حكمًا يجبُ فيه على الشاهدِ اليمينُ ، فيكونَ جائزًا صرفُ الشهادةِ في هذا الموضعِ إلى الشهادةِ التي يقومُ بها بعضُ الناسِ عندَ الحكَّامِ والأثمةِ .

وفى حكم الآية فى هذه ، اليمينَ على ذوى العدلِ ، وعلى من قام مقامَهم ، باليمين القولِه : ﴿ تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ ٱلصَّلَوْةِ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ ﴾ - أوضحُ الدليلِ على صحةِ ما قلنا فى ذلك ، من أن الشهادة فيه الأيمانُ ، دونَ الشهادةِ التى يُقْضَى (أبها للمشهودِ أله على المشهودِ عليه ، وفسادِ ما خالفه .

فإن قال قائلٌ: فهل وجدتَ في حكمِ اللَّهِ تعالى ذكرُه يمينًا تجبُ على المدَّعِي، فتُوجِّه وَلَك في الشهادةِ في هذا الموضع إلى الصحةِ ؟

فإن قلت : لا . تبينَ فسادُ تأويلِك ذلك على ما تأوّلت ؛ لأنه يجبُ على هذا التأويلِ أن يكونَ المقسِمان في قولِه : ﴿ فَإِنْ عُيْرَ عَلَىٓ أَنَهُمَا ٱسْتَحَقَّا إِثْمًا فَعَاخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ ٱلّذِينَ ٱسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْأَوْلِيكِنِ فَيُقْسِمَانِ بِاللّهِ لَشَهَدَدُنُنَا أَحَقُ مِن مَقَامَهُمَا مِنَ ٱلّذِينَ ٱسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْأَوْلِيكِنِ فَيُقْسِمَانِ بِاللّهِ لَشَهَدَدُنُنَا أَحَقُ مِن مَقَامَهُما ﴾ [المائدة: ١٠٧] . هما المُدَّعِينِين .

وإن قلتَ : بلي . قيل لك: وفي أيِّ حكم اللَّهِ تعالى وجدتَ ذلك؟

قيل: وجَدنا ذلك في أكثرِ المعاني، وذلك في حكمِ الرجلِ يَدَّعِي قِبَلَ رجلٍ مالًا، فيقرُ به المُدَّعَى عليه قِبَلَه ذلك، ويَدَّعي قضاءَه، فيكونُ القولُ قولَ رجلٍ مالًا، فيقرُ به المُدَّعَى عليه قِبَلَه ذلك، ويَدَّعي قضاءَه، فيرَعُمُ المعترَفُ في يدِه أنه ربِّ الدَّيْنِ، والرجلِ يعترِفُ في يدِ الرجلِ السلعة، فيزعُمُ المعترَفُ في يدِه أنه الشراها من المُدَّعِي، أو (أ) أن المُدَّعِي وهبتها له، وما أَشْبَه ذلك مما يكثرُ

<sup>(</sup>١) في م : ٥ في اليمين ٥ .

<sup>(</sup>٢ - ٢) في ص ، ت ١ : ﴿ بِالْمُشْهُودِ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) يعترف: يعرف.

<sup>(</sup>٤) في ص، ت ١، ت ٢، ت ٣: ﴿ و ٩ .

إحصاؤُه. وعلى هذا الوجهِ أَوْجَبِ اللَّهُ تعالى في هذا الموضعِ اليمينَ على المُدَّعِيَيْنِ اللذينِ عَثَرا على (الخائنينِ فيما خاناً) فيه.

واختلف أهلُ العربيةِ في الرافعِ قولَه: ﴿ شَهَدَةُ بَيْنِكُمْ ﴾ . وقولَه: ﴿ أَتَنَانِ ذَوَا عَدْلِ مِنكُمْ ﴾ ؛ فقال بعضُ نحويِّي البصرةِ : معنى قولِه: ﴿ شَهَدَةُ بَيْنِكُمْ ﴾ : شهادةُ اثنين ذَوَىْ عَدْلِ . ثم أُلْقِيت «الشهادةُ » ، وأُقِيم «الاثنانِ » ومقامَها، فارتفعا بما كانت «الشهادةُ » به مرتفعة لو مجعلت في الكلامِ . قال: وذلك - في حذف / ما حُذِف منه ، وإقامةِ ما أُقِيم مُقامَ المحذوفِ - نظيرُ قولِه : ﴿ وَسَّئِلِ ٱلْقَرْبِيَةَ ﴾ [يوسن : ١٨] . وإنما يريدُ : واسألُ أهلَ القريةِ . وانْتَصَبت «القريةُ » بانتصابِ «الأهلِ » ، وقامت مقامَه . ثم عُطِف قولُه : ﴿ أَوْ ءَاخَرَانِ ﴾ على «الاثنين » .

وقال بعضُ نحويًى الكوفةِ: رفعُ « الاثنين » بـ « الشهادةِ » . أى : ليشهَدُكم اثنانِ من المسلمين أو آخران من غيركم .

وقال آخَرُ منهم: رُفِعت ( الشهادةُ ) بـ ﴿ إِذَا حَضَرَ ﴾ . وقال : إنما رُفِعت بذلك لأنه قال : ﴿ إِذَا حَضَرَ ﴾ . فجعَلها شهادةً محذوفةً مستأنفةً ، ليست بالشهادةِ التي قد رُفِعت لكلِّ الخلقِ ؛ لأنه قال تعالى ذكرُه : ﴿ أَقَ ءَاخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ﴾ . وهذه شهادةٌ لا تقعُ إلا في هذه الحالِ ، وليست مما يثبتُ .

وأَوْلَى هذه الأقوالِ فى ذلك عندى بالصوابِ قولُ مَن قال: «الشهادةُ» مرفوعةٌ بقولِه: ﴿ إِذَا حَضَرَ ﴾ . بمعنى: عندَ حضورِ أحدِكم الموتُ ، و «الاثنان » مرفوعٌ بالمعنى المتوهّم ، وهو: أن يشهدَ اثنان . فاكْتُفِى من قيل: أن يشهدَ اثنان . بما قد جرى من ذكرِ «الشهادةِ » فى قولِه: ﴿ شَهَدَهُ بَيْنِكُمْ ﴾ .

<sup>(</sup>۱ - ۱) في ص: «الحانبين فيما جناهما»، وفي م: « الحانبين فيما جنيا»، وفي ت ١، ت ٢، ت ٣: «الجانبين فيما حباهما ». والصواب ما أثبتنا .

وإنما قلنا: ذلك أُولى بالصوابِ؛ لأن «الشهادة » مصدرٌ في هذا الموضعِ ، و «الاثنان » اسمٌ ، والاسمُ لا يكونُ مصدرًا ، غيرَ أن العربَ قد تضعُ الأسماء مواضعَ الأفعالِ (١) ، فالأمرُ وإن كان كذلك ، فصرفُ كلِّ ذلك إلى أصحٌ وجوهِه ما وجدنا إليه سبيلًا ، أُولى بنا من صرفِه إلى أضعفِها .

# القولُ في تأويلِ قولِه : ﴿ أَوْ مَاخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه للمؤمنين: ليشهَدْ بينَكم إذا حضَر أحدَكم الموتُ عَدْلانِ من المسلمين، أو آخران من غيرِ المسلمين.

وقد اخْتَلف أهلُ التأويلِ في تأويلِ قولِه : ﴿ أَوْ ءَاخَرَانِ مِنْ [٧٣٢/١] غَيْرِكُمْ ﴾ ؟ فقال بعضُهم : معناه : أو آخران من غيرِ أهلِ ملتِكم . نحوَ الذي قلنا فيه .

## ذكر من قال ذلك

حدَّثنا حُميدُ بنُ مَشعدةَ وبشرُ () بنُ معاذِ، قالا: ثنا يزيدُ بنُ زُريعٍ، عن سعيدٍ، عن قتادةً، عن سعيدِ بنِ المسيَّبِ: ﴿ أَوْ ءَاخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ﴾: من أهلِ الكتاب ()

حدَّثنا محمدُ بنُ بشارِ ومحمدُ بنُ المثنى ، قالا : ثنا محمدُ بنُ جعفرٍ ، قال : ثنا شعبةُ ، قال : شا شعبةُ ، قال : سمِعتُ قتادةَ يحدُّثُ عن سعيدِ بنِ المسيَّبِ : ﴿ أَقَ ءَاخَرَانِ مِنَ شَعبةُ ، قال : سمِعتُ قتادةً يحدُّثُ عن سعيدِ بنِ المسيَّبِ : ﴿ أَقَ ءَاخَرَانِ مِنَ شَعبةُ ، مَن أَهلِ الكتابِ ( ) .

<sup>(</sup>١) أى المصادر.

<sup>(</sup>٢) في النسخ: ﴿ يُونُسُ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) تفسير عبد الرزاق ١٩٩/١ ، وفي (١٥٥٠) عن معمر ، عن قتادة به .

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ ص ٢١٨، وسعيد بن منصور في سننه (٨٥٩ - تفسير) ، وابن حزم في المحلي ١٠/ ٩٠، من طريق شعبة به .

حدَّثنى أبو حفص الجُبيريُّ عبيدُ اللَّهِ بنُ يوسفَ ، قال : ثنا مُؤمَّلُ بنُ إسماعيلَ ، قال : ثنا شعبةُ ، عن قتادةَ ، عن سعيدِ بنِ المسيَّبِ مثلَه .

حدَّثنا محمدُ بنُ بشارٍ ، قال : ثنا ابنُ أبي عَديِّ ، عن سعيدٍ ، عن قتادة ، عن سعيدِ مثلَه .

حدَّثنى يعقوبُ ، قال : ثنا هُشيمٌ ، قال : أخبَرنا مغيرةُ ، عن إبراهيمَ ، وسليمانُ التَّيْميُ ، عن سعيدِ بنِ المسيَّبِ ، أنهما قالا في قولِه : ﴿ أَوْ ءَاخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ﴾ . قالا : من غيرِ أهلِ ملتِكم (١) .

حدَّثنى يعقوبُ ، قال : ثنا هشيمٌ ، قال : أخبَرنا مغيرةُ ، قال : ثنى مَن سمِع سعيدَ بنَ جبيرِ يقولُ مثلَ ذلك (٢) .

العَبَرَنا التَّيْمِيُّ ، عن أبي مِعْوَبُ ، قال : ثنا هشيمٌ ، قال : أُخبَرَنا التَّيْمِيُّ ، عن أبي مِجْلَزٍ ، قال : من غيرِ أهلِ ملَّتِكم (٢٠) .

حدَّثنا ابنُ بشارٍ ، قال : ثنا محمدُ بنُ جعفرٍ ، قال : ثنا شعبةُ ، عن مغيرةَ ، عن إبراهيمَ مثلَه .

حدَّثنا ابنُ وكيع ، قال : ثنا جريرٌ ، عن مغيرة ، عن إبراهيم ، قال : إن كان قُرْبَه أحدٌ من المسلمين أَشْهَدهم ، وإلَّا أَشْهَد رجلين من المشركين .

<sup>(</sup>۱) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (۸۵۲ ، ۸۵۳ – تفسير) ، وابن أبي شيبة ۹۲/۷ ، وابن حزم في المحلي ، (۱) أخرجه سعيد بن منصور في سنيم به .

<sup>(</sup>٢) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (٨٥٤ – تفسير)، وابن أبي شيبة ٩٢/٧ عن هشيم به.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن حزم في انحلي ٩١/١٠ من طريق هشيم به.

حدَّثنا عمرُو بنُ على ، قال : ثنا أبو (١) قُتيبةَ ، قال : ثنا هشيمٌ ، عن المغيرةِ ، عن إبراهيمَ وسعيدِ بنِ جبيرٍ في قولِه : ﴿ أَوْ ءَاخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ﴾ . قالا : من غيرِ أهلِ ملتِكم .

حدَّثنا عمرٌو، قال: ثنا يحيى بنُ سعيدٍ، قال: ثنا سعيدٌ، عن قتادةً، عن سعيدٍ: ﴿ أَوْ ءَاخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ﴾. قال: من أهلِ الكتابِ.

حدَّثنا عمرٌو ، قال : ثنا محمدُ بنُ سَواءٍ (٢) ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ ، عن سعيدِ بنِ المسيَّبِ مثلَه .

حدَّثنا هنَّادٌ ، قال : ثنا وكيعٌ ، وحدثنا ابنُ وكيعٍ ، قال : ثنا أبي ، عن شعبةَ ، عن قتادةَ ، عن سعيدِ بنِ المسيَّبِ مثلَه .

حدَّثنا عِمْرانُ بنُ موسى ، قال : ثنا عبدُ الوارثِ بنُ سعيدٍ ، قال : ثنا إسحاقُ بنُ سويدٍ ، عن يحيى بنِ يَعْمَرَ في قولِه : ﴿ ٱثَنَانِ ذَوَا عَدْلِ مِنكُمْ ﴾ ، من المسلمين ، فإن لم تجدوا من المسلمين فمن غير المسلمين .

حدَّثنا ابنُ المثنى ، قال : ثنا عبدُ الأعلى ، قال : ثنا داودُ ، عن عامرٍ ، عن شُريحٍ فى هذه الآيةِ : ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا شَهَدَهُ بَيْنِكُمُ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوَّتُ حِينَ الْوَصِيّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلِ مِّنكُمْ أَوْ ءَاخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ﴾ . قال : إذا كان الرجلُ بأرضِ غُرْبةٍ ، ولم يجدْ مسلمًا يَشْهَدُ ( على وصيّتِه ، فأشْهَد يهوديًّا ، أو نصرانيًّا ، أو

<sup>(</sup>١) سقط من: م. وينظر تهذيب الكمال ١١/ ٢٣٢.

<sup>(</sup>٢) في م: «سوار». وينظر تهذيب الكمال ٢٥/ ٣٢٨.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن حزم في المحلى ٩١/١٠ من طريق عبد الوارث به.

<sup>(</sup>٤) سقط من النسخ. والمثبت هو الصواب. وسيأتي هذا الإسناد على الصواب في ص ٧٢، ١٠١.

<sup>(</sup>٥) في م: « يشهده ».

مجوسيًا، فشهادتُهم جائزةً، فإن جاء رجلان مسلمان، فشهِدا بخلافِ شهادتِهما، أُجِيزتْ شهادةُ المسلمَين، وأُبْطِلت شهادةُ الآخَرَين (١).

حدَّثنى يعقوبُ ، قال: ثنا هشيمٌ ، قال: أخبَرنا الأعمشُ ، عن إبراهيمَ ، عن شُريحِ ، أنه كان لا يُجيزُ شهادةَ (اليهوديِّ والنصرانيِّ) على مسلمٍ إلا في الوصيةِ ، ولا يجيزُ شهادتَهما على الوصيةِ ، إلَّا إذا كانوا في سفر ().

حدَّثنا عمرُو بنُ عليِّ ، قال : ثنا أبو معاويةً ووكيعٌ ، قالا : ثنا الأعمشُ ، عن إبراهيمَ ، عن شُريحِ ، قال : لا تجوزُ شهادةُ (اليهوديِّ والنصرانيِّ) إلا في سفرٍ ، ولا تجوزُ في سفرٍ إلا في وصيَّةٍ () .

حدَّثنا ابنُ وكيع ، قال : ثنا أبي ، عن الأعمشِ ، عن إبراهيمَ ، عن شُريحِ نحوه .

حدَّثنا عمرُو بنُ على ، قال : ثنا محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ الزُّبيرِ الأُسدى ، قال : ثنا سفيانُ ، عن منصورٍ ، عن إبراهيمَ ، قال : كتَب هشامُ بنُ هُبيرةَ لَمُسْلَمةَ عن شهادةِ المشركين على المسلمين ، فكتَب : لا تجوزُ شهادةُ المشركين على المسلمين إلا في وصيةٍ ، ولا يجوزُ في وصيةٍ إلا أن يكونَ الرجلُ مسافرًا .

حدَّ ثنا أبو كُريبٍ ، قال : ثنا ابنُ إدريسَ ، عن أشعثُ ، عن ابنِ سيرينَ ، عن عبيدةَ ، قال : سألتُه عن قولِ اللَّهِ تعالى ذكرُه : ﴿ أَوْ مَا خَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ﴾ . قال : من

<sup>(</sup>۱) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (۸۰٦ – تفسير) – ومن طريقه ابن حزم في المحلي ۱۰/ ۹۰، والبيهقي ۱۲۲/۱ – من طريق داود به .

<sup>(</sup>٢ - Y) في م: « اليهود والنصادي » .

<sup>(</sup>٣) أخرجه سعيد بن منصور (٨٥١– تفسير ) ، ومن طريقه البيهقي ١٦٦/١ عن هشيم به .

<sup>(</sup>٤) أخرجه سعيد بن منصور (٨٥١ - تفسير) ، ومن طريقه البيهقى ١٦٦/١ عن أبى معاوية به ، وأخرجه ابن أبى شيبة ٩١/٧ عن وكيع به ، وأخرجه عبد الرزاق فى مصنفه (١٥٥٣٨) ووكيع فى أخبار القضاة ٢٨١/٢ وابن حزم فى المحلى ١٥٠/١، ٥٥ من طريق الأعمش به ، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٣٤٣/٢ إلى عبد بن حميد وأبى الشيخ .

<sup>(</sup>٥) في النسخ: ﴿ أَشْهِبِ ﴾ . وقد تقدم على الصواب في ص ٥٦ .

غير الملَّةِ (١).

/حدَّثنا أَبُو كُريبٍ ، قال : ثنا ابنُ إدريسَ ، عن هشامٍ ، عن ابنِ سيرينَ ، عن ١٠٥/٧ عَبيدةَ بمثلِه .

حدَّثني يعقوبُ ، قال : ثنا ابنُ عُليةَ ، عن هشامٍ ، عن ابنِ سيرينَ ، قال : سألت عَبيدةَ عن ذلك ، فقال : من غيرِ أهلِ الملَّةِ (٢)

حدَّثنا ابنُ وكيعٍ ، قال : ثنا جَريرٌ ، عن هشامٍ ، عن ابنِ سيرينَ ، عن عَبيدةَ ، قال : من غيرِ أهل الصلاةِ (٢) .

حدَّثنا ابنُ وكيعٍ، قال: ثنا ابنُ إدريسَ، عن هشامٍ، عن ابنِ سيرينَ، عن عَبيدةَ ، قال: من غيرِ أهلِ دينِكم (٢) .

حدَّثنا ابنُ وكيعٍ ، قال : ثنا حسينٌ ، عن زائدةَ ، عن هشامٍ ، عن ابنِ سيرينَ ، عن عَبيدةَ ، قال : من غيرِ أهلِ اللَّهِ ﴿ . عَن عَبيدةَ ، قال : من غيرِ أهلِ اللَّهِ ﴿ .

حدَّثنا عمرُو بنُ عليٌ ، قال : ثنا أبو داودَ ، قال : ثنا أبو حُرَّةَ ، عن محمدِ بنِ سيرينَ ، عن عَبيدةَ : ﴿ أَوْ ءَاخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ﴾ . قال : من غيرِ أهلِ ملتِكم (٣) .

حدَّ ثنا عمرُو بنُ عليٍّ ، قال : ثنا عبدُ الرحمنِ بنُ عثمانَ ، قال : ثنا هشامٌ ، عن محمدٍ ، قال : شألتُ سعيدَ بنَ مجبيرٍ عن قولِ اللَّهِ : ﴿ أَوْ ءَاخَرَانِ مِنْ عَيْرِكُمْ ﴾ . قال : من غيرٍ أهلِ ملتِكم .

حدَّثنا [٧٣٢/١] ابنُ وكيعٍ ، قال : ثنا مالكُ بنُ إسماعيلَ ، عن حمادِ بنِ زيدٍ ،

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن حزم في المحلي ١٠/١٠ من طريق ابن سيرين به .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي شيبة ٧/٧ ، ٩٣ عن هشيم ، عن هشام به .

 <sup>(</sup>٣) أخرجه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ ص ٢١٧ من طريق سعيد بن عبد الرحمن أخي أبي حرة به .
 (٤) في النسخ : « بن » .

عن ابنِ أبي نَجيحٍ ، عن مجاهدٍ مثلًه (١).

حدَّثنا عمرٌو ، قال : ثنا أبو داودَ ، قال : ثنا حمادُ بنُ زيدٍ ، عن ابنِ أبي نَجيحٍ ، عن مجاهدٍ ، قال : من غيرِ أهل ملتِكم (١) .

حدَّ ثنى محمدُ بنُ سعدِ ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمى ، قال : ثنى أبى ، عن أبي ، عن أبيه ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ أَوْ مَاخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ﴾ ، من غيرِ أهلِ الإسلام (٢٠) .

حدَّثنا أبو كُريبٍ ، قال : ثنا أبو بكرِ بنُ عيَّاشٍ ، قال : قال أبو إسحاقَ : ﴿ أَوْ اللهُ وَاللهُ عَلَيْكُمْ ﴾ . قال : من اليهودِ والنصارى . قال : قال شُريحٌ : لا تجوزُ شهادةُ اليهوديِّ والنصرانيِّ إلَّا في وصيةٍ ، ولا تجوزُ في وصيةٍ إلَّا في سفرٍ (٢٠) .

حدَّثنى يعقوبُ ، قال : ثنا هشيمٌ ، قال : أخبرنا زكريا ، عن الشعبيّ ، أن رجلًا من المسلمين حضَرتُه الوفاةُ ، ولم يجدُ أحدًا من المسلمين حضَرتُه الوفاةُ بدَقُوقَا فَا فَا هَذه . قال : فحضَرتُه الوفاةُ ، ولم يجدُ أحدًا من المسلمين يُشْهِدُه على وصيتِه ، فأَشْهَد رجلين من أهلِ الكتابِ ، فقدِما الكوفة ، فأتيا الأشعريّ فأخبراه ، وقدِما بتركتِه ووصيتِه ، فقال الأشعريّ : هذا أمرٌ لم يكنْ بعدَ الذي كان في عهدِ رسولِ اللَّهِ عَيْلَيْمَ . فأَحْلَفهما ، وأمْضَى شهادتَهما (٢) .

حدَّثنا عمرُو بنُ عليٌّ ، قال : ثنا أبو داودَ ، قال : ثنا شعبةُ ، عن مغيرةَ الأزرقِ ،

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ ص ٢١٧، وابن حزم في المحلي ٩١/١٠ من طريق حماد به .

<sup>(</sup>٢) عزاه السيوطى في الدر المنثور ٣٤٢/٣ إلى المصنف وابن أبي حاتم .

<sup>(</sup>٣) ذكره ابن كثير في تفسيره ٢١١/٣ عن المصنف، وأما قول شريح فقد تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٤) دقوقاً ، بألف ممدودة ومقصورة : مدينة بين إربل وبغداد معروفة ، لها ذكر في الأخبار والفتوح كان بها وقعة للخوارج . معجم البلدان ٢/ ٥٨١.

<sup>(</sup>٥ - ٥) ليس في م، وقوله: « هذه » إشارة إلى « دقوقا » ، وكأن الشعبي كان بها حال الكلام .

<sup>(</sup>٦) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (٨٥٧ - تفسير) ، وأبو داود (٣٦٠٥) - ومن طريقه البيهقي ١٦٥/١ -من طريق هشيم به ، وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١٥٥٣٩) ، وأبو عبيد في الناسخ والمنسوخ ص ٢١٥، ٢١٦ ، وابن أبي شيبة ٩١/٧ من طريق زكريا به .

عن الشعبيّ ، أن أبا موسى قضَى بها بدَقُوقَا (١).

حدَّثنا عمرٌو ، قال : ثنا عثمانُ بنُ الهيثمِ ، قال : ثنا عوفٌ ، عن محمدِ أنه كان يقولُ في قولِه : ﴿ ٱثْنَانِ ذَوَا عَدْلِ مِنكُمْ أَوْ ءَاخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ﴾ : شاهدان من المسلمين ، وغير المسلمين .

/حدَّثني يونُسُ ، قال : أخبرنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدٍ : ﴿ أَوْ ءَاخَرَانِ مِنْ ١٠٦/٧ عَيْرِكُمْ ﴾ : مِن غيرِ أهلِ الإسلام .

حدَّثني المثنى ، قال : ثنا إسحاق ، قال : ثنا عبدُ الرحمنِ بنُ سعدٍ ، قال : أخبرنا أبو حفص ، عن ليثٍ ، عن مجاهدٍ ، قال : مِن غيرِ أهلِ الإسلامِ .

حدَّثنى يونُسُ، قال: أخبرَنا ابنُ وهب، قال: أخبرنى عبدُ اللَّهِ بنُ عيَّاشِ (٣)، قال: قال زيدُ بنُ أسلمَ في هذه الآية : ﴿ شَهَدَهُ بَيْنِكُمْ ﴾ الآية كلّها، قال: كان ذلك في رجلٍ تُوفِّى ، وليس عندَه أحدٌ مِن أهلِ الإسلامِ ، وذلك في أولِ الإسلامِ ، وذلك في أولِ الإسلامِ ، والأرضُ حربٌ ، والناسُ كفارٌ ، إلا أن رسولَ اللَّهِ عَيَّاتِهُ وأصحابَه بالمدينةِ ، وكان الناسُ يَتُوارَثُون بالوصيةِ ، ثم نُسِخَت الوصيةُ وفُرِضَت الفرائضُ ، وعمِل المسلمون بها (٤) .

وقال آخرون: بل معنى ذلك: أو آخران مِن غيرِ حَيِّكم وعشيرتِكم.

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا عمرُو بنُ عليٌّ ، قال : ثنا عثمانُ بنُ الهيثم بنِ الجَهْمِ ، قال : ثنا عوفٌ ،

<sup>(</sup>١) ذكره ابن كثير في تفسيره ٢١٥/٣ عن المصنف.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن حزم في المحلى ١٠/١٠ من طريق عثمان به.

<sup>(</sup>٣) في م، ت ١، ت ٢، ت ٣: « عباس » . وينظر تهذيب الكمال ٥١/١٥ .

<sup>(</sup>٤) ينظر تفسير ابن كثير ٢١٢/٣ .

عن الحسنِ في قولِه : ﴿ ٱللَّهَ اللَّهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ ءَاخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ﴾ . قال : شاهِدان مِن قومِكم ، ومِن غيرِ قومِكم (١) .

حدَّثنا عمرُو، قال: ثنا أبو داودَ، قال: ثنا صالحُ بنُ أبى الأخضرِ، عن الزهريِّ، قال: مضَت السنةُ ألَّا تَجوزَ شهادةُ كافرِ في حضرٍ ولا سفرٍ، إنما هي في المسلمين (٢).

حدَّ ثنا بشرُ بنُ معاذِ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ ، قال : كان الحسنُ يقولُ : ﴿ أَتُسَانِ ذَوَا عَدْلِ مِنكُمْ ﴾ ، أى : مِن عشيرتِه ، ﴿ أَوْ ءَاخَرَانِ مِنْ عَشيرتِه ، من غيرِ عشيرتِه .

حدَّثنا ابنُ وكيع ، قال : ثنا أبو أسامة ، عن ثابتِ بنِ يزيدَ (٢٠) ، عن عاصم ، عن عكرمة : ﴿ أَوْ ءَاخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ﴾ . قال : مِن غيرِ أهل حيِّكم (١٠) .

حدَّثنا ابنُ وكيعٍ ، قال : ثنا ابنُ مَهْديٍّ ، عن ثابتِ بنِ يزيدُ (<sup>(۲)</sup> ، عن عاصمٍ ، عن عكرمةَ : ﴿ أَوَ ءَاخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ﴾ . قال : مِن غيرِ حيِّكم .

حدَّثنا عمرُو بنُ على ، قال : ثنا أبو داود ، قال : ثنا ثابتُ بنُ يزيد (") ، عن عاصم الأحول ، عن عكرمة في قولِ اللَّهِ تعالى ذكرُه : ﴿ أَوْ ءَاخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ﴾ . قال : مِن غيرِ أهل حيّه . يعنى مِن المسلمين .

حدَّ ثنى الحارثُ بنُ محمدٍ ، قال : ثنا عبدُ العزيزِ ، قال : ثنا مباركٌ ، عن الحسنِ : ﴿ أَوْ ءَاخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ﴾ . قال : مِن غيرِ عَشيرتِك ، ومِن غيرِ قومِك ، كلُّهم مِن

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٢٣٠/٤ (٦٩٣٦) من طريق آخر عن الحسن .

<sup>(</sup>٢) ذكره ابن كثير ٢١١/٣ عن المصنف.

<sup>(</sup>٣) في النسخ : « زيد » . وينظر تهذيب الكمال ٣٨٣/٤ .

<sup>(</sup>٤) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٣٤٣/٢ إلى عبد بن حميد وأبي الشيخ.

المسلمين.

حدَّ ثنا الحسنُ بنُ يحيى ، قال : أخبرنا عبدُ الرزاقِ ، قال : أخبرنا معمرٌ ، عن أيوبَ ، عن ابنِ سيرينَ ، عن عبيدةَ قولَه : ﴿ أَوْ ءَاخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ﴾ . قال : مسلمين مِن غير حيِّكم (١) .

حدَّثني المثنى ، قال : ثنا عبدُ اللَّهِ بنُ صالح ، قال : ثنى الليثُ ، قال : ثنى عُقَيْلٌ ، قال : سألْتُ ابنَ شهابٍ عن قولِ اللَّهِ تعالى ذكرُه : ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ شَهَدَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمُ ٱلْمَوْتُ ﴾ / إلى قولِه : ﴿ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمُ ٱلْفَسِقِينَ ﴾ . قلتُ : ١٠٧/٧ أرأيْتَ الاثنين اللذين ذكر اللَّهُ مِن غيرِ أهل المرءِ الموصِي ، أهما مِن المسلمين أم(١) هما مِن أهل الكتابِ ؟ وأرأيْتَ الآخَرَيْنِ اللذين يقومان مَقامَهما ، أتُراهما مِن أهلِ المرءِ الموصِي أم هما مِن غيرِ المسلمين؟ قال ابنُ شِهابِ : لم نَسْمَعْ في هذه الآيةِ عن رسولِ اللَّهِ ﷺ ، ولا عن أئمةِ العامةِ سنةً أَذْكُرُها ، وقد كنا نَتَذَاكُرُها أناسًا مِن علمائِنا أحيانًا ، فلا يَذْكُرون فيها سنةً معلومةً ، ولا قضاءً مِن إمام عادلٍ ، ولكنه يَحْتَلِفُ فيها رأيُهم ، وكان أعجبَهم فيها رأيًا إلينا ، الذين كانوا يقولون : هي فيما بينَ أهلِ الميراثِ مِن المسلمين ، يَشْهَدُ بعضُهم الميتَ الذي يَرِثُونه ، ويَغِيبُ عنه بعضُهم ، ويَشْهَدُ مَن شهده على ما أوْصَى به لذوى القربَى ، فيُخْبِرون مَن غاب عنه منهم بما حضَروا مِن وصيةٍ ، فإن سلَّموا جازت وصيتُه ، وإن ارْتابُوا أن يكونوا بدُّلُوا قولَ الميتِ ، وآثَروا بالوصيةِ مَن أرادوا ، ثمَّن لم يُوص لهم الميتُ بشيءٍ ، حلَف اللذان يَشْهَدان على ذلك بعدَ الصلاةِ ، وهي صلاةُ المسلمين ، فيقسِمان باللَّهِ : ﴿ إِنِ ٱرْتَبَـَّتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ، ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبُغُ وَلَا نَكْتُدُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذَا لَّمِنَ ٱلْآثِمِينَ ﴾ ، فإذا أقْسَما على ذلك

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١٥٥٤١) عن معمر به .

<sup>(</sup>٢) في ص، ت ١: « أو ».

وأولى التأويلين فى ذلك عندنا بالصوابِ تأويلُ مَن تأوَّله: أو آخران مِن غيرِ أهلِ الإسلامِ ، وذلك أن اللَّه تعالى ذكرُه عرَّف عبادَه المؤمنين عندَ الوصيةِ شهادةَ اثنين مِن عدولِ المؤمنين ، أو اثنين مِن غيرِ المؤمنين ، ولا وجهَ لأن يُقالَ فى الكلامِ صفةُ شهادةِ مؤمنين منكم ، أو رجلين مِن غيرِ عشيرتِكم ، وإنما يقالُ: صفةُ شهادةِ رجلين مِن عشيرتِكم ، أو مِن غيرِ المؤمنين ، أو مِن غيرِ المؤمنين .

فإذ كان لا وجهَ لذلك في الكلامِ ، فغيرُ جائزِ صرفُ معنى (١٠ كلامِ اللَّهِ تعالى ذكرُه إلَّا إلى أَحْسَنِ وُجوهِه .

وقد دلَّ لْنَا قبلُ على أَن قولَه تعالى ذكرُه : ﴿ ذَوَا عَدُلِ مِنكُمْ ﴾ ، إنما هو مِن أهلِ دينِكم وملتِكم بما فيه كفايةٌ لمَن وُفِّق لفهمِه .

وإذا صحَّ ذلك بما دلَّلْنا عليه، فمعلومٌ أن معنى قولِه: ﴿ أَوْ ءَاخَرَانِ مِنْ

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ص، ت ۱، س.

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: ص، ت ١، ت ٢، ت ٣.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ ص ٢٢٤، ٢٢٥، وابن أبي حاتم في تفسيره ١٢٣١/٤ (٦٩٤٤) من طريق عبد الله بن صالح به .

<sup>(</sup>٤) في ص ، ت ١: « معلق » ، وفي م ، ت ٢، ت ٣: « مغلق » ، وفي س : « يعلق » ، والمثبت هو الصواب .

غَيْرِكُمْ ﴿ اِنَّمَا هُو أُو آخران مِن غيرِ أَهلِ دينِكم وملتِكم . وإذ كان ذلك كذلك ، فسواءٌ كان الآخران اللذان مِن غيرِ أَهلِ دينِنا ، يهوديين كانا أو نصرانيين أو مجوسيين أو عابدَىْ وثَنِ ، أو على أيِّ دينِ كانا ؛ لأن اللَّه تعالى ذكره لم يَخْصُصْ آخرين مِن أَهلِ ملةٍ بعينِها ، دونَ ملةٍ بعدَ ألَّا (١) يكونا مِن أَهلِ الإسلام .

القولُ في تأويلِ قولِه تعالى ذكرُه: ﴿ إِنْ أَنتُمْ ضَرَيْئُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَصَابَتَكُم مُصِيبَةُ ٱلْمَوْتَ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه للمؤمنين: صفةُ شَهادةِ بينِكم إذا حضَر أحدَكم الموتُ وقتَ الوصيةِ ، أن يَشْهَدَ اثنان ذوا عدلٍ منكم أيَّها المؤمنون ، أو رجلان آخران مِن غيرِ أهلِ ملتِكم ، إن أنتم سافَوتم ذاهبين وراجعِين في الأرضِ .

وقد بيَّنًا فيما مضَى السببَ الذي مِن أجلِه قيل للمسافرِ: الضاربُ في الأرض (٢).

﴿ فَأَصَابَتَكُم مُصِيبَةُ ٱلْمَوْتِ ﴾ . يقولُ : فنزَل بكم الموتُ .

ووجّه أكثرُ أهلِ التأويلِ هذا الموضعَ إلى معنى التعقيبِ دونَ التخييرِ ، / وقالوا : ١٠٨/٧ معناه : شهادةُ بينِكم إذا حضَر أحدَكم الموتُ حينَ الوصيةِ اثنان ذوا عدلِ منكم إن وُجِدا ، فإن لم يُوجَدا "فآخران مِن غيرِكم .

وإنما فعَل ذلك مَن فعَلَه؛ لأنه وجُّه معنى الشهادةِ في قولِه: ﴿ شَهَدَةُ

<sup>(</sup>١) في ص، ت ١، ت ٢، ت ٣، س: ﴿ أَن ﴾ .

<sup>(</sup>٢) ينظر ما تقدم في ٦/١٧٧.

<sup>(</sup>٣) في ص ، ت ٢ ، ت ٣ ، س : « يوجد » ، وفي ت ١ : « يجد » .

بَيْنِكُمْ ﴾ . إلى معنى الشهادةِ التي تُوجِبُ للقومِ قيامَ صاحبِها بها (١) عندَ الحاكمِ أو يُبْطِلُها .

## ذكرُ بعض مَن تأوَّل ذلك كذلك

حدَّثنا عِمْرانُ بنُ موسى القَزَّازُ ، قال : ثنا عبدُ الوارثِ بنُ سعيدٍ ، قال : ثنا إسحاقُ بنُ سُويْدٍ ، عن يحيى بنِ يَعْمَرَ في قولِه : ﴿ ذَوَا عَدْلِ مِنكُمْ ﴾ : مِن المسلمين ، فإن لم تَجِدوا مِن المسلمين ، فمِن غيرِ المسلمين .

حدَّثنا محمدُ بنُ بشارِ ومحمدُ بنُ المثنى ، قالا : ثنا ابنُ أبى عَدِى ، عن سعيدٍ ، عن قتادة ، عن سعيدِ بنِ المسيبِ فى قولِه : ﴿ ٱشْنَانِ ذَوَا عَدْلِ مِنكُمْ أَوَ ءَاخَرَانِ مِنَ غَيْرِكُمْ ﴾ : مِن أهلِ غَيْرِكُمْ ﴾ : مِن أهلِ الكتابِ ، إذا كان ببلادٍ لا يَجِدُ غيرَهم (٢) .

حدَّثنا ابنُ المثنى ، قال : ثنا عبدُ الأعلى ، قال : ثنا داودُ ، عن عامرٍ ، عن شُرَيْحٍ في هذه الآيةِ : ﴿ شَهَادَةُ بَيْنِكُمُ ﴾ إلى قولِه : ﴿ أَوْ ءَاخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ﴾ . قال : إذا كان الرجلُ بأرضِ غُرْبةٍ ، ولم يَجِدْ مسلمًا يُشْهِدُه ( ) على وصيتِه ، فأشْهَد يهوديًّا ، أو نصرانيًّا ، أو مجوسيًّا ، فشهادتُهم جائزةً ( ) .

حدَّ ثنى محمدُ بنُ الحسينِ ، قال : ثنا أحمدُ بنُ مفضل ، قال : ثنا أسباطُ ، عن السدىِّ : ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ شَهَدَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ حِينَ ٱلْوَصِيَّةِ

<sup>(</sup>١) سقط من: م.

<sup>(</sup>٢) تقدم في ص ٦٣.

<sup>(</sup>٣) تفسير عبد الرزاق ١٩٩/١.

<sup>(</sup>٤) في ص، ت ١، ت ٢، ت ٣، س: ( يشهد ) .

<sup>(</sup>٥) تقدم في ص ٦٣ ، ٦٤.

اَثْنَانِ ذَوَا عَدْلِ مِنكُمْ ﴿ قَالَ : هذا في الحَضَرِ ، ﴿ أَوْ ءَاخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ﴾ : في السفرِ ، ﴿ إِنْ اَنتُمْ ضَرَبْتُمُ فِي اللَّرْضِ فَأَصَابَتَكُم مُصِيبَةُ الْمَوْتِ ﴾ : هذا (١) الرجلُ يُدرِكُه الموتُ في سفرِه ، وليس بحضرتِه أحدٌ مِن المسلمين ، فيَدْعُو رجلين مِن اليهودِ أو (٢) النصارى أو (٢) المجوسِ ، فيُوصِى إليهما (٢) .

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنا هشيمُ ، قال : أخبرنا مغيرةُ ، عن إبراهيمَ وسعيدِ بنِ جبيرٍ أنهما قالا في هذه الآية : ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ شَهَدَهُ بَيْنِكُمْ ﴾ الآية . قال : إذا حضر الرجل الوفاةُ في سفرٍ ، فيُشْهِدُ رجلين مِن المسلمين ، فإن لم يَجِدْ رجلين مِن المسلمين ، فرجلين مِن أهلِ الكتابِ .

حدَّثنى المثنى ، قال : ثنا عبدُ اللَّهِ بنُ صالحٍ ، قال : ثنى معاوية ، عن على بنِ أبى طلحة ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ يَكَأَيُّهُا اللَّهِ بنُ مَامَنُوا شَهَدَةُ بَيْنِكُمْ ﴾ . إلى قولِه : ﴿ ذَوَا عَدْلِ مِينَ عَمْرَهُمْ ﴾ : فهذا لمن مات وعندَه المسلمون ، فأمَره اللَّهُ أن يُشْهِدَ على وصيتِه عَدْلين مِن المسلمين ، ثم قال : ﴿ أَوْ ءَاخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَيْئُمْ فِي ٱلأَرْضِ فَأَصَابَتَكُم مَن المسلمين ، ثم قال : ﴿ أَوْ ءَاخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَيْئُمْ فِي ٱلأَرْضِ فَأَصَابَتَكُم مُنْ المسلمين ، فأمَرَ أَن اللَّهُ تعالى بشهادة رجلين مِن غير المسلمين .

<sup>(</sup>١) بعدها في م: « في » .

<sup>(</sup>۲) في ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣: «و».

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٢٣٠/٤ (٦٩٣٧) من طريق أسباط به.

<sup>(</sup>٤) ذكره ابن كثير في تفسيره ٢١٦/٣ عن المصنف. وأخرجه أبو عبيد في ناسخه ص ٢١٩، ٢٢٠ عن هشيم، عن مغيرة، عن إبراهيم، وعمن سمع سعيد بن جبير به.

<sup>(</sup>٥) في م: « فأمره ».

<sup>(</sup>٦) أخرجه النحاس في الناسخ والمنسوخ ص ٤٠٤ من طريق عبد الله بن صالح به . وأخرج أوله ابن أبي حاتم في تفسيره ١٢٢٩/٤ ( ٦٩٣٢) من طريق عبد الله بن صالح به . وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٣٤٢/٢ إلى ابن المنذر .

ووجَّه ذلك آخرون إلى معنى التخييرِ ، وقالوا : إنما عنى بالشَّهادةِ في هذا الموضعِ الأَّيمانَ على الوصيةِ التي أَوْصَى إليهما ، وائتمانَ الميتِ إياهما على ما ائتَمَنهما الموضعِ الأَّيمانَ على الوصيةِ التي أَوْصَى إليهما ، وائتمانَ الميتِ إياهما على ما ائتَمَنهما على ما ائتَمَنهما على ما ائتَمَنهما على ما المؤدِّد عليه مِن مالي ليُؤدِّياه إلى ورثتِه [٧٣٣/١] بعدَ وفاتِه ، إن ارْتِيب بهما ./ قالوا : وقد يَتَّمِنُ (١) الرجلُ على مالِه مَن رآه موضعًا للأمانةِ ، مِن مؤمنٍ وكافرٍ ، في السفرِ والحضرِ .

وقد ذكرنا الروايةَ عن بعضِ مَن قال هذا القولَ فيما مضَى (٢٠) ، وسنَذْكُرُ بقيتَه إِن شاء اللَّهُ تعالى بعدُ .

القول فى تأويلِ قولِه عز ذكره : ﴿ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنِ ٱرْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِى بِهِ - ثَمَنَا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرَيْنَ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه للمؤمنين به وبرسولِه: شهادةُ بينِكم إذا حضر أحدَكم الموتُ ، إن شهِد اثنان ذوا عدلٍ منكم ، أو كان أوْصَى إليهما ، أو آخران مِن غيرِكم ، إن كنتم فى سفرٍ فحضَرَ تْكم المنيّةُ ، فأوْصَيْتُم إليهما ، ودفَعْتُم إليهما ما كان معكم مِن مالٍ وتَرِكةٍ لوَرَثتِكم ، فإذا أنتم أوصَيْتُم إليهما ، ودفَعْتُم إليهما ما كان معكم مِن مالٍ ، فأصابَتْكم مصيبةُ الموتِ ، فأدّيا إلى ورثتِكم ما اتّمنتُموهما ، وادّعَوْا عليهما خيانةً خاناها مما اتّمنتُ عليه ، فإن الحكمَ فيهما حينئذٍ أن تحبِسوهما . يقولُ : تَسْتَوْقِفُونهما بعدَ الصلاةِ .

وفى الكلامِ محذوف اجْتُزِئ بدلالةِ ما ظهَر منه على ما حُذِف ، وهو: فأصابتكم مصيبة الموتِ ، وقد أَسْنَدْتُم وصيتَكم إليهما ، ودفَعْتُم إليهما ما كان معكم مِن مال ، فإنكم تَحْبِسونهما من بعدِ الصلاةِ .

<sup>(</sup>١) في م : ﴿ يأمن ﴾ . وهما بمعنَّى .

<sup>(</sup>٢) ينظر ما تقدم في ص ٦٧ وما بعدها .

﴿ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنِ ٱرْتَبَتُمْ ﴾ . يقول : فيَحْلِفان باللَّهِ إِن اتَّهَمْتُموهما بخيانة فيما اتَّمِنا عليه ، مِن التعبير وصية أوْصَى إليهما بها ، أو تبديلها - والارتياب هو الاتّهامُ - ﴿ لَا نَشْتَرِى بِهِ عَمَنًا ﴾ . يقول : يَحْلِفان باللّهِ لا نَشْتَرِى بأيمانِنا باللّهِ ثمنًا . يقول : لا نَحْلِفُ كاذَيَ على عوضٍ نَأْخُذُه عليه ، وعلى مال نَذْهَبُ به ، أو لحقً يقولُ : لا نَحْلِفُ كاذَيَ على عوضٍ نَأْخُذُه عليه ، وعلى مال نَذْهَبُ به ، أو لحقً بُحُدُه لهؤلاء القومِ الذين أوْصَى إلينا (أوليُهم وميَّتُهم ).

والها أه في قولِه : ﴿ بِهِ عَلَى مِن ذكرِ اللَّهِ ، والمعنى به الحلفُ والقَسَمُ ، ولكنه لما كان قد جرَى قبلَ ذلك ذكرُ القسمِ به ، فعُرف (٢) معنى الكلامِ ، اكْتُفِي (١) به (مِن إعادةِ (١) ذكرِ القسم والحلفِ .

﴿ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرِينٌ ﴾ . يقول : يُقْسِمان باللَّهِ لا نَطْلُبُ بإقسامِنا باللَّهِ عوضًا فَنَكْذِبَ فيها لأحدٍ ، ولو كان الذي نُقْسِمُ به له ذا قرابةٍ منا .

وبنحوِ الذي قلنا في ذلك رُوِي الخبرُ عن ابنِ عباسٍ .

#### ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنى المثنى ، قال : ثنا عبدُ اللَّهِ بنُ صالحٍ ، قال : ثنى معاويةُ بنُ صالحٍ ، عن على بنِ أبى طلحة ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ أَوْ ءَاخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَيْبُمْ فِي على بنِ أبى طلحة ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ أَوْ ءَاخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَيْبُمْ فِي الْمَالَمِين ، فَإِنْ مَات وليس عندَه أحدٌ مِن المسلمين ، فإن ارْتِيب (١) في شهادتِهما ، اسْتُحْلِفا فأمَرَه اللَّهُ بشهادةِ رجلين مِن غيرِ المسلمين ، فإن ارْتِيب (١) في شهادتِهما ، اسْتُحْلِفا

<sup>(</sup>١) في ص، ت ١، ت ٢، ت ٣، س: ﴿ أُو ﴾ .

<sup>(</sup>Y - Y) في م: « وإليهم وصيتهم » .

<sup>(</sup>٣) في ص ، ت ١، ت ٢، ت ٣، س : « فيعرف » ، وفي م : « فيعرف من » . والمثبت ما يقتضيه السياق .

<sup>(</sup>٤) في النسخ: «واكتفي». والمثبت صواب السياق.

<sup>(</sup>٥ - ٥) في س: « عن إعادته ».

<sup>(</sup>٦) في ص، ت ١، ت ٢، ت ٣، س: «ارتبت».

بعدَ الصلاةِ باللَّهِ: لم نَشْتَر بشهادتِنا ثمنًا قليلًا (١٠).

وقولُه: ﴿ تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ ٱلصَّهَاوَةِ ﴾: مِن صلاةِ الآخَرَين. ومعنى الكلام : أو آخران مِن غير كم تُحبِّسونهما مِن بعدِ الصلاةِ إن ارْتَبُّتُم بهما ، فيُقْسِمان باللَّهِ لا نَشْتَرى به ثمنًا ولو كان ذا قُرْبي .

واخْتَلَفُوا في الصلاةِ التي ذكرَها اللَّهُ تعالى ذكرُه في هذه الآيةِ ، فقال : ﴿ تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ ٱلصَّلَوْةِ ﴾ ؛ فقال بعضُهم : هي صلاةُ العصر .

## ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثني يعقوبُ ، قال : ثنا هشيم ، قال : أخبرنا زكريا ، عن الشعبي ، أن رجلًا مِن المسلمين حضَرته الوفاةُ بدَقُوقاً ( ما هذه . قال : فحضَرتْه الوفاة " ) ، فلم يَجدْ أحدًا مِن ١١٠/٧ المسلمين يُشْهِدُه على وصيتِه ، فأشهد رجلين من أهل الكتابِ . قال : فقَدِما / الكوفة ، فأتيا الأشعريُّ فأخْبَراه ، وقدِما بتَركتِه ووصيتِه ، فقال الأشعريُّ : هذا أمرٌ لم يَكُنْ بعدَ الذي كان في عهدِ رسولِ اللَّهِ عَلِيمٌ . قال : فأَحْلَفَهما بعدَ العصرِ : باللَّهِ ما خانا ، ولا كذَبا ، ولا بَدُّلا ، ولا كتَما ، ولا غيَّرا ، وإنها لوصيةُ الرجل وتَرِكتُه . قال : فأمْضَى شهادتَهما (۲)

حدَّثنا ابنُ بشارِ وعمرُو بنُ عليٍّ ، قالا : ثنا محمدُ بنُ جعفر ، قال : ثنا شعبةُ ، عن أبي بشر ، عن سعيد بن جبير : ﴿ أَوْ ءَاخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ﴾ . قال : إذا كان الرجلُ بأرضِ الشركِ ، فأوْصَى إلى رجلين مِن أهلِ الكتابِ ، فإنهما يَحْلِفان بعدَ العصرِ (١٠).

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في ص ٧٣.

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: م.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه في ص ٦٦.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن حزم في المحلى ١٠/١٠ من طريق شعبة به .

حدَّثنا ابنُ بشارٍ ، قال : ثنا محمدُ بنُ جعفرٍ ، قال : ثنا شعبةُ ، عن مغيرةَ ، عن إبراهيمَ بمثلِه .

حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ قولَه : ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ الْمَنُواْ شَهَدَةُ بَيْنِكُمْ ﴾ إلى ﴿ فَأَصَبَبَتَكُم مُصِيبَةُ ٱلْمَوْتِ ﴾ : فهذا رجلٌ مات بغُوبةٍ مِن الأرضِ ، وترك تركته ، وأوْصَى بوصيتِه ، وشهد على وصيتِه رجلان ، فإن ارْتِيب في شهادتِهما ، اسْتُحْلِفا بعدَ العصرِ ، وكان يقالُ : عندَها تَصِيرُ الأَيمانُ (١) .

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى هشيمُ ، قال : أخبرَنا مغيرةُ ، عن إبراهيمَ وسعيدِ بنِ جبيرٍ أنهما قالا في هذه الآيةِ : ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلّذِينَ ءَامَنُوا شَهَدَهُ بَيْنِكُمْ ﴾ . قالا : إذا حضر الرجل الوفاةُ في سفرٍ ، فليشهدُ رجلين مِن المسلمين ، فإن لم يَجِدُ فرجلين مِن أهلِ الكتابِ ، فإذا قدما بتركتِه ، فإن صدَّقهما الورثةُ قُبِل لم يَجِدُ فرجلين مِن أهلِ الكتابِ ، فإذا قدما بتركتِه ، فإن صدَّقهما الورثةُ قُبِل قولُهما ، وإن اتَّهموهما ، أُحلِفا بعدَ صلاةِ العصرِ : باللَّهِ ما كذَبْنا ، ولا كتَمْنا ، ولا خُنَا ، ولا عَيُونا " .

حدَّثنا عمرُو بنُ عليٍّ ، قال : ثنا يحيى القَطَّانُ ، قال : ثنا زكريا ، قال : ثنا عامرٌ ، أن رجلًا تُوفِّى بدقُوقا ، فلم يَجِدْ مَن يُشْهِدُه على وصيتِه إلا رجلين نصرانيَّيْن مِن أهلِها ، فأَحْلَفَهما أبو موسى دُبُرَ صلاةِ العصرِ في مسجدِ الكوفةِ : باللَّهِ ما كتما ، ولا غيرًا ، وإن هذه لوَصيَّتُه . فأجازها () .

وقال آخرون: بل يُشتَحْلَفان بعدَ صلاةِ أهلِ دينِهما وملتِهما .

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٢٢٩/٤ (٦٩٣٠) من طريق يزيد به . إلى قوله: وشهد على وصيته رجلان .

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في ص ٧٣.

<sup>(</sup>٣) في س: « إثر » .

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو عبيد في الناسخ ص ٢١٦، ٢١٦ عن يحيي به ، وتقدم أوله في ص ٦٦ .

## [٧٣٤/١] ذكر مَن قال ذلك

حدَّثني محمدُ بنُ الحسينِ ، قال : ثنا أحمدُ بنُ مُفَضَّل ، قال : ثنا أسباطُ ، عن السدى : ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ شَهَدَةُ بَيْنِكُمْ ﴾ إلى قولِه : ﴿ ذَوَا عَدْلِ مِنكُمْ ﴾ . قال : هذا في الوصيةِ عندَ الموتِ ، يُوصِي ، ويُشْهِدُ رجلين مِن المسلمين على ما له وعليه . قال: هذا في الحضر، ﴿ أَوْ ءَاخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ﴾: في السفر، ﴿ إِنَّ أَنتُمْ ضَرَيْنُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَصَابَتَكُم مُّصِيبَةُ ٱلْمَوْتِ ﴾: هذا الرجلُ يُدْرِكُه الموتُ في سفره ، وليس بحضريه أحدٌ مِن المسلمين، فيَدْعو رجلين مِن اليهودِ أو (١١) النصاري أو (١) المجوس، فيُوصِي إليهما ، ويَدْفَعُ إليهما ميراثَه ، فيُقْبِلان به ، فإن رضِي أهلُ الميتِ الوصية ، وعرَّفوا مالَ صاحبِهم ، ترَكوا الرجلين ، وإن ارتابوا رفِّعوهما إلى السلطانِ ، فذلك قولُه : ﴿ تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ ٱلصَّلَوْةِ ﴾ - ﴿ إِنِ ٱرْتَبَتْعُ ﴾ . قال عبدُ اللَّهِ بنُ عباس : كأني أَنْظُرُ إلى العِلْجَيْن حينَ انتُهِي بهما إلى أبي موسى الأشعريّ في دارِه ، ففتَح الصَّحيفة ، فأنْكُر أهلُ الميتِ وخوَّنُوهما (٢) ، فأراد أبو موسى أن يَسْتَحْلِفَهما بعد ١١١/٧ العصر، فقلتُ له: إنهما (٢) لا يُبالِيان صلاةً / العصر، ولكن اسْتَحْلِفْهما بعدَ صلاتِهما في دينِهما . فيُوقَفُ الرجلان بعدَ صلاتِهما في دينِهما ، ويَحْلِفان باللَّهِ : لا نَشْتَري به (١) ثمنًا قليلًا ولو كان ذا قربي ، ولا نَكْتُمُ شهادةَ اللَّهِ ، إنا إذن لمن الآثمين ، إن صاحبَكم (°) لَبهذا أَوْصَى ، وإن هذه لَتركتُه . فيقولُ لهما الإمامُ قبلَ أن يَحْلِفا : إنكما إن كنتما كتَمْتُما أو نُحنتُما ، فضَحْتُكما في قومِكما ، ولم تَجُزْ لكما شهادةٌ ، وعاقَبْتُكما . فإذا قال لهما ذلك ، فإن ذلك أدْني أن يَأْتوا بالشهادةِ على وجهها (١٠) .

<sup>(</sup>۱) فی ص، م، ت ۱، ت ۲، ت ۳: ( و » .

<sup>(</sup>۲) في ص، ت ۱: « خوفوهما ».

<sup>(</sup>٣) زيادة من: م.

<sup>(</sup>٤) سقط من : م .

<sup>(</sup>٥) في م: «صاحبهم ».

<sup>(</sup>٦) ذكره ابن كثير في تفسيره ٢١٥/٣، ٢١٦ عن المصنف، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢ / ٢٢٨، ١٢٢٠، ١٢٣٠ ( ١٢٣٠، ١٢٣٠) من طويق أسباط به مختصرًا دون قول ابن عباس.

وأولى القولين في ذلك بالصوابِ عندنا قولُ مَن قال: تجبسونهما من بعدِ صلاةِ العصرِ ؛ لأن اللَّه تعالى عرَّف الصلاة في هذا الموضع بإدخالِ الألفِ واللامِ فيها ، ولا تُدْخِلُهما العربُ إلا في معروفِ ، إما في جنس ، أو في واحدِ معهودِ معروفِ عندَ المخاطِين (۱) . فإذ كان ذلك (۱) كذلك ، وكانت الصلاة في هذا الموضع مُجْمَعًا على أنه لم يُعْنَ بها جميعُ الصلواتِ ، لم يَجُرْ أن يكونَ مُرادًا بها صلاة المُشتَحْلَفِ مِن اليهودِ والنصارى ؛ لأن لهم صلواتِ ليست واحدة فيكونَ معلومًا أنها المُغنِيَّةُ بذلك . فإذ كان ذلك كذلك ، صحّ أنها صلاة بعينها مِن صلواتِ المسلمين . وإذ كان ذلك كذلك ، وكان النبيُ عَيِّلَةٍ صحيحًا عنه أنه إذ لاعن بينَ العَجْلانيَّين ، لاعن بينَهما بعدَ العصرِ دونَ غيرِها مِن الصلواتِ (۱) - كان معلومًا أن التي عُنِيَت بقولِه : ﴿ تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ دُونَ غيرِها مِن الصلواتِ (۱) - كان معلومًا أن التي عُنِيَت بقولِه : ﴿ تَجْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ المُسَلَوْةِ ﴾ . هي الصلاة التي كان رسولُ اللَّهِ عَيْلَةٍ يَتَخَيَّرُها (۱) لاستحلافِ مَن أراد تغليظَ اليمينِ عليه . هذا (مع ما عند أهلِ الكفرِ باللَّهِ مِن تعظيمِ ذلك الوقتِ ، وذلك لقربه مِن غروبِ الشمسِ .

وكان ابنُ زيدٍ يقولُ في قولِه : ﴿ لَا نَشَتَرِى بِدِ ثَمَنًا ﴾ . ما حدَّثني به يونُسُ بنُ عبدِ الأعلى ، قال : أخبرنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدٍ في قولِه : ﴿ لَا نَشْتَرِى بِدِ مَمَنًا ﴾ . قال : لا (٢) نَأْخُذُ به رِشُوةً (٦) .

القولُ في تأويل قولِه عز ذكرُه: ﴿ وَلَا نَكْتُدُ شَهَدَةَ ٱللَّهِ إِنَّا إِذَا لَّهِنَ

<sup>(</sup>۱) في ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣: « المتخاطبين ».

<sup>(</sup>٢) سقط من: م.

<sup>(</sup>٣) أخرج هذه القصة الدارقطني ٣/ ٢٧٧، ومن طريقه البيهقي ٧/ ٣٩٨.

<sup>(</sup>٤) في س: « يتخذها ».

<sup>(</sup>٥ - ٥) في ص، ت ١، ت ٢، ت ٣: «مهما»، وفي س: « بهما».

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٢٣٢/٤ (٦٩٤٧) من طريق أصبغ بن الفرج عن ابن زيد به .

# ٱلْأَثِمِينَ ٢

اخْتَلَفَت القَرأَةُ في قراءةِ ذلك ؛ فقرأته عامةُ قرأةِ الأمصار : ﴿ وَلَا نَكْتُمُ شَهَدَةَ ٱللَّهِ ﴾ . بإضافةِ الشهادةِ إلى اللَّهِ ، وخفضِ اسم اللَّهِ تعالى ، يعني : لا نَكْتُمُ شهادةً لله عندَنا .

وذُكِر عن الشعبيِّ أنه كان يَقْرَؤُه كالذي حَدَّثنا ابنُ وكيع، قال: ثنا أبو أسامةً ، عن ابن عونٍ ، عن عامرٍ أنه كان يَقْرَأُ : ﴿ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةً ٱللَّهِ إِنَّا إِذًا لمن الآثمينَ). بقطعِ الألفِ وخفضِ اسمِ اللَّهِ، هكذا حدَّثنا به ابنُ وكيع (١).

وكأن الشعبيُّ وجُّه معنى الكلام إلى أنهما يُقْسِمان باللَّهِ : لا نَشْتَرِي به ثمنًا ولا نَكْتُمُ شهادةً عندَنا . ثم ابْتَدَأ يَمِينًا باستفهام باللَّهِ إنهما إن اشْتَرِيا بأيمانِهما ثمنًا أو كتَما شهادتَه عندَهما "إنهما من" الآثمين.

وقد رُوِي عن الشعبيِّ في قراءةِ ذلك روايةٌ تُخالِفُ هذه الروايةَ ، وذلك ما حدَّثني أحمدُ بنُ يوسُفَ التَّغْلِبيُّ ، قال : ثنا القاسمُ بنُ سلَّام ، قال : ثنا عبادُ بنُ عبادٍ ، عن ابن عون ، عن الشعبيِّ أنه قرأ : (ولا نَكْتُمُ شَهادةً اللَّهِ إِنَّا إِذًا لمن الآثمين) أن قال أحمدُ: قال أبو عبيدٍ: يُنوِّنُ شهادةً ويَخْفِضُ اللَّهَ على الاتصالِ. قال: وقد رواها بعضُهم بقطع الألفِ على الاستفهامِ، ( وحفظي أنا القراءة الشعبيّ ١١٢/٧ تركُ (٥) / الاستفهام.

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٢٣٢/٤ (٦٩٤٩) من طريق داود عن الشعبي به. وينظر المحتسب ١/ ٢٢١، والبحر المحيط ٤/٤٤. وهي قراءة شاذة.

<sup>(</sup>۲ - ۲) في م: « لمن » .

<sup>(</sup>٣) ينظر المحتسب ١/ ٢٢١.

<sup>(</sup>٤ - ٤) في م: « وخفض إنا ».

<sup>(</sup>٥) في م : « بترك » .

وقرَأها بعضُهم: (ولا نَكْتُمُ شَهادةً اللَّهَ) (١) . بتنوينِ الشهادةِ ونصبِ اسمِ اللَّهِ ، بمعنى : ولا نَكْتُمُ اللَّهَ شَهادةً عندَنا .

وأولى القراءاتِ فى ذلك عندَنا بالصوابِ قراءةُ مَن قرَأ: ﴿ وَلَا نَكْتُمُ شَهَدَةَ اللَّهِ ﴾ . بإضافةِ الشهادةِ إلى اسمِ اللَّهِ ، وخفضِ اسمِ اللَّهِ ؛ لأنها القراءةُ المستفيضةُ فى قرَأَةِ الأمصارِ ، التى لا تَتَناكَرُ صحَّتَها الأمَّةُ .

وكان ابنُ زيدٍ يقولُ في معنى ذلك : ﴿ وَلَا نَكُنُّهُ شَهَدَةَ ٱللَّهِ ﴾ : وإن كان صاحبُها (٣) بعيدًا .

حدَّثني بذلك يونُسُ ، قال : أخبرنا ابنُ وهبٍ عنه .

القولُ في تأويلِ قولِه عز ذكرُه: ﴿ فَإِنَّ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا ٱسْتَحَقَّا إِثْمًا فَعَاخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْأَوْلِيَانِ ﴾ .

يعنى تعالى ذكرُه بقولِه : ﴿ فَإِنَّ عُثِرَ ﴾ : فإن اطُّلِع منهما (٢) أو (٧) ظهَر .

وأصلُ العَثْرِ الوقوعُ على الشيءِ والسقوطُ عليه ، ومِن ذلك قولُهم : عثَرَت إصْبعُ فلانٍ بكذا . إذا صدَمَته وأصابَتْه ووقَعَت عليه . ومنه قولُ الأعشى ميمونِ بنِ قيس (٨) :

<sup>(</sup>١) وهي قراءة عليّ ونعيم بن ميسرة ، وإحدى القراءات عن الشعبي . ينظر البحر المحيط ٤ / ٤٤.

<sup>(</sup>٢) في س: « لله ».

<sup>(</sup>٣) سقط من: ص، ت ١، ت ٢، ت ٣، س.

<sup>(</sup>٤) في النسخ : « زيد » . وينظر ص ١٠٢ حاشية ( ٢ ) .

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٢٣٢/٤ (٦٩٥٠) من طريق أصبغ بن الفرج عن ابن زيد به .

<sup>(</sup>٦) في م، ت ١، ت ٢، ت ٣، س: « فيهما ».

<sup>(</sup>٧) في س: « أي »··

<sup>(</sup>۸) دیوانه ص ۱۰۳.

بِذَاتِ لَوْثِ (١) عَفَرْنَاةٍ (٢) إذا عثرَتْ فالتَّعْسُ (٢) أَدْنِي لها مِن أَن أَقُولَ لَعَا (١)

[٧٤٣/١] يعنى بقولِه : عثَرَت : أصاب مَنْسِمُ (٥٠ خُفِّها حجرًا (٢٠) أو غيرَه . ثم يُسْتَعْمَلُ ذلك في كلِّ واقع على شيء كان عنه خفيًّا ، كقولِهم : عثَرَتْ على الغَزْلِ بأَخَرَةٍ ، فلم تَدَعْ بنَجْدِ قَرَدَةً (٧٠) . بمعنى : وقَعَت .

وأما قولُه: ﴿ عَلَىٰ آنَهُمَا آسَتَحَقَّا إِثْمًا ﴾ . فإنه يقولُ تعالى ذكره: فإن اطَّلِع مِن الوصِيَّةِن اللذين ذكر اللَّهُ أَمْرَهما في هذه الآية بعد حلِفِهما باللَّهِ: لا نَشْتَرِى بأيمانِنا ثمنًا ولو كان ذا قربي ، ولا نَكْتُمُ شهادة اللَّهِ - ﴿ عَلَىٰ آنَهُمَا ٱسْتَحَقَّا إِثْمًا ﴾ . يقولُ: على أنهما اسْتَوْجَبا بأيمانِهما التي حلفا بها إثمًا ، وذلك أن يُطَّلَع على أنهما كانا كاذِبَيْن في أيمانِهما باللَّهِ: ما خُتًا ، ولا بدَّلنا ، ولا غيَّرنا . فإن وُجِدا قد خانا مِن مالِ الميتِ شيئًا ، أو غيَّرا وصيتَه ، أو بَدَّلا ، فأثِما بذلك مِن حلِفِهما أن بربِّهما ، هو فَعَخَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا ﴾ . يقولُ: يقومُ حينئذٍ مَقامَهما مِن ورثةِ الميتِ اللَّوْلِيان (٥) الموصى إليهما .

<sup>(</sup>١) اللوث: القوة. اللسان (ل و ث).

<sup>(</sup>٢) عفرناة : قوية . اللسان (ع ف ر) .

<sup>(</sup>٣) التعس : ألا ينتعش العاثر من عثرته ، وأن ينكس في سفال . اللسان (ت ع س) .

<sup>(</sup>٤) لعًا : كلمة يدعى بها للعاثر ، معناها الارتفاع . اللسان (ل ع و) .

<sup>(°)</sup> في م : « الميسم » . والمنسم : طرف خُفَّ البعير اللسان (ن س م) .

<sup>(</sup>٦) في م: ٥ حجر ١١.

<sup>(</sup>٧) القرد: ما تمعُّط من الإبل والغنم من الوبر والصوف والشعر.

قال الأصمعي : أصله أن تدع المرأة الغزل وهي تجد ما تغزله من قطن أو غيره ، حتى إذا فاتها تتبعت القرد في القمامات ، فتلقطها فتغزلها . وهو مثل يضرب لمن ترك الحاجة وهي ممكنة ، ثم جاء يطلبها بعد الفوت . ينظر مجمع الأمثال للميداني ٢/ ٣٢١.

<sup>(</sup>A) في ص: « بأمرهما » ، وفي ت ١: « أمرهما » .

<sup>(</sup>٩) في ص، ت١: « وأولياء ».

وبنحوِ الذي قلنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ .

#### ذكرُ مَن قال ذلك

احدَّثنا محمدُ بنُ بشارٍ ، قال : ثنا محمدُ بنُ جعفرٍ ، قال : ثنا شعبهُ ، عن أبى ١١٣/٧ بشرٍ ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ : ﴿ أَوَ ءَاخَرَانِ مِنْ عَيْرِكُمْ ﴾ . قال : إذا كان الرجلُ بأرضِ بشرٍ ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ : ﴿ أَوَ ءَاخَرَانِ مِنْ عَيْرِكُمْ ﴾ . قال : إذا كان الرجلُ بأرضِ الشركِ ، فأوْصَى إلى رجلين مِن أهلِ الكتابِ ، فإنهما يَحْلِفان بعدَ العصرِ ، فإذا اطلعِ عليهما بعدَ حلِفِهما أنهما خانا شيئًا ، حلَف أولياءُ الميتِ أنه كان كذا وكذا ، ثم اسْتَحَقُّوا (۱) .

حدَّثنا ابنُ بشارٍ ، قال : ثنا محمدُ بنُ جعفرٍ ، قال : ثنا شعبةُ ، عن مغيرةَ ، عن إبراهيمَ بمثلِه .

<sup>(</sup>١) تقدم أوله في ص ٧٦.

<sup>(</sup>٢) في ص، ت ١، س: « ارتبت ».

<sup>(</sup>٣) في ص، ت ١، ت ٢، ت ٣، س: ( باطل ١٠.

<sup>(</sup>٤) في ت ١، والناسخ للنحاس، ومطبوعة الدر: ﴿ الأُولِيانَ ﴾ .

الكافرينِ، وتَجوزُ شهادةُ الأولياءِ (١).

حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ : ﴿ فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰٓ أَنَّهُمَا السَّحَقَّا ﴿ إِثْمُا ﴾ : أى : اطَّلِع منهما على خيانةٍ ، أنهما كذَبا أو كتَما (٢) .

واختَلَف أهلُ التأويلِ في المعنى الذي له حكَم اللَّهُ تعالى ذكرُه على الشاهدَيْن بالأيمانِ ، فنقلَها (٢) إلى الآخرَيْن بعدَ أن عُثِر عليهما أنهما اسْتَحَقَّا إِثمًا ؛ فقال بعضُهم : إنما أَلْزَمَهما اليمينَ إذا (أُوتِيب في شهادتِهما على الميتِ في وصيتِه ، أنه أوْصَى بغيرِ (٥) الذي يَجوزُ في حكم الإسلامِ ، وذلك أن يَشْهَدَا (١) أنه أوْصَى بمالِه كلّه ، أو أوْصَى أن يُفَضَّلَ بعضُ ولدِه ببعضِ مالِه .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنى محمَدُ بنُ سعدٍ ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمى ، قال : ثنى أبى ، عن أبي ، عن أبي ، عن أبيه ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ شَهَدَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ ﴾ إلى قولِه : ﴿ ذَوَا عَدْلِ مِنكُمْ ﴾ : مِن أهلِ الإسلامِ ، ﴿ أَوْ ءَاخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ﴾ : مِن أهلِ الإسلامِ ، ﴿ أَوْ ءَاخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ﴾ : مِن غيرِ أهلِ الإسلامِ ، ﴿ فَيُقْسِمَانِ بِاللّهِ ﴾ . يقولُ : غير أهلِ الإسلامِ ، ﴿ فَيُقْسِمَانِ بِاللّهِ عَدَ الصلاةِ ، فإن حلفا على شيءٍ يُخالِفُ ما أَنْزَل اللّهُ تعالى ذكره مِن الفَريضةِ – يعنى اللذين ليسا مِن أهلِ الإسلامِ – ﴿ فَعَاخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا ﴾ : مِن أولياءِ الميتِ ، فيَحْلِفان باللّهِ : ما كان صاحبُنا لِيُوصِيَ بهذا ، و (٧) إنهما لكاذبان ،

<sup>(</sup>١) ينظر ما تقدم تخريجه في ص ٧٣.

<sup>(</sup>٢) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٣٤٤/٢ إلى المصنف وعبد بن حميد وابن المنذر.

<sup>(</sup>٣) في ص، ت ١: « فمن نقلها ».

<sup>(</sup>٤ - ٤) في ص، ت١: «ارتبت بشهادتهما»، وفي س: «ارتيب بشهادتهما».

<sup>(</sup>٥) في ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣: ﴿ لَغِيرِ ﴾ .

<sup>(</sup>٦) في م : « يشهد » ، وفي ت ١ : « يشهدوا » .

<sup>(</sup>٧) في م: «أو » .

ولَشَهادتُنا أحقُّ مِن شهادتِهما (١).

حدَّتنى محمدُ بنُ الحسينِ، قال: ثنا أحمدُ بنُ مُفَضَّلٍ، قال: ثنا أشباطُ ، عن السدى ، قال: يُوقَفُ الرجلان بعدَ صلاتِهما في دينهما ، فيحُلِفان باللَّهِ: لا نَشْترى به ثمنًا ولو كان ذا قُرْبَى ، ولا نَكْتُمُ شهادةَ اللَّهِ ، إنا إذن لمن الآثمين ، إنَّ صاحبَكم لَبهذا أوْصَى ، وإن هذه لتركتُه . فإذا شهدا ، وأجاز الإمامُ شهادتَهما على ما شهدا ، قال لأولياءِ الرجلِ: اذْهَبوا فاضْرِبوا في الأرضِ واسْأَلوا عنهما ، فإن أنتم وجَدْتُم عليهما خيانةً ، / أو أحدًا يَطْعُنُ عليهما ، ردَدْنا شهادتَهما . فينْطَلِقُ الأولياءُ الأولياءُ فيسْأُلون ، فإن وجَدوا أحدًا يَطْعُنُ عليهما ، أو هما غيرُ مرضِيَّيْن عندَهم ، أو اطَّلِع على أنهما خانا شيئًا مِن المالِ وجَدوه عندَهما ، أقبل (٢ الأولياءُ فشهدوا عندَ الإمامِ ، وحلَفوا باللَّهِ: لشهادتُنا أنهما لخائنان مُتَهمان في دينهما ، مَطْعونٌ عليهما ، أحقُ مِن شهادتِهما بما شهدا ، وما اعْتَدَيْنا . فذلك قولُه : ﴿ فَإِنْ عُثِرَ عَلَيَ أَنَهُمَا استَحَقًا إِثْمُا فَا شَهَا مِن المَالِ مِن النَّذِينَ اسْتَحَقً عَلَيْهُمُ الْأَولِيانُ عُنَهُمَا استَحَقًا إِثْمُا فَا فَا الْمَالِ مِن اللَّهُ ولَكِينَ هُونَ عَلَيْهُمُ الْأَولِيانِ مَقَامَهُمَا مِن النَّي السَتَحَقَّ عَلَيْهُمُ الْأَوليانِ مُقَامَهُمَا مِن المَّذِينَ اسْتَحَقً عَلَيْهُمُ الْأَوليانِ مُقَامَهُمَا مِن اللَّهِ نَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ ولَكِ اللَّهُ عَلَيْهُمُ الْأَوليانِ مُقَامَهُمَا مِن اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ الْأَوليانِ هُو الْمَالِينَ هُونَ عَلْمَ مَنْ عَلَيْهُمُ الْلُولُولِينَ هُونَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَكُنْ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ الْلَاقُولَ مَا عَنْ مَلَى اللَّهُ وَلَكُنْ اللَّهُ وَلُكُنْ اللَّهُ وَلَكُنْ اللَّهُ عَلَيْهُمُ الْمَالِقُ الْمَلْعُونُ عَلَيْهُ الْلُولِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِقُ اللَّهُ اللَّهُ وَلِينَ هُ الْمُعْونُ علَيْهُ اللَّهُ واللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَهُ اللَ

وقال آخرون: بل إنما أُلْزِم الشاهدان اليمينَ لأنهما ادَّعَيا أنه أَوْصَى لهما ببعضِ المالِ ، وإنما يُنْقَلُ إلى الآخَرَيْن مِن أجلِ ذلك ، إذا ارْتابا (') بدَعْواهما .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا عمرانُ بنُ موسى القَزَّازُ ، قال : ثنا عبدُ الوارثِ بنُ سعيدٍ ، قال : ثنا إسحاقُ بنُ سُويْدٍ ، عن يحيى بنِ يَعْمَرَ في قولِه : ﴿ تَعْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ ٱلصَّلَوْةِ

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٢٣١، ١٢٣٣ (٢٩٤٦، ٦٩٥٥، ١٩٥٨) عن محمد بن سعد به .

<sup>(</sup>٢) سقط من: س، وفي ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣: « فأقبل ». والسياق يقتضى ما أثبت.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٢٣١، ١٢٣٣، ١٢٣٤ (٦٩٤٣، ١٩٥٧، ١٩٥٩) من طريق أحمد بن مفضل به نحوه .

<sup>(</sup>٤) في م : « ارتابوا » .

فَيُقْسِمَانِ بِأُللَّهِ ﴾ . قال : زعما أنهما (١) أوْصَى لهما بكذا وكذا ، ﴿ فَإِنْ عُثِرَ عَلَى آنَهُمَا الشَتَحَقَّآ إِثْمًا ﴾ : أى بدَعُواهما لأنفسِهما ، ﴿ فَعَاخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ السَّتَحَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلأَوْلِيَانِ ﴾ : إن صاحبنا لم يُوصِ إليكما بشيء مما تقولان .

والصوابُ مِن القولِ في ذلك عندنا أن الشاهدَيْن أُلْزِما اليمينَ في ذلك باتهام ورثة [١/٥٣٥] الميتِ إياهما فيما دفع إليهما الميتُ مِن مالِه ، ودَعُواهم قِبَلَهما خيانةَ مالِ معلومِ المبلغِ ، ونُقِلَت بعدُ إلى الورثةِ عندَ ظهورِ الرِّيبةِ التي كانت مِن الورثةِ فيهما ، معلومِ المبلغِ ، ونُقِلَت بعدُ إلى الورثةِ عندَ ظهورِ الرِّيبةِ التي كانت مِن الورثةِ فيهما ، وصحةِ التهمةِ عليهما ، بشهادةِ شاهدِ عليهما أو على أحدِهما ، فيكلفُ الوارثُ حينتَذِ مع شهادةِ الشاهدِ عليهما أو على أحدِهما ، إنما صحَّح دَعُواه إذ حُقِّق حقَّه ، أو لا قرار أن يكونُ مِن الشهودِ ببعضِ ما ادَّعَى عليهما الوارثُ أو بجميعِه ، ثم دَعُواهما في الذي أقرًا به مِن مالِ الميتِ ما لا يُقْبَلُ فيه دَعُواهما إلا ببينةٍ ، ثم لا يكونُ لهما على دعواهما تلك بينةٌ ، فيُنقَلُ حينتَذِ اليمينُ إلى أولياءِ الميتِ .

وإنما قلنا: ذلك أولى الأقوالِ في ذلك بالصحةِ ؛ لأنا لا نَعْلَمُ مِن أحكامِ الإسلامِ حكمًا يَجِبُ فيه اليمينُ على الشهودِ ، ارْتِيب بشهادتِهما أو لم يُرْتَب بها ، فيكونَ الحكمُ في هذه الشهادةِ نظيرًا لذلك ، "ولا - إذْ لم" نَجِدْ ذلك كذلك - صحَّ بخبرِ عن الرسولِ عَيِّلَةِ ، ولا بإجماعٍ مِن الأمةِ ؛ لأن اسْتِحْلافَ الشهودِ في هذا الموضعِ مِن حكمِ اللَّهِ تعالى ذكرُه ، فيكونُ أصلًا مُسَلَّمًا ، والمَقولُ إذا خرَج مِن أن يَكونَ أصلًا مُسَلَّمًا ، والمَقولُ إذا خرَج مِن أن يَكونَ أصلًا أو نظيرًا لأصلِ فيما تَنازَعَت فيه الأمةُ ، كان واضحًا فسادُه .

وإذا فسَد هذا القولُ بما ذكَرْنا ، فالقولُ بأن الشاهدَيْن اسْتُحْلِفا مِن أجل أنهما

<sup>(</sup>١) في م: « أنه ».

<sup>(</sup>٢) في م : ﴿ الْإِقْرَارِ ﴾ .

<sup>(</sup>٣ - ٣) في م: « ولم » .

ادَّعَيا على الميتِ وصيةً لهما بمالٍ مِن مالِه - أَفْسَدُ ؛ مِن أُجلِ أَن أَهلَ العلمِ لا خلافَ بينهم في أن مِن حُكْمِ اللَّهِ تعالى ذكره أن مُدَّعِيًا لو ادَّعَى في مالِ ميتٍ وصيةً ، أن القولَ قولُ ورثةِ المُدَّعَى في مالِه الوصيةُ مع أيمانِهم ، دونَ قولِ مُدَّعِى ذلك مع يمينِه ، وذلك إذا لم يَكُنْ للمُدَّعِى بينةٌ . وقد جعَل اللَّهُ تعالى ذكرُه اليمينَ في هذه الآيةِ على الشهودِ إذا ارْتِيب بهما ، وإنما نُقِل الأيمانُ عنهم إلى أولياءِ الميتِ إذا عُثِر على أن الشهودَ اسْتَحَقُّوا إثمًا في أيمانِهم ، فمعلومٌ بذلك فسادُ قولِ مَن قال : أُلْزِم اليمينَ الشهودُ لدَعُواهم لأنفسِهم وصيةً أوْصَى بها لهم الميتُ مِن مالِه .

على أن ما قلنا فى ذلك عن أهلِ التأويلِ، هو التأويلُ الذى ورَدَت به الأخبارُ /عن بعضِ أصحابِ رسولِ اللَّهِ عَيِّكِمٍ ، أن رسولَ اللَّهِ عَيِّكِمٍ قضَى به حينَ نزَلَت هذه ١١٥/٧ الآيةُ ، بينَ الذين نزَلَت فيهم وبسبيهم .

## ذكر من قال ذلك

حدًّ ثنى ابنُ وكيع ، قال : ثنا يحيى بنُ آدم ، عن يحيى بنِ أبى زائدة ، عن محمدِ ابنِ أبى القاسم ، عن عبدِ الملكِ بنِ سعيدِ بنِ جبيرٍ ، عن أبيه ، عن ابنِ عباسٍ ، قال : خرَج رجلٌ مِن بنى سَهْمٍ مع تميم الداريِّ وعديٌ بنِ بَدَّاءَ ، فمات السَّهميُ بأرضٍ ليس فيها مسلمٌ ، فلما قدِما (۱) بتركتِه فقدوا جامًا (۱) مِن فضة مُخَوَّصًا بالذهبِ (۱) فأَخْلَفُهما رسولُ اللَّهِ عَلَيْتٍ ، ثم وُجِد الجامُ بمكة ، فقالوا : اشْترَيْناه مِن تميم الداريٌ وعديٌ بنِ بَدَّاءَ . فقام رجلان مِن أولياءِ السَّهْميٌ ، فحلَفا : لشهادتُنا أحقُ من شهادتِهما ، وإن الجامَ لصاحبِهم . قال : وفيهم أُنْزِلَت : ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا شَهَدَةُ

<sup>(</sup>١) في ص، ت ١، ت ٢، ت ٣، س: ﴿ قدموا ﴾ .

<sup>(</sup>٢) الجام: الإناء. اللسان (ج و م).

<sup>(</sup>٣) أي : عليه صفائح الذهب مثل خوص النخل. النهاية ٢/ ٨٧.

بَيْنِكُمْ ﴾ (ا) .

حدَّثنا الحسنُ بنُ 'أحمدَ بنِ' أبي شعيبِ الحَوَّانِيُّ، قال: ثنا محمدُ بنُ اسلمة الحَوَّانِيُّ، قال: ثنا محمدُ بنُ إسحاقَ ، عن أبي النَّصْرِ ، عن باذانَ (الله عن ألم هانئُ ابنة أبي طالب ، عن ابنِ عباسٍ ، عن تميم الداريِّ في هذه الآية : ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا أَبِي طالب ، عن ابنِ عباسٍ ، عن تميم الداريِّ في هذه الآية : ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا شَهَدَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ ﴾ . قال: برِئُ الناسُ منها غيرى وغير عدي بنِ بَدَّاءَ . وكانا نصرانيَّين يَخْتَلِفان إلى الشامِ قبلَ الإسلامِ ، فأتيا الشامَ لتجارتِهما ، وقدِم عليهما مولى لبني سَهْمٍ يقالُ له: بُدَيْلُ (الله بنُ أبي مريمَ ، بتجارة ، ومعه جامُ فضة يُرِيدُ به الملكَ ، وهو (الله عَظْمُ تجارتِه ، فمرض ، فأوْصَى اليهما ، وأمَرَهما أن يُثلِغا ما ترَك أهلَه . قال تميمٌ : فلما مات أخَذُنا ذلك الجامَ فبغناه بألفِ درهم ، فقسَمْناه أنا وعديُّ بنُ بَدَّاءَ (فلمًا قدِمْنا إلى أهلِه دفَغنا إليهم ما كان معنا ، وفقدوا الجامَ فسألونا عنه (الله عَلِيَّ للدينةَ تأثَّمْتُ مِن ذلك ، غيرَه . قال تَميمٌ : فلما أسْلَمْتُ بعدَ قدومِ رسولِ اللهِ عَلِيَّ للدينةَ تأثَّمْتُ مِن ذلك ، فاتَيْتُ أهلَه فأخبرتُهم الخبرَ ، وأدَّيْتُ إليهم خمسَمائةِ درهم ، وأخبرتُهم أن عند فاتَعْ اليهم غمسَمائةِ درهم ، وأخبرتُهم أن عندَ

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي (۳۰٦٠) عن سفيان بن وكيع به ، وأخرجه البخاري (۲۷۸۰) في تاريخه ۱/ ۲۱۰، وأبو داود (۳۰۲۰) ، والبيهقي ۱/ ۱۰ ۱ من طريق يحيى بن آدم به ، وأخرجه النحاس في ناسخه ص ۲۰۸، والطبراني (۱۲۰۹) ، ۱۱۰/۱۷ (۲۶۸) من طريق يحيى بن أبي زائدة به ، وعزاه السيوطي في الدر ۲/۲ ۳٤/۲ إلى ابن المنذر وأبي الشيخ وابن مردويه .

<sup>(</sup>۲ - ۲) سقط من: م، ت ۱، ت ۲، ت م، س.

<sup>(</sup>٣) في ص ، م ، ت ١، ت ٢، ت٣: «زاذان» ، وفي س: «داود» ، وينظر تهذيب الكمال ٢/٤.

<sup>(</sup>٤) في ص، ت ١، ت ٢، ت ٣: ( بريل ) ، وفي س: (بزسل) . - تصحيف: بزيل- وقال الحافظ في الفتح ٥/١١: ووقع في رواية الكلبي عن أبي صالح ، عن ابن عباس عن تميم نفسه عند الترمذي والطبري - وهي روايتنا هنا- بديل . . ورأيته في نسخة صحيحة من تفسير الطبري: بريل . براء بغير نقطة . ويقال أيضا: بزيل ، وبرير . ينظر الإكمال ٢٦٤/١، والإصابة ٢/٤٧١.

<sup>(</sup>٥) في ص، ت ١: « هي » .

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من النسخ، والمثبت من مصادر التخريج.

117/

صاحبى مثلَها، (فوثبُوا إليه)، فأتوا به (مولَ اللَّهِ عَلَيْتُم، فسأَلهم البينة، فلم يَجِدوا، فأمرَهم أن يَسْتَحْلِفوه بما يُعَظَّمُ به على أهلِ دينِه، فحلَف، فأنزَل اللَّهُ تعالى ذكرُه: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَذِينَ ءَامَنُوا شَهَدَةُ بَيْنِكُمْ ﴾ إلى قوله: ﴿ أَن تُرَدَّ أَيْمَنُ بِعَدَ أَيْمَنِهِمْ ﴾ فقام عمرُو بنُ العاصِ ورجلٌ آخرُ منهم، فحلَفا، فنُزِعَتِ الخمسُمائةِ مِن عدى بنِ بَدَّاءً .

حدّ ثنا القاسم، قال: ثنا الحسين، قال: ثنا أبو سفيان، عن معمر، عن قتادة وابنِ سيرين وغيره، قال: وحدَّ ثنا الحجام، عن ابنِ جُرَيْم، عن عكرمة - دخل حديث بعضهم في بعض -: ﴿ يَكَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُواْ شَهَدَةُ بَيْنِكُمْ ﴾ الآية . قالوا (ئ) كان عدى وتميم الدارى ، وهما مِن لَخْم، نصرانيّان، يَتَّجِران إلى مكة في الجاهلية، فلمّا هابحر رسولُ اللَّه عَيِّلَةٍ حوَّلا مَتْجَرَهما إلى المدينةِ ، فقدِم ابنُ أبي مارية مولى عمرو بنِ العاصِ المدينة ، وهو يُريدُ الشام تاجرًا ، فخرَجوا جميعًا ، حتى إذا كانوا ببعضِ الطريق مرض ابنُ أبي مارية ، فكتَب وصيّته بيدِه ، ثم دسّها في متاعِه ، ثم أوْصَى إليهما ، فلما مات فتَحا متاعَه ، فأخذا ما أرادا ، ثم قدِما على أهلِه ، فدفعا ما أرادا ، ثم قدِما على وفقدوا شيعًا ، "نسألوهما [١/٥٣٧ط] عنه أن فقالوا: هذا الذي قبضنا له ،

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: م، ت ۲.

<sup>(</sup>٢) سقط من: ص، ت ١.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي (٣٠٥٩)، والنحاس في الناسخ والمنسوخ ص ٤٠٩، عن الحسن بن أحمد به.

وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٤/ ١٢٣٠، ١٢٣١ (٦٩٤١) من طريق محمد بن سلمة به. وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٣٤١/٢ إلى أبي الشيخ وابن مردويه وأبي نعيم في المعرفة.

<sup>(</sup>٤) في م : « قال » .

<sup>(</sup>٥) في ص، ت ١: « قعدوا »، وفي س: « ولم يجدوا ».

<sup>(</sup>٦ - ٦) في ص، س: «وسألوهما عنها»، وفي ت١: «وسألوهما عنهما».

ودفع إلينا. قال لهما أهله: فباع شيمًا، أو اثبتاعه؟ قالا: لا. قالوا: فهل استهلك (۱) مِن متاعِه شيمًا؟ قالا: لا. قالوا: فإنا قد فقدنا بعضه. مِن متاعِه شيمًا؟ قالا: لا. قالوا: فإنا قد فقدنا بعضه. فاتُهما، فرفَعوهما إلى رسولِ اللَّهِ عَيِّكُم ، فنزلَت هذه الآية : ﴿ يَكَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُوا شَهَدَهُ وَاتُهما، فرفَعوهما إلى رسولِ اللَّهِ عَيِّكُم إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ ﴾ . إلى قولِه: ﴿ إِنَّا إِذَا لَمِنَ الْأَثِمِينَ ﴾ . قال : فأمر رسولُ اللَّهِ عَيِّكُم أن يَسْتَحْلِفوهما في دُيُر صلاةِ العصرِ باللَّهِ الذي لا إله إلا هو: ما قبضنا له غيرَ هذا، ولا كتمننا. قال: فمكنا (الله على الله أن يَمْكُنا، ثم ظُهِر معهما على إناءِ مِن فضةِ مَنْقوشٍ مُمُوّهِ بذهبٍ ، فقال أهله: هذا مِن متاعِه؟ قالا: نعم ، ولكنا اشتَرَيْناه منه ، ونسينا أن نَذْكُره حينَ حلَفْنا ، فكرِهنا أن نُكَذّبَ أنفسنا. فترافعوا إلى الشَّرَيْناه منه ، ونسينا أن نَذْكُره حينَ حلَفْنا ، فكرِهنا أن نُكَذّبَ أنفسنا. فترافعوا إلى رسولِ اللَّه عَيِّكُم ، فنزلتِ (الآيةُ الأخرى: ﴿ فَإِنْ عُيْرَ عَلَى أَنَهُمَا السَّحَقَا إِثْمَا فَعَاجُرانِ مَقَامَهُمَا مِنَ اللَّه عَيْكِم رسولُ اللَّه عَيِّكُم رسولُ اللَّه عَيْكِم رجلين مِنْ أهلِ الميتِ أن يَحْلِفا على ما كتما وغيبًا ، ويَسْتَحِقّانه . ثم إن تميمًا الداريَّ أَسْلَم وبايع النبيَّ عَنْ النبيَّ عَلَيْ ، وكان يقولُ : صدَق اللَّهُ ورسولُه ، أنا أخَذْتُ الإناءَ (الله عَيْكُم ، وكان يقولُ : صدَق اللَّهُ ورسولُه ، أنا أخَذْتُ الإناءَ (الله عَيْكُم ، وكان يقولُ : صدَق اللَّهُ ورسولُه ، أنا أخَذْتُ الإناءَ (الله عَيْكُم ) .

حدَّثنى يونُسُ ، قال : أَخْبَرَنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدِ في قولِه : ﴿ يَكَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ ﴾ الآية كلّها . قال : هذا شيءٌ حينَ لم يَكُنِ الإسلامُ إلا بالمدينةِ ، وكانت الأرضُ كلّها كفرًا ( ) ، فقال اللّهُ تعالى ذكرُه : ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ حِينَ ٱلوَصِيّةِ ٱشْنَانِ ذَوَا عَدْلِ مِنكُمْ ﴾ : مِن

<sup>(</sup>١) استهلك المال : أنفقه وأنفده وأهلكه . اللسان (هـ ل ك) ، وقال الشيخ شاكر: أي: أضاعه وافتقده ، وهذا حرف لم تقيده كتب اللغة ، استظهرت معناه من السياق .

<sup>(</sup>٢) في م: « فمكثنا ».

<sup>(</sup>٣) سقط من: ص.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو عبيد في ناسخه ص ٢١٠-٢١٢ عن الحجاج عن ابن جريج عن عكرمة - وحده - به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٣٤٢/٢ إلى المصنف وابن المنذر .

<sup>(°)</sup> في ص ، ت١، ت٢، ت٣ : « كفر » .

المسلمين، ﴿ أَوَ ءَاخُرَانِ مِنْ عَيْرِكُمْ ﴾ : مِن غيرِ أهلِ الإسلامِ ، ﴿ إِنْ أَنتُمْ ضَرَيْكُمْ فِي الْمَرْضِ فَأَصَرَبَتَكُم مُصِيبَةُ الْمَوْتِ ﴾ . قال : كان الرجل يَخْرُجُ مُسافوا ، وهم (' - الهل كفر ، فعسى أن يَموت في سفره ، فيُسْنِدُ (' وصيته إلى رجلين منهم ، ﴿ فَيُقْسِمَانِ بِاللّهِ إِنَّ ارْتَبْتُدُ ﴾ في أمرِهما ، إذا ('' قال الورثة : كان مع صاحبنا كذا وكذا . فيقْسِمان باللّهِ : ما كان معه إلا هذا الذي قلنا . ﴿ فَإِنْ عُثِرَ عَلَى أَنَّهُمَا السَّتَحَقَّ السَّتَحَقَّ الْمَنْسِمان باللّهِ : ما كان معه إلا هذا الذي قلنا . ﴿ فَإِنْ عُثِرَ عَلَى أَنَّهُمَا السَّتَحَقَّ السَّتَحَقَّ الْمَنْسِمان باللّهِ : ما كان مع الله وكذب ، ﴿ فَنَاخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ اللّهِ الله الله كَان مع صاحبنا كذا وكذا ، قال السَّتَحَقَّ عَلَيْمُ الْأَوْلَيْنِ ﴾ بالميتِ ، ﴿ فَيُقْسِمانِ بِاللّهِ لَشَهَدَنُنَا أَحَقُ مِن شَهَدَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيّنَا إِنَّا إِذَا لَمِن الظّالِمِينَ ﴾ ، ذكونا أنه كان مع صاحبنا كذا وكذا ، قال هؤلاء : لم يَكُنْ معه ذاك (' ) . ثم غير على بعضِ المتاع عندَهما ، فلما غير على ذلك ودًا الله تقسَامة على وارثِه ، فأقسَما ، ثم ضمِن هذان . قال اللّه تعالى ذكره : وَتَقَوّا اللّهَ وَاللّهُ مَا وَرثِه ، فأقسَما ، ثم ضمِن هذان . قال اللّه تعالى ذكره : وَوَاللّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمُ الْفَلَيْدِينَ ﴾ : الكاذين الذين يَحْلِفون على الكذب .

وقال ابنُ زيدٍ: وقدِم تَميمٌ الداريُّ وصاحبٌ له ، وكانا يومَئذِ مشركَيْن ، ولم يكونا أَسْلَما ، فأخبَرا أنهما أَوْصَى إليهما رجلٌ ، وجاءا (٥) بتركيّه ، فقال أولياءُ الليتِ : كان مع صاحبِنا كذا وكذا (١) ، وكان معه إبريقُ فضةٍ . وقال الآخران : لم

<sup>(</sup>١) سقط من: م.

<sup>(</sup>۲) في س: ۵ فينفذ α.

<sup>(</sup>٣) سقط من: س.

<sup>(</sup>٤) في م، ت ٢، س: ( قال ١٠ .

<sup>(</sup>٥) في ص، ت ١، ت ٣، س: «جاءوا».

<sup>(</sup>٦) بعده في ص، ت ١، ت ٣، س: (وكان مع صاحبنا كذا).

١١٧/٧ يَكُنْ معه إلا الذي جئنا به . فحلَفا خلْفَ (١) الصلاةِ ، ثم عُثِر عليهما بعد / والإبريقُ معهما ، فلما عُثِر عليهما رُدَّت القسامةُ على أولياءِ الميتِ بالذي قالوا مع صاحبِهم ، ثم ضمَّنهما الذي حلَف عليه الأَوْلَيان .

حدَّ ثنا الربيع ، قال : ثنا الشافعي ، قال : أخبرنا (أبو سعيد معادُ بنُ موسى الجُعْفَرَى ، عن بُكير (" بنِ معروف ، عن مُقاتِلِ بنِ حيًانَ – قال بُكير (" بنِ معروف ، عن مُقاتِلِ بنِ حيًانَ – قال بُكير (" بنِ معروف ، عن مُقاتِلِ بنِ حيًانَ – قال بُكير (" بنَ قالُ مُقاتِلٌ : ﴿ أَشَنَانِ ذَوَا عَدَلٍ النَّهِ : ﴿ أَشَنَانِ ذَوَا عَدَلٍ النَّهِ : ﴿ أَشَنَانِ ذَوَا عَدَلٍ اللَّهِ : ﴿ أَشَنَانِ ذَوَا عَدَلٍ اللَّهِ : ﴿ أَشَنَانِ ذَوَا عَدَلٍ اللَّهِ فَلَا اللَّهِ : ﴿ أَشَنَانِ ذَوَا عَدَلٍ مَعِلَ مُعْمَلًا وَاللَّهِ وَاللَّحْرُ بَعَانِيّ ، فَمِ القرشي مال معلومٌ قد عليمه أولياؤُه ؛ مِن بينِ آنيةٍ وبَزِّ ورِقَةٍ (" ) فمرض القرشي ، فجعل وصيته إلى عليم الداريّين (" ) فمات ، وقبض الداريّان المالَ والوصية ، فدفَعاه إلى أولياءِ الميتِ ، وجاءا (" ببعض مالِه ، وأنكر القومُ (" قلةَ المالِ ، فقالوا للداريّين : إن صاحبَنا قد خرَج معه بمالٍ أكثرَ مما أتيتُمُونا به ، فهل باع شيمًا أو اشْتَرَى شيمًا فؤضِع فيه ؟ أو عرَج معه بمالٍ أكثرَ مما أتيتُمُونا به ، فهل باع شيمًا أو اشْتَرَى شيمًا فؤضِع فيه ؟ أو هل طال مرضُه فأنفَق على نفسِه ؟ قالا : لا . قالوا : فإنكما خنتُمانا . فقبضوا المالَ ، ورفعوا أمرَهما إلى النبي عَلِيقٍ ، فأنزَل اللَّهُ تبارك وتعالى : ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلّذِينَ ءَامَنُوا المَالُ ، ورفعوا أمرَهما إلى النبي عَلِيقٍ ، فأنزَل اللَّه تبارك وتعالى : ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلّذِينَ ءَامَنُوا المَالَ ، ورفعوا أمرَهما إلى النبي عَلَيْقٍ ، فأنزَل اللَّه تبارك وتعالى : ﴿ يَتَأَيّها ٱلّذِينَ ءَامَنُوا اللَّه تبارك وتعالى : ﴿ يَتَأَيّها ٱلّذِينَ ءَامَنُوا اللَّهُ تبارك وتعالى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ الْمَالَ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَالَهُ الْمَالِ اللَّهُ عَلَيْ الْعَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ الْعَلَيْ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَيْ الْعَلَا عَلَيْ اللَّهُ الْعَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ ال

<sup>(</sup>١) أي: بعد. التاج (خ ل ف).

<sup>(</sup>٢ - ٢) في م : «سعيد بن معاذ بن موسى» ، وفي س : « أبو سعيد عن معاذ بن موسى » . وينظر تعجيل المنفعة ٢ / ٢٩٩.

<sup>(</sup>٣) في م : « بكر » . وينظر تهذيب الكمال ٤/ ٢٥٢.

<sup>(</sup>٤) دارين: قرية في بلاد فارس، على شاطئ البحر. معجم ما استعجم ٢/ ٣٨٥.

<sup>(</sup>٥) البز: الثياب. الصحاح (ب ز ز).

<sup>(</sup>٦) الرقة: الدراهم المضروبة . الصحاح (ورق) .

<sup>(</sup>V) في ص، ت ١، س: «الداري».

<sup>(</sup>٨) في ص، ت ١: «جاء».

<sup>(</sup>٩) بعده في س: «عليه».

شَهُدَةُ بَيْنِكُمْ ﴾ إلى آخرِ الآيةِ. فلمّا (انزل: أن يُحبَسا مِن بعدِ الصلاةِ). أمر النبي عَلِيلَةِ فقاما بعد الصلاةِ ، فحلفا باللّهِ (آربٌ السماواتِ): ما ترك مولاكم مِن المالِ إلا ما أَيْنَاكم به ، وإنا لا نَشْتَرِى بأيمانِنا ثمنًا قليلًا مِن الدنيا ولو كان ذا قُوبى ، ولا المالِ إلا ما أَيْنَاكم به ، وإنا لا نَشْتَرِى بأيمانِنا ثمنًا قليلًا مِن الدنيا ولو كان ذا قُوبى ، ولا نكتُمُ شهادةَ اللّهِ ، إنا إذن لمن الآثمين . فلما حلفا خلّى سبيلَهما ، ثم إنهم وجدوا بعد ذلك إناءً مِن آنيةِ الميتِ ، فأُخِذ الداريَّان ، فقالا : اشْتَرَيْناه منه في حياتِه . وكذبا ، فكلّفا البينة ، فلم يَقْدِرا عليها ، فرفعوا ذلك إلى النبي يَقِيلٍ ، فأنزل اللّهُ تعالى ذكره : ﴿ فَإِن البينة ، فلم يَقُورُ : فإن اطلّع ، ﴿ عَلَى آنَهُمَا اسْتَحَفّا َ إِنْما ﴾ : يعنى الداريَّين إن كتما عُرُر ﴾ . يقولُ : فإن اطلّع ، ﴿ عَلَى آنَهُما اسْتَحَفّا َ إِنْما صاحبِنا كان كذا وكذا ، وإن الأوليكِن في مُقْسِمانِ بِاللّهِ ﴾ : "فيحلِفان باللّه ﴾ : إن مال صاحبِنا كان كذا وكذا ، وإن الذي يُطلّبُ قِبَلَ الداريَّين لحقيًّ ، ﴿ وَمَا اعْتَدَيْنا آ إِنَّا إِذَا لَمِن الظّلِمِين ﴾ . هذا ولكذا ، وين قولُ الشاهديْن أولياءِ الميتِ ، ﴿ وَمَا اعْتَدَيْنا آ إِنَّا إِذَا لَمِن الطّلِمِين ﴾ . هذا وكذا ، وإن الله كلي الدي يُولِك آدْنَى أَن يَأْتُوا بُولَيْكُمْ وَجَهِها ﴾ : يعنى وربي الداريَّين والناسَ أن يَعُودوا لمثل ذلك ' .

قال أبو جعفر: ففيما ذكرنا مِن هذه الأخبار التي روّيْنا دليلٌ واضحٌ على صحةٍ ما قلْنا ، مِن أن حكم اللَّه تعالى ذكره باليمين على الشاهدَيْن في هذا الموضع ، إنما هو مِن أجلِ دعْوى وَرَثْتِه على المُسْنَدِ إليهما الوصيةُ خيانةٌ فيما دفَع الميتُ مِن مالِه إليهما ، أو غير ذلك مما لا يَبْرَأُ فيه المُدَّعَى ذلك قِبَلَه إلا بيمينِ ، وأن نقْلَ اليمينِ إلى ورثةِ الميتِ بما أو غير ذلك مما لا يَبْرَأُ فيه المُدَّعَى ذلك قِبَلَه إلا بيمينِ ، وأن نقْلَ اليمينِ إلى ورثةِ الميتِ بما أوْجَبه اللَّهُ تعالى ذكره ، بعد أن عُيْر على الشاهدَيْن ("أنَّهما اسْتحَقًا إثمًا") في

<sup>(</sup>۱ - ۱) في س: « نزلت » .

<sup>(</sup>٢ - ٢) في ص، ت ١، ت ٣، س: «وبالسماوات».

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من : م، ت ١، ت ٢، ت ٣، س.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البيهقى ١٦٤/١٠ من طريق يزيد بن صالح عن بكير بن معروف به ، ثم أخرجه فى ١٦٥/١٠ من طريق الربيع به ، وأحال لفظه على السابق ، وأخرج بعضه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١٢٣٢/١-١٢٣٤ (٦٩٤٦، ١٩٥٤، ١٩٩٦، ١٩٩٦، ١٩٩٦، من طريق بكير به .

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من النسخ ، والمثبت كما أثبته الشيخ شاكر في تعليقه على هذا الموضوع .

أيمانِهما ، ثم ظُهِر على كذبِهما فيها ، إنِ القومُ ادَّعَوْا فيما صحَّ أنه كان للميتِ دعوَى ، مِن انتقالِ ملكِ عنه إليهما ، ببعضِ ما تَزولُ به الأملاكُ ، مما يَكونُ اليمينُ فيها على ورثةِ الميتِ دونَ المدَّعَى ، وتكونُ البينةُ فيها على المُدَّعَى - وفسادِ ما خالَف في هذه الآيةِ ما أن التأويلِ .

وفيها أيضًا البيانُ الواضحُ على أن معنى الشهادةِ التي ذكرَها اللَّهُ تعالى ذكرُه في أولِ هذه القصةِ ، إنما هي اليمينُ ، كما قال اللَّهُ تعالى ذكرُه في مواضعَ أُخَرَ : ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَرْوَاجَهُمْ وَلَرْ يَكُن لَمُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِرْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِأَللَّهِ إِنَّامُ لَمِنَ ٱلصَّهَادِقِينَ ﴾ [النور: ٦] . / فالشهادةُ في هذا الموضع معناها القسَمُ ، مِن قولِ القائل : أَشْهَدُ باللَّهِ إِنِي (٢) لمن الصادقين . وكذلك معنى قولِه : ﴿ شَهَادَهُ بَيْنِكُمْ ﴾ . إنما هو: قسَمُ بينِكم، ﴿ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ حِينَ ٱلْوَصِيَّةِ ﴾ أن يُقْسِمَ ﴿ ٱلنَّانِ ذَوَا عَدِّلِ مِنكُمْ ﴾ إن كانا اتُّينا( على ما قال فارتيب بهما ، أو اتَّين ( ) آخران مِن غير المؤمنين فاتُّهِما . وذلك أنَّ اللَّهَ تعالى ذكرُه لمَّا ذكَر نقلَ اليمينِ مِن اللذين ظُهِر على خيانتِهما إلى الآخرين، قال: ﴿ فَيُقْسِمَانِ بِأَلَّهِ لَشَهَدَدُنَّا آَحَقُ مِن شَهَادَتِهِمَا ﴾ . ومعلومٌ أنَّ أولياءَ الميتِ المدَّعِين قِبَلَ اللذين ظُهِر على خيانتِهما ، غيرُ جائزِ أن يكونا شُهداءَ بمعنى الشهادةِ التي يُؤْخَذُ بها في الحكم حقٌّ مُدَّعَى عليه لمُدَّع ؟ لأنه لا يُعْلَمُ للَّهِ تعالى ذكره حكمٌ قضَى فيه لأحدِ بدَعُواه ويمينه على مُدَّعًى عليه ، بغير بينةٍ ولا إقرارِ مِن المُدَّعَى عليه ولا برهانٍ .

<sup>(</sup>١) في م: « مما ».

<sup>(</sup>٢) في ص، ت ١: ﴿ قبلنا ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في م: « إنه » .

<sup>(</sup>٤) في م: ( ائتمنا ) .

<sup>(</sup>٥) في م: « ائتمن » .

فإذ كان معلومًا أن قولَه : ﴿ لَشَهَدُنُنَا آَحَقُ مِن شَهَدَتِهِمَا ﴾ . إنما معناه : قَسَمُنا أَحَقُ مِن شَهَدَتِهِمَا ﴾ . إنما معناه : قَسَمُنا أَحَقُ مِن قسَمِهما . وكان قسَمُ اللذين عُثِر على أنهما أثِما ، هو الشهادة التي ذكر اللَّهُ تعالى ذكره في قولِه : ﴿ أَحَقُ مِن شَهَدَتِهِمَا ﴾ - صحَّ أن معنى قولِه : ﴿ شَهَدَتِهِمَا ﴾ - صحَّ أن معنى قولِه : ﴿ شَهَدَتُهُمَا لَهُ مَنْ مَهَدَتِهِمَا ﴾ . بمعنى الشهادة في قولِه : ﴿ لَشَهَدَنُنَا آحَقُ مِن شَهَدَتِهِمَا ﴾ . وأنها بمعنى القسم .

واخْتَلَفَت القرأةُ في قراءةِ قولِه : ﴿ مِنَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْأَوْلَيَـٰنِ ﴾ ؛ فقرأ ذلك قرأةُ الحجازِ والعراقِ والشامِ ( مِن الذين استُجقَّ عليهم الأَوْلَيان ) . بضمٌ التاءِ (١) .

ورُوِى عن عليٌّ وأبيٌّ بنِ كعبٍ والحسنِ البصريِّ أنهم قرَءوا ذلك: ﴿ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ عَلَيْهِمُ ﴾ . بفتح التاءِ (٢) .

واخْتَلَفَت أيضًا فى قراءةِ قولِه: ﴿ ٱلْأَوْلَيَكِنِ ﴾ ؛ فقرَأَته عامةُ قرأةِ أهلِ المدينةِ والشام والبصرةِ : ﴿ ٱلْأَوْلَيَكِنِ ﴾ " .

وقرَأُ ذلك عامةُ قرأةِ أهلِ الكوفةِ : « الأَوَّلِينَ » (أُ).

وذُكِر عن الحسنِ البصريِّ أنه كان يَقْرَأُ ذلك : (مِن الذين استَحَقَّ عليهم الأَوَّلان) (٠٠) .

وأولى القراءتين بالصوابِ في قولِه : ﴿ مِنَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ ﴾ . قراءةُ مَن

<sup>(</sup>١) بضم التاء قرأ نافع وابن كثير - في رواية - وابن عامر وأبو عمرو والكسائي وحمزة ، وأبو بكر عن عاصم . السبعة لابن مجاهد ص ٢٤٨.

<sup>(</sup>٢) وهي قراءة حفص عن عاصم. المصدر السابق.

 <sup>(</sup>٣) وهى قراءة ابن كثير ونافع وأبى عمرو وابن عامر والكسائى، وحفص عن عاصم. السبعة ص ٢٤٨،
 وينظر التيسير ص ٨٣.

<sup>(</sup>٤) وهي قراءة حمزة ، وأبي بكر عن عاصم . المصدر السابق .

<sup>(</sup>٥) والقراءة شاذة ، كما سيذكر المصنف في ص ٩٩ . وينظر البحر المحيط ٤/ ٤٥.

قرَأ بضمٌ التاءِ ؛ لإجماعِ الحجةِ مِن القرأةِ عليه ، مع مُتابَعةِ (١) عامةِ أهلِ التأويلِ على صحةِ تأويلِه (٢) ، وذلك إجماعُ عامتِهم على أن تأويلَه : فآخران مِن أهلِ الميتِ الذين اسْتَحَقَّ المؤتّمنان على مالِ الميتِ الإثمّ فيهم ، يَقومان مَقامَ المستحِقَّى (٣) الإثم فيهما بخيانتِهما ما خانا مِن مالِ الميتِ .

وقد ذكرنا قائلي ذلك ، أو أكثر قائليه ، فيما مضَى قبل (١) ، ونحن ذاكرو باقِيهم ، إن شاء اللَّهُ ذلك .

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : ثنا عيسى ، عن ابنِ أبى نجيح ، عن مجاهد في قولِ اللَّهِ تعالى ذكرُه : ﴿ شَهَدَةُ بَيْنِكُمْ ﴾ : أن يموتَ المؤمنُ فيحضرَ موتَه مسلمان أو كافران ، لا يَحْضُرُه غيرُ اثنين منهم ، فإن رضِي ورَثتُه ما عاجل () عليه مِن تركتِه فذاك ، وحلَف الشاهدان إن اتَّهِما : إنهما لصادقان ، ﴿ فَإِنْ عُيرُ ﴾ : وُجِد لَطْخُ () ، حلَف الاثنان الأَوْلَيان مِن الورثةِ ، فاسْتَحَقًا ، وأَبْطَلا أيمانَ الشاهديْن () .

وأَحْسَبُ أَن الذين قرَءوا ذلك بفتحِ التاءِ أرادوا أَن يُوجِّهوا تأويلُه إلى: فآخران يقومان مقامَ المُؤَّمَنين اللذين عُثِر على خيانتِهما في القسَم، والاسْتِحقاقِ

<sup>(</sup>١) في ص، ت ١، ت ٢، ت ٣: ( مساعة ١) وفي م: ( مساعدة ١) .

<sup>(</sup>٢) القراءتان متواترتان ، وليست إحداهما أولى بالصواب من الأخرى .

<sup>(</sup>٣) في م : ( المستحق ١ .

<sup>(</sup>٤) ينظر ما تقدم في ص ٧٢ وما بعدها.

<sup>(</sup>٥) كذا في النسخ، وفي تفسير مجاهد: ﴿ شهدوا ﴾، وفي الدر المنثور: ﴿غَابًا﴾ .

 <sup>(</sup>٦) سقط من : س ، وفي ص بقدر كلمتين ، وفي ت ١ ، ت ٢ ، ت٣ بقدر سطر ونصف ، وكتب فيه: كذا
 وجدت . وبعده في مصدري التخريج : ٥ أو لبس أو تشبيه » .

ويقال : لُطخ فلانٌ بشرِّ: رمى به ، ولطخت فلانا بأمر قبيح : رميته به . والمراد هنا : الاتهام . ينظر اللسان والتاج ( ل ط خ ) .

<sup>(</sup>٧) تفسير مجاهد ص ٣١٨. وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٣٤٣/٢ إلى عبد بن حميد وأبي الشيخ.

به عليهما دَعُواهما قِبَلَهما، مِن الذين اسْتَحَق على الْمُؤَتَّمَنين على المالِ على خيانتِهما القيامَ مقامَهما في القسَمِ والاستحقاقِ (١)، الأوْلَيان بالميتِ .

وكذلك كانت قراءةُ مَن رُوِيَت هذه القراءةُ عنه ، فقرَأ / ذلك : ﴿ مِنَ ٱلَّذِينَ ١١٩/٧ السَّتَحَقِّ عَلَيْهِمُ ٱلْأَوْلِيَانِ ﴾ ؟ ﴿ ٱسْتَحَقِّ (٢) ﴾ بفتحِ التاءِ ، (أو ﴿ ٱلْأَوْلِيَانِ ﴾ أن على معنى : الأوليان بالميتِ ومالِه .

وذلك مذهب صحيح ، وقراءة غيرُ مدفوعة صحتُها ، غيرَ أنا نَخْتارُ الأُخرى ؟ لإجماعِ الحجةِ مِن القرأةِ عليها ، مع موافقتِها التأويلَ الذي ذكرْنا عن الصحابةِ والتابعين .

حدَّثنا ابنُ وكيع ، قال : ثنا يحيى بنُ آدمَ ، عن إسرائيلَ ، عن أبى إسحاقَ ، عن أبى عبد الرحمنِ وكُرَيْبٍ ، عن عليِّ أنه كان يَقْرَأُ : ﴿ مِنَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْأَوْلِيَانِ ﴾ ('')

حدَّثنا ابنُ وكيع ، قال : ثنا مالكُ بنُ إسماعيلَ ، عن حمادِ بنِ زيدٍ ، عن ° واصلٍ مَوْلَى أبى عُيينة ° ، عن يحيى بنِ عُقَيْلٍ ، عن يحيى بنِ يَعْمَرَ ، عن أبي بنِ كعبٍ أنه كان يَقْرَأُ : ﴿ مِنَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلأَوْلِكِنِ ﴾ (١) .

وأما أولى القراءاتِ بالصوابِ في قولِه : ﴿ ٱلْأَوْلِيَانِ ﴾ . عندى ، فقراءةُ مَن

<sup>(</sup>١) بعده في م : ( في ) .

<sup>(</sup>٢) سقط من: م.

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من : م .

 <sup>(</sup>٤) عزاه السيوطى فى الدر المنثور ٢/٤٤٣ إلى المصنف والفريابي وعبد بن حميد وأبي عبيد وابن المنذر وأبي الشيخ .
 (٥ - ٥) فى النسخ: «وائل مولى أبي عبيد» . وينظر تهذيب الكمال ٣٠/ ٣٠٨.

<sup>(</sup>٦) عزاه السيوطى فى الدر المنثور ٣٤٤/٢ إلى المصنف وعبد بن حميد وابن عدى عن أبى مجلز عن أبى بن كعب، وفيه قصة .

قرَأ : ﴿ ٱلْأَوْلَيْـٰنِ ﴾ (١) . بصحةِ (٢) معناها ؛ وذلك لأن (٢) معنى : ﴿ فَعَاخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَحَقُّ ( عَلَيْهُمُ ٱلْأَوْلَيْنِ ﴾ : فآخران يَقومان مَقامَهما مِن الذين استحقٌّ فيهم الإثمُ . ثم حُذِف الإثمُ وأُقِيم مُقامَه الأوليان ؛ لأنهما هما اللذان ظلَما وأثِما فيهما ، بما كان مِن حيانةِ اللذين اسْتَحَقَّا الإثمَ ، وعُثِر عليهما بالخيانةِ منهما ، فيما كان اتَّمَنهما عليه الميتُ . كما قد بيَّنا فيما مضّى مِن فعلِ العربِ مثلَ ذلك ؟ مِن حذفِهم الفعلَ اجتزاءً بالاسم، وحذَّفِهم الاسمَ اجْتزاءً بالفعل (٥). ومِن ذلك ما قد ذكَّونا في تأويلِ هذه القصةِ ، [ ٧٣٦/١ وهو قولُه : ﴿ شَهَدَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ حِينَ ٱلْوَصِيَّةِ ٱلنَّانِ﴾ . ومعناه : أن يَشْهَدَ اثنان . وكما قال : ﴿ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ إِنِ ٱرْتَبَتُدُ لَا نَشْتَرِى بِهِـِ ثَمَنًا ﴾ . فقال : ﴿ به ﴾ . فعاد بالهاءِ على اسمِ اللَّهِ ، وإنما المعنى : لا نَشْتَرِي بقسَمِنا باللَّهِ . فاجْتُزِئَ بالعودِ على اسم اللَّهِ بالذكرِ ، والمرادُ به : لا نَشْتَرِي بالقسم باللَّهِ . اسْتِغْناءً (١) بفهم السامع بمعناه مِن (٧) ذكرِ اسم القسم . وكذلك اجتُزِئ بذكرِ الأُولَييْن مِن ذكرِ الإثم الذي اسْتَحقه الخائنان لخيانتِهما إياهما(^)، إذ كان قد جرَى ذكرُ ذلك بما أغْنَى السامعَ عندَ سَماعِه إياه مِن (٧) إعادتِه ، وذلك قولُه : ﴿ فَإِنَّ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا ٱسْتَحَقًّا إِثْمًا ﴾ .

وأما الذين قرَءوا ذلك: (الأُوَّلِينَ). فإنهم قصَدوا في معناه إلى الترجمةِ به عن ﴿ ٱلَّذِينَ ﴾ . فأخْرَجوا ذلك على وجه الجمعِ، إذ كان ﴿ ٱلَّذِينَ ﴾

<sup>(</sup>١) بل قراءة ( الأوليان ) و( الأوّلين ) كلتاهما صواب ، وليست إحداهما أولى من الأخرى .

<sup>(</sup>٢) الباء هنا للسببية . وينظر مغنى اللبيب بحاشية الأمير ١/ ٩٧، والجني الداني ص ٣٩.

<sup>(</sup>٣) سقط من: ص، ت ١.

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من النسخ ، والمثبت من تحقيق الشيخ شاكر .

<sup>(</sup>٥) يعنى بالفعل هنا المصدر كما تقدم.

<sup>(</sup>٦) في ص، ت ١، ت ٢، ت ٣: ﴿ استغنى ﴾ .

<sup>(</sup>٧) في م: « عن » .

<sup>(</sup>٨) في م: « إياها » .

جميعًا (() ، وخفضًا ؛ إذ كان ﴿ الَّذِينَ ﴾ . مخفوضًا . وذلك وجة مِن التأويلِ ، غيرَ أنه إنما يُقالُ للشيءِ : أوَّلُ . إذا كان له آخِرٌ هو له أوَّلُ ، وليس للذين استحقَّ عليهم الإثمُ آخِرٌ ، هم له أولٌ ، بل كانت أيمانُ الذين عُثِر على أنهما استحقًّا إثمًا قبلَ أيانِهم ، فهم إلى أن يكونوا - إذ كانت أيمانُهم آخِرًا - أولى أن يكونوا آخِرين مِن أن يكونوا أولين ، وأيمانُهم آخِرةٌ لأُولى قبلَها .

وأما القراءةُ التي حُكِيَت عن الحسنِ ، فقراءةٌ عن قراءةِ الحجةِ مِن القرأةِ شاذةٌ ، وكفّى بشُذوذِها عن قراءتِهم دليلًا على بُعدِها مِن الصوابِ .

واختلف أهلُ العربيةِ في الرافعِ لقولِه: ﴿ الْأَوْلِيَانِ ﴾ . إذا قُرِئ كذلك ؟ فكان (٢) بعضُ نحويي البصرةِ يَزْعُمُ أَنه رُفِع ذلك بدلًا مِن ﴿ فَعَاخَرَانِ ﴾ في قولِه: ﴿ فَعَاخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا ﴾ . وقال : إنما جاز أن يُئذلَ ﴿ الْأَوْلِيَانِ ﴾ وهو معرفةً ، مِن ﴿ فَعَاخَرَانِ ﴾ وهو نكرةً ؟ لأنه حينَ قال : ﴿ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ السَمَحَقَّ عَلَيْهِمُ ﴾ . كان كأنه قد حدَّهما حتى صارا كالمعرفةِ في المعنى ، فقال : الأَوْلِيان . فأجرى المعرفة عليهما بدلًا . قال : ومثلُ هذا مما يَجْرِي على المعنى كثيرً . واستشهد لصحةِ قولِه ذلك بقولِ الراجزِ (٢) :

14./4

اعلى يوم كَيْلِكُ الأَمُورَا صوم شُهورٍ وجَبَت نُذُورَا وبادِنًا (1) مُقَلَّدًا مَنْ حورَا

<sup>(</sup>١) في م: ٥ جمعا ٥.

<sup>(</sup>٢) في ص، م ت ١، ت ٢، ت ٣: ( فقال ١.

<sup>(</sup>٣) سيأتي في ١٦/١٦ه .

<sup>(</sup>٤) البادن: السمين الجسيم، ويريد هنا البَدَنة، وهي الناقة أو البقرة تنجر بمكة، سميت بذلك لأنهم كانوا يسمنونها. الصحاح واللسان (ب د ن).

قال: فجعَله: عليَّ واجبٌ؛ لأنه في المعنى قد أُوجِبَ.

وكان بعضُ نحوبي الكوفةِ يُنْكِرُ ذلك ويقولُ: لا يَجوزُ أن يَكونَ ﴿ الْأَوْلِيَانِ ﴾ بدلًا مِن ﴿ ءَاخَرَانِ ﴾ مِن أجلِ أنه قد نسَق (١) ﴿ فَيُقْسِمَانِ ﴾ على ﴿ الْأَوْلِيَانِ ﴾ في قولِه: ﴿ فَغَاخَرَانِ يَقُومَانِ ﴾ . فلم يَتِمَّ الخبرُ بعد (٣) ﴿ مِنَ اللهِ قام قال : غيرُ جائزٍ : مرَرْتُ برجلٍ قام زيدٍ وقعد . وزيدٌ بدلٌ مِن رجلٍ .

والصوابُ مِن القولِ في ذلك عندى أن يقالَ: ﴿ ٱلْأَوْلِيَنِ ﴾ . مرفوعان بما لم يُسَمَّ فاعله ، وهو قوله : (اسْتُحِقَّ عليهم) ، وأنهما وُضِعا أن موضعَ الحبرِ عنهما ، فعمِل فيهما ما كان عاملًا في الحبرِ عنهما ؛ وذلك أن معنى الكلام : فآخران يقومان مقامهما من الذين استُحِقَّ عليهم الإثمُ بالحيانةِ . فوضِع ﴿ ٱلْأَوْلِيَنِ ﴾ موضعَ الإثمِ ، كما قال تعالى ذكره في موضع آخرَ ﴿ أَجَعَلَتُمُ سِقَايَةَ ٱلْحَاجِّ وَعِمَارَةَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ كَمَنْ ءَامَنَ بِٱللّهِ وَاليّوْمِ ٱلْأَخِرِ ﴾ [التوبة: ١٩] . ومعناه : أجعلتُم سقايةَ الحاجِّ وعمارةَ المسجدِ الحرامِ كإيمانِ مَن آمن باللّهِ واليومِ الآخرِ ؟ وكما قال : ﴿ وَأَشْرِبُوا فِي فَلُوبِهِمُ ٱلْمِجْلَ لِكُومِ اللّهَ لِينِهِ وَاليّومِ الآخرِ ؟ وكما قال : ﴿ وَأَشْرِبُوا فِي فَلُوبِهِمُ ٱلْمِجْلَ بِكُنْ مِنْ آمن باللّهِ واليومِ الآخرِ ؟ وكما قال بعضُ الهُذلين '' :

يُمَشِّى بيننا حانوتُ خمرٍ مِن الخُوْسِ الصَّراصِرةِ القِطاطِ (^) وهو يعنى: صاحبُ حانوتِ خمرِ. فأقام الحانوتَ مُقامَه؛ لأنه معلومٌ أن

<sup>(</sup>١) نسق: عطف.

<sup>(</sup>٢) في م: « عند » .

<sup>(</sup>٣) يعنى : بعد قوله ﴿ من الذين استحق عليهم الأوليان﴾ .

<sup>(</sup>٤) زيادة يستقيم بها السياق.

<sup>(</sup>٥) في النسخ: « كما ». والمثبت ما يستقيم به السياق.

<sup>(</sup>٦) سقط من : م .

<sup>(</sup>٧) هو المتنخل الهذلي ، والبيت في ديوان الهذليين ٢/ ٢١.

 <sup>(</sup>A) والخرس الصراصرة: أعاجم من نبط الشام يقال لهم الصراصرة ، والقطاط: الجعاد ، والواحد: قطط ،
 وهو أشد الجعودة . شرح أشعار الهذليين ٣/ ١٢٦٨.

الحانوت لا يَمْشِى ، ولكن لما كان معلومًا عندَه أنه لا يَخْفَى على سامعِه ما قصد إليه مِن معناه ، حذَف الصاحب ، واجْتَزَأ بذكرِ الحانوتِ منه . فكذلك قولُه : ( مِن الذين استُجق عليهم الأوليان ) . إنما هو : مِن الذين استُجق فيهم خيانتُهما . فحُذفَت الخيانة ، وأُقِيم المختانان مُقامَهما (1) ، فعَمِل فيهما ما كان يَعْمَلُ في المحذوفِ لو ظهر .

وأما قولُه ﴿ عَلَيْهِمُ ﴾ . في هذا الموضعِ ، فإن معناها : فيهم . كما قال تعالى : ﴿ وَالتَّبَعُواْ مَا تَنْلُواْ الشَّيَطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ ﴾ [البقرة: ١٠٢] . يعنى : في ملكِ سليمانَ . وكما قال : ﴿ وَلَأُصَلِبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ ٱلنَّخْلِ ﴾ [طه: ٢١] . ف « في » تُوضَعُ في "مُوضعِ « في » ، وكلُّ واحدةٍ منهما تُعاقِبُ في موضعِ « في » ، وكلُّ واحدةٍ منهما تُعاقِبُ صاحبتَها في الكلام ، ومنه قولُ الشاعرِ " :

متى ما تُنْكِروها تَعْرِفوها على أَقْطارِها عَلَقٌ نَفِيثُ ''

/ وقد تأُوَّلَت جماعةٌ مِن أَهلِ التأويلِ قولَ اللَّهِ تعالى ذكرُه : ﴿ فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٓ أَنَّهُمَا ١٢١/٧ أَسْتَحَقَّا إِثْمُا فَعَاخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ ٱللَّذِينَ ٱسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْأَوْلِيَانِ ﴾ . أنهما رجلان آخران مِن المسلمين ، أو رجلان أعْدَلُ مِن المُقْسِمَيْنِ الأُوَّلِينِ .

## ذكر من قال ذلك

حدَّثنا محمدُ بنُ المثنى ، قال : ثنا عبدُ الأعلى ، قال : ثنا داودُ بنُ أبى هندِ ، عن عامرِ ، عن شريحِ في هذه الآية : ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ شَهَدَةُ بَيَّنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ

<sup>(</sup>١) في م: « مقامها ».

<sup>(</sup>٢) سقط من: م.

 <sup>(</sup>٣) هو أبو المثلم الهذلي، ديوان الهذليين ٢/ ٢٢٤. ونسبه الأصمعي – وتبعه ابن قتيبة في المعاني الكبير
 ٩٦٩/٢ - إلى صخر الغي، ورد ذلك ابن السيد البطليوسي في الاقتضاب ٣/ ٣٨١.

<sup>(</sup>٤) أقطارها: نواحيها ، والعلق: الدم ، نفيث: منفوث من الفم . شرح أشعار الهذليين ١/ ٢٦٤.

اَلْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اَثْنَانِ ذَوَا عَدْلِ مِنكُمْ أَوْ ءَاخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ﴾ . قال : إذا كان الرجل بأرضِ غُرْبةِ ، ولم يَجِدْ مسلمًا يُشْهِدُه على وصيتِه ، فأشْهَد يهوديًّا ، أو نصرانيًّا ، أو مجوسيًّا ، فشهادتُهم جائزةً ، فإن جاء رجلان [ ٧٣٧/١] مسلمان فشهدا بخلافِ شَهادتِهم ، أُجِيزَت شهادةُ المسلمَيْن ، وأُبْطِلَت شهادةُ الآخَرَيْن (١) .

حدَّثنا بشرُ بنُ معاذِ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادة : ﴿ فَإِنْ عُثِرَ ﴾ : أى : اطَّلِع منهما على خيانةٍ ، على أنهما كذَبا أو كتَما ، فشهد رجلان هما أعدلُ منهما بخلافِ ما قالا ، أُجِيزَت شهادةُ الآخَريْن ، وأُبْطِلت شهادةُ الأَوَّلَين (٢) .

حدَّثنا ابنُ وكيع، قال: ثنا جريرٌ، عن عبدِ الملكِ، عن عطاءٍ، قال: كان ابنُ عباسٍ يَقْرَأُ: (من الذين استَحَقَّ عليهم الأَوَّلين) (٢). وقال: كيف يَكُونُ الأُوْلَيان، أَرأَيْتَ لو كان الأُوْلَيان صغيرين (١) ؟

حدَّثنا هنادٌ وابنُ وكيعٍ ، قالا : ثنا عَبْدةُ ، عن عبدِ الملكِ ، عن عطاءٍ ، عن ابنِ عباسٍ ، قال : كان يَقْرَأُ : (مِن الذين اسْتَحَقَّ عليهم الأوَّلين) . قال : وقال : أرَأَيْتَ لو كان الأوْلَيان صغيريْن ، كيف يقومان مَقامَهما (٥) ؟

قال الإمامُ أبو جعفر: فذهَب ابنُ عباسٍ فيما أرَى، إلى نحوِ القولِ الذى حكَيْتُ عن شُريحِ وقتادةً، مِن أن ذلك رجلان آخران مِن المسلمين يقومان مقامَ

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه فی ص ۹۳ ، ۹۶.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في ص ٨٤.

<sup>(</sup>٣) فى معانى القرآن: يجعله نعتا لـ «الذين». فظاهره أن قراءته بالجمع: « الأولين». وظاهر كلام المصنف هنا أن قراءته: « الأولين»، وكذا ضبطه الشيخ شاكر. وهذه القراءة الأخيرة مروية عن ابن سيرين، وهى شاذة ونقل القرطبى فى تفسيره ٣٥٩/٦ عن النحاس أنها لحن. فالله أعلم.

<sup>(</sup>٤) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (٨٦٠ – تفسير) من طريق عمرو بن دينار عن عطاء به .

<sup>(°)</sup> أخرجه الفراء في معانى القرآن ٣٢٤/١ عن قيس بن الربيع عن عطاء به . وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٣٤٤/٢ إلى أبي عبيد وعبد بن حميد وأبي الشيخ .

النَّصْرانيَّين، أو عَدْلان مِن المسلمين، هما أعدلُ وأجوزُ شهادةً مِن الشاهدَيْن الثَّاوَلَيْن، أو المُقسِمَين.

وفى إجماع جميع أهلِ العلمِ على ألَّا حكمَ للَّهِ تعالى ذكرُه يَجبُ فيه على شاهدٍ يمين فيما قام به مِن الشهادةِ ، دليل واضحٌ على أن غيرَ هذا التأويلِ الذي قاله الحسنُ ، ومَن قال بقولِه في قولِ اللَّهِ تعالى : ﴿ فَاخْرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا ﴾ . أولى به .

وأما قولُه: ﴿ الْأَوْلِيَانِ ﴾ . فإن معناه عندنا: الأولى بالميتِ مِن المُقْسِمَيْن الْأُولَى بالميتِ مِن المُقْسِمَيْن الأُولَى بالبمينِ منهما فالأَوْلَى . ثم ١٢٢/٧ كُذف « منهما ها لأَوْلَى . وقد يَحْتَمِلُ أن لا يكونَ معناه : الأَوْلَى بالبمينِ منهما فالأَوْلَى . ثم عُذف « منهما » ( ) والعربُ تَفْعَلُ ذلك ، فتقولُ : فلانٌ أفضلُ . وهي تُرِيدُ : أفضلُ منك . وذلك إذا وُضِع « أفعلُ » موضعَ الخبرِ ، وإن وقع موقعَ الاسمِ ، وأُدْخِلَت فيه الألفُ واللامُ ، فعلوا ذلك أيضًا ، إذا كان جوابًا لكلامٍ قد مضَى ، فقالوا : هذا الأفضلُ ، وهذا الأشرفُ . يُريدون : هو الأشرفُ منك .

وقال ابنُ زيدٍ : معنى ذلك : الأوْلَيان بالميتِ .

حدَّثنى يونُسُ ، عن ابنِ وهبٍ عنه (٢)

القولُ في تأويلِ قولِه : ﴿ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَدَنُنَا آَحَقُ مِن شَهَدَتِهِمَا وَمَا أَعْتَدَيْنَا إِذَا لَّيِنَ ٱلظَّلِلِمِينَ ﴿ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه: فيُقْسِمُ الآخران اللذان يَقومان مَقامَ اللذَين عُثِر على أنهما اسْتَحَقَّا إِثْمًا بخيانتِهما مالَ الميتِ، الأوليان باليمينِ والميِّتِ مِن الخائنين، ﴿ لَشَهَدُنُنَا أَحَقُ مِن أَيمانِ المقسمَيْن ﴿ لَشَهَدُنُنَا أَحَقُ مِن أَيمانِ المقسمَيْن

<sup>(</sup>١) سقط من: س، وفي م، ت ١، ت ٢، ت٣: (فيهما). وهكذا رسمت في ص إلا أنها غير منقوطة.

<sup>(</sup>٢) عزاه السيوطى في الدر المنثور ٣٤٤/٢ إلى المصنف.

وقد بيَّنا أن معنى الاعتداءِ المُجاوَزةُ في الشيءِ حدَّه (٢).

﴿ إِنَّاۤ إِذَا لَمِنَ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴾ . يقولُ : إنا إن كنا اعْتَدَيْنا في أيمانِنا ، فحلَفْنا مُبْطِلِين فيها كاذِبِين ، ﴿ لَمِنَ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴾ . يقولُ : "لِن عِدادِ" مَن يَأْخُذُ ما ليس له أَخْذُه ، ويَقْتَطِعُ بأيمانِه الفاجرةِ أموالَ الناسِ .

القولُ في تأويلِ قولِه عز وجل: ﴿ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يَأْتُواْ بِٱلشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَا ٓ أَوْ يَخَافُواْ أَن تُرَدَّ أَيۡمَٰنُ بَعْدَ أَيْمَانِهِمُ ﴾ .

يعنى تعالى ذكره بقولِه: ﴿ ذَلِكَ ﴾ : هذا الذي قلتُ لكم في أمرِ الأوصياءِ إذا ارْبَعْتُم بأمرِهم ( ) واتَّهَمْتُموهم بخيانةٍ لمالِ مَن أوْصَى إليهم ، مِن حبسِهم بعد الصلاةِ ، واستحلافِكم إياهم على ما ادَّعَى قِبَلَهم أولياءُ الميتِ ، ﴿ أَدْفَى ﴾ لهم ، الصلاةِ ، واستحلافِكم إياهم على ما ادَّعَى قِبَلَهم أولياءُ الميتِ ، ﴿ أَدْفَى ﴾ لهم أن يَاتُوا فَالشّهَدَةِ عَلَى وَجْهِهَ ﴾ . يقولُ : هذا الفعلُ إذا فعلتُم بهم ، أقربُ لهم أن يَصدُقوا في أيمانِهم ، ولا يَحْونوا ، ﴿ أَوْ يَخَافُوا أَن تُرَدّ يَصدُقوا في أيمانِهم ، ولا يَحْتُموا ، ويُقِرُّوا بالحقّ ، ولا يَحُونوا ، ﴿ أَوْ يَخَافُوا أَن تُردّ أَيمانِهم السّتَحقُوا عَلَى أُولياءِ الأوصياءُ إن عُثِر عليهم أنهم استَحقُوا إنْ عَالِهم باللّهِ ، أن تُردّ أيمانُهم على أولياءِ الميتِ بعدَ أيمانِهم التي عُثِر عليها أنها كذبٌ ، فيَصْدُقوا حينتَذِ في أيمانِهم مِن حقوقِهم ، فيصدُقوا حينتَذِ في أيمانِهم كذبٌ ، فيَصْدُقوا حينتَذِ في أيمانِهم مِن حقوقِهم ، فيصدُقوا حينتَذِ في أيمانِهم

<sup>(</sup>۱) فی ص، م، ت ۱، ت ۲، ت ۳: «کذا».

<sup>(</sup>۲) ینظر ما تقدم فی ۲/ ۳۲.

<sup>(</sup>٣ - ٣) في م: ( لمن عدا و ١٠ .

<sup>(</sup>٤) في م، ت ٢: « في أمرهم ».

وشهادتِهم ؛ مخافة الفَضيحةِ على أنفسِهم ، وحذَرًا أن يَسْتَحِقَّ عليهم ما خانوا فيه أولياءَ الميتِ وورثتَه .

وبنحوِ الذي قلنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ ، وقد تقدَّمَت الروايةُ بذلك عن بعضِهم ، ونحن ذاكرو الروايةِ في ذلك عن بعضِ مَن بقِي منهم .

حدَّ ثنى المثنى ، قال : ثنا عبدُ اللَّهِ بنُ صالحٍ ، قال : ثنى معاوية بنُ صالحٍ ، عن على بنِ أبى طلحة ، اعن ابنِ عباسٍ : ﴿ فَإِنْ عُثِرَ عَلَى آنَهُمَا ٱسْتَحَقَّا إِثْمًا ﴾ . يقولُ : ١٢٣/٧ إن اطَّلِع على أن الكافرَيْن كذبا ، ﴿ فَعَاخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا ﴾ . يقولُ : مِن الأُولِياءِ (') ، فحلَفا باللَّهِ : إن شهادة الكافرَيْن باطلة ، وإنَّا لم نَعْتَدِ . فتُرَدُّ شهادة الكافريْن ، وتَجوزُ شهادة الأولياءِ . يقولُ تعالى ذكره : ﴿ ذَلِكَ آدَنَى أَن ' يَأْتُوا ﴾ : الكافرون ' ، ﴿ بِالشَّهَدَةِ عَلَى وَجْهِهَا آوْ يَخَافُواْ أَن تُرَدَّ أَيْمَنُ بِمَّدَ أَيْمَنِيمٍ ﴾ . وليس على شهودِ المسلمين إقسامٌ ، وإنما الإقسامُ إذا كانوا كافرين '' .

حَدَّثنا بشرُ بنُ معاذِ ، قال : ثنا يزيدُ بنُ زُرَيْعٍ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ قولَه : ﴿ ذَالِكَ أَدْنَى آنَ يَأْتُوا فِي اللَّهِ مَا يَاللَّهُ اللَّهِ مَا يَقُولُ : ذلك أَحْرَى أَن يَصْدُقوا فَى شهادتِهم ، وأن يَخافوا العَقِبَ (٤) .

حدَّثني يونُسُ ، قال : أَخْبَرَنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدٍ في قولِه : ﴿ أَوْ

<sup>(</sup>١) في س: «الأوليان» ، وينظر ص ٨٣ .

<sup>(</sup>٢ – ٢) في ص : «أن يأتوا الكافرين » ، وفي م ، ت ٢ : « يأتي الكافرون » ، وفي ت ١ ، ت ٣ ، س : «يأتوا» ، وفي الناسخ للنحاس : « يأتوا أي أن يأتي الكافران » ، وفي الدر المنثور : « يأتي الكافران » .

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه في ص ٧٣.

 <sup>(</sup>٤) في م، وتفسير ابن أبي حاتم: «العقاب». والمراد بالعقب العاقبة، أي عاقبة كذبهما في اليمين.
 والأثر أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٤/ ١٢٣٤، ١٢٣٥، (١٢٩٦، ٢٩٦٦) من طريق يزيا. به. وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٤/ ٣٤٤ إلى ابن المنذر وأبي الشيخ.

يَخَافُواْ أَن تُرَدَّ أَيْمَنُ مُعَدَ أَيْمَانِهِمْ ﴾ . قال : فتَبْطُلَ أيمانُهم ، وتُؤْخَذَ أيمانُ هؤلاء (١) .

وقال آخرون: معنى ذلك: تَحْيِسونهما مِن بعدِ الصلاةِ ، ذلك أدنى أن يَأْتُوا بالشهادةِ على وجهِها ، (أوعلى أنهما اسْتَحَقَّا إِثمًا ، فآخران يقومان مَقامَهما .

### ذكر من قال ذلك

حدَّ ثنى محمدُ بنُ الحسينِ ، قال : ثنا أحمدُ ١ ٧٣٧/١ بنُ مُفَضَّلِ ، قال : ثنا أسباطُ ، عن السدى ، قال : يُوقَفُ الرجلان بعدَ صلاتِهما في دينهما ، فيَحْلِفان باللَّهِ : لا نَشْتَرِى به ثمنًا قليلًا ولو كان ذا قُربي ، ولا نَكْتُمُ شهادةَ اللَّهِ ، إنا إذن لمن الآثِمِين ، إن صاحبَكم لَبِهذا أوْصَى ، وإن هذه لَتركتُه . فيقولُ لهما الإمامُ قبلَ أن يَحْلِفا : إنكما إن كنتما كتَمْتُما أو خُنْتُما ، فضَحْتُكما في قومِكما ، ولم تَجُونُ لكما شهادةً ، وعاقبتُكما . فإذا قال لهما ذلك ، فإن ذلك أدني أن يَأْتُوا بالشهادةِ على وجهِها (٤) .

القولُ في تأويلِ قولِه عز ذكره: ﴿ وَاتَّقُواْ اللَّهَ وَاسْمَعُواْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفَسِقِينَ ﴿ فَاسْمَعُواْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفَسِقِينَ ﴿ فَا لَهُ اللَّهُ اللَّالَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّه

يقولُ تعالى ذكرُه : وخافُوا اللَّهَ أَيُّها الناسُ ، وراقِبوه فى أيمانِكم ، أن تَحْلِفُوا بها كاذبةً ، وأن تُذْهِبوا بها مالَ مَن يَحْرُمُ عليكم مالُه ، وأن تَخونوا مَن اتَّمْنكم ، ﴿ وَاسْمَعُوا ﴾ . يقولُ : اسْمَعوا ما يُقالُ لكم ، وما تُوعَظون به ، فاعْمَلوا به ، وائتَهُوا إليه ، ﴿ وَاللّهُ لا يُوفِّقُ مَن فسَق عن أمرِ ربّه ، فخالَفه وأطاع الشيطانَ وعصَى ربّه .

<sup>(</sup>١) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٣٤٤/٢ إلى المصنف.

<sup>(</sup>۲ - ۲) في ص، ت ١، ت ٢، ت ٣، س: [على ] .

<sup>(</sup>٣) في م: ﴿ أَجِزُ ﴾ .

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه في ص ٧٨.

وكان ابنُ زيدٍ يقولُ : الفاسقُ في هذا الموضع هو الكاذبُ .

حدَّثني يونُسُ ، قال : أخْبَرَنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدٍ : ﴿ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى الْفَوْمَ الْفَسِقِينَ ﴾ : الكاذِين الذين (١) يَحْلِفُون على الكذبِ (٢) .

وليس الذي قال ابنُ زيدٍ مِن ذلك عندى بمدفوعٍ ، إلا أن اللَّه تعالى ذكرُه عمَّ الخبرَ بأنه لا يَهْدِي جميعَ الفُسَّاقِ ، ولم يُخَصِّصْ منهم بعضًا دونَ بعضٍ ، بخبرِ ولا عقلٍ ، فذلك على معانى الفسقِ كلِّها ، حتى يُخَصِّصَ شيئًا منها ما يَجِبُ التسليمُ له ، فيُسَلَّمُ له .

ثم اخْتَلَف أهلُ العلمِ في حكمِ هاتين الآيتين ، هل هو منسوخٌ أو هو مُحْكَمُّ ثابتٌ ؟ فقال بعضُهم : هو منسوخٌ .

## ذكرُ مَن قال ذلك

/حدَّثنا أبو كريبٍ ، قال : ثنا ابنُ إدريسَ ، عن رجلٍ قد سمَّاه ، عن حمادٍ ، عن ١٢٤/٧ إبراهيمَ ، قال : هي منسوخة .

حدَّثنى محمدُ بنُ سعدٍ ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمى ، قال : ثنى أبى ، عن أبي ، عن أبيه ، عن ابنِ عباسٍ ، قال : هي منسوخة . يعنى هذه الآية : ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا شَهَدَهُ بَيْنِكُمْ ﴾ الآية ".

وقال جماعة : هي مُحْكَمَةٌ وليست بمنسوخة . وقد ذكَرْنا قولَ أكثرِهم فيما مضَي .

<sup>(</sup>١) سقط من النسخ، والمثبت من تفسير ابن أبي حاتم والدر المنثور.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٢٣٥/٤ (٦٩٦٨) من طريق أصبغ بن الفرج عن ابن زيد به .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٤/ ١٢٣٤، ١٢٣٥ (٦٩٦٥)، والبيهقي ١٦٤/١ من طريق محمد بن سعد

والصوابُ مِن القولِ في ذلك أن حكم الآية غير () منسوخ ، وذلك أن مِن حكم الله تعالى ذكره ، الذي عليه أهلُ الإسلامِ مِن لَدُنْ بعثَ الله تعالى ذكره نبيّه محمدًا عَلِيهِ إلى يومِنا هذا ، أن مَن ادُّعِي عليه دَعْوَى ممَّا يَمْلِكُه بنو آدمَ ، أن المُدَّعَى عليه لا يُبَرِّئُه مما ادُّعِي عليه إلا اليمينُ ، إذا لم يَكُنْ للمُدَّعِي بيِّنةٌ تُصَحِّحُ دَعواه ، وأنه عليه لا يُبَرِّئُه مما ادُّعِي عليه إلا اليمينُ ، إذا لم يَكُنْ للمُدَّعِي بيِّنةٌ تُصَحِّحُ دَعواه ، وأنه إن اعْتَرَف () في يدِه ، فقال إن اعْتَرَف () في الله عليه عليه () سِلْعةً له ، فادَّعَي أنها له دونَ الذي في يدِه ، فقال الذي هي في يدِه : بل هي لي ، اشْتَرَيْتُها مِن هذا المُدَّعِي . أن القولَ قولُ مَن زعَم الذي هي في يدِه أنه اشتَراها منه ، دونَ مَن هي في يدِه ، مع يمينِه ، إذا لم يَكُنْ للذي هي في يدِه بينة تُحقِّقُ به دَعْواه الشراءَ منه .

فإذ كان ذلك حكم الله الذي لا خلاف فيه بينَ أهلِ العلم، وكانت الآيتان اللتان ذكر الله تعالى ذكره فيهما أمْرَ وصيةِ المُوصِي إلى عدْلَين مِن المسلمين، أو إلى النبيّ عَلَيْ فيما ذُكِر عنه الوصيّين اليمينَ حينَ ادَّعَى عليهما الورثةُ ما ادَّعَوْا، ثم لم يُلْزِمِ المدَّعَى عليهما شيعًا إذ حلَفا، حتى اعْتَرَفَت الورثةُ في أيديهما ما اعْتَرَفوا مِن الجامِ أو الإبْريقِ أو غيرِ ذلك مِن أموالِهم، فزعما أنهما اشترياه مِن ميتِهم، فحينتُذِ ألْزَم النبيّ عَلَيْكِي ورثةَ الميّتِ اليمينَ؛ لأن الوصيّين تحوّلا مُدَّعِيش بدَعُواهما ما وجدا في أيديهما مِن مالِ الميّتِ، أنه لهما، اشتريا (" ذلك منه، فصارا مُقِرّين بالمالِ للميتِ، مدَّعِيشِ منه الشراءَ، فاحتاجا حينتَذِ إلى بينةِ منه، فصارا مُقِرّين بالمالِ للميتِ، مدَّعِيشِ منه الشراءَ، فاحتاجا حينتَذِ إلى بينةِ مَصَحِّحُ دَعُواهما، وصارَتْ (" وَرَثةُ الميتِ ربِّ السلعةِ أولى باليمينِ منهما، فذلك

<sup>(</sup>١) سقط من النسخ، ولابد منها، وكلام المصنف دال على ذلك.

<sup>(</sup>٢) اعترف: عرف. التاج (ع ر ف).

<sup>(</sup>٣) في م: « وفي ».

<sup>(</sup>٤) زيادة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٥) في ص: « شراه ».

<sup>(</sup>٦) سقط من: م.

قُولُه تعالى ذكرُه : ﴿ فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰٓ أَنَّهُمَا ٱسْتَحَقَّا ۚ إِثْمًا فَعَاخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْأَوْلِيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ لَشَهَادُنُنَا ٓ أَحَقُّ مِن شَهَادَتِهِمَا ﴾ الآية .

فإذ كان تأويلُ ذلك كذلك ، فلا وجه لدعوى مُدَّعِ أن هذه الآية منسوخة ؟ لأنه غيرُ جائزِ أن يُقْضَى على حكمٍ مِن أحكامِ اللَّهِ تعالى ذكرُه أنه منسوخ ، إلا بخبر يَقْطَعُ العذرَ ؛ إما مِن عندِ اللَّهِ ، أو مِن عندِ رسولِه عَلَيْتُهِ ، أو بورودِ النقلِ المستفيضِ بذلك ، فأما ولا خبرَ بذلك ، ولا يَدْفَعُ صحتَه عقلٌ ، فغيرُ جائزٍ أن يُقْضَى عليه بأنه منسوخ .

القولُ في تأويلِ قولِه : ﴿ ﴿ يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَاۤ أُجِبْتُمْ قَالُواْ لَا عِلْمَ لَنَا إِنَّكَ أَنتَ عَلَامُ الْغُيُوبِ ﴿ إِنَّ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه: واتَّقوا اللَّهَ أَيُّها الناسُ، واسْمَعُوا وَعْظُه إِياكُم، وتذكيرَه لكم، واحْذَروا»، واكْتَفى بقولِه: ﴿ وَاحْذَروا »، واكْتَفى بقولِه: ﴿ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُواً ﴾ مِن (١) إظهارِه، كما قال الراجزُ (٢):

140/4

اعلَفْتُها تِبْنًا وماءً بارِدًا حتى شَتَتْ (٢) هَمَّالةً عَيْناها

يُريدُ: وسقَيْتُها ماءً باردًا. فاستُغْنِي بقولِه: عَلَفْتُها تِبْنَا. مِن إظهارِ «سقَيْتُها»، إذ كان السامعُ إذا سمِعه عرَف معناه، فكذلك في قولِه: ﴿ يَوْمَ يَجْمَعُ اللّهُ الرُّسُلَ ﴾ . حذَف « واحْذَرُوا » ؛ لعلمِ السامعِ معناه ، اكْتِفاءً بقولِه: ﴿ وَاتَّقُوا اللّهَ وَاسْمَعُوا ﴾ . إذ كان ذلك تَحْذيرًا مِن أمرِ اللّهِ تعالى ذكرُه خلقَه عقابَه على مَعاصِيه.

وأما قولُه : ﴿ مَاذَا ۚ أُجِبُّتُمْ ﴾ . فإنه يعني به: ما الذي أجابَتْكم به أمُكم حينَ

<sup>(</sup>١) في م: (عن ١).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في ١/ ٢٧١.

<sup>(</sup>٣) في م: « غدت ».

دَعَوْتُمُوهُم إلى تؤحيدى ، والإقرارِ بى ، والعملِ بطاعتى ، والانتهاءِ عن معصيتى ؟ ﴿ قَالُواْ لَا عِلْمَ لَنَآ﴾ .

فاختَلَف أهلُ التأويلِ في تأويلِ ذلك ؛ فقال بعضُهم - يعنى (() قولَهم : ﴿ لَا عِلْمَ لَنَا ﴾ -: لم يَكُنْ ذلك مِن الرسلِ إنكارًا أن يَكونوا كانوا عالمين بما عمِلَت أممُهم ، ولكنهم ذهِلوا عن الجوابِ مِن هَوْلِ ذلك اليومِ ، ثم أجابوا بعد أن ثابَت إليهم عقولُهم بالشَّهادةِ على أمِهم .

### [۷۳۸/۱] ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّ ثنى محمدُ بنُ الحسينِ ، قال : ثنا أحمدُ بنُ مُفَضَّلِ ، قال : ثنا أَسْباطُ ، عن السدىِّ : ﴿ يَوْمَ يَجَمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أَجِبْتُمُّ قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا ﴾ : فذلك (٢) أنهم لما نزلوا منزلًا ذهِلَت فيه العقولُ ، فلما شئِلوا قالوا : ﴿ لَا عِلْمَ لَنَا ﴾ . ثم نزلوا منزلًا آخر ، فشهِدوا على قومِهم (٢) .

حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا حكامٌ ، عن عَنْبَسةَ ، قال : 'سمِعتُ شَيخًا يقولُ '' : سمِعتُ اللهُ عن عَنْبَسةَ ، قال : أَسمِعتُ اللهُ الرُّسُلَ ﴾ الآية . قال : مِن هولِ ذلك اليوم (٥) .

حدَّثنا الحسنُ بنُ يحيى ، قال : أَخْبَرنا عبدُ الرزاقِ ، قال : أَخْبَرنا الثوريُّ ، عن

<sup>(</sup>١) في ص، م: « معنى » .

<sup>(</sup>٢) فى ص، ت ١: « بذلك »، وفى م: « قال: ذلك ».

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم ١٢٣٦/٤ (٦٩٧٣) من طريق أحمد بن مفضل به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢/ ٣٤٤ إلى أبي الشيخ .

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من النسخ والمثبت من تفسير ابن كثير عن المصنف.

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١٢٣٥/٤ (٦٩٧١) من طريق عنبسة به ، وذكره ابن كثير فى تفسيره ٢١٧/٣ عن المصنف ، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٣٤٤/٢ إلى أبى الشيخ .

الأعمشِ ، عن مُجاهدِ في قولِه : ﴿ يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَآ أُجِبْتُمْ ﴾ : فيفْزَعون ، فيقولُ : هاذا أُجِبْتُم ؟ فيقولون : ﴿ لَا عِلْمَ لَنَا ﴾ (١)

وقال آخرون : معنى ذلك : لا علمَ لنا إلا ما علَّمْتَنا .

### ذكر من قال ذلك

/وقال آخرون : معنى ذلك : قالوا : لا علمَ لنا ، إلا علمٌ أنت أعلَمُ به منا . ١٢٦/٧

## ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثني المثنى ، قال : ثنا عبدُ اللَّهِ بنُ صالحٍ ، قال : ثنى معاويةُ بنُ صالحٍ ، عن على بنِ أبى طلحةَ ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ ٱلرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أَجِبَتُمُّ عَلَى بنِ أبى طلحةَ ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ ٱلرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أَجِبَتُمُّ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

وقال آخَرون : معنى ذلك : ﴿ مَاذَآ أُجِبَتُمْ ﴾ : ماذا عمِلوا بعدَكم ؟ وماذا أُجِبَتُمْ ﴾ الله المحكم المحدثوا ؟

<sup>(</sup>١) تفسير سفيان ص١٠٥، وتفسير عبد الرزاق ٢٠١/١ .

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: ت ١.

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: س.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي حاتم ١٢٣٦/٤ (٦٩٧٢) من طريق سفيان به، وفيه زيادة: افترد إليهم أفتدتهم فيعلمون، .

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن أبي حاتم ٢٣٦/٤ (٦٩٧٥) من طريق أبي صالح به، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٣٤٤/٢ إلى ابن المنذر.

#### ذكرُ مَن قال ذلك،

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ جُرَيْجِ قولَه : ﴿ يَوْمَ يَجْمَعُ اللّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أَجِبْتُمْ ﴾ : ماذا عمِلوا بعدَكم ؟ وماذا أَحْدَثوا بعدَكم ؟ ﴿ قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا ۚ إِنَّكَ أَنتَ عَلَامُ الْفُيُوبِ ﴾ (١) .

وأولى الأقوالِ بالصوابِ قولُ من قال: معناه: لا علمَ لنا إلا علمُ أنت أعلمُ به منا؛ لأنه تعالى ذكرُه أخبَر عنهم أنهم قالوا: ﴿ لا عِلْمَ لَنَا ۚ إِنَّكَ أَنتَ عَلَيْمُ منا؛ لأنه تعالى ذكرُه أخبَر عنهم أنهم قالوا: ﴿ لا عِلْمَ لَنَا ۚ إِنَّكَ أَنتَ عَلَيْمُ من خَفي الْفَيْمُوبِ ﴾ . أَيْ: إنك لا يَخْفَى عليك ما عندنا مِن علمِ ذلك ولا غيرِه ، مِن خَفي العلومِ وجليها (") ، فإنما نفَى القومُ أن يكونَ لهم بما شئِلوا عنه مِن ذلك علمُ لا يَعْلمُهُ هو تعالى ذكرُه ، لا أنهم نفَوْا أن يكونوا عَلِموا ما شاهدوا ، كيف يجوزُ أن يكونَ ذلك كذلك وهو تعالى ذكرُه ، يُخبِرُ عنهم أنهم يُخبِرون بما أجابَتهم به الأممُ ، وأنهم يستشهدون " على تبليغِهم الرسالة شُهداءَ ، فقال تعالى ذكرُه : ﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَكُمُ أَمَّةً وَسَطًا لِنَكُونُوا شَهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمُ شَهِيدًا ﴾ [البقرة: ١٤٣] .

وأما الذى قاله ابنُ جُريجٍ مِن أن معناه: ماذا عمِلت الأممُ بعدَكم؟ وماذا أحدَثوا؟ فتأويلٌ لا معنى له؛ لأن الأنبياء لم يَكُنْ عندَها مِن العلمِ بما يَحْدُثُ بعدَها إلا ما أعْلَمَها اللَّهُ مِن ذلك، وإذا سُئِلَت عما عمِلَت الأممُ بعدَها، والأمرُ كذلك، فإنما يُقالُ لها: ماذا عرَّفْناك أنه كائنٌ منهم بعدَك؟ وظاهرُ خبرِ اللَّه تعالى ذكرُه عن مسألتِه إياهم، يَذُلُّ على غيرِ ذلك.

القولُ في تأويل قولِه : ﴿ إِذْ قَالَ اللَّهُ يَكِعِيسَى أَبَّنَ مَرَّيَمَ ٱذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ

<sup>(</sup>١) ينظر البحر المحيط ٤/ ٤٨، وتفسير ابن كثير ٣/٢١٧.

<sup>(</sup>٢) في ص، ت ١، س: «جليله».

<sup>(</sup>٣) في م: « سيشهدون » .

(تفسير الطبري ٨/٩)

وَلِدَتِكَ إِذْ أَيَّدَتُكَ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ ﴾ .

/ يقولُ تعالى ذكرُه لعبادِه : احْذَروا يومَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرسلَ فيَقولُ لهم : ماذا ١٢٧/٧ أَجَابَتكم أَمُكم في الدنيا ﴿ إِذْ قَالَ اللَّهُ يَعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُر نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَالدَيْكَ إِذْ أَيَّدَتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ ﴾ .

ف ﴿ إِذْ ﴾ مِن صلةِ ﴿ أُجِبَتُم ﴾ . كأن معناها : ماذا أجابَت عيسى الأممُ التي أُرْسِل إليها عيسى .

فإن قال قائلٌ : وكيف سُئِلَت الرسلُ عن إجابةِ الأَمْمِ إياها في عهدِ عيسى ، ولم يَكُنْ في عهدِ عيسى مِن الرسلِ إلا أقلُّ (١) ذلك ؟

قيل: جائز أن يَكُونَ اللَّهُ تعالى ذكره عنى بقولِه: ﴿ فَيَقُولُ مَاذَا أَجِبْتُمْ ﴾ . الرسلَ الذين كانوا أُرْسِلوا في عهدِ عيسى ، فخرَج الخبرُ مخرج الجميع ، والمرادُ منهم مَن كان في عهدِ عيسى ، كما قال تعالى ذكره: ﴿ ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمُ ﴾ [آل عمران: ١٧٣] . والمرادُ واحدٌ مِن الناسِ ، وإن كان مخرجُ الكلامِ على جميع الناسِ .

ومعنى (٢): ﴿ إِذْ قَالَ ٱللَّهُ ﴾: حينَ قال اللهُ (٢)، ﴿ يَكِعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ٱذَّكُرْ نِعْمَتِى عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَالِدَتِكَ إِذْ أَيَّدَتُكَ بِرُوجِ ٱلْقُدُسِ ﴾. يقولُ: يا عيسى، اذْكُرْ أيادىً عندَك وعندَ والدتِك، إذ قوَّيْتُك برُوحِ القُدُسِ وأَعَنْتُك به.

وقد اخْتَلَف أهلُ العربيةِ في ﴿ أَيَّدَتُّكَ ﴾؛ ما هو مِن الفعلِ؟ فقال بعضُهم: هو فعَّلْتُك، كما<sup>(٤)</sup> قولُك: قوَّيْتُك. فعَّلْتُ مِن القوّةِ.

<sup>(</sup>۱) بعده في م، ت ١، ت ٢، س: « من » .

<sup>(</sup>٢) بعده في م ، ت ١ ، ت ٢ ، ت ٣ ، س : « الكلام » .

<sup>(</sup>٣) سقط من: م، ت ٢.

<sup>(</sup>٤) بعده في م: « في » .

وقال آخرون (١<sup>)</sup> : هو « فاعَلْتُك » مِن الأَيْدِ .

ورُوِى عن مجاهدِ أنه قرَأ : (إِذ آيَدْتُك ) . ( بعنى : ﴿ أَفْعَلْتُك ﴾ ، مِن القوةِ وَالأَيْدِ (٢) . ( أَنْ عَلْمُكُ ﴾ ، مِن القوةِ والأَيْدِ (٢) .

وقولُه : ﴿ بِرُوجِ ٱلْقُدُسِ ﴾ . يعنى بجبريلَ . يقولُ : إذ أَعَنْتُك بجبريلَ .

وقد بيَّنْتُ معنى ذلك ، وما معنى « القُدُسِ » فيما مضَى بما أغْنَى عن إعادتِه في هذا الموضع (").

يقولُ تعالى ذكرُه مُخْبِرًا عن قِيلِه لعيسى : اذكُرْ نعمتى عليك وعلى والدتِك إذ أيَّدْتك برُوح القُدُس في حالِ تكليمِك الناسَ في المهدِ وكهلًا .

وإنما هذا خبرٌ مِن اللَّهِ تعالى ذكرُه أنه أيَّدَه برُوحِ القُدُسِ صغيرًا في المهدِ، وكهلًا كبيرًا، فردَّ «الكَهْلَ» (٤) على قولِه : ﴿ فِي ٱلْمَهْدِ ﴾ ؛ لأن معنى ذلك : صغيرًا. كما قال اللَّهُ تعالى ذكرُه : ﴿ دَعَانَا لِجَنْبِهِ ۗ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَابِمًا ﴾ [يونس: ١٢].

<sup>(</sup>١) بعده في م: « بل » .

<sup>(</sup>٢) وهي قراءة شاذة ، قال أبو حيان في البحر المحيط ١/٤ه : وقرأ مجاهد وابن محيصن : (آيدتك) على «أفعلتك». ثم قال أبو حيان : ويظهر أن الأصل في القراءتين «أيدتك» ثم اختلف الإعلال والمعنى فيهما.

<sup>(</sup>٣) ينظر ما تقدم في ٢٢١/٢ وما بعدها .

<sup>(</sup>٤) في م : ﴿ القول ﴾ .

وقولُه: ﴿ وَإِذْ عَلَمْتُكَ ٱلْكِتَبُ وَٱلْحِكَمَةَ وَٱلتَّوْرَىنَةَ وَٱلْإِنجِيلُ ﴾ . يقولُ : واذْكُر أيضًا نعمتى عليك إذ علَّمتُك ﴿ ٱلْكِتَبَ الذَى أَنْزَلْتُه [ ٢٨٨٧ ط] إليك ، وهو الخطُّ ، وَالْحِكَمَةَ ﴾ . وهى الفهمُ بمعانى الكتابِ الذى أَنْزَلْتُه [ ٢٨٨٧ ط] إليك ، وهو الإنجيلُ ، ﴿ وَإِذْ تَخَلُقُ مِنَ ٱلطِّينِ كَهَيْئَةِ ٱلطَّيْرِ ﴾ . يقولُ : كصورةِ الطيرِ بإذنى . يعنى بقولِه : ﴿ مَخْلُقُ ﴾ : تَعْمَلُ وتُصْلِحُ مِن الطينِ كهيئة الطير ﴿ بِإِذْنِي ﴾ . يقولُ : بعونى على ذلك ، وعلم منى ، ﴿ فَتَنفُخُ فِيهَا ﴾ . يقولُ : فتَتفُخُ في الهيئةِ ، فتكونُ الهيئةُ / والصورةُ طيرًا بإذنى ، ﴿ وَتُبْرِئُ ٱلْأَكْمَةَ ﴾ . يقولُ : وتَشْفِى الأَكمَة . ١٢٨/٧ وهو الأعمى الذى لا يُبْصِرُ شيئًا ، المطموسُ البصرِ ، ﴿ وَٱلْأَبْرَصَ بِإِذْنِي ﴾ .

وقد بيَّنْتُ معانى هذه الحروفِ فيما مضى مِن كتابِنا هذا مُفَسَّرًا بشواهدِه ، بما أُغْنَى عن إعادتِه في هذا الموضع (١) .

وقولُه: ﴿ وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِى إِسَرَءِ بِلَ عَنكَ إِذْ جِثْتَهُم بِالْبَيِّنَتِ ﴾ . يقولُ: واذْكُرْ أيضًا نِعْمتى عليك بكفي عنك بنى إسرائيلَ إِذْ كَفَفْتُهم عنك وقد همّوا بقتلِك ، ﴿ إِذْ جِثْتَهُم بِالْبَيِّنَتِ ﴾ . يقولُ: إِذْ جَئتَهم بالأدلةِ والأعلامِ المُعْجِزةِ على نبوتِك ، وحقيقة (٢) ما أرْسَلْتُك به إليهم ، ﴿ فَقَالَ ٱلذِينَ كَفَرُوا المُعْجِزةِ على نبوتِك ، وحقيقة (٢) ما أرْسَلْتُك به إليهم ، ﴿ فَقَالَ ٱلذِينَ كَفُرُوا مِنْ بنى إسرائيلَ : مِنْهُمْ ﴾ . يقولُ تعالى ذكره : فقال الذين جحدوا نبوتَك ، وكذَّبوك مِن بنى إسرائيلَ : ﴿ إِنْ هَنذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينُ ﴾ .

واخْتَلَفَت القرأةُ في قراءةِ ذلك ؛ فقرأته قرأةُ أهلِ المدينةِ وبعضُ أهلِ البصرةِ : ﴿ إِنَّ هَلَذَاۤ إِلَّا سِحْرٌ مُبِيثُ ﴾ . يعنى : يُبِينُ عما أتى به لمن رآه ونظر إليه أنه سحرٌ لا حقيقةَ له (٢) .

<sup>(</sup>١) ينظر ما تقدم ٥/ ٤١٢، وما بعدها .

<sup>(</sup>٢) في م : ( حقية ١ .

<sup>(</sup>٣) وهي قراءة نافع وابن كثير وعاصم وأبي عمرو وابن عامر . السبعة لابن مجاهد ص ٢٤٩ .

وقرأ ذلك عامةُ قرأةِ الكوفةِ : (إنْ هذا إلا ساحرٌ مُبِينٌ) بمعنى : ما هذا - يعنى به عيسى - إلا ساحرٌ مبينٌ ". يقولُ : يُبِينُ - بأفعالِه ، وما يَأْتي به مِن هذه الأمورِ العَجيبةِ - عن نفسِه ، أنه ساحرٌ لا نبيٌ صادقٌ .

والصوابُ مِن القولِ في ذلك أنهما قراءتان معروفتان صحيحتا المعنى ، مُتَّفِقَتان غيرُ مختلفتين ، وذلك أن كلَّ مَن كان موصوفًا بفعلِ السحرِ ، فهو موصوفٌ بأنه ساحرٌ ، ومَن كان موصوفًا بأنه ساحرٌ ، فإنه موصوفٌ بفعلِ السِّحرِ ، فالفعلُ دالٌ على فاعلِه ، والصفةُ تَدُلُّ على موصوفِها ، والموصوفُ يَدُلُّ على صفتِه ، والفاعلُ يَدُلُّ على فعلِه ، فبأيِّ ذلك قرَأ القارئُ فمصيبٌ الصوابَ في قراءتِه .

القولُ في تأويلِ قولِه : ﴿ وَإِذَ أَوْحَيْتُ إِلَى ٱلْحَوَادِيَّ ِنَ أَنْ ءَامِنُواْ بِ وَبِرَسُولِي قَالُوَاْ ءَامَنَا وَٱشْهَدَ بِأَنَنَا مُسْلِمُونَ ﷺ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه : واذْكُرْ أيضًا يا عيسى إذ أَلْقَيْتُ ﴿ إِلَى ٱلْعَوَارِبِّونَ ﴾ . وهم وُزراءُ عيسى على دينِه .

وقد بيَّنا معنى ذلك، ولِمَ قيل لهم: الحواريون. فيما مضَى بما أغْنَى عن إعادتِه (٢).

وقد اخْتَلَفْت ألفاظُ أهلِ التأويلِ في تأويلِ قولِه : ﴿ وَإِذَ أَوْحَيْثُ ﴾ . وإن كانت متفقة المعانى ؛ فقال بعضهم بما حدَّثنى به محمدُ بنُ الحسينِ ، قال : ثنا أحمدُ بنُ مُفَضَّلِ ، قال : ثنا أسباطُ ، عن السدِّىِّ : ﴿ وَإِذَ أَوْحَيْتُ إِلَى ٱلْحَوَارِتِينَ ﴾ . يقولُ : قذَفْتُ في قلوبِهم (٢) .

<sup>(</sup>١) وهي قراءة حمزة والكسائي. السبعة لابن مجاهد ص ٢٤٩.

<sup>(</sup>٢) ينظر ما تقدم في ٥/٢٤٢–٤٤٤.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٢٤٢/٤ (٧٠٠٥) من طريق أحمد بن المفضل به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٣٤٦/٢ إلى أبي الشيخ .

وقال آخَرُون : معنى ذلك : أَلْهَمْتُهم .

فتأويلُ الكلامِ إذن : وإذ ألْقَيْتُ إلى الحواريين أن صَدِّقوا بى وبرسولى عيسى ، فقالوا : ﴿ وَامَنَّا ﴾ . أَىْ : صدَّقْنا بما أَمَرْتَنا أَن نُؤْمِنَ (١) يا ربَّنا ، ﴿ وَاَشْهَدْ ﴾ علينا ، ﴿ وَاَشْهَدْ ﴾ علينا ، ﴿ وَاَشْهَدْ علينا بأننا خاضِعون لك بالذِّلَةِ ، سامِعون مُطِيعون لأمرك .

/ القول فى تأويل قولِه: ﴿ إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يَبعِيسَى اَبَنَ مَرْيَمَ هَلَ ١٢٩/٧ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَن يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَآيِدَةً مِّنَ السَّمَآءُ قَالَ اتَّقُواْ اللَّهَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ شَ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه: واذْكُرْ يا عيسى أيضًا نعمتى عليك إذ أَوْحَيْتُ إلى الحواريِّين أن آمِنوا بى وبرسولى ، إذ قالوا لعيسى ابنِ مريمَ: هل يَسْتَطِيعُ ربُّك أَن يُنَزِّلَ علينا مائدةً مِن السماءِ . ف ﴿ إِذْ ﴾ الثانيةُ مِن صلةِ ﴿ أَوْحَيْتُ ﴾ .

واخْتَلَفَت القرأةُ في قراءةِ قولِه: ﴿ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ ﴾ ؛ فقرأ ذلك جماعةٌ مِن الصحابةِ والتابعين: (هل تَسْتَطِيعُ) بالتاءِ (ربَّكُ) (٢) بالنصبِ ، بمعنى: هل تَسْتَطيعُ أن تَسْفَليعُ أن تَسْفَليعُ وَتَرَى أن تَدْعُوه ؟ وقالوا: أن تَسْأَلَ ربَّك ؟ وهل تَسْتَطِيعُ أن تَدْعُو ربَّك ؟ أو هل تَسْتَطِيعُ وتَرَى أن تَدْعُوه ؟ وقالوا: لم يَكُنِ الحواريون شاكِين أن اللَّه تعالى ذكرُه قادرٌ أن يُنزِّلَ عليهم ذلك ، وإنما قالوا لعيسى: هل تَسْتَطِيعُ أنت ذلك ؟

حدَّثنا ابنُ وَكيعٍ ، قال : ثنا محمدُ بنُ بشرٍ ، "عن نافعِ بنِ عمرَ"، عن ابنِ أبي

<sup>(</sup>١) بعده في س: « بك » .

<sup>(</sup>٢) وهي قراءة الكسائي من السبعة . ينظر السبعة لابن مجاهد ص ٢٤٩، ونسبه أبو حيان في البحر المحيط ٤/٤ وإلى عليّ ومعاذ وابن عباس وعائشة وسعيد بن جبير .

<sup>(</sup>m-m) في النسخ : « عن نافع عن ابن عمر » . والصواب ما أثبتناه ، وينظر ما تقدم في (m-m) .

مُلَيْكَةَ ، قال : قالت عائشةُ : كان الحواريُّون لا يَشُكُّون أن اللَّهَ قادرٌ أن يُنَزِّلَ عليهم مائدةً ، ولكن قالوا : يا عيسى هل تَسْتَطِيعُ ربَّك ؟ (١)

حدَّثنى أحمدُ بنُ يوسُفَ التَّغْلِبِيُّ '' ، قال : ثنا القاسمُ بنُ سَلَّامٍ ، قال : ثنا ابنُ مَهْدىِّ ، عن جابرِ بنِ يزيدَ بنِ رِفاعةَ ، عن حسانَ '' بنِ مُخارِقِ ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ أنه قرأَها كذلك : (هَلْ تَسْتَطِيعُ رَبَّكَ ) . وقال : تَسْتَطِيعُ أَن تَسْأَلَ رَبَّك ؟ وقال : ألا تَرَى أنهم مؤمنون '' ؟

وقرَأُ ذلك عامةُ قرأةِ المدينةِ والعراقِ: ﴿ هَلَ يَسْتَطِيعُ ﴾ بالياءِ ﴿ رَبُّكَ ﴾ '' بمعنى: أن يُنزِّلَ علينا ربُّك. كما يقولُ الرجلُ لصاحبِه: أتَسْتَطِيعُ أن تَنْهَضَ معنا فى كذا؟ وهو يَعْلَمُ أنه يَسْتَطِيعُ، ولكنه إنما يُرِيدُ: أَتَنْهَضُ معنا فيه؟ وقد يَجوزُ أن يَكونَ مرادُ قارئِه كذلك: هل يَسْتَجِيبُ لك ربُّك، ويُطِيعُك أن يُنَوِّلُ علينا؟

وأولى القراءتين عندى بالصوابِ قراءةُ مَن قرَأ ذلك ﴿ هَلْ يَسْتَطِيعُ ﴾ بالياءِ (١) ، ﴿ رَبُّكَ ﴾ برفع « الربِّ »، بمعنى: هل يَسْتَجِيبُ لك إن سأَلْتَه ذلك ، ويُطِيعُك فيه ؟

وإنما قلنا : ذلك أولى القراءتين بالصوابِ ؛ لما بيَّنا قبلُ مِن أن قولَه : ﴿ إِذْ قَالَ

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٢.٤٣/٤ (٧٠١٤) من طريق القاسم ، عن عائشة ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٣٤٦/٢ إلى ابن أبي شيبة وابن المنذر وأبي الشيخ وابن مردويه .

<sup>(</sup>٢) في النسخ « الثعلبي » ، والمثبت هو الصواب كما تقدم .

<sup>(</sup>٣) في م : « حيان » . وينظر التاريخ الكبير ٣/ ٣٣، والجرح والتعديل ٣/ ٢٣٥.

<sup>(</sup>٤) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٣٤٦/٢ إلى المصنف وأبي عبيد .

<sup>(</sup>٥) وهي قراءة نافع وابن كثير وعاصم وأبي عمرو وابن عامر وحمزة . السبعة لابن مجاهد ص ٢٤٩ .

<sup>(</sup>٦) القراءتان كلتاهما صواب ، وليست إحداهما أولى من الأخرى .

المُحَوَارِيُّونَ ﴾ مِن صلةِ ﴿ إِذْ أَوْحَيْتُ ﴾ ، وأن معنى الكلامِ : وإذ أَوْحَيْتُ إلى الحواريِّنِ أن آمِنوا بي وبرسولى ، إذ قالَ الحَواريُّونَ يا عيسى ابنَ مَريمَ هَل يَستَطِيع الحواريِّين أن آمِنوا بي وبرسولى ، إذ قالَ الحَواريُّونَ يا عيسى ابنَ مَريمَ هَل يَستَطِيع [١٩٣٩/٥] رَبُّكَ . فَبَيِّنٌ إِذ كَانَ ذلك كَذلك ، أن اللَّه تعالى ذكرُه قد كرِه منهم ما قالوا مِن ذلك واسْتَعْظَمه ، وأمَرَهم بالتوبةِ ومُراجعةِ الإيمانِ مِن قِيلِهم ذلك ، والإقرارِ للَّهِ بالقدرةِ على كلِّ شيءٍ ، وتصديقِ رسولِه فيما أَحْبَرَهم عن ربِّهم مِن الأُخبارِ ، وقد قال عيسى لهم عند قيلِهم ذلك له – اسْتعظامًا منه لما قالوا – : ﴿ اتَّقُوا اللَّهَ إِن اللَّهِ عَلَيْهُم مَن اللَّهِ عَلَيْهُم مَن اللَّهِ عَلَيْهُم أَوْمِينِينَ ﴾ . ففي استتابةِ اللَّه إياهم ، ودعائِه لهم إلى / الإيمانِ به ، ١٣٠/٧ وبرسولِه عَرِيْكَ عندَ قيلِهم ما قالوا مِن ذلك ، واسْتِعظامِ نبيِّ اللَّهِ عَلَيْتِ كلمتَهم – وبرسولِه عَيْلِيَّ عندَ قيلِهم ما قالوا مِن ذلك ، واسْتِعظامِ نبيِّ اللَّه عَلَيْتِ كلمتَهم – الدلالةُ الكافيةُ مِن غيرِها ، على صحةِ القراءةِ في ذلك بالياءِ ، ورفع « الربِّ » ، إذ كان لا معنى في قولِهم لعيسى – لو كانوا قالوا له : هل تَسْتَطِيعُ أن تَسْأَلَ ربَّك أن لَمْ مَلْ ربَّك أن عَينا مائدةً مِن السماءِ ؟ – أن يُسْتَكْبَرَ هذا الاستكبارَ .

فإن ظنَّ ظانٌّ أن قولَهم ذلك له إنما استُعْظِم (١) منهم لأن ذلك منهم كان مسألة آية - فإن الآية إنما يَسْأَلُها الأنبياءَ مَن كان بها مُكَذِّبًا ؛ ليَتَقَرَّرَ عندَه حقيقةُ ثبوتِها وصحةُ أمرِها (٢) ، كما كانت مسألةُ قريشِ نبيّنا محمدًا عَيِّكِ أن يُحَوِّلَ لهم الصَّفا ذهبًا ، ويُفَجِّرَ فِجاجَ مكةَ أنهارًا ، مَن سأَله مِن مشركي قومِه ، وكما كانت مسألةُ صالح الناقة مِن مُكَذِّبي قومِه ، ومسألةُ شعيبٍ أن يُسْقِطَ كِسَفًا مِن السماءِ مِن كفارِ مَن أُرْسِل إليه (٢) .

<sup>(</sup>١) في م : « هواستعظام » .

<sup>(</sup>٢) قوله ( فإن الآية إنما يسألها ..... إلخ » . هو جواب الشرط في قوله : ( فإن ظن ظان » .

<sup>(</sup>٣) في م: « إليهم ١٠ .

 <sup>(</sup>٤ - ٤) في م: « وكان الذين » ، وفي ت١: « كان الذي » ، وفي س: « فإن الذي » .

السماءِ ، على هذا الوجهِ كانت مسألتُهم ، فقد أَحَلَّهم الذين قرَءوا ذلك بالتاءِ ونصبِ «الربِّ» ، مَحَلَّا أعظمَ مِن المَحَلِّ الذي ظنُّوا أنهم (ليَحيدون بهم) عنه . أو يكونوا سألوا ذلك عيسى ، وهم مُوقِنون بأنه للَّهِ نبيٌّ مبعوثٌ ، ورسولٌ مُرْسَلٌ ، وأن اللَّه تعالى على ما سألوا مِن ذلك قادرٌ .

فإن كانوا سألوا ذلك وهم كذلك ، وإنما كانت مسألتُهم إياه ذلك على نحوِ ما يَسْأَلُ أحدُهم نبيَّه إن (٢) كان فقيرًا ، أن يَسْأَلَ له ربَّه أن يُعْنِيَه ، وإن عرَضَت به حاجةً أن يَسْأَلَ له ربَّه أن يُعْنِيَه في شيءٍ ، بل ذلك سؤالُ أن يَسْأَلَ له ربَّه أن يَقْضِيَها ، فإنْ (٣) ذلك مِن مسألةِ الآيةِ في شيءٍ ، بل ذلك سؤالُ ذي حاجةٍ عرضَت له إلى ربِّه ، فسأل نبيَّه مسألةَ ربِّه أن يَقْضِيَها له .

وخبرُ اللَّهِ تعالى عن القومِ يُنْبِئُ بخلافِ ذلك ، وذلك أنهم قالوا لعيسى - إذ قال لهم: ﴿ اللَّهُ أَلَ اللَّهُ إِن كُنتُم مُوْمِنِينَ ﴾ - : ﴿ نُويدُ أَن نَأْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَئِنَ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَن قَدْ صَدَقَتَنا ﴾ [المائدة: ١١٤] فقد أنْبَأ هذا من أقيلهم ، وتعلم لم يكونوا يَعْلَمون أن عيسى قد صدَقهم ، ولا اطْمَأَنَّت قلوبُهم إلى حقيقة نبوتِه ، فلا بيانَ أبينُ مِن هذا الكلامِ ، في أن القومَ كانوا قد خالط قلوبَهم مرضٌ وشكٌ في دينِهم وتصديقِ رسولِهم ، وأنهم سألوا ما سألوا مِن ذلك اختبارًا (٥٠) .

وبنحوِ الذي قلنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ .

<sup>(</sup>۱ - ۱) في م: « نزهواً ربهم » .

<sup>(</sup>٢) في م: « إذ » .

<sup>(</sup>٣) في م : « فأنى » . و« إن » هدهنا نافية .

<sup>(</sup>٤) في النسخ : « عن » . وأثبتنا ما يقتضيه السياق .

<sup>(</sup>٥) في ص، ت١، ت٢، ت٣، س: ( اختيارا ) .

### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن ليثِ ، عن عُقيلٍ ، عن ابنِ عباسٍ أنه كان يُحَدِّثُ عن عيسى عَيِّكِمْ أنه قال لبنى إسرائيلَ : هل لكم أن تصوموا للَّهِ ثلاثين يومًا ، ثم تَسْأَلُوه ، فيعْطِيكم ما سأَلْتُم ، فإن أجرَ العاملِ على مَن عمِل له ؟ ففعَلوا ، ثم قالوا : يا مُعلِّمَ الخيرِ قلتَ لنا : إن أجرَ العاملِ على مَن عمِل له ، وأمَرْتنا أن نصومَ ثلاثين يومًا ففعَننا ، ولم نكُنْ نَعْمَلُ (1) لأحدِ ثلاثين يومًا إلا أطْعَمَنا حينَ نَفْرُغُ طعامًا ، في هَلَ يَسْتَطِيعُ رَبُكَ أَن يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَآيِدَةً مِّنَ السَمَآءِ ﴾ ؟ قال حين نَفْرُغُ طعامًا ، في هل يَسْتَطِيعُ رَبُكَ أَن يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَآيِدَةً مِّنَ السَمَآءِ ﴾ ؟ قال عيسى : ﴿ انَّقُوا اللّهَ إِن كُنتُم مُوقِمِينَ ﴾ . قالوا : ﴿ نُرِيدُ أَن نَأْكُلَ مِنْهَا عَلَى مَنهَا مَن السَماءِ ، السماءِ ، السماء ، السماء ، قال : فأَقْبَلَت الملائكةُ تَطِيرُ بمائدةٍ مِن السماء ، السماء ، عليها سبعةُ أحواتٍ ، وسبعةُ أرْغفة ، حتى وضَعَتْها بينَ أيديهم ، فأكل منها أولُهم (٢) .

حدَّثنى محمدُ بنُ الحسينِ ، قال : ثنا أحمدُ بنُ مفضلِ ، قال : ثنا أسْباطُ ، عن السدىِّ : ﴿ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَن يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَآيِدَةً مِنَ السَمَآيُ ﴾ . قالوا : هل يُطِيعُك ربُّك إن سأَنْتَه ؟ فأنْزَل اللَّهُ عليهم مائدةً مِن السماءِ ، فيها جميعُ الطعامِ إلا اللحمَ ، فأكلوا منها (٣) .

<sup>(</sup>١) في ص: « نفول » . بغير نقط ، وفي ت١، ت٢، ت٣: « يقول » . وفي س: « وقول » .

<sup>(</sup>۲) ذكره ابن كثير في تفسيره ۲۲۱/۳ عن المصنف ، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٤٤/٤ (٢٠١٦) من طريق من طريق لبث ، عن عقيل ، عن الزهرى ، عن ابن عباس ، كما أخرجه أيضا ٢٤٦/٤ (٢٠٢٤) من طريق وهب الله بن راشد عن عقيل ، عن الزهرى ، عن ابن عباس مختصرا .

وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٣٤٨/٢ إلى أبي الشيخ .

<sup>(</sup>٣) عزاه السيوطى في الدر المنثور ٣٤٦/٢ إلى المصنف.

وأما « المائدةُ » فإنها الفاعلةُ ، مِن : ماد فلانٌ القومَ يَمِيدُهم مَيْدًا . إذا أَطْعَمَهم ومارَهم ، ومنه قولُ رُوْبةَ (١) :

نُهْدِى رُءوسَ المُتْرَفِينِ الأَنْدادْ إلى أميرِ المؤمنيـن الـمُمْتـادْ

يعنى بقولِه : المُمْتادْ : المُسْتَعْطَى ، فـ ﴿ المائدةُ ﴾ المُطْعِمةُ . سُمِّيَت الحِوانُ بذلك لأنها تُطْعِمُ الآكلَ مما عليها . والمائدُ الـمُدَارُ به في البحرِ ، يقالُ : مادَ يَمِيدُ مَيْدًا .

وأما قولُه: ﴿ قَالَ اَتَّقُوا اللّهَ إِن كُنتُم مُّوْمِنِينَ ﴾ . فإنه يعنى : قال عيسى للحواريين القائلين له : ﴿ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَن يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَآبِدَةً مِّنَ السَّمَآبِ ﴾ : راقبوا اللَّه أيُها القومُ ، وخافوه أن يَنْزِلَ بكم مِن اللَّه عقوبةٌ على قولِكم هذا ، فإن اللَّه لا يعْجِزُه شيءٌ أراده ، وفي شكّكم في قدرةِ اللَّهِ على إنزالِ مائدة مِن السماءِ كفرٌ به ، فاتَّقُوا اللَّهَ أَن يُنْزِلَ بكم نقمتَه ، ﴿ إِن كُنتُم مُوّمِنِينَ ﴾ . يقولُ : إن كنتم مُصَدِّق على ما أَتَوَعَدُكم به مِن عقوبةِ اللَّهِ إِياكم على قولِكم : ﴿ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَن يُنْزِلَ عَلَيْنَا مَآبِدَةً مِّنَ السَّمَآبُ ﴾ .

القولُ في تأويلِ قولِه : ﴿ قَالُواْ نُرِيدُ أَن نَأْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَهِنَ قُلُوبُكَا وَنَعْلَمَ أَن قَدَّ صَدَقَتَنَا وَنْكُونَ عَلَيْهَا مِنَ ٱلشَّلِهِدِينَ شَ ﴾ .

يعنى تعالى ذكرُه بذلك: قال الحواريُّون مُجِيبى عيسى على قولِه لهم: ﴿ اتَّقُواْ اللَّهَ إِن كُنتُم مُّوَّمِنِينَ ﴾ فى قولِكم لى (٢): ﴿ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَن يُنَزِّلَ [٧٣٩/١] عَلَيْنَا مَآمِدَةً مِّنَ السَّمَآمِ ﴾ -: إنا إنما قلنا ذلك ، وسأَلْناك أن تَسْأَلَ لنا ربُّك لنَأْكُلَ مِن المائدةِ ، فنعُلْمَ يقينًا قدرتَه على كلِّ شيءٍ ، ﴿ وَتَطْمَهِنَ قُلُوبُنَا ﴾ .

<sup>(</sup>١) ديوانه ص ٤٠.

<sup>(</sup>٢) سقط من: م.

يقولُ: وتَسْكُنَ قلوبُنا وتَسْتَقِرَّ على وحدانيتِه وقدرتِه على كلِّ ما شاء وأراد، ﴿ وَنَعْلَمَ أَن قَدْ صَدَقَتَنَا ﴾ : ونَعْلَمَ أَنك لم تَكْذِبْنا في خبرِك أنك للَّهِ رسولٌ مرسَلٌ ونبيِّ مبعوثٌ، ﴿ وَنَكُونَ عَلَيْهَا ﴾ . يقولُ : ونكونَ على المائدةِ ﴿ مِنَ الشَّنهِدِينَ ﴾ . يقولُ : حجةً لنفسِه علينا، في توحيدِه وقدرتِه على ما شاء، ولك على صدقِك في نبوتِك .

/ القولُ فى تأويلِ قولِه : ﴿ قَالَ عِيسَى أَبَنُ مَرْيَمَ ٱللَّهُمَّ رَبَّنَآ أَنزِلَ عَلَيْنَا مَآيِدَةً مِنَ ١٣٢/٧ أَلَسَكَآءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِإَوْلِينَا وَءَاخِرِنَا وَءَايَةً مِنكٌ وَأَرْزُقْنَا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ ۞ ﴾ .

وهذا خبرٌ مِن اللَّهِ تعالى ذكرُه عن نبيِّه عيسى عَيِّكُ أنه أجاب القومَ إلى ما سأَلوه مِن مسألةِ ربِّه مائدةً تَنْزِلُ عليهم مِن السماءِ .

ثم اخْتَلَف أهلُ التأويلِ في تأويلِ قولِه : ﴿ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِآقَلِنَا وَمَاخِرِنَا ﴾ ؛ فقال بعضُهم : معناه : نَتَّخِذُ اليومَ الذي نزَلَت فيه عيدًا نُعَظِّمُه نحن ومَن بعدَنا .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنى محمدُ بنُ الحسينِ ، قال : ثنا أحمدُ بنُ المفضلِ ، قال : ثنا أسباطُ ، عن السدىِّ قولَه : ﴿ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِلْأَوَّلِنَا وَمَاخِرِنَا ﴾ . يقولُ : نَتَّخِذُ اليومَ الذي نزَلَت فيه عيدًا نُعَظِّمُه نحن ومَن بعدَنا (١٠) .

حدَّثنا بشرُ بنُ معاذٍ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ قولَه : ﴿ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِّأَوَّلِنَا وَءَاخِرِنَا ﴾ . قال : أرادوا أن تَكونَ لعَقِبِهِم مِن بعدِهم (٢) .

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٢٤٨/٤ (٧٠٣٥) من طريق أحمد به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٤٦/٢ إلى أبي الشيخ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبى حاتم تفسيره ١٢٤٩/٤ (٧٠٣٧) من طريق يزيد به ، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٣٤٦/٢ إلى عبد بن حميد وابن المنذر وأبى الشيخ.

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ مُحرَيْجٍ قولَه : ﴿ أَنزِلَ عَلَيْنَا مَآيِدَةً مِّنَ ٱلسَّمَآءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِلْأَوْلِنَا ﴾ . قال : الذين هم أحياءٌ منهم يومَئذِ ، ﴿ وَمَاخِرِنَا ﴾ : مَن بعدَهم منهم (١) .

حدَّثنى الحارثُ ، قال : ثنا عبدُ العزيزِ ، قال : قال سفيانُ : ﴿ تَكُونُ لَنَا عِيدًا ﴾ . قالوا : نُصَلِّى فيه . قال " : نزَلَت مرتين " .

وقال آخرون : معناه : نَأْكُلُ منها ( ) جميعًا .

### ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : ثنى حجاج ، عن ليث ، عن عُقيل ، عن المؤلفة عن المؤلفة عن المؤلفة منها - آخر عن المؤلفة عن

وقال آخرون: معنى قولِه: ﴿ عِيدًا ﴾ . عائدةً مِن اللَّهِ تعالى علينا ومُحجَّةً وبرهانًا .

وأولى الأقوالِ بالصوابِ قولُ مَن قال: معناه: تَكُونُ لنا عيدًا نَعْبُدُ رَبُنا في اليومِ الذي تَنْزِلُ فيه، ونُصَلِّى له فيه، كما يَعبُدُ (ألا الناسُ في أعيادِهم؛ لأن المعروف مِن كلامِ الناسِ المستعملِ بينَهم في العيدِ ما ذكرنا، دونَ القولِ الذي قاله مَن قال معناه: عائدةٌ مِن اللَّهِ علينا. وتوجيهُ معانى كلامِ اللَّهِ إلى المعروفِ مِن كلامِ مَن خُوطِب به،

<sup>(</sup>١) ينظر التبيان ٤/ ٦١.

<sup>(</sup>٢) سقط من: م.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٢٥٠، ١٢٤٩/٤ (٧٠٣١) من طريق مهران عن سفيان .

<sup>(</sup>٤) في ص، ت١، ت٢، ت ٣: ﴿ منه ﴾ .

<sup>(</sup>٥) تقدم تخریجه في ص ١٢١ .

<sup>(</sup>٦) في م : « يعيد » .

أولى مِن توجيهِه إلى المجهولِ منه ، ما وُجِد إليه السبيلُ .

وأما قولُه: ﴿ لِإُوَّلِنَا وَءَاخِرِنَا ﴾ . فإن الأَوْلَى مِن تأويلِه بالصوابِ قولُ مَن قال : تأويلُه : للأحياءِ منا اليوم ، ومَن يَجِىءُ بعدَنا منا . للعلةِ التي ذكَرْناها في قولِه : ﴿ تَكُونُ لَنَا عِيدًا ﴾ . لأن ذلك هو الأغلبُ مِن معناه .

وأما قولُه: ﴿ وَمَايَةً مِنكً ﴾ . فإن معناه: وعلامةً ومحجَّةً منك يا ربِّ على عبادِك في وحدانيتِك ، وفي /صدقى على أنى رسولٌ إليهم بما أرْسَلْتَنى به . ١٣٣/٧ ﴿ وَأَرْزُقَنَا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ ﴾ : وأعطنا مِن عطائِك ، فإنك يا ربِّ خيرُ مَن يُعْطِى ، وأجودُ مَن تفضَّل ؛ لأنه لا يَدْخُلُ عطاءَه مَنِّ ولا نَكَدٌ .

وقد اخْتَلَف أهلُ التأويلِ في المائدةِ ، هل أُنْزِلَت عليهم أم لا ؟ وما كانت ؟ فقال بعضُهم : نزَلَت وكانت حوتًا وطعامًا ، فأكل القومُ منها ، ولكنها رُفِعَت بعدَما نزَلَت بأحداثٍ منهم أحدَثوها فيما بينَهم وبينَ اللَّهِ تعالى .

## ذكر مَن قال ذلك

حدَّثنا محمدُ بنُ المثنى ، قال : ثنا محمدُ بنُ جعفرٍ ، قال : ثنا شعبةُ ، عن أبى إسحاقَ ، عن أبى عن أبى عبدِ الرحمنِ السُّلَميِّ ، قال : نزلَت المائدةُ خبرًا وسمكًا (١) .

حدَّثني الحسينُ بنُ عليِّ الصَّدَائيُّ ، قال : ثنا أبي ، عن الفُضَيْلِ ، عن عطيةَ ، قال : المائدةُ سمكةٌ ، فيها طعمُ كلِّ طعام (٢) .

حدَّثنا ابنُ وكيع ، قال : ثنا عُبيدُ اللَّهِ ، عن فُضَيْلِ " بنِ مرزوقِ" عن عطيةَ ، قال :

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن الأنباري في الأضداد ص٥١ من طريق شعبة به .

 <sup>(</sup>۲) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ٤/٦٤ (٧٠٢٦) ، وابن الأنبارى فى الأضداد ص٣٥١ من طريق
 الفضيل به ، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٣٤٨/٢ إلى عبد بن حميد وابن المنذر .

<sup>(</sup>٣ - ٣) في النسخ : « عن مسروق » ، وتقدم على الصواب ٢٣٠/٢، وينظر تهذيب الكمال ٣٠٦/٢٣ .

المائدةُ سمكٌ فيه مِن طعم كلِّ طعامٍ .

حدَّثنا ابنُ وكيع ، قال : ثنا يحيى بنُ آدمَ ، عن إسرائيلَ ، عن أبي إسحاقَ ، عن أبي عبدِ الرحمن ، قال : نزَلَت المائدةُ خبزًا وسمكًا .

حدَّ ثنى محمدُ بنُ سعدِ ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمى ، قال : ثنى أبى ، عن أبي ، عن أبيه ، عن ابنِ عباسٍ ، قال : نزَلَت على عيسى ابنِ مريمَ والحواريِّين خِوانٌ ، عليه خبزٌ وسمكُ يَأْكُلُون منه أينَما نزَلُوا إذا شاءوا(١) .

حدَّثنا الحسنُ بنُ يحيى ، قال : أخبرَنا عبدُ الرزاقِ ، قال : أخبرَنا المنذرُ بنُ السّمآءِ النعمانِ ، أنه سمِع وهبَ بنَ مُنبّهِ يقولُ في قولِه : ﴿ أَنزِلْ عَلَيْنَا مَآبِدَةً مِنَ السّمآءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا ﴾ . قال : نزَل عليهم قُرْصةً مِن شعيرٍ وأحواتٌ . قال الحسنُ : قال أبو بكر (٢) : فحدَّثْتُ به عبدَ الصمدِ بنَ مَعْقِلِ ، فقال : سمِعْتُ وهبًا وقيل له : وما كان بكر (٢) : فحدَّثْتُ به عبدَ الصمدِ بنَ مَعْقِلِ ، فقال : سمِعْتُ وهبًا وقيل له : وما كان ذلك يُغْنى عنهم ؟ فقال : لا شيءَ ، ولكنَّ اللَّه حَشَا (٢) بينَ أضعافِهن البركة ، فكان قومٌ يَأْكُلُون ثم يَخْرُجون ، حتى أكلوا جميعُهم وأفضلُوا (١٠) .

حدَّثنا ابنُ وكيع ، [٧٤٠/١] قال : ثنا عبيدُ اللَّهِ ، عن إسرائيلَ ، عن أبي يحيى (٥) عن مجاهدٍ ، قال : هو الطعامُ يَنْزِلُ عليهم حيث نزَلوا (٦) .

حدَّثني محمدُ بنُ عمرو ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، قال : ثنا عيسي ، عن ابنِ أبي

<sup>(</sup>١) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٣٤٨/٢ إلى المصنف.

<sup>(</sup>٢) هو عبد الرزاق الصنعاني.

<sup>(</sup>٣) في م : ( حثا ۽ .

<sup>(</sup>٤) تفسير عبد الرزاق ٢٠٠/١، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٢٤٦/٤ (٧٠٢٧) عن الحسن به مختصراً.

<sup>(</sup>٦) في ت١ : ( نجيح ١ .

<sup>(</sup>٧) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٣٤٨/٢ إلى المصنف وعبد بن حميد .

نَجَيحٍ ، عن مجاهد في قولِ اللّهِ تعالى : ﴿ مَآبِدَةً مِنَ ٱلسَّمَآءِ ﴾ . قال : مائدةٌ عليها طعامٌ ، (أُتُوابها الحين عُرِض عليهم العذابُ إن (٢) كفروا؛ (أُلوانٌ مِن طعامِ " يَنْزِلُ عليهم (١) .

حدَّثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : ثنى حجاج ، عن أبى مَعْشَر ، عن إسحاق بن عبد الله ، أن المائدة نزَلت على عيسى ابن مريم ، عليها سبعة أرغفة ، وسبعة أحوات ، يَأْكُلُون منها ما شاءوا ، قال : فسرَق بعضُهم منها ، وقال : لعلها لا تنزِلُ غدًا . فرُفِعَت (٥) .

/حدَّثنا (۱) المثنى ، قال : ثنا عبدُ الأعلى ، قال : ثنا داودُ ، عن سِماكِ بنِ حربٍ ، ١٣٤/٧ عن رجلٍ مِن بنى عِجْلٍ قال : صلَّيْتُ إلى جنبِ عمارِ بنِ ياسرٍ ، فلما فرخ قال : هل تَدْرِى كيف كان شأنُ مائدةِ بنى إسرائيلَ ؟ قال : فقلتُ : لا . قال : إنهم سألوا عيسى ابنَ مريمَ مائدةً يكونُ عليها طعامٌ يَأْكُلون منه لا يَنْفَدُ ، قال : فقيل لهم : فإنها مُقيمةٌ لكم ما لم تُحَبِّنوا أو تَحُونوا أو تَرْفَعوا ، فإن فعَلْتُم فإنى أُعَذَّبُكم عذابًا لا أُعَذَّبُه أحدًا مِن العالمين . قال : فما تمَّ يومُهم حتى خبَّئوا ورفَعوا وخانوا ، فعُذِّبوا عذابًا لم يُعَذَّبُه أحدًا مِن العالمين ، وإنكم معشرَ العربِ كنتم تَتْبعون أذنابَ الإبلِ والشاءِ ، فبعَث اللَّهُ فيكم رسولًا العالمين ، وإنكم معشرَ العربِ كنتم تَتْبعون أذنابَ الإبلِ والشاءِ ، فبعَث اللَّهُ فيكم رسولًا مِن أنفسِكم ، تَعْرِفون حسَبه ونسبه ، وأحْبَرَكم على لسانِ نبيّكم أنكم ستَظْهَرون على العربِ (۱) ، ونهاكم أن تَكْيزوا الذهبَ والفضة ، وايُمُ اللَّهِ ، لا يَذْهَبُ الليلُ والنهارُ حتى العربِ (۱) .

<sup>(</sup>١ - ١) في م: ( أبوها ) .

<sup>(</sup>٢) في ص: ﴿إِذَٰۥ .

<sup>(</sup>٣ - ٣) في م: « فأبوا أن » .

<sup>(</sup>٤) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٣٤٨/٢ إلى المصنف وأبي عبيد وابن المنذر.

<sup>(</sup>٥) عزاه السيوطى في الدرالمنثور ٣٤٨/٢ إلى المصنف.

<sup>(</sup>٦) بعده في تفسير ابن كثير: « ابن ».

<sup>(</sup>٧) في تفسير ابن كثير: « العجم ».

<sup>(</sup>٨) ذكره ابن كثير في تفسيره ٢٢١/٣ عن المصنف.

حدَّثنا الحسنُ بنُ قَزَعةَ البصرى ، قال : ثنا سفيانُ بنُ حبيبٍ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادة ، عن خِلاسِ (١) بنِ عمرٍ و ، عن عمارِ بنِ ياسرٍ ، قال : قال رسولُ اللَّهِ عَلِيلَةٍ : « نزَلَت المائدةُ خبرًا ولحمًا ، وأُمروا ألا يَخونوا ، ولا يَدَّخِروا ، ولا يَرْفَعوا لغدٍ ، فخانوا وادَّخروا ورفَعوا ، فمُسِخوا قِرَدةً وخَنازيرَ » (٢) .

حدَّتنى محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ بَزِيعٍ ، قال : ثنا يوسفُ بنُ خالدٍ ، قال : ثنا نافعُ بنُ مالكِ ، عن عكرمة ، عن ابنِ عباسٍ فى المائدةِ ، قال : كان طعامًا يَنْزِلُ عليهم مِن السماءِ حيثما نزَلوا (٢) .

وقال آخرون : كانت المائدةُ عليها (١) مِن ثمارِ الجنةِ .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا محمدُ بنُ بشارٍ ، قال : ثنا ابنُ أبي عديٍّ ، عن سعيدٍ ، عن قتادة ، عن خِلاسِ (١) بنِ عمرٍ و ، عن عمارٍ ، قال : نزَلَت المائدةُ وعليها ثمرٌ مِن ثمرِ الجنةِ ، فأُمِروا ألا يُخَبِّئوا ، ولا يَخونوا ، ولا يَدَّخِروا . قال : فخان القومُ ، وخبَّئوا ، وادَّخروا ، فحوّلهم اللَّهُ قردةً و خَنازير (٥) .

<sup>(</sup>١) في م: « جلاس ». وينظر تهذيب الكمال ٨/ ٣٦٤.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذى (٣٠٦١) ، وابن أبي حاتم في تفسيره ١٢٤٥/٤ (٧٠٢٢) ، وابن الأنبارى في الأضداد ص٠٥٥ عن الحسن بن قزعة به . وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٣٤٨/٢ إلى ابن مردويه وأبي الشيخ . (٣) أخرجه ابن الأنبارى في الأضداد ص٥٥٠ من طريق عكرمة به مختصرًا ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٣٤٨/٢ إلى المصنف .

<sup>(</sup>٤) في م: « تنزل وعليها ثمر » .

<sup>(</sup>٥) أخرجه الترمذي عقب حديث (٣٠٦١) وابن أبي حاتم في تفسيره ١٢٤٥/٤ (٧٠٢٣) من طريق سعيد به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٣٤٨/٢ إلى ابن المنذر .

حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةً ، قال : ذُكِر لنا أنها كانت مائدةً يَنْزِلُ عليها الثمرُ مِن ثمارِ الجنةِ ، وأُمِروا ألا يُخبِّئوا ، ولا يخونوا ، ولا يدُونوا ، ولا يدِّروا لغدٍ ؛ بلاءً أبلاهم اللَّهُ به ، وكانوا إذا فعلوا شيئًا مِن ذلك أنْبَأهم به عيسى ، فخان القومُ فيه فخبَّئوا وادَّخروا لغدٍ ().

وقال آخرون: كان عليها مِن كلِّ طعام إلا اللحمَ.

## ذكر من قال ذلك

حدَّثنا أبو كُريبٍ ، قال : ثنا جريرٌ ، عن عطاءٍ ، عن مَيْسَرةَ ، قال : كانت إذا وُضِعَت المائدةُ لبني إسرائيلَ ، اخْتَلَفَت عليها الأيدي بكلِّ طعامٍ .

حدَّثنا ابنُ وكيعٍ ، قال : ثنا يحيى بنُ آدمَ ، عن شَريكٍ ، عن عطاءٍ ، عن مَيْسرةَ وزاذانَ ، قالا : كانت الأيدى تَخْتَلِفُ عليها بكلِّ طعامٍ (٢) .

حدَّثنى الحارثُ ، قال : ثنا عبدُ العزيزِ ، قال : ثنا سفيانُ الثوريُ ، عن عطاءِ بنِ السائبِ ، عن زاذانَ / وميسرةَ في : ﴿ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَن يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَآيِدَةً مِّنَ السَّمَآيِكُ . قالا : رأَوُا الأيدى تَحْتَلِفُ عليها بكلِّ شيءٍ إلا اللحمَ .

وقال آخرون : لم يُنْزِلِ اللَّهُ على بني إسرائيلَ مائدةً .

ثم اخْتَلَف قائلو هذه المقالة ؛ فقال بعضُهم : إنما هذا مَثَلٌ ضرَبه اللَّهُ تعالى لِخلقِه ، نهاهم به عن مسألة نبيِّ اللَّهِ الآياتِ .

180/4

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن الأنباري في الأضداد ص٥١ ٣٥ من طريق سعيد به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٣٤٨/٢ إلى عبد بن حميد وأبي الشيخ.

رمي خير الله المنظور ٣٤٨/٢ إلى المصنف وابن أبي شيبة وابن المنذر . (٢) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٣٤٨/٢ إلى المصنف وابن أبي شيبة وابن المنذر .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا ابنُ وكيعٍ ، قال : ثنا يحيى بنُ آدمَ ، عن شَريكِ ، عن ليثٍ ، عن مُجاهدٍ في قولِه : ﴿ أَنزِلْ عَلَيْنَا مَآبِدَةً مِنَ ٱلسَّمَآءِ ﴾ . قال : مَثَلٌ ضُرِب ، لم يَنْزِلْ عليهم شيءٌ (١) .

وقال آخرون : إن القومَ لما قبل لهم : ﴿ فَمَن يَكُفُرُ بَعْدُ مِنكُمْ فَإِنِّ أَعَذِبُهُ عَذَابًا لَكُ أَعَذِبُهُ عَذَابًا لَكُ أَعَذِبُهُ عَذَابًا لَكُ أَعَذِبُهُ وَ أَعَذِبُهُ عَذَابًا لَكُ أَعَذِبُهُ وَ أَعَذَابُهُ مَا تَنْزِلْ .

### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا بشرُ بنُ مُعاذِ ، قال : ثنا يزيدُ بنُ زُرَيْعٍ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادة ، قال : كان الحسنُ يقولُ : للَّ قيل لهم : ﴿ فَمَن يَكُفُرُ بَعَدُ مِنكُمْ ﴾ إلى آخرِ الآيةِ . قالوا : لا حاجة لنا فيها . فلم تَنْزِلْ (٢) .

حدَّثنا ابنُ المثنى ، قال : ثنا محمدُ بنُ جعفرٍ ، قال : ثنا شعبةُ ، عن منصورِ بنِ زاذانَ ، عن الحسنِ أنه قال في المائدةِ : لم تَنْزِلْ .

حدَّثنى الحارثُ ، قال : ثنا القاسمُ بنُ سلَّامٍ ، قال : ثنا حجاجٌ ، عن ابنِ جُرَيْجٍ ، عن مجاهدٍ ، قال : ثنا حائدةٌ عليها طعامٌ أبَوْها حينَ عُرِض عليهم العذابُ إن كفروا ، فأبَوْا أن تَنْزِلَ عليهم (٣) .

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١٢٤٨/٤ (٧٠٣٣) من طريق يحيى بن آدم به، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٣٤٨/٢ إلى عبد بن حميد.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن الأنبارى فى الأضداد ص ٣٥١، ٣٥٢، وابن أبى حاتم فى تفسيره ١٢٥٢/٤ (٧٠٤٦) من طريق سعيد به، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٣٤٨/٢، ٣٤٩ إلى عبد بن حميد.

<sup>(</sup>٣) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٣٤٨/٢ إلى المصنف وأبي عبيد وابن المنذر.

والصوابُ مِن القولِ عندَنا في ذلك أن يُقالَ : إن اللَّهَ تعالى ذكرُه أَنْزَل المائدةَ على الذين سأَلوا عيسى مسألتَه ذلك ربَّه .

وإنما قلنا ذلك ؛ للخبر الذي رَوَينا بذلك عن رسولِ اللَّهِ عَلِيْتُهُ وأصحابِه وأهلِ التأويل مِن بعدِهم ، غيرَ مَن انْفَرَد بما ذكرنا عنه .

وبعد ، فإن اللّه تعالى ذكره لا يُخْلِفُ وعده ، ولا يَقَعُ في خبرِه الحُلْفُ ، وقد قال تعالى ، مُخْبِرًا في كتابِه عن إجابة نبيّه عيسى عَبِّكِ حينَ سأَله ما سأَله [ ١٠٤٠ه ع] من ذلك : ﴿ إِنّي مُنَزِلُهَا عَلَيْكُم ﴾ . وغيرُ جائزِ أن يقولَ تعالى ذكرُه : ﴿ إِنِي مُنَزِلُهَا عَلَيْكُم ﴾ . وغيرُ جائزِ أن يقولَ تعالى ذكرُه : ﴿ إِنِي مُنَزِلُها عَلَيْكُم ﴾ . ثم لا يُنزِلُها ؟ لأن ذلك منه تعالى خبر ، ولا يكونُ منه خلافُ ما يُخبِر ، ولو جاز أن يقولَ : ﴿ إِنّي مُنزِلُها عَلَيْكُم ﴾ . ثم لا يُنزِلُها عليهم ، جاز أن يقولَ (١٠ : فول جاز أن يقولَ نا يقولَ (١٠ : فمن يكفرُ بعدُ مِنكم فإنّى معذّبُه عذابًا لا أعذّبُه أحدًا مِن العالمين . ثم يَكْفُرُ منهم بعدَ ذلك فلا يُعَذّبُه ، فلا يكونُ لوعدِه ولا لوَعيدِه حقيقةٌ ولا صحةٌ ، وغيرُ جائزٍ أن يُوصَفَ رَبّنا تعالى بذلك .

وأما الصوابُ مِن القولِ فيما كان على المائدةِ ، فأن يقالَ : كان عليها مأكولٌ ، وجائزٌ أن يَكونَ كان ثمرِ الجنةِ ، وغيرُ ان يَكونَ كان ثمرًا مِن ثمرِ الجنةِ ، وغيرُ نافعِ العلمُ به ، ولا ضارٌ الجهلُ به ، إذا أقرَّ تالى الآيةِ بظاهرِ ما احْتَمَلَه التنزيلُ .

/ القول فى تأويل قوله: ﴿ قَالَ اللَّهُ إِنِّى مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَن يَكَفُرُ بَعْدُ مِنكُمْ فَإِنِّ ١٣٦/٧ أُعَذِّبُهُ, عَذَابًا لَآ أُعَذِّبُهُ وَ أَحَدًا مِنَ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ آَلُهُ ﴾ .

وهذا جوابٌ مِن اللَّهِ تعالى ذكرُه القومَ فيما سأَلُوا نبيَّهم عيسى مسألةَ ربِّهم مِن إنزالِه مائدةً عليهم، فقال تعالى ذكرُه: إنى مُنزِّلُها عليكم أيُّها الحواريُّون فمُطْعِمُكموها، ﴿ فَمَن يَكُفُرُ بَعَدُ مِنكُمٌ ﴾ . يقولُ: فمَن يَجْحَدُ بعدَ إنزالِها

<sup>(</sup>١) في ص، ت١، ت ٢: « يكون » .

عليكم ، وإطْعامِيكموها منكم رسالتي إليه ، ويُنْكِرْ نبوة نبيِّي عيسى عَيِّلِيَّةٍ ، ويُخالِفْ طاعتى فيما أَمْرْتُه ونهَيْتُه ﴿ فَإِنِّ أَعَذِبُهُم عَذَابًا لَآ أُعَذِبُهُم آحَدًا ﴾ مِن عالمي زمانِه . ففعَل القومُ ، فجحدوا وكفروا بعدَ ما أُنْزلَت عليهم فيما ذُكِر لنا ، فعُذِّبوا فيما بلَغَنا ، بأن مُسِخوا قردةً وخنازيرَ .

كالذى حدَّثنا بشر ، قال : ثنا يزيد ، قال : ثنا سعيد ، عن قتادةَ قولَه : ﴿ إِنِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْتُكُمْ ﴾ الآية : ذُكِر لنا أنهم محوِّلوا خَنازيرَ (١).

حدَّثنا ابنُ بشارٍ ، قال : ثنا عبدُ الوَهَّابِ ومحمدُ بنُ أَبَى عَدِيٍّ ، ومحمدُ بنُ جعفرٍ ، عن عوفٍ ، عن أَبَى المغيرةِ القَوَّاسِ ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍ و ، قال : إن أشدَّ الناسِ عذابًا ثلاثةٌ ؛ المنافقون ، ومَن كفَر مِن أصحابِ المائدةِ ، وآلُ فرعونَ (٢) .

حدَّثنا الحسنُ بنُ عرفة ، قال : ثنا المعتمرُ بنُ سليمانَ ، عن عوفِ ، قال : سمِعْتُ أبا المغيرةِ القَوَّاسَ يقولُ : قال عبدُ اللَّهِ بنُ عمرِو : إن أشدَّ الناسِ عذابًا يومَ القيامةِ مَن كَفَر مِن أصحابِ المائدةِ ، والمنافقون ، وآلُ فرعونَ (٢) .

حدَّثنا محمدُ بنُ الحسينِ ، قال : ثنا أحمدُ بنُ مُفَضَّلِ ، قال : ثنا أسْباطُ ، عن السدىِّ قولَه : ﴿ فَهَنَ يَكُفُرُ بَعِّدُ مِنكُمْ ﴾ : بعدَ ما جاءَته المائدةُ ، ﴿ فَإِنِّ أُعَذِّبُهُ مَا لَسَدىٌ قولَه : أُعَذِّبُهُ مَا خَاءَتُه المائدةُ ، ﴿ فَإِنِّ أُعَذِّبُهُ مَا حَاءَتُه المائدةُ ، ﴿ فَإِنِّ أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِن عَذَابُ لاَ أُعَذَّبُهُ أَحدًا مِن العالمين غيرَ أهل المائدةِ (٣) .

القولُ في تأويلِ قولِه : ﴿ وَإِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَنْعِيسَى ٱبْنَ مَرْبَمَ ءَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ ٱلْجَذُونِ وَأَنِّي اللَّهِ فِي اللَّهِ قَالَ سُبْحَننَكَ مَا يَكُونُ لِيَّ أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقَّ إِن كُنتُ

<sup>(</sup>١) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٣٤٩/٢ إلى عبد بن حميد والمصنف وابن أبي حاتم .

<sup>(</sup>٢) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٣٤٩/٢ إلى المصنف وعبد بن حميد وأبي الشيخ.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٢٥٢/٤ (٧٠٤٧) من طريق أحمد بن المفضل به .

قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتُهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكُ إِنَّكَ أَنتَ عَلَهُ ٱلْغُيُوبِ ١٠٠ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكُ إِنَّكَ أَنتَ عَلَهُ ٱلْغُيُوبِ ١١٠ اللهُ اللهُ

يقولُ تعالى ذكرُه : يومَ يَجْمَعُ اللهُ الرسُلَ فيقولُ : ماذا أُجِبْتُم إذ قال اللهُ يا عيسى ابنَ مريمَ أأنت قلتَ للناسِ اتَّخذوني وأمى إلىهين من دونِ اللهِ ؟

وقيل: إن اللَّهَ قال هذا القولَ لعيسى حينَ رفَعه إليه في الدنيا.

### ذكرُ مَن قال ذلك

/حدَّثنا محمدُ بنُ الحسينِ، قال: ثنا أحمدُ بنُ مُفَضَّلٍ، قال: ثنا أشباطُ، ١٣٧/٧ عن السدىِّ: ﴿ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَلِعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ ءَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ الْتَخْدُونِ وَأُمِّى عَن السدىِّ : ﴿ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَلِعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ إليه ، قالت النصارى ما إلَيْهَ يَنِ مِن دُونِ اللَّهِ ﴾ . قال : لمَّا رفع اللَّهُ عيسى ابنَ مريمَ إليه ، قالت النصارى ما قالت ، وزعموا أن عيسى أمرَهم بذلك ، فسأله عن قولِه فقال : ﴿ سُبْحَلنَكَ مَا يَكُونُ لِي آنَ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقِّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُمْ تَعَلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلاَ يَكُونُ لِي آنَ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقِّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُمْ تَعَلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلاَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدُ ﴾ إلى قولِه : ﴿ وَأَنتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدُ ﴾ ألى قولِه : ﴿ وَأَنتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَوْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْسُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْتُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

وقال آخرون: بل هذا خبر مِن اللَّهِ تعالى ذكرُه عن أنه يقولُ لعيسى ذلك في القيامةِ .

### ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ جُريجٍ : ﴿ وَإِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَنِعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ءَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ ٱلْتَخْدُونِي وَأُمِّى إِلَاهَيْنِ مِن دُونِ ٱللَّهِ ﴾ . قال : والناسُ يَسْمَعون ، فراجَعَه بما قد رأَيْتَ ، وأقرَّ له بالعبوديةِ على نفسِه ، فعلِم مَن

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٢٥٣/٤ (٧٠٥١) من طريق أحمد بن المفضل به .

كان يقولُ في عيسي ما يقولُ ، أنه إنما كان يقولُ باطلًا (١).

حدَّثنا ابنُ حميدِ ، قال : ثنا جَريرٌ ، عن عطاءِ ، عن مَيْسرةَ ، قال : قال اللَّهُ : يا عيسى أأنت قلتَ للناسِ اتَّخِذُوني وأُمِّي إلهين مِن دونِ اللَّهِ ؟ فأُرْعِدَت مَفاصلُه ، وخشِي أَن يَكُونَ قد قال ، فقال : ﴿ سُبْحَلنَك ﴾ - ﴿ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمَتُهُ ﴾ الآية (٢).

حدَّثنا الحسنُ بنُ يحيى ، قال : أخْبرَنا عبدُ الرزاقِ ، قال : أخْبرَنا معمرٌ ، عن قتادةً فى قولِه : ﴿ يَكِعِيسَى أَبَنَ مَرَّيَمَ ءَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ ٱتَّخِذُونِي وَأُمِّى إِلَاهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهَ فَى قولِه : ﴿ يَكِعِيسَى أَبَنَ مَرَّيَمَ ءَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ ٱتَّخِذُونِي وَأُمِّى إِلَاهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهُ فَى قولِه : ﴿ هَلَا يَوْمُ يَنفَعُ اللَّهُ فَى اللهُ تَرَى أَنه يقولُ : ﴿ هَلَا يَوْمُ يَنفَعُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ

فعلى هذا التأويلِ الذى تأوَّله ابنُ جُريجٍ يَجِبُ أَن يَكُونَ «وإِذْ» بمعنى : «وإذا»، كما قال فى موضع آخرَ : ﴿ وَلَوْ تَرَكَىٰۤ إِذْ فَرَعُوا۟ ﴾ [سبأ: ١٥]. بمعنى : يَفْزَعُونَ ، وكما قال أبو النَّجْمُ :

ثم بجزاه الله عنا إذ جَارَى جَناتِ عَدْنِ في العَلاليُّ العُلاَ العُلاليُّ العُلاليُّ والمعنى: إذا جَزَى. وكما قال الأسودُ (١):

<sup>(</sup>١) عزاهِ السيوطي في الدر المنثور ٣٤٩/٢ إلى أبي الشيخ.

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١٢٥٢/٤ (٧٠٤٨) من طريق جرير . وأخرجه ١٢٥٣/٤ (٧٠٥٤) من طريق عطاء . وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٣٤٩/٢ إلى ابن المنذر وأبى الشيخ .

<sup>(</sup>٣) تفسير عبد الرزاق ٢٠١/١، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٢٥٣/٤ (٧٠٥٠) عن الحسن به.

<sup>(</sup>٤) ديوانه (مجموع) ص ٢١٠.

<sup>(</sup>٥) العلالي جمع عليَّة ، بضم العين وكسرها : الغرفة . النهاية ٣/ ٢٩٥.

<sup>(</sup>٦) البيت في الأصداد لابن الأنباري ص١١٩ غير منسوب، وفيه: «المرء» بدل الشيخ، وينظر التبيان ١٥/٤.

[ ٧٤١/١] فالآنَ إِذ هازَلْتُهنَّ فإنما يَقُلْن ألا لَم يَذْهَبِ الشيخُ مَذْهَبَا بعنى : إذا هازَلْتُهن .

وكأن مَن قال في ذلك بقولِ ابنِ مجريجِ هذا وجَّه تأويلَ الآيةِ إلى : فمن يكفُرُ الآمال الآيةِ إلى : فمن يكفُرُ ابعدُ منكم ، فإنى أعذِّبُه عذابًا لا أعذِّبُه أحدًا من العالمين في الدنيا ، وأُعَذِّبُه أيضًا في ١٣٨/٧ الآخرِةِ إذْ قال اللهُ : يا عيسى ابنَ مريمَ أأنت قلتَ للناسِ : اتخذوني وأمِّي إلهين من دونِ اللهِ ؟ .

وأولى القولين عندنا بالصوابِ في ذلك قولُ مَن قال بقولِ السدى ، وهو أن اللّه تعالى ذكره قال ذلك لعيسى حينَ رفَعَه إليه ، وأن الخبرَ خبرٌ عما مضى ؛ لعلّتين ؛ إحداهما : أن «إذ» إنما تُصاحِبُ في الأغلبِ مِن كلامِ العربِ المستعملِ بينَها ، الماضى مِن الفعلِ ، وإن كانت قد تُدْخِلُها أحيانًا في موضعِ الخبرِ عما يَحْدُثُ إذا عرف السامعون معناها ، وذلك غيرُ فاشٍ ولا فصيحٍ في كلامِهم ، فتوجيهُ معانى كلامِ اللّه تعالى إلى الأشهرِ الأعرفِ ما وُجِد إليه السبيلُ ، أولى مِن توجيهِها إلى الأجهل الأنكرِ .

والأُخرى: أن عيسى لم يَشْكُكُ (١) هو ولا أحدٌ مِن الأنبياءِ أن الله لا يَغْفِرُ لمشركِ مات على شركِه ، فيَجوزَ أن يُتَوَهَّمَ على عيسى أن يقولَ في الآخرةِ مُجِيبًا لربِّه تعالى: إن تُعَذِّبُ مَن اتخذنى وأمِّى إلهين مِن دونِك فإنهم عبادُك ، وإن تَغْفِرْ لهم فإنك أنت العزيزُ الحكيمُ .

فإن قال قائلٌ : وما كان وجهُ سؤالِ اللَّهِ عيسى : ﴿ ءَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأَنِيَ وَلَا اللَّهِ عَيْسَى لَم يَقُلُ ذَلك ؟ وهو العالِمُ بأن عيسى لَم يَقُلُ ذَلك ؟

قيل: يَحْتَمِلُ ذلك وجهين مِن التأويلِ:

<sup>(</sup>١) في م: « يشك ».

أحدُهما: تحذيرُ عيسى عن قيلِ ذلك ونهيُّه ، كما يقولُ القائلُ لآخرَ: أفعَلْتَ كذا وكذا ؟ مما يَعْلَمُ المَقولُ له ذلك أن القائلَ يَسْتَعْظِمُ فعلَ ما قال له: أفعَلْتُه ؟ على وجهِ النهي عن فعلِه والتهديدِ له فيه .

والآخرُ: إعلامُه أن قومَه الذين فارَقَهم قد خالَفوا عهدَه وبدَّلوا دينَهم بعدَه ، فيكونُ بذلك جامعًا إعلامَه حالَهم بعدَه وتحذيرًا له قِيلَه .

وأما تأويلُ الكلامِ فإنه: ﴿ مَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ ٱتَّخِذُونِ وَأُمِّى إِلَاهَيْنِ ﴾ . أَى : مَعْبُودَيْن تَعْبُدُونِهِما ﴿ مِن دُونِ ٱللَّهِ ﴾ ؟ قال عيسى : تَنْزِيهَا لك ياربٌ وتعظيمًا أن أَفْعَلَ ذلك أو أَتَكُلَّمَ به ، ﴿ مَا يَكُونُ لِى آَنَ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقَّ ﴾ . يقولُ : ليس لى أن أَقُولَ ذلك أو أَتَكَلَّمَ به ، ﴿ مَا يَكُونُ لِى آَنَ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقَ ﴾ . يقولُ : ليس لى أن أَقُولَ ذلك ؛ لأنى عبد مخلوقٌ ، وأمّى أمّةٌ لك ، (افهل يَكُونُ العبدِ(اللهُ والأمّةِ ادّعاءُ ربوبيةٍ ؟

﴿ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُم ﴾ . يقولُ : إنك لا يَخْفَى عليك شيءٌ ، وأنت عاليمٌ أنى لم أَقُلْ ذلك ولم آمُرْهم به .

القولُ في تأويلِ قولِه : ﴿ تَعَلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعَلَمُ مَا فِي نَفْسِكُ ۚ إِنَّكَ أَنتَ عَلَمُ الْفَيُوبِ اللَّهِ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه مُخْيِرًا عن نبيّه عيسى عَلِيْ أنه يَبْرَأُ إليه مما قالت فيه وفى أمّه الكفَرةُ مِن النصارى ، أن يكونَ دعاهم إليه ، أو أمَرَهم به ، فقال : ﴿ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِيَ آنَ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقِّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمَتَهُ ﴾ . ثم قال : ﴿ تَعَلَمُ مَا يَكُونُ لِيَ آنَ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمَتَهُ ﴾ . ثم قال : ﴿ تَعَلَمُ مَا يَكُونُ لِيَ آنَ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمَتُهُ ﴾ . ثم قال : ﴿ تَعَلَمُ مَا فَيْ بَهُ مَا فَيْ فَيْكُ عَلَيْكُ مَا أَضْمَرَتُه نفسى مما لم أَنْطِقْ به ، وفي نَفْسِي ﴾ . يقولُ : إنك يارب لا يَخْفَى عليك ما أَضْمَرَتُه نفسى مما لم أَنْطِقْ به ، ولم أُظْهِرُه بجوارحى ؟ يقولُ : لو كنتُ

<sup>(</sup>۱ - ۱) في ص، ت ۱: «فيكون يكون»، وفي س: «فيكون».

<sup>(</sup>٢) في س : « العبد » .

قد قلتُ للناس : ﴿ أَيِّخِذُونِ وَأُمِّي إِلَهَ يْنِ مِن دُونِ ٱللَّهِ ﴾ . كنتَ قد علِمْتَه ؛ لأنك تَعْلَمُ ضَمائرَ النفوسِ مما لم تَنْطِقْ به ، فكيف بما قد نطَقتْ به ؟ ﴿ وَلَآ أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ ﴾ . يقولُ : ولا أَعْلَمُ أنا ما أَخْفَيْتَه / عنى فلم تُطْلِعْني عليه ؛ لأني إنما أَعْلَمُ مِن الأشياءِ ما أعْلَمْتَنِيه ، ﴿ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّمُ ٱلْغُيُوبِ ﴾ . يقولُ : إنك أنت العالم بخَفِيَّاتِ الأمورِ ، التي لا يَطَّلِعُ عليها سِواك ، ولا يَعْلَمُها غيرُك .

القول في تأويل قولِه : ﴿ مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَاۤ أَمَّرْتَنِي بِدِۦٓ أَنِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمُّ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمَّتُ فِيهِمٌّ فَلَمَّا تَوَقَّيْتَنِي كُنْتَ أَنتَ ٱلرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنتَ عَلَى كُلِّ شَيْء شَهِدُ ١

وهذا خبرٌ مِن اللَّهِ تعالى ذكرُه عن قولِ عيسى ، يقولُ : ما قلتُ لهم إلا الذي أَمَرْتَنِي بِهِ مِن القولِ أَن أقولَه لهم ، وهو أَن قلتُ لهم : ﴿ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ ﴾ . ﴿ وَكُنتُ عَلَيْهِم شَهِيدًا ﴾ . يقولُ : وكنتُ على ما يَفْعَلُونه ، وأنا بينَ أَظْهُرهم شاهدًا عليهم ، وعلى أفعالِهم وأقوالِهم ، ﴿ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي ﴾ . يقول : فلما قبَضْتَني إليك ﴿ كُنْتَ أَنتَ ٱلرَّقِيبَ عَلَيْهِم ﴾ . يقولُ : كنتَ أنت الحفيظَ عليهم دونيي ؛ لأني إنما شهِدْتُ مِن أعمالِهم ما عمِلوه وأنا بينَ أظهرهم.

وفي هذا تِبْيانُ أن اللَّهَ تعالى ذكرُه إنما عرَّفه أفعالَ القوم ومَقالتَهم بعدَ ما قبَضَه إليه وتوَفَّاه ، بقولِه : ﴿ ءَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ ٱتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَىهَ يَنِ مِن دُونِ ٱللَّهِ ﴾ .

﴿ وَأَنتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴾ . يقولُ : وأنت تَشْهَدُ على كلِّ شيءٍ ؛ لأنه لا يَخْفَى عليك شيءٌ ، وأما أنا فإنما شهِدْتُ بعضَ الأشياءِ ، وذلك ما عايَنْتُ وأنا مقيمٌ بينَ أَظْهُرِ القوم ، فإنما أنا أَشْهَدُ على ذلك الذي عايَنْتُ ورأيْتُ وشهِدْتُ .

وبنحو الذي قلنا في قولِه : ﴿ كُنْتَ أَنتَ ٱلرَّقِيبَ عَلَيْهِمٌّ ﴾ . قال أهلُ التأويل .

#### ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثني محمدُ بنُ الحسينِ ، قال : ثنا أحمدُ بنُ مُفَضَّلِ ، قال : ثنا أَسْباطُ ، عن السديِّ : ﴿ كُنْتَ أَنتَ ٱلرَّقِيبَ عَلَيْهِمُ ﴾ : أما الرقيبُ فهو الحفيظُ .

حدَّثنا القاسم ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ جُريجٍ : ﴿ كُنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِم ﴾ . قال : الحفيظ .

وكانت جماعةً مِن أهلِ العلمِ تقولُ : كان جوابُ عيسى الذي أجاب به ربَّه مِن اللَّهِ تعالى توفيقًا منه له فيه .

### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا ابنُ وَكيمٍ ، قال : ثنا ابنُ يَمانِ ، عن سفيانَ ، عن مَعْمرٍ ، عن ابنِ طاوسٍ ، عن أبيه : ﴿ ءَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ ٱتَّخِذُونِ وَأُمِّى إِلَىٰهَيْنِ مِن دُونِ ٱللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِيَ أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقِّ ﴾. قال : اللَّهُ وفَّقه (۱) .

حدَّ ثنا ابنُ وَكبِعٍ ، قال : [ ٧٤١/١ ظ] ثنا أبو داودَ الحَفَرِيُ (٢) ، قال : قُرِئُ على سفيانَ ، عن معمرٍ ، عن ابنِ طاوسٍ / عن أبيه طاوسٍ ، قال : احْتَجَّ عيسى ، واللَّهُ وفَّقه ؛ ﴿ مَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ ٱتَّخِذُونِي وَأُمِّى إِلَاهَ يَنِ مِن دُونِ ٱللَّهِ ﴾ الآية .

حدَّثنا ابنُ وَكيعٍ ، قال : ثنا جريرٌ ، عن عطاءٍ ، عن مَيْسرةً ، قال : قال اللَّهُ تعالى ذكرُه : يا عيسى ، ﴿ مَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ ٱتَّخِذُونِ وَأُمِّى إِلَنهَ يَنِ مِن دُونِ ٱللَّهِ ﴾ ؟ قال : فَكُرُه : يا عيسى ، وخشِى أن يَكُونَ قد قالها ، فقال : ﴿ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِيّ أَنَ

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١٢٥٣/٤ (٧٠٥٣) من طريق الفريابي عن سفيان به ، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٣٤٩/٢ إلى عبد الرزاق والفريابي وابن أبى شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر .

<sup>(</sup>۲) في ص، س: ( الجعفري ) . وينظر تهذيب الكمال ۲۱/ ٣٦٠.

أَقُولَ مَا لَيْسَ لِى بِحَقِّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمَتُهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِى وَلَآ أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكُ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّمُ ٱلْغُيُوبِ ﴾ (١)

القولُ في تأويلِ قولِه : ﴿ إِن تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكٌ وَإِن تَغَفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ ٱلْمَزْبِدُ الْمُعَدِيدُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّاللَّا اللَّا اللَّا الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا

يقولُ تعالى ذكرُه: إن تُعَذّب هؤلاء الذين قالوا هذه المقالة ، بإماتتك إياهم عليها ، ﴿ فَإِنّهُمْ عِبَادُكُ ﴾ ، مُسْتَسْلِمون لك ، لا يَمْتَيعون مما أرَدْتَ بهم ، ولا يَدْفَعون عن أنفسهم ضَرًّا ولا أمرًا تَنالُهم به ، ﴿ وَإِن تَغْفِرَ لَهُمْ ﴾ ، بهدايتِك إياهم إلى التوبة منها ، فتَسْتُرُ عليهم ، ﴿ فَإِنّكَ أَنتَ ٱلْمَرْبِيرُ ﴾ في انتقامِه ممَّن أراد الانتقامَ منه ، لا يَقْدِرُ أَحدٌ يَدْفَعُه عنه ، ﴿ ٱلْمَرَكِيمُ ﴾ في هدايتِه من هدَى مِن خلقِه إلى التوبةِ ، وتوفيقِه مَن وفق منهم لسبيل النجاةِ مِن العقابِ .

كالذى حدَّثنا محمدُ بنُ الحسينِ، قال: ثنا أحمدُ بنُ مُفَضَّلِ، قال: ثنا أحمدُ بنُ مُفَضَّلِ، قال: ثنا أسباطُ، عن السدىِّ فى قولِه: ﴿ إِن تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكُ وَإِن تَغْفِر لَهُمْ ﴾: فتُخْرِجَهم مِن النصرانيةِ، وتَهْدِيَهم إلى الإسلامِ، ﴿ فَإِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْمُكِيمُ ﴾. وهذا قولُ عيسى فى الدنيا (٢).

حدَّثنا الحسنُ بنُ يحيى ، قال : أخْبَرَنا عبدُ الرزاقِ ، قال : أخْبَرَنا معمرٌ ، عن قتادةً فى قولِه : ﴿ إِن تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكُ وَإِن تَغْفِرُ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴾ . قال : واللَّهِ ما كانوا طعَّانين ولا لعَّانين .

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في ص ١٣٤ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١٢٥٥/٤ (٧٠٦٢) من طريق أحمد بن المفضل ، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٣٥٠/٢ إلى أبى الشيخ .

<sup>(</sup>٣) تفسير عبد الرزاق ٢٠١/١.

اختَلَفَتِ القرأةُ في قراءةِ قولِه : ﴿ هَلَا يَوْمُ يَنفَعُ ٱلصَّلدِقِينَ ﴾ ؛ فقرأ ذلك بعضُ أهلِ الحجازِ والمدينةِ : (هذا يومَ يَنْفَعُ الصادِقين ) بنصبِ (يومَ ) (١).

وقرَأ بعضُ أهلِ الحجازِ ، وبعضُ أهلِ المدينةِ ، وعامةُ قرأةِ أهلِ العراقِ : ﴿ هَانَا يَوْمُ ﴾ يَوْمُ ﴾ يَوْمُ ﴾ نَمَن رفَعه بـ ﴿ هَانَا ﴾ ، وجعَل ﴿ يَوْمُ ﴾ اسمًا وإن كانت إضافتُه غيرَ مَحْضةِ ؛ لأنه قد صار كالمنعوتِ .

وكان بعضُ أهلِ العربيةِ يَزْعُمُ أن العربَ يَعْمَلُون في إعرابِ الأوقاتِ مثلِ «اليومِ» و «الليلةِ» عملَهم فيما بعدَها ، إن كان ما بعدَها رفعًا رفعًا مُقولهم: هذا يومُ يَرْكَبُ / الأميرُ ، وليلةُ يَصْدُرُ الحاجُ ، ويومُ أخوك مُنْطَلِقٌ . وإن كان ما بعدَها نصبوها ، وذلك كقولِهم : هذا يومَ خرَج الجيشُ ، وسار الناسُ ، وليلةَ قُتِل زيدٌ . ونحوِ ذلك ، وإن كان معناها في الحالين : إذ ، وإذا . وكأنَّ مَن قرأ هذا هكذا رفعًا ، وجُه الكلامَ إلى أنه مِن قيلِ اللَّهِ يومَ القيامةِ .

وكذلك كان السديُّ يقولُ في ذلك.

حدَّ ثنى محمدُ بنُ الحسينِ ، قال : ثنا أحمدُ بنُ مفضلٍ ، قال : ثنا أشباطُ ، عن السدىِّ : ﴿ قَالَ اللهُ هَنَا يَوْمُ يَنفَعُ الصَّلدِقِينَ صِدَقُهُمُّ ﴾ : هذا فصلٌ مِن كلامِ عيسى ، وهذا يومَ القيامةِ (٢) .

يعنى السدى بقولِه: هذا فصلٌ مِن كلامِ عيسى . أن قولَه: ﴿ سُبْحَلنَكَ مَا

<sup>(</sup>١) وهي قراءة نافع وحده . السبعة لابن مجاهد ص٢٥٠ .

<sup>(</sup>٢) وهي قراءة ابن كثير وعاصم وأبي عمرو وابن عامر وحمزة والكسائي. ينظر السبعة لابن مجاهد ص ٢٥٠.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٢٥٦/٤ (٧٠٦٥) من طريق أحمد بن المفضل.

يَكُونُ لِيّ أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِى بِحَقِّ ﴾ إلى قولِه : ﴿ فَإِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِبِزُ ٱلْحَكِيمُ ﴾ مِن خبرِ اللَّهِ عز وجل عن عيسى أنه قاله في الدنيا بعدَ أن رفَعه إليه ، وأن ما بعدَ ذلك مِن كلامِ اللَّهِ عز وجل عن عيسى أنه قاله في الدنيا بعدَ أن رفَعه إليه ، وأن ما بعدَ ذلك مِن كلامِ اللَّهِ لعبادِه يومَ القيامةِ .

وأما النصبُ في ذلك فإنه يَتَوَجُّهُ مِن وجهين:

أحدُهما: أن إضافة «يوم » ما لم تَكُنْ إلى اسم تَجْعُلُه نصبًا ؛ لأن الإضافة غيرُ مَحْضة ، وإنما تَكُونُ الإضافةُ مَحْضةً إذا أُضِيف إلى اسم صحيح ، ونظيرُ «اليوم » في ذلك : «الحينُ » و «الزمانُ » وما أشبَهَهما مِن الأزمنةِ ، كما قال النابغةُ ":

على حينَ عاتَبْتُ المَشِيبَ على الصِّبا وقلتُ أَلَّا تَصْحُ والشَّيْبُ وازِعُ والسَّيْبُ وازِعُ والوَجهُ الآخرُ: أن يَكُونَ مُرادًا بالكلامِ: هذا الأمرُ وهذا الشأنُ يومَ يَنْفَعُ الصادِقِين. فيكونَ «اليومُ» حينئذِ منصوبًا على الوقتِ والصفةِ ، بمعنى: هذا الأمرُ في يوم يَنْفَعُ الصادِقين صدقُهم.

وأولى القراءتين في ذلك عندى بالصوابِ ("): (هذا يومَ يَنْفَعُ الصادقين). بنصبِ «اليومِ » على أنه منصوبٌ على الوقتِ والصفةِ ؛ لأن معنى الكلامِ أن اللَّه تعالى أجاب عيسى حين قال: ﴿ سُبْحَلنَكَ مَا يَكُونُ لِىَ أَنَ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقِّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ ﴾ إلى قولِه: ﴿ فَإِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيرُ لَلْكَكِيمُ ﴾. فقال له عز وجل: هذا القولُ النافعُ ، أو هذا الصدقُ النافعُ يومَ يَنْفَعُ الصادقين صدقُهم. فراليومُ » وقتُ القولِ والصدقِ النافع.

<sup>(</sup>١) ديوانه ص ٤٤.

<sup>(</sup>٢) القراءتان كلتاهما صواب.

فإن قال قائل : فما موضعُ «هذا» ؟ قيل : رفعٌ . فإن قال : فأين مُرافِعُه (١) ؟ قيل : مُضْمَرٌ . وكأنه قال : قال اللَّهُ عز وجل : هذا (٢) ، هذا يومَ ينفعُ الصادقين صدقُهم . كما قال الشاعرُ :

أمّا تَرَى السَّحابَ كيف يَجْرِى هذا ولا خَيْلُك يا بنَ بِشْرِ يريدُ: هذا ، هذا ولا خيلُك .

فتأويلُ الكلامِ إذ كان الأمرُ على ما وصَفْنا لما بيَّنا: قال اللَّهُ لعيسى: هذا القولُ النافعُ في يوم يَنْفَعُ / الصادقين في الدنيا، صِدْقُهم ذلك في الآخرةِ عندَ اللَّهِ.

﴿ لَهُمْ جَنَّتُ [ ٧٤٢/١] تَجَرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ ﴾ . يقولُ : للصادقين في الدنيا جناتُ تَجُرِى مِن تحتِها الأنهارُ في الآخرةِ ؛ ثوابًا لهم مِن اللَّهِ عزَّ وجلَّ على ما كان مِن صدقِهم الذي صدقوا اللَّه فيما وعَدوه ، فوفَّوْا به للَّهِ ، فوفَّى اللَّهُ عز وجل لهم ما وعَدَهم مِن ثوابِه ، ﴿ خَلِدِينَ فِهَا آلِدًا ﴾ . يقولُ : باقِين في الجناتِ التي أعْطاهموها ، أبدًا دائمًا ، لهم فيها نعيمٌ لا يَنْتَقِلُ عنهم ولا يَزولُ .

وقد بيَّنا فيما مضَى أن معنى الخلودِ الدوامُ والبقاءُ ".

القولُ في تأويلِ قولِه : ﴿ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ ذَاكِ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ اللَّهُ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه : رضِي اللَّهُ عن هؤلاء الصادقين الذين صدَقوا في الوفاءِ له بما وعَدوه ، مِن العملِ بطاعتِه واجتنابِ مَعاصِيه ، ﴿ وَرَضُوا عَنْهُ ﴾ . يقولُ : ورضُوا هم

<sup>(</sup>١) في م: «رافعه».

<sup>(</sup>٢) سقط من : م ، س .

<sup>(</sup>٣) ينظر ما تقدم في ٢/٢/١، ١٨٦/٢ ، ١٨٦/٢

عن اللَّهِ تعالى فى وفائِه لهم بما وعَدَهم على طاعتِهم إياه ، فيما أمَرَهم ونهاهم مِن جَزيلِ ثوابِه ، ﴿ ذَلِكَ ٱلْفَوْرُ ٱلْفَظِيمُ ﴾ . يقولُ : هذا الذي أعطاهم اللَّهُ مِن الجناتِ التي تَجْرِي مِن تحتِها الأنهارُ ، خالدِين فيها ، مَرْضِيًّا عنهم ، وراضِين عن ربِّهم ، هو الظَّفَرُ العظيمُ بالطَّلِبةِ وإدراكِ الحاجةِ التي كانوا يَطْلُبونها في الدنيا ، ولها كانوا يَعْمَلُون فيها ، فنالوا ما طلَبوا ، وأَدْرَكوا ما أمَّلوا .

القولُ في تأويلِ قولِه : ﴿ لِلَّهَ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ تَدِيرًا ﷺ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكره: أيّها النصارى، ﴿ يِنّهُ مُلُكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ . يقولُ: له سلطانُ السماواتِ والأرضِ، ﴿ وَمَا فِيهِنّ ﴾ ، دونَ عيسى الذى تَزْعُمون أنه إلهُكم، ودونَ أمّه ، ودونَ جميعِ مَن فى السماواتِ ومَن فى الأرضِ، فإن السماواتِ والأرضَ خلقٌ مِن خلقِه، وما فيهن، وعيسى وأمّه فى العملولِ بعضِ ذلك بالحلولِ والانتقالِ، يَدُلّان بكونِهما فى المكانِ الذى هما فيه بالحلولِ فيه والانتقالِ، أنهما عبدان مُمُلوكان، لمن له ملكُ السماوات والأرضِ وما فيهن، يُنبّهُهم وجميعَ خلقِه على موضع حجتِه عليهم ليدَّبُروه ويَعْتَبِروه، فيَعْقِلوا عنه، ﴿ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ على موضع حجتِه عليهم ليدَّبُروه ويَعْتَبِروه، فيَعْقِلوا عنه، ﴿ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ على اللهُ الذي له ملكُ السماواتِ والأرضِ وما فيهن قادرٌ على إفنائِهن، وعلى إهلاكِ عيسى وأمّه ومَن فى الأضِ جميعًا، كما ابْتَدَأ على إفنائِهن، وعلى إهلاكِ عيسى وأمّه ومَن فى الأضِ جميعًا، كما ابْتَدَأ على خلقَهم، لا يُعْجِزُه ذلك، ولا شيءٌ أراده؛ لأن قدرته القدرةُ التي لا يُشْبِهُها قدرةٌ، وسلطانَه السلطانُ الذى لا يُشْبِهُه سلطانٌ ولا مملكةٌ.

<sup>(</sup>١) في م: « من » .

#### 127/4

# /بسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحيمِ تفسيرُ سورةِ الأنعامِ

القولُ في تأويلِ قولِه : ﴿ ٱلْحَــَدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ ﴾ .

يعنى تعالى ذكرُه بقولِه : ﴿ ٱلْحَمَدُ بِلَهِ ﴾ : الحمدُ الكاملُ للَّهِ وحدَه لا شَريكَ له ، دونَ جميعِ الأندادِ والآلهةِ ، ودونَ ما سِواه ، مما تَعْبُدُه كفَرةُ خلقِه مِن الأوثانِ والأصنام .

وهذا كلامٌ مَحْرَجُه مَحْرَجُ الخبرِ ، يُنْحَى به نحوَ الأمرِ ، يقولُ : أَخْلِصوا الحمدَ والشكرَ للذي خلَقكم أيُّها الناسُ ، وخلَق السماواتِ والأرضَ ، ولا تُشْرِكوا معه في ذلك أحدًا شيئًا ، فإنه المُسْتَوْجِبُ عليكم الحمدَ بأياديه عندَكم ، ونعمِه عليكم ، لا مَن تَعْبُدونه مِن دونِه ، وتَجُغُلونه له شريكًا مِن خلْقِه .

وقد بيَّنا الفصلَ بينَ معنى «الحمدِ» و «الشكرِ» بشَواهدِه فيما مضَى قبلُ (١).

القولُ في تأويلِ قولِه : ﴿ وَجَعَلَ ٱلظُّلُمَاتِ وَٱلنُّورُّ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه : الحمدُ للَّهِ الذى خلَق السماواتِ والأرضَ ، وأَظْلَم الليلَ وأَنار النهارَ .

كما حدَّثني محمدُ بنُ الحسينِ، قال: ثنا أحمدُ بنُ مُفَضَّل، قال: ثنا

<sup>(</sup>١) ينظر ما تقدم ١/٥١١ - ١٣٨.

أَسْبِاطُ ، عن السدى : ﴿ وَجَعَلَ الظَّلْمُنَتِ وَالنُّورَ ﴾ . قال : الظلماتُ ظلمةُ الليلِ ، والنورُ نورُ النهارِ (١) .

حدَّثنا بشرُ بنُ مُعاذِ، قال: ثنا يزيدُ بنُ زُرَيْعٍ، قال: ثنا سعيدٌ، عن قتادةَ: أما قولُه: ﴿ ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَـٰوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ ٱلظَّلَمُـٰتِ وَٱلنَّورِ، وَالْحَلَمَةُ قبلَ النورِ، والجنة قبلَ النارِ ، والخلمة قبلَ النورِ، والجنة قبلَ النارِ ، والخلام النارِ ، والخلام النارِ ، والخلوب عبد النارِ ، والخلوب النارِ ، والخلوب النارِ ، والخلوب النارِ ، والخلوب النارِ ، والنارِ ، والن

فإن قال قائلٌ : فما معنى قولِه إذنْ : ﴿ جَعَلَ﴾ ؟

قيل: إن العربَ تَجْعَلُها ظرفًا للخبرِ والفِعْلِ، فتقولُ: جعَلْتُ أَفْعَلُ كذا، وجعَلْتُ أَقُومُ وأَقَعُدُ. تَدُلُّ بقولِها: جعَلْتُ. على اتصالِ الفعلِ، كما تقولُ: على قيلُ كذا. لا أنها في نفسِها فِعْلُ، يَدُلُّ على ذلك قولُ القائلِ: جعَلْتُ على قائد كراً: وأنه لا جَعْلَ هناك سوى القيامِ (٥)، وإنما دلَّ بقولِه: جعَلْتُ. على اتصالِ الفعل ودَوامِه، ومِن ذلك قولُ الشاعرِ:

وزعَمْتَ أنك سوف تَسْلُكُ فاردا(١) والموتُ مُكْتَنِعٌ طريقَى قادِرِ

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٢٦٠،١٢٥٩/٤ (٧٠٨٥، ٧٠٨٥) من طريق أحمد .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٢٥٩/٤ (٧٠٨٣،٧٠٠٧) من طريق يزيد ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٤/٣ إلى عبد بن حميد وابن المنذر وأبي الشيخ.

<sup>(</sup>٣) في س: « عقلت ». وعلق فلان يفعل كذا: ظل ، كقولك: طفق يفعل كذا. اللسان (ع ل ق).

 <sup>(</sup>٤) بعده في ص، ت١، ت٢، ت٣، س: « وأقوم » .

<sup>(</sup>٥) بعده في ص، ت١، ت٢، ت٣، س: « والقيام ».

<sup>(</sup>٦) في م: « قادرا » . وفاردا : منفردا .

<sup>(</sup>٧) في م : « متسع » . واكتنع الشيء : حضر ، وكنع الموت واكتنع : دنا وقرب . اللسان (ك ن ع) . وينظر تعليق الشيخ شاكر على هذا البيت .

( تفسير الطبري ١٠/٩ )

فَاجْعَلْ تَحَلَّلْ مِن كَمينِك إنما حِنْثُ اليَمينِ على الأَثِيمِ (١) الفاجِرِ الفاجِرِ / يقولُ: فاجْعَل تَحَلَّلْ. بمعنى: تحلَّل شيئًا بعدَ شيءٍ. لا أن هناك جَعْلًا مِن غيرِ التَّحْليلِ، فكذلك كلَّ جَعْلٍ في الكلامِ، إنما هو دليلٌ على فعلٍ له اتصالٌ، لا أن له حظًّا في معنى الفعْل.

فقولُه: ﴿ وَجَعَلَ ٱلظُّلُمَاتِ وَٱلنُّورَ ﴾ . إنما هو : أَظْلَمَ ليلَهما وأنار نهارَهما .

القولُ في تأويلِ قولِه : ﴿ ثُمَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه مُعَجِّبًا خلقَه المؤمنين مِن كَفَرةِ عبادِه، ومُحْتَجًّا على الكافرين: إِن الإِلهَ الذي يَجِبُ عليكم أَيُّها الناسُ حمدُه، هو الذي [٢٠٤٢/١] خلق السماواتِ والأرضَ، الذي جعَل منهما مَعايشَكم وأقواتَكم وأقواتَ أنعامِكم التي بها حياتُكم، فمِن السماواتِ يَنزِلُ عليكم الغيثُ، وفيها تَجْرِي الشمسُ والقمرُ باعتِقابِ واختلافِ لمَصالحِكم، ومِن الأرضِ يَنْبُتُ الحبُ الذي به غذاؤكم، والثمارُ التي فيها مَلاذُكم، مع غيرِ ذلك مِن الأمورِ التي فيها مَصالحُكم وأنيها اللهِ عليهم، بما أنعَم بها، والذين يَجْحَدون نعمةَ اللهِ عليهم، بما أنعَم به عليهم مِن خلقِ ذلك لهم ولكم أيُها الناسُ ﴿ يَرْبَهِمَ ﴾ الذي فعَل ذلك وأحدثه ﴿ يَعَدِلُونَ معه الآلهة والأندادَ والأصنامَ والأوثانَ، وليس منها شيءٌ شرِكه في خلقِ شيءِ مِن ذلك، ولا في إنعامِه عليهم بما أنعَم به عليهم، بل هو المنفردُ بذلك كلّه، وهم يُشْرِكون في

<sup>(</sup>١) في م : ﴿ اللَّهِم ﴾ .

عبادتِهم إياه غيرَه . فسبحانَ اللَّهِ ما أَبْلَغَها مِن ( ) حجة ، وأَوْجَزَها مِن عِظَةٍ ، لمن فَكَر ( ) فيها بعقلٍ ، وتدَبَّرها بفهمٍ !

ولقد قيل: إنها فاتحةُ التوراةِ .

حدَّثنا سفيانُ بنُ وَكيع ، قال : ثنا عبدُ العزيزِ بنُ عبدِ الصمدِ العَمِّيُ ، عن أبي عمرُانَ الجَوْنِيِّ ، عن عبدِ اللهِ بنِ رَباحٍ ، عن كعبٍ ، قال : فاتحةُ التوراةِ : فاتحةُ (الأنعامِ » : ﴿ اَلْحَمَدُ لِلَّهِ اللَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظَّلُمَاتِ وَالنُّورُ ثُمَّ الَّذِينَ كَالْمُونِ مَا يَعْدِلُونَ ﴾ .

حدَّثنا ابنُ وكيعٍ ، قال : ثنا زيدُ بنُ حُبابٍ ، عن جعفرِ بنِ سليمانَ ، عن أبى عِمْرانَ الجَوْنيِّ ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ رَباحٍ ، عن كعبٍ مثلَه ، وزاد فيه : وخاتمةُ التوراةِ خاتمةُ « هودٍ » ( ) .

يقالُ مِن مُساواةِ الشيءِ بالشيءِ : عدَلْتُ هذا بهذا . إذا ساوَيْتَه به ، عَدْلًا . وأما في الحكم إذا أنْصَفْتَ فيه ، فإنك (٥٠ تقولُ : عدَلْتُ فيه أَعْدِلُ عَدْلًا .

وبنحوِ الذي قلنا في تأويلِ قولِه : ﴿ يَعْدِلُونَ ﴾ . قال أهلُ التأويلِ .

<sup>(</sup>١) سقط من : س .

<sup>(</sup>۲) في س : « تذكر » .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن الضريس في فضائل القرآن (١٩٧، ١٩٩) من طريق أبي عمران الجوني ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٣/٣ إلى ابن المنذر وأبي الشيخ .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن الضريس في فضائل القرآن (٢٠٢) من طريق جعفر بن سليمان ، وأخرجه الدارمي ٢٥٣/٢ من طريق ألى عبد الله بن أحمد في زوائد الزهد وأبى الشيخ .

<sup>(</sup>a) في ص ، ت ٢ : « فإنه ، .

### ذكر من قال ذلك

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، قال : ثنا عيسى ، عن ابنِ أبى نَجيح ، عن مُجاهدِ : ﴿ يَعْدِلُونَ ﴾ قال : يُشْرِكون (١) .

ثم اخْتَلَف أهلُ التأويلِ في مَن عُنِي بذلك ؛ فقال بعضُهم : عُنِي به أهلُ الكتاب .

## ذكر من قال ذلك

حدَّثنا ابنُ محميدِ، قال: ثنا يعقوبُ القُمِّى، عن جعفرِ بنِ أبي المغيرةِ، عن ابنِ أَبْزَى، قال: جاءه رجلٌ مِن الحوارجِ يَقْرَأُ عليه هذه الآية : ﴿ اَلْحَمَدُ لِلّهِ النّبِ اَبْزَى، قال: جاءه رجلٌ مِن الحوارجِ يَقْرَأُ عليه هذه الآية : ﴿ اَلْحَمَدُ لِلّهِ النّبِينَ كَفَرُوا بِرَجِهِم النّبِينَ كَفَرُوا بِرَجِهِم يَعْدِلُون؟ قال: بلى. قال: يَعْدِلُون؟ قال له: أليس الذين كفروا بربّهم يَعْدِلُون؟ قال: بلى. قال: وانصرف عنه الرجلُ ، فقال له رجلٌ مِن القومِ : يابنَ أَبْزَى، إن هذا قد/ أراد تفسيرَ هذه غيرَ هذا، إنه رجلٌ مِن الحَوارجِ . فقال : ردُّوه على . فلما جاءه قال : هل تَدْرِى في مَن نزلَت هذه الآيةُ ؟ قال : لا. قال : إنها نزلَت في أهلِ الكتابِ ، اذْهَبُ لا تَضَعْها على غيرِ حَدِّها .

وقال آخرون : بل عُنِي بها المشركون مِن عَبَدةِ الأوثانِ .

## ذكر من قال ذلك

حدَّثنا بشرُ بنُ معاذِ ، قال : ثنا يزيدُ بنُ زُرَيْع ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادة :

<sup>(</sup>۱) تفسير مجاهد ص ۳۱۹، ومن طريقه أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ۲۲۰/۶ (۷۰۸۸) . (۲) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ۲۲۱/۶ (۷۰۸۷) من طريق يعقوب القمي به، وعزاه السيوطي في

الدر المنثور ٤/٣ إلى عبد بن حميد وأبي الشيخ .

﴿ ثُمَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ﴾ قال: هؤلاء أهلُ صُراحِيَةٍ (١).

حدَّثنا محمدُ بنُ الحسينِ ، قال : ثنا أحمدُ بنُ مُفَضَّلٍ ، قال : ثنا أشباطُ ، عن السدىِّ : ﴿ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِيمَ يَعْدِلُونَ ﴾ . قال : هم المشركون (٢٠) .

حدَّثنى يونُسُ، قال: أَخْبَرنا ابنُ وهبِ، قال: قال ابنُ زيدِ فى قولِه: ﴿ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِهِم يَعْدِلُونَ ﴾. قال: الآلهةُ التى عبدوها عدّلوها باللَّهِ. قال: وليس للَّهِ عِدْلُ ولا نِدِّ، وليس معه آلهةٌ، ولا اتَّخَذ صاحبةً ولا ولدًا (٢).

وأولى الأقوالِ فى ذلك بالصوابِ عندى أن يقالَ : إن اللَّه تعالى ذكره أخبر أن الله تعالى ذكره أخبر أن الله تعلى الذين كفروا بربِّهم يَعْدِلُون . فعمَّ بذلك جميعَ الكفارِ ، ولم يَخْصُصْ منهم بعضًا دونَ بعضٍ ، فجميعُهم داخِلُون فى ذلك ؛ يهودُهم ، ونصاراهم ، ومَجوسُهم ، وعَبَدةُ الأوثانِ منهم ومِن غيرِهم مِن سائرِ أصنافِ الكفرِ .

القولُ في تأويلِ قولِه : ﴿ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ مِّن طِينٍ ﴾ .

يعنى تعالى ذكرُه بقولِه : ﴿ هُو ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِن طِينٍ ﴾ . أن اللَّه الذي خلَق السماواتِ والأرضَ ، وأظلَم ليلهما وأنار نهارَهما ، (ثم كفَر ') به - مع إنعامِه عليهم - الكافرون ، وعدَلوا به مَن لا يَنْفَعُهم ولا يَضُرُهم ، هو الذي خلَقكم أيُّها الناسُ مِن طينٍ . وإنما يعنى بذلك تعالى ذكرُه أن الناسَ وَلَدُ مَن خلَقَه مِن طينٍ ،

<sup>(</sup>١) في a: ( صراحة ) . والصراحية والصراحة : الحالصة . اللسان ) صريح . والمراد أنهم أهل شرك وكفر صريح .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٢٦٠/٤ عقب الأثر (٧٠٨٨) من طريق أسباط.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٢٦٠/٤ (٧٠٨٩) من طريق أصبغ ، عن ابن زيد .

<sup>(</sup>٤ - ٤) في م : « فكفر » .

127/4

فأُخْرَج ذلك مُخْرَجَ الخطابِ لهم ، إذ كانوا وَلَدَه .

وبنحوِ الذي قلنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ.

#### ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنا بشرُ بنُ معاذِ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ قولَه : ﴿ هُوَ اللَّهُ اللَّهُ آدمَ مِن طينِ (١) .

حدَّثنى المثنى ، قال : ثنا أبو مُحذيفة ، قال : ثنا شِبْلٌ ، عن ابنِ أبى نَجيحٍ ، عن مُجاهدٍ : ﴿ هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن طِينٍ ﴾ . قال : هو آدمُ .

حدَّثني محمدُ بنُ الحسينِ ، قال : ثنا أحمدُ بنُ مُفَضَّلِ ، قال : ثنا أسباطُ ، عن السديِّ : أمَّا ﴿ خَلَقَكُم مِن طِينٍ ﴾ . فآدمُ .

/ حدَّثنا القاسم ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنا أبو تُمَيْلة ، عن عُبيدِ بنِ سليمانَ ، عن الضحاكِ بنِ مُزاحم ، قال : نُحلِق آدمُ مِن طينِ ، وخُلِق الناسُ مِن سُلالةٍ مِن ماءٍ مَهينِ .

حدَّثني يونُسُ ، قال : أَخْبَرنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدٍ في قولِه : ﴿ خَلَقَكُم مِّن طِينٍ ﴾ . قال : خلَق آدمَ مِن طينٍ ، ثم خلَقَنا مِن آدمَ حينَ أَخَذَنا مِن ظهرِه .

القولُ في تأويلِ قولِه : ﴿ ثُمَّ قَضَيْ [٧٤٣/١] أَجَلًا وَأَجَلُ مُسَمِّى عِندَمْ ﴾ .

اخْتَلَف أهلُ التأويلِ في تأويلِ ذلك ؛ فقال بعضُهم : معنى قولِه : ﴿ ثُمَّ قَضَيَ أَجَلاً ﴾ ، وذلك ما بينَ أن يُخْلَقَ إلى أن يُحِلَ ﴾ ، وذلك ما بينَ أن يُخْلَقَ إلى أن يُموتَ ، ﴿ وَأَجَلُ مُسَمَّى عِندَهُم ﴾ . وذلك ما بينَ أن يَموتَ إلى أن يُبْعَثَ .

<sup>(</sup>١) عزاه السيوطى في الدر المنثور ٤/٣ إلى عبد بن حميد.

## ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنا ابنُ وكيعِ وهنادُ بنُ السَّرِيِّ ، قالا : ثنا وكيعٌ ، قال : ثنا أبي ، عن أبي بكرِ الهُذَلِيِّ ، عن الحسنِ في قولِه : ﴿ قَضَىٰ آجَلا ﴾ قال : ما بينَ أن يُخلَقَ إلى أن يَموتَ ، ﴿ وَأَجَلُ مُسَمَّى عِندَمُ ﴾ . قال : ما بينَ أن يَموتَ إلى أن يُبْعَثَ () .

حدَّثنا بشرُ بنُ معاذِ ، قال : ثنا يزيدُ بنُ زُرَيْعٍ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ قولَه : ﴿ ثُمَّ قَطَىٰ آَجَلُ ۚ وَأَجَلُ مُسَمَّى عِندَهُ ﴾ . كان يقولُ : أَجَلُ حياتِك إلى أن تَموتَ ، وأجلُ موتِك إلى أن تَبعَثَ ، فأنت بينَ أَجَلَين مِن اللَّهِ تعالى (٢) .

حدَّثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : ثنا أبو تُمَيْلة ، عن عُبيدِ بنِ سليمان ، عن الضحاكِ بنِ مزاحم : ﴿ قَضَى أَجَلا وَأَجَلُ مُسَمَّى عِندَهُ ﴿ . قال : قضَى أَجلَ الموتِ ، وكلُّ نفسٍ أَجلُها الموتُ . قال : ولن يُؤخِّرَ اللَّهُ نفسًا إذا جاء أجلُها ، ﴿ وَأَجَلُ مُسَمَّى عِندَهُ ﴾ . يعنى أجلَ الساعة ذهابَ الدنيا ، والإفضاء إلى اللَّهِ (٢) .

وقال آخرون: بل معنى ذلك: ثم قضَى الدنيا، وعندَه الآخرةُ.

### ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنا ابنُ وكيعٍ ، قال : ثنا يحيى بنُ آدمَ ، عن سفيانَ ، عن أبى حَصِينِ ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ أَجَلَا ﴾ . قال : الدنيا ، ﴿ وَأَجَلُ مُسَمَّى عِندَهُ ﴾ : الآخرةُ \* : الآخرةُ \* .

حدَّثنا ابنُ وكيعٍ ، قال: ثنا أبو عاصمٍ ، عن زكريا بنِ إسحاقَ ، عن ابنِ أبي

<sup>(</sup>١) ينظر تفسير البغوى ١٢٧/٣، وتفسير ابن كثير ٣/ ٢٣٤.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٢٦٢/٤ (٧٠٩٨) من طريق يزيد به .

<sup>(</sup>٣) تفسير البغوى ٢٧/٣، وتفسير ابن كثير ٣/ ٢٣٤.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٢٦٠/٤ (٧٠٩٠) من طريق سفيان به. دون ذكر آخره .

1 2 4 / 4

نَجْيحٍ ، عن مُجاهدٍ : ﴿ قَضَىٰٓ أَجَلًا ﴾ . قال : الآخرةُ عندَه . ﴿ وَأَجَلُ مُسَمَّى ﴾ : الدنيا (١) .

حدَّثنا محمدُ بنُ عمرِو ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، قال : ثنا عيسى ، عن ابنِ أبى نَجيحٍ ، عن مجاهدِ : ﴿ أَجَلَا ﴾ . قال : الآخرةُ عندَه . ﴿ وَأَجَلُ مُسَمَّى ﴾ . قال : الدنيا .

/حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا محمدُ بنُ ثَوْرٍ ، عن مَعْمَرٍ ، عن قتادةَ والحسنِ : ﴿ ثُمَّ قَضَى أَجَلًا وَأَجَلُ مُسَمَّى عِندَهُ ﴾ . قالا : قضى أجلَ الدنيا مِن حينَ خلَقَك إلى أن تَمُوتَ ، ﴿ وَأَجَلُ مُسَمَّى عِندَهُ ﴾ : يومُ القيامةِ .

حدَّثنا هنادٌ ، قال : ثنا وَكَيْعٌ ، عن إسرائيلَ ، عن جابرٍ ، عن مُجاهدٍ وعكرمة : ﴿ ثُمَّ قَضَى أَجَلَ أُ مُسَمَّى عِندَهُمْ ﴾ . قال : قضَى أَجلَ الدنيا ، ﴿ وَأَجَلُ مُسَمَّى عِندَهُمْ ﴾ . قال : قضَى أَجلَ الدنيا ، ﴿ وَأَجَلُ مُسَمَّى عِندَهُمْ ﴾ . قال : هو أَجلُ البعثِ (٢) .

حدَّثنا ابنُ وكيعٍ، قال: ثنا أبى، عن إسرائيلَ، عن جابرٍ، عن مُجاهدِ وعكرمةً: ﴿ وَأَجَلُ مُسَمَّى عِندَهُ ﴾. والن الموثُ، ﴿ وَأَجَلُ مُسَمَّى عِندَهُ ﴾. الآخرةُ.

حدَّثنا الحسنُ بنُ يحيى ، قال : أَخْبَرَنا عبدُ الرزاقِ ، قال : أَخْبَرنا معمرٌ ، عن قتادةَ والحسنِ في قولِه : ﴿ قَضَى آجَلًا ۗ وَأَجَلُ مُسَمَّى عِندَهُ ۗ ﴾ قالا : قضى أجلَ الدنيا منذُ يوم خُلِقْتَ إلى أن تَموتَ ، ﴿ وَأَجَلُ مُسَمَّى عِندَهُ ۚ ﴾ : يومُ القيامةِ (٢) .

<sup>(</sup>۱) تفسير مجاهد ص ۳۱۹.

<sup>(</sup>۲) ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره ١٢٦١/٤، ١٢٦٢ (٧٠٩٢، ٢٠٩٩) معلقاً .

<sup>(</sup>٣) تفسير عبد الرزاق ٢٠٣١، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٤/٣ إلى ابن المنذر وأبي الشيخ.

حدَّثنا ابنُ وكيعِ وابنُ حميدٍ ، قالا : ثنا جريرٌ ، عن منصورٍ ، عن مجاهدٍ : ﴿ قَضَىٰ ٓ أَجَلَا ۚ ﴾ . قال : البعثُ (١) .

حدَّثني المثنى ، قال : ثنا عبدُ اللَّهِ بنُ صالحٍ ، قال : ثنى معاويةُ بنُ صالحٍ ، عن على بنِ أبى طلحة ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ ثُمَّ قَضَىٰ آَجَلًا ۖ وَأَجَلُ مُسَمَّى عِندَهُ ﴾ : يعنى أجلَ الموتِ ، والأجلُ المسمى أجلُ الساعةِ والوقوفِ عندَ اللَّهِ (٢) .

حدَّ ثنا محمدُ بنُ الحسينِ ، قال : ثنا أحمدُ بنُ المفضلِ ، قال : ثنا أَسْباطُ ، عن السدىِّ : ﴿ وَلَجَلُّ أَسُ اللهِ عَن السدىِّ : ﴿ وَلَجَلُّ أَسُ اللهِ عَن اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللّهُ عَنْ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَالِمُ عَنْ عَنْ عَنْ عَلَا عَنْ عَالِمُ عَنْ عَنْ عَلَا عَنْ عَنْ عَلَّا عَنْ عَنْ عَلَا عَلْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَالِمُ عَنْ عَنْ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَا عَلَا عَالِمُ عَلَا عَلَا عَلَا عَنْ عَالِمُ عَلَا عَلَا عَا عَنْ عَلَا عَنْ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَا عَلَا عَلَا عَا عَلَا عَنْ عَلَا عَلَا عَا عَلَا عَلَا عَا عَلَا عَالْمُ عَلَّ عَلَا

وقال آخرون في ذلك بما حدَّثني به محمدُ بنُ سعدٍ ، قال : ثني أبي ، قال : ثني عمى ، قال : ثني أبي ، قال : ثني عمى ، قال : ثني أبي ، عن أبيه ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ ثُمَّ قَضَىۤ أَجَلاً ﴾ . فهو النومُ تُقْبَضُ فيه الروح ، ثم مُسمّى عِندَهُ ﴾ . قال : أما قولُه : ﴿ قَضَىٓ أَجَلاً ﴾ . فهو النومُ تُقْبَضُ فيه الروح ، ثم تَوْجِعُ إلى صاحبِها حينَ اليَقَظةِ ، ﴿ وَأَجَلُ مُسمّى عِندَهُ ﴾ : هو أجلُ موتِ الإنسانِ (١٠) .

وقال آخرون بما حدَّثنى به يونُش ، قال : أَخْبَرنا ابنُ وهب (قال : قال ابنُ زيد (يد) في قولِه : ﴿ هُوَ اللَّذِي خَلَقَكُم مِن طِينٍ ثُمَّ قَضَىٰ آَجَلًا وَأَجَلُ مُسَمَّى عِندَهُ ثُمَّ أَنتُمُ فَي قولِه : ﴿ هُو اللَّذِي خَلَقَكُم مِن طِينٍ ثُمَّ قَضَىٰ آَجَلًا وَآجَلُ مُسَمَّى عِندَهُ ثُمَّ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللّ

<sup>(</sup>۱) ينظر تفسير البغوى ٣/ ١٢٧.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٦١/٤، ١٢٦٢ (٧٠٩٦) ،١٠١٧) من طريق أبي صالح .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٢٦١/٤ (٧٠٩٢) ، وعقب الأثر (٧٠٩٥) من طريق عمرو بن حماد عن أسباط به .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٢٦١/٤ (٧٠٩٧، ٧٠٩٧) عن محمد بن سعد به .

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من النسخ ، والمثبت مما تقدم في ص ١٥٠ .

<sup>(</sup>٦) سقط من النسخ ، والمثبت مما تقدم في ص ١٥٠ .

أَخَذ الأَجلَ والمِيثاقَ في أجل واحدٍ مسمَّى في هذه الحياةِ الدنيا .

وأولى الأقوالِ في ذلك عندى بالصوابِ قولُ مَن قال : معناه : ثم قضَى أجلَ الحياةِ الدنيا ، ﴿ وَأَجَلُ مُسَمَّى عِندَهُ ﴾ ، وهو أجلُ البَعْثِ عندَه .

وإنما قلنا: ذلك أولى بالصوابِ ؛ لأنه تعالى نبّه خلقه على موضعِ حُجّتِه عليهم مِن أنفسِهم ، فقال لهم : أيّها الناسُ ، إن الذي يَعْدِلُ به كفارُ كم الآلهة والأنداد ، هو الذي خلقكم فابْتَدَأ كم وأنشاً كم مِن طين ، فجعَلكم صُورًا أجسامًا أحياء ، بعدَ إذ كنتم طينًا خمادًا ، ثم قضى آجالَ حياتِكم لفنائِكم وتماتِكم ؛ ليُعِيدَكم ترابًا وطينًا / كالذي كنتم قبلَ أن يُنشِئكم ويَخُلقكم ، وأجلٌ مُسمَّى عندَه لإعادتِكم أحياء وأجسامًا ، كالذي كالذي كنتم قبلَ أن يُنشِئكم ويَخُلقكم ، وأجلٌ مُسمَّى عندَه لإعادتِكم أحياء وأجسامًا ، كالذي كالذي كنتم قبلَ مَاتِكم وذلك نظيرُ قولِه : ﴿ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللّهِ وَكُنتُمُ أَمُونَا مُ فَاتَكُمْ ثُمَّ يُعِيدِكُمْ ثُمَّ إِليّهِ وَتُحْمُونَ ﴾ [البقرة : ٢٨] .

القولُ في تأويلِ قولِه : ﴿ ثُمَّ أَنتُمْ تَمْتَرُونَ ۞ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه: ثم أنتم تَشُكُّون فى قدرةِ مَن قدر على خلقِ السماواتِ والأرضِ ، وإظلامِ الليلِ وإنارةِ النهارِ ، وخلَقَكم مِن طينِ ، حتى صيَّر كم بالهيئةِ التى أنتم بها (١) - على إنشائِه إياكم مِن بعدِ مَماتِكم وفَنائِكم ، وإيجادِه إياكم بعدَ عدمِكم .

والمِرْيةُ في كلامِ العربِ هي الشَّكُّ. وقد بيَّنْتُ ذلك بشَواهدِه في غيرِ هذا المُوضع فيما مضَى قبلُ بما أغْنَى عن إعادتِه (٢).

وقد حلَّتني يونُسُ ، قال : أخبرنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدٍ " :

<sup>(</sup>۱) بعده في م : « و » .

<sup>(</sup>٢) ينظر ما تقدم في ٦٧٣/٢، ٥/ ٤٦٤، ٤٦٥.

<sup>(</sup>٣) في س : ( جريج ) .

[ ٧٤٣/١ ع ﴿ ثُمَّ أَنتُدَ تَمَّتُرُونَ ﴾ قال : الشكُّ . قال : وقرَأ قولَ اللَّهِ : ﴿ فِ مِرْيَةٍ مِرْيَةٍ مِرْيَةٍ مِرْيَةٍ مِرْيَةٍ مِنْ اللَّهِ : ﴿ فِ مِرْيَةٍ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

حدَّ ثنى محمدُ بنُ الحسينِ ، قال : ثنا أحمدُ بنُ المفضلِ ، قال : ثنا أَسْباطُ ، عن السدىِّ : ﴿ ثُمَّ أَنتُمْ تَمْتَرُونَ ﴾ : تَشكُّون (١) .

القولُ في تأويلِ قولِه : ﴿ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَفِي اَلاَزْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ ۞ .

يقولُ تعالى ذكرُه: إن الذى له الأُلوهةُ التى لا تَنْبَغِى لغيرِه ، المُسْتَحِقَّ عليكم إلى الله الله الله الله الذى يَعْدِلُ به كفارُكم مَن سِواه ، الحلاص الحمدِ له بآلائِه عندَكم أَيُّها الناسُ ، الذى يَعْدِلُ به كفارُكم مَن سِواه ، هو الله الذى هو فى السماواتِ و (٢) فى الأرضِ يَعْلَمُ سِرَّكم وجَهْرَكم ، فلا يَحْفَى عليه شىءٌ . يقولُ : فربَّكم الذى يَسْتَحِقُّ عليكم الحمدَ ، ويَجِبُ عليكم إخلاصُ العبادةِ له ، هو هذا الذى هذه (٢) صِفَتُه ، لا مَن لا يَقْدِرُ لكم على ضَرِّ ولا نفع ، ولا يَعْمَلُ شيئًا ، ولا يَدْفَعُ عن نفسِه سُوءًا أُرِيد بها .

وأما قولُه: ﴿ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ ﴾ . يقولُ : ويَعْلَمُ ما تَعْمَلُون وتَجْرُحُون ، فيُحْصِى ذلك عليكم ليُجازِيَكم به عندَ مَعادِكم إليه .

القولُ فى تأويلِ قولِه: ﴿ وَمَا تَأْنِيهِ مِنْ ءَايَةِ مِنْ ءَايَتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُواْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه: وما تَأْتى هؤلاء الكفارَ الذين بربِّهم يَعْدِلُون أُوثَانَهم وَ اللهُ مِن حُجِجِ وَ الهَتَهم، آيةٌ مِن آياتِ رَبِّهم. يقولُ: حجةٌ وعلامةٌ ودلالةٌ مِن حُججِ

<sup>(</sup>١) في م : « بمثله » . والأثر أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٢٦٢/٤ (٧١٠٢) من طريق أحمد به .

<sup>(</sup>٢) سقط من: م.

ربِّهم ، (ودَلالاتِه وأعْلامِه ) على وحدانيتِه ، وحقيقةِ نبوتِك يا محمدُ ، وصدقِ ما ربِّهم ، الودَلالاتِه وأعْلامِه ) على وحدانيتِه ، وحقيقةِ نبوتِك يا محمدُ ، وصدقِ ما ١٤٩/٧ أَتَيْتَهم به مِن عندى ، ﴿ إِلَّا كَانُواْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ ﴾ . يقولُ : إلا أَعْرَضوا عنها ، / يعنى عن الآيةِ ، فصَدُّوا عن قَبولِها ، والإقرارِ بما شهدَت على حقيقتِه ، ودلَّت على صحتِه ؛ جهلًا منهم باللَّهِ ، واغْتِرارًا بحِلْمِه عنهم .

القولُ في تأويلِ قولِه : ﴿ فَقَدَ كَذَّبُواْ بِالْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمٌّ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَلْبَكُواْ مَا كَانُوا بِهِ مِسْتَهَٰزِءُونَ ۞ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه: فقد كذَّب هؤلاء العادلون باللَّهِ الحقَّ للَّ جاءَهم. وذلك الحقُّ هو محمدُ عَلِيلِيم ، كذَّبوا به ، وجحدوا نبوَّته لما جاءهم . قال اللَّهُ لهم مُتَوَعِّدًا على تكذيبِهم إياه ، ومجحودِهم نبوته : سوف يَأْتي المكذِّبين بك يا محمدُ مِن قومِك وغيرِهم ﴿ أَنْبَتُوا مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴾ . يقولُ : سوف يَأْتِيهم أخبارُ استهزائِهم بما كانوا به يَسْتَهْزِئُون مِن آياتي وأدلَّتي التي آتَيْتُهم . ثم وفي لهم بوعيدِه لمَّا تمادَوا في غيِّهم ، وعتوا على ربِّهم ، فقتلَهم يوم بدرٍ بالسيفِ .

القولُ فى تأويلِ قولِه : ﴿ أَلَمْ يَرَوْا كُمْ أَهْلَكُنَا مِن قَبْلِهِم مِن قَرْنِ مَكَنَّلَهُمْ فِي الْقَوْلُ فَى تأويلِ قولِه : ﴿ أَلَمْ يَرَوْا كُمْ أَهْلَكُنَا مِن قَبْلِهِمُ اللَّهُ مَا لَدُ نُمَكِّنَ لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِم مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِى مِن تَعْلِهِمُ فَأَنْ عَلَيْهِم مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِى مِن تَعْلِهِمُ فَأَمَّلُكُنَهُم بِذُنُوبِهِمْ وَأَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا ءَاخْرِينَ ﴿ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه لنبيّه محمد عِلَيْنَ : ألم يَرَ هؤلاء المكذّبون بآياتي ، الجاحِدون نبوتك ، كثرةَ مَن أهْلَكْتُ مِن قبلِهم مِن القُرونِ ، وهم الأممُ الذين وطَّأْتُ لهم البلادَ والأرضَ تَوْطِئَةً لم أُوطِئَها لهم ، وأعْطَيْتُهم فيها ما لم أُعْطِهم ؟

كما حدَّثنا الحسنُ بنُ يحيى ، قال : أخبرنا عبدُ الرزاقِ ، قال : أخبرَنا مَعْمَرٌ ،

<sup>(</sup>۱ – ۱) في س : « دلالة وعلامة » .

عن قتادةَ في قولِه : ﴿ مَّكَنَّهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مَا لَرٌ نُمَكِّن لَكُرٌ ﴾ . يقول : أعْطَيْناهم ما لم نُعْطِكم (١) .

قال أبو جعفر: أمْطَرَت فأخْرَجَت لهم الأشجارُ ثمارَها ، وأعْطَتهم الأرضُ رَيْعَ نَباتِها ، وجابوا صخورَ جبالِها ، ودرَّت عليهم السماءُ بأمْطارِها ، وتفَجَّرَت مِن تحتِهم عيونُ المياهِ بيَنابيعِها بإذْني ، (افغمَطُوا نعمة الربّهم ، وعصَوْا رسولَ خالقِهم ، وخالفوا أمْرَ بارئِهم ، وبغَوْا حتى حقَّ عليهم قَوْلي ، فأخَذْتُهم بما اجتَرَحوا مِن ذنوبِهم ، وعاقَبْتُهم بما اكْتَسَبَت أيديهم ، وأهْلكُتُ بعضَهم بالرَّجْفةِ ، وبعضَهم بالصَّيْحةِ ، وغيرِ ذلك مِن أنواعِ العذابِ .

ومعنى قولِه: ﴿ وَأَرْسَلْنَا ٱلسَّمَآءَ عَلَيْهِم مِّدْرَارًا ﴾ . المطرَ . ويعنى بقولِه: ﴿ مِّدْرَارًا ﴾ . غزيرةً دائمةً ، ﴿ وَأَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرَّنًا ءَاخَرِينَ ﴾ . يقولُ : وأحْدَثْنا مِن بعدِ الذين أهْلكْناهم قرنًا آخرين ، فابْتَدَأْنا سِواهم .

فإن قال قائلٌ : فما وجهُ قولِه : ﴿ مَكَنَّفَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مَا لَمَ نُمَكِّن لَكُمُ ﴾ . ومَن الحُخاطَبُ بذلك ، / فقد اثبتَدَأ الخبرَ في أوّلِ الآيةِ عن قومٍ غَيَبٍ بقولِه : ﴿ أَلَمْ يَرَوُا كُمْ ١٥٠/٧ آهْلَكُنَا مِن قَبْلِهِم مِّن قَرْنِ ﴾؟ .

قيل: إن المخاطَبَ بقولِه: ﴿ مَا لَدُ نُمَكِّن لَكُو ﴾ . هو الحُنْبَرُ عنهم بقولِه: ﴿ أَلَمْ يَرَوْا كُمْ أَهْلَكُنَا مِن قَبْلِهِم مِن قَرْنِ ﴾ . ولكن في الخبرِ معنى القولِ ، ومعناه: قُلْ يا محمدُ لهؤلاء القومِ الذين كذَّبوا بالحقِّ لمَّا جاءهم: ألم يَرَوْا كم أَهْلَكْنا مِن قبلِهم مِن قَرْنِ مَكَّناهم في الأرضِ ما لم تُمكِّن لكم . والعربُ إذا أخْبَرَت خبرًا عن غائبِ

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١٢٦٣/٤ (٧١١٠) عن الحسن بن يحيى به ، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٣/ه إلى عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وأبى الشيخ .

<sup>(</sup>٢ - ٢) في ص: « فطعوا نعمة » ، وفي ت١: « فطمعوا نعمة» ، وفي س: «فطغوا بنعمة» .

وأَدْخَلَت فيه قولًا فعَلَت ذلك ، فوجَّهَت الخبرَ أحيانًا إلى الخبرِ عن الغائبِ ، وأحيانًا إلى الخطابِ ، فتقولُ : قلتُ لعبدِ اللَّهِ : ما أَكْرَمه . وقلتُ لعبدِ اللَّهِ : ما أَكْرَمك . وقلتُ لعبدِ اللَّهِ : ما أَكْرَمك . وتُخبِرُ عنى وجهِ الخبرِ عن الغائبِ ، ثم تَعودُ إلى الخطابِ ، وتُخبِرُ على وجهِ الخبرِ عن الغائبِ ، ثم تَعودُ إلى الخطابِ ، وتُخبِرُ على وجهِ الخبرِ عن الغائبِ . وذلك في كلامِها وأشعارِها كثيرً وجهِ الخبطابِ له ، ثم تَعودُ إلى الخبرِ عن الغائبِ . وذلك في كلامِها وأشعارِها كثيرً فاشٍ ، وقد ذكرُنا بعضَ ذلك فيما مضَى بما أغْنَى عن إعادتِه في هذا الموضع (١) .

وقد كان بعضُ نحويى البصرةِ يقولُ فى ذلك : كأنه أَخْبَرَ النبيَّ عَيِّكَ ثُم خاطَبه معهم . وقال : ﴿ حَتَّى إِذَا كُنتُمْ فِ ٱلْفُلِّكِ وَجَرَيَّنَ بِهِم بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ ﴾ [يونس: ٢٦] . فجاء بلفظِ الغائبِ وهو يُخاطِبُ ؛ لأنه المخاطَبُ .

القولُ فى تأويلِ قولِه عز ذكرُه : ﴿ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِنَبُا فِى فِرْطَاسِ فَلَمَسُوهُ إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ ۞ ﴾ .

وهذا إخبارٌ مِن اللَّهِ تعالى ذكرُه نبيَّه محمدًا عَيْكَ عن هؤلاء القومِ الذين يَعْدِلُون بربِّهم الأوثانَ والآلهة والأصنامَ ، يقولُ تعالى ذكرُه : وكيف يَتَفَقَّهون الآياتِ (٢) ، أم كيف يَسْتَدِلُون على بُطْلانِ ما هم عليه مُقِيمون [ ١/٤٤/١] مِن الكفرِ باللَّهِ وجُحودِ نبوَّتِك ، بحججِ اللَّهِ وآياتِه وأدلتِه ؟ وهم لعِنادِهم الحقَّ ، وبعدِهم مِن الرُّشْدِ ، لو أنْزَلْتُ عليك يا محمدُ الوحى الذي أنْزَلْتُه عليك مع رسولى في قِرْطاسٍ ، يُعايِنونه ويَمْشُونه بأيديهم ، ويَنْظُرون إليه ويَقْرَءونه منه ، مُعَلَّقًا بينَ السماءِ والأرضِ ، بحقيقة ما تَدْعوهم إليه ، وصحةِ ما تَأْتِيهم به مِن توحيدي وتَنْزِيلي – لَقال الذين يَعْدِلُون بي عيرى ، فيشر كون في توحيدي سِواى : ﴿ إِنَّ هَذَا ۖ إِلَّا سِحَرُّ مُبِينٌ ﴾ . أي : ما هذا الذي جنْتَنا به إلا سحرٌ سَحَرْتَ به أَعْينَنا ، ليست له حقيقةٌ ولا صحةً ، ﴿ مُبِينٌ ﴾ . أن : ما هذا الذي جنْتَنا به إلا سحرٌ سَحَرْتَ به أَعْينَنا ، ليست له حقيقةٌ ولا صحةً ، ﴿ مُبِينٌ ﴾ . أن الذي جنْتَنا به إلا سحرٌ سَحَرْتَ به أَعْينَنا ، ليست له حقيقةٌ ولا صحةً ، ﴿ مُبِينُ ﴾ . أن الذي جنْتَنا به إلا سحرٌ سَحَرْتَ به أَعْينَنا ، ليست له حقيقةٌ ولا صحةً ، ﴿ مُبِينَ ﴾ .

<sup>(</sup>۱) ينظر ما تقدم في ١/٥٥١، ١٥٦، ١٩٣/٢، ١٩٤، ٣٦٣، ٢٩٤.

<sup>(</sup>٢) في ص، ت١، ت٢، ت٣،س: ﴿ الأوثان ﴾ .

يقولُ: مبينٌ لمَن تدَبَّره وتأمَّله أنه سحرٌ لا حقيقةَ له .

وبنحوِ الذي قلنا في ذلك قال جماعةً مِن أهلِ التأويلِ .

### ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، قال : ثنا عيسى ، عن ابنِ أبى نَجْيحٍ ، عن مجاهدِ في قولِ اللَّهِ تعالى : ﴿ كِنْبُا فِي قِرْطَاسِ فَلْمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ ﴾ . قال : فمشوه ونظروا إليه لم يُصَدِّقوا به (١) .

حدَّثنا بشرُ بنُ معاذِ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ قولَه : ﴿ وَلَوَ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِنَبُا / فِى قِرْطَاسِ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ ﴾ . يقولُ : فعايَنوه مُعايَنةً ، ﴿ لَقَالَ ٱلَّذِينَ ١٥١/٧ كَفَرُواْ إِنْ هَلَاَ إِلَّا سِحْرٌ مُبِينُ ﴾ (٢) .

حدَّ ثنى محمدُ بنُ سعدِ ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمى ، قال : ثنى أبى ، عن أبى ، عن أبيه ، عن أبيه ، عن أبيه ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِنَبُا فِي قِرْطَاسِ فَلْمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ ﴾ . يقولُ : لو نزَّلْنا من السماء صُحُفًا فيها كتابٌ فلمَسوه بأيديهم ، لزادهم ذلك تكذيبًا (٢٠) .

حدَّثنى محمدُ بنُ الحسينِ ، قال : ثنا أحمدُ بنُ المفضَّلِ ، قال : ثنا أَسْباطُ ، عن السدىِّ : ﴿ وَلَوْ نَزَلْنَا عَلَيْكَ كِئنِبًا فِي قِرَطَاسِ ﴾ : الصحفُ (١٠) .

حدَّثنا الحسنُ بنُ يحيى ، قال : أخْبرَنا عبدُ الرزاقِ ، قال : أخْبرَنا مَعْمرٌ ، عن

<sup>(</sup>۱) تفسير مجاهد ص ۳۱۹، ومن طريقه أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ۱۲٦٤/٤ (۲۱۱۲، ۲۱۱۹)، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ۴/۰ إلى ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وأبي الشيخ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ٢٠١٤/٤ (٧١١٧) من طريق يزيد به ، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٣/٥ إلى عبد بن حميد وابن المنذر .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٢٦٤/٤ (٧١١٨) عن محمد بن سعد به .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٦٤/٤ عقب الأثر (٧١١٥) من طريق عمرو بن حماد عن أسباط به .

قتادةَ في قولِه : ﴿ فِي قِرْطَاسِ ﴾ . يقولُ : في صَحيفةِ ، ﴿ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِنْ هَلَاۤ إِلَّا سِحْرٌ مُبُيِئُ ﴾ ( )

القولُ في تأويلِ قولِه: ﴿ وَقَالُواْ لَوَلاَ أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكُ ۗ وَلَوْ أَزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِى ٱلأَمْنُ ثُمَّ لَا يُنظرُونَ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكره: فقال هؤلاء المُكذّبون بآياتى ، العادِلون بى (٢) الأندادَ والآلهة ، يا محمدُ لك - لو دعَوْتَهم إلى توحيدى ، والإقرارِ بربوبيتى ، وإذا أتيتهم مِن الآياتِ والعِبَرِ بما أتيتَهم به ، واحتَجَجتَ عليهم بما احتَجَجتَ عليهم ، مما قطعتَ به عذرَهم -: هَلّا نُزّل عليك مَلكٌ مِن السماءِ في صورتِه ، يُصَدِّقُك على ما جئّننا به ، ويَشْهَدُ لك بحقيقةِ ما تَدَّعِي ، مِن أن اللَّه أَرْسَلك إلينا . كما قال تعالى مُخْبِرًا عن المشركين في قيلهم لنبي اللَّه عَيَّقٍ: ﴿ وَقَالُولُ مَالِ هَنذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعامَ المشركين في قيلهم لنبي اللَّه عَيَّقٍ: ﴿ وَقَالُولُ مَالِ هَنذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعامَ ويَمْشِي فِ الْأَشُولِ لَو لَا يُنظَرُونَ ﴾ . يقولُ : ولو أنْزلنا مَلكًا على ما هألوا ، ثم كفروا ولم يُؤْمِنوا بي وبرسولي ، لجاءهم العذابُ عاجلًا غيرَ آجِلِ ، ولم يُنظروا فيُؤخّروا بالعقوبةِ مُراجعة التوبةِ ، كما فعلْتُ بَن قبلهم مِن الأممِ التي سألَتِ الآياتِ ، ثم كفرت بعدَ مجيئِها ؛ مِن تعجيلِ النَّقْمةِ ، وتركِ الإِنْظارِ .

كما حدَّثنى محمدُ بنُ الحسينِ ، قال : ثنا أحمدُ بنُ مُفَضَّلِ ، قال : ثنا أسْباطُ ، عن السدىِّ : ﴿ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِى اللَّمْنُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ ﴾ . يقولُ : لجَاءهم العذابُ (1) .

(٢) زيادة من: م.

<sup>(</sup>١) تفسير عبد الرزاق ٢٠٣/١. وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١٢٦٤/٤ (٧١١٥) عن الحسن بن يحيى به ، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٣/٣ إلى عبد بن حميد وأبى الشيخ .

<sup>(</sup>٣) بعده في ص، ت١، ت٢، ت٣، س: ﴿ يقول ﴾ .

 <sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٦٦/٤ عقب الأثر (٧١٢٥) من طريق عمرو بن حماد عن أسباط به .

حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادة : ﴿ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَّقَضِى اللَّهُ مُ ثُمَّ لَا يُنظُرُونَ ﴾ . يقولُ : ولو (١) أَنْزَلْنا إليهم ملكًا ، ثم لم يُؤْمِنوا لم يُنظَروا (٢) .

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : ثنا عيسى ، عن ابنِ أبى نَجيحٍ ، عن مُجاهِدٍ فى قولِ اللَّهِ تعالى : ﴿ لَوَلاَ أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكُ ﴾ : فى صورتِه ، ﴿ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقَضِيَ ٱلْأَمْرُ ﴾ : لَقامت الساعةُ \*\* .

حدَّثنا ابنُ وَكيعٍ ، عن أبيه ، قال : ثنا أبو أسامة ، عن سفيانَ الثوريِّ ، 'عن أبيه ' ، عن عكرمة : ﴿ لَقُضِي ٱلْأَمْرُ ﴾ . قال : لقامَت الساعةُ ( ) .

/ حدَّثنا الحسنُ بنُ يحيى ، قال : أَخْبَرَنا عبدُ الرزاقِ ، قال : أخبرنا معمرٌ ، عن ١٥٢/٧ قتادةً : ﴿ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِى ٱلْأَمْرُ ﴾ . قال : يقولُ : لو أَنْزَل اللَّهُ ملكًا ثم لم يُؤْمِنوا ، لعجَّل لهم العذابَ (١٠) .

وقال آخرون فى ذلك بما حدَّثنا أبو كُرَيْبٍ ، قال : ثنا عثمانُ بنُ سعيدٍ ، قال : أخْبرَنا بشرُ بنُ عباسٍ قولَه : ﴿ وَلَوْ أَخْبرَنا بشرُ بنُ عُمارةَ ، عن أبى رَوْقٍ ، عن الضحاكِ ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ وَلَوْ أَنْزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِى ٱلْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ ﴾ . قال : لو أتاهم مَلَكُ فى صورتِه لمَاتوا ، ثم لم يُؤَخِّرُوا طَوْفةَ عينِ .

<sup>(</sup>١) بعده في م: ( أنهم ) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٢٦٦/٤ (٧١٢٧) من طريق يزيد به ، ولفظه: ثم لم ينظروا .

<sup>(</sup>٣) تفسير مجاهد ص ٣١٩، ومن طريقه أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٢٦٥/٤ (٧١٢١، ٧١٢٤)، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٣/٥ إلى عبد بن حميد وابن المنذر وأبي الشيخ.

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: م. وينظر تهذيب الكمال ٢١/ ٦٠.

<sup>(</sup>٥) ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره ١٢٦٥/٤ عقب الأثر (٧١٢٤) معلقا .

<sup>(</sup>٦) تفسير عبد الرزاق ١/ ٢٠٤. وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٢٦٥/٤ (٧١٢٥) عن الحسن بن يحيى به، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٣/٥ إلى عبد بن حميد وابن المنذر وأبي الشيخ .

<sup>(</sup>٧) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٦٥/٤ (٧١٢٢) من طريق أبي كريب به إلى قوله: في صورته، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/٣ إلى أبي الشيخ . ( تفسير الطبري ١١/٩ )

# القولُ في تأويلِ قولِه : ﴿ وَلَوْ جَعَلْنَكُ مَلَكًا لَّجَعَلْنَكُ رَجُـلًا ﴾ .

يقولُ تعالى ذكره: ولو جعننا رسولنا إلى هؤلاء العادلين بى، القائلين: لولا أُنْزِل على محمدٍ ملكٌ بتصديقِه (١). مَلكًا يَنْزِلُ عليه مِن السماء، ويَشْهَدُ (بتصديقِ عصرة) محمد عليه ويَأْمُرُهم باتباعه، ﴿ لَجَعَلْنَهُ رَجُلا ﴾ . يقولُ: لَجَعَلْناه في صورةِ رجلٍ مِن البشرِ ؛ لأنهم لا يَقْدِرون أن يَرَوُا الملكَ في صورتِه . يقولُ: وإذ كان ذلك كذلك ، فسواءٌ أنْزَلْتُ عليهم بذلك ملكًا أو بشرًا ، إذ كنتُ إذا أنْزَلْتُ عليهم ملكًا إنما أُنْزِلُه بصورةِ إنْسيّ ، وحُجَجى في كلتا الحالتين عليهم ثابتةٌ بأنك صادقٌ ، وأن ما جئتَهم به حقٌ .

وبنحوِ الذي قلنا في ذلك [ ٤/١٤/١ عال بعضُ أهلِ التأويلِ .

### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا أبو كُريبٍ ، قال : ثنا عثمانُ بنُ سعيدٍ ، قال : ثنا بشرُ بنُ عُمارةً ، عن أبى رَوْقِ ، عن الضحاكِ ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ وَلَوْ جَعَلْنَكُ مَلَكًا لَجَعَلْنَكُ رَجُلًا ﴾ . يقولُ : ما أتاهم إلا في صورةِ رجلٍ ؛ لأنهم لا يَسْتَطِيعون النظرَ إلى الملائكةِ ('').

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، قال : ثنا عيسى ، عن ابنِ أبى نجيحٍ ، عن مجاهدٍ : ﴿ وَلَوْ جَعَلْنَكُ مَلَكًا لَّجَعَلْنَكُ رَجُلًا ﴾ : في صورةِ رجلٍ ، في (٥) خَلْقِ رجلٍ (٦) .

<sup>(</sup>۱) بعده في ص، ت١،ت٢، ت ٣: «لي ».

<sup>(</sup>۲ - ۲) في س: « بصدقه » .

<sup>(</sup>٣) سقط من: م.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٦٦٦/٤ (٧١٢٩) من طريق بشر بن عمارة به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٩/٣ إلى أبي الشيخ .

<sup>(</sup>٥) في تفسير مجاهد: « أي في » ، وفي الدر المنثور أيضا: « وفي » .

<sup>(</sup>٦) تفسير مجاهد ص٣١٩، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٣/٥ إلى عبد بن حميد.

حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ بنُ زُرَيْعٍ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ قولَه : ﴿ وَلَوْ جَمَلْنَكُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاه في صورةِ مَكَا لَجَعَلْنَاه في صورةِ آدميٌ (١) .

حدَّ ثنا محمدُ بنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا محمدُ بنُ ثورٍ ، عن معمرٍ ، عن قتادة : ﴿ وَلَوْ جَعَلْنَكُ مَلَكًا لَجَعَلَنَكُ رَجُلًا ﴾ . يقولُ : في صورةِ آدميٍّ .

حدَّثنا الحسنُ بنُ يحيى ، قال : أخْبرَنا عبدُ الرزاقِ ، قال : أخْبرَنا معمرٌ ، عن قتادة مثلَه (٢) .

حدَّثنى يونُش، قال: أخْبرَنا ابنُ وهبٍ، قال: قال ابنُ زيدٍ فى قولِه: ﴿ وَلَوُ جَعَلْنَكُ مَلَكًا لَّجَعَلْنَكُ رَجُلًا ﴾. قال: لجَعَلْنا ذلك الملكَ فى صورةِ رجلٍ، لم نُرْسِلْه فى صورةِ الملائكةِ (٢).

# القولُ في تأويلِ قولِه : ﴿ وَلَلْبَسْنَا عَلَيْهِم مَّا يَلْبِسُونَ ۗ ۞ .

يعنى تعالى ذكرُه بقولِه: ﴿ وَللَبَسَنَا عَلَيْهِم ﴾: ولو أَنْزَلْنا مَلَكًا مِن السماءِ مُصَدِّقًا لك يا محمدُ ، / شاهدًا لك عندَ هؤلاء العادِلين بي ، الجاحِدِين آياتِك ( على ١٥٣/٧ حقيقةِ نبوَّتِك ، فجعَلناه في صورةِ رجلٍ مِن بني آدمَ ، إذ كانوا لا يُطِيقون رؤيةَ الملكِ بصورتِه التي خلقتُه بها – الْتَبَس عليهم أمرُه ، فلم يَدْرُوا أَمَلَكُ هو أَم إنْسيّ ، فلم يُوقِنوا به أنه مَلكُ ، ولم يُصَدِّقوا به ، وقالوا: ليس هذا مَلكًا . وللبَسْنا عليهم ما يَلْبِسُونه على أنفسِهم مِن حقيقةٍ أمرِك ، وصحةِ برهانِك وشاهدِك على نبوَّتِك .

<sup>(</sup>١) في ص، ت١، ت٢، ت٣، س: « آدم ».

<sup>(</sup>٢) تفسير عبد الرزاق ٢٠٣/١، وعزاه السيوطي في الدرالمنثور ٣/٥ إلى عبد بن حميد وأبي الشيخ.

<sup>(</sup>٣) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٣/٥ إلى المصنف.

<sup>(</sup>٤) في ص، ١٦، ٣٢، ٣٦، س: ( نبوتك ) .

يقالُ منه: لَبَسْتُ عليهم الأمرَ أَلْبِسُه لَبْسًا. إذا خلَطْتَه عليهم. و: لَبِسْتُ الثوبَ أَنْبَسُه لُبْسًا. واللَّبُوسُ اسمُ الثيابِ.

وبنحوِ الذي قلنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ .

### ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنى المثنى ، قال : ثنا عبدُ اللَّهِ بنُ صالحٍ ، قال : ثنى معاويةُ بنُ صالحٍ ، عن على بنِ أبى طلحةَ ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ وَلَلَبَسَـٰنَا عَلَيْهِـم مَّا يَلْبِسُونَ ﴾ . يقولُ : لشَبَّهْنا عليهم (١) .

حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةً : ﴿ وَلَلَبَسَـنَا عَلَيْهِ مَ مَا يَلِهِ مَ مَا يَلِهِ مَ مَا يَلِيهُ مِن الناس (٢) .

حدَّثنا محمدُ بنُ الحسينِ ، قال : ثنا أحمدُ بنُ مُفَضَّلِ ، قال : ثنا أشباطُ ، عن السدىِّ : ﴿ وَلَلْبَسْنَا عَلَيْهِم مَا يُشَبِّهونَ ﴾ . يقولُ : شبَّهْنا عليهم ما يُشَبِّهون على أنفسِهم (").

وقد رُوِى عن ابنِ عباسٍ فى ذلك قولٌ آخرُ ، وهو ما حدَّثنى به محمدُ بنُ سعدٍ ، قال : ثنى أبى ، عن أبيه ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ وَلَلْبَسَّنَا عَلَيْهِ م مِّا يَلْبِسُونَ ﴾ : فهم أهلُ الكتابِ ، فارَقوا دينَهم ، وهو تحريفُ الكلام عن مواضعِه (') .

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٢٦٧/٤ (٧١٣٢) من طريق عبد الله بن صالح به .

<sup>(</sup>٢) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٣/٥ إلى المصنف وأبي الشيخ.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٢٦٧/٤ (٧١٣٥) من طريق أحمد بن مفضل به .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٢٦٧/٤ (٧١٣٦) عن محمد بن سعد به .

حُدِّثْتُ عن الحسينِ ، قال : سَمِعْتُ أَبا مُعاذِ ، قال : ثنا عُبيدُ بنُ سليمانَ ، قال : سمِعْتُ الضحاكَ في قولِه : ﴿ وَلَلَبَسَنَا عَلَيْهِم مَّا يَلْبِسُونَ ﴾ : يعنى التحريف ، هم أهلُ الكتابِ ، فرَّقوا كتبَهم ودينَهم ، وكذَّبوا رسلَهم ، فلَبَس اللَّهُ عليهم ما لَبَسوا على أنفسِهم .

وقد بيَّنا فيما مضَى قبلُ أن هذه الآياتِ مِن أولِ السورةِ بأن تكونَ في أمرِ المشركين مِن عبدةِ الأوثانِ ، أشبهُ منها بأمرِ أهلِ الكتابِ مِن اليهودِ والنصارى ، بما أغْنَى عن إعادتِه (١) .

القولُ فى تأويلِ قولِه : ﴿ وَلَقَدِ ٱسْلَهْزِئَ بِرُسُلِ مِن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِٱلَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ عَسْنَهْزِءُونَ ۞ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكره لنبيّه محمد عَيِّكُ مُسَلِّيًا عنه بوَعيدِه المستهزئين به عقوبة (١) ما يَلْقَى منهم مِن أذَى الاستهزاءِ به ، والاستخفافِ فى ذاتِ اللَّهِ : هَوِّنْ عليك يا محمدُ ما أنت لاق مِن هؤلاء المستهزئين بك ، المستخفِّين بحقِّك في وفى طاعتى ، وامْضِ لما أمَرْتُك به مِن الدعاء إلى توحيدى ، والإقرارِ بى ، والإذعانِ لطاعتى ، فإنهم إن تَمادَوا فى غيّهم ، وأصَرُّوا على المُقامِ على كفرِهم ، نَسْلُك بهم سبيلَ أسلافِهم مِن سائرِ الأممِ مِن غيرِهم ؛ مِن تعجيلِ النِّقْمةِ لهم ، وحُلولِ المَثْلاتِ بهم ، فقد اسْتَهْزَأَت أمَّ الأممِ مِن غيرِهم ؛ مِن تعجيلِ النِّقْمةِ لهم ، وحُلولِ المَثُلاتِ بهم ، فقد اسْتَهْزَأَت أمَّ اللهم مِن قبلِ ومِك ، وفعلوا مثالَ (١) فعلوا مثالَ عنى قبلِ قومِك ، وفعلوا مثالَ (١) فعلوا مثالَ (١) فعلوا مثالَ (١) عنى بقولِه : ﴿ فَحَاقَ بِالَّذِينِ سَخِرُواْ مِنْهُم مَّا كَانُواْ بِهِ عَيْسَهُم مَّا كَانُواْ بِهِ عَيْسَهُم مَّا كَانُواْ بِهِ عَيْسَهُم وَن واقعًا يعنى بقولِه : ﴿ فَحَاقَ بِالذِي كانوا عِهْزَءُون به ، ويُنْكِرون أن يَكونَ واقعًا يَسْتَهْزِءُونَ ﴾ . يقولُ : العذابُ الذي كانوا عهزءون به ، ويُنْكِرون أن يَكونَ واقعًا يَسْتَهْزِءُونَ ﴾ . يقولُ : العذابُ الذي كانوا عهزءون به ، ويُنْكِرون أن يَكونَ واقعًا يَسْتَهْزِءُونَ ﴾ . يقولُ : العذابُ الذي كانوا عهزءون به ، ويُنْكِرون أن يَكونَ واقعًا

101/4

<sup>(</sup>١) ينظر ما تقدم في ص ١٤٨، ١٤٩.

<sup>(</sup>۲) فی ص، ت۱، ت۲، ت۳،س: (عقوبته ).

<sup>(</sup>٣) في م : « مثل » .

بهم على ما أنْذَرَتْهم رسلُهم.

يقالُ منه: حاق بهم هذا الأمرُ، يَحِيقُ بهم، حَيْقًا وحُيُوقًا وحَيَقانًا. وبنحوِ الذي قلنا في ذلك قال جماعةٌ مِن أهل التأويل.

### ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنى محمدُ بنُ الحسينِ ، قال : ثنا أحمدُ بنُ المفضلِ ، قال : ثنا أَسْباطُ ، عن السدىِّ : ﴿ فَكَاقَ بِاللَّهِ مِنَ الرسلِ ، ﴿ مَّا كَانُوا بِهِ عَلَى السَّدِّ : مِن الرسلِ ، ﴿ مَّا كَانُوا بِهِ عَلَى السَّدَّ فَرَوْل ﴾ : مِن الرسلِ ، ﴿ مَّا كَانُوا بِهِ عَلَى السَّمَ فَرَوْل ﴾ : يقولُ : وقع بهم العذابُ الذي اسْتَهْزَءُوا به (١) .

القولُ فى تأويلِ قولِه : ﴿ قُلْ سِيرُواْ [ ١/ه ٤٧٥] فِى ٱلْأَرْضِ ثُمَّ ٱنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنْقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكره: ﴿ قُلْ ﴾ يا محمدُ لهؤلاء العادِلين بي الأوثانَ والأندادَ ، المحلِّين بك ، الجاحِدين حقيقة ما جئتهم به مِن عندى: ﴿ سِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ . يقولُ : جُولُوا في بلادِ المحلِّين رسلَهم ، الجاحِدين آياتي مِن قَبْلهم ، من ضُرَبائِهم وأشكالِهم مِن الناسِ ، ﴿ ثُمَّ ٱنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلمُكَدِّبِينَ ﴾ . يقولُ : ثم انْظُروا كيف أعقبَهم تكذيبُهم ذلك الهلاك والعَطَبَ ، وخِزْى الدنيا وعارَها ، وما حَلَّ بهم مِن سَخَطِ اللَّهِ عليهم مِن البَوارِ ، وخرابِ الديارِ ، وعُفُو الآثارِ ، فاعْتَبِروا به إن لم تَنْهَكم مُحلُومُكم ، ولم تَنْجُرْكم مُحججُ اللَّهِ عليكم عما أنتم عليه " مُقيمون مِن التكذيبِ ، فاحذروا مثلَ مَصارِعِهم ، واتَّقُوا أن يَحِلَّ بكم مثلُ عليه " مُقيمون مِن التكذيبِ ، فاحذروا مثلَ مَصارِعِهم ، واتَّقُوا أن يَحِلَّ بكم مثلُ عليه "

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١٢٦٧/٤ ، ١٢٦٨ (٧١٣٨، ٧١٣٩) من طريق أحمد بن مفضل به ، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٥/٣ إلى أبى الشيخ .

<sup>(</sup>٢) زيادة لازمة يستقيم بها الكلام.

الذي حَلَّ بهم .

وكان قتادةً يقولُ في ذلك بما حدَّثنا بشرُ بنُ معاذِ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةً قولَه : ﴿ قُلِّ سِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ ثُمَّ ٱنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَلَقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ﴾ : (ا بئس واللَّهِ كان عاقبةُ المكذِّبين ) ، دمَّر اللَّهُ عليهم وأهلكهم ، ثم صيَّرهم إلى النارِ (۱) .

القولُ في تأويلِ قولِه عز ذكرُه: ﴿ قُل لِمَن مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلأَرْضِ قُل لِللَّهِ عَلَى لِللَّهِ عَلَى لَللَّهُ عَلَى نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةً ﴾ .

يَقُولُ تعالى ذكرُه لنبيَّه محمد عَلِيَّةٍ: ﴿ قُل ﴾ يا محمدُ لهؤلاء العادِلين بربِّهم: ﴿ لِمَن مَا فِي السَماواتِ وَالْأَرْضِ ﴾ . يقولُ : لمَن مُلْكُ ما في السماواتِ والأرضِ ؟ ثم أخبَرهم أن ذلك للَّهِ الذي اسْتَعْبدَ كلَّ شيءٍ ، وقهَر كلَّ شيءٍ بمُلكِه وسلطانِه ، لا للأوثانِ والأندادِ ، ولا لما يَعْبُدونه ويَتَّخِذونه إلهًا ، مِن الأصنامِ التي لا تَمْلِكُ لأنفسِها نفعًا ، ولا تَدْفَعُ عنها ضُرًّا .

/ وقولُه : ﴿ كُنْبَ عَلَىٰ نَفْسِهِ ٱلرَّحْـمَةَ ﴾ . يقولُ : قضَى أنه بعبادِه رحيمٌ ، لا ١٥٥/٧ يَعْجَلُ عليهم بالعقوبةِ ، ويَقْبَلُ منهم الإنابةَ والتوبةَ .

وهذا مِن اللَّهِ تعالى ذكرُه استعطافٌ للمُولِّين (٢) عنه إلى الإقبالِ إليه بالتوبةِ . يَقُولُ تعالى ذكرُه : إن هؤلاء العادلين بي ، الجاحدين نبوَّتَك يا محمدُ ، إن تابوا وأنابوا ، قَبِلتُ توبتَهم ، وإنى قد قضَيتُ في خَلْقي أن رحمتي وسِعَت كلَّ شيءٍ .

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: م، ت١، ت٢، ت٢، س.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١٢٦٨/٤ (٧١٤٠) من طريق يزيد به ، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور
 ٣/٥ إلى ابن المنذر .

<sup>(</sup>٣) في م، ت ٢: ﴿ للمعرضين ﴾ ، وقوله : استعطاف . أي استمالةٌ وترغيب للمولّين بالتوبة .

كالذى حدَّ ثنا ابنُ بشارٍ ، قال : ثنا أبو أحمدَ ، قال : ثنا سفيانُ ، عن الأعمشِ ، عن ذُكُوانَ ، عن أبى هريرةَ ، عن النبيِّ عَيِّلِيَّةٍ قال : « لمافرَغ اللَّهُ مِن الخَلْقِ كتَب كتابًا : إنَّ رحمتى سبَقت غضبى » (١) .

حدَّثنا محمدُ بنُ المثنى ، قال : ثنا عبدُ الوهابِ ، قال : ثنا داودُ ، عن أبى عثمانَ ، عن سلمانَ ، قال : إن اللَّه تعالى لما خلَق السماءَ والأرضَ ، خلَق مائة رحمةٍ ، كلَّ رحمةٍ مِلْءُ ما بينَ السماءِ إلى الأرضِ ، فعندَه تسعُ وتسعون رحمةً ، وقسم رحمةً بينَ الخلائقِ ، فبها يَتَعاطَفون ، وبها تَشْرَبُ الوَحْشُ والطيرُ الماءَ ، فإذا كان (أيومُ القيامةِ ) قصرها اللَّهُ على المتقين ، وزادَهم تسعًا وتسعين .

حدَّثنا ابنُ المثنى ، قال : ثنا ابنُ أبى عَدِيِّ ، عن داودَ ، عن أبى عثمانَ ، عن سلمانَ نحوَه ، إلا أن ابنَ أبى عَدِيِّ لم يَذْكُرْ في حديثِه : وبها تَشْرَبُ الوَحْشُ والطيرُ الماءَ .

حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا محمدُ بنُ ثورٍ ، عن مَعْمَرٍ ، عن عاصمِ ابنِ سليمانَ ، عن أبى عثمانَ ، عن سلمانَ ، قال : نَجِدُ فى التوراةِ عَطْفَتين ؛ إن اللَّهَ خَلَق السماواتِ والأرضَ ، ثم خلَق مائة رحمةٍ – أو : جعَل مائة رحمةٍ – قبلَ أن يَخُلُق الخلق ، ثم خلَق الخلق ، فوضَع بينهم رحمةً واحدةً ، وأمسَك عندَه تسعًا وتسعين رحمةً . قال : فبها يَتراحمون ، وبها يَتَباذَلون ، وبها يَتعاطفون ، وبها يَتراورون ، وبها تَعْرُ الشاة ، وبها تتابعُ الطير ، يَتراورون ، وبها تَعِنُ الشاة ، وبها تتابعُ الطير ،

 <sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد ۷۰/۱٦ (۲۰۰۱٤)، والنسائي في الكبرى (۷۷۰۱)، وابن أبي حاتم في تفسيره
 ۲۱۲۹/۱ (۲۱٤۱) من طريق سفيان به. وأخرجه البخارى (۲۶۰۱) من طريق الأعمش به.
 ۲ - ۲) في ص، ت۱: « ذلك ».

<sup>(</sup>٣) في م : « تنتج » ، وفي ت ١ : « تنوح » ، وكذا رسمت في ص ولكن غير منقوطة. وثاجت البقرة تثاج وتثوج : صوتت ، وأما النّأج ، فيقال : نأج الثور ينتج وينأج : صاح . انظر اللسان (ث و ج) ، (ن أ ج) .

وبها تتابعُ الحيتانُ في البحرِ ، فإذا كان يومُ القيامةِ ، جمَع اللَّهُ تلك الرحمةَ إلى ما عندَه ، ورحمتُه أفضلُ وأوسعُ (١).

حدَّثنا الحسنُ بنُ يحيى ، قال : أخبَرنا عبدُ الرزاقِ ، قال : أخبَرنا مَعْمَرٌ ، عن عاصم بنِ سليمانَ ، عن أبي عثمانَ النهديِّ ، عن سلمانَ ، في قولِه : ﴿ كُنْبُ عَلَىٰ نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةَ ﴾ الآية . قال : إنا نَجِدُ في التوراةِ عَطْفَتين . ثم ذكر نحوَه ، إلا أنه (٢) قال: وبها تتابعُ الطيرُ، وبها تتابعُ الحيتانُ في البحرِ (١)

حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا محمدُ بنُ ثورِ ، عن مَعْمَرِ ، قال : قال ابنُ طاوس ، عن أبيه : إن اللَّهَ تعالى لما خلَق الخلقَ ، لم يَعْطِفْ شيءٌ على شيءٍ ، حتى خلَق مائةَ رحمةٍ ، فوضَع بينَهم رحمةً واحدةً ، فعطَف بعضُ الخلقِ على بعضٍ .

حدَّثنا الحسنُ بنُ يحيى ، قال : أخبَرنا عبدُ الرزاقِ ، قال : أخبَرنا مَعْمَرٌ ، عن ابنِ طاوس، عن أبيه بمثلِه (٣).

حدَّثنا ابنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا محمدُ بنُ ثورِ ، عن مَعْمَرِ ، قال : وأخبَرني الحكمُ بنُ أبانٍ ، عن عكرمةَ ، حسِبته أسنَده ، قال : إذا فرَغ اللَّهُ عزَّ وجلَّ مِن القضاءِ بينَ خلقِه ، أخرَج كتابًا مِن تحتِ العرش ، / فيه : إن رحمتي سبَقت غضبي ، وأنا أرحمُ الراحمين . قال : فيَحْرُجُ مِن النارِ مثلُ أهلِ الجنةِ . أو قال : مِثلاً أهلِ الجنةِ . ولا أعلمُه إلا قال : مثلا . وأما « مثل » فلا أشكُّ . مكتوبًا هلهنا – وأشار الحَكُمُ إلى

<sup>(</sup>١) تفسير عبد الرزاق ٢٠٣١، ٢٠٤، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٢٦٨/٤ (٧١٤٢) عن الحسن بن يحيى به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٦/٣ إلى عبد بن حميد وابن المنذر .

<sup>(</sup>٢) بعده في م : « ما » . والأثر في تفسير عبد الرزاق وابن أبي حاتم بهذا اللفظ ، لا فرق بينه وبين الأثر قبله ، واستظهر الشيخ شاكر أن يكون الفرق بينهما في : تتَّابع بالتشديد في الأثر الأول ، وبالتخفيف في الأثر الثاني ، فالله أعلم.

<sup>(</sup>٣) تفسير عبد الرزاق ٢٠٤/١، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٦/٣ إلى عبد بن حميد.

نحرِه - : عُتَقَاءُ اللَّهِ . فقال رجلٌ لعكرمةَ : يا أبا عبدِ اللَّهِ ، فإن اللَّهَ يَقُولُ : ﴿ يُرِيدُونَ أَن يَغْرُجُواْ مِنَ ٱلنَّارِ وَمَا هُم بِخَرِجِينَ مِنْهَا ۖ وَلَهُمْ عَذَابُ مُقِيمٌ ﴾ [المائدة : ٣٧] . قال : ويلَك ، أولئك أهلُها الذين هم أهلُها .

حدَّثنا الحسنُ بنُ يحيى ، قال : أخبَرنا عبدُ الرزاقِ ، قال : أخبَرنا مَعْمَرٌ ، عن الحَكَمِ بنِ أَبانٍ ، عن عِكْرمةَ ، حسِبتُ أنه أسنَده ، قال : إذا كان يومُ القيامةِ ، أخرَج اللَّهُ كتابًا مِن تحتِ العرشِ . ثم ذكر نحوَه ، غيرَ أنه قال : فقال رجلٌ : يا أبا عبدِ اللَّهِ ، أرأيتَ قولَه : ﴿ يُرِيدُونَ أَن يَغْرُجُواْ مِنَ ٱلنَّارِ ﴾ ؟ . وسائرُ الحديثِ مثلُ اللَّهِ ، أرأيتَ قولَه : ﴿ يُرِيدُونَ أَن يَغْرُجُواْ مِنَ ٱلنَّارِ ﴾ ؟ . وسائرُ الحديثِ مثلُ حديثِ ابنِ عبدِ الأعلى (١) .

حدَّثنا الحسنُ بنُ يحيى ، قال : أخبَرنا عبدُ الرزاقِ ، قال : أخبَرنا مَعْمَرٌ ، عن همامِ ابنِ منبهِ ، قال : سمِعت أبا هريرةَ يَقُولُ : قال رسولُ اللَّهِ عَلَيْتُ : [ ١/٥٤٧٤] « لما قضى اللَّهُ الخلقَ ، كتَب في كتابٍ فهو عندَه فوق العرشِ : إن رحمتى سبَقت (٢) غضَبي » (٣).

حدَّثنا بشرُ بنُ معاذٍ ، قال : ثنا يزيدُ بنُ زريعٍ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادة ، عن أبى أيوبَ ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍ وأنه كان يقولُ : إن للَّهِ مِائةَ رحمةٍ ، فأهبَط رحمةً إلى أهلِ الدنيا ، يَتَراحمُ بها الجنُ ، والإنش ، وطائرُ السماءِ ، وحِيتانُ الماءِ ، ودوابُ الأرضِ وهوامُّها ، وما بين الهواءِ ، واختزن عندَه تسعًا وتسعين رحمةً ، حتى إذا كان يومُ القيامةِ ، اختَلَج (1) الرحمة التي كان أهبَطها إلى أهلِ الدنيا ، فحواها إلى ما عندَه ، فجعَلها في قلوبِ أهلِ الجنةِ ، وعلى أهلِ الجنةِ (6) .

<sup>(</sup>١) تفسير عبد الرزاق ٢٠٤/١، ٢٠٥.

<sup>(</sup>٢) في المسند وتفسير البغوى: ﴿ غلبت ﴾.

<sup>(</sup>٣) تفسير عبد الرزاق ١/ ٢٠٥، ومن طريقه أحمد ٤٧٩/١٣ (٨١٢٧)، والبغوى في تفسيره ٣/ ١٣٠.

<sup>(</sup>٤) اختلج : انتزع . اللسان ( خ ل ج ) . .

<sup>(</sup>٥) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٦/٣ إلى المصنف وعبد بن حميد وأبي الشيخ .

حدَّثنا الحسنُ بنُ يحيى ، قال : أخبَرنا عبدُ الرزاقِ ، قال : أخبَرنا معمرٌ ، عن قتادة ، قال : قال عبدُ اللَّهِ بنُ عمرٍ و : إن للَّهِ مِائة رحمة ، أهبَط منها إلى الأرضِ رحمة واحدة ، يَتَراحمُ بها الجنُّ ، والإنسُ ، والطيرُ ، والبهائمُ ، وهوامُّ الأرضِ (١) .

حدَّ ثنا محمدُ بنُ عوفٍ ، قال : أخبَرنا أبو المغيرةِ عبدُ القُدُّوسِ بنُ الحجاجِ ، قال : ثنا صفوانُ بنُ عمرٍ وقال : ثنى أبو المُخَارِقِ زُهَيرُ بنُ سالمٍ ، قال : قال عمرُ لكعبٍ : ما أوّلُ شيءٍ ابتدَأه اللَّهُ مِن خلقِه ؟ فقال كعبُ : كتب اللَّهُ كتابًا لم يَكْتُبُه بقلمٍ ولا مِدادٍ ، ولكن كتبه بأصبُعِه يَتْلُوها الزَّبَرْ جَدُ واللؤلؤُ والياقوتُ : أنا اللَّهُ لا إلهَ إلا أنا ، سبقت رحمتى غضبى .

القولُ في تأويلِ قولِه : ﴿ لِيَجْمَعَنَكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْفِيَكُمْةِ لَا رَبِّبَ فِيدً ﴾ . وهذه اللامُ التي في قولِه : ﴿ لِيَجْمَعَنَكُمْ ﴾ . لامُ قَسَم .

ثم اختلف أهلُ العربيةِ في جالِبِها ، فكان بعضُ نحويِّي الكوفةِ يقولُ (٢) : إن شِمْتَ جعَلت ﴿ الرَّحْمَةُ ﴾ غاية كلامٍ ، ثم استأنفت بعدَها : ﴿ لِيَجْمَعَنَكُمْ ﴾ . قال : وإن شِمْت جعَلته في موضِعِ نصبٍ - يَعْني كتَب (١) ليجمعنَّكم - كما قال : ﴿ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةُ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنكُمْ سُوّءً البِجَهَلَةِ ﴾ ﴿ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةُ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنكُمْ سُوّءً البِجَهَلَةِ ﴾ [الأنعام: ١٥] . يُريدُ : كتَب أنه مَن عمِل منكم . قال : والعربُ تَقولُ في الحروفِ التي يَصْلُحُ معها جوابُ (٥) الأَيْمانِ بـ «أن » المفتوحةِ وباللام ، فيَقُولُون : أَرْسَلتُ إليه

<sup>(</sup>١) تفسير عبد الرزاق ٢٠٤/١.

<sup>(</sup>٢) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٦/٣ إلى المصنف. وقال عنه الشيخ شاكر: وهو خبر كما ترى ، عن كعب الأحبار ، مشوب بما كان من دأبه في ذكر الإسرائيليات.

<sup>(</sup>٣) هو الفراء في معاني القرآن ١/ ٣٢٨.

<sup>(</sup>٤) سقط من: ص، ت١، ت٣، س.

<sup>(</sup>٥) بعده في النسخ: « كلام ». والمثبت كما في معانى القرآن.

۱۰۷/۷ أن / يقومَ ، وأَرْسَلْتُ إليه لَيَقُومَنَّ . قال : وكذلك قولُه : ﴿ ثُمَّ بَدَا لَهُمْ مِّنُ بَعْدِ مَا رَأَوُا اَلْآينَتِ لَيَسْجُنُ نَهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ ﴾ [يوسف: ٣٥] . قال : وهو في القرآنِ كثيرٌ ، ألا تَرَى أنك لو قلتَ : بَدَا لهم أن يَسْجُنوه . لَكان صوابًا ؟

وكان بعضُ نحويِّى البصرةِ يقولُ: نُصِبَت لامُ ﴿ لِيَجْمَعَنَكُمْ ﴾ ؛ لأن معنى ﴿ كَتَبَ ﴾ القسمُ (١) ، كأنه قال: واللَّهِ لَيَجْمَعَنَّكُم .

والصوابُ مِن القولِ فى ذلك عندى أن يكونَ قولُه: ﴿ كَنَبَ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةُ ﴾ . خبرًا مبتداً ، ويكونَ الرَّحْمَةُ ﴾ . خبرًا مبتداً ، ويكونَ معنى الكلامِ حينئذِ : لَيَجْمَعَنَكُم اللَّهُ أَيُّها العادِلون باللَّهِ ليومِ القيامةِ الذي لا ريْبَ فيه ؛ لِيَتْتَقِمَ منكم بكُفْرِكم به .

وإنما قلتُ: هذا القولُ أولى بالصوابِ مِن إعمالِ: ﴿ كُنْبَ ﴾ . فى: ﴿ لَيَجْمَعَنَّكُمْ ﴾ ؛ لأن قولَه : ﴿ كَنْبَ ﴾ . قد عمِل فى ﴿ الرَّحْمَةَ ﴾ ، فغيرُ جائزِ وقد عمِل فى ﴿ الرَّحْمَةَ ﴾ . لأنه لا يَتَعَدَّى إلى النين .

فإن قال قائلٌ: فما أنت قائلٌ في قراءةِ مَن قرأ: ﴿ كَتَبَ رَبُكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةُ أَنَّهُ ﴾ بفتح « أنّ » ؟

قيل: إن ذلك إذا قُرِئ كذلك ، فإن « أنّ » بيانٌ عن الرحمةِ وترجمةٌ عنها ؛ لأن معنى الكلامِ: كتَب على نفسِه الرحمةَ أن يَرْحَمَ مِن عبادِه "من تاب" بعدَ اقْتِرافِ السُّوءِ بجَهالةٍ ويَعْفُو . والرحمةُ يُتَرَجَمُ عنها ويُبيَّنُ معناها بصفتِها ، وليس مِن صفةِ

<sup>(</sup>١) سقط من النسخ، وأثبتها الشيخ شاكر هكذا: معنى «كتب» فَرض وأوجب، وهو بمعنى القسم.

<sup>(</sup>٢) سقط من: م.

<sup>(</sup>٣ - ٣) زيادة يستقيم بها السياق، من معنى الآية .

الرحمةِ ﴿ لَيَجْمَعَنَكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَكُمَةِ ﴾ فيكونَ مُبَيَّتًا به عنها. فإن كان ذلك كذلك ، فلم يَبْقَ إلا أن يُنْصَبَ بنيةِ تَكريرِ «كتَب» مرةً أخرى معه ، ولا ضرورةَ بالكلام إلى ذلك ، فيُوجَّة إلى ما ليس بموجودٍ في ظاهرِه .

وأما تأويلُ قولِه : ﴿ لَا رَبُّ فِيلِّهِ ﴾ . فإنه : لاشَكَّ فيه . يقولُ : في أن اللَّهَ يَجْمَعُكُم إلى يومِ القيامةِ ، فيَحْشُرُكُم إليه جميعًا ، ثم يُؤْتِي كلَّ عاملٍ منكم أجرَ ما عمِل مِن حسنِ أو سيئٍ .

القولُ فى تأويلِ قولِه: ﴿ ٱلَّذِينَ خَسِرُوۤا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُوۡمِنُونَ اللَّهِ ﴾ .

يعنى تعالى ذكرُه بقولِه : ﴿ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمْ ﴾ : العادِلِين به الأوثانَ والأصنامَ . يقولُ تعالى ذكرُه : لَيَجْمَعَنَّ اللَّهُ الذين خسِروا أنفسَهم . يقولُ : الذين أهْلَكُوا أنفسَهم وغَبَنوها بادِّعائِهم للَّهِ الندَّ والعَدِيلَ ، فأُوْبَقوها بإيجابِهم سَخَطَ اللَّهِ وأليمَ عقابِه في المَعادِ .

وأصلُ الخَسارِ الغَبْنُ، يقالُ منه: خسِر الرجلُ في البيعِ. إذا غُبِن، كما قال الأعْشَى (١):

لا يَأْخُذُ الرِّشْوَةَ في حُكْمِهِ ولا يُبالِي خَسَرَ<sup>(۲)</sup> الخاسِرِ وقد بيَّنا ذلك في غيرِ هذا الموضع بما أُغْنَى عن إعادتِه (۲).

وموضعُ ﴿ ٱلَّذِينَ ﴾ في قولِه : ﴿ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمْ ﴾ . / نصبٌ ، ١٥٨/٧ على الردِّ على الكافِ والميمِ في قولِه : ﴿ لِيَجْمَعَنَكُمْ ﴾ . على وجهِ البيانِ عنها ،

<sup>(</sup>١) ديوانه ص ١٤١.

<sup>(</sup>٢) في الديوان : « غبن » .

<sup>(</sup>٣) ينظر ماتقدم في ١/ ٤٤٢.

وذلك أن الذين خسِروا أنفسهم هم الذين خُوطِبوا بقولِه : ﴿ لَيَجْمَعُنَّكُمْ ﴾ .

وقولُه: ﴿ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ . يقولُ: فهم لإهلاكِهم أنفسَهم ، وغَبْنِهم إياها حظّها ، ﴿ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ . أى : لا يُوحِّدون اللَّهَ ، ولا يُصَدِّقون بوعِدِه ووَعيدِه ، ولا يُقِرُون بنبوةِ محمد عَيِّكِ .

القولُ في تأويلِ قولِه: ﴿ وَلَهُمُ مَا سَكَنَ فِي ٱلَّذِلِ وَٱلنَّهَارِّ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ وَلَهُمُ مَا سَكَنَ فِي ٱلَّذِلِ وَٱلنَّهَارِّ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ وَلَهُمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

يقولُ تعالى ذكره: لا يُؤْمِنُ هؤلاء العادِلون باللَّهِ الأوثانَ ، فيُخْلِصوا له التوحيدَ ، ويُفْرِدوا له الطاعة ، ويُقِرُوا بالألوهية جهلا ، ﴿ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي ٱلْيَالِ وَهُو سَاكَنُ فَى وَالنَّهَارِ ﴾ . يقولُ : وله مُلكُ كلِّ شيء ؛ لأنه لا شيءَ مِن خَلْقِ اللَّهِ إلا وهو ساكنُ فى الليلِ والنهارِ . فمعلومٌ بذلك أن معناه ما وصَفْنا ، ﴿ وَهُو ٱلسَّمِيعُ ﴾ ما يقولُ هؤلاء الليلِ والنهارِ . فمعلومٌ بذلك أن معناه ما وصَفْنا ، ﴿ وَهُو ٱلسَّمِيعُ ﴾ ما يقولُ هؤلاء المشركون فيه مِن ادِّعائِهم له شريكًا ، وما يَقولُ غيرُهم مِن خلقِه ( ذلك ، المسركون فيه بجوارحِهم ، لا ألعَلِيمُ ﴾ بما يُضْمِرونه [٢/٤١/١] في أنفسِهم ، وما يُظهرونه بجوارحِهم ، لا يَخْفَى عليه شيءٌ مِن ذلك ، فهو يُحْصِيه عليهم ؛ ليُوَفِّي كلَّ إنسانِ ثوابَ ما اكْتَسَب ، وجزاءَ ما عمِل .

وبنحوِ الذي قلنا في تأويلِ قولِه : ﴿ سَكَنَ ﴾ . قال أهلُ التأويلِ .

## ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثني محمدُ بنُ الحسينِ ، قال : ثنا أحمدُ بنُ المُفَضَّلِ ، قال : ثنا أَسْباطُ ، عن السدىِّ : ﴿ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي ٱلْيَلِ وَٱلنَّهَارِّ ﴾ . يقولُ : ما اسْتَقَرَّ في الليل والنهار (٢) .

<sup>(</sup>١) في م: « خلاف ».

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٢٦٩/٤ (٢١٤٦) من طريق أحمد بن مفضل به . وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٦/٣ إلى أبي الشيخ .

القولُ في تأويلِ قولِه : ﴿ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُرُ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه لنبيِّه محمد عَيِّكَ : قلْ يا محمدُ لهؤلاء المشركين العادِلين بربِّهم الأوثانَ والأصنامَ ، والمُنْكِرِين عليك إخلاصَ التوحيدِ لربِّك ، الداعين إلى عبادةِ الآلهةِ والأوثانِ : أشيئًا غيرَ اللَّهِ تعالى أتَّخِذُ وليًّا أَستَنْصِرُه وأَستَعِينُه على النَّوائِبِ والحوادثِ ؟

كما حدَّثنى محمدُ بنُ الحسينِ ، قال : ثنا أحمدُ بنُ المُفضَّلِ ، قال : ثنا أسباطُ ، عن السدىِّ : ﴿ قُلَ أَغَيَّرَ ٱللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا ﴾ . قال : أما الولىُ ، فالذي يَتَوَلَّوْنه ويُقِرُّون له بالربوبيةِ (١) .

﴿ فَاطِرِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ . يقولُ : أشيقًا غيرَ اللَّهِ فاطرِ السماواتِ والأرضِ أَتَّخِذُ وليًّا ؟ فـ ﴿ فَاطِرِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ مِن نعتِ ﴿ اللَّهِ ﴾ وصفتِه ، ولذلك خُفِض .

ويعنى بقولِه : ﴿ فَاطِرِ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ : مُبْتَدِعَهما ومُبْتَدِثُهما وخالقَهما .

كالذى حدَّثنا به ابنُ وَكيعٍ ، قال : ثنا يحيى بنُ سعيدِ القَطَّانُ ، عن سفيانَ ، عن إبراهيمَ بنِ مُهاجِرٍ ، / عن مُجاهِدٍ ، قال : سَمِعْتُ ابنَ عباسٍ يقولُ : كنتُ لا ١٠٩/٧ أَدْرِى ما : ﴿ فَاطِرِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ . حتى أتانى أعرابيان يَخْتَصِمان في بئرٍ ، فقال أحدُهما لصاحبِه : أنا فطَوْتُها . يقولُ : أنا ابْتَدَأْتُها (٢) .

حدَّثنا محمدُ بنُ الحسين ، قال : ثنا أحمدُ بنُ المُفَضَّلِ ، قال : ثنا أَسْباطُ ، عن

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٢٦٩/٤ (١٧٤٧) من طريق أحمد بن المفضل به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٦/٣ إلى أبي الشيخ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن ص٢٠٦ ومن طريقه البيهقي في الشعب (١٦٨٢) من طريق يحيى بن سعيد به . وعزاه السيوطي في الدر المتثور ٧/٣ إلى ابن الأنباري في الوقف والابتداء ، وفي ٥/٤٢ إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم .

السدىِّ : ﴿ فَاطِرِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ . قال : خالقُ السماواتِ والأرضِ .

حدَّثنا الحسنُ بنُ يحيى ، قال : أَخْبَرَنا عبدُ الرزاقِ ، قال : أَخبَرنا مَعْمرٌ ، عن قتادةً في قولِه : ﴿ فَاطِرِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلأَرْضِ ﴾ . قال : خالقُ السماواتِ والأرضِ (١) .

يقالُ مِن ذلك : فطَرَها اللَّهُ يَفطُوها ، ويَفْطُوها فَطْرًا وفُطُورًا ، ومنه قولُه : ﴿ هَلَ تَرَىٰ مِن فُطُورٍ ﴾ [اللك : ٣] يعنى : شُقوقًا وصُدوعًا (٢) . يقالُ : سينَ فُطَارٌ . إذا كُثُر (٣ فيه التشققُ ٣) ، وهو عيبٌ فيه . ومنه قولُ عَنْترةً (٤) :

وسَيْفِي كَالْعَقِيقَةِ (٥) فَهُوَ كِمْعِي (١) سِلاحي لا أَفَلَ (٧) ولا فُطَارَا

ومنه يُقالُ: فَطَر نابُ الجملِ. إذا شقَّ (١) اللحمَ (٩) فخرَج. ومنه قولُه: ﴿ تَكَادُ السَّمَوَتُ يَتَفَطَّرُونَ مِن فَوْقِهِ نَّ ﴾ [الشورى: ٥]. أي: يَتَشَقَّقْن ويَتَصَدَّعن (١).

وأما قولُه : ﴿ وَهُوَ يُطِّعِمُ وَلَا يُطْعَمُّ ﴾ . فإنه يَعْنى : وهو يَرْزُقُ خَلْقَه ولا يُرْزَقُ .

كما حدَّثنى محمدُ بنُ الحسينِ ، قال : ثنا أحمدُ بنُ المفضلِ ، قال : ثنا أسباطُ ، عن السدِّيِّ : ﴿ وَهُو يُطُعِمُ وَلَا يُطْعَمُ ﴾ . قال : يَرْزُقُ ولا يُرْزَقُ (١٠) .

<sup>(</sup>۱) تفسير عبد الرزاق ۲۰۸/۱. وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ۱۲۷۰/۱ (۲۱٤۹) عن الحسن بن يحيى به، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ۲٤٤/٥ إلى عبد بن حميد .

<sup>(</sup>٢) لعل هنا سقطا ، فقد انتقل سياق الكلام فجأة من «فطر» بمعنى «خلق» إلى «فطر» بمعنى «شق» .

<sup>(</sup>۳ - ۳) في ص، ت١، ت، س: « الرماة فيه تشقق ».

<sup>(</sup>٤) ديوانه ص ٦٤.

<sup>(</sup>٥) العقيقة : البرق إذا رأيته في وسط السحاب كأنه سيف مسلول . اللسان (ع ق ق) والبيت فيه .

<sup>(</sup>٦) الكمع: الضجيع. اللسان (ك مع).

<sup>(</sup>٧) الفل: الثلم في السيف. اللسان (ف ل ل). والبيت في اللسان في هذه المواضع.

<sup>(</sup>٨) في النسخ: « تشقق » . والمثبت هو الصواب ، انظر مثلا اللسان (ف ط ر) ، (ش ق ق) .

<sup>(</sup>٩) سقط من: ص، ت١، ت٣٠ س.

<sup>(</sup>١٠) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٢٧٠/٤ (٧١٥٠) ١٢١٠) من طريق أحمد بن المفضل به . وعزاه السيوطي في الدرالمنثور ٧/٣ إلى أبي الشيخ .

وقد ذُكِر عن بعضِهم أنه كان يقرَأُ ذلك: (وهو يُطْعِمُ ولا يَطْعَمُ) أَى أَى أَن يُطْعِمُ ولا يَطْعَمُ ) أَن أَن يُطْعِمُ خلقَه ، ولا يَأْكُلُ هو. ولا معنى لذلك ؛ لقلةِ القَرَأةِ (٢) به .

القولُ في تأويلِ قولِه: ﴿ قُلَ إِنَّ أُمِّتُ أَنَ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسَـكُمْ وَلَا يَكُونَ مَنْ أَسَـكُمْ وَلَا تَكُونَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ إِنَّ أَلْمُشْرِكِينَ ﴿ إِنَّ الْمُشْرِكِينَ ﴿ إِنَّ الْمُشْرِكِينَ ﴿ إِنَّ الْمُشْرِكِينَ ﴿ إِنَّ الْمُشْرِكِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّالِي اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا ا

يقولُ تعالى ذكرُه لنبيّه محمد عَلِينَةِ : ﴿ قُلْ ﴾ يا محمدُ للذين يَدْعُونك إلى اتخاذِ الآلهةِ أُولياءَ مِن دونِ اللَّهِ ، ويَحُتُّونك على عبادتِها : أغيرَ اللَّهِ فاطرِ السماواتِ والأرضِ ، وهو يَرْزُقُنى وغيرى ، ولا يَرْزُقُه أحدٌ ، أَتَخِذُ وليًا هو له عبدٌ مملوكُ ، وخلقُ مخلوقٌ ؟ وقلْ لهم أيضًا : إنى أَمَرَنى ربى (٤) ﴿ أَنَّ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسَامَمُ ﴾ . يقولُ : أولَ مَن خضع له بالعبوديةِ ، وتذلَّل لأمرِه ونهيه ، وانقاد له مِن أهلِ دهْرِى يقولُ : أولَ مَن خضع له بالعبوديةِ ، وتذلَّل لأمرِه ونهيه ، وانقاد له مِن أهلِ دهْرِى وزمانى ، ﴿ وَلا تَكُونَنَ مِن ٱلمُشْرِكِينَ ﴾ . يقولُ : وقلْ : وقيل لى : لا تَكُونَنَّ مِن المشركين باللَّهِ ، الذين يَجْعَلُون الآلهةَ والأندادَ شركاءَ . وجعَل قولَه : ﴿ أُمِرْتُ ﴾ . المناه ( قيل لى ) ، فكأنه قيل : قل : الأمرِ مِن المشركين . فاجْتُزِئُ بذكرِ الأمرِ مِن ذكر القولِ ، إذ كان الأمرُ معلومًا أنه قولٌ .

/القولُ في تأويلِ قولِه: ﴿ قُلَ إِنَّ أَخَافُ إِنْ عَصَيَتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمِ ١٦٠/٧ عَظِيمٍ ۞ ٠

<sup>(</sup>١) في النسخ: « يقول » . والمثبت هوالصواب .

<sup>(</sup>٢) وهي قراءة الأعمش كما في مختصر الشواذ لابن خالويه ص ٤٢، ونسبها أبو حيان أيضا في البحر المحيط ١٥/٥ إلى سعيد بن جبير وأبي حيوة وعمرو بن عبيد، وأبي عمرو في رواية عنه، وكذا نسبها إلى مجاهد، أما ابن خالويه فقد ذكر أن قراءة مجاهد بفتح الياء في الأولى وضمها في الثانية: (يَطْعَمُ ولا يُطْعَم).

<sup>(</sup>٣) في م: « القراءة » .

<sup>(</sup>٤) بعده في ص، ت١: (إني أمرت)، وفي س: (إني).

يقولُ تعالى ذكرُه لنبيّه محمد عَيِّلَةٍ : ﴿ قُلَ ﴾ لهؤلاء المشركين العادِلِين باللَّهِ ، الذين يَدْعُونك إلى عبادةِ أوثانِهم : إن ربى نهانى عن عبادةِ شيءِ سِواه ، و ﴿ إِنَّ الْذَينَ يَدْعُونك إِلَى عبادةِ مُعبَدْتُها ، ﴿ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ ﴾ . يعنى : عذابَ يومِ القيامةِ . ووصَفه تعالى ذكرُه بالعِظَم ؛ لعِظَم هَوْلِه وفَظاعةِ شأنِه .

القولُ في تأويلِ قولِه : ﴿ مَن يُصْمَرَفَ عَنْهُ يَوْمَبِ ذِ فَقَدْ رَحِمَهُمْ وَذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْمُورَدُ اللهَ اللهُ الله

اختَلَفتِ القرأةُ في قراءةِ ذلك؛ فقرأته عامَّةُ قرأةِ الحجازِ والمدينةِ والبصرةِ: ﴿ مَن يُصْرَفْ عَنهُ يَوْمَلِ فِي مَن يُصْرَفْ عنه العذابُ يومَعْذِ . وقرَأُ ذلك عامةُ قرأةِ الكوفةِ : (مَن يَصْرِفْ عنه) . بفتحِ الياءِ وكسرِ الراءِ، بمعنى : مَن يَصْرِفِ اللَّهُ عنه العذابَ يومَعْذِ ( ) .

وأولى القراءتين فى ذلك بالصوابِ عندى قراءة مَن قرَأه (يَصْرِفْ عنه). بفتحِ الياءِ وكسرِ الراءِ ؛ لدَلالةِ قولِه : ﴿ فَقَدْ رَحِمَةً ﴾ . على صحةِ ذلك ، وأن القراءة فيه بتسميةِ فاعلِه ، ولو كانت القراءة في قولِه : ﴿ مَن يُصَرَفَ ﴾ . على وجهِ ما لم يُسَمَّ فاعلُه ، كان الوجه في قولِه : ﴿ فَقَدْ رَحِمَةً ﴾ . أن يقالَ : فقد رُحِم . غيرَ مُسَمَّى فاعلُه ، وفي تسميةِ الفاعلِ في قولِه : ﴿ فَقَدْ رَحِمَةً ﴾ . أن يقالَ : دليلٌ بيِّنُ على أن ذلك كذلك في قولِه : ﴿ مَن يَصْرِفْ عنه ) . .

<sup>(</sup>١) القراءة الأولى قراءة ابن كثير ونافع وأبى عمرو وابن عامر وحفص عن عاصم ، والقراءة الثانية قراءة حمزة والكسائي وشعبة عن عاصم . انظر كتاب السبعة ص ٢٥٤.

<sup>(</sup>٢) في ص، ت١،٣٦، ت٣ : «القولين»، وفي س: «القراءتين القولين».

<sup>(</sup>٣) قال ابن عطية كما فى البحر المحيط ٤/ ٨٧: وأما المعنى فالقراءتان واحد. ثم نقل عن أبى عمرو الزاهد فى كتاب اليواقيت أن أبا العباس أحمد بن يحيى ثعلبا كان لا يرى التراجيح بين القراءات السبع. وقال ثعلب : إذا اختلف الإعراب فى القرآن عن السبعة لم أفضل إعرابا على إعراب فى القرآن .

وإذ كان ذلك هو الوجة الأولى بالقراءة ، فتأويل آلفور الكلام: مَن يَصْرِفْ عنه مِن خلقِه يومَعَذِ عذابَه فقد رحِمه ، ﴿ وَذَلِكَ ٱلْفَوْرُ ٱلْمُبِينُ ﴾ . ويعنى بقولِه: ﴿ وَذَلِكَ ﴾ : وصَرفُ اللَّهِ عنه العذابَ يومَ القيامةِ ورحْمتُه إياه ، ﴿ ٱلْفَوْرُ ﴾ . أى : النجاةُ مِن الهَلَكةِ ، والظَّفَرُ بالطَّلِبةِ ، ﴿ ٱلْمُبِينُ ﴾ . يعنى الذي بينً لمن رآه أنه الظَّفَرُ بالحاجةِ ، وإدراكُ الطَّلِبةِ .

وبنحوِ الذي قلنا في قولِه : ﴿ مَّن يُصِّرَفَ عَنْهُ يَوْمَبِـنْهِ ﴾ . قال أهلُ التأويلِ .

## ذكر من قال ذلك

حدَّثنا الحسنُ بنُ يحيى ، قال : أخبَرنا عبدُ الرزاقِ ، قال : أخبَرنا معمرٌ ، عن قتادةً فى قولِه : ﴿ مَن يُصْرَفُ عَنهُ يَوْمَبِـنِ فَقَدَ رَحِـمَهُۥ ﴾ . قال : مَن يُصْرَفْ عنه العذابُ (١) .

القولُ في تأويلِ قولِه : ﴿ وَإِن يَمْسَسُكَ ٱللَّهُ بِضُرِّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ وَإِلَّا هُوَ ۗ وَإِن يَمْسَسُكَ ٱللَّهُ بِضُرِّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ وَإِلَّا هُو ۗ وَإِن يَمْسَسُكَ اللَّهُ بِضُرِّ فَلَا كُانِ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ ۞ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكره لنبيّه محمد عَيِّكِ : يا محمدُ ، إن يُصِبْك اللَّهُ ﴿ بِضُرِ ﴾ . يقولُ : بشدةٍ في دُنْياك ،/ وشَظَفٍ في عيشِك ، وضيقٍ فيه (٢) ، فلن يَكْشِفَ ذلك ١٦١/٧ عنك إلا اللَّهُ الذي أمَرك أن تَكونَ أولَ مَن أسْلَم لأمرِه ونهيه ، وأذْعَن له مِن أهلِ عنك إلا اللَّهُ الذي أمَرك أن تَكونَ أولَ مَن أسْلَم لأمرِه ونهيه ، وأذْعَن له مِن أهلِ زمانِك ، دون ما يَدْعُوك العادِلون به إلى عبادتِه مِن الأوثانِ والأصنامِ ، ودونَ كلِّ شيء سواها مِن خلقِه ، ﴿ وَإِن يَعْسَسُكَ عِغَيْرٍ ﴾ . يقولُ : وإن يُصِبْك ﴿ عِغَيْرٍ ﴾ . فشيء سواها مِن خلقِه ، ﴿ وَإِن يَعْسَسُكَ عِغَيْرٍ ﴾ . يقولُ : وإن يُصِبْك ﴿ عِغَيْرٍ ﴾ . أي المالِ ، فَتُقِرَّ أنه أصابك بذلك ،

<sup>(</sup>١) تفسير عبد الرزاق ١/ ٢٠٨، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٢٧٠/٤ (٧١٥٥) عن الحسن بن يحيي به .

<sup>(</sup>٢) بعده في ص، ت١، ت٣، س: ﴿ وَأَرَكُ ﴾ وفي ت ٢: ﴿ دَارِكُ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في ص، ت١، ت٢، ت٣، س: ﴿ من ﴾ .

﴿ فَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ . يقولُ تعالى ذكره : واللَّهُ الذي أصابك بذلك فهو على كلِّ شيء قديرٌ ، هو القادرُ على نفعِك وضرِّك ، وهو على كلِّ شيء يُريدُه قادرٌ ، لا يُعْجِزُه شيءٌ يُريدُه ، ولا يَمْتَنِعُ منه شيءٌ الطَبَه ، ليس كالآلهةِ الذَّليلةِ المَهِينةِ التي لا تَقْدِرُ على اجتلابِ نفع على أنفسِها ولا غيرِها ، ولا دفع ضُرِّ عنها ولا غيرِها . يقولُ تعالى ذكره : فكيف تَعْبُدُ مَن كان هكذا ؟ أم كيف لا تُخلِصُ العبادة ، وتُقِرُ لمن كان بيدِه الضرُّ والنفعُ ، والثوابُ والعقابُ ، وله القدرةُ الطاهرةُ ؟

القولُ في تأويلِ قولِه : ﴿ وَهُوَ ٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهَّ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ ۞ ﴾ .

يعنى تعالى ذكره بقولِه: ﴿ وَهُوَ ﴾: نفسه. يقولُ: واللَّهُ القاهِرُ (٢) فوقَ عبادِه. ويعنى بقولِه: ﴿ ٱلْقَاهِرُ ﴾: المذلّل المُسْتَعْبِدَ خلقَه، العالى عليهم. وإنما قال : ﴿ فَوْقَ عِبَادِوْ ۚ ﴾. لأنه وصَف نفسه تعالى بقهرِه إياهم، ومِن صفةِ كلّ قاهر شيئًا أن يَكُونَ مُسْتَعْلِيًا عليه.

فمعنى الكلامِ إذن : واللَّهُ الغالبُ عبادَه ، المذلِّلُهم ، العالى عليهم بتذليلِه لهم ، وخلقِه إياهم ، فهو فوقَهم بقهرِه إياهم ، وهم دونَه .

﴿ وَهُوَ ٱلْمَكِيمُ ﴾ . يقولُ : واللَّهُ الحكيمُ في علوّه على عبادِه ، وقهرِه إياهم بقدرتِه ، وفي سائرِ تدبيرِه ، ﴿ لَلْنَبِيرُ ﴾ بمصالحِ الأشياءِ ومضارّها ، الذي لا يَخْفَى عليه عواقبُ الأُمورِ وبَوادِيها ، ولا يَقَعُ في تدبيرِه خَلَلٌ ، ولا يَدْخُلُ حكمَه دَخَلٌ ".

القولُ في تأويلِ قولِه عز ذكره : ﴿ قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكَبُرُ شَهَدَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدُا بَيْنِي

<sup>(</sup>١) سقط من: ص، ت١١٠ ٢٥، ٣٠ س.

<sup>(</sup>۲) في ص، ت ١، ت ٢، ت ٣: « الظاهر ».

<sup>(</sup>٣) الدخل: الفساد. اللسان (دخ ل).

رَبَيْنَكُمْ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه لنبيه محمد على الله على الله المشركين الذين يُكَذِّبُونك ويَجْحَدُون نبوَّتَك مِن قومِك : أَيُّ شيء أعظمُ شهادةً وأكبرُ ؟ ثم أُخبِرْهم بأن أكبرَ الأشياءِ شهادةً الله الذي لا يَجوزُ أَن يَقَعَ في شهادتِه ما يَجوزُ أَن يقعَ في شهادتِه ما يَجوزُ أَن يقعَ في شهادةِ ما يَجوزُ أَن يقعَ في شهادةِ أَن عيرِه مِن خلقِه ؛ مِن السهوِ والخطأُ والغلطِ والكذبِ . ثم قلْ لهم : إن / الذي هو أكبرُ الأشياءِ شهادةً ﴿ شَهِيدُ نَيْنِي وَيَيْنَكُمُ الله بالمحقِّ منا مِن المُبطِلِ ، ١٦٢/٧ والرَّشيدِ منا – في فعلِه وقولِه – مِن السفيهِ ، وقد رضِينا به حَكَمًا بيننا .

وبنحوِ الذي قلنا في ذلك قال جماعةُ أهلِ التأويلِ .

# ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : ثنا عيسى ، عن ابنِ أبى نَجيحٍ ، عن مُجاهدِ في قولِ اللَّهِ تعالى : ﴿ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبُرُ شَهَدَةً ﴾ . قال : أُمِر محمدٌ أن يَسْأَلُ قريشًا ، ثم أُمِر أن يُخْبِرَهم فيقولَ : ﴿ اللَّهُ شَهِيدُ الْبَيْنِ وَبَيْنَكُمُ ۗ ﴿ (٢) .

حدَّثني المثنَّى ، قال : ثنا أبو حُذيفة ، قال : ثنا شِبْلٌ ، عن ابنِ أبي نَجيحٍ ، عن مُجاهدِ نحوَه .

القولُ في تأويلِ قولِه: ﴿ وَأُوحِيَ إِلَىٰ هَلَا ٱلْقُرْءَانُ لِأَنْذِرَكُم بِهِ، وَمَنْ بَلَغَ ﴾ . يقولُ تعالى ذكره لنبيّه محمد عَلِيَّةٍ: قلْ لهؤلاء المشركين الذين يُكَذِّبونك:

<sup>(</sup>١) سقط من: م.

<sup>(</sup>۲) تفسير مجاهد ص ٣٢٠. ومن طريقه أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٢٧١/٤ ( ٩٠ ٧١٠٠)، والبيهقى في الأسماء والصفات (٢١٤)، وعزاه السيوطى في الدر المنثور ٧/٣ إلى آدم بن أبي إياس وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وأبي الشيخ.

﴿ اَللَّهُ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ﴾ ﴿ وَأُوحِى إِلَىٰ هَلَا ٱلْقُرْءَانُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِـ ﴾ عقابَه ، وأُنذِرَ به مَن بلَغه مِن سائرِ الناسِ غيرِكم ، إن لم يُثْتَهِ إلى العملِ بما فيه ، وتحليلِ حلالِه ، وتحريمِ حرامِه ، والإيمانِ بجميعِه – نزولَ نقمةِ اللَّهِ به .

وبنحوِ الذي قلْنا في ذلك قال أهلُ التأويل .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ قولَه : ﴿ أَيُّ شَيْءٍ أَكَبُرُ شَهَا اللّهِ مَا اللّهُ مَا اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللهِ مَا اللّهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الل

حدَّثنا الحسنُ بنُ يحيى ، قال : أخبَرنا عبدُ الرزاقِ ، قال : أخبرنا معمرٌ ، عن قتادةً فى قولِه : ﴿ لِأَنْذِرَكُم بِهِ وَمَنْ بِلَغَ ﴾ : أن النبئَ عَيِّكِ قال : ﴿ بَلِغُوا عن اللَّهِ ، فمَن بلَغَه آمرُ اللَّهِ ﴾ .

حدَّثنا هنادٌ ، قال : ثنا وكيعٌ ، وحدَّثنا ابنُ وكيعٍ ، [٧٤٧/١] قال : ثنا أبي ، عن موسى بنِ عُبيدةَ ، عن محمدِ بنِ كعبِ القُرَظيِّ : ﴿ لِأَنْذِرَكُم بِدِ وَمَنْ بَلَغٌ ﴾ . قال : مَن بَلَغه القرآنُ فكأنما رأَى النبيَّ عَلِيْتُهِ . ثم قرَأ : ﴿ وَمَنْ بَلَغٌ أَبِنَكُمْ لَتَشْهَدُونَ ﴾ (١٠) .

<sup>(</sup>١ -- ١) في ص، ت١، ت٢، ت٣، س: ﴿أَخَذُهُ أُو تِارَكُهُۥ وَفِي الدُّرِ المُنثورِ: ﴿أَخَذُهَا أُو تُركها﴾ .

<sup>(</sup>٢) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٧/٣ إلى المصنف وأبي الشيخ من طريق قتادة عن الحسن.

<sup>(</sup>٣) تفسير عبد الرزاق ٢٠٥/١. وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسير ١٢٧٢/٤ (٢١٦٦) عن الحسن بن يحيى به. وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٧/٣ إلى عبد بن حميد .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي شيبة ١ /٤٦٨ (١٠٠٠٧) عن وكيع به بلفظ : من قرأ . وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١ ٢٧١/٤ (٧١٦٥) ، من طريق وكيع وأبي أسامة وأبي خالد به ، بزيادة : وكلمة . في حديث أبي خالد . وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٧/٣ إلى ابن الضريس وابن المنذر وأبي الشيخ .

حدَّثنا ابنُ وكيع ، قال : ثنا حميدُ بنُ عبدِ الرحمنِ ، عن حسنِ بنِ صالح ، قال : سأَلْتُ ليئًا : هل بقِي أحدٌ لم تَبْلُغْه الدعوةُ ؟ قال : كان مجاهدٌ يقولُ : حيثما يَأْتى القرآنُ فهو داع ، وهو نذيرٌ . ثم قرأ : ﴿ لِأُنذِرَكُمُ بِدِ ، وَمَنْ بَلَغَ ۚ أَيِنَكُمُ لَتَشْهَدُونَ ﴾ (١) .

/حدَّثني محمدُ بنُ عمرِو، قال: ثنا أبو عاصمٍ، قال: ثنا عيسى، عن ابنِ أبى ١٦٣/٧ نَجْيحٍ، عن مجاهدِ: ﴿ وَمَنْ بَلَغَ ﴾: مَن أسلَم (٢ مِن العجَمِ ٢) وغيرِهم (٣).

حدَّثنى المثنى ، قال : ثنا أبو حُذيفةَ ، قال : ثنا شِبْلٌ ، عن ابنِ أبى نَجيحٍ ، عن مجاهدٍ مثلَه .

حدَّ ثنى المثنى ، قال : ثنا إسحاقُ ، قال : ثنا خالدُ بنُ يَزيدَ ، قال : ثنا أبو مَعْشَرِ ، عن محمدِ بنِ كعبِ فى قولِه : ﴿ لِأُنْذِرَكُمْ بِدِ وَمَنْ بِلَغَ ﴾ . قال : مَن بلَغه القرآنُ فقد أَبْلَغه محمدٌ عَلِي ﴿ }

حدَّثنى المثنى ، قال : ثنا عبدُ اللَّهِ بنُ صالحٍ ، قال : ثنى معاويةُ بنُ صالحٍ ، عن على بنِ أبى طلحةَ ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ وَأُوحِىَ إِلَىٰ هَٰذَا ٱلْقُرْءَانُ لِأَنذِرَكُم بِهِـ ﴾ : يعنى أهلَ مكةَ ، ﴿ وَمَنْ بِلَغُ ﴾ : يعنى : ومَن بلَغه هذا القرآنُ فهو له نذيرٌ ( ) .

حدَّثنا يونُسُ ، قال : أخبرَنا ابنُ وهبٍ ، قال : سمِعْتُ سفيانَ الثوريَّ يُحَدِّثُ ، لا أَعْلَمُه إلا عن مجاهدِ أنه قال في قولِه : ﴿ وَأُوحِيَ إِلَىٰٓ هَذَا ٱلْقُرْءَانُ لِأَنذِرَكُم بِهِ ۦ ﴾ :

<sup>(</sup>١) عزاه السيوطى في الدر المنثور ٧/٣ إلى المصنف وأبي الشيخ.

<sup>(</sup>۲ - ۲) في تفسير ابن أبي حاتم: « من العرب والعجم » .

<sup>(</sup>٣) تفسير مجاهد ص ٣٢٠، ومن طريقه أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٢٧١/٤ (٧١٦٤) ، والبيهقي في الأسماء والصفات (٩٥٥) .

<sup>(</sup>٤) تفسير مجاهد ص ٣٠٠، وأخرجه سعيد بن منصور في سننه (٨٧٠ تفسير) من طريق أبي معشر به . (٥) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٧١/٤ (٧١٦٣) ، والبيهقي في الأسماء والصفات (٩٤) من طريق عبد الله بن صالح به . وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٧/٣ إلى ابن المنذر.

العربُ ، ﴿ وَمَنْ بَلَغَّ ﴾ : العجمُ ...

حدَّثنا محمدُ بنُ الحسينِ ، قال : ثنا أحمدُ بنُ المفضلِ ، قال : ثنا أسباطُ ، عن السدىِّ : ﴿ لِأَنذِرَكُم بِهِ ـ وَمَنَ بَلَغَ ﴾ : أما : ﴿ مَنْ بَلَغَ ﴾ ، فمَن بلَغه القرآنُ فهو له نذيرٌ .

حدَّثنى يونُسُ بنُ عبدِ الأعلى ، قال : أخبرَنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدٍ فى قولِه : ﴿ وَأُوحِى إِلَىٰ هَذَا ٱلْقُرْءَانُ لِأَنْذِرَكُم بِهِ وَمَنْ بَلَغَ ﴾ . قال : يقولُ : مَن بلَغه هذا القرآنُ فأنا نذيرُه . وقرأ : ﴿ يَمَا يَتُهَا ٱلنَّاسُ إِنِي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمُ جَمِيعًا ﴾ القرآنُ فأنا نذيرُه . قال : فمَن بلَغه القرآنُ ، فرسولُ اللَّهِ عَلِيْ نَذيرُه .

فمعنى هذا الكلامِ: لأَنْذِرَكم بالقرآنِ أَيُّها المشركون ، وأُنْذِرَ مَن بلَغه القرآنُ مِن الناسِ كلِّهم .

و ﴿ مَنْ ﴾ في موضع نصبٍ بوقوعِ ﴿ أُنْذِرِ ﴾ عليه ، و ﴿ بَلَغَ ﴾ في صلتِه ، وأُسْقِطَت الهاءُ العائدةُ على ﴿ مَنْ ﴾ في قولِه : ﴿ بَلَغَ ﴾ . لاستعمالِ العربِ ذلك في صلاتِ ﴿ من ﴾ و «ما » و «الذي » .

القولُ في تأويلِ قولِه : ﴿ أَيِنَكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ ٱللَّهِ ءَالِهَةً أُخْرَى قُل لَآ أَشْهَدُ وَا أَنَّ أَشْهَدُ إِنَّ أَشْهَدُ وَا لَآ أَشْهَدُ وَا لَكُ وَرَحِدُ وَإِنَّنِي بَرِيَ مُ عِنَّا تُشْرِكُونَ (إِنَّ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه لنبيِّه محمد عَلِيلَةٍ : قَلْ لَهُؤَلَاء المُشْرِكِينَ الجَاحِدِينَ نَبُوتَكَ ، العَادِلِينَ بَاللَّهِ رَبًّا غيرَه : ﴿ أَيِنَكُمْ ﴾ أَيُّهَا المُشْرِكُونَ ، ﴿ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللّهِ ءَالِهَةً الْمَعْدِلِينَ بِاللَّهِ رَبًّا غيرَه ، مِن الأُوثَانِ والأصنام .

<sup>(</sup>۱) تفسير سفيان ص ١٠٦. وأخرج أوله ابن أبي حاتم في تفسيره ١٢٧١/٤ (٧١٦٢) عن يونس به . وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٧/٣ إلى آدم بن أبي إياس وعبد بن حميد وابن المنذر وأبي الشيخ .

وقال: ﴿ أُخَرَىٰ ﴾ . ولم يَقُلْ: أُخَرَ . والآلهةُ جمعٌ ؛ لأن الجموعَ يَلْحَقُها التأنيثُ ، كما قال تعالى : ﴿ فَمَا بَالُ ٱلْقُرُونِ ٱلْأُولَى ﴾ [طه: ٥١] . ولم يَقُلِ : الأُولِ . ولا : الأُولِين .

ثم قال لنبيّه محمد عَلِيلَة : قل يا محمد : ﴿ لَا آشَهَدُ ﴾ بما تَشْهَدُون أن مع اللّهِ الله قَاخرى ، بل أَجْحَدُ ذلك وأُنكِرُه ، ﴿ إِنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَنَجِدُ ﴾ . يقولُ : إنما هو معبود واحدٌ ، لا شَريك له فيما يَسْتَوْجِبُ على خلقِه مِن العبادةِ ، ﴿ وَإِنِّن بَرِيّ مِنَ أَن مَن العبادةِ ، ﴿ وَإِنِّن بَرِيّ مِنَ أَعَدُ مِن العبادةِ ، ﴿ وَإِنِّن بَرِيّ مِنَ أَن مَن كُلّ شريكِ تَدَّعُونه للّهِ ، وتُضِيفونه إلى شَرِكتِه ، وتَعْبُدونه / معه ، لا أَعْبُدُ سوى اللّهِ شيعًا ، ولا أَدْعُو غيرَه إلهًا .

وقد ذُكِر أن هذه الآيةَ نَزَلَت في قومٍ مِن اليهودِ بأغيانِهم ، مِن وَجْهِ لم تَثْبُتْ صحتُه .

وذلك ما حدَّثنا به هَنَادُ بنُ السَّرِيِّ وأبو كُريبٍ ، قالا : ثنا يونسُ بنُ بُكيرٍ ، قالا : ثنى محمدُ بنُ إسحاقَ ، قال : ثنى محمدُ بنُ أبى محمدِ مولى زيدِ بنِ ثابتٍ ، قال : ثنى سعيدُ بنُ جبيرٍ ، أو عِكْرمةُ ، عن ابنِ عباسٍ ، قال : جاء النَّحَامُ بنُ زيدٍ ، وقَرْدَمُ بنُ كعبٍ ، وبَحْرِيُّ (۱) بنُ عَمْرٍ و(۱) ، فقالوا : يا محمدُ ، ما تَعْلَمُ مع اللَّهِ إلها غيرَه ؟ فقال رسولُ اللَّهِ عَيْقٍ : « لا إله إلا اللَّه ، بذلك بُعِثْتُ ، وإلى ذلك أدْعُو » . فأنزَل اللَّهُ تعالى فيهم وفي قولِهم : ﴿ قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكَبُرُ شَهَدَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدُ بَيّنِي وَبَيْدَ أَنْ اللَّهُ تعالى فيهم وفي قولِهم : ﴿ قُلْ أَيُ شَيْءٍ أَكَبُرُ شَهَدَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدُ بَيّنِي وَبَيْدَ فَيْ اللَّهُ شَهِيدُ اللَّهُ عَالَى قولِه : ﴿ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ (۱) .

178/4

<sup>(</sup>۱) في ص، ت١، ت٢، ت٣، س: ( يحيي ) . .

<sup>(</sup>٢) في النسخ: « عمير ». والمثبت من مصادر التخريج.

<sup>(</sup>٣) سيرة ابن هشام ١/ ٥٦٨. وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٢٧٢/٤ (٧١٦٨) من طريق سلمة عن ابن إسحاق وابن المنذر إسحاق عن محمد من قوله. وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٧/٣ إلى ابن إسحاق وابن المنذر وأبي الشيخ.

القولُ في تأويلِ قولِه : ﴿ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِتَبَ يَمْ فِوُنَمُ كُمَا يَعْرِفُونَ أَبَنَاءَهُمُ أَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمْ فَهُدُ لَا يُؤْمِنُونَ۞ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه: ﴿ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِتَبَ ﴾: التوراةَ والإنجيلَ ، يَعْرِفُونَ أَنْمَا هُو إِلهٌ واحدٌ ، لا جماعةُ الآلهةِ ، وأن محمدًا نبيٌّ مبعوثٌ ، ﴿ كُمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمُ ﴾ .

وقولُه : ﴿ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمْ ﴾ . مِن نعتِ ﴿ ٱلَّذِينَ ﴾ الأُولى .

ويعنى بقولِه: ﴿ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُم ﴾: أَهْلَكُوها وأَوْبَقُوها ('' في نارِ جهنم، بإنكارِهم محمدًا أنه للَّهِ رسولٌ مُرسَلٌ، وهم بحقيقةِ ذلك عارِفون، ﴿ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ . يقولُ: فهم بخسارتِهم بذلك أنفسَهم لا يُؤْمِنون .

وقد قيل: إن معنى خسارتِهم أنفسَهم ، أن كلَّ عبدٍ له منزلٌ في الجنةِ ومنزلٌ في النارِ ، فإذا كان يومُ القيامةِ جعَل اللَّهُ لأهلِ الجنةِ منازلَ أهلِ النارِ في الجنةِ ، وجعَل لأهلِ النارِ مَنازلَ أهلِ الجنةِ في النارِ ، فذلك خُسْرانُ الخاسرِين منهم ؛ لبَيْعِهم منازلَهم من النارِ بمنازلِ أهلِ الجنةِ مِن النارِ ، بما فرَط منهم في الدنيا ؛ مِن معصيتِهم اللَّه ، وظلمِهم أنفسَهم ، وذلك معنى قولِ اللَّهِ تعالى ذكرُه : ﴿ ٱلَّذِينَ كَرَوُونَ ٱلْفِرَدُوسَ هُمَّ فِيهَا خَلِدُونَ ﴾ [المؤمنون : ١١] .

وبنحوِ ما قلنا في معنى قولِه : ﴿ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِتَبَ يَعْرِفُونَهُم كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمُ ﴾ . قال أهلُ التأويلِ .

<sup>(</sup>١) في م: « ألقوها ».

<sup>(</sup>٢) ذكر هذا القول الفراء في معانى القرآن ١/ ٣٢٩، وما سيذكره المصنف في تفسير هذه الآية في موضعه من التفسير .

#### ذكر من قال ذلك

وَلَه : ﴿ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِتَبَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ ٱبْنَاءَهُمُ ﴾ : يَعْرِفون أن قولَه : ﴿ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِتَبَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ ٱبْنَاءَهُمُ ﴾ : يَعْرِفون أن الإسلامَ دينُ اللّهِ ، وأن محمدًا رسولُ اللّهِ ، يَجِدُونه مكتوبًا عندَهم في التوراةِ والإنجيلِ (۱) .

حدَّثنا الحسنُ بنُ يحيى ، قال : أخْبرَنا عبدُ الرزاقِ ، عن مَعْمَرٍ ، عن قتادةً فى قولِه : ﴿ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِتَبَ يَعْرِفُونَهُم كَمَا يَعْرِفُونَ ٱبْنَاءَهُمُ ﴾ : النصارى واليهودُ ، يعْرِفون رسولَ اللَّهِ فى كتابِهم ، كما يَعْرِفون أبناءَهم (٢) .

/حدَّثنا محمدُ بنُ الحسينِ ، قال : ثنا أحمدُ بنُ المفضلِ ، قال : ثنا أسباطُ ، عن ١٦٥/٧ السدىِّ : ﴿ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ الْكِتَبَ يَعْرِفُونَهُمُ كَمَا يَعْرِفُونَ ٱبْنَاءَهُمُ ﴾ (٣) .

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجُ ، عن ابنِ جُرَيجٍ قولَه : ﴿ اللَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ الْمِحَنَبُ يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمُ ﴾ : يعنى النبيَّ عَيِّكِ . قال : وَاللَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ الْمِحَنَ النبيَّ عَيْكِ . قال : وَاللَّهِ لَنحن أُعرفُ به مِن أَسلَم أَنهم قالوا : واللَّهِ لَنحن أُعرفُ به مِن أَبنائِنا ، مِن أُجلِ الصفةِ والنعتِ الذي نَجِدُه في الكتابِ ، وأمَّا أَبناؤُنا فلا نَدْرِي ما أَحْدَثَ النساءُ .

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسير ١٢٧٣/٤ (٧١٧٢) من طريق يزيد به .

<sup>(</sup>۲) تفسیر عبد الرزاق ۲۰۲۱، وأخرجه ابن أبی حاتم فی تفسیره ۱۲۷۲/۶ (۲۱۷، ۷۱۷۰) عن الحسن ابن یحیی به .

<sup>(</sup>٣) عزاه السيوطى فى الدر المنثور ٨/٣ إلى أبى الشيخ وحده ، وفيه: قال: يعنى يعرفون النبى كما يعرفون أبناءهم ؛ لأن نعته معهم فى التوراة، ﴿ الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ﴾ لأنهم كفروا به بعد المعرفة . (٤) فى ص، ت١، ت٣،س: «من» .

القولُ في تأويلِ قولِه : ﴿ وَمَنْ أَظْلَا مِنْمَنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِاَيَدَةٍ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ ٱلظَّالِمُونَ ﴿ إِنَّا لَا يُفْلِحُ ٱلظَّالِمُونَ ﴿ إِنَّا لَا يُفْلِحُ ٱلظَّالِمُونَ ﴿ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكره: ومَن أشدُّ اعتداءً، وأخطأُ فعلًا، وأخطلُ قولًا، ﴿ مِمَّنِ الْمَالَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ﴾ ؟ يعنى: ممن اختلَق (١) على اللَّهِ قيلَ باطلٍ، واخترَق (١) مِن نفسِه عليه كذبًا، فزعَم أن له شريكًا مِن خلقِه، وإلها يُعْبَدُ مِن دونِه - كما قاله المشركون مِن عَبَدةِ الأوثانِ - أو ادَّعى له ولدًا أو صاحبةً، كما قالته النصارى، ﴿ أَوْ كَذَّبَ بِعَايَكِيمِ مِن عَبَدةِ اللهِ اللهُ على مِن عَبَدةِ اللهُ عَلَى أَوْ كَذَّب بِحُجَجِهِ وأعلامِه وأدلتِه التي أعطاها رسلَه على حقيقةِ (١ نبوتِها، كما أَ كذَّب به اليهودُ، ﴿ إِنَّهُ لَا يُغْلِحُ ٱلظَّلِمُونَ ﴾ . يقولُ: إنه لا يُنْجِحُ (١ القائلون على اللَّهِ الباطلَ، ولا يُدْرِكون البقاءَ في الجنانِ، والمُقْتَرون عليه الكذبَ، والجاحِدون بنبوةِ أنبيائِه.

القولُ في تأويلِ قولِه : ﴿ وَيَوْمَ نَعْشُرُهُمْ جَيِعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ آشَرَكُوٓا أَيْنَ شُرَّكَآ وُكُمُ اللَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ﷺ .

يقولُ تعالى ذكره: إن هؤلاء المُفْتَرِين على اللّهِ كذبًا، والمُكَذِّبين بآياتِه، لا يُفْلِحون اليومَ في الدنيا، ولا ﴿ يَوْمَ نَحَشُرُهُمْ جَمِيعًا ﴾. يعنى: ولا في الآخرةِ. ففي الكلام محذوفٌ قد استُغْنى بذكرِ ما ظهَر عما حُذِف.

وتأويلُ الكلامِ: إنه لا يُفْلِحُ الظالمون اليومَ في الدنيا ويومَ نَحْشُرُهم جميعًا. فقولُه: ﴿ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ ﴾. مَرْدودٌ على المرادِ في الكلام؛ لأنه وإن كان

<sup>(</sup>١) اختلق واخترق: ابتدع الكذب. انظر اللسان (خ ر ق) ، (خ ل ق).

<sup>(</sup>٢ - ٢) في م : « نبوتهم B .

<sup>(</sup>٣) في ص، ت ١: « يصح ، ، وفي م، ت٢، ت٣، س: «يفلح» . والمثبت كما تقدم في تفسير المصنف للفلاح ، انظر ٢٥٦/١، ٢٨١/٣ وغيرها .

محذوفًا منه ، فكأنه فيه ، لمعرفةِ السامِعِين بمعناه .

﴿ ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشَرَكُوٓا أَيْنَ شُرَكَآوَكُم ﴾ . يقولُ : ثم نقولُ إذا حشَونا هؤلاء المُفتَرِين على اللَّهِ الكذب، بادِّعائِهم له في سلطانِه شريكًا ، والمكذِّبين بآياتِه ورسلِه ، فجمَعْنا جميعَهم يومَ القيامةِ : ﴿ أَيْنَ شُرَكآوَكُم اللّذِينَ كُنتُم تَزْعُمُونَ ﴾ أنهم لكم آلهة من دونِ اللَّه ؛ افتراءً وكذبًا ، وتَدْعُونهم مِن دونِه أربابًا فأتُوا بهم إن كنتم صادقين!

/القولُ في تأويلِ قولِه : ﴿ ثُمَّ لَمْ تَكُن فِتْنَكُهُمْ إِلَآ أَن قَالُواْ وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا ١٦٦/٧ مُشْرِكِينَ۞﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه: ثم لم يَكُنْ قولُهم إذ قلنا لهم: ﴿ أَيْنَ شُرَكَآ وَكُمُ ٱلَّذِينَ كُنتُمُ رَّغُمُونَ ﴾ ؟ إجابةً منهم لنا عن سؤالِنا إياهم ذلك إذ فتَنَّاهم فاخْتَبَرْناهم، ﴿ إِلَّا أَن قَالُواْ وَاللّهِ رَيِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ﴾ . كذبًا منهم في أيمانِهم على قيلِهم ذلك .

ثم اختَلَفت القرأة في قراءة ذلك ؛ فقرأتُه جماعةٌ مِن قرأةِ المدينةِ والبصرةِ وبعضُ الكُوفيين : (ثم لم تَكُنْ فِتْنَتَهم) . بالنصبِ (٢) بمعنى : لم يَكُنِ اختبارَناهم (٣) إلا قيلُهم : ﴿ وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنّا مُشْرِكِينَ ﴾ ، غيرَ أنهم كانوا (الله يَقْرَءون : (تكن) . بالتاءِ على التأنيثِ ، وإن كانت للقولِ لا للفتنةِ ؛ لمجاورتِها (الفتنة وهي خبرُ . وذلك عند أهلِ العربيةِ شاذٌ غيرُ فَصيحِ في الكلام . وقد رُوِي بيتُ للبيدِ بنحوِ ذلك ، وهو قولُه (١) :

<sup>(</sup>١) بعده في ص ، ت ١ ، ت ٢ ، س : « بالياء » .

<sup>(</sup>٢) وهذه قراءة نافع وأبي عمرو، وعاصم في رواية أبي بكر وفي رواية عن ابن كثير . السبعة لابن مجاهد ص٥٥٥.

<sup>(</sup>٣) في م: « اختبارنا لهم ».

<sup>(</sup>٤) سقط من: م.

<sup>(</sup>٥) في م : « لمجاورته » .

<sup>(</sup>٦) شرح ديوان لبيد ص ٣٠٦.

فمضَى وقدَّمَها وكانت عادةً منه إذا هي عرَّدَتْ (١) إقدامُها (٢ فقال: وكانت. بتأنيثِ ١) الإقدام؛ لمجاورتِها (٢) قولَه: عادةً.

وقرَأُ ذلك جماعةٌ مِن قرأةِ الكُوفيين: (ثم لم يَكُنْ). بالياءِ، (فِئْنَتَهم). بالنصبِ ﴿ إِلَّا أَن قَالُوا ﴾. بنحوِ المعنى الذى قصده الآخرون الذين ذكونا قراءتَهم، غيرَ أنهم ذكّروا (يكونُ) لتذكيرِ (أن) .

وهذه القراءة عندَنا أولى القراءتين بالصوابِ ؛ لأن « أن » أثبتُ في المعرفةِ مِن الفتنة .

واختَلَف أهلُ التأويلِ في تأويلِ قولِه : ﴿ ثُمَّ لَرْ تَكُن فِتَنَنَهُمْ ﴾ ؛ فقال بعضُهم : معناه : ثم لم يكن قولُهم .

#### ذكر من قال ذلك

<sup>(</sup>١) عردت: فرّت. اللسان (ع ر د).

<sup>(</sup>۲ - ۲) في ص، ت١، ت٢، ت٣، س: ( وإن كانت وهي ) .

<sup>(</sup>٣) وهذه قراءة حمزة والكسائى ولم يذكر المصنف قراءة من قرأ ﴿ثم لم تكن﴾ بالتاء (فِتَنَهُم) بالرفع. وهى قراءة ابن عامر، وعاصم فى رواية حفص، ورواية عن ابن كثير. المصدر السابق. وانظر ما تقدم فى ٢٢/٢٦.

<sup>(</sup>٤) قال أبو حيان في البحر المحيط 90/2 عن توجيه هذه القراءة: لأن  $10^{\circ}$  أن  $10^{\circ}$  مع ما بعدها أجريت في التعريف مجرى المضمر. وقال قبل ذلك في 10/2: وقد تقدم لنا غير مرة أنا لا نرجح بين القراءتين المتواترتين.

<sup>(</sup>٥) تفسير عبد الرزاق ٢٠٦/١.

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ مُحرَيْجٍ ، عن عطاءِ الخُراسانيِّ ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ ثُمَّ لَمْ تَكُن فِتْنَائُهُمْ ﴾ . قال : قولُهم (١) .

حدَّثني محمدُ بنُ سعدِ ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمى ، قال : ثنى أبى ، عن أبى ، عن أبي ، عن أبي ، عن أبيه ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ ثُمَّ لَمْ تَكُن فِتَنَنَّهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا ﴾ الآية : فهو كلامُهم ، قالوا : ﴿ وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ﴾ .

الحُدِّقْتُ عن الحسينِ بنِ الفرجِ ، قال : سمِعْتُ أبا مُعاذِ الفضلَ بنَ خالدٍ يقولُ : ١٦٧/٧ ثنا عبيدُ بنُ سليمانَ ، قال سمِعْتُ الضحاكَ : ﴿ ثُمَّ لَرَ تَكُن فِتَنَنَّهُمْ ﴾ : يعنى كلامَهم (٢).

وقال آخَرون : معنى ذلك معذرتُهم .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا ابنُ بشارِ وابنُ المثنى ، قالا : ثنا محمدُ بنُ جعفرِ ، قال : ثنا شعبةُ ، عن قتادةَ : ﴿ ثُمَّ لَوْ تَكُن فِتَنَكُهُمْ ﴾ . قال : معذرتُهم (٢) .

حدَّثنا بشرُ بنُ معاذِ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ : ﴿ ثُمَّ لَمْ تَكُن فِي مَنْ الله عَلْ أَنْ قَالُوا وَ الله الله عَلَى الله عَلَى

والصوابُ مِن القولِ في ذلك أن يُقالَ: معناه: ثم لم يَكُنْ قيلُهم عندَ فتنتِنا إياهم، اعتذارًا مما سلَف منهم مِن الشركِ باللَّهِ، ﴿ إِلَّا أَن قَالُواْ وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَا

<sup>(</sup>١) ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره ١٢٧٣/٤ (٧١٧٥) عن عطاء عن ابن عباس معلقا .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٢٧٤/٤ (٧١٧٩) من طريق أبي معاذ به.

<sup>(</sup>٣) ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره ١٢٧٣/٤ عقب الأثر (٧١٧٧) معلقا .

<sup>(</sup>٤) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٨/٣ إلى عبد بن حميد .

مُشْرِكِينَ ﴾ فؤضِعَت الفتنةُ موضعَ القولِ ؛ لمعرفةِ السامعينِ معنى الكلامِ .

وإنما الفتنةُ الاختبارُ والابتلاءُ ، ولكن لما كان الجوابُ مِن القومِ غيرَ واقعِ هنالك إلا عندَ الاختبارِ ، وُضِعَت الفتنةُ التي هي الاختبارُ موضعَ الخبرِ عن جوابِهم ومعذرتِهم .

واختَلَفَت القرأةُ أيضًا في قراءةِ قولِه : ﴿ وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ﴾ ؛ فقرأ ذلك عامةُ قرأةِ المدينةِ وبعضُ الكوفيين والبصريين : ﴿ وَاللَّهِ رَبِّنَا ﴾ . خفضًا ، على أن الربّ نعتُ للَّهِ .

وقرَأ ذلك جماعةٌ مِن التابعين : ( واللَّهِ ربَّنا ) . بالنصب ، بمعنى : واللَّهِ يا ربَّنا . وهي قراءةُ عامةِ قَرَأةِ أهلِ الكُوفةِ (١) .

وأولى القراءتين عندى بالصوابِ (٢) فى ذلك قراءةُ من قرأ: (واللَّهِ رَبَّنَا). بنصبِ الرَّب، بمعنى: يا ربَّنا. وذلك أن هذا جوابٌ من المسئولين المَقُولِ لهم: ﴿ أَيْنَ شُرِّكَا وَكُمُ ٱلَّذِينَ كُنتُمَّ تَرْعُمُونَ ﴾ ؟ وكان من جوابِ القومِ لربِّهم: واللَّهِ يا ربَّنا ما كنا مشركين. فنَفُوا أن يَكُونوا قالوا ذلك فى الدنيا.

يقولُ اللَّهُ تعالى ذكرُه لمحمدِ عَلِي : ﴿ انظَرْ كَيْفَ كَذَبُواْ عَلَىٓ أَنفُسِمِمٌ وَضَلَ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴾ .

ويعنى بقولِه : ﴿ مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ﴾ : ماكنانَدْعُولك شريكًا، ولانَدْعو (" سِواك . القولُ في تأويلِ قولِه : ﴿ انظُرْ كَيْفَ كَذَبُواْ عَلَىٰ أَنفُسِمِمٌ وَضَلَ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّالَا اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّ اللللَّا ا

<sup>(</sup>١) بالنصب قرأ حمزة والكسائي ، وقرأ الباقون بالكسر. التيسير ص١٤.

<sup>(</sup>٢) القراءتان كلتاهما صواب .

<sup>(</sup>٣) بعده في ص، ت١، ت٢، ت٣، س: ( لك ) .

يقولُ تعالى ذكرُه لنبيِّه محمد عَيْكِ : انْظُرْ يا محمدُ ، فاعْلَمْ كيف كذَب هؤلاء المشركون العادِلون بربِّهم الأوثانَ والأصنامَ في الآخرةِ عندَ لقاءِ اللَّهِ ، على أنفسِهم بقِيلِهم : واللَّه يا ربَّنا ما كنا مشركين . واستَعْمَلوا هنالك الأخلاق التي كانوا بها يَتَخَلَّقون (١) في الدنيا ، من الكذب والفِرْيَةِ .

ومعنى النظرِ في هذا الموضعِ النظرُ بالقلبِ ، لا النظرُ بالبصرِ ، وإنما معناه : تَبَيَّنْ فاعْلَمْ كيف كَذَبوا في الآخرةِ .

وقال : ﴿ كَذَبُوا ﴾ . ومعناه : يكذِبون ؛ لأنه لمّا كان الخبرُ قد مضَى في الآيةِ قبلَها ، صار كالشيءِ الذي قد كان وؤجِدَ .

﴿ وَضَلَ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴾ . يقول : وفارَقَهم الأندادُ والأصنامُ ، / وتَبَرَّءُوا ١٦٨/٧ منها ، فسلكوا غيرَ سبيلِها ؛ لأنها هلكت ، وأُعِيدُ (٢) الذين كانوا يَعْبُدونها اجتراءً ، ثم أُخِذوا بما كانوا يَفْتَرونه مِن قِيلِهم فيها على الله ، وعبادتِهم إياها ، وإشراكِهم إياها في سلطانِ الله ، فضلت عنهم ، وعوقِب عابِدوها بفِرْيَتِهم .

وقد بينًا فيما مضَى أن معنى « الضلالِ » الأخذُ على غيرِ الهدى ".

وقد ذُكِر أن هؤلاء المشركين يَقُولون هذا القولَ عندَ معاينتِهم سَعَةَ رحمةِ اللَّهِ يومَئذِ .

#### ذكرُ الروايةِ بذلك

حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا حَكَّامٌ ، قال : ثنا عمرُو ، عن مُطَرِّفِ ، عن المنهالِ

<sup>(</sup>١) في ص، ت١، ت٢، ت ٣: ﴿ متخلقون ﴾ ، وفي م : ﴿ متخلقين ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في ص، ت١، ت٢، ت٣، س: ﴿ عبدوا ٢.

<sup>(</sup>٣) ينظر ما تقدم في ٢/٥١٤، ٤١٦.

ابنِ عمرو ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ ، قال : أتى رجلٌ ابنَ عباس ''فقال : قال اللَّهُ : ﴿ وَاللّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ﴾ أ. وقال فى آية أُخرى : ﴿ وَلَا يَكُنْمُونَ اللّهَ حَدِيثًا ﴾ [النساء : ٢٤] . قال ابنُ عباسٍ : أما قولُه : ﴿ وَاللّهِ رَبِّنَا مَا كُنًا مُشْرِكِينَ ﴾ . فإنه لما رَأَوْا أنه لا يَدْخُلُ الجنةَ إلا أهلُ الإسلامِ ، فقالوا : تعالَوْا لنَجْحَدْ . قالُوا : ﴿ وَاللّهِ رَبِّنَا مَا كُنّا مُشْرِكِينَ ﴾ . فختَم اللَّهُ على أفواهِهم ، وتكلَّمت أيديهم وأرجلُهم ، ﴿ وَلَا يَكُنْمُونَ اللّهَ حَدِيثًا ﴾ (٢) .

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، قال : ثنا عيسى ، عن ابنِ أبى نَجْيحٍ ، عن مجاهدِ في قولِ اللَّهِ تعالى : ﴿ وَاللَّهِ رَيِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ﴾ . قال : قولُ أهلِ الشركِ حين رَأَوُا الذنوبَ تُغْفَرُ - ولا يَغْفِرُ اللَّهُ لمشركِ - ﴿ انْظُرْ كَيْفَ كَذَبُوا عَلَى الشَّرِكِ مِن رَأَوُا الذنوبَ تُغْفَرُ - ولا يَغْفِرُ اللَّهُ لمشركِ - ﴿ انْظُرْ كَيْفَ كَذَبُوا عَلَى الشَّرِيمِ مَنْ اللَّهُ إِياهِم (٣) .

حدَّثنى المثنى ، قال : ثنا أبو حذيفة ، قال : ثنا شبلٌ ، عن ابنِ أبى نَجيحٍ ، عن مجاهدٍ بنحوِه .

حدَّثنى المثنى ، قال : ثنا عبدُ اللَّهِ بنُ صالحٍ ، قال : ثنى معاويةُ بنُ صالحٍ ، عن على بنِ أبى طلحة ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ﴾ . ثم قال : ﴿ وَلَا يَكُنُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا ﴾ . ثم قال : ﴿ وَلَا يَكُنُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا ﴾ بجوارِحِهم (')

حدَّثنا ابنُ وكيعٍ، قال ثنا أبى، عن حمزةَ الزياتِ، عن رجلِ يقالُ له: هاشمٌ (٥)، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ: ﴿ ثُمَّ لَمْ تَكُن فِتْنَكُهُمْ إِلَاۤ أَن قَالُواْ وَاللَّهِ رَبِّنا مَا كُنَا

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ص، ت١، ت٢، ت٣، س.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في ٧/ ٤٢.

<sup>(</sup>٣) تفسير مجاهد ص ٣٠، ومن طريقه أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٧٤/٤ ، ٢٧٥ ١ (٧١٨٢ ، ٧١٨٤ ) .

<sup>(</sup>٤) عزاه السيوطى في الدر المنثور ٨/٣ إلى المصنف وابن المنذر.

<sup>(</sup>٥) في م: ٥ هشام ٥. وينظر التاريخ الكبير ٨/ ٢٣٤.

مُشْرِكِينَ ﴾ قال: حلَفوا واعْتَذَروا ، قالوا : ﴿ وَٱللَّهِ رَبِّنَا ﴾ (١) .

حدَّثني المثنى ، قال : ثنا قَبِيصةُ بنُ عقبةَ ، قال : ثنا سفيانُ ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ ، قال : أقسَموا واعتذَروا : ﴿ وَٱللَّهِ رَبِّنا ﴾ .

حدَّثنا هَنَّادٌ ، قال : ثنا وكيعٌ ، عن حمزةَ الزياتِ ، عن رجلٍ يُقالُ له : هاشمٌ (٢) ، عن سعيدِ بن جبيرِ بنحوِه .

حدَّثنا هنادٌ ، قال : ثنا أبو معاوية ، عن سفيانَ بنِ زيادِ العُصْفُرِيِّ ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ في قولِه : ﴿ وَاللّهِ رَبِّنَا مَا كُنّا مُشْرِكِينَ ﴾ . قال : لما أُمِر بإخراجِ رجال (٢) مِن النارِ مِن أهلِ التوحيدِ ، قال مَن فيها من المشركين : تعالَوْا نَقُولُ : لا إلهَ إلا اللهُ . لعلنا نَحْرُجُ مع هؤلاء . قال : فلم يُصَدَّقُوا . قال : فحلَفوا : ﴿ وَاللّهِ رَبِّنَا مَا كُنّا مُشْرِكِينَ ﴾ . قال : فقال اللهُ : ﴿ انظُرْ كَيْفَ كَذَبُواْ عَلَى آنفُسِمِم وَضَلَ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴾ .

حدَّثنا بشرُ بنُ معاذِ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ : ﴿ وَضَلَ عَنْهُمُ عَنْهُمُ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴾ : أي : يُشْرِكون (٥٠) .

/حدَّثنى الحارثُ ، قال : ثنا عبدُ العزيزِ ، [٧٤٨/١٦ قال : ثنا المنهالُ بنُ عمرِو ، ١٦٩/٧ عن سعيدِ بنِ جبيرٍ ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ﴾ . قال : لما رأى المشركون أنه لا يَدْخُلُ الجِنةَ إلا مسلمٌ ، قالوا : تعالَوْا إذا سُئِلنا (٦ قلنا : ﴿ وَاللَّهِ رَبِّنَا

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٢٧٤/٤ (٧١٨٣) من طريق حمزة الزيات به . وعزاه السيوطي في الدر المناور المرام إلى عبد بن حميد وأبي الشيخ .

<sup>(</sup>٢) سقط من: س، وفي ص، م، ت١، ت٢، ت ٣: ( هشام ١٠.

<sup>(</sup>٣) في ص، ت١، ت٢، ت٣، س: « رجل ١٠.

<sup>(</sup>٤) بعده في ت١، ت٢، ت٣، س: « أهل ، .

<sup>(</sup>٥) بعده في م، والدر المنثور ٨/٣: ﴿ به ٤.

والأثر أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٢٧٥/٤ (٧١٨٧) من طريق يزيد به. وهو في الدر المنثور من تمام الأثر المتقدم في ص ١٩١.

<sup>(</sup>٦) في ص، ت١، ت٢، ت٣، س: ﴿ سألنا ﴾ .

مَا كُنًا مُشْرِكِينَ ﴾ . فسُئِلوا ، فقالوا ذلك ، فختَم اللَّهُ على أفواهِهم ، وشهِدت عليهم جوارحُهم بأعمالِهم ، فَوَدَّ الذين كفَروا حينَ رَأُوْا ذلك : ﴿ لَوْ تُسَوَّىٰ بِهِمُ ٱلْأَرْضُ وَلَا يَكُنْمُونَ ٱللَّهَ حَدِيثًا﴾ (١) .

حدَّثنى الحارث ، قال : ثنى عبدُ العزيزِ ، قال : ثنا مسلمُ بنُ خالد (٢) ، عن ابنِ أبى خَيحٍ ، عن مجاهدِ ، قال : يأتى على الناسِ يومَ القيامةِ ساعة ، لما رأوا (٢) أهلُ الشركِ أهلَ التوحيدِ يُغْفَرُ لهم ، فيتُقُولون : ﴿ وَاللَّهِ رَيِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ﴾ . قال : ﴿ اَنظُرْ كَيْفَ كَذَبُوا عَلَى النوسية مَّ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴾ .

حدَّثنى الحارثُ ، قال : ثنا عبدُ العزيزِ ، قال : ثنا سفيانُ ، عن رجلٍ ، عن سعيدِ ابنِ جبيرِ أنه كان يقولُ : ﴿ وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ﴾ . بخَفْضِها (١٠) ، قال : أقسموا واعتذروا . قال الحارثُ : قال عبدُ العزيزِ : قال سفيانُ مرةً أخرى : ثنى هاشتم (٥) ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ .

القولُ في تأويلِ قولِه : ﴿ وَمِنْهُم مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكُ وَجَمَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي ءَاذَانِهِمْ وَقُرَأً ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه: ومِن هؤلاء العادلين بربِّهم الأوثانَ والأصنامَ مِن قومِك يا محمدُ ﴿ مِّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكُ ﴾ . يقولُ : مَن يَسْتَمِعُ القرآنَ منك ، ويَسْتَمِعُ ما تَدْعُوه إليه مِن توحيدِ ربِّك وأمرِه ونهيه ، ولا يَفْقَهُ ما تقولُ ، ولا يُوعِيه قلبَه ، ولا يَتَدَبُّرُه ، ولا يُصْغِى له سمعَه ليَتَفَقَّهه فيَفْهَمَ حججَ اللَّهِ عليه في تنزيلِه الذي أنزَله عليك ، إنما يَسْمَعُ

<sup>(</sup>١) ينظر ما تقدم تخريجه في ٧/ ٤٢.

<sup>(</sup>٢) في النسخ : ﴿ خلف ﴾ . وتقدم على الصواب في ١٣/٢، ٥٣٧ .

<sup>(</sup>٣) في م : « رأى » .

<sup>(</sup>٤) في م: ( يخفضها ).

<sup>(</sup>٥) في النسخ : ﴿ هشام ﴾ .

صوتَك وقراءتَك وكلامَك ، ولا يَعْقِلُ عنك ما تقولُ ؛ لأن اللَّهَ قد جعَل على قلبِه أَكِنَّةً .

وهى جمعُ كِنانٍ ، وهو الغطاءُ ، مثلُ سِنانٍ وأسنةٍ ، يُقالُ منه : أكنَنْتُ الشيءَ في نفسى – بالأُلفِ – وكَنَنْتُ الشيءَ ، إذا غطَّيتَه . ومِن ذلك ﴿ بَيْضٌ مَكْنُونٌ ﴾ [الصافات : ٤٩] ، وهو الغطاءُ . ومنه قولُ الشاعرِ (١) :

تحتَ عينِ كِنانُنا ﴿ ظُلُّ بُـرْدٍ مُـرَحُّـلُ ۗ

يعنى غطاءهم الذي يُكِنُّهم.

/﴿ وَفِي ءَاذَانِهِمْ وَقُراً ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه : وجعَل فى آذانِهم ثِقَلًا وصَمَمًا ١٧٠/٧ عن فَهم ما تَتْلو عليهم ، والإصغاءِ لما تَدْعوهم إليه .

والعربُ تَفتَحُ الواوَ من الوَقْرِ في الأُذُنِ ، وهو الثُّقَلُ فيها ، وتَكْسِرُها في الحِمْلِ ، فتقولُ : هو وِقْرُ الدابةِ . فهي موقورةٌ (، ومن الحِمْلِ : أَوْقَرْتُ الدابةَ . فهي موقورةٌ (، ومن السمع : وَقَرْتُ سمعَه . فهو موقَّرٌ ( . ومنه قولُ الشاعرِ ( : ) :

\* ولى هامةٌ قد وقّر الضربُ سمْعَها \*

وقد ذُكِر سماعًا منهم : وَقِرَت أُذُنُه إِذَا تَقُلت ، فهى مَوْقُورةً ، وأَوْقَرَتِ النخلةُ فهى مُوقُورةً ، وأؤقَرَتِ النخلةُ فهى مُوقِرٌ . كما قيل : امرأةٌ طامتٌ وحائضٌ . لأنه لا حظٌ فيه للمذكرِ ، فإذا أُرِيد أن اللّهَ أَوْقَرها ، قيل : مُوقرَةٌ .

<sup>(</sup>١) البيت لعمر بن أبي ربيعة، كما في مجاز القرآن ٢/١؛، ١٨٨ واللسان (ك ن ن). وليس في ديوانه .

<sup>(</sup>٢) العين: السحاب. اللسان (ع ى ن).

<sup>(</sup>٣) المرحل: ضَرْب من بُرود اليمن، سمى مرحلا لأن عليه تصاوير رحل. اللسان (رح ل).

<sup>(</sup>٤) في م : ﴿ مُوقَّرَةً ﴾ .

<sup>(</sup>٥) في م : ( موقور ١ .

<sup>(</sup>٦) التبيان ٤/ ١٠٣.

وقال تعالى ذكرُه: ﴿ وَجَمَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ ﴾ . بمعنى : ألَّا يَفْقَهوه . كما قال : ﴿ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُوأً ﴾ [النساء: ١٧٦] . بمعنى : ألَّا تَضِلُوا ؛ لأن الكِنَّ إنما مجعل على القلبِ لئلا يَفْقَهَه ، لا لِيَفْقَهَه .

وبنحوِ الذي قلنا في ذلك قال أهلُ التأويل.

#### ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنا الحسنُ بنُ يحيى ، قال : أخْبَرَنا عبدُ الرزاقِ ، قال : أخْبَرَنا معمرٌ ، عن قتادةً : ﴿ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِى ءَاذَانِهِمْ وَقُرَأٌ ﴾ . قال : يَسْمَعُونه بآذانِهم ، ولا يَعُون منه شيئًا ، كمثَلِ البهيمةِ التي تَسْمَعُ النداءَ ، ولا تَدْرِى ما يُقالُ لها (۱) .

حدَّثنى محمدُ بنُ الحسينِ، قال: ثنا أحمدُ بنُ المفضلِ، قال: ثنا أحمدُ بنُ المفضلِ، قال: ثنا أسباطُ، عن السدِّئ : ﴿ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي ءَاذَانِهِمْ وَقُلَّ ﴾ : أما ﴿ أَكِنَّةً ﴾ : فالغِطاءُ أَكَنّ قلوبَهم، لا يَفْقَهون الحقَّ، ﴿ وَفِي ءَاذَانِهِمْ وَقُلًا ﴾ . قال : صَمَمٌ ( )

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى، عن ابنِ أبى نَجَيحٍ، عن مجاهدِ في قولِ اللَّهِ: ﴿ وَمِنْهُم مَن يَسَتَمِعُ إِلَيْكُ ﴾ . قال: قريشٌ .

حدَّثني المثنى ، قال : ثنا أبو مُحذيفةً ، قال : ثنا شِبْلٌ ، عن ابنِ أبي نَجيح ، عن

<sup>(</sup>۱) تفسير عبد الرزاق ۱/ ۲۰۹. وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٢٧٦/٤ (٧١٩٢) عن الحسن بن يحيى به . (۲) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٢٧٥/٤، ١٢٧٦ (٧١٩٠، ٧١٩١، ٧١٩١) من طريق أحمد بن المفضل به . وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٨/٣ إلى أبي الشيخ .

<sup>(</sup>٣) تفسير مجاهد ص ٣٠٠. ومن طريقه أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٧٥/٤ (٧١٨٨) .

مُجاهدِ مثلَه .

القولُ فى تأويلِ قولِه : ﴿ وَإِن يَرَوْا كُلَّ مَايَةِ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَىٰ إِذَا جَآءُوكَ يُجَدِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفُرُواْ إِنَّ هَذَا إِلَّا أَسْطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه: وإن يَرَ هؤلاء العادِلون بربِّهم الأوثانَ والأصنامَ ، الذين جَعَلْتُ على قلوبهم أَكِنَّةُ أن / يَفْقَهوا عنك ما يَسْمَعون منك ، ﴿ كُلَّ مَايَةٍ ﴾ . يقولُ : كلَّ مُحِةٍ وعلامةٍ تَدُلُّ أهلَ الحِجَا والفهمِ على توحيدِ اللَّهِ ، وصدقِ قولِك ، وحقيقةِ نبوَّتِك ، ﴿ لَا يُوْمِنُوا بِهَا ﴾ . يقولُ : لا يُصَدِّقون بها ، ولا يُقِرُون بأنها دالةٌ على ما هى عليه دالةٌ ، ﴿ حَقَّ إِذَا جَآمُوكَ يُجَلِدُونَكَ ﴾ . يقولُ : حتى إذا صاروا إليك بعدَ مُعاينتِهم الآياتِ الدالةَ على حقيقةِ ما جئتهم به ، ﴿ يُجَادِلُونَكَ ﴾ . يقولُ : في يُخلونك ك . يقولُ : في يُخلونك ك . يقولُ : في الله يَعْلَقُ إِنَا بَاللهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهِ وَالْكَنْ وَعَدُوا آياتِ اللهِ وَالْكَرُوا حقيقتَها ، يقولُون لنبي اللَّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ التي احتجَ بها عليهم ، وبنانه الذي يقيه لهم : ﴿ إِنْ هَذَا إِلاَ أَسَطِيرُ الأَوَّلِينَ ﴾ . أي : ما هذا إلا أساطيرُ وبيانَه الذي يقيه لهم : ﴿ إِنْ هَذَا إِلاَ أَسَطِيرُ الأَوَّلِينَ ﴾ . أي : ما هذا إلا أساطيرُ الأُولين .

والأساطيرُ جمعُ إِسْطارةِ وأُسْطُورةِ ، مثلَ أُفْكُوهةِ وأُضْحُوكةٍ . وجائزٌ أَن يَكُونَ الواحدُ أَسْطارًا ، مثلَ أبياتٍ وأَبابِيتَ ، وأقوالِ وأَقاوِيلَ ، مِن قولِ اللَّهِ تعالى ذكرُه : ﴿ وَكِنَابٍ مَسْطُورٍ ﴾ [الطور: ٢] . مِن : سطَرَ يَسْطُرُ سَطْرًا .

[ ٧٤٩/١] فإن كان مِن هذا ، فإن تأويله : ما هذا إلا ما كتبه الأوَّلون .

وقد ذُكِر عن ابنِ عباسٍ وغيرِه أنهم كانوا يَتَأُوَّلُونه بهذا التأويلِ ، ويقولون : معناه : إن هذا إلا أحاديثُ الأوَّلِين .

حدَّثني بذلك المثنى بنُ إبراهيمَ ، قال : ثنا عبدُ اللَّهِ بنُ صالحٍ ، قال : ثني معاويةُ ،

عن عليٌ بنِ أبي طلحةً ، عن ابنِ عباسٍ (١).

حدَّثنى محمدُ بنُ الحسينِ ، قال : ثنا أحمدُ بنُ مفضلٍ ، قال : ثنا أَسْباطُ ، عن السدىِّ : أمَّا ﴿ أَسَطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴾ : فأَساجيعُ الأُوَّلِينَ .

وكان بعضُ أهلِ العلمِ - وهو أبو عُبَيدةَ مَعْمَرُ بنُ المثنَّى - بكلامِ العربِ يقولُ (\*): الإسطارةُ لغةٌ ، ('ومجازُها') التُرَّهاتُ .

وكان الأخفشُ يقولُ: قال بعضُهم: واحدُه أُسْطورةً. وقال بعضُهم: إسْطارةً. قال: ولا أُراه إلا مِن الجميعِ (٥) الذي ليس له واحدٌ، نحوَ العباديدِ (١) والمَنَاكيرِ والأبابيلِ . قال: وقال بعضُهم: واحدُ الأبابيلِ إِبِّيلٌ. وقال بعضُهم: إبَّوْلٌ ، مثلَ عِجُولٍ (٧) ، ولم أَجِدِ العربَ تَعْرِفُ له واحدًا ، وإنما هو مثلُ عباديدَ لا واحدَ لها . وأما الشَّماطِيطُ (٨) ، فإنهم يَرْعُمون أن واحدَه شِمْطاطٌ . قال: وكلُّ هذه واحدَ لها . وأما الشَّماطِيطُ (٨) ، فإنهم يَرْعُمون أن واحدَه شِمْطاطٌ . قال: وكلُّ هذه لها واحدَ ، إلا أنه لم يُسْتَعْمَلُ ولم يُتَكَلَّمْ به ؛ لأن هذا المثالَ لا يَكُونُ إلا جميعًا (٩) . قال: وسمِعْتُ العربَ الفُصَحاءَ تقولُ: أَرْسَل خيلَه أبابيلَ . تُرِيدُ جَماعاتِ ، فلا قال: وسمِعْتُ العربَ الفُصَحاءَ تقولُ: أَرْسَل خيلَه أبابيلَ . تُرِيدُ جَماعاتِ ، فلا تَتَكَلَّمُ بها بواحدةٍ (١) .

<sup>(</sup>١) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٨/٣ إلى المصنف.

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ۲۷٦/۶ (۷۱۹۷) من طريق أحمد بن مفضل به . وهو من تمام الأثر المتقدم فى ص ۱۹۸.

<sup>(</sup>٣) مجاز القرآن ١/٩/١.

<sup>(</sup>٤ - ٤) في م : ( الخرافات ، وفي مجاز القرآن : ( ومجازها مجاز الترهات » .

<sup>(°)</sup> في م: « الجمع » .

<sup>(</sup>٦) في م: « العباييد » والعباديد والعباييد : الخيل المتفرقة في ذهابها ومجيئها . اللسان (ع ب د) .

<sup>(</sup>٧) العجول والعجل: ولد البقرة. اللسان (ع ج ل).

<sup>(</sup>٨) الشماطيط: القطع المتفرقة. اللسان (ش م ط).

<sup>(</sup>٩) في م : ﴿ جمعا ٩ .

<sup>(</sup>١٠) في م: ( موحده ) .

وكانت مُجادلتُهم رسولَ اللَّهِ عَيِّلَةِ التي ذكرها اللَّهُ في هذه الآيةِ فيما ذُكِر ، ما حدَّثني به محمدُ بنُ سعدٍ ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمى ، قال : ثنى أبى ، عن أبيه ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ حَتَّى إِذَا جَآ وُوكَ يُجُلِدِلُونَكَ ﴾ الآية . قال : هم المشركون ، يُجادِلون المسلمين في الذَّبيحةِ ، يقولون : أما ما ذبَحْتُم وقتَلْتُم فتَأْكُلون ، وأما ما قتَل اللَّهُ فلا تَأْكُلون ، وأنتم تَتَبِعون أمرَ اللَّهِ تعالى ! (۱)

القولُ فى تأويلِ قولِه : ﴿ وَهُمَّ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْفُونَ عَنْهُ وَلِهَ كُونَ يُهَلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمَّ وَمَا يَشْعُرُونَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

اختَلَف أهلُ التأويلِ في تأويلِ قولِه: ﴿ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْتُونَ عَنْهُ ﴾ ؛ فقال بعضُهم: معناه: هؤلاء المشركون المُكَذِّبون بآياتِ اللَّهِ ، يَنْهَوْنَ الناسَ عن اتِّباعِ محمدِ عَيِّكَ والقبولِ منه ، ﴿ وَيَنْتُونَ عَنْهُ ﴾ : يَتَباعَدون عنه .

144/4

# /ذكر من قال ذلك

حدَّثنا ابنُ وَكيعٍ ، قال : ثنا حفصُ بنُ غِياثٍ وهانئُ بنُ سعيدٍ ، عن حجاجٍ ، عن سالمٍ ، عن ابنِ الحَنَفيةِ : ﴿ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْقُونَ عَنْهُ ۚ وَيَنْقُونَ عَنْهُ وَيَنْقُونَ عَنْهُ وَيَنْقُونَ عَنْهُ وَلَا يُجِيبُونه ، ويَنْهَوْن الناسَ عنه (٢) .

حدَّثنا المثنى ، قال : ثنا عبدُ اللَّهِ بنُ صالحٍ ، قال : ثنى معاويةُ بنُ صالحٍ ، عن على بنِ أبى طلحة ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْفَوْنَ عَنْهُ وَيَنْفَوْنَ عَنْهُ وَيَنْفَوْنَ عَنْهُ ﴾ . يعنى : يَتَباعَدون عنه (٣) يَنْهَوْن الناسَ عن محمد أن يُؤْمِنوا به ، ﴿ وَيَنْفَوْنَ عَنْهُ ﴾ : يعنى : يَتَباعَدون عنه (٣) .

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٢٧٦/٤ (١٩٤، ١٩٦٦) عن محمد بن سعد به .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٢٧٧/٤ (٧٢٠١) من طريق حفص بن غياث به . وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٨/٣ إلى ابن أبي شيبة وابن المنذر .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٧٧/٤، ١٢٧٨ (٧٢٠٠، ٧٢٠٧) من طريق عبد الله بن صالح به. وعزاه السيوطي الدر المنثور ٨/٣ إلى ابن المنذر .

حدَّثنى محمدُ بنُ الحسينِ ، قال : ثنا أحمدُ بنُ المفضلِ ، قال : ثنا أسباطُ ، عن السدِّئِ : ﴿ وَهُمْ يَنْهُونَ عَنْهُ وَيَنْفُونَ عَنْهُ ﴾ : أن يُتَبَعَ محمدٌ ، ويتَباعدون هم منه (١) .

حدَّ ثنى محمدُ بنُ سعدٍ ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمى ، قال : ثنى أبى ، عن أبي ، عن أبيه ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ وَهُمُ يَنْهُونَهُ عَنْهُ وَيَنْفُونَ عَنْهُ وَيَعْفُونَ عَنْهُ وَيُعْفُونَ عَنْهُ وَيَعْفُونَ عَنْهُ وَيَعْفُونَ عَنْهُ وَيَعْفُونَ عَنْهُ وَيَعْفُونَ عَنْهُ وَيَعْفُونَ عَنْهُ وَيُعْمُونَ عُونَا أَعْفُونُ وَيْعُونَ عُنْهُ وَيَعْفُونَ عَنْهُ وَيَعْفُونَ عَنْهُ وَيَعْفُونَ عَنْهُ وَيَعْفُونَ عَنْهُ وَيَعْفُونَ عَنْهُ وَيَعْفُونَ عَنْهُ وَيَعْفُونَ عُنْهُ وَيَعْفُونَ عُنْهُ وَيَعْفُونَ عُنْهُ وَيَعْفُونَ عُنْهُ وَيَعْفُونَ أَعْمُ لَعْفُونَ عُلْمُ عَنْهُ وَعُلْمُ عَنْهُ وَالْعَلَا عَنْهُ عَنَا عَالًا عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَا عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْ

حُدِّثْتُ عن الحسينِ بنِ الفرجِ ، قال : سمِعْتُ أبا مُعاذِ يقولُ في قولِه : ﴿ وَهُمْ مَا يَعْدُونَ عَنْهُ ﴾ . يقولُ : عن محمد ﷺ .

حَدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ قولَه : ﴿ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْهُونَ عَنْهُ وَيَنْهُونَ عَنْهُ وَيَنْوَنَ عَنْهُ وَيَنْوَنَ عَنْهُ وَيَنْوَنَ عَنْهُ التباعُدُ .

وقال بعضُهم : بل معناه : ﴿ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ ﴾ : عن القرآنِ أن يُسْمَعَ له ويُعْمَلَ بما فيه .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا الحسنُ بنُ يحيى ، قال : أَخْبَرَنا عبدُ الرزاقِ ، قال : أَخْبَرَنا معمرٌ ، عن قتادة فى قولِه : ﴿ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ ﴾ . قال : يَنْهَوْنَ عَنْ القرآنِ وعن النبيِّ عَيْلِيْتِ ، ﴿ وَيَنْعَوْنَ عَنْهُ ﴾ . قال : يَنْهَوْنَ عَنْ القرآنِ وعن النبيِّ عَيْلِيْتِ ، ﴿ وَيَنْعَوْنَ عَنْهُ ﴾ : ويَتَبَاعَدُونَ عنه '' .

<sup>(</sup>١) انظر تفسير البغوى ١٣٦/٣.

<sup>(</sup>٢) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٨/٣ إلى المصنف.

<sup>(</sup>٣) في ص، ت١، ت٢، ت٣ س: ( النهي ١.

<sup>(</sup>٤) تفسير عبد الرزاق ٢٠٥/١. وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ٢٧٧/٤ (٧٢٠٣) عن الحسن بن يحيى به . وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٩/٣ إلى ابن المنذر وأبى الشيخ .

حَدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : ثنا عيسى ، عن ابنِ أبى نَجيحٍ ، عن مجاهدِ قولَه : ﴿ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ ﴾ . قال : قريشٌ ، عن الذِّكْرِ ، ﴿ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ ﴾ . قال : قريشٌ ، عن الذِّكْرِ ، ﴿ وَيُنْوَنَ عَنْهُ ﴾ . يقولُ : يَتَباعَدون (١) .

حدَّثنى المثنى ، قال : ثنا أبو مُحذيفة ، قال : ثنا شبلٌ ، عن ابنِ أبى نَجَيحٍ ، عن مجاهدٍ : ﴿ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْفَوْنَ عَنْهُ ﴾ : قريشٌ عن الذكرِ ، ﴿ يَنْهُونَ عَنْهُ وَيَنْفَوْنَ عَنَّهُ ﴾ : يَتَباعَدون .

حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا محمدُ بنُ ثَوْرٍ ، عن معمرٍ ، عن قتادة : ﴿ وَهُمْ يَنْهُوْنَ عَنْهُ وَيَنْفُوْنَ عَنْ النبِيِّ عَيْلِيَّةٍ ، وَلَا : يَنْهُوْنَ عَنْ القرآنِ وَعَنِ النبِيِّ عَيْلِيَّةٍ ، وَيَتَباعَدونَ عنه .

حدَّثنى يونُش، قال: أَخْبَرنا ابنُ وهب، قال: قال ابنُ زيدٍ فى قولِه: ﴿ يَنْغَوْنَ عَنَّهُ ﴾ . قال: ﴿ يَنْغَوْنَ عَنَّهُ ﴾ يَبْعُدونه (٢) .

وقال آخرون: معنى ذلك: وهم يَنْهَوْن عن أَذَى محمدِ عَلِيْكِ ، ﴿ وَيَنْغَوْنَ عَنَّهُ ﴾: يَتَبَاعَدُونَ عن دينِه واتِّبَاعِه .

174/7

### /ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنا هنادٌ ، قال : ثنا وَكيعٌ وقَبِيصةُ ، وحدَّثنا ابنُ وكيعٍ ، قال : ثنا أبي ، عن سفيانَ ، عن حَبيبِ بنِ أبي ثابتٍ ، عمَّن سمِع ابنَ عباسٍ يقولُ : نزَلَت في

<sup>(</sup>۱) تفسير مجاهد ص٣٢١، ومن طريقه أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١٢٧٧/٤ (٧٢٠٢) ، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٩/٣ إلى ابن أبى شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر .

<sup>(</sup>٢) في م: « يبعدون » .

والأثر أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٢٧٨/٤ (٧٢٠٨) من طريق أصبغ بن الفرج عن ابن زيد به .

أبي طالبٍ ، كان يَنْهَى عن محمدٍ أن يُؤْذَى ، ويَنْأَى عما جاء به أن يُؤْمِنَ به (١)

حدَّثنا ابنُ بشارٍ ، قال : ثنا عبدُ الرحمنِ ، قال : ثنا سفيانُ ، عن حَبيبِ بنِ أبى ثابتِ ، قال : ثنى مَن سمِع ابنَ عباسٍ يقولُ : ﴿ وَهُمْ يَنْهُونَ عَنْهُ [٩/١عظ] وَيَنْفُونَ عَنْهُ [٩/١عظ] وَيَنْفُونَ عَنْهُ قَال : نزلَت في أبى طالبٍ ، يَنْهَى عنه أن يُؤْذَى ، ويَنْأَى عما جاء به .

حدَّثنا الحسنُ بنُ يحيى ، قال : أَخْبَرَنا عبدُ الرزاقِ ، قال : أَخْبَرَنا الثوريُّ ، عن حَبيبِ بنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عمّن سمِع ابنَ عباسٍ : ﴿ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْفُوكَ عَنْهُ ﴾ . قال : نزلت في أبي طالبٍ ، كان (٢) يَنْهَى المشركين أن يُؤْذُوا محمدًا ، ويَنْأَى عمّا جاء (٣) .

حدَّثنا هنادٌ ، قال : ثنا عَبْدةُ ، عن إسماعيلَ بنِ أبي خالدٍ ، عن القاسمِ بنِ مُخَيْمِرَةَ ، قال : كان أبو طالبِ يَنْهَى عن النبيِّ عَيِّلِيَّهِ ولا يُصَدِّقُه .

حدَّثنا ابنُ وكيع قال: ثنا أبي ومحمدُ بنُ بشرٍ ، عن إسماعيلَ بنِ أبي خالدٍ ، عن القاسمِ بنِ مُخَيْمِرةَ في قولِه: ﴿ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْعُونَ عَنْهُ ﴾ . قال: نزلَت في أبي طالبٍ . قال ابنُ وكيع : قال ابنُ بشرٍ : كان أبو طالبٍ يَنْهَى عن النبيِّ عَيِّلِيْهِ أَن يُؤْذَى ، ولا يُصَدِّقُ به (3) .

حدَّثنا هنادٌ ، قال : ثنا يونُسُ بنُ بُكَيْرٍ ، عن أبي محمدِ الأسديِّ ، عن حبيبِ بنِ

<sup>(</sup>۱) تفسير سفيان ص ٢٠١، ومن طريقه الحاكم ٢/ ٣١٥، والبيهقى فى الدلائل ٢/ ٣٤، وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ٢/ ١٢٧، ١٢٧٨ (٩٩ ٧١، ٢٠٢٧) من طريق وكيع به. وأخرجه سعيد بن منصور فى سننه (٨٧٤ - تفسير)، والطبرانى (١٢٦٨) من طريق حبيب بن أبى ثابت به. وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٨/٣ إلى الفريابى وعبد بن حميد وابن المنذر وأبى الشيخ وابن مردويه.

<sup>(</sup>٢) في ص، ت١، ت٢، ت٣، س: ﴿ قَالَ ﴾.

<sup>(</sup>٣) تفسير عبد الرزاق ١/ ٢٠٦، ومن طريقه البيهقي في الدلائل ٢/ ٣٤٠.

<sup>(</sup>٤) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٨/٣ إلى المصنف وابن أبي شيبة وابن المنذر وأبي الشيخ.

أَبِي ثَابِتٍ ، قال : ثنى مَن سمِع ابنَ عباسٍ يقولُ في قولِ اللَّهِ تعالى ذكرُه : ﴿ وَهُمَّ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْتُوْنَ عَنْهُ ﴾ : نزلَت في أبي طالبٍ ، كان يَنْهَى عن أذَى محمدٍ ، ويَنْأَى عما جاء به أن يَتَّبِعَهُ .

حدَّثنا هنادٌ ، قال : ثنا وكيعٌ ، عن إسماعيلَ بنِ أبى خالدٍ ، عن القاسمِ بنِ مُخَيْمِرةَ في قولِه : ﴿ وَهُمْ يَنْهُونَ عَنْهُ وَيَنْقُونَ عَنْهُ ﴾ . قال : نزَلَت في أبي طالبٍ .

حدَّثنا ابنُ وكيع، قال: ثنا عبيدُ (٢) اللَّهِ بنُ موسى، عن عبدِ العزيزِ بنِ سِيَاهِ، عن حبيبِ ، قال: ذاك أبو طالبٍ. في قولِه: ﴿ وَهُمْ يَنْهُوْنَ عَنْهُ وَيَنْقُونَ عَنْهُ ﴾ .

حدَّثنا يونُسُ ، قال : أَخْبَرَنا ابنُ وهبٍ ، قال : ثنى سعيدُ بنُ أبى أيوبَ ، قال : قال عطاءُ بنُ دينارٍ فى قولِ اللَّهِ : ﴿ وَهُمْ يَنْهُونَ عَنْهُ وَيَنْقُونَ عَنْهُ ﴾ : إنها نزلَت فى أبى طالبٍ ، أنه كان يَنْهَى الناسَ عن إيذاءِ رسولِ اللَّهِ عَيْلِيْ ، ويَنْأَى عما جاء به مِن الهُدَى .

وأولى هذه الأقوالِ بتأويلِ الآيةِ قولُ مَن قال: تأويلُه: ﴿ وَهُمْ يَنْهُوْنَ عَنْهُ ﴾:
عن اتباعِ محمد على الله على من سواهم مِن الناسِ ، ويَنْأَوْنَ عن اتباعِه . وذلك أن الآياتِ
قبلَها جرَت بذكرِ جماعةِ المشركين العادِلين به (أ) ، والخبرِ عن تكذيبِهم
رسولَ الله على الله على الإعراضِ عما جاءهم به مِن تنزيلِ اللهِ ووحيه ، فالواجبُ أن
يكونَ قولُه: ﴿ وَهُمْ يَنْهُونَ عَنْهُ ﴾ . خبرًا عنهم ، إذ لم يَأْتِنا ما يَدُلُ / على انصرافِ
الخبرِ عنهم إلى غيرِهم ، بل ما قبلَ هذه الآيةِ وما بعدَها يَدُلُ على صحةِ ما قلنا مِن أن
ذلك خبرٌ عن جماعةِ مُشْرِكي قومِ رسولِ اللهِ عَلَيْتِهِ ، دونَ أن يكونَ خبرًا عن خاصً
منهم .

<sup>(</sup>١) ينظر تفسير ابن كثير ٣/٢٤٣.

<sup>(</sup>٢) في النسخ: « عبد ». وقد مضى مرارا.

<sup>(</sup>٣) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٨/٣ إلى المصنف.

<sup>(</sup>٤) في ص، ت١، ت٢، ت٣، س: ﴿ بهم ﴾ .

وإذ كان ذلك كذلك ، فتأويل الآية : وإن يَرَ هؤلاء المشركون يا محمدُ كلَّ آية لا يُؤْمِنوا بها ، حتى إذا جاءوك يُجادِلونك يقولون : إنْ هذا الذى جئتنا به إلا أحاديث الأوَّلِين وأخبارُهم . وهم يَنْهَون عن استماعِ التنزيلِ ، ويَنْأُوْنَ عنك ، فيَبْعُدون منك ومِن اتباعِك ، ﴿ وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا آنفُسَهُم ﴾ . يقولُ : وما يُهْلِكُون بصدِّهم عن سبيلِ اللَّهِ ، وإعراضِهم عن تنزيله ، وكفرِهم بربِّهم إلا أنفسَهم لا غيرَها ؛ وذلك أنهم يُكْسِبونها بفعلِهم ذلك سَخَطَ اللَّهِ وأليمَ عقابِه ، وما لا قِبَلَ لها به ، ﴿ وَمَا يَشْمُونَ ﴾ . يقولُ : وما يَدْرُون ما هم مُكْسِبوها مِن الهلاكِ والعَطَبِ بفعلِهم .

والعربُ تقولُ لكلِّ مَن بعُد عن شيءٍ: قد نأَى عنه ، فهو يَنْأَى نَأْيًا . ومَسْموعُ منهم : نأَيْتُك . بمعنى : نأَيْتُ عنك . وأما إذا أرادوا : أَبْعَدْتُك عنى . قالوا : أَنْأَيْتُك . ومِن : نأَيْتُك . بمعنى : نأَيْتُ عنك . قولُ الحُطَيْعةِ (١) :

نَــأَتْــكَ أُمَــامَــةُ إلا شُــؤالاً وأَبْصَرْتَ منها بطَيْفِ (" خَيَالا " القولُ في تأويلِ قولِه عز ذكره : ﴿ وَلَوْ تَرَى ٓ إِذْ وُقِفُواْ عَلَى ٱلنَّادِ فَقَالُواْ يَلَيَئُنَا نُرَدُّ وَلَا لَكَيْدِ بَايَدِ فَقَالُواْ يَلَيَئُنَا نُرَدُّ وَلا فَكَايْتِ رَبِّنَا وَتَكُونَ مِنَ ٱلمُؤْمِنِينَ ۞ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه لنبيّه محمد عَيِّكَ : ﴿ وَلَوْ تَرَى ﴾ يا محمدُ هؤلاء العادِلين بربّهم الأصنام والأوثانَ ، الجاحِدِين نبوّتك ، الذين وصَفْتُ لك صفتَهم ﴿ إِذَ وُقِفُوا ﴾ . يقولُ : إذ محبسوا ﴿ عَلَى ٱلنّادِ ﴾ : يعنى : في النارِ . فوضِعَت «على » موضعَ « في » ، كما قال : ﴿ وَاتَّبَعُوا مَا تَنْلُوا الشّيكطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ ﴾ [البقرة : ١٠٢] .

<sup>(</sup>١) ديوانه ص ٢١٤.

<sup>(</sup>٢) في نسخة من الديوان : ﴿ بغيب ﴾ ، وفي نسخة : ﴿ بعين ﴾ .

<sup>(</sup>٣) بعده في ص، ت ١، ت ٢، ت٣، س: «حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: حدثني سعيد بن أبي أبوب، قال: عدائني سعيد بن أبي أبوب، قال: قال عطاء بن دينار في قول الله تعالى ذكره: ﴿وهم ينهون عنه وينأون عنه ﴾ إنها نزلت في أبي طالب، كان ينهى الناس عن رسول الله صلى الله عليه سلم، وينأى عما جاء به » . وهو تكرار للأثر المتقدم في ص ٢٠٠٠

بمعنى : في ملكِ سليمانَ .

وقيل: ﴿ وَلَوْ تَرَى ٓ إِذْ وُقِفُوا ﴾ . ومعناه : إذا وُقِفُوا ؟ لِمَا وصَفْنا قبلُ فيما مضَى أن العربَ قد تَضَعُ « إذ » مكانَ « إذا » مكانَ « إذ » ، وإن كان حظُّ « إذ » أن تُصاحِبَ مِن الأُخبارِ ما قد وُجِد فقضَى ، وحظُّ « إذا » أن تُصاحِبَ مِن الأُخبارِ ما لم يُوجَدُ ( ) ، ولكنَّ ذلك كما قال الراجزُ ، وهو أبو النجم ( ) :

مَدَّ لنا في عُمْرِه رَبُّ طَهَا (اللهُ عنا إذ جَزَى ثم جَـزاه اللَّهُ عنا إذ جَزَى جناتِ عَدْنِ في العَلَاليِّ العُلَا

فقال : ثم جَزاه اللَّهُ عنا إذ جزَى . فوضَع « إذ » مكان « إذا » .

وقيل: ﴿ وُقِفُوا ﴾ . ولم يُقَلْ: أُوقِفوا . لأن ذلك هو الفصيخ مِن كلامِ العربِ ، يقالُ : وقَفْتُ الدابةَ وغيرَها – بغيرِ ألفٍ – إذا حبَسْتَها . وكذلك : وقَفْتُ الأرضَ . إذا جعَلْتَها صدقةً حبيسًا . بغيرِ ألفٍ .

اوقد حدَّثنى الحارث، عن أبى عُبيد، قال: أخبرَنى اليَزيديُ ١٧٥/٧ والأَصْمَعيُّ، كلاهما عن أبى عمرو، قال: ما سَمِعْتُ أحدًا مِن العربِ يقولُ: أوقَفْتُ الشيءَ. بالأَلفِ. قال: إلا أنى لو رأَيْتُ رجلًا بمكانِ فقلتُ: ما أَوْقَفْكُ هاهنا؟ بالأَلفِ، [٧٥٠/١] لرأَيْتُه حسنًا (٥).

<sup>(</sup>١) ينظر ما تقدم في ص ١٣٤ ، ١٣٥.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريج الأبيات في ص ١٣٤.

<sup>(</sup>٣) قال في اللسان (ط و ا): فإنما أراد: رب طه السورة فحذف الألف.

<sup>(</sup>٤) في م : « بن » ، وهو خطأ .

<sup>(</sup>٥) تهذيب اللغة ٩/ ٣٣٣، الصحاح (و ق ف) بنحو ما هنا.

﴿ فَقَالُواْ يَلْيَلْنَا نُرَدُّ ﴾ . يقولُ : فقال هؤلاء المشركون بربِّهم إذ محبِسوا فى النارِ : يا ليتَنا نُرَدُّ إلى الدنيا حتى نتوبَ ونُراجِعَ طاعةَ اللَّهِ ، ﴿ وَلَا نُكَذِّبَ بِعَايَتِ رَبِّنَا ﴾ . يقولُ : ولا نُكَذِّبَ بعُججِ ربِّنا ولا نَجْحَدَها ، ﴿ وَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ . يقولُ : ولا نُكَذِّب باللَّهِ ومُججِهِ ورسلِه ، مُتَّبِعى أمرِه ونهيه .

وقرَأ ذلك بعضُ قرأةِ الكوفةِ: ﴿ يَلْتَيْلَنَا نُرَدُّ وَلَا ثُكَذِّبَ بِعَايَتِ رَبِّنَا وَتَكُونَ مِنَ ٱلمُؤْمِنِينَ ﴾ . بمعنى : يا ليتنا نُرَدُّ ، وأن لا نُكَذِّبَ بآياتِ ربَّنا ، ونكونَ مِن المؤمنين ('') .

وتأوَّلوا فى ذلك شيقًا حدَّثَنِيه أحمدُ بنُ يوسُفَ ، قال : ثنا القاسمُ بنُ سَلَّامٍ ، قال : ثنا حجاجُ ، عن هارونَ ، قال : فى حرفِ ابنِ مسعودِ : (يا ليتَنا نُرَدُّ فلا نُكَذِّبَ) . بالفاءِ ( ) . بالفاءِ ( )

وذُكِر عن بعضِ قرأةِ أهلِ الشامِ أنه قرَأ ذلك: (يا ليتَنا نُرَدُّ ولا نُكَذِّبُ) بالرفعِ (ونكونَ) (٢٠ بالنصب. كأنه وجَّه تأويلَه إلى أنهم تمَنَّوُا الردَّ، وأن يكونوا مِن المؤمنين، وأخبَرُوا أنهم لا يُكَذِّبون بآياتِ ربِّهم إن رُدُّوا إلى الدنيا.

<sup>(</sup>١) في النسخ: « العراقيين » . والعراقان هما البصرة والكوفة . وينظر ما سيأتي في ص ٢١٩.

<sup>(</sup>٢) وهى قراءة نافع وابن كثير وأبى عمرو والكسائى وعاصم فى رواية أبى بكر. السبعة لابن مجاهد ص ٢٥٥.

<sup>(</sup>٣) في م: « لكن ».

<sup>(</sup>٤) وهي قراءة حمزة وعاصم في رواية حفص، ورواية ابن ذكوان عن ابن عامر . المصدر السابق .

<sup>(</sup>٥) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٩/٣ إلى المصنف وأبي عبيد، والقراءة شاذة .

<sup>(</sup>٦) وهي رواية هشام بن عمار عن ابن عامر. ينظر السبعة ص ٢٥٥.

واختَلَف أهلُ العربيةِ في معنى ذلك منصوبًا ومرفوعًا؛ فقال بعضُ نحوبى البصرةِ : ﴿ لَا نُكَذِبَ بِعَايَتِ رَبِّنَا وَكُمُّونَ مِنَ ٱلْمُتِّمِنِينَ ﴾ نصبٌ لأنه جوابٌ للتمنى ، وما بعد الواوِ كما بعد الفاءِ . قال : وإن شئت رفعت ، وجعلته على غيرِ التمنى ، كأنهم قالوا : ولا نُكَذِّبُ واللَّهِ بآياتِ ربِّنا ، ونكونُ واللَّهِ مِن المؤمنين . هذا إذا كان على ذا الوجهِ كان مُنْقَطِعًا مِن الأولِ . قال : والرفعُ وجهُ الكلامِ ؛ لأنه إذا نصب جعلها واق عطف ، فإذا جعلها واو عطف ، فإذا جعلها واو عطف ، فإذا جعلها واو عطف ، فكأنهم قد تمتنوا أن لا يُكذّبوا ، وأن يَكُونوا مؤمنين . قال : وهذا - واللَّهُ أعلمُ - لا يكونُ ؛ لأنهم لم يَتَمَنَّوُا هذا ، إنما تمنَّوُا الردَّ ، وأخبَرُوا أنهم لا يُكذّبون ويَكُونون مِن المؤمنين .

وكان بعضُ نحويى الكُوفةِ يقولُ: لو نُصِب ﴿ نَكَذِبَ ﴾ و ﴿ وَنَكُونَ ﴾ على الجوابِ بالواوِ ( ثم » كما تُجِيبُ بالفاءِ ، الجوابِ بالواوِ ( ثم » كما تُجِيبُ بالفاءِ ، يقولون: ليت لى مالًا وأُعْطِيَك ، وليت لى مالًا فأُعْطِيَك ، و: ثم أُعْطِيَك . قال: وقد تَكُونُ نصبًا على الصَّرفِ (٢) ، كقولِك: لا يَسَعُنى شيءٌ ويعجِزَ عنك .

وقال آخَوُ منهم : لا أُحِبُ النصبَ في هذا ؛ لأنه ليس بتَمَنِّ منهم ، إنما هو خبرُّ أُخْبَروا به عن أنفسِهم ، ألا تَرَى أن اللَّه تعالى قد كذَّبهم فقال : ﴿ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا يُحُوا عَنْهُ ﴾ . وإنما يكونُ التكذيبُ للخبرِ لا للتمني .

وكان بعضُهم يُنْكِرُ أَن يَكُونَ الجوابُ بالواوِ ، وبحرفِ غيرِ الفاءِ ، وكان يقولُ : إنما الواوُ موضعُ حالٍ : لا يَسَعُنى شيءٌ ويَضِيقَ عنك . أى : وهو يَضِيقُ عنك . قال : وكذلك الصَّرفُ في جميعِ العربيةِ . قال : وأما الفاءُ فجوابُ جَزاءِ : ما قمتَ فنأُتِيك (٣) . أى : لو قمتَ لأَتَيْناك . قال : فهكذا حكمُ الصرفِ والفاءِ .

<sup>(</sup>١) في ص، ت١، ت٢، ت٣، س: ﴿ قالوا ﴾ .

<sup>(</sup>٢) ينظر كلام المصنف على الصرف في ١/ ٦٠٧، ٢٠٨، ٦/ ٩٢.

<sup>(</sup>٣) في م : « فآتيك » وفي س : « فأتيتك » .

١٧٦/٧ / قال : وأما قولُه : ﴿ وَلَا نُكَذِّبَ ﴾ ﴿ وَنَكُونَ ﴾ . فإنما جاز لأنهم قالوا : يا ليتَنا نُرَدُّ في غيرِ الحالِ التي وُقِفْنا فيها على النارِ . فكان وَقْفُهم في تلك ، فتمَنَّوْا أن لا يَكونوا وُقِفوا في تلك الحالِ .

وكأن مَعْنىَّ صاحبِ هذه المقالةِ في قولِه هذا: ولو تَرَى إِذ وُقِفوا على النارِ فقالوا: قد وُقِفْنا عليها مُكَذِّبين بآياتِ ربِّنا كفارًا، فيا ليتَنا نُرَدُّ إليها فنُوقَفَ عليها غيرَ مُكَذِّبِين بآياتِ ربِّنا، ولا كفارًا.

وهذا تأويلٌ يَدْفَعُه ظاهرُ التنزيلِ ، وذلك قولُ اللَّهِ تعالى ذكرُه : ﴿ وَلَوْ رُدُّوا لَهَادُوا لِمَا نَهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَلِدِبُونَ ﴾ . فأخبرَ اللَّهُ تعالى ذكرُه أنهم فى قِيلِهم ذلك كَذَبةٌ ، والتكذيبُ لا يَقَعُ فى التمنى ، ولكنَّ صاحبَ هذه المقالةِ أَظُنُّ به أنه لم يَتَدَبَّرِ التأويلَ ، ولزِم سَنَنَ العربيةِ .

والقراءة التى لا أختارُ غيرها فى ذلك: (يا ليتنا نُرَدُّ ولا نُكذَّبُ بآياتِ ربِّنا ونكونُ مِن المؤمنين). بالرفعِ فى كليهما ، بمعنى: يا ليتنا نُرَدُّ ، ولسنا نُكذَّبُ بآياتِ ربِّنا إن رُدِدْنا ، ولكُنَّا نكونُ مِن المؤمنين. على وجهِ الخبرِ منهم عما يَفْعَلون إن هم رُدُّوا إلى الدنيا ، لا على التمنِّى منهم ألا يُكذِّبوا بآياتِ ربِّهم ، ويَكُونوا مِن المؤمنين ؛ لأن اللَّه تعالى ذكرُه قد أخبرَ عنهم أنهم لو رُدُّوا لَعادوا لما نُهُوا عنه ، وأنهم كذَبةٌ فى لأن اللَّه تعالى ذكرُه قد أخبرَ عنهم أنهم لو رُدُّوا لَعادوا لما نُهُوا عنه ، وأنهم كذَبةٌ فى قيلِهم ذلك . ولو كان قيلُهم ذلك على وجهِ التمنِّى لاستَحال تكذيبُهم فيه ؛ لأن التمنِّى لا يُكذَّبُ ، وإنما يكونُ التصديقُ والتكذيبُ فى الأخبار .

وأما النصبُ في ذلك ، فإنى أَظُنُّ بقارِئِه أنه برجاءِ (١) تأويلِ قراءةِ عبدِ اللَّهِ التي ذكر ناها عنه ، وذلك قراءتُه ذلك : (يا ليتنا نُرَدُّ فلا نُكَذِّبَ بآياتِ ربِّنا ونكونَ مِن المؤمنين) . على وجهِ جوابِ التمنى بالفاءِ ، وهو إذا قُرِئ بالفاءِ كذلك ، ( ولا ٢ شكَّ

<sup>(</sup>١) كذا في م، ت٢، س، وغير منقوطة في ص، ت١، وأثبتها الشيخ شاكر: ﴿ تُوخَّى ﴾ .

<sup>(</sup>۲ - ۲) في م : ( لا ، .

فى صحة إعرابِه ومعناه فى ذلك ؛ أن تأويله إذا قُرِئ كذلك : لو أنا رُدِدْنا إلى الدنيا ما كذَّ بْنا بآياتِ ربِّنا ، ولكُنَّا مِن المؤمنين . فإن يَكُنِ الذى (١) حَكَى من حَكَى عن العربِ مِن السَّماعِ منهم الجوابَ بالواوِ و « ثم » ، كهيئةِ الجوابِ بالفاءِ صحيحًا ، فلا شكَّ فى صحةِ قراءةِ مَن قرَأُ ذلك : ﴿ يَلْيَتُنَا نُرَدُّ وَلَا ثُكَذِّبَ عِالِيْتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ ﴾ . نصبًا على جوابِ التمنى بالواوِ ، على تأويلِ قراءةِ عبدِ اللَّهِ ذلك بالفاءِ ، وإلا فإن القراءة بذلك بعيدة المعنى مِن تأويلِ التنزيلِ ، ولستُ أَعْلَمُ سَماعَ ذلك مِن العربِ صحيحًا ، بل المعروفُ مِن كلامِها الجوابُ بالفاءِ ، والصرفُ بالواوِ .

القولُ في تأويلِ قولِه : ﴿ بَلَ بَدَا لَمُهُم مَّا كَانُواْ يُخَفُونَ مِن قَبَلٌ وَلَوْ رُدُّواْ لَمَا دُوا لِمَا نُهُواْ عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ ﴿ كَا لَهُ اللَّهُ عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ ﴿ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكره: ما ''قصدُ هؤلاء'' العادلين بربِّهم ، الجاحدين نبوَّتك يا محمدُ ، في قيلِهم إذا وُقِفوا على النارِ : ﴿ يَلْيَنْنَا نُرَدُّ وَلَا ثُكَذِّبَ عِاينَتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ . الأسَى والندمَ على تركِ [١٠،٥٧٤] الإيمانِ باللَّهِ والتصديقِ بك ، لكن بهم الإشفاقُ مما هو نازلٌ بهم مِن عقابِ اللَّهِ وأليمِ عذابِه ، على مَعاصِيهم التي كانوا يُخفُونها عن أعينِ الناسِ ، ويَسْتُرُونها منهم ، فأبْداها اللَّهُ منهم يومَ القيامةِ ، وأظهرَها على رءوسِ الأشهادِ ، ففضَحهم بها ، ثم جازاهم بها جزاءَهم .

يقولُ: بل بدا لهم ما كانوا يُخْفُون من (٢) أعمالِهم السيئةِ التي كانوا يُخْفُونها مِن قبلِ ذلك في الدنيا مِن قبلِ ذلك في الدنيا فظهَرَت، ﴿ وَلَوْ رُدُّواً ﴾ . يقولُ: ولو رُدُّوا إلى الدنيا فأُمْهِلوا ،/ ﴿ لَعَادُواْ لِمَا نَهُواْ عَنْـهُ ﴾ . يقولُ: لَرجَعوا إلى مثلِ العملِ الذي كانوا ١٧٧/٧

<sup>(</sup>۱) بعده فی ص، ت۱، ت۲، ت۳، س: ( ذکر ).

<sup>(</sup>٢ - ٢) في ص، ت ١، ت ٢، ت ٣، س: « هؤلاء » . وأثبتها الشيخ شاكر : « بهؤلاء » . استظهارًا من السياق بعدها .

<sup>(</sup>٣) سقط من: ص، ت١، ت٢، ت٣، س.

يَعْمَلُونه في الدنيا قبلَ ذلك ؛ مِن مُحودِ آياتِ اللَّهِ ، والكفرِ به ، والعملِ بما يُشخِطُ عليهم ربَّهم ، ﴿ وَإِنَّهُمُ لَكَذِبُونَ ﴾ في قيلهم : لو رُدِدْنا لم نُكَذَّبْ بآياتِ ربِّنا وكنا مِن المؤمنين . لأنهم قالوه حينَ قالوه خشيةَ العذاب لا إيمانًا باللَّهِ .

وبالذي قلنا في ذلك قال أهلُ التأويل.

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنى محمدُ بنُ الحسينِ ، قال : ثنا أحمدُ بنُ المفضلِ ، قال : ثنا أسباطُ ، عن السدىِّ : ﴿ بَلْ بَدَا لَهُم مَّا كَانُوا يُخَفُونَ مِن قَبْلُ ﴾ . يقولُ : بدَتْ لهم أعمالُهم في الآخرةِ التي أَخْفَوْها في الدنيا (١) .

حدَّثنا الحسنُ بنُ يحيى ، قال : أخْبرَنا عبدُ الرزاقِ ، قال : أخْبرَنا معمرٌ ، عن قتادةً في قولِه : ﴿ بَلْ بَدَا لَهُمُ مَا كَانُوا يُخْفُونَ مِن قَبْلُ ﴾ . قال : مِن أعمالِهم (٢) .

حدَّثنا بشرُ بنُ مُعاذِ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةً قولَه : ﴿ وَلَوْ رَوْوَ اللَّهُ لَهُم دنيا كدنياهم ، لَعادوا إلى أَدُوا لَكَادُوا لِلْمَ اللَّهُ لَهُم دنيا كدنياهم ، لَعادوا إلى أَعمالِهم ؛ أعمالِ السوءِ (٢) .

القولُ في تأويلِ قولِه : ﴿ وَقَالُوٓا إِنَّ هِيَ إِلَّا حَيَالُنَا ٱلدُّنَّيَا وَمَا نَحَنُ بِمَبَّعُوثِينَ

وهذا خبرٌ مِن اللَّهِ تعالى ذكرُه عن هؤلاء المشركين العادلين به الأوثانَ

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٢٧٩/٤ (٢٢١٤، ٧٢١٥) من طريق أحمد بن المفضل به، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٩/٣ إلى أبي الشيخ.

<sup>(</sup>٢) تفسير عبد الرزاق ٢٠٧/١ وسقط منه: قال: أخبرنا معمر - وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٢٧٩/٤ (٢) تفسيره ١٢٧٩/٤

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١٢٧٩/٤ (٧٢١٨، ٧٢١٩) من طريق يزيد به ، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٩/٣ إلى عبد بن حميد وابن المنذر وأبى الشيخ .

والأصنام ، الذين ابْتَدَأ هذه السورةَ بالخبرِ عنهم .

يقولُ تعالى ذكره: ﴿ وَقَالُوٓا إِنْ هِى إِلَّا حَيَائُنَا ٱلدُّنْيَا ﴾ . يُخبِرُ عنهم أنهم يُنْكِرون أن اللَّه يُحيِي خلقه بعدَ أن يُمِيتَهم ، ويقولون : لاحياة بعدَ المَماتِ ، ولا بعثَ ولا نُشورَ بعدَ الفَناءِ . فهم بجُحودِهم ذلك ، وإنكارِهم ثوابَ اللَّه وعقابَه في الدارِ الآخرةِ ، لا يُبالون ما أتوا وما ركِبوا مِن إثم ومعصية ؛ لأنهم لا يَرْجُون ثوابًا على إيمانِ باللَّه ، وتصديقِ برسولِه ، وعملِ صالحِ بعدَ موتٍ ، ولا يَخافُون عقابًا على كفرِهم باللَّه ورسولِه ، وسَيِّئُ (١) مِن عملِ يَعْمَلونه .

وكان ابنُ زيدٍ يقولُ: هذا خبرٌ مِن اللَّهِ تعالى ذكرُه عن هؤلاء الكفَرةِ الذين وَقُوا على النارِ ، أنهم لو رُدُّوا إلى الدنيا لقالوا: ما هي إِلَّا حَياتُنا الدُّنيا وما نحنُ بَمَبْعُوثِينَ .

حدَّثنا يونُسُ ، قال : أخْبرَنا ابنُ وهبِ ، قال : قال ابنُ زيدِ في قولِه : ﴿ وَلَوْ رُدُّواً لَكَادُواْ لِمَا نَهُواْ عَنْـهُ ﴾ : وقالوا حينَ يُرَدُّون : ﴿ إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَالُنَا ٱلدُّنَيَا وَمَا نَحَنُ بِمَبْعُوثِينَ ﴾ (٢) .

القولُ في تأويلِ قولِه: ﴿ وَلَوْ تَرَى ٓ إِذْ وُقِفُواْ عَلَىٰ رَبِّهِمٌ قَالَ ٱلنَّسَ هَذَا بِٱلْحَقِّ قَالُواْ بَلَىٰ وَرَبِّنَا ۚ قَالَ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكَفُرُونَ ﴿ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه : لو ترَى يا محمدُ هؤلاء القائلين : ما هي إلا حياتُنا الدنيا وما نحن بمبْعوثِين . / ﴿ إِذَ وُقِفُوا ﴾ يومَ القيامةِ ، أى : حُبِسوا ﴿ عَلَى رَبِّهِم ﴾ . يعنى : ١٧٨/٧ على حكم اللَّهِ وقضائِه فيهم ، ﴿ قَالَ آلَيْسَ هَلْاَ بِٱلْحَقِّ ﴾ . يقولُ : فقيل لهم :

<sup>(</sup>١) في م، س، ت١، ت٣: ﴿ شيء ﴾ . وغير منقوطة في ص، ت٢.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٤/ ١٢٧٩ (٧٢٢٠) من طريق أصبغ بن الفرج عن ابن زيد به .

أليس هذا البعثُ والنَّشْرُ بعدَ المَماتِ الذي كنتم تُنْكِرونه في الدنيا حقًّا؟ فأجابوا فقالوا: ﴿ بَلَى ﴾ واللَّهِ إنه لحقَّ. ﴿ قَالَ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ ﴾ . يقولُ: فقال اللَّهُ تعالى ذكرُه لهم: فذُوقوا العذابَ الذي كنتُم به في الدنيا تُكذَّبون ، ﴿ بِمَا كُنتُمُ تَكَفُرُونَ ﴾ . يقولُ: بتكذيبِكم به وجحودِ كموه الذي كان منكم في الدنيا .

القولُ في تأويلِ قولِه : ﴿ قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَآءِ ٱللَّهِ حَتَّى إِذَا جَآءَتُهُمُ السَّاعَةُ بَغْمَةُ قَالُوا يُحَسِّرَلِنَا عَلَى مَا فَرَّطْنَا فِيهَا ﴾ .

يعنى تعالى ذكره بقولِه: ﴿ قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَآءِ ٱللَّهِ ﴾: قد هلك وؤكس في بيعِهم الإيمانَ بالكفرِ ، ﴿ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَآءِ ٱللَّهِ ﴾ . يعنى : الذين أنْكروا البعثَ بعدَ المماتِ ، والثوابَ والعقابَ ، والجنةَ والنارَ ، مِن مُشْرِكي قريشٍ ومَن سلك سبيلَهم في ذلك ، ﴿ حَتَى إِذَا جَآءَتُهُمُ ٱلسَّاعَةُ ﴾ . يقولُ : حتى إذا جاءَتْهم الساعةُ التي يَبْعَثُ اللَّهُ فيها الموتى مِن قبورِهم .

وإنما أُدْخِلَت الألفُ واللامُ في ﴿ ٱلسَّاعَةُ ﴾ ؛ لأنها معروفةُ المعنى عندَ الْمُخاطَبِين بها ، وأنها مقصودٌ بها قصدُ الساعةِ التي وَصَفْت .

ويعنى بقولِه : ﴿ بَغْتَةً ﴾ : فجأةً مِن غيرِ علمِ مَن تَفْجَؤُه بوقتِ مُفاجأَتِها إياه . يقالُ منه : بغَتُه أَبْغَتُه بَغْتَةً . إذا أَخَذْتَه كذلك .

﴿ قَالُواْ يَحَسَّرَنَنَا عَلَىٰ مَا فَرَّطْنَا فِيهَا ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه : وُكِس الذين كذَّبوا بلقاءِ اللهِ ، ببيعِهم منازلَهم مِن الجنةِ بمنازلِ مَن اشتَرُوا منازلَه مِن أهلِ الجنةِ مِن النارِ ، فإذا جاءَتُهم الساعةُ بَغْتةً قالوا إذا عاينوا ما باعوا وما اشْتَرُوا ، وتبيَّنوا حَسارةَ صَفْقةِ بَيْعِهم التي سلَفَت منهم في الدنيا ؛ تَنَدُّمًا وتلهُّفًا على عظيمِ الغَبْنِ الذي غَبَنُوه أَنفسَهم ، وجليلِ الحُسْرانِ الذي لا خُسْرانَ أجلٌ منه : ﴿ يَحَسِّرَنِنَا عَلَىٰ مَا فَرَّطَنَا فِيهَا ﴾ . يقولُ : يا نَدامتنا على ما ضيَّعْنا فيها . يعنى : في صفقتِهم تلك .

والهاءُ والألفُ في قولِه : ﴿ فِيهَا ﴾ . مِن ذكرِ الصَّفقةِ ، ولكن اكْتُفِي بدَلالةِ قولِه : ﴿ قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواً بِلِقَآءِ ٱللَّهِ ﴾ . عليها مِن ذكرِها ؛ إذ كان معلومًا أن الخُسرانَ لا يكونُ إلا في صفقةِ بيعِ قد خَسِرَت (١) .

وإنما معنى الكلامِ: قد وُكِس الذين كذَّبوا بلقاءِ اللَّهِ ، ببيعِهم الإيمانَ الذى يَسْتَوْجِبون به منه سَخَطَه يَسْتَوْجِبون به منه سَخَطَه وعقوبته ، ولا يَشْعُرون ما عليهم مِن الخُسْرانِ فى ذلك [٧٥١/١] حتى تقومَ الساعةُ ، فإذا جاءتهم الساعةُ بعْتةً ، فرأَوْا ما لحَقهم مِن الخُسْرانِ فى بيعِهم ، قالوا حينئذِ تندُّمًا : ﴿ يُحَسِّرُنَنَا عَلَىٰ مَا فَرَّطُنَا فِيهَا ﴾ .

وبنحوِ الذي قلنا في ذلك قال أهلُ التأويل .

## ذكر من قال ذلك

حدَّثنى محمدُ بنُ الحسينِ ، قال : ثنا أحمدُ بنُ المفضلِ ، قال : ثنا أَسْباطُ ، عن السدىِّ قولَه : / ﴿ يَحَسَّرَئِنَا ﴾ : أما ﴿ يَحَسَّرَئِنَا ﴾ : فندامتُنا ، ١٧٩/٧ ﴿ عَلَىٰ مَا فَرَّطْنَا فِيهَا ﴾ : أما ﴿ يَحَسَّرَئِنَا ﴾ : فندامتُنا ، ١٧٩/٧ ﴿ عَلَىٰ مَا فَرَّطْنَا فِيهَا ﴾ فضيَّعْنا مِن عمل الجنةِ (١) .

حدَّثنا محمدُ بنُ عُمارةَ الأَسَدىُ ، قال : ثنا يزيدُ بنُ مِهْرانَ ، قال : ثنا أبو بكرِ بنُ عَيَّاشٍ ، عن النبيِّ عَيَّاشٍ في قولِه : عن أبي سعيدٍ ، عن النبيِّ عَيَّالِيَّ في قولِه : ﴿ يَرَى أَهِلُ النارِ منازلَهم مِن الجنةِ فَيَقُولُون : يا حَسْرتَنا ﴾ . قال : ﴿ يَرَى أَهِلُ النارِ منازلَهم مِن الجنةِ فَيَقُولُون : يا حَسْرتَنا ﴾ " .

<sup>(</sup>١) في ص، ت١: ١ جرت ٥.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١٢٨١/٤ (٧٢٢٦) من طريق أحمد بن المفضل به مقتصرًا على آخره. (٣) أخرجه الخطيب فى تاريخ بغداد ٣٨٩/٣ من طريق داود بن مهران – بدلا من يزيد بن مهران – به . وذكره ابن أبى حاتم فى تفسيره ١٢٨٠/٤ معلقا عن الأعمش به ، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٩/٣ إلى الطبراني وأبى الشيخ وابن مردويه .

القولُ في تأويلِ قولِه : ﴿ وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ أَلَا سَآءَ مَا يَزِرُونَ اللَّهُ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه: وهؤلاء الذين كذَّبوا بلقاءِ اللَّهِ يَحْمِلُون أُوزارَهم على ظُهورِهم. وقولُه: ﴿ وَهُمِّ ﴾ . من ذكرِهم ، ﴿ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُم ﴾ . يقولُ : آثامُهم وذنوبُهم . واحدُها وِزْرٌ ، يقالُ منه : قد وَزَر الرجلُ يَزِرُ . إذا أَيْم ، "قال اللَّه : ﴿ أَلَا سَاءً مَا يَزِرُونَ ﴾ " . فإن أُرِيد أنهم أُثُموا ، قيل : قد وُزِر القومُ ، فهم يُوزرُون ، وهم مَوْزُورون .

وقد زعم بعضُهم أن الوِزْرَ الثَّقلُ والحِمْلُ. ولستُ أَعْرِفُ ذلك كذلك في شاهدٍ ، ولا مِن روايةِ ثقةٍ عن العربِ .

وقال تعالى ذكره: ﴿ عَلَى ظُهُورِهِمْ ﴾ . لأن الحِمْلَ قد يكونُ على الرأسِ والمُنْكِبِ وغيرِ ذلك ، فبيَّن موضعَ حَمْلِهم ما يَحْمِلُون مِن ذلك ، وذكر أن حَمْلَهم أوزارَهم يومَهْ على ظهورِهم ، نحو الذي حدَّنا ابنُ حُميدٍ ، قال : ثنا الحكمُ بنُ بَشيرِ ابنِ سَلْمانَ (٢) ، قال : ثنا عمرُو بنُ قيسٍ المُلائي ، قال : إن المؤمن إذا خرَج مِن قبرِه السَّقَّبُله (٢) أحسنُ صورةٍ ، وأطيبُه ريحًا ، فيقولُ له : هل تَعْرِفُني ؟ فيقولُ : لا ، إلا أن اللَّه قد طيَّب ريحك ، وحسَّن صورتَك . فيقولُ : كذلك كنتَ في الدنيا ، أنا عملُك الصالح ، طالما ركِبَتُك في الدنيا ، فارْكَبْني أنت اليومَ . وتلا : ﴿ يَوْمَ نَصَّمُرُ وَالْمَنْ إِلَى الرَّمْنِ وَفَدًا ﴾ [مريم : ١٥٥] . وإن الكافرَ يَسْتَقْبِلُه أقبحُ شيءٍ صورةً ، وأنْتَهُ ريحًا ، فيقولُ : لا ، إلا أن اللَّه قد قَبَّح صورتَك ، وأنْتَنُه ريحًا ، فيقولُ : لا ، إلا أن اللَّه قد قَبَّح صورتَك ، وأنْتَنُه ريحًا ، فيقولُ : لا ، إلا أن اللَّه قد قَبَّح صورتَك ، وأنْتَنَه ريحًا ، فيقولُ : لا ، إلا أن اللَّه قد قَبَّح صورتَك ، وأنْتَنَه ريحًا ، فيقولُ : لا ، إلا أن اللَّه قد قَبَّح صورتَك ، وأنْتَنَه وأنْتَنُه ريحًا ، فيقولُ : لا ، إلا أن اللَّه قد قَبَّح صورتَك ، وأنْتَنَه وأنْتَنَه ريحًا ، فيقولُ : لا ، إلا أن اللَّه قد قَبَّح صورتَك ، وأنْتَنَه وأنْتَنُه ريحًا ، فيقولُ : هم يَعْرَفُنِي ؟ فيقولُ : لا ، إلا أن اللَّه قد قَبَّح صورتَك ، وأنْتَنَه ويَتُلْ ويُقْتُلُ ويُعْرِفُنِي ؟ فيقولُ : لا ، إلا أن اللَّه قد قَبَّح صورتَك ، وأنْتَنَ

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: م.

<sup>(</sup>۲) في م: « سليمان ٤ . وينظر تهذيب الكمال ٨٩/٧ .

<sup>(</sup>٣) بعده في م ، والدر المنثور ٣/ ٩: « عمله في » ، وفي حاشية س : « لعله : عمله في » والمثبت من باقى النسخ، وهو موافق لما سيأتي في ١٥/ ٦٣٠، وفي المطبوعة هناك كما في النسخ هنا .

ريحك. فيقول: كذلك كنتَ فى الدنيا، أنا عملُك السيئ، طالما ركِبْتَنى فى الدنيا، فأنا اليومَ أَرْكَبُك. وتلا: ﴿ وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ أَلَا سَآءَ مَا يَزِرُونَ﴾ (١).

حدَّثنا محمدُ بنُ الحسينِ ، قال : ثنا أحمدُ بنُ المفضلِ ، قال : ثنا أسباطُ ، عن السدى : ﴿ وَهُمْ يَكِيلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ ﴾ : فإنه (٢) ليس مِن رجلِ ظالم يموتُ فيدْخُلُ قبرَه ، إلا جاءه رجلٌ قبيحُ الوجهِ ، أسودُ اللونِ ، مُنْتِنُ الريحِ ، عليه ثيابٌ دَنِسةٌ ، فيدْخُلَ معه قبرَه ، فإذا رآه قال له : ما أَقْبَحَ وجهَك ! قال : كذلك كان عملُك عملُك مُنْتِنًا . قال : ما أَدْنَسَ ثيابَك ! قبل : ما أَنْتَنَ ريحك ! قال : كذلك كان عملُك مُنْتِنًا . قال : ما أَدْنَسَ ثيابَك ! قال : فيكونُ قال : فيتولُ : إن عملُك كان دَنِسًا . قال : مَن أنت ؟ قال : أنا عملُك . قال : فيكونُ معه في قبرِه ، فإذا بُعِث يومَ القيامةِ قال له : إني كنتُ أَحْمِلُك في الدنيا باللذَّاتِ والشَّهَواتِ ، فأنت اليومَ تَعْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ ﴾ (١٣) . النارَ ، فذلك قولُه : ﴿ يَعْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ ﴾ (١٣) .

وأما قولُه تعالى: ﴿ أَلَا سَآهُ مَا يَزِرُونَ﴾. فإنه يعنى: ألا ساء الوِزْرُ الذى يَزِرون . أى: الإثمُ الذى يَأْتُمونه (<sup>ئ)</sup> بربِّهم .

/كما حدَّثنا الحسنُ بنُ يحيى ، قال : أخْبرَنا عبدُ الرزاقِ ، قال : أخْبرَنا معمرٌ ، ١٨٠/٧ عن قتادةً في قولِه : ﴿ أَلَا سَلَةً مَا يَزِرُونَ ﴾ . قال : ساء ما يَعْمَلُونُ .

<sup>(</sup>١) عزاه السيوطى فى الدر المنثور ٩/٣ إلى المصنف وابن أبى حاتم ، وأخرج آخره ابن أبى حاتم فى تفسيره ٤/ ١٢٨١ (٧٢٢٨) من طريق أبى خالد عن عمرو بن قيس عن أبى مرزوق به .

<sup>(</sup>٢) في م: « قال ۽ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٢٨١/٤ (٧٢٢٩) من طريق أحمد بن المفضل.

<sup>(</sup>٤) بعده في م: ( كفرهم ١.

<sup>(°)</sup> تفسير عبد الرزاق ٢٠٧/١. وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٢٨١/٤ (٧٢٣٠) عن الحسن ابن يحيى به.

القولُ في تأويلِ قولِه : ﴿ وَمَا الْحَيَوْةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَمِبُ وَلَهُوُّ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرُ لِلَّذِينَ يَنَّقُونَ أَفَلَا تَمْقِلُونَ (١٠) ﴿ ﴾ .

وهذا تكذيبٌ مِن اللَّهِ تعالى ذكره هؤلاء الكفارَ النُّكِرِين البعثَ بعدَ المَماتِ في قولِهم: ﴿ إِنَّ هِيَ إِلَّا حَيَانُنَا ٱلدُّنِيَا وَمَا نَحَنُ بِمَبْعُوثِينَ ﴾ . يقولُ تعالى ذكره مُكَذِّبًا لهم في قيلِهم ذلك : ﴿ وَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا ﴾ أيّها الناسُ ، ﴿ إِلَّا لَمِبُ وَلَهُو ۗ ﴾ . يقولُ : ما باغي لذّاتِ الحياةِ التي أَدْنَيْتُ لكم ، وقرَّبْتُ منكم في دارِكم هذه ، يقولُ : ما باغي لذّاتِ الحياةِ التي أَدْنَيْتُ لكم ، وقرَّبْتُ منكم في دارِكم هذه ، ونعيمها وسرورَها فيها ، والمُلْتَذُ بها ، والمُلْتَذُ فيها بمَلاذُها ، أو تَأْتِيه الأيامُ بفَجائعِها عما قليلٍ تَزُولُ عن المُسْتَمْتِعِ بها ، والمُلْتَذُ فيها بمَلاذُها ، أو تَأْتِيه الأيامُ بفَجائعِها وصروفِها ، فتُمِرُ ﴿ عليه وتَكُدُرُ ﴿ ، كاللاعبِ اللاهي الذي يُسْرِعُ اضمِحْلالُ لهوه ولعيه عنه ، ثم يُعْقِبُه منه ندمًا ، ويُورِثُه منه تَرَحًا ﴿ . يقولُ : لا تَغْتَرُوا أَيُّها الناسُ بها ، فإن المُغْتَرُّ بها عما قليلٍ يَنْدَمُ .

﴿ وَلَلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَنَّقُونَ ﴾ . يقولُ : ولَلعملُ بطاعتِه ، والاستعدادُ للدارِ الآخرةِ بالصالحِ مِن الأعمالِ التي تَبْقَى منافعُها لأهلِها ، ويَدُومُ سرورُ أهلِها فيها ، خيرٌ مِن الدارِ التي تَفْنَى وشيكًا (1) ، فلا يَبْقَى لعُمَّالِها فيها شرورٌ ، ولا يَدومُ لهم فيها ، خيرٌ مِن الدارِ التي تَفْنَى وشيكًا (1) ، فلا يَبْقَى لعُمَّالِها فيها شرورٌ ، ولا يَدومُ لهم فيها نَعيمٌ . ﴿ لِلَّذِينَ يَنَّقُونَ ﴾ . يقولُ : للذين يَخْشَوْن اللّه ، فيَتَّقُونه بطاعتِه ، واجتنابِ مَعاصِيه ، والمسارعةِ إلى رضاه ، ﴿ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾ . يقولُ : أفلا يَعْقِلُ هؤلاء المكذّبون بالبعثِ حقيقةً ما نُحْبِرُهم به مِن أن الحياة الدنيا لعبٌ ولهوٌ ، وهم هؤلاء المكذّبون بالبعثِ حقيقةً ما نُحْبِرُهم به مِن أن الحياة الدنيا لعبٌ ولهوٌ ، وهم

<sup>(</sup>١) في س : « يعقلون » . وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو والكسائي وحمزة ، وعاصم في رواية أبي بكر . ينظر السبعة لابن مجاهد ص ٢٥٦.

<sup>(</sup>٢) في م : ( المتلذذ ) .

<sup>(</sup>٣) تمر: تصير مرة بعد حلاوتها.

<sup>(</sup>٤) في م: « تكر ».

<sup>(</sup>٥) الترح: الحزن.

<sup>(</sup>۱) سقط من ه

يَرُوْن مَن يُخْتَرَمُ منهم، ومَن يَهْلِكُ فيَموتُ، ومَن تَنوبُه فيها النَّوائبُ، وتُصِيبُه المُصائبُ، وتُصِيبُه المُصائبُ، وتَفْجَعُه الفَجائعُ، ففي ذلك لمن عقَل مُدَّكَرٌ ومُزْدَجَرٌ عن الرُّكونِ إليها، واستعبادِ النفسِ لها، ودليلٌ واضح ٤١/١٥٧ظ] على أن لها مُدَبِّرًا ومُصَرِّفًا يَلْزَمُ الحُلْقَ إخلاصُ العبادةِ له بغيرِ إشراكِ شيءٍ سِواه معه.

القولُ فى تأويلِ قولِه عز ذكرُه : ﴿ قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ ٱلَّذِى يَقُولُونَ ۚ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ ٱلظَّالِمِينَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ يَجْحَدُونَ ۞ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه لنبيِّه محمدِ ﷺ : ﴿ قَدْ نَعْلَمُ ﴾ يا محمدُ إنه لَيَحْزُنُك الذى يَقُولُ المشركون ، وذلك قولُهم له : إنه كذابٌ . ﴿ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ ﴾ .

واختَلَفَت القرأةُ في قراءةِ ذلك ؛ (افقرأه بعضُ قرأةِ المدينةِ والكوفةِ : (فإنهم لا يُكْذِبُونَك ) . بالتخفيفِ ) ، بمعنى : إنهم لا يُكْذِبونك فيما أتيتَهم به مِن وحي اللهِ ، ولا يَدْفَعون أن يكونَ ذلك صحيحًا ، بل يَعْلمُون صحتَه ، ولكنهم يَجْحَدون حقيقتَه قولًا ، فلا يُؤْمِنون به .

وكان بعضُ أهلِ العلمِ بكلامِ العربِ (٢) يَحْكِى عن العربِ أنهم يقولون : أَكْذَبْتُ الرجلَ . إذا الممارك المارك ال

وقرأَتْه جماعةٌ مِن قرأةِ المدينةِ والعراقيْنِ (٢) ؛ الكوفةِ والبصرةِ : ﴿ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ ﴾ (٤) . بمعنى : إنهم لا يُكَذِّبُونَك علمًا ، بل يَعْلَمُونَ أَنْكُ صَادَقٌ ،

 <sup>(</sup>١ - ١) سقط من النسخ ، ولابد من هذه الزيادة ، وهذه قراءة نافع المدنى والكسائي وهو من قرأة الكوفة.
 ينظر السبعة لابن مجاهد ص ٢٥٧.

<sup>(</sup>٢) هذه مقالة الكسائي، ينظر تهذيب اللغة ١٠/ ١٦٨، والبحر المحيط ٤/ ١١٠.

<sup>(</sup>٣) في ص، ت١، ت٢، ت٣، س: « العراقيين »، وفي م: « العراقيين و ». والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٤) وهي قراءة باقي السبعة. ينظر التيسير ص ٨٤.

ولكنهم يُكَذِّبونك قولًا ، عِنادًا وحَسَدًا .

والصوابُ مِن القولِ في ذلك عندى أن يُقالَ : إنهما قراءتان مشهورتان ، قد قرأ بكلِّ واحدة منهما في الصحة مَحْرَجُ مفهومٌ ؛ وذلك أن المشركين لا شكَّ أنه كان منهم قومٌ يُكَذِّبون رسولَ اللَّهِ عَلَيْتُهِ ، ويَدْفَعونه عما كان اللَّهُ تعالى خصّه به مِن النبوةِ ، فكان بعضُهم يقولُ : هو شاعرٌ . وبعضُهم يقولُ : هو مجنونٌ . ويَنْفِي جميعُهم أن يكونَ وبعضُهم يقولُ : هو مجنونٌ . ويَنْفِي جميعُهم أن يكونَ الذي أتاهم به مِن وحي السماءِ ، ومِن تنزيلِ ربِّ العالمين قولًا . وكان بعضُهم قد تبيَّن أمرَه ، وعلِم صحة نبوتِه ، وهو في ذلك يُعانِدُ ويَجْحَدُ نبوتَه حسدًا له وبَغْيًا .

فالقارئ : (فإنهم لا يُكْذِبونك). بمعنى (١) أن الذين كانوا يَعْرِفون حقيقة نبوتِك، وصدْقَ قولِك فيما تقول ، يَجْحَدون أن يَكونَ ما تَتْلوه عليهم مِن تنزيلِ اللَّهِ، ومِن عندِ اللَّهِ، قولًا، وهم يَعْلَمون أن ذلك مِن عندِ اللَّهِ علمًا صحيحًا - مُصِيبٌ ؛ لما ذكرنا مِن أنه قد كان فيهم مَن هذه صفتُه.

وفى قولِ اللَّهِ تعالى فى هذه السورةِ : ﴿ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِتَبَ يَمْرِفُونَمُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمُ الْكِتَبَ يَمْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمُ ﴾ . أوضحُ الدليلِ على أنه قد كان فيهم المعاندُ (٢) فى مجمودِ نبوتِه عَيْلِيَةٍ ، مع علم منه (٢) به وصحةِ نبوتِه .

وكذلك القارئ : ﴿ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ ﴾ . بمعنى ('') أنهم لا يُكَذِّبون رسولَ اللَّهِ ﷺ إلا عنادًا لا جهلًا بنبوتِه وصدقِ لَهْجتِه – مُصِيبٌ ؛ لما ذكرنا مِن أنه

<sup>(</sup>١) في ص، س، ت١، ت٢، ت٣: ﴿ معنى ﴾ ، وفي م : ﴿ يعنى به ﴾ . والمثبت كما سيأتي في تأويل القراءة بعدها .

<sup>(</sup>٢) في م : ﴿ العناد ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في م: « منهم » .

<sup>(</sup>٤) في م: ﴿ يَعْنِي ﴾ .

قد كان فيهم من هذه صفتُه.

وقد ذهَب إلى كلِّ واحدٍ مِن هذين التأويلين جماعةٌ مِن أهلِ التأويلِ .

ذكرُ مَن قال : معنى ذلك : فإنهم لا يُكْذِبونك ، ولكنهم يَجْحَدون الحقَّ على علم منهم بأنك نبيَّ للَّهِ صادقٌ .

حدَّثنا هنادٌ ، قال : ثنا أبو معاوية ، عن إسماعيلَ بنِ أبى خالد ، عن أبى صالح ، فى قولِه : (قد نَعْلَمُ إِنه لَيَحْزُنُك الذى يقولون فإنهم لا يُكْذِبونك) . قال : جاء جبريلُ إلى النبيِّ عَيَالِيَّ ذاتَ يومٍ وهو جالسٌ حزينٌ ، فقال له : ما يَحْزُنُك ؟ فقال : « كذَّبَنى هؤلاء » . قال : فقال له جبريلُ : إنهم لا يُكْذِبونك ، هم يَعْلَمون أنك صادقٌ ، ولكن الظالمين بآياتِ اللَّه يجْحَدون .

حدَّثنا ابنُ وَكيعٍ ، قال : ثنا أبو مُعاوية ، عن إسماعيلَ ، عن أبى صالحٍ ، قال : جاء جبريلُ إلى النبيِّ عَلِيلِيَّ وهو جالسٌ حزينٌ ، فقال له : ما يَحْزُنُك ؟ فقال : « كذَّبَنى هؤلاء » . فقال له جبريلُ : إنهم لا يُكْذِبونك ، إنهم لَيَعْلَمون أنك صادقٌ ، ولكنَّ الظالمين بآياتِ اللَّهِ يَجْحَدون (١) .

حدَّثنا الحسنُ بنُ يحيى ، قال : أخْبَرَنا عبدُ الرزاقِ ، قال : أخْبَرَنا معمرٌ ، عن قتادةً فى قولِه : ﴿ وَلَنكِنَّ ٱلظَّلِمِينَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ يَجَمَّدُونَ ﴾ . قال : يَعْلَمُونَ أَنكُ رسولُ اللَّهِ ويَجْحَدُونَ .

حدَّثنا محمدُ بنُ الحسينِ ، قال : ثنا أحمدُ بنُ المفضلِ ، قال : ثنا أسباطُ ، عن

<sup>(</sup>١) عزاه السيوطي في الدر المنثور ١٠/٣ إلى المصنف.

<sup>(</sup>٢) تفسير عبد الرزاق ٢/٧٠١. وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٢٨٣/٤ (٧٢٤١) عن الحسن بن يحيى به. وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٠/٣ إلى ابن المنذر .

السدى فى قولِه: (قد نَعْلَمُ إنه لَيَحْرُنُكُ الذى يَقُولُون فإنهم لا يُكْذِبُونك ولكن الظالمين بآياتِ اللَّهِ / يَجْحَدُون): لمَّا كان يومُ بدر قال الأَخْنَسُ بنُ شَرِيقِ لبنى زُهْرة : يا بنى زُهْرة ، إن محمدًا ابنُ أختِكم ، فأنتم أحقَّ مَن كَفَّ عنه ، فإنه إن كان نبيًا لم تُقاتِلُوه (۱) اليومَ وإن كان كاذبًا كنتم أحقَّ مَن كَفَّ عن ابنِ أختِه (۱) قِفُوا هلهنا حتى أَقْقَى أبا الحكمِ ، فإن غُلِب محمد رجعتُم سالمين ، وإن غلب محمد ، فإن قومَكم لا يَصْنَعُون بكم شيعًا . فيومَئذِ سُمِّى الأَخْنَسَ ، وكان اسمَه أبيُّ ، فالْتَقَى الأخنسُ وأبو جهلِ ، فخلا الأخنسُ بأبي جهلٍ ، فقال : يا أبا الحكمِ ، أُخْيِرْني عن محمد ، أصادق هو أم كاذبٌ ؟ فإنه ليس هلهنا مِن قريشٍ أحدٌ غيرى وغيرُك يَسْمَعُ كلامَنا . فقال أبو جهلٍ : ويُحَكُ ، واللَّهِ إن محمدًا لَصادقٌ ، وما كذَب محمدٌ قطٌ ، ولكن إذا ذهَب بنو جهلٍ : واللَّه إن محمدًا لَصادقٌ ، وما كذَب محمدٌ قطٌ ، ولكن إذا ذهَب بنو قصَى باللواءِ والحِجابةِ والسِّقايةِ والنبوةِ ، فماذا يَكُونُ لسائرِ قريشٍ ؟ فذلك قولُه : وأنهم لا يُكْذِبوك ولكن الظالمين بآياتِ اللَّه يَجْحَدُون ) . فآياتُ اللَّه محمدٌ عَلَيْهُ (۱).

حدَّثنى الحارثُ بنُ محمدٍ ، قال : ثنا عبدُ العزيزِ ، قال : ثنا قيسٌ ، عن سالمِ الأُفْطَسِ ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ : (فإنَّهم لا يُكْذِبونك) . قال : ليس يُكْذِبون محمدًا ، ولكنهم بآياتِ اللَّهِ يَجْحَدون .

#### ذكرُ مَن قال: ذلك بمعنى:

# فإنهم لا يُكَذُّبونك ولكنهم يُكَذُّبون مَا جئتَ به.

حدَّثنا محمدُ بنُ بشارٍ ، قال : ثنا عبدُ الرحمنِ بنُ مَهْديٌ ، قال : ٢٥٥٢/١] ثنا سفيانُ ، عن أبي إسحاقَ ، عن ناجيةَ ، قال : قال أبو جهل للنبيِّ عَلِيلَةٍ : ما نَتَّهِمُك ،

<sup>(</sup>١) في م : ﴿ تَقَاتُلُونُهُ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في ص، ت١، ت٢،ت، س: ﴿ أَخِيهِ ﴾ .

 <sup>(</sup>٣) ذكره ابن كثير في تفسيره ٣٤٦/٣ ، ٢٤٧ عن المصنف . وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٨٣/٤
 (٨٤٠) من طريق أحمد بن المفضل به مقتصرا على آخره دون ذكر القصة .

ولكن نَتَّهِمُ الذي جَمْتَ به . فأنْزَل اللَّهُ تعالى ذكرُه : ﴿ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَنكِنَّ ٱلظَّلِلِمِينَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴾ (١)

حدَّثنا ابنُ وكيعٍ ، قال : ثنا يحيى بنُ آدمَ ، عن سفيانَ ، عن أبى إسحاقَ ، عن ناجية بنِ كعبٍ ، أن أبا جهلِ قال للنبيِّ عَيِّلِيَّهِ : إنا لا نُكَذِّبُك ، ولكن نُكَذِّبُ الذي جئتَ به . فأنْزَل اللَّهُ تعالى ذكرُه : ﴿ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ ٱلظَّلِمِينَ بِعَايَمَتِ ٱللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴾ .

وقال آخَرون : معنى ذلك : فإنهم لا يُبْطِلون ما جئتَهم به .

# ذكر من قال ذلك

حدَّثنا ابنُ وَكيعٍ ، قال : ثنا إسحاقُ بنُ سليمانَ ، عن أبى مَعْشَرٍ ، عن محمدِ بنِ كعبٍ : ﴿ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ ﴾ . قال : لا يُتْطِلون ما في يديك (٢) .

وأما قولُه: ﴿ وَلَكِكِنَّ ٱلظَّلِمِينَ بِتَايَنتِ ٱللَّهِ يَجْمَدُونَ ﴾ . فإنه يقولُ : ولكنَّ المشركين باللَّهِ ، بحُجَجِ اللَّهِ وآي كتابِه ورسولِه يَجْحَدون ، فيُنْكِرون صحة ذلك كلَّه .

وكان السدى يقول : الآياتُ في هذا الموضعِ معنى بها محمدٌ عَلِيلِيِّهِ . وقد ذكرنا الروايةَ بذلك عنه قبل .

القولُ فى تأويلِ قولِه : ﴿ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلُ مِن قَبْلِكَ فَصَبَرُواْ عَلَىٰ مَا كُذِّبُواْ وَأُودُواْ حَتَىٰ أَلَكُمْ نَصْرُواْ عَلَىٰ مَا كُذِّبُواْ وَأُودُواْ حَتَىٰ أَلَكُمْ نَصْرُواْ وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ ٱللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبَايِئ

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٢٨٢/٤ (٧٢٣٥) من طريق عبد الرحمن بن مهدى به .

 <sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١٢٨٢/٤ (٧٢٣٧) من طريق أبى يحيى الرازى إسحاق بن سليمان به.
 وأخرجه سعيد بن منصور فى سننه (٨٧٦ - تفسير) من طريق أبى معشر به. وعزاه السيوطى فى الدر المنثور
 ١٠/٣ إلى ابن المنذر وأبى الشيخ .

# ٱلْمُرْسَلِينَ ۞ ﴾ .

122/1

روهذا تسليةٌ مِن اللَّهِ تعالى ذكرُه لنبيِّه محمدِ ﷺ ، وتعزيةٌ له عما ناله مِن المَساءَةِ بتكذيبِ قومِه إياه على ما جاءهم به مِن الحقِّ مِن عندِ اللَّهِ .

يقولُ تعالى ذكرُه: إن يُكذّبك يا محمدُ هؤلاء المشركون مِن قومِك، فيجْ حَدوا نبوتك، ويُنْكِروا آياتِ اللَّهِ أنها مِن عندِه، فلا يَحْزُنْك ذلك، واصْبِرْ على تكذيبهم إياك، وما تَلْقَى منهم مِن المكروهِ في ذاتِ اللَّهِ، حتى يَأْتَى أَن نصرُ اللَّه، فقد كُذّبت رسلٌ مِن قبلِك، أَرْسَلْتُهم إلى أَمِهم، فنالُوهم بمكروه، فصبَروا على تكذيب قومِهم إياهم، ولم يُثْنِهم ذلك مِن المُضِيِّ لأمرِ اللَّهِ الذي أمرَهم به مِن دعاءِ قومِهم إليه، حتى حكم اللَّهُ بينهم وبينهم، ﴿ وَلا مُبَدِّلَ لِكُلِمَنتِ ٱللَّهِ ﴾. يقولُ (٢) ولا مُغيِّرُ لكلماتِ اللَّهِ . وكلماتُه تعالى ما أَنْزَل اللَّهُ إلى نبيه محمد عَلَيْ مِن وعدِه إياه النصرَ على مَن خالفَه وضادَّه، والظَّفَرَ على مَن تولَّى عنه وأَدْبَر.

﴿ وَلَقَدَّ جَآءَكَ مِن نَبَإِى ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ . يقول : ولقد جاءك يا محمدُ مِن خبرِ مَن كان قبلَك مِن الرسلِ ، وخبرِ أَمِهم ، وما صنَعْتُ بهم حينَ جحدوا آياتى ، وتَمادَوْا في غَيِّهم وضلالِهم أنباءٌ . وترَك ذكرَ « أنباءٍ » لدلالةِ « مِن » عليها . يقولُ تعالى ذكرُه : فانْتَظِرُ أنت أيضًا مِن النُّصْرةِ والظَّفَرِ مثلَ الذي كان منى في مَن كان قبلك مِن الرسلِ ، إذ كذَّبهم قومُهم " ، واقْتَدِ بهم في صبرِهم على ما لَقُوا مِن قومِهم .

وبنحوِ ذلك تأوَّل مَن تأوَّل هذه الآيةَ مِن أهلِ التأويلِ.

<sup>(</sup>١) في ص، ت١، ت٢، ت٣، س: ﴿ أَتَاهُم ﴾ .

<sup>(</sup>٢) سقط من: م.

<sup>(</sup>٣) في م : ( قومك ) .

# ذكر من قال ذلك

حدَّثنا بشرُ بنُ معاذِ ، قال : ثنا يزيدُ بنُ زُرَيْعٍ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ قولَه : ﴿ وَلَقَدْ كُذِّبَتَ رُسُلُ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُواْ عَلَىٰ مَا كُذِّبُواْ ﴾ : يُعَزِّى نبيَّه عَيِّلِيَّ كما تَسْمَعُون ، ويُخْبِرُه أن الرسلَ قد كُذِّبَت قبلَه ، فصبَروا على ما كُذِّبوا حتى حكم اللَّهُ ، وهو خيرُ الحاكِمِين (١).

حدَّثني المثنَّى، قال: ثنا إسحاقُ، قال: ثنا أبو زُهَيْرٍ، عن مُجَوَيْيرٍ، عن الضحاكِ: ﴿ وَلَقَدَ كُذِّبَتُ رُسُلُ مِّن قَبْلِكَ ﴾. قال: يُعَزِّى نبيَّه عَيِّلِيَّةٍ (٢).

حدثْنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ مُحريجُ . ﴿ وَلَقَدْ كُذِّبَتُ رُسُلُ مِن قَبْلِكَ ﴾ الآية . قال : يُعَزِّى نبيَّه عَلِيْقَ ( ) .

القولُ في تأويلِ قولِه : ﴿ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ ٱسْتَطَعْتَ أَن تَبْنَغِيَ نَفَقًا فِي ٱلْأَرْضِ أَوْ سُلَمًا فِي ٱلسَّمَآءِ فَتَأْتِيهُم بِاَيَةً ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه: وإن كان عَظِم عليك يا محمدُ إعراضُ هؤلاء المشركين عنك ، وانصرافُهم عن تصديقِك فيما جئتَهم به مِن الحقِّ الذي بعَثْتُك به ، فشَقَّ ذلك عليك ، ولم تَصْيِرْ لمكروهِ ما يَنالُك منهم ، ﴿ فَإِنِ ٱسْتَطَعْتَ أَن تَبْنَغِي نَفَقًا فِي عليك ، ولم تَصْيِرْ لمكروهِ ما يَنالُك منهم ، ﴿ فَإِنِ ٱسْتَطَعْتَ أَن تَبْنَغِي نَفَقًا فِي الأَرْضِ - مثل / نافِقاءِ اليَرْبُوعِ ، ١٤/٧ وهي أحدُ جِحَرِيه - فتذْهَبَ فيه ، ﴿ أَوْ سُلَّمًا فِي ٱلسَّمَاءِ ﴾ . يقولُ : أو مِصْعَدًا وهي أحدُ جِحَرِيه - فتذْهَبَ فيه ، ﴿ أَوْ سُلَّمًا فِي ٱلسَّمَاءِ ﴾ . يقولُ : أو مِصْعَدًا

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١٢٨٣/٤، ١٢٨٤ (٧٢٤٣، ٧٢٤٤) من طريق يزيد به. وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ١٠/٣ إلى عبد بن حميد وابن المنذر وأبى الشيخ.

<sup>(</sup>٢) عزاه السيوطي في الدر المنثور ١٠/٣ إلى المصنف.

<sup>(</sup>٣) في م : ( جرير ) .

<sup>(</sup>٤) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٣/١٠ إلى المصنف وابن المنذر .

<sup>(</sup> تفسير الطبرى ٩/٥١)

تَصْعَدُ فيه ، كالدَّرَجِ وما أشبهَها ، كما قال الشاعرُ (١):

لا يُحْرِزُ الْمَوْءَ أَحْجَاءُ (٢) البلادِ ولا يُثنَى له في السماواتِ السَّلالِيمُ ﴿ فَتَأْتِيَهُم بِعَايَةً ﴾ منها ، يعنى : بعلامةٍ وبرهانٍ على صحةٍ قولِك ، غيرِ الذي أَتَيْتُك ، فَافْعَلْ.

وبنحوِ الذي قلنا في ذلك قال بعضُ أهلِ التأويلِ .

### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا المثنى ، قال : ثنا عبدُ اللَّهِ بنُ صالحٍ ، قال : ثنى معاويةُ بنُ صالحٍ ، عن عليِّ بنِ أبى طلحةَ ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ عَلَيْ بنِ أبى طلحةَ ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ السَّمَاعَةُ بَنِ أَن تَبْنَغِي نَفَقًا فِي ٱلْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي ٱلسَّمَآءِ ﴾ : والنَّفَقُ السَّرَبُ ، فتذْهب فيه فتأتيهم بآيةٍ ، أو "تَجْعَلَ لهم "سُلَّمًا في السماءِ فتصْعَدَ عليه ، فتأتيهم بآيةٍ أفضلَ مما أتيناهم به ، فافْعَلْ في أَنْ الله م الله على السماءِ فتصْعَدَ عليه ، فافْعَلْ أنه .

حدَّثنا الحسنُ بنُ يحيى ، قال : أخْبَرنا عبدُ الرزاقِ ، قال : أخبرنا معمرٌ ، عن قتادةً في قولِه : ﴿ فَإِنِ ٱسْتَطَعْتَ أَن تَبْنَغِي نَفَقًا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ . قال : سَرَبًا ، ﴿ أَقُ سُلَّمًا فِي ٱلسَّمَآءِ ﴾ . قال : يعنى الدَّرَجُ (٥) .

حدَّثني محمدُ بن الحسينِ ، قال : ثنا أحمدُ بنُ المفضلِ ، قال : ثنا أسباطُ ، عن

<sup>(</sup>١) هو تميم بن أُبيّ بن مقبل، والبيت في ديوانه ص ٢٧٣.

<sup>(</sup>٢) أحجاء البلاد: نواحيها وأطرافها . اللسان (ح ج و) والبيت فيه .

<sup>(</sup>٣ - ٣) في م : « تجعل لك » ، وفي ت ١: « يجعل الله لهم » ، وفي ت٢، ت ٣: « يجعل لهم » .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١٢٨٤/٤ (٧٢٤٨، ٧٢٤٩) من طريق أبى صالح به . وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ١٠/٣ إلى ابن المنذر .

<sup>(°)</sup> تفسير عبد الرزاق ٢٠٧١. وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٢٨٤/٤ (٧٢٤٦) ٢٢٤٧) عن الحسن ابن يحيي به .

السدى : ﴿ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ [ ٧٥٢/١ عَ إِن ٱسْتَطَعْتَ أَن تَبْنَغِي نَفَقًا فِي ٱلسَدى : ﴿ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ وَ ٧٠٥٢/١ عَلَيْكِ أَنْ تَبْنَغِي نَفَقًا فِي ٱلسَّمَّا فِي ٱلسَّمَا فِي ٱلسَّمَاءِ ﴾ : أما النَّفقُ فالسَّرَبُ ، وأما السُّلَّمُ فالمِضْعَدُ (١) .

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجُ ، عن ابنِ مُحرَيْج ، عن عطاءِ الخُراسانيِّ ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ نَفَقًا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ . قال : سَرَبًا (٢) .

وتُرِك جوابُ الجزاءِ فِلْم يُذْكُو ؛ لذَلالةِ الكلامِ عليه ، ومعرفةِ السامِعِين بمعناه ، وقد تَفْعَلُ العربُ ذلك فيما كان يُفْهَمُ معناه عندَ المخاطِين به ، فيقولُ الرجلُ منهم للرجلِ : إنِ استَطَعتَ أن تَنْهَضَ معنا في حاجتِنا ، إن قدَرْتَ على مَعُونتِنا . ويَحْذِفُ الجوابَ ، وهو يُرِيدُ : إن قدَرْتَ على مَعونتِنا فافْعَلْ . فأما إذا لم يَعْرِفِ المُخاطَبُ والسامعُ معنى الكلامِ إلا بإظهارِ الجوابِ لم يَحْذِفوه ، لا يُقالُ : إن تَقُمْ . فتَسْكُتُ وتَعْدِفُ الجوابَ ؛ لأن المَقُولَ ذلك له لا يَعْرِفُ جوابَه إلا بإظهارِه ، حتى يُقالَ : إن تَقُمْ فحسنٌ . وما أشْبَهَ ذلك . ونظيرُ ما في الآيةِ مما مُذِف بحوابُه وهو مُرادٌ ؛ لفهم المُخاطَب لمعنى الكلام ، قولُ الشاعرِ ('') :

فَيِحَظِّ مَمَا نَعِيشُ ولا تَذْ هَبْ بِكِ التَّرَّهَاتُ في الأَهُوالِ ( والمعنى: فبحظٌ مما نَعِيشُ فَعِيشِي ).

القولُ في تأويلِ قولِه : ﴿ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى ٱلْهُدَئُ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ ﷺ .

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٢٨٤/٤ عقب الأثر (٧٢٤٦، ٧٢٤٨) من طريق عمرو بن حماد ، عن أسباط به .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٢٨٤/٤ (٧٢٤٥) من طريق ابن جريج به .

<sup>(</sup>٣) في ص، ١٦، ٢٦، ٣٦، س: « معهم ما ».

<sup>(</sup>٣) هوعبيد بن الأبرص، وتقدم البيت في ٣/ ٢١.

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: م.

يقولُ تعالى ذكره: إن الذين يُكذّبونك مِن هؤلاء الكفارِ يا محمدُ ، فيَحْزُنُك مراه تكذيبُهم إياك ، لو أشاءُ / أن أَجْمَعَهم على استقامةٍ مِن الدِّينِ ، وصوابٍ مِن مَحَجَّةِ الإسلامِ ، حتى تكونَ كلمةُ جَمْعِكم () واحدةً ، وملتُكم وملتُهم واحدةً ، لجمَعْتُهم على ذلك ، ولم يكنْ بعيدًا () على ؛ لأنى القادرُ على ذلك بلُطْفى ، ولكنى لم أَفْعَلْ ذلك لسابقِ علمى فى خَلْقِى ، ونافذِ قضائى فيهم ، مِن قبلِ أن أَخْلُقهم ، وأُصَوِّرَ أَخسامَهم ، ﴿ فَلَا تَكُونَنَ ﴾ يا محمدُ ﴿ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ ﴾ . يقولُ : فلا تَكُونَنَ مَّن لا يَعْلَمُ أن اللَّه لو شاء لجَمَع على الهدى جميع خلقِه بلُطْفِه ، وأن مَن يَكْفُرُ به مِن خَلْقِه ، وأفرِ تَضائِه بأنه كائنٌ مِن الكافرين به اختيارًا لا إنما يَكْفُرُ به لسابقِ علم اللَّه فيه ، ونافذِ قضائِه بأنه كائنٌ مِن الكافرين به اختيارًا لا اضطِرارًا ، فإنك إذا علِمْتَ صحة ذلك لم يَكْبُرْ عليك إعراضُ مَن أَعْرَض مِن المشركين عما تَدْعُوه إليه مِن الحقيّ ، وتكذيبُ مَن كذّبك منهم .

وبنحوِ الذي قلنا في ذلك قال بعضُ أهلِ التأويلِ .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنى المثنى ، قال : ثنا عبدُ اللَّهِ بنُ صالح ، قال : ثنى معاويةُ بنُ صالح ، عن على على المِن اللهِ بن عباسٍ : يقولُ اللَّهُ سبحانَه : لو شئتُ لجَمَعْتُهم على على الهُدَى أجمعين (").

وفي هذا الخبرِ مِن اللَّهِ تعالى الدلالةُ الواضحةُ على خطأً ما قال أهلُ التَّفْويضِ مِن القَدَريةِ ، المنكرون أن يَكونَ عندَ اللَّهِ لطائفُ لـمن شاء توفيقَه مِن خلقِه ، يَلْطُفُ

<sup>(</sup>١) في م: ٥ جميعكم ٥.

<sup>(</sup>٢) سقط من: ص، ت١، ت٢، ت٣، س.

 <sup>(</sup>٣) من تمام الأثر المتقدم في ص ٢٢٦ ، وهذا اللفظ ليس عند ابن أبي حاتم في الموضعين ، ولكن أخرجه
 في ١٢٨٤/٤ (٧٢٥٠) من طريق أبي صالح به بلفظ آخر .

بها له ، حتى يَهْتَدِى للحقِّ فَيَنْقادَ له ، ويُنِيبَ إلى الرَّشادِ ، فَيُذْعِنَ به ، ويُؤْثِره على الضلالِ والكفرِ باللَّهِ . وذلك أنه تعالى ذكره أخبَر أنه لو شاء هداية جميعِ مَن كفر به حتى يَجْتَمِعوا على الهُدَى ، فعَل ، ولاشكَّ أنه لو فعَل ذلك بهم كانوا مُهْتَدِين لا ضُلَّالًا ، وهم لو كانوا مُهْتَدِين كان لاشكَّ أن كونَهم مهتدِين كان خيرًا لهم ، وفى تركِه تعالى ذكره أن يَجْمَعَهم على الهدَى ، تركَّ منه أن يَفْعَلَ بهم فى دينِهم بعض ما هو خيرٌ لهم فيه ، مما هو قادرٌ على فعلِه بهم ، وقد ترك فعلَه بهم . وفى تركِه فعلَ ذلك بهم أوضحُ الدليلِ أنه لم يُعْطِهم كلَّ الأسبابِ التي بها يَصِلون إلى الهداية ، بهم أوضحُ الدليلِ أنه لم يُعْطِهم كلَّ الأسبابِ التي بها يَصِلون إلى الهداية ، ويَتَسَبَّبون بها إلى الإيمانِ .

القولُ في تأويلِ قولِه : ﴿ ﴿ إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَٱلْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ﷺ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه لنبيّه محمد عَيِّكَ : لا يَكْبُرَنَّ عليك إعراضُ هؤلاء المغرضِين عنك ، وعن الاستجابة لدعائِك ، إذا دعَوتَهم إلى توحيدِ ربِّهم ، والإقرارِ بنبوتِك ، فإنه لا يَسْتَجِيبُ لدعائِك إلى ما تَدْعُوه إليه مِن ذلك ، إلا الذين فقح الله أسماعهم للإصغاء إلى الحقّ ، وسهّل لهم اتباع الرُّشدِ ، دونَ مَن ختم الله على سمعِه ، فلا يَفْقَهُ مِن دعائِك إياه إلى اللهِ ، وإلى اتباعِ الحقّ ، إلا ما تَفْقَهُ الأنعامُ مِن أصواتِ رُعاتِها ، فهم كما وصَفَهم الله به تعالى ذكرُه : ﴿ صُمّ بُكُمُ عُمَى فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴾ [البقرة : ١٧١] .

﴿ وَٱلْمَوْتَىٰ يَبْعَثُهُمُ اللّهُ ﴾ . يقولُ : والكفارُ يَبْعَثُهم اللّهُ مع الموتى . فجعَلَهم تعالى ذكرُه في عِدادِ الموتى الذين لا يَسْمَعون صوتًا ، ولا يَعْقِلُون دعاءً ، ولا يَفْقهُون قولًا ، إذ كانوا لا يَتَدَبَّرُون حُجَجَ اللّهِ ، ولا يَعْتَبِرون آياتِه ، ولا يَتَذَكَّرون فيَنْزَجِروا عما هم عليه مِن تكذيبِ رسلِ اللّهِ وخلافِهم .

وبنحوِ الذي قلنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ .

117/4

### / ذكر من قال ذلك

حدَّثني محمدُ بنُ عمرِو ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : ثنا عيسى ، عن ابنِ أبى نَجيحٍ ، عن مجاهدِ : ﴿ إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ يَسْمَعُونً ﴾ : المؤمنون للذكرِ ، ﴿ وَٱلْمَوْتَى ﴾ : الكفارُ ، حينَ يَبْعَثُهم اللَّهُ مع الموتى (١) .

حَدَّثنى المثنى ، قال : ثنا أبو حُذيفةً ، قال : ثنا شبلٌ ، عن ابنِ أبى نَجيحٍ ، عن مجاهدٍ مثلَه .

حدَّثنا بشرُ بنُ معاذٍ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ قولَه : ﴿ إِنَّمَا يَسَتَجِيبُ ٱلَّذِينَ يَسَمَعُونَ ﴾ . قال : هذا مَثَلُ المؤمنِ ، سمِع كتابَ اللّهِ ، فانْتَفَع به ، وأَخَذَ به وعقَله . ﴿ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِتَايَنِتِنَا [ ٧٥٣/١] صُمُّ وَبُكُمٌ ﴾ : وهذا مَثَلُ الكافرِ ، أَصَمُّ أَبْكُمُ ، لا يُبْصِرُ هُدًى أَ ، ولا يَنْتَفِعُ به أَنْ .

حدَّثنا ابنُ وَكيع، قال: ثنا أبو أسامة ، عن سفيانَ الثوريِّ ، عن محمدِ بنِ جُحَادة ، عن الحُسنِ: ﴿ إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ يَسْمَعُونَ ﴾: المؤمنون: ﴿ وَٱلْمَوْتَى ﴾ . قال: الكفارُ (٤) .

حدَّثنا ابنُ بشارِ ، قال : ثنا عبدُ الرحمنِ ، قال : ثنا سفيانُ ، عن محمدِ بنِ جُحَادةَ ، قال : سمِعْتُ الحسنَ يقولُ في قولِه : ﴿ إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ يَسْمَعُونُ وَالْمَوْنَ يَسْمَعُونُ يَسْمَعُونُ يَسْمَعُونَ يَسْمَعُونَ يَسْمَعُونَ وَالْمَارُ وَالْمَوْنَ يَسْمَعُونَ مَعْدَادَ وَالْمَارُ وَالْمَارِ وَالْمَارُ وَالْمِيْنَا وَالْمَارُ وَالْمُولِقُولُ وَالْمَارُ وَالْمَارُ وَالْمَارُ وَالْمَارُ وَالْمَارُ وَالْمَارُ وَالْمَارُ وَالْمَارُ وَالْمَارُ وَالْمُوارُ وَالْمَارُ وَالْمَارُ وَالْمَارُ وَالْمَارُ وَالْمَارُ وَالْمُعِلَّالَ وَالْمَارُ وَالْمَارُ وَالْمَارُ وَالْمَارُ وَالْمَارُ وَالْمَارُ وَالْمَارُونُ وَالْمَارُونُ وَالْمَارُ وَالْمَارُ وَالْمَارُ وَالْمَارُ وَالْمَارُ وَالْمَارُ وَالْمُعْلِقُولُ وَالْمَارُونُ وَالْمُعِلَّالِهِ وَالْمَارُونُ وَالْمُوارُ وَالْمُولُولُ وَالْمُوارُ وَالْمَارُ وَالْمُعِلِيْنُ وَالْمُوارُ وَالْمُوارُ وَالْمُوارُ وَالْمُوارُ وَالْمُوارُ وَالْمُوارُ وَالْمُعُولُونُ وَالْمُوارُ وَالْمُوارُونُ وَالْمُعِلِيْكُونُ وَالْمُوارُ وَالْمُوارُ وَلَامُ وَالْمُوارُ وَالْمُوارُ وَالْمُوارُ وَالْمُوارُ وَالْمُعِلَالُوالْمُوارُونُ وَالْمُوارُ وَالْمُوارُونُ وَالْمُوارُ وَالْمُو

<sup>(</sup>۱) تفسير مجاهد ص ٣٢١، ومن طريقه أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٢٨٥/٤ (٧٢٥٥، ٥٢٢٥). وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٣/٠١ إلى عبد بن حميد وابن أبي شيبة وابن المنذر وأبي الشيخ.

<sup>(</sup>٢) في ت ١: ﴿ شيئًا ﴾ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٢٨٥/٤ ، ١٢٨٦ (٧٢٥٣) ٢٢٦٣) من طريق يزيد به. وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٠/٣ إلى عبد بن حميد وابن المنذر وأبي الشيخ.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١٢٨٥/٤ (٧٢٥١) ٧٢٥٤) من طريق أبى أسامة به . وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ١٠/٣ إلى ابن أبى شيبة وابن المنذر وأبى الشيخ .

وأما قولُه: ﴿ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ﴾ . فإنه يقولُ تعالى ذكرُه: ثم إلى اللَّه ينهم يُرْجَعُون ؛ المؤمنون الذين استَجابوا للَّه والرسولِ ، والكفارُ الذين يَحُولُ اللَّه بينهم وبينَ قُلُوبِهم (١) أن يَفْقَهوا عنك شيئًا ، فيُثِيبُ هذا المؤمنَ على ما سلَف مِن صالحِ عملِه في الدنيا ، بما وعَد أهلَ الإيمانِ به مِن الثوابِ ، ويُعاقِبُ هذا الكافرَ بما أَوْعَد أهلَ الكفرِ به مِن العقابِ ، لا يَظْلِمُ أحدًا (٢) منهم مثقالَ ذرة .

القولُ في تأويلِ قولِه: ﴿ وَقَالُواْ لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِّن رَبِّهِ ۚ عَلَّ إِنَّ ٱللَّهَ قَادِرُ عَلَىٰٓ أَن يُنَزِّلَ ءَايَةٌ وَلَكِكِنَّ أَكُمُّمْ لَا يَعْآمُونَ ۞ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه: وقال هؤلاء العادِلون بربِّهم، المُعْرِضون عن آياتِه: ﴿ لَوَلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِن رَبِّه. كما قال الشاعرُ ":

تَعُدُّونَ عَقْرَ النِّيبِ أَفْضَلَ مَجْدِكُم بنى ضَوْطَرَى لُولا الكَمِيَّ الْمُقَنَّعَا بعنى : هلَّا الكَمِيَّ .

والآية العلامة ، وذلك أنهم قالُوا: ﴿ مَالِ هَاذَا ٱلرَّسُولِ يَأْكُلُ ٱلظَّعَامَ وَيَعْشِى فِ ٱلْأَسَوَاقِ لَوَلَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكُ فَيكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا ﴿ اللَّهُ تَعَالَى ١٨٧/٧ كَنَدُ أَوَ تَكُونُ / لَهُ جَنَدُ يُأْكُلُ مِنْهَ أَ ﴾ [الفرقان: ٧، ٨]. قال اللَّهُ تعالى ١٨٧/٧ لنبيّه محمد عَلِيلِي : ﴿ قُلْ ﴾ يا محمدُ لقائلي هذه المقالةِ لك : ﴿ إِنَّ ٱللَّهُ قَادِرُ عَلَىٰ أَن لنبيّه محمد عَلِيلِي : ﴿ قُلْ ﴾ يا محمدُ لقائلي هذه المقالةِ لك : ﴿ إِنَّ ٱللَّهُ قَادِرُ عَلَىٰ أَن لَنَيْ اللَّهُ عَلَى مَا يُرِيدُونَ ويَسْأَلُونَ ، ﴿ وَلَكِكَنَ أَتَكُثُوهُمْ لا يَعْلَمُونَ ﴾ . يعنى : حُجَّة على ما يُرِيدُون ويَسْأَلُون ، ﴿ وَلَكِكَنَ أَتَكُثُوهُمْ لا يَعْلَمُونَ ﴾ . يقولُ : ولكن أكثر (أ) الذين يَقُولُون ذلك ، فيسْأَلُونك آيةً ، لا يَعْلَمُون ما

<sup>(</sup>١) سقط من: م، وفي ص، ت١، ت٢، ت٣: « قولهم ».

<sup>(</sup>٢) في ص، ت١، ت٢، ت٣، س: «أحد».

<sup>(</sup>٣) هو جرير ، وتقدم في ٢/ ٤٧٦.

<sup>(</sup>٤) في ص، ت١، ت٢، ت٣، س: «أكثرهم».

عليهم في الآية إن نَزَّلها مِن البلاءِ ، ولا يَدْرُون ما وجهُ تَرْكِ اللهِ (١) إنزالَ ذلك عليك ، ولو علموا السببَ الذي مِن أجلِه لم أُنزِّلْها عليك ، لم يَقُولوا ذلك ولم يَشأَلوكه ، ولكنَّ أكثرَهم لا يَعْلَمون ذلك .

القولُ في تأويلِ قولِه : ﴿ وَمَا مِن دَآبَتُهِ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا طَلَيْمِ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أَمْمُ آمْنَالُكُمْ مَّا فَرَّطْنَا فِي ٱلْكِتَنِ مِن شَيَّءِ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ ۖ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه لنبيِّه محمد ﷺ: قلْ لهؤلاء المُعْرضِين عنك ، المُكَذِّبين بآياتِ اللَّهِ : أَيُّها القومُ ، لا تَحْسَبُنَّ اللَّهَ غافلًا عما تَعْمَلُون ، أو أنه غيرُ مُجازِيكم على ما تَكْسِبون ، وكيف يَغْفُلُ عن أعمالِكم ، أو يَتْرُكُ مُجازاتَكم عليها ، وهو غيرُ غافل عن عمل شيء دبَّ على الأرض صغير أو كبير ، ولا عمل طائر طار بجناحيه في الهواءِ ، بل جعَل ذلك كلُّه أَجْنَاسًا مُجَنَّسةً، وأصنافًا مُصَنَّفةً، تَعْرِفُ كما تَعْرِفُون، وتَتَصَرَّفُ فيما سُخِّرت له كما تَتَصَرَّفون ، ومحفوظٌ عليها ما عمِلَت مِن عمل لها وعليها ، ومُثْبَتُ كلُّ ذلك مِن أعمالِها في أُمِّ الكتابِ (''ثمَّ إِنَّه'' تعالى ذكرُه مميتُها ثُمَّ مُنْشِرُها ومُجَازِيها يومَ القيامةِ جزاءَ أعمالِها ، يقولُ : فالربُّ الذي لم يُضيِّعُ حفظَ أعمالِ البهائم والدوابِّ في الأرضِ ، والطيرِ في الهواءِ ، حتى حفِظ عليها حركاتِها وأفعالَها ، وأثبَت ذلك منها في أمِّ الكتابِ ، وحشَرها ثم جازاها على ما سلَف منها في دارِ البلاءِ<sup>(٣)</sup>، أَحْرَى أَلَّا يُضَيِّعَ أعمالَكم، ولا يُفَرِّطَ في حِفْظِ أفعالِكم التي تَجْتَرِحُونها أَيُّها الناسُ ، حتى يَحْشُرَكم فيُجازِيَكم على جميعِها إنْ خيرًا فخيرًا ، وإن شرًا فشرًا ، إذ كان قد حصَّكم مِن نِعَمِه ، وبسط عليكم مِن فضلِه ، ما لم يَعُمَّ به غيرَكم في الدنيا ، وكنتم بشكره أحقَّ ، وبمعرفةِ واجبِه عليكم أولى ؟ لما أعطاكم مِن

<sup>(</sup>١) سقط من: م.

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: ص، ت١، س.

<sup>(</sup>m) في ت ١: « الإسلام ».

العقلِ الذي به بينَ الأشياءِ تُمَيِّزُون ، والفهمِ الذي لم يُعْطِه البهائمَ والطيرَ ، الذي به بينَ مَصالِحِكم ومَضَارٌكم تُفَرِّقون .

وبنحوِ الذي قلْنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ .

# ذكر من قال ذلك

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : ثنا عيسى ، عن ابنِ أبى نجيحٍ ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ أُمَّمُ أَمَّالُكُمُ ﴾ : أصنافٌ مُصَنَّفةٌ تُعْرَفُ بأسمائِها (١) .

حدَّثني المثنى ، قال : ثنا أبو مُحذيفة ، قال : ثنا شبلٌ ، عن ابنِ أبى نَجيحٍ ، عن مجاهدٍ مثلَه .

حدَّثنا الحسنُ بنُ يحيى ، قال : أَخْبَرنا عبدُ الرزاقِ ، قال : أَخْبَرنا معمرٌ ، عن قتادةً فى قولِه : / ﴿ وَمَا مِن دَآبَتُهِ فِى ٱلْأَرْضِ وَلَا طَلَيْرِ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَّمُ ١٨٨/٧ مَثَالُكُمُ ﴾ . يقولُ : الطيرُ أمةٌ ، والإنسُ أمةٌ ، والجنُ أمةٌ ".

حدَّثنى محمدُ بنُ الحسينِ ، قال : ثنا أحمدُ بنُ مفضلِ ، قال : ثنا أسباطُ ، عن السدىِّ قولَه : ﴿ إِلَّا أُمَّمُ أَمْثَالُكُمْ ﴾ . يقولُ : إلا خَلْقٌ أمْثالُكم (٢٠) .

حدَّثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : ثنى حجاج ، عن ابنِ مُحرَيْج في قولِه : ﴿ وَمَا مِن دَآبَتَةِ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا طَايَمٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيَّهِ إِلَّا أُمَمُ أَمَثَالُكُمْ ﴾ . قال : الذَّرَّةُ فما

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبى حاتم ١٢٨٥/٤ (٧٢٥٦) من طريق ابن أبى نجيح به، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ١٠/٣ إلى الفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر وأبى الشيخ.

<sup>(</sup>٢) تفسير عبد الرزاق ١/ ٢٠٨، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٢٨٥/٤ (٧٢٥٧) عن الحسن بن يحيى به، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٠/٣، ١١ إلى عبد بن حميد وابن المنذر.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٢٨٦/٤ (٧٢٥٨) من طريق أحمد بن مفضل به .

فوقَها مِن ألوانِ ما خلَق اللَّهُ مِن الدوابِّ (١).

وأما قولُه : ﴿ مَّا فَرَّطْنَا فِي ٱلْكِكَتُكِ مِن شَيْءٍ ﴾ . فإن معناه : ما ضيَّعْنا إثباتَ شيءٍ منه .

كالذى حدَّثنى المثنى ، قال : ثنا عبدُ اللَّهِ بنُ صالحٍ ، قال : ثنى معاويةُ بنُ صالحٍ ، عن على بنِ أبى طلحةَ ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ مَّا فَرَّطْنَا فِي ٱلْكِتَبِ مِن شَيَّوِ ﴾ : ما ترَكْنا شيئًا إلا قد كتَبْناه في أُمِّ الكتابِ (٢) .

حدَّ ثنى يونُسُ ، قال : أَخْبَرنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدٍ في قولِه : ﴿ مَّا فَرَطْنَا فِي الْكِتَكِ مِن شَيَّءٍ ﴾ . قال : لم نُغْفِل [ ٢/٥٥٧ظ] الكتابَ (٢) ، ما مِن شيء إلا وهو في الكتابِ (١) .

وحدَّثنى به يونُسُ مرةً أُخرى ، قال فى قولِه : ﴿ مَّا فَرَطْنَا فِى ٱلْكِتَكِ مِن شَىْءً ﴾ . قال : كلُّهم مكتوبٌ فى أُمِّ الكتابِ .

وأما قولُه : ﴿ ثُمَّرَ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحَشَّرُونَ ﴾ . فإن أهلَ التأويلِ اختلفوا فى معنى حشْرِهم الذى عناه اللَّهُ تعالى ذكرُه فى هذا الموضعِ ؛ فقال بعضُهم : حشْرُها موتُها .

#### ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثني محمدُ بنُ عُمارةَ الأسدى، قال: ثنا عبيدُ (٥) اللَّهِ بنُ موسى، عن

<sup>(</sup>١) عزاه السيوطي في الدر المنثور ١١/٣ إلى المصنف وأبي الشيخ.

<sup>(</sup>٢) أحرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٢٨٦/٤ (٧٢٥٩) من طريق أبي صالح به، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١١/٣ إلى ابن المنذر .

<sup>(</sup>٣) سقط من: م، ت٢، ت٣. والمعنى: لم نغفل كتابته.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٢٨٦/٤ (٧٢٦٠) من طريق أصبغ، عن ابن زيد .

<sup>(</sup>٥) في النسخ: « عبد ».

إسرائيلَ ، عن سعيدِ بنِ (') مسروقِ ، عن عكرمةَ ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ وَمَا مِن دَاَبَـّةِ فِي اَلْاَرْضِ وَلَا طَيْمِرِ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْدِ إِلَّا أَمَّمُ أَمْثَالُكُمْ ﴾ . قال ابنُ عباسٍ : موتُ البَهائمِ حشْوُها ('') .

حدَّثني محمدُ بنُ سعدِ ، قال : ثني أبي ، قال : ثني عمى ، قال : ثني أبي ، عن أبي ، عن أبي ، عن أبي ، عن أبيه ، عن أبيه ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحَشَّرُونَ ﴾ . قال : يعني بالحشرِ الموتُ (") .

حُدِّثْتُ عن الحسينِ بنِ الفرجِ ، قال : سمِعْتُ أبا مُعاذِ الفضلَ بنَ خالدٍ ، قال : ثنا عُبَيدُ بنُ سليمانَ (أ) ، قال : سمِعْتُ الضحاكَ يقولُ في قولِه : ﴿ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُعْشَرُونَ ﴾ : يعني بالحشرِ الموتَ (أ) .

وقال آخَرون : الحشرُ في هذا الموضع يُعْنَى به الجمعُ لبعثِ الساعةِ وقيامِ القيامةِ .

#### ذكر من قال ذلك

حَدَّثنا مَحَمَدُ بنُ عَبِدِ الأَعلَى ، قال : ثنا مَحَمَدُ بنُ ثَوْرٍ ، عن مَعَمْرٍ ، وحَدَّثنا الحَسنُ بنُ يَحيى ، قال : أَخْبَرَنا عَبَدُ الرزاقِ ، قال : أَخْبَرَنا مَعَمُّو ، عن جَعَفْرِ بنِ الْحُسنُ بنُ يَحيى ، قال : أَخْبَرَنا مَعَمُّ ، عن أَبى هريرةَ فى قولِه : ﴿ إِلَّا آَمُمُ أَمَاكُمُ مَّا فَرَّطْنَا فِى الْمُوانَ ، عن يزيدَ بنِ الأَصَمِّ ، عن أَبى هريرةَ فى قولِه : ﴿ إِلَّا آَمُمُ أَمَاكُمُ مَّا فَرَّطْنَا فِى الْمُوانَ ، عن شَيْءً ثُمُ اللَّهُ الحَلْقَ كلَّهم يومَ ١٨٩/٧ اللَّهُ الحَلْقَ كلَّهم يومَ ١٨٩/٧ القيامةِ ؛ البهائمَ ، والدوابَ ، والطيرَ ، وكلَّ شيءٍ ، فيَبْلُغُ مِن عَدْلِ اللَّهِ يومَئذِ أَن يَأْخُذَ

<sup>(</sup>١) في النسخ : « عن » . وتقدم على الصواب في ٦/٣، ١٤٤، وسيأتي في ص ٤٩٨ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٢٨٦/٤ (٧٢٦١) من طريق سعيد به . وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١١/٣ إلى أبي الشيخ .

<sup>(</sup>٣) ينظر تفسير ابن كثير ٢٤٩/٣ .

<sup>(</sup>٤) في م: « سليم » .

<sup>(</sup>٥) ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره ١٢٨٦/٤ عقب الأثر (٧٢٦١) معلقًا.

للَجَمَّاءِ مِن القَرْناءِ، ثم يقولُ: كونى تُرابًا. فلذلك يقولُ الكافرُ: ﴿ يَلْيَتَنِي كُنْتُ مُرَابًا ﴾ (١) [النبأ: ١٤٠].

حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا محمدُ بنُ ثَوْرٍ ، عن مَعْمَرٍ ، وحدَّثنا الحسنُ بنُ يحيى ، قال : أخبرَنا عبدُ الرزاقِ ، قال : أخبرَنا معمرٌ ، عن الأعمشِ ، ذكره عن أبى ذَرٌ ، قال : بينا أنا عندَ رسولِ اللَّهِ عَلَيْتُهِ إِذَ انْتَطَحَت عَنْزان ، فقال رسولُ اللَّهِ عَلِيْتُهِ : « أتَدْرُون فيما انْتَطَحَتا ؟ » . قالوا : لا نَدْرِى . قال : « لكِنَّ اللَّهَ يَدْرِى ، وسيقْضِى بينَهما » (٢) .

حدَّثنى المثنى ، قال : ثنا إسحاقُ بنُ سليمانَ " ، قال : ثنا فطرُ ' بنُ خَليفة ، عن مُنْذِرِ النَّوريِّ ، عن أبى ذرِّ ، قال : انْتَطَحَت شاتان عندَ النبيِّ عَلِيَّةٍ ، فقال لى : « يا أبا ذرِّ ، أتَدْرِى فيمَ انْتَطَحَتا ؟ » . قلتُ : لا . قال : « لكنَّ اللَّهَ يَدْرِى ، وسيَقْضِى بينَهما » . قال أبو ذرِّ : لقد تركنا رسولُ اللَّهِ عَلِيَّةٍ وما يُقلِّبُ طائرٌ جَناحَيْه في السماءِ إلا ذكرنا منه عِلْمًا " .

والصوابُ من القولِ فى ذلك عندى أن يُقالَ : إن اللَّهَ تعالى ذكرُه أَخْبَرَ أَن كلَّ دابة وطائرٍ محشورٌ إليه ، وجائزٌ أن يكونَ معنيًّا بذلك حشْرُ القيامةِ ، وجائزٌ أن يكونَ معنيًّا به الحَشْران جميعًا ، ولا دَلالةَ فى ظاهر معنيًّا به حشرُ الموتِ ، وجائزٌ أن يَكونَ مَعْنيًّا به الحَشْران جميعًا ، ولا دَلالةَ فى ظاهر

<sup>(</sup>۱) تفسير عبد الرزاق ۲۰٦/۱، ومن طريقه الحاكم ۳۱٦/۲، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ۲۲۸٦/٤ (۲۲۲۲) من طريق جعفر به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ۲۱/۳ إلى أبي عبيد وابن المنذر .

<sup>(</sup>٢) تفسير عبد الرزاق ٢٠٦/١، وذكره ابن كثير في تفسيره ٢٤٩/٣ عن المصنف وعبد الرزاق ، وفيه : عن الأعمش ، عمن ذكره .

<sup>(</sup>٣) في م ، ت٢، ت ٣: ﴿ سليم ﴾ .

<sup>(</sup>٤) في م ، ت ٢، ت ٣: « مطر » .

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطيالسي (٤٨٢) ، وأحمد ١٦٢/٥ من طريق أبي يعلى منذر الثورى عن أشياخ له عن أبي ذر به ، وأما قول أبي ذر فأخرجه أحمد ١٦٢/٥ ( الميمنية ) من طريق فطر به .

التنزيلِ ولا في خبر عن النبي عَلَيْ أَيْ ذلك المرادُ بقولِه: ﴿ ثُمَّ إِلَى رَبِّهُمْ فَي كَلامِ العربِ الجمع ، مِن ذلك قولُ اللَّهِ تعالى فَكُره: ﴿ وَالطَّيْرَ مَعْشُورَةً كُلُّ لَهُ وَأَوَابُ ﴾ [ص: ١٩]. يعنى مجموعة . فإذ كان الجمع هو الحشر ، وكان اللَّه تعالى ذكره جامعًا خلقه إليه يوم القيامة ، وجامعهم بالموت كان أصوبُ القولِ في ذلك أن يُعمَّ بمعنى الآيةِ ماعمّه اللَّه بظاهرِها ، وأن يقال : كلُّ دابة وكلُّ طائرِ محشورٌ إلى اللَّه بعد الفناء ، وبعد بَعْثِ القيامة . إذ كان اللَّه تعالى ذكره قد عمَّ بقولِه : ﴿ ثُمَّ إِلَى رَبِّهُمْ مُعْشَرُونَ ﴾ . ولم يَخْصُصْ به حشرًا دونَ حشر .

فإن قال قائلٌ: فما وجهُ قولِه: ﴿ وَلَا طَائِيرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ ﴾ ؟ وهل يَطيرُ الطائرُ إلا بجناحيْه ؟ فما في الخبرِ عن طيرانِه بالجناحين مِن الفائدةِ ؟

قيل: قد قدَّمْنا القولَ فيما مضَى أن اللَّه تعالى ذكرُه أنْزَل هذا الكتابَ بلسانِ قومٍ ، وبلُغاتِهم وما يَتَعارَفونه (١) بينَهم ويَسْتَعْمِلونه في مَنْطِقِهم خاطَبَهم ، فإذ كان مِن كلامِهم إذا أرادوا المبالغة في الكلامِ ، أن يقولوا: كلَّمْتُ فلانًا بفَمِي ، ومشَيْتُ إليه برجلي ، وضرَبْتُه بيدِي . خاطَبَهم تعالى ذكرُه بنظيرِ ما يَتَعارَفونه في كلامِهم ، ومِن ذلك قولُه تعالى ذكرُه : (إنَّ هَذَا أخى له تِسْعُ ويَسْتَعْمِلونه في خطابِهم ، ومِن ذلك قولُه تعالى ذكرُه : (إنَّ هَذَا أخى له تِسْعُ وَيَسْعُون نَعْجَةً أنثى (١) .

القولُ في تأويلِ قولِه : ﴿ وَالَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنتِنَا صُدُّ وَبُكُمْ ۗ فِي ٱلظُّلُمَاتِ مَن يَشَا إِ اللَّهُ يُضَلِلْهُ ۚ وَمَن يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿ اللَّهِ ﴾ .

/ يقولُ تعالى ذكرُه : والذين كذَّبوا بحُجَجِ اللَّهِ وأعلامِه وأدلتِه صُمٌّ عن سماعِ ١٩٠/٧

<sup>(</sup>١) في ص: ﴿ يتعارفونهم ﴾ .

<sup>(</sup>٢) سقط من : م . وبدونها يسقط موضع الاستشهاد، وهي قراءة ابن مسعود، وهي قراءة شاذة ، وسيذكرها المصنف في تفسير الآية ٢٣ من سورة ص .

الحقّ ، بُحُمّ عن القيلِ به ﴿ فِي ٱلظُّلْمَنتِ ﴾ . يعنى : في ظلمة الكفرِ حائوا ( ) فيها ، يقولُ : هو مُوتَطِمٌ في ظلماتِ الكفرِ ، لا يُبْصِرُ آياتِ اللَّهِ فيعْتَبِرَ بها ويَعْلَمَ أن الذي خلقه وأنشأه ، فدبّره ( أحكم تدبير ) ، وقدَّره أحسن تقدير ، وأعطاه القوة ، وصحّح له آلة جسمِهِ لم يَخُلُقُه عَبَيًّا ، ولم يَثُرُكُه شدًى ، ولم يُعْطِه ما أعطاه مِن الآلاتِ إلا لاستعمالِها في طاعتِه وما يُرْضِيه ، دونَ معصيتِه وما يُسْخِطُه ، فهو لحيرتِه في ظلماتِ الكفرِ ، وتردُّدِه في غَمَراتِها ، غافلٌ عما اللَّهُ قد أثبت له في أمِّ الكتابِ ، وما هو به فاعلٌ يوم يُحشَرُ إليه مع سائرِ الأم . ثم أخبر تعالى ذكره أنه المُضِلُّ مَن يشاءُ إضلالَه فن خلقِه عن الإيمانِ إلى الكفرِ ، والهادى إلى الصراطِ المستقيم منهم مَن أحبُ من خلقِه عن الإيمانِ إلى الكفرِ ، والهادى إلى الصراطِ المستقيم منهم مَن أحبُ هدايتَه ، فمُوفَقُه بفضلِه وطَوْلِه للإيمانِ به ، وتركِ الكفرِ به [١/٤٥٧] وبرسلِه ، وما هدايتَه ، فمُوفَقُه بفضلِه وطَوْلِه للإيمانِ به ، وتركِ الكفرِ به أبياؤه ، وأنه لا يَهْتَدِى مِن خلقِه أحدٌ إلا مَن سبق له في أمِّ الكتابِ السعادة ، ولا يَضِلُّ منهم أحدٌ إلا مَن سبق له فيها الشَّقاء ، وأنَّ بيدِه الخيرَ كلَّه ، وإليه الفضلَ كلَّه ، له الخلقُ والأمرُ .

وبنحوِ الذي قلنا في ذلك قال قتادةً .

حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ : ﴿ صُمُّ وَبُكُمٌ ﴾ : هذا مَثُلُ الكافرِ أَصَهُ أَبْكُمُ ، لا يُبْصِرُ هدًى ، ولا يَنْتَفِعُ به ، صمَّ عن الحقّ ، في الظلماتِ لا يَسْتَطِيعُ منها خروجًا " ، مُتَسَكِّعُ ( عنها ( ) .

<sup>(</sup>١) في م : ۵ حائر ، .

<sup>(</sup>۲ - ۲) في م: « وأحكم تدبيره ».

<sup>(</sup>٣) بعده في م: « له ».

<sup>(</sup>٤) متسكع: متحير. القاموس المحيط (س ك ع ).

<sup>(°)</sup> أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١٢٨٦/٤، ١٢٨٧ (٧٢٦٣، ٢٢٦٤) من طريق يزيد به، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ١١/٣ إلى عبد بن حميد وابن المنذر .

القولُ في تأويلِ قولِه: ﴿ قُلُ أَرَءَيْتَكُمْ إِنْ أَتَلَكُمْ عَذَابُ ٱللَّهِ أَوْ أَتَذَكُمُ ٱلسَّاعَةُ آغَـَيْرَ ٱللَّهِ تَذْعُونَ إِن كُنتُدً صَلِيقِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ ﴾ .

احْتَلَف أهلُ العربيةِ في معنى قولِه: ﴿ أَرَءَيْتَكُمْ ﴾ ؛ فقال بعضُ نحوبي البصرةِ : الكافُ التي بعدَ الناءِ مِن قولِه : ﴿ أَرَءَيْتَكُمْ ﴾ . إنما جاءَت للمُخاطَبةِ ، وثُرِ كَت الناءُ مفتوحةً ، كما كانت للواحدِ . قال : وهي مِثلُ كافِ : رُويْدَكَ زيدًا . إذا قلتَ : أَرْوِد زيدًا . هذه الكافُ ليس لها موضعٌ مُسَمَّى بحرفٍ ؛ لا رفعٌ ولا نصبٌ ، وإنما هي في المُخاطَبةِ مثلُ كافِ « ذاك » ، ومثلُ ذلك قولُ العربِ : أَبْصِركَ (١) زيدًا . يُذخِلُون الكافَ للمُخاطَبةِ .

وقال آخرون منهم: معنى ﴿ أَرَءَيْتَكُمُّمْ إِنَّ أَتَنكُمُ ﴾: أرأَيْتُم. قال: وهذه الكافُ تَدْخُلُ للمُخاطَبةِ مع التوكيدِ، والتاءُ وحدَها هي الاسمُ، كما أُدْخِلَت الكافُ التي تُفَرِّقُ بِينَ الواحدِ والاثنين والجميعِ في المُخاطَبةِ ، كقولِهم: هذا، وذاك، وتلك، وأولئك. فتَدْخُلُ الكافُ للمخاطبةِ وليست باسم، والتاءُ هو الاسمُ للواحدِ والجميعِ، تُرِكَت على حالِ واحدةٍ، ومثلُ ذلك قولُهم: ليسك ثَمَّ إلا زيدٌ. يُرادُ: ليس ولا سِيَّك زيدٌ. فيرادُ: ولا سِيَّما زيدٌ. و: بَلاك. فيُرادُ: بلي. في معنى (نَعَمُ » أَن و: ليِعْسَك رجلًا، وليغمَك رجلًا. وقالوا: انْظُرُك زيدًا ما أَصْنَعُ به، وأَبْصِرُك ما أَصْنَعُ به. بمعنى (المُقَعْ به. بمعنى (المُقْوِل وحكى بعضُهم: أَبْصِرُكم (المَاشَعُ به. يُرادُ: أَبْصِروا. وانْظُرُكم زيدًا. أي: انْظُرُوا. وحكى عن بعضِ بنى كِلابٍ: أَتَعْلَمُك كان أحدٌ أَشْعرَ مِن ذي الرُّمَّةِ ؟ فأَدْخَل الكافَ.

<sup>(</sup>۱) في م، ت٢، ت ٣: « انصرك ».

<sup>(</sup>٢) سقط من: م.

<sup>(</sup>٣) بعده في ص، ت١، ت٢، ت٣، س: « ما ».

<sup>(</sup>٤) في ص، ت١، ت٢، ت٣، س: « أبصرك » .

191/4

وقال بعضُ نحويِّي الكوفةِ (١) : أرأَيْتَك عمرًا . أكثرُ الكلام فيه تركُ / الهمزِ . قال : والكافُ مِن « أَرَأَيْتَك » في موضع نصبٍ ، كأنَّ الأصلَ : أَرأَيْتَ نفسَك على غيرِ هذه الحالِ. قال : فهذا يُثَنَّى ويُجْمَعُ ويُؤَنَّثُ ، فيُقالُ : أَرَأَيْتُماكما وأَرَأَيْتُموكم وأرأيْتُنَّكُنَّ (٢) . أَوْقَع فعلَه على نفسِه ، وسأَله عنها ، ثم كثُر به الكلامُ حتى ترَكوا التاءَ مُوَحُدةً للتذكيرِ والتأنيثِ والتثنيةِ والجمع ، فقالوا (٢) : أَرأَيْتَكُم زيدًا ما صنَع ، وأرأَيْتَكُنَّ زيدًا ما صنَع، فوحَّدوا التاءَ وثنَّوُا الكافُّ وجمَعوها، فجعَلُوها بدلًا مِن التاءِ، كما قال : ﴿ هَأَوْمُ ٱقْرَءُواْ كِنَبِينَةً ﴾ [الحانة: ١٩]. وهاءَ يا رجلُ ، وهاؤُما . ثم قالوا : هاكم . اكْتُفِي بِالكافِ والميمِ مما كان يُتَنَّى ويُجْمَعُ ، فكأن الكافَ في موضع رفع ، إذ كانت بدلًا مِن التاءِ، وربما وُحِّدَت للتثنيةِ والجمعِ، والتذكيرِ والتأنيثِ، وَهي كقولِ القائلِ : عليك زيدًا . الكافُ في موضع خفضٍ ، والتأويلُ رفعٌ . فأما ما يُجْلَبُ فأكثرُ ما يَقَعُ على الأسماءِ، ثم تَأْتِي بالاستفهام، فيُقالُ: أرأَيْتَك زيدًا هل قام؟ لأنها صارت بمعنى : أخْبِرْني عن زيدٍ . ثم بينٌ عما يَسْتَخْبِرُ . فهذا أكثرُ الكلام . ولم يَأْتِ و(١) الاستفهامُ يليها(٥) ، لم يُقَلْ: أرأَيْتَك هل قمتَ ؟ لأنهم أرادوا أن يُبَيِّنوا عمَّن يَسْأَلُ ، ثم تُبَيَّنُ الحالةُ التي يَسْأَلُ عنها ، وربما جاء بالجزاء (١) ولم يَأْتِ بالاسم ، فقالوا: أَرَأَيْتَ ( إِن أَتيتُ ( زيدًا هل يَأْتِينا ؟ و : أَرَأَيْتَك . أيضًا ، و : أَرأيت زيدًا إِنْ أَتَيْتُه هل يَأْتِينا ؟ إذا كانت بمعنى : أَخْبِرْني . فيُقالُ باللغاتِ الثلاثِ .

وتأويلُ الكلام : قلْ يا محمدُ لهؤلاء العادِلِين باللَّهِ الأوثانَ والأصنامَ : أخبِروني

<sup>(</sup>١) هو الفراء في معانى القرآن ٣٣٣/١ .

<sup>(</sup>٢) في م، ت ٢: ﴿ أَرَأَيْتُن كُن ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في ص، ت١، ت ٢: « نقال ».

<sup>(</sup>٤) سقط من : م .

<sup>(</sup>٥) في م: « ثنيها » ، وفي ت١، ت٢، س: « بينها » .

<sup>(</sup>٦) في م : « بالخبر » .

<sup>(</sup>٧ - ٧) سقط من: م.

إن جاءكم أيُّها القومُ ، عذابُ اللَّهِ كالذي جاء مَن قبلكم مِن الأَمِ الذين اللهِ عَلْمُ مِن الأَمْ الذين اللهِ المعضُهم بالرَّجْفةِ ، وبعضُهم بالصاعقةِ ، أو جاءَتْكم الساعةُ التي تُنشَرُون فيها مِن قبورِكم ، وتُبعَثون لموقفِ القيامةِ ، أغيرَ اللَّهِ هناك تَدْعُون لكشفِ ما نزَل بكم مِن البلاءِ ، أو إلى غيرِه مِن آلهتِكم تَفْزَعُون ؛ ليُنَجِّيكم مما نزَل بكم مِن عظيمِ البلاءِ ؟ ﴿ إِن كُنتُمْ صَلاقِينَ ﴾ . يقولُ : إن كنتم مُحِقِّين في دَعُواكم وزعمِكم أن آلهتكم التي تَدْعُونها مِن دونِ اللَّهِ تَنْفَعُ أو تَضُرُّ .

القولُ في تأويلِ قولِه: ﴿ بَلَ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكَفَشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَآءَ وَتَنسَوْنَ مَا تُشْكِوُنَ إِلَيْهِ إِن شَآءَ وَتَنسَوْنَ مَا تُشْكِوُنَ اللَّهِ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه مُكَذّبًا لهؤلاء العادِلِين به الأوثانَ: ما أنتم أيُها المشركون باللَّهِ الآلهة والأندادَ ، إن أتاكم عذابُ اللَّهِ ، أو أتفكم الساعة - بمُستَجِيرِين بشيء غيرِ اللَّهِ في حالِ شدةِ الهَوْلِ النازلِ بكم ، مِن آلهةِ ووَثَن وصنم ، بل تَدْعُون هناك ربَّكم الذى خلَقكم ، وبه تَسْتَغِيثون ، وإليه تَفْزَعون دونَ كلِّ شيء غيرِه ، ﴿ فَيَكَثِيفُ مَا تَدْعُونَ عَلَقَكم ، وبه تَسْتَغِيثون ، وإليه تَفْزَعون دونَ كلِّ شيء غيرِه ، ﴿ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ اللهِ النازلِ بكم ، إن شاء أن يُفَرِّجُ عنكم عندَ اسْتِغاثتِكم به ، وتَضَرُّعِكم إليه عظيمَ البلاءِ النازلِ بكم ، إن شاء أن يُفَرِّجُ ذلك عنكم ؛ لأنه القادرُ على كلِّ شيء ، ومالكُ كلِّ شيء ، ومالكُ كلِّ شيء ، وونَ ما تَدْعُونَه إلهًا مِن الأوثانِ والأصنامِ . ﴿ وَتَنسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ ﴾ . يقولُ : في وَنسَوْن حينَ يَأْتِيكم عذابُ اللَّهِ ، أو تَأْتِيكم الساعةُ بأهوالِها ، ما تُشْرِكونه مع اللَّهِ في عبادتِكم إياه ، فتَجْعَلونه له ندًّا ، [ ١/٤٥٧ط] مِن وَثَنِ وصَنمَ ، وغيرِ ذلك مما تَعْبُدونه مِن دونِه وتَدْعُونه إلهًا .

/ القولُ في تأويلِ قولِه : ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلُنَا ۚ إِلَىٰ أُمَدٍ مِن قَبْلِكَ فَأَخَذَنَهُم بِٱلْبَأْسَآءِ ١٩٢/٧ وَٱلفَتَّرَةِ لَعَلَهُمْ بَضَنَّرَعُونَ ﴿ إِلَٰهَا اللَّهِ اللَّهُ مَا لَهُمْ بَضَنَّرَعُونَ ﴿ إِلَيْهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّمُ اللَّا مِنْ اللَّهُ م

<sup>(</sup>١) في ص، ت١، ت ٢: ﴿ الذي ﴾ ، وفي ت ٣: ﴿ التي ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه مُتَوَعِّدًا لهؤلاء العادِلِين به الأصنام ، ومحذِّرُهم أن يَسْلُكُ بهم إن هم تمادَوْا في ضَلالِهم ، سبيلَ مَن سلَك سبيلَهم مِن الأَمْ قبلَهم ، في تعجيلِ اللَّهِ عقوبته لهم في الدنيا ، ومخبرًا نبيَّه عن سنتِه في الذين خَلَوْا قبلَهم مِن الأَمْ على اللَّهِ عقوبته لهم في الدنيا ، ومخبرًا نبيَّه عن سنتِه في الذين خَلَوْا قبلَهم مِن الأَمْ على مِنْهاجِهم مِن تكذيبِ الرسلِ : ﴿ لَقَدُّ أَرْسَلْنَا ﴾ يا محمدُ ﴿ إِلَىٰ أَمْمِ ﴾ . يعنى : إلى جماعات وقرون ﴿ مِن قبلِكَ فَأَخَذَنَهُم بِالْبَالَةِ ﴾ . يقولُ : فأمرُناهم ونهيناهم ، فكذّبوا رسلنا ، وخالفوا أمرَنا ونهينا ، فامْتَحَنَّاهم بالابتلاءِ ، ﴿ بِٱلْبَأْسَاءِ ﴾ . وهي الأسقامُ والعللُ العارضةُ في شدةُ الفقرِ ، والضيقُ في المعيشةِ ، ﴿ وَٱلضَّرَّةِ ﴾ . وهي الأسقامُ والعللُ العارضةُ في الأجسام .

وقد بيَّنا ذلك بشواهدِه ووجوهِ إعرابِه في سورةِ « البقرةِ » ، بما أغْنَى عن إعادتِه في هذا الموضع (١) .

وقولُه : ﴿ لَعَلَهُمْ بَنَضَرَّعُونَ ﴾ . يقولُ : فعَلْنا ذلك بهم ليتَضَرَّعوا إلى ، ويُخْلِصوا لى العبادة ، ويُفْرِدُوا رغبتَهم إلى دونَ غيرى ، بالتذللِ منهم لى بالطاعة ، والاسْتِكانةِ منهم إلى بالإنابة .

وفى الكلام محذوفٌ قد اسْتُغْنى بما دلَّ عليه الظاهرُ عن (٢) إظهارِه دون قولِه : ﴿ وَلَقَدُ أَرْسَلُنَا ۚ إِلَىٰ أُمَرٍ مِن قَبِّكَ فَأَخَذَنَهُم ﴾ . وإنما كان سببُ أخذِه إياهم تكذيبَهم الرسل ، وخلافَهم أمرَه ، لا إرسال الرسلِ إليهم . وإذ كان ذلك كذلك ، فمعلومٌ أن معنى الكلام : ولقد أرْسَلْنا إلى أُم من قبلكِ رسلًا فكذَّبوهم ، فأخذناهم بالبأساء .

والتضرُّعُ هو التَّفَعُلُ ( أَ) مِن الضَّراعةِ ، وهي الذِّلةُ والاسْتِكانةُ .

<sup>(</sup>۱) ينظر ما تقدم في ۸٦/٣ – ٩١ .

<sup>(</sup>٢) في ص، ت٢، ت٣، س: « من ».

<sup>(</sup>٣) في م: « من ».

<sup>(</sup>٤) في ص، ت١، ت٢، ت ٣: « الفعل ».

القولُ في تأويلِ قولِه : ﴿ فَلَوْلاَ إِذْ جَاءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُواْ وَلَكِن فَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيَطِينُ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ ﴾ .

وهذا أيضًا مِن الكلامِ الذي فيه متروكٌ اسْتُغْنِي بدلالةِ الظاهرِ عن ذكرِ ما تُرِك ، وذلك أنه تعالى ذكرُه أخبَرَ عن الأممِ التي كذَّبَت رسلَها أنه أخَذَهم بالبأساءِ والضَّراءِ ليتَضَرَّعوا . ثم (١) قال : ﴿ فَلَوَّلَا إِذْ جَآءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا ﴾ . ولم يُخبِرْ عما كان منهم مِن الفعلِ عندَ أخذِه إياهم بالبأساءِ والضراءِ .

ومعنى الكلامِ: ولقد أَرْسَلْنا إلىٰ أُممِ من قبلِك فأخَذناهم بالبأساءِ والضراءِ لعلهم يتضرَّعون ، فلم يَتَضَرَّعوا ، فلولا إذ جاءهم بأشنا تضرَّعوا .

ومعنى ﴿ فَلَوْلَا ﴾ في هذا الموضع: فهلًا ، والعربُ إذا أَوْلَتُ «لولا » اسمًا مرفوعًا ، جعَلَت ما بعدَها خبرًا ، وتلقَّتُها ( الأمر ، فقالت : لولا أخوك لَزُرْتُك ، ولولا أبوك لضرَبْتُك . وإذا أَوْلَتُها فعلًا ، أو لم تُولِها اسمًا ، جعَلوها استفهامًا ، فقالوا : لولا جنْتنا فنُكْرِمَك ؟ ولولا زُرْتَ أخاك فنزُورَك . بمعنى : هلًا . كما قال تعالى ذكره : ﴿ لَوَلاَ أَخَرَتَنِي إِلَى آَجَلِ قَرِيبٍ فَأَصَّدَقَ ﴾ [المنافقون : ١٠] . وكذلك تَفْعَلُ بـ «لوما » . مثلَ فعلِها بـ «لولا » .

فتأويلُ الكلامِ إذن : فهلًا إذ جاء بأشنا (٢) هؤلاء الأممَ المكذّبةَ رسلَها الذين لم يَتَضَرّعوا عندَ أَخْذِناهم / بالبأساءِ والضّرّاءِ ، تضرّعوا فاسْتَكانوا لربّهم ، وخضَعوا ١٩٣/٧ لطاعتِه ، فيَصْرِفَ ربُّهم عنهم بأسَه ، وهو عذائه .

وقد بيَّنَّا معنى « البأسِ » في غيرِ هـذا الموضعِ بما أغْنَـي عن إعادتِـه في

<sup>(</sup>۱) في ص، ت١، ت٢، ت٣، س: ﴿ به ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في م : « تلتها » .

<sup>(</sup>٣) سقط من: ص، ت١، ت٢، ت٣، س.

هذا الموضع<sup>(١)</sup>.

﴿ وَلَكِنَ قَسَتَ قُلُوبُهُمْ ﴾ . يقولُ : ولكن أقاموا على تكذيبِهم رسلَهم ، وأَصَرُّوا على ذلك ، واسْتَخْبَرُوا عن أمرِ ربُّهم ؛ اسْتِهانة بعقابِ اللَّهِ ، واسْتِخْفافًا بعذابِه ، وقساوة قلبِ منهم ، ﴿ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ . يقولُ : وحسَّن لهم الشيطانُ ما كانوا يَعْمَلُون مِن الأعمالِ التي يَكْرَهُها اللَّهُ ويَسْخَطُها منهم .

القولُ فى تأويلِ قولِه : ﴿ فَلَـمَّا نَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِدِ. فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبُوابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّىٰ إِذَا فَرِحُواْ بِمَا أُونُوا أَخَذَنَهُم بَغَتَهُ فَإِذَا هُم تُبْلِسُونَ ﴿ فَكَ ﴾ .

يعنى تعالى ذكرُه بقولِه : ﴿ فَلَـمَّا نَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِهِـ ﴾ : فلما تركوا العملَ بما أمَرُناهم به على ألسنِ رسلِنا .

كالذى حَدَّثنى المثنى ، قال : ثنا عبدُ اللَّهِ بنُ صالحٍ ، قال : ثنى معاويةُ بنُ صالحٍ ، عن على بنِ أبى طلحةَ ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ فَلَـمَّا نَسُواْ مَا ذُكِّرُوا مِهُ أَنْ مُوا مِهُ أَنْ مُوا مِهُ أَنْ مُوا بِهِ . يعنى : تركوا ما ذُكِّروا به (٢) .

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ مُحرَيْجٍ قولَه : ﴿ نَسُواْ مَا ذُكِّرُوا بِهِ ﴾ . قال : ما دعاهم اللَّهُ إليه ورسلُه أبَوْه وردُّوه عليهم (٢) .

﴿ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبُواَبَ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ . يقولُ : بدَّلْنا مكانَ البأساءِ الرخاءَ والسَّعَةَ في العيشِ ، ومكانَ الضراءِ الصحة والسلامة في الأبدانِ والأجسامِ ؛ اسْتِدْراجًا منَّا لهم .

<sup>(</sup>۱) ينظر ما تقدم في ۹۰/۳ ، ۹۱ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١٢٩٠/٤ (٧٢٨٢) من طريق أبى صالح به . وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ١١/٣ إلى ابن المنذر .

<sup>(</sup>٣) عزاه السيوطي في الدر المنثور ١١/٣ إلى المصنف وابن المنذر .

كالذى حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، قال : ثنا عيسى ، وحدَّثنى المثنى ، قال : ثنا أبو محذيفة ، قال : ثنا شِبْلٌ ، عن ابنِ أبى نَجَيحٍ ، عن مُجاهدِ فَى قولِ اللَّهِ : ﴿ فَتَحَنَّا عَلَيْهِمْ أَبُوابَ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ . قال : رَخاءَ الدنيا ويُسْرَها على القرونِ الأولى (١) .

حدَّثنا الحسنُ بنُ يحيى ، قال : أَخْبَرنا عبدُ الرزاقِ ، قال : أَخْبَرنا معمرٌ ، عن قتادةَ في قولِه : ﴿ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبُوابَ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ . قال : يعنى الرخاءَ وسَعَةَ الرزقِ (٢) .

حدَّثني محمدُ بنُ الحسينِ ، قال : ثنا أحمدُ بنُ مفضلِ ، قال : ثنا أسباطُ ، عن السديِّ قولَه : ﴿ فَتَحَنَا عَلَيْهِم ۖ أَبُوا بَ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ . يقولُ : مِن الرزقِ (٣) .

فإن قال لنا قائلٌ : وكيف قيل : ﴿ فَتَحَنَّا عَلَيْهِمْ أَبُواَبَ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ . وقد علِمْتَ أَنوابُ أُخَرُ غيرُه كثيرةٌ ؟ علِمْتَ أَن بابَ الرحمةِ وبابَ التوبةِ لم يُفْتَحْ لهم ، و (أ) أبوابٌ أُخَرُ غيرُه كثيرةٌ ؟

[ ١/٥٥٧٠] قيل: إن معنى ذلك على غيرِ الوجهِ الذى ظنَنْتَ مِن معناه ، وإنما معنى ذلك : فتَحْنا عليهم ؛ اسْتِدْراجًا منا لهم، أبوابَ، كلِّ ما كنا سدَدْنا عليهم بابَه ، عندَ أَخْذِنا إياهم بالبأساءِ والضراءِ ؛ ليتَضَرَّعوا ، إذ لم يَتَضَرَّعوا وترَكوا أَمْرَ اللَّهِ تعالى ذكره . لأن آخرَ هذا الكلامِ مردودٌ على أولِه ، وذلك كما قال تعالى ذكره في موضع آخرَ مِن كتابِه : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْبَيْتِم مِن نَّبِيِّ إِلَّا آخَذَنَا آهَلَهَا بِٱلبَأْسَاءِ وَٱلضَّرَاءِ

١١/٣ إلى أبي الشيخ.

<sup>(</sup>۱) تفسير مجاهد ص ۲۱، ومن طريقه ابن أبي حاتم في تفسيره ۲۹۰/۶ (۷۲۸۰)، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ۲۱، ۱۲۹ (۷۲۸۶) من طريق شبل به، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ۱۱/۳ إلى ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وأبي الشيخ.

 <sup>(</sup>۲) تفسير عبد الرزاق ۲۰۹/۱، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ۲۹۰/۶ (۷۲۸٦) عن الحسن بن يحيى به .
 (۳) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ۲۹۱/۶ (۷۲۹۰) من طريق أحمد به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور

<sup>(</sup>٤) سقط من : ص، ت١، ت٢، ت٣، س.

192/7

لَعَلَهُمْ يَضَرَّعُونَ () (إِنَّ مُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِتَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّى عَفُواْ وَقَالُوا / وَدَ مَسَ اللَّهِ عَلَى الفَوْمِ الذين ذكر في هذه الآية ذِكْرَهم بقولِه : ﴿ فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِرُوا بِهِ اللَّهِ على القومِ الذين ذكر في هذه الآية ذِكْرَهم بقولِه : ﴿ فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِرُوا بِهِ اللَّهِ على القومِ الذين ذكر في هذه الآية ذِكْرَهم بقولِه : ﴿ فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِرُوا بِهِ اللَّهِ على القومِ الذين ذكر في هذه الآية ذِكْرَهم بقولِه : ﴿ فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِرُوا بِهِ فَتَحَنّا عَلَيْهِم أَبُوبَ كُلِّ شَيءٍ ﴾ - هو تبديلُه لهم مكانَ السيئةِ التي كانوا فيها في حالِ امتحانِه إياهم مِن ضيقِ العيشِ إلى الرخاءِ والسَّعةِ ، ومِن الضَّرِّ في الأجسامِ في حالِ امتحانِه إياهم مِن ضيقِ العيشِ إلى الرخاءِ والسَّعةِ ، ومِن الضَّرِّ في الأجسامِ إلى الصحةِ والعافيةِ ، وهو فتحُ أبوابِ كلِّ شيءٍ كان أغْلَق بابَه عليهم ، مما (٢٠ جرى ذكرُه قبلَ قولِه : ﴿ فَتَحَنَا عَلَيْهِم أَبُوابِ كلِّ شَيءٍ كان أَغْلَق بابَه عليهم ، مما ذكرُه قبلَ قولِه : ﴿ فَتَحَنَا عَلَيْهِم أَبُوابِ كُلِّ شَيءٍ عَلَى الْمَحْوَانِ عَلَيْهِم أَبُوابَ كُلِّ شَيءٍ عَلَيْهُ مَا أَبُوابُ كُلِّ شَيءٍ عليه .

ويعنى تعالى ذكرُه بقولِه : ﴿ حَتَّىٰ إِذَا فَرِحُواْ بِمَاۤ أُوتُواۤ ﴾ . يقولُ : حتى إذا فرِح هؤلاء المكذّبون رسلَهم بفتحِنا عليهم أبوابَ السَّعَةِ في المَعِيشةِ ، والصحةِ في الأجسامِ .

كالذى حدَّثنى محمدُ بنُ الحسينِ ، قال : ثنا أحمدُ بنُ المُفَضَّلِ ، قال : ثنا أسباطُ ، عن السديِّ : ﴿ حَقَّى إِذَا فَرِحُواْ بِمَا أُوتُواً ﴾ : مِن الرزقِ (٢) .

حدَّثنا الحارثُ ، قال : ثنا القاسمُ بنُ سَلَّامٍ ، قال : سمِعْتُ عبدَ الرحمنِ بنَ مَهْديِّ ، يُحَدِّثُ عن حمادِ بنِ زيدٍ ، قال : كان رجلٌ يقولُ : رحِم اللَّهُ رجلًا تلا هذه الآيةَ . ثم فكَّر فيها ماذا أُرِيد بها : ﴿ حَتَّىٰ إِذَا فَرِحُواْ بِمَاۤ أُوتُواۤ أَفَدُنَهُم بَعْتَةً ﴾ .

حدَّثني الحارثُ ، قال : ثنا القاسمُ ، قال : ثنا ابنُ أبي رَجاءٍ ، رجلٌ أبي مِن أهلِ

<sup>(</sup>١) في ص، م، ت١، ت٢، س: « يتضرعون ».

<sup>(</sup>٢) في ص، ت١، س: « ما ١٠.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه في الصفحة السابقة .

<sup>(</sup>٤) سقط من : م .

الثغرِ (')، عن عبدِ اللَّهِ بنِ المباركِ ، عن محمدِ بنِ النَّضْرِ الحارثيِّ في قولِه : ﴿ أَخَذَنَهُم بَغَتَهُ ﴾ . قال : أُمْهِلوا عشرين سنةً (')

ويعنى تعالى ذكرُه بقولِه : ﴿ أَخَذَنَهُم بَغْتَهُ ﴾ : أَتَيْناهم بالعذابِ فجأةً ، وهم غارُون ، لا يَشْعُرون أن ذلك كائنٌ ، ولا هو بهم حالٌ .

كما حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ مجرَيْجٍ : ﴿ حَتَّىٰ إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذَنَهُم بَغْتَهُ ﴾ . قال : أَعْجَبَ ما كانت إليهم ، وأَغرَّها (") لهم .

حدَّثنا محمدُ بنُ الحسينِ ، قال : ثنا أحمدُ بنُ المفضلِ ، قال : ثنا أسباطُ ، عن السديِّ : ﴿ أَخَذَنَهُم بَغْتَةً ﴾ . يقولُ : أَخَذَهم العذابُ بَغْتَةً ' .

حدَّثني محمدُ بنُ عمرٍو ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، قال : ثنا عيسي ، عن ابنِ أبي نَجيح ، عن مُجاهدِ : ﴿ أَخَذَنَهُم بَغَتَةً ﴾ . قال : فجأةً آمِنِين (٥) .

وأما قولُه : ﴿ فَإِذَا هُم مُّبَلِسُونَ ﴾ . فإنه هالكون ، مُنْقَطِعةٌ حُجَجُهم ، نادِمون على ما سلَف منهم مِن تكذيبِهم رسلَهم .

كالذى حدَّثنى محمدُ بنُ الحسينِ ، قال : ثنا أحمدُ بنُ المفضلِ ، قال : ثنا أسباطُ ، عن السدىِّ : ﴿ فَإِذَا هُم مُتَلِسُونَ ﴾ . قال : فإذا هم مُهْلَكون ، مُتَغَيِّرٌ

<sup>(</sup>١) في ص، ت١، س: « الشعر ».

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١٢٩٢/٤ (٧٢٩٦) وأبو نعيم فى حلية الأولياء ٢٢٠/٨ من طريق ابن المبارك به وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ١١/٣ إلى ابن المنذر وأبى الشيخ.

<sup>(</sup>٣) في م، ت١، ت٢، ت٣، س: « أعزها ».

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٢٩١/٤ (٧٢٩٢) من طريق أحمد به.

<sup>(</sup>٥) تفسير مجاهد ص ٣٢١.

حالُهم (١).

حدَّثني الحارثُ ، قال : ثنا عبدُ العزيزِ ، قال : ثنا شيخٌ ، عن مجاهدِ : ﴿ فَإِذَا هُم مُّ السُونَ ﴾ . قال : الاكتئابُ (٢) .

حدَّثنى يونُسُ، قال : أخبرَنا ابنُ وهبِ ، قال : قال ابنُ زيدِ في قولِه : ﴿ فَإِذَا هُم مُّلِسُونَ ﴾ . / قال : المُبلِسُ : الذي قد نزل به الشرُّ الذي لا يَدْفَعُه ، والمُبلِسُ أَشدُّ مِن المُسْتَكِينِ . وقرأ : ﴿ فَمَا اَسْتَكَانُواْ لِرَبِّهِمْ وَمَا يَنضَرَّعُونَ ﴾ [المؤمنون : ٢٦] . وكان أولَ مرةٍ فيه مُعاتَبةٌ وبَقِيَّةٌ (٢٠) . وقرأ قولَ اللهِ : ﴿ فَأَخَذَنهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَهُمْ بَنَضَرَّعُونَ ﴾ مرةٍ فيه مُعاتَبةٌ وبَقِيَّة (٢٠) . وقرأ قولَ اللهِ : ﴿ فَأَخَذَنهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَهُمْ بَنَضَرَّعُونَ ﴾ وقرأ : ﴿ وَزَيّنَ لَهُمُ الشّيطانُ مَا اللهِ يَضَرَّعُوا ﴾ . حتى بلغ : ﴿ وَزَيّنَ لَهُمُ الشّيطانُ مَا أُوتُوا فِكَ اللهِ عَلَيْهُ (٢٠) ، وقرأ : ﴿ حَتَى إِذَا فَرِحُواْ بِمَا أُوتُوا فَا اللهُ وَلَوْ اللهُ مَا مُبلِسُونَ ﴾ ، فجاء أمرٌ ليس فيه بَقيَّة (٢٠) ، وكان الأولُ ، لو أنهم أَخَذَنهُم بَغْتَةُ فَإِذَا هُم مُبلِسُونَ ﴾ ، فجاء أمرٌ ليس فيه بَقيَّة (٢٠) ، وكان الأولُ ، لو أنهم تَضَرَّعُوا كُشِف عنهم (٢٠) .

حدَّثنى سعيدُ بنُ عمرِ و السَّكونيُ ، قال : ثنا بقيةُ بنُ الوليدِ ، عن أبى شُرَيْحِ ضُبَارةَ بنِ مالكِ ، عن أبى الصَّلْتِ ، عن حَرْمَلةَ أبى عبدِ الرحمنِ ، عن عقبةَ بنِ مسلم ، عن عقبةَ بنِ عامرٍ ، قال : قال رسولُ اللَّهِ عَلَيْهِ : « إذا رأَيْتَ اللَّهَ يُعْطِى عبدَه في دنياه ، إنما هو اسْتِدراجُ » . ثم تلا هذه الآيةَ : ﴿ فَلَمّا نَسُوا مَا ذُكِرُوا بِهِ عِنْ في دنياه ، إنما هو اسْتِدراجُ » . ثم تلا هذه الآيةَ : ﴿ فَلَمّا نَسُوا مَا ذُكِرُوا بِهِ عِنْ في دنياه ،

والأثر عزاه السيوطى في الدر المنثور ٢/٣ إلى عبد بن حميد وابن المنذر .

190/

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٢٩٢/٤ (٧٣٠٠) من طريق أحمد بن مفضل به .

<sup>(</sup>٢) في م: « فإذا هم هالكون »

<sup>(</sup>٣) في ص، ت١، ت٢، ت٣، س: ﴿ لَقِيةٌ ﴾ ، وفي م: ﴿ تَقِيةَ ﴾ .

والبقية الاسم من الإبقاء . اللسان (ب ق ي) .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٢٩٢/٤ (٧٣٠١) من طريق أصبغ ، عن ابن زيد .

إلى قولِه : ﴿ وَٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ (١) .

وحدَّث بهذا الحديثِ عن محمدِ بنِ حربٍ ، عن ابنِ لَهيعة ، عن عقبة بنِ مسلمٍ ، عن عقبة بنِ عامرٍ ، أن النبيَّ عَيِّلِيَّهِ ، قال : ﴿ إِذَا رَأَيْتَ اللَّهُ تعالى يُعْطِى العبادَ ما يَسْأَلُونَ على مَعاصِيهم إِياه ، فإنما ذلك اسْتِدراجٌ منه لهم » . ثم تلا : ﴿ فَلَمّا نَسُواْ مَا ذُكِرُواْ بِهِ عَنَحْنَا عَلَيْهِم أَبُوكِ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ الآية (٢) .

وأصْلُ الإبَلاسِ في كلامِ العربِ عندَ بعضِهم الحزنُ على الشيءِ والندمُ عليه . وعندَ بعضِهم الحزنُ على الشيءِ والندمُ عليه . وعندَ بعضِهم الخشوعُ ، وقالوا : هو المخذولُ المتروكُ ، ومنه قولُ العَجَّاجِ (٣) :

يا صاحِ هل تَعْرِفُ رَسْمًا مُكْرَسا قَـال نَعَمْ أَعْـرِفُه وأَبْلَـــسَا

فتأويلُ قولِه: وأَبْلَسا . عندَ ('' الذين زَعَمُوا أَن الْإِبْلاسَ انْقِطَاعُ الحُجَّةِ والسَّكُوتُ عندَه، بمعنى أنه لم يُخِرْ جوابًا .

وتأوَّله الآخَرون بمعنى الحشوعِ ، وتَوْكِ أهلِه إيَّاه مُقيمًا بمكانِه . والآخَرون : بمعنى الحزنِ والندم ، يقالُ منه : أثلَس الرجلُ إثلاسًا . ومنه قيل لإبليسَ : إبليشَ .

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد ۷۷/۲۸ (۱۷۳۱۱)، وابن أبي حاتم في تفسيره ۱۲۹۰/٤ (۷۲۸۸)، والطبراني ۳۳۰/۱۷ (۳۲۸۸) من طريق (۹۱۳)، وفي الأوسط (۹۲۷۲)، والبيهقي في الشعب (۵۰۶۰)، والأسماء والصفات (۲۰۲۱) من طريق حرملة بن عمران به . وعزاه السيوطي في الدر المنثور ۲۲/۳ إلى ابن المنذر وأبي الشيخ وابن مردويه .

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٢٩٠/٤ (٧٢٨٨)، وابن عبد الحكم في فتوح مصر ص٢٩٣، و والطبراني ٣٣١/١٧ (٩١٤) من طريق ابن لهيعة به .

<sup>(</sup>٣) ينظر ما تقدم في ١/٥٤٣.

<sup>(</sup>٤) سقط من: ص، ت١، س.

القولُ في تأويلِ قولِه : ﴿ فَقُطِعَ دَابِرُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ طَلَمُواْ وَٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْمَالِينَ ﴿ لَكُمْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّالَّاللَّهُ اللَّا اللَّا

يعنى تعالى ذكرُه بقولِه: ﴿ فَقُطِعَ دَابِرُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا ﴾: فاسْتُؤْصِل القومُ الذين [ ١/٥٥٧٤] عَتَوْا على ربِّهم ، وكذَّبوا رسلَه ، وخالفوا أمْرَه ، عن آخرِهم ، فلم يُتْرَكُ منهم أحدٌ إلا أُهْلِك بَعْتةً إذ جاءهم عذابُ اللَّهِ .

وبنحوِ الذي قلْنا في ذلك قال جماعةٌ مِن أهلِ التأويلِ .

197/

## /ذكر من قال ذلك

حدَّثنى محمدُ بنُ الحسينِ ، قال : ثنا أحمدُ بنُ المفضلِ ، قال : ثنا أَسْباطُ ، عن السدىِّ : ﴿ فَقُطِعَ دَابِرُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ ﴾ . يقولُ : فقُطِع أصلُ الذين ظلَموا(١) .

حدَّثنى يونُسُ ، قال : أَخْبَرَنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدٍ في قولِه : ﴿ فَقُطِعَ دَابِرُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوَّ ﴾ . قال : اشتُؤْصِلوا (٢٠ .

ودابرُ القومِ الذي يَدْبُرُهم ، وهو الذي يَكُونُ في أَدْبارِهم وآخرِهم ، يقالُ في الكلام : قد دَبَر القومَ فلانٌ يَدْبُرُهم دَبُرًا ودُبورًا . إذا كان آخرَهم ، ومنه قولُ أميةً (٢):

فأُهْلِكُوا بِعَذَابٍ حَصَّ دابِرَهُمُ فَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ صَرْفًا وَلَا انْتَصَرُوا

﴿ وَٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ . يقولُ : والثناءُ الكاملُ والشكرُ التامُّ للَّهِ ربُّ العالمين على إنعامِه على مَن خالفَهم مِن العالمين على إنعامِه على رسلِه وأهلِ طاعتِه ، بإظهارِ مُجَجِهم على مَن خالفَهم مِن أهلِ الكفرِ ، وتحقيقِ عِدَاتِهم (٥٠) ما وعَدَهم على كفرِهم باللَّهِ ، وتكذيبِهم رسلَه ، مِن

<sup>(</sup>١) أُخِرِجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٢٩٣/٤ (٧٣٠٢) من طريق أحمد به .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٢٩٣/٤ (٧٣٠٣) من طريق أصبغ ، عن ابن زيد .

<sup>(</sup>٣) ديوانه ص ٦٣ .

<sup>(</sup>٤) « حص دابرهم »: أذهبهم، وأصل الحص: إذهاب الشعر عن الرأس بحلق أو مرض. ينظر التاج (حص ص).

<sup>(</sup>٥) في م، ت٢، ت ٣: «عدتهم » . وعداتهم جمع عِدة .

نِقَم اللَّهِ وعاجلِ عذابِه.

القولُ في تأويلِ قولِه : ﴿ قُلَ أَرَءَ يَشُرَ إِنَ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَدَرَكُمْ وَخَنَمَ عَلَى قُلُوبِكُم مَنَ إِلَهُ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِيْدِ انظُرَ كَيْفَ نُصَرِّفُ ٱلْآيكتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ (إِنَّيَ

يقولُ تعالى ذكرُه لنبيّه محمد عَيِّكَ : قلْ يا محمدُ لهؤلاء العادِلِين بي الأوثانَ والأصنامَ ، المكذّبين بك : أرأَيْتُم أَيُّها المشركون باللَّهِ غيرَه إن أَصَمَّكم اللَّهُ فذهَب بأسماعِكم ، وأغماكم فذهب بأبصارِكم ، وختَم على قلوبِكم ، فطبَع عليها حتى لا تَفْقَهوا قولًا ، ولا تُبْصِروا حُجَّةً ، ولا تَفْهَموا مفهومًا ، أَيُّ إله غيرُ اللَّهِ الذي له عِبادةُ كلِّ عابدٍ ﴿ يَأْتِيكُم بِيُّو ﴾ . يقولُ : يَرُدُّ عليكم ما ذهَب اللَّهُ به منكم مِن الأسماعِ والأَبْصارِ والأَفهامِ ، فتَعْبُدوه أو تُشْرِكوه في عبادةِ ربِّكم الذي يَقْدِرُ على 'ذَهابِه بذلك' منكم ، وعلى ردِّه عليكم إذا شاء ؟

وهذا مِن اللَّهِ تعالى ذكرُه تَعْلَيمٌ (٢) نبيَّه الحجةَ على المشركين به ، يقولُ له : قلْ لهم : إن الذين تَعْبُدُونهم مِن دونِ اللَّهِ لا يَمْلِكُون لكم ضَرَّا ولا نفعًا ، وإنما يَشتَحِقُ العبادةَ عليكم مَن كان بيدِه الضرُّ والنفعُ ، والقبضُ والبَسْطُ ، القادرُ على كلِّ ما أراد ، لا العاجزُ الذي لا يَقْدِرُ على شيءٍ .

ثم قال تعالى لنبيّه محمد عَيِّلَةِ: ﴿ انْظُرَ كَيْفَ نُصَرِّفُ اَلْآيِكِ ﴾ . يقولُ: انْظُرْ كيف نُصَرِّفُ اَلآيكتِ ﴾ . يقولُ: انْظُرْ كيف نُتابِعُ عليهم الحُجَجَ ، ونَضْرِبُ لهم الأمثالَ والعِبَرَ ؛ ليَعْتَبِروا ويُذكروا فيُنيبوا . ﴿ ثُمَّ هُمْ يَصَدِفُونَ ﴾ . يقولُ: ثم هم مع مُتابَعتِنا عليهم الحججَ ، وتَنْبِيهِنا إياهم بالعِبَرِ ، عن الادِّكارِ والاعْتبارِ يُعْرِضون .

<sup>(</sup>۱ - ۱) في ص، ت١، س: « ذهاب ذلك به ».

<sup>(</sup>٢) في ص، س: « تعلم »، وفي ت ١: « يعلم ».

يقالُ منه: صدَف فلانٌ عنى بوجهِه، فهو يَصْدِفُ صُدوفًا وصَدْفًا. أى: عدَل وأَعْرَض. ومنه قولُ ابنِ الرِّقَاعِ (١):

۱۹۷/۷ / إذا ذكرن حديثًا قُلْنَ أَحْسَنَه وهُنَّ عن كلِّ سُوءٍ يُتَّقَى صُدُفُ (۲) وقال لبيدٌ (۳) :

يُرْوِى قَوامِحَ '' قبلَ الليلِ صادِفة أَشباهَ جِنِّ عليها الرَّيْطُ ' والأُزْرُ فاللهُ عَيْرُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ هَا الرَّيْطُ ' وكيف قيل: ﴿ مَنَ إِلَكُ عَيْرُ اللهِ عَأْتِيكُم بِيْدٍ ﴾ . فوحد الهاء ، وقد مضى الذكرُ قبلُ بالجمعِ ، فقال: ﴿ أَرَءَ يُتُمْ إِنْ أَخَذَ اللهُ سَمَّعَكُمْ وَأَبْصَدَرَكُمْ وَخَنَمَ عَلَى قُلُوبِكُم ﴾ ؟

قيل: جائزٌ أن تكونَ الهاءُ عائدةً على « السمع »، فتكونَ مُوَحَّدةً لتوحيدِ « السمع »، وجائزٌ أن تكونَ مَعْنيًا بها: مَن إله غيرُ اللَّهِ يَأْتِيكم بما أخَذ منكم ؛ مِن السمعِ والأبصارِ والأفئدة ؟ فتكونَ مُوَحَّدةً لتوحيدِ (ما). والعربُ تَفْعَلُ ذلك إذا كنتُ عن الأفعالِ وحَّدَتِ الكِنايةَ ، وإن كثر ما يُكْنَى بها عنه مِن الأفاعيلِ ، كقولِهم: إقبالُك وإدبارُك يُعْجِبُنى .

وقد قيل: إن الهاءَ التي في ﴿ بِهِ ﴾ كنايةٌ عن الهُدَى.

وبنحوِ ما قلنا في تأويلِ قولِه : ﴿ يَصَّدِفُونَ ﴾ . قال أهلُ التأويلِ .

<sup>(</sup>١) تفسير القرطبي ٦/ ٤٢٨. .

<sup>(</sup>٢) صدف ، جمع صدوف ، وهي المرأة تَعرِض وجهها عليك ثم تصدف. تاج العروس (ص د ف).

<sup>(</sup>٣) شرح ديوان لبيد ص٦٦.

<sup>(</sup>٤) قوامح ، جمع قامح ، وهو التارك للشرب . ينظر التاج ( ق م ح ) .

<sup>(</sup>٥) الربط ، جمع ربطة ، وهي كل ملاءة غير ذات لفقين، أي لم يضم بعضه ببعض بخيط أو نحوه . التاج

<sup>(</sup>رىط).

# ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثني محمدُ بنُ عمرِو ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، قال : ثنا عيسى ، عن ابنِ أبى نَجيحٍ ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ يَصَّدِفُونَ ﴾ . قال : يُعْرِضون (١) .

حَدَّثني المثنى ، قال : ثنا أبو حُذَيفة ، قال : ثنا شِبْلٌ ، عن ابنِ أبى نَجَيحٍ ، عن مُجاهدِ مثلَه .

حدَّثنى المثنى ، قال : ثنا عبدُ اللَّهِ بنُ صالحٍ ، قال : ثنى معاويةُ بنُ صالحٍ ، عن على المِن المِن عنه البنِ عباسِ قولَه : ﴿ يَصَّدِفُونَ ﴾ . قال : يَعْدِلُونُ .

حدَّثنا الحسنُ بنُ يحيى ، قال : أَخْبَرَنا عبدُ الرزاقِ ، قال : أَخْبَرَنا معمرٌ ، عن قتادةً في قولِه : ﴿ نُصَرِّفُ ٱلْآيَكَتِ ثُمَّ هُمْ يَصَدِفُونَ ﴾ . قال : يُعْرِضون عنها (٢٠) .

حدَّثنى محمدُ بنُ الحسينِ ، قال : ثنا أحمدُ بنُ المفضلِ ، قال : ثنا أسباطُ ، عن السدىِّ : ﴿ ثُمَّ هُمَ يَصَدِفُونَ ﴾ . قال : يَصُدُّون (1) .

القولُ في تأويلِ قولِه : ﴿ قُلُ أَرَءَ يَتَكُمْ إِنَّ أَنَكُمْ عَذَابُ ٱللَّهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً هَلَ يُهْكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلظَّالِمُونَ ﴿ فَكُلَّ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه لنبيّه محمد عَيَّكَ : قلْ يا محمدُ لهؤلاء العادِلِين بربّهم الأوثانَ ، المكذّبِين / بأنك لى رسولٌ إليهم : أخبِرُونى إن أتاكم عذابُ وعقابُه ١٩٨/٧ مربولً إليهم : أخبِرُونى إن أتاكم عذابُ وعقابُه ١٩٨/٧ مربوري على ما تشركون مِن الأوثانِ والأندادِ ، وتَكْذِيبِكم إياى ، بعدَ الذى قد عايَنتُم مِن البُوهانِ على حقيقةِ قولى ، ﴿ بَغْتَةً ﴾ . يقولُ : فجأةً على

<sup>(</sup>١) تفسير مجاهد ص ٣٢١، ومن طريقه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٢٩٤/٤ (٧٣١١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٢٩٤/٤ (٧٣١٠) من طريق أبي صالح به.

<sup>(</sup>٣) تفسير عبد الرزاق ٢/٦٠٦، ٢٠٧.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٢٩٤/٤ (٣٧١٣) من طريق أحمد به .

غِرَّةِ لا تَشْعُرُون ، ﴿ أَوَ جَهَّرَةً ﴾ . يقولُ : أو أتاكم عذابُ اللَّهِ وأنتم تُعايِنونه وتَنْظُرُون إليه ، ﴿ هَلَ يُهْلِكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلظَّلِلْمُونَ ﴾ . يقولُ : هل يُهْلِكُ اللَّهُ منا ومنكم إلا مَن كان يَعْبُدُ غيرَ مَن يَسْتَحِقُّ علينا العبادة ، وترَك عبادة مَن يَسْتَحِقُّ علينا العبادة ؟

وقد بيَّنًا معنى « الجَهْرةِ » في غيرِ هذا الموضعِ بما أغْنَى عن إعادتِه ، وأنها مِن الإجهارِ ، وهو إظهارُ الشيءِ للعينِ (١) .

كما حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : ثنا عيسى ، عن ابنِ أبى نَجْيحٍ ، عن مُجاهدِ : ﴿ جَهَّرَةً ﴾ . قال : وهم يَنْظُرون .

حدَّثنى المثنى ، قال : ثنا أبو مُحذيفة ، قال : ثنا شِبْلٌ ، عن ابنِ أبى نَجَيحٍ ، عن مُجاهدٍ : ﴿ قُلُ أَرَءَ يُتَكُمُ إِنَّ أَلَنَكُمُ عَذَابُ ٱللّهِ بَغْتَةً ﴾ : فَجْأَةً آمِنِين ، ﴿ أَوَ جَهْرَةً ﴾ : وهم يَنْظُرون (٢) .

القولُ فى تأويلِ قولِه : ﴿ وَمَا نُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ فَمَنَ ءَامَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْثُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ اللَّهُ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكره: وما نُرْسِلُ رسلَنا إلا بيشارةِ أهلِ الطاعةِ لنا بالجنةِ والفوزِ المبينِ يومَ القيامةِ ؛ جزاءً منا لهم على طاعتِنا ، وبإنذارِ مَن عصانا وخالَف أمْرَنا ، عقوبتنا إيَّاه على معصيتِنا يومَ القيامةِ ؛ جزاءً منا على معصيتِنا ، لنُعْذِرَ إليه فيَهْلِكَ إن هلَك عن بيِّنةٍ ، ﴿ فَمَنْ ءَامَنَ وَأَصَّلَحَ ﴾ . يقولُ : فمَن صدَّق مَن أَرْسَلْنا إليه مِن رسُلِنا إنذارَهم إياه ، وقبِل " منهم ما جاءوه به مِن عندِ اللَّهِ ، وعمِل صالحًا في الدنيا ، ﴿ فَلَا

<sup>(</sup>١) ينظر ما تقدم في ٦٨٧/١ وما بعدها .

<sup>(</sup>٢) تفسير مجاهد ص ٣٢١، ومن طريقه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٢٩٤/٤ (٧٣١٧، ٧٣١٤).

<sup>(</sup>٣) في م : « قيل » .

خَوْفُ عَلَيْهِمْ ﴾ عندَ قدومِهم على ربِّهم، مِن عقابِه وعذابِه الذي أعَدَّه اللَّهُ لأعدائِه وأهلِ مَعاصِيه، ﴿ وَلَا هُمَّ يَحَزَنُونَ ﴾ عندَ ذلك، على ما خلَّفوا وراءَهم في الدنيا.

القولُ في تأويلِ قولِه : ﴿ وَالَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنتِنَا يَمَشُّهُمُ ٱلْعَذَابُ بِمَا كَانُواْ يَغَشُقُونَ ﴿ إِنَّا لَا اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّل

يقولُ تعالى ذكرُه: وأما الذين كذَّبوا بَمَن أَرْسَلْنا إليه مِن رسلِنا ، وخالَفوا أَمْرَنا ونهيَنا ، ودافَعوا حُجَّتَنا ، فإنهم يُباشِرُهم عذابُنا وعقابُنا على تكذيبِهم ما كذَّبوا به مِن حُجَجِنا ، ﴿ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴾ . يقولُ : بما كانوا يُكَذِّبون .

وكان ابنُ زيدٍ يقولُ : كلُّ فِسْقٍ في القرآنِ فمعناه الكَذِبُ .

حدَّثني بذلك يونُسُ ، قال : أُخْبَرَنا ابنُ وهبٍ عنه (١).

/ القول فى تأويل قولِه : ﴿ قُل لَا آقُولُ لَكُمْ عِندِى خَزَابِنُ ٱللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ ٱلْغَيْبُ ١٩٩/٧ وَلَا آقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكُ ۚ إِنَّ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَى قُلُ هَلَ يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ أَفَلا تَنَفَكُرُونَ ﴿ فَيْ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكره: قُلْ لهؤلاء المُنْكرين نبوَّتك: لستُ أقولُ لكم: إنى الربُّ الذى له خزائنُ السماواتِ والأرضِ، وأعلمُ غيوبَ الأشياءِ الحفيةِ التي لا يعلمُها إلا الربُّ الذي لا يَخْفَى عليه شيءٌ، فتُكذِّبوني فيما أقولُ مِن ذلك؛ لأنه لا ينبغي أن يكونَ ربًّا إلا مَن له مُلْكُ كلِّ شيءٍ، وبيدِه كلَّ شيءٍ، ومَن لا يَخْفَى عليه خافيةً. وذلك هو اللَّهُ الذي لا إله عيرُه، ﴿ وَلا آقُولُ لَكُمُّ إِنِّي مَلَكُ ﴾؛ لأنه لا ينبغي لمَلكِ أن وذلك هو اللَّهُ الذي لا إله غيرُه، ﴿ وَلا آقُولُ لَكُمُّ إِنِّي مَلَكُ ﴾؛ لأنه لا ينبغي لمَلكِ أن

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه ص ١٠٧ ، كما عزاه السيوطي في الدر المنثور ١٢/٣ إلى المصنف .

يكونَ ظاهرًا بصورتِه (١) لأبصارِ البشرِ في الدنيا ، فتَجْحدوا ما أقولُ لكم مِن ذلك ، ﴿ إِنَّ أَتَّيْعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ ﴾ . يقولُ : قل لهم : ما أتَّبعُ فيما أقولُ لكم وأدْعوكم إليه إلا وحي الله الذي يُوحِيه إلى ، وتنزيله الذي يُنزلُه على ، فأمْضِي لوحيه وأتَّمِرُ (٢) لأمرِه ، وقد أتيتُكم بالحُججِ القاطعةِ مِن اللَّهِ عذرَكم على صحةِ قولى في ذلك ، وليس الذي أقولُ مِن ذلك بمُنكر في عقولِكم ، ولا مستحيلٍ كونُه ، بل ذلك مع وجودِ البرهانِ على حقيقتِه هو الحكمةُ البالغةُ ، فما وجهُ إنكارِكم ذلك ؟

وذلك تنبية مِن اللَّهِ تعالى ذكره نبيَّه ﷺ على موضع مُحجتِه على منكرى نبوَّتِه مِن مشركى قومِه .

وَ قُلُ هَلَ يَسْتَوِى الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ ﴾ . يقولُ تعالى ذكره: قل يا محمدُ لهم : هل يَسْتوى الأعمى عن الحقّ والبصيرُ به ؟ والأعمى هو الكافرُ الذى قد عَمِى عن حُججِ اللّهِ فلا يَتَبَيَّنُها فيتَبعَها ، والبصيرُ المؤمنُ الذى قد أبصر آياتِ اللّهِ وحُججه ، فاقْتدَى (٢) بها واستضاء بضيائِها ، ﴿ أَفَلَا تَنْفَكّرُونَ ﴾ . يقولُ لهؤلاء الذين كذّبوا بآياتِ اللّهِ : أفلا تتفكرون فيما أحْتَجُ عليكم به أيها القومُ مِن هذه الحُججِ ، فتعلموا صحة ما أقولُ وأدعُوكم إليه ، مِن فسادِ ما أنتم عليه مقيمون ؛ مِن إشراكِ الأوثانِ والأندادِ باللّهِ ربّكم ، وتكذيبكم إياى ، مع ظهورِ حُججِ صدقى الأعينِكم ، فتدَعوا ما أنتم عليه مِن الكفرِ مقيمون ، إلى ما أدْعُوكم إليه مِن الإيمانِ الذي به تفوزون ؟

وبنحوِ الذي قلنا في تأويلِ ذلك قال جماعةٌ مِن أهلِ التأويلِ.

<sup>(</sup>١) في ص، ت١، س: ﴿ بعبودته ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في م : ﴿ أُمرِّ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في ص، ت١،: ﴿ مَا يَقْتَدَى ﴾ .

## ذكر مِن قال ذلك

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، قال : ثنا عيسى ، عن ابنِ أبى نجيحٍ ، عن مجاهدِ في قولِ اللَّهِ تعالى : ﴿ قُلَ هَلَ يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ ﴾ . قال : الضالُّ والمُهتدِى ()

حدَّثنى المثنى ، قال : ثنا أبو حذيفة ، قال : ثنا شبلٌ ، عن ابنِ أبى نجيحٍ ، عن مجاهدِ مثلَه .

حدَّ ثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادة في قولِه : ﴿ قُلُ هَلَ يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ ﴾ الآية . قال : الأعمى : الكافرُ الذي قد عَمِي عن حقِّ اللَّهِ وأمرِه ونِعَمِه عليه ، والبصيرُ : العبدُ المؤمنُ الذي أبصَر بصرًا نافعًا ، فوحَّد اللَّهَ وحدَه ، وعمِل بطاعةِ ربِّه ، وانتفع بما آتاه اللَّهُ .

/ القۇل فى تأويلِ قولِه : ﴿ وَأَنذِرْ بِهِ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُصَّشُرُوۤاْ إِلَى رَبِّهِمُ لَيْسَ ٢٠٠/٧ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيُّ وَلَا شَفِيعُ لَمَلَهُمْ يَنَقُونَ ﴿ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه لنبيَّه محمد عَلَيْ : وأَنْذِرْ [ ٢٥ ٥ ٢ ط ] يا محمدُ بالقرآنِ الذي أنزَلناه إليك ، القومَ الذين يَخافون أن يُحْشَروا إلى ربِّهم ، علمًا منهم بأن ذلك كائنٌ ، فهم مُصَدِّقون بوعدِ اللَّه ووعيدِه ، عاملون بما يُرضِي اللَّه ، دائبون (٢) في السعي فيما يُنْقِذُهم في معادِهم مِن عذابِ اللَّهِ حينَ (أن ليس لهم مِن عذابِ اللَّهِ إن عذَّبهم ، ولي يَنْصُرُهم فيَ مَتَاقِذُهم منه ، ولا شفيحٌ يَشْفَعُ لهم عندَ اللَّهِ تعالى فيُخَلِّصُهم مِن عقابِه ، يَنْصُرُهم فيَ مَتَاقِدُهم مِن عقابِه ،

<sup>(</sup>١) تفسير مجاهد ص ٣٢٢، ومن طريقه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٢٩٦/٤ (٧٣٢٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٢٩٦/٤ (٧٣٢٥) من طريق يزيد به .

<sup>(</sup>٣) في م ، ت ٢: ﴿ دَائِمُونَ ﴾ .

<sup>(</sup>٤) في م ، ت ١، ت ٢، ت٣ : « ليس لهم من دونه ولي أي » .

﴿ لَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ ﴾ . يقولُ: أنذِرْهم كى يَتَّقوا اللَّهَ فى أنفسِهم ، فيطيعوا ربَّهم ، ويَحْذَروا سخَطَه باجتنابِ معاصيه .

وقيل: ﴿ وَأَنذِر بِهِ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحَشَرُوا ﴾ ومعناه: يَعْلَمُون أَنهُم يُحْشَرُون. فَوْضِعَت ( المُحَافَةُ ) مُوضِعَ ( العلمِ ) ؛ لأن خوفَهم كان مِن أجلِ علمِهم بُوقوعِ ذلك ووجودِه مِن غيرِ شكِّ منهم في ذلك.

وهذا أمرٌ مِن اللَّهِ تعالى ذكرُه نبيَّه محمدًا عَيْنِيَّ بتعليمِ أصحابِه ما أنزَل اللَّهُ إليه مِن وحيه ، وتذكيرهم ، والإقبالِ عليهم بالإنذارِ ، ( وصدَّ عنه المشركون ) به بعد الإعذارِ إليهم ، وبعدَ إقامةِ الحجةِ عليهم ، حتى يكونَ اللَّهُ هو الحاكمَ في أمرِهم بما يَشاءُ مِن الحكم فيهم .

القولُ فى تأويلِ قولِه : ﴿ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَوْةِ وَالْعَشِيّ يُرِيدُونَ وَجَهَا أَمُّ مَا عَلَيْهِم مِّن شَيْءِ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِّن شَيْءِ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿ فَتَطْرُدُهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿ فَيَ الْمُدَافِقِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

ذُكِر أن هذه الآية نزَلت على رسولِ اللَّهِ ﷺ في سببِ جماعةٍ مِن ضعفاءِ المسلمين، قال المشركون له: لو طرَدتَ هؤلاء عنك لغَشَيناك وحضرنا مجلسك.

# ذكؤ الروايةِ بذلك

حدَّثنا هنادُ بنُ السرى ، قال : ثنا أبو زُبيدٍ (٢) عن أشعثَ ، عن كُردوسِ الثعلبى ، عن ابنِ مسعودٍ ، قال : مرَّ الملأُ مِن قريشِ بالنبى عَيِّلِيْ وعندَه صُهيبٌ وعمارٌ وبلالٌ وخبَّابٌ ، ونحوُهم مِن ضعفاءِ المسلمين ، فقالوا : يا محمدُ ، رضِيتَ بهؤلاء مِن قومِك ، أهؤلاء الذين منَّ اللَّهُ عليهم مِن بيننا ؟ أنحن نكونُ تَبَعًا لهؤلاء ؟ اطْرُدُهم قومِك ، أهؤلاء الذين منَّ اللَّهُ عليهم مِن بيننا ؟ أنحن نكونُ تَبَعًا لهؤلاء ؟ اطْرُدُهم

<sup>(</sup>۱ - ۱) في م، ت ۲: « وصده عن المشركين ».

<sup>(</sup>٢) في م ، ت ١ ، ت ٢ ، ت ٣ : « زيد » .

عنك ، فلعلك إن طرَدتَهم أن نَتَّبِعَك . فنزَلت هذه الآيةُ : ﴿ وَلَا تَطَّرُدِ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْفَدُوْةِ وَٱلْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجَهَةً ﴾ - ﴿ وَكَذَالِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضِ ﴾ إلى آخر الآية (١) .

حدَّثنا جريرُ (٢) ، عن أشعثَ ، عن كُردوسِ الثعلبيِّ ، عن عبدِ اللَّهِ ، قال : مرَّ الملأُ مِن قريشِ على رسولِ اللَّهِ ﷺ . ثم ذكر نحوَه (٢) .

/ حدَّثني أبو السائبِ ، قال : ثنا حَفْصُ بنُ غياثٍ ، عن أَشْعَتَ ، عن كُرْدُوسٍ ، ٢٠١/٧ عن ابنِ عباسٍ ، قال : مَرَّ على رسولِ اللَّهِ ﷺ ملأٌ مِن قريشٍ . ثم ذَكَر نحوَهُ .

حدَّثنى الحسينُ بنُ عمرِو بنِ محمدِ العَنْقَزِيُّ ، قال : ثنا أبي ، قال : ثنا أسباطُ ، عن السديِّ ، عن أبي سعيدِ () الأَزْدِيِّ – وكان قارئَ الأَزْدِ – عن أبي الكَنُودِ ، عن خَبَّابٍ في قولِ اللَّهِ تعالى : ﴿ وَلَا تَقَلَّرُو اللَّذِينَ يَدَعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَوْةِ وَالْمَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجَهَهُم اللَّهِ عَالى : ﴿ وَلَا تَقَلَّرُو اللَّذِينَ يَدَعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَوْةِ وَالْمَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجَهُهُم اللَّهِ عَالَى : ﴿ وَلَا تَقَلَّرُو اللَّذِينَ يَدَعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَوْةِ وَالْمَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجَهُمُ إِلَى قولِه : ﴿ فَتَكُونَ مِنَ الظَّلِلِمِينَ ﴾ . قال : جاء الأقراع بنُ حابس التَّمِيمي وعُينة بنُ حِصْنِ الفَزَارِيُّ ، فوَجَدوا النبيَّ عَلِيلِيِّ قاعدًا مع بلالِ وصُهيب وعَمَّارٍ وخَبَّابٍ ، في أُناسٍ مِن (الضعفاءِ من المؤمنين ، فلما رَأُوهم حولَه وعَمَّارٍ وخَبَّابٍ ، في أُناسٍ مِن (الضعفاءِ من المؤمنين ، فلما رَأُوهم حولَه عَقَرُوهُ ، فأَتُوهُ فقالوا : إِنَّا نُحِبُ أَن تَجْعَلَ لنا منك مَجْلِسًا تَعْرِفُ لنا العربُ به

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد ۹۲/۷ (۳۹۸۰)، وابن أبى حاتم فى تفسيره ۱۲۹۹/۶ (۷۳٤۲)، والطبرانى (۱۰۵۲)، والطبرانى در ۱۰۵۲)، والواحدى فى أسباب النزول ص۱٦۲، ۱۳۳ من طريق أشعث به، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ۱۲/۳ إلى أبى الشيخ وابن مردويه.

<sup>(</sup>٢) كذا في النسخ ، وسقط منها شيخ المصنف ، وشيخ المصنف في مثل هذا الإسناد إما أن يكون محمد بن حميد ، وإما أن يكون سفيان بن وكيع ، وقد يكونان هما معا ، ينظر ٥/٠٤، ٥٣٢/٧، ٥٥٠، ١١٩/١٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠١٨ ، ٥١٨ ، ٥١٨ ، ٥٠٠ ، ١٠٩/١٢ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو نعيم في الحلية ٣٤٦/١ من طريق جرير به .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٢٩٦/٤ (٧٣٢٦) من طريق أشعث به .

<sup>(</sup>o) في ص، س: « سعد ». وكلاهما صواب. ينظر تهذيب الكمال ٣٣/ ٣٤٤.

<sup>(</sup>٦ - ٦) في م، ت٢، ت٣: ﴿ ضعفاء ﴾ .

فَضْلَنا، فإن وفودَ العربِ تأتيك فنَسْتَحْيِي أن تَرانا العربُ مع هؤلاءِ الأَعْبُدِ، فإذا نحن جِئْناك فأقِمْهم عنا ، فإذا نحن فَرَغْنا فاقعُدْ معهم إن شِئْتَ . قال : « نعم » . قالوا: فاكتُبْ لنا عليك بذلك كتابًا. قال: فَدَعا بالصحيفةِ، ودَعا عليًّا ليَكتُبَ، قال : ونحن قعودٌ في ناحيةٍ ، إِذْ نَزَلَ جبريلُ بهذه الآيةِ : ﴿ وَلَا تَطْرُدِ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبُّهُم بِٱلْغَدَوْةِ وَٱلْمَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَـةً مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِّن شَيْءٍ فَتَظْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ ٱلظَّلِلِمِينَ ﴾ . ثم قال : ﴿ وَكَذَالِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضِ لِيَقُولُوا أَهْلَؤُلَاهِ مَنَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِنْ بَيْنِينَّا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ مِالشَّكِرِينَ﴾. ثم قال: ﴿ وَإِذَا جَاءَكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِحَايَنتِنَا فَقُلُ سَكَنُّم عَلَيْكُمُّ كَتَبُ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةُ ﴾ فألقى رسولُ اللهِ عَلَيْ الصحيفة مِن يدِه ، ثم دَعانا ، فأتَيناه وهو يقولُ : « ﴿ سَلَامُ عَلَيْكُمْ كُتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةُ ﴾ » . فَكُنَّا نَقْعُدُ معه، فإذا أرادَ أن يقومَ قامَ وتَرَكَنا، فأنزَل اللَّهُ تعالى ذكرُه: ﴿ وَآصَيْرَ نَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَـدَوْةِ وَٱلْمَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَاتُمْ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنِّيَّا ﴾ [الكهن: ٢٨]. قال: فكان رسولُ اللَّهِ مِيْلِكُ يَقْعُدُ مَعنا بعدُ ، فإذا بَلَغَ الساعةَ التي يقومُ فيها ، قُمْنا وتَرَكْناه حتى يقومَ (١٠).

حدَّثنى محمدُ بنُ الحسينِ، قال: ثنا أحمدُ بنُ المُفَضَّلِ، قال: ثنا أسباطُ، عن السُدَّى، عن أبى سعيدِ الأَزْدِى ، عن أبى الكَنُودِ، عن خَبَّابِ بنِ اللَّرَتِّ بنحوِ حديثِ الحسينِ بنِ عمرو، إلا أنه قال فى حديثه: فلمَّا رَأُوهم حولَه نَقَرُوهم، فأتَّوه فَحَلَوا به. وقال أيضًا: ﴿ فَتَكُونَ مِنَ ٱلظَّلْلِمِينَ ﴾. ثم

<sup>(</sup>۱) أخرجه البزار (۲۱۲۹)، وأبو يعلى - كما في المطالب العالية (۳۹۷۷) - عن الحسين بن عمرو به، وأخرجه ابن ماجه (۲۱۲۹)، وابن أبي حاتم في تفسيره ۲۱۲۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۰ (۲۳۳۱، ۷۳۳۱) من طريق عمرو بن محمد العنقزى به، وأخرجه الواحدى في أسباب النزول ص ۲٦۲، والبيهقي في الدلائل ۱/ ۳۵۲، من طريق السدى به مختصرا، وعزاه الزيلعي في تخريج الكشاف ۲۹/۱ إلى ابن راهويه في مسنده، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ۱۳/۳ إلى ابن المنذر وأبي الشيخ وابن مردويه.

ذَكُر الأَقْرَعَ وصاحبَه ، فقال : ﴿ وَكَذَالِكَ فَتَنَا بَعْضَهُم بِبَعْضِ ﴾ الآية . وقال أيضًا : فَدَعانا فأتَيْناه وهو يقولُ : ﴿ ﴿ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ﴾ » . فدَنَونا منه يومَئذِ حتى وَضَعْنا رُكَبَنا على رُكْبَتَيْه . وسائرَ الحديثِ نحوَه (١) .

حدَّثنا الحسنُ بنُ يحيى ، قال : أخبرَنا عبدُ الرزاقِ ، قال : أخبرَنا مَعْمَرٌ ، عن قتادة ، وحدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الأَعْلَى ، قال : ثنا محمدُ بنُ ثَوْرٍ ، عن مَعْمَرٍ ، عن قتادة والكلبيّ ، أن ناسًا مِن كفارِ قريشِ قالوا للنبيّ عَبِيلَةٍ : إن سَرَّكَ أن نَتَّبِعَك ، فاطْرُدْ عنَّا فلانًا وفلانًا و فلانًا و فلانًا مِن ضعفاءِ المسلمين - فقال اللَّهُ تعالى : ﴿ وَلَا تَطْرُدِ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ وَجَهَمْ ﴿ ) .

/حدَّثنا بِشْرٌ، قال: ثنا يزيدُ، قال: ثنا سعيدٌ، عن قتادةَ قولَه: ﴿ وَلَا تَطْرُدِ ٢٠٢/٧ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْفَدَوْةِ وَالْعَشِيّ ﴾ إلى قولِه: ﴿ وَكَذَالِكَ فَتَنَا بَعْضَهُم بِبَعْضِ ﴾ اللّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْفَاوِن مِن الناسِ لرسولِ اللّهِ عَلَيْتِهِ: يا محمدُ، إن سَرَّكَ أن اللّهِ عَلَيْتِهُ: يا محمدُ، إن سَرَّكَ أن نَتَّبِعَك، فاطْرُدْ عَنَّا فُلانًا وفُلانًا - لأُناسِ كانوا دونَهم في الدنيا، ازْدَراهم المشركون - فأنزَل اللّهُ تعالى هذه الآيةَ إلى آخرِها.

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو، قال: ثنا أبو عاصمٍ، قال: ثنا عيسى، عن ابنِ أبى خَيحٍ، عن مجاهد: ﴿ وَلَا تَطَرُدِ اللَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْفَدَوْةِ وَالْعَشِيّ ﴾: بلالٌ وابنُ أُمّ عبدٍ، كانا يُجالِسان [ ٧٥٧/و] محمدًا عَلِيْ ، فقالت قريشٌ مُحَقِّرتَهما: لولاهما وأمثالُهما خَالَسْناه. فَنُهِى عن طَرْدِهم، حتى قولِه: ﴿ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّكِرِينَ ﴾. قال: ﴿ وَقَعُلُ سَكَنُمُ عَلَيْكُمْ ﴾. فيما بينَ ذلك في هذا (٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي شيبة ٢ / ٢ · ٧ · ٢ · ٠ ومن طريقه الطبراني (٣٦٩٣) ، وأبو نعيم في الحلية ١/ ٣٤٤-والبزار (٢١٣٠) ، والطحاوي في المشكل (٣٦٧) من طريق أحمد بن المفضل به .

<sup>(</sup>٢) تفسير عبد الرزاق ٢/ ٢٠٨.

<sup>(</sup>٣) تفسير مجاهد ص ٣٢٢، ومن طريقه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٢٩٩/٤ (٧٣٣٩).

حدَّثنى المُثنَّى ، قال : ثنا أبو حُذَيفة ، قال : ثنا سفيانُ ، عن المِقْدامِ بنِ شُرَيحٍ ، عن أبيه ، قال : قال سعد (١) : نَزَلَت هذه الآيةُ في ستةٍ مِن أصحابِ النبيِّ عَيِّلَةٍ ؛ منهم ابنُ مسعودٍ ، قال : كُنَّا نَسْبِقُ إلى النبيِّ عَيِّلَةٍ ونَدْنُو منه ، ونَسْمَعُ منه ، فقالت قريشٌ : ابنُ مسعودٍ ، قال : كُنَّا نَسْبِقُ إلى النبيِّ عَيِّلَةٍ ونَدْنُو منه ، ونَسْمَعُ منه ، فقالت قريشٌ : يُدْنِى هؤلاء دونَنا ! فنزَلَت : ﴿ وَلَا تَطْرُدِ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْفَدَوْقِ وَٱلْعَشِيِّ ﴾ (١)

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنا حَجَّاجٌ ، عن ابنِ جُرَيج ، عن عِكْرمةَ فَى قُولِهُ : ﴿ وَأَنذِرْ بِهِ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَـرُوٓاْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ ۗ ﴾ الآية . قال : جاء عُتْبةُ ابنُ ربيعةً ، وشَيْبةُ بنُ ربيعةً ، ومُطْعِمُ بنُ عَدِيٌّ ، والحارثُ بنُ نَوفل ، وقُرَظَةُ بنُ عبدِ عمرو بن نوفل ، في أشراف مِن بني عبدِ مناف مِن الكفارِ ، إلى أبي طالب ، فقالوا : يا أبا طالبٍ، لو أن ابنَ أخيك يَطْرُدُ عنه مواليّنا وحلفاءَنا، فإنما هم عبيدُنا وعُسَفاؤنا<sup>(٢)</sup>، كان أعظمَ في صدورِنا، وأطوعَ له عندَنا، وأدْني لاتِّباعِنا إياه، وتَصْديقِنا له . قال : فأتَى أبو طالبِ النبيُّ عَلِيَّةٍ ، فحَدَّثه بالذي كَلَّموه به ، فقال عمرُ ابنُ الخطابِ : لو فعلتَ ذلك حتى تَنْظُرَ ما الذي يُريدون ، وإلامَ يَصِيرون مِن قولِهم ؟ فَأَنزَلَ اللَّهُ تعالى هذه الآيةَ : ﴿ وَأَنذِرْ بِهِ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشُـرُوٓا إِلَى رَبِّهِ لَم لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ. وَلِيُّ وَلَا شَفِيعُ لَعَلَّهُمْ يَنْقُونَ ﴾ ، ﴿ وَلَا تَطَّارُدِ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَدَوْةِ وَٱلْمَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَةً ﴾ إلى قولِه : ﴿ أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِأَعَلَمَ بِٱلشَّكِرِينَ ﴾ قال : وكانوا : بلالًا ، وعمارَ بنَ ياسرٍ ، وسالمًا مولى أبي حُذَيفةَ ، وصُبَيحًا مولى أَسِيدٍ ، ومِن الحلفاءِ: ابنُ مسعودٍ، والمُقِدادُ بنُ عمرِو، ومسعودُ بنُ القارِيِّ، وواقِدُ بنُ عبدِ اللَّهِ

<sup>(</sup>١) في النسخ : ﴿ سعيد ﴾ والمثبت من مصادر التخريج .

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم (۲۱ ۲ ۲۵ ۲ ٤)، والنسائى (۲۲ ۸)، وفى فضائل الصحابة (۱۱، ۱۱، ۱۱)، والبزار (۲۲ م ۱۲۰)، والبزار المرجه (۲۲ م)، وابن أبى حاتم فى تفسيره ۲ ۹۸ ۱ وأبو يعلى (۲۲ ۸) من طرق عن سفيان به، وأخرجه مسلم (۲ ۲ ۲ ۸)، وابن حابه (۲ ۵ ۲ ۸) وابن ماجه (۲ ۲ ۸) وعبد بن حميد (۱۳۱)، وابن حبان (۲ ۵ ۷ ۷)، وأبو نعيم فى الحلية ۱/ ۲ ۲ ۳، والحاكم ۳/ ۳ ۱ ۱ والواحدى فى أسباب النزول ص ۲ ۲ ۱، والبيهقى فى الدلائل ۲ ۳ ۵ سمن طريق المقدام به، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ۱ ۳ ۱ الى الفريابي وأحمد وابن المنذر وأبى الشيخ وابن مردويه . (۳) العسفاء: الأنجراء. واحدهم عَسِيف. النهاية ۳ / ۲۳۲.

الحَنْظَلَى، وعمرُو بنُ عبدِ عمرِو ذو الشَّمالَين، ومَرْتَدُ بنُ أبى مَرْتُدِ – وأبو مَرْتَدِ مِن غَنِيّ ، حليفُ حمزة بنِ عبدِ المطلبِ – وأشْباهُهم مِن الحلفاءِ . ونزَلَت فى أثمةِ الكفرِ مِن قريشٍ والموالى والحلفاءِ : ﴿ وَكَذَالِكَ فَتَنَّا بَعْضُهُم بِبَعْضِ لِيَتُولُوا أَهَلَوُلاَهِ مَنَ اللّهُ عَلَيْهِم مِن الخطابِ فاعْتَذَر مِن مَقالتِه ، فأنزَل عَلَيْهِم مِنْ الخطابِ فاعْتَذَر مِن مَقالتِه ، فأنزَل عَلَيْهِم مِنْ الخطابِ فاعْتَذَر مِن مَقالتِه ، فأنزَل اللّهُ تعالى ذكره : ﴿ وَإِذَا جَآءَكَ ٱلَّذِينَ يُوقِمِنُونَ بِعَايَلِيْنَا فَقُلُ سَلَمَمُ عَلَيْكُمْ ﴾ الآية (١).

/حدَّثْنِي يُونسُ بنُ عبدِ الأُعْلَى ، قال : أخبرَنا ابنُ وَهْبِ ، قال : قال ابنُ زيدٍ ، قال رجلٌ للنبي عَيَّلِيدٍ : إِنِي أَسْتَحْيِي مِن اللَّهِ أَن يَرانِي مع سلمانَ وبلالِ وذويهم قال رجلٌ للنبي عَيَّلِيدٍ : إِنِي أَسْتَحْيِي مِن اللَّهِ أَن يَرانِي مع سلمانَ وبلالِ وذويهم فاطودُهم عنك ، وجالِسْ فلانًا وفلانًا . قال : فنزَل القرآنُ : ﴿ وَلاَ تَطُودِ اللَّذِينَ يَدْعُونَ مَرَ الظَّلْلِمِينَ ﴾ . ما بينك وبينَ أَن تكونَ مِن الظَلْمِينَ إلا أَن تَطُودُهم . ثم قال : ﴿ وَكَلَالِكَ فَتَنَا مَعْضَهُم بِبَعْضِ لِيَقُولُوا أَهَلَوُلاَهِ مَنَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بَعْضُهُم بِبَعْضِ لِيقُولُوا أَهَلَوُلاَهِ مَنَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللهُ بِأَعْلَمَ بَعْضُهُم بِبَعْضِ لِيقُولُوا أَهَلَوُلاَهِ مَنَ اللهُ عَلَيْهِم مِنْ بَيْنِنَا أَلْيَسَ اللهُ بِأَعْلَمَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ لِيقُولُوا أَهَلَوُلاَهِ مَنَ اللهُ عَلَيْهِم مِنْ بَيْنِنَا أَلْيَسَ اللهُ بِأَعْلَمَ بِعَضِ لِيقُولُوا أَهْمَولُوا الذين أَمَروكُ أَن تَطُودُهم ، فأبيلِغُهم مني السلامَ بِالشَّكِرِينَ فَقُلُ سَلَامُ عَلَيْكُمْ كُتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَقْسِهِ ٱلرَّحْمَةُ ﴾ . فقرأ حتى بَلغَ : وهؤلاء الذين آئمُروك أن قَلْسِهِ ٱلرَّحْمَةُ ﴾ . فقرأ حتى بَلغَ : وَيَاتَسَتَبِينَ سَبِيلُ ٱلمُجْمِمِينَ ﴾ . قال : لتَعْرِفَها (٢٠ ) . والتَسْتَبِينَ سَبِيلُ ٱلمُجْمِمِينَ ﴾ . قال : لتَعْرِفَها (٢٠ ) .

واختَلَف أهلُ التأويلِ في « الدعاءِ » الذي كان هؤلاء الرَّهْطُ الذين نَهَى اللَّهُ نبيَّه عَيِّلِيْهِ عن طَرْدِهم ، يَدْعون ربَّهم به ؛ فقال بعضُهم : هي الصلواتُ الخمسُ .

# ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنا المُثَنَّى ، قال : ثنا عبدُ اللَّهِ بنُ صالحٍ ، قال : ثنى معاويةُ بنُ صالحٍ ، عن

<sup>(</sup>١) عزاه السيوطي في الدر المنثور ١٣/٣ إلى المصنف وابن المنذر .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٢٩٩/٤ (٧٣٤٠) من طريق أصبغ ، عن ابن زيد .

على بنِ أبى طلحة ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ وَلَا تَطْرُدِ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَدَوْةِ وَٱلْعَشِيّ ﴾ . يعنى الصلاة المكتوبة (١) .

حدَّثنا المُثَنَّى ، قال : ثنا الحجامج بنُ المِنْهالِ ، قال : ثنا حَمَّادٌ ، عن أبى حمزة ، عن إبراهيمَ فى قولِه : ﴿ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْفَدُوٰقِ وَٱلْمَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجَهَم ۗ ﴿ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْفَدُوْقِ وَٱلْمَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجَهَم ۗ ﴿ . قال : هى الصلواتُ الخمسُ الفرائضُ ، ولو كان يقولُ القُصَّاصَ ، هَلَك مَن لم يجلِسْ إليهم (٢) .

حدَّثنا هَنَّادُ بنُ السَّرِيِّ وابنُ وكيعٍ ، قالا : ثنا ابنُ فُضَيلٍ ، عن الأَعْمشِ ، عن إبراهيمَ : ﴿ وَلَا تَطْرُدِ ٱلَّذِينَ يَدَّعُونَ رَبَّهُم بِٱلْفَدَوْقِ وَٱلْمَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَـ ثُمْ ﴾ . قال : هي الصلاةُ (٢) .

حدَّثني الـمُثنَّى ، قال : ثنا أبو محذَيفة ، قال : ثنا شِبْلُ ، عن ابنِ أبي نَجيحٍ ، عن مجاهدٍ : ﴿ وَلَا تَطْرُدِ ٱلَّذِينَ يَدَّعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَدَوْةِ وَٱلْعَشِيِّ ﴾ : الصلاةُ المفروضةُ ، الصبحُ والعصرُ (").

حدَّثنى 'موسى بنُ عبدِ الرحمنِ ' الكِنْدِيُّ ، قال : ثنا حسينٌ ( الجُعْفِيُ ، قال : أخبرَنى حمزةُ بنُ المغيرةِ ، عن حمزةَ بنِ عيسى ، قال : دَخَلَتُ على الحسنِ فسألتُه ، فقلتُ : يا أبا سعيدٍ ، أرأيتَ قولَ اللَّهِ : ﴿ وَاصْبِرَ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم فقلتُ : يا أبا سعيدٍ ، أرأيتَ قولَ اللَّهِ : ﴿ وَاصْبِرَ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم فقلتُ : يا أبا سعيدٍ ، أرأيتَ قولَ اللَّهِ : ﴿ وَاصْبِرَ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم فقلتُ : يا أبا سعيدٍ ، أرأيتَ قولَ اللَّهِ : ﴿ وَاصْبِرَ نَفْسَكَ مَعَ اللَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم فَلَاءً القُصَّاصُ ؟ قال : لا ، ولكنهم فألاء القُصَّاصُ ؟ قال : لا ، ولكنهم

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٢٩٨/٤ (٧٣٣٣) من طريق أبي صالح ببعضه ، وعلق باقيه عقب الأثر (٧٣٣٦) ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٤/٣ إلى ابن المنذر .

<sup>(</sup>٢) ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره ١٢٩٨/٤ عقب الأثر (٧٣٣٦) معلقًا.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١٢٩٨/٤، ١٢٩٩ (٧٣٣٧، ٧٣٣٧) من طريق ابن أبى نجيح به . (٤ - ٤) فى ص، ت٣: «محمد بن موسى بن عبد الرحمن» . وتقدم فى ١٧٢/١، ٥٠٨ ٥، ٣/ ٣٨٦، وينظر تهذيب الكمال ٢٩/ ٨٨.

<sup>(</sup>٥) في م، ت١، ت٢، ت٣: ﴿ حسن ﴾ .

المُحافِظون على الصلواتِ في الجماعةِ (١).

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى، وحدَّثنى الحارثُ، قال: ثنا عيسى، وحدَّثنى الحارثُ، قال: ثنا الحسنُ، قال: ثنا ورقاءُ، جميعًا عن ابنِ أبى نجَيحٍ، عن مجاهد في قولِ اللَّهِ: ﴿ ٱلَّذِينَ يَدَّعُونَ رَبَّهُم بِٱلْفَدَوْةِ وَٱلْمَشِيِّ ﴾. قال: الصلاةُ المكتوبةُ (٢).

/حُدِّثْتُ عن الحسينِ بنِ الفرجِ ، قال : سمِعتُ أبا مُعاذِ ، قال : أخبرَنا عُبَيدٌ ، ٢٠٤/٧ قال : سمِعتُ الضحاكَ يقولُ فى قولِه : ﴿ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَدَوْقِ وَٱلْعَشِيّ ﴾ . قال : يَعْبُدون ربَّهم بالغداةِ [ ٧/٥٥/١ والعَشِيِّ ، يعنى : الصلاةَ المفروضةَ .

حدَّثنا بِشْرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ قولَه : ﴿ وَآصَبِرْ نَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ وَبَهُم بِٱلْفَدُوقِ وَٱلْمَشِيّ ﴾ [الكهن : ٢٨] : هما الصَّلاتان ؛ صلاةُ الصبح ، وصلاةُ العصرِ .

حدَّثنى ابنُ البَوْقِيِّ ، قال : ثنا ابنُ أبى مَوْيَمَ ، قال : ثنا يحيى بنُ أيوبَ ، قال : ثنا محمدُ بنُ عَجْلانَ ، عن نافع ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرَ فى هذه الآية : ﴿ وَاَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْفَدُوٰةِ وَٱلْعَشِيِّ ﴾ [الكهف : ٢٨] الآية : إنهم الذين يَشْهَدون الصلواتِ المكتوبة (٢٠).

حدَّثنا ابنُ بَشَّارٍ ، قال : ثنا عبدُ الرحمنِ ، قال : ثنا سفيانُ ، عن منصورِ ، عن مجاهدِ وإبراهيمَ : ﴿ وَآصَبِرَ نَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْفَدَوْةِ وَٱلْعَشِيّ ﴾ .

<sup>(</sup>١) ينظر تفسير ابن كثير ٣/ ٢٥٤.

<sup>(</sup>٢) ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره ١٢٩٨/٤ عقب الأثر (٧٣٣٦) معلقًا .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطحاوى في المشكل ٣٤١/١ عقب الحديث (٣٦٧) من طريق ابن أبي مريم به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢١٩/٤ إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه .

قالا: الصلواتُ الخمسُ (١).

حَدَّثنا ابنُ بَشَّارٍ ، قال : ثنا يحيى ، عن سفيانَ ، عن منصورٍ ، عن مجاهدٍ مثلَه .

حدَّثنا القاسم، قال: ثنا الحسين، قال: ثنى حَجَّاجٌ، عن ابنِ مُحرَيج، عن مجاهد: ﴿ وَلَا تَطْرُدِ ٱلَّذِينَ يَدَعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَدَوْةِ وَٱلْعَشِيِّ ﴾. قال: المُصَلِّين المُؤمنين، بلالٌ وابنُ أمَّ عبد (٢٠).

قال ابنُ جُرَيجٍ: وأخبرنى عبدُ اللَّهِ بنُ كثيرٍ، عن مجاهدٍ، قال: صَلَّيْتُ الصبحَ مع سعيدِ بنِ المسيبِ، فلما سَلَّمَ الإمامُ ابْتَدَر الناسُ القاصَّ، فقال سعيدٌ: ما أَسْرَعَهم (٢) إلى هذا المجلسِ! قال مجاهدٌ: فقلتُ: يَتَأُوّلون ما قال اللَّهُ تعالى. قال: وما قال؟ قلتُ: ﴿ وَلَا تَطْرُو اللَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْفَدَوْةِ وَالْمَشِيِّ ﴾. قال: وفي هذا ذا؟ إنما ذاك في الصلاةِ التي انصَرَفْنا عنها الآنَ، إنما ذاك في الصلاةِ التي انصَرَفْنا عنها الآنَ، إنما ذاك في الصلاةِ .

حدَّثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : ثنا وكيع ، عن أبيه ، عن منصور ، عن عبد الرحمن بن أبي عَمْرة ، قال : الصلاة المكتوبة ( ) .

حدَّثنا الـمُثَنَّى ، قال : ثنا إسحاقُ ، قال : ثنا وَكِيعٌ ، عن إسرائيلَ ، عن جابرٍ ، عن عامرٍ ، عن عامرٍ ، عن عامرٍ ، قال : هي الصلاةُ .

حدَّثنا المثنى ، قال : ثنا إسحاقُ ، قال : ثنا وكيعٌ ، عن أبيه و (١) إسرائيلَ ، عن عامرٍ ، قال : هي الصلاةُ .

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي في الشعب (٢٩١٦) من طريق عبد الرحمن بن مهدى به .

<sup>(</sup>٢) تفسير مجاهد ص ٣٢٢، ومن طريقه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٢٩٩/٤ (٧٣٣٩).

<sup>(</sup>٣) في ص، ١٠، ٣٠، ٣٣، س: ﴿ أُسرع ﴾ .

<sup>(</sup>٤) ينظر تفسير البغوى ٦/٣ ١٤، ١٤٧.

<sup>(</sup>٥) ينظر البحر المحيط ١٣٦/٤.

<sup>(</sup>٦) في ص، م، ت ٢، ت ٣: «عن». وينظر ما تقدم في ٨/ ٤٩٧.

حَدَّثنا بِشْرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ قولَه : ﴿ وَلَا تَطَرُدِ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَدَوْةِ وَٱلْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَا أَمْ ﴾ . يقولُ : صلاةُ الصبحِ ، وصلاةُ العصرِ .

حلَّتنا ابنُ حُمَيدِ، قال : ثنا جَرِيرٌ، عن منصورٍ، عن مجاهدٍ، قال : صلَّى عبدُ الرحمنِ (ابنُ أبي عمرة ) في مسجدِ الرسولِ، فلمَّا صَلَّى قامَ فاسْتَنَد إلى حجرةِ النبيِّ عَلِيَّةٍ، فانْثالَ (١) الناسُ عليه، فقال : يا أَيُّها الناسُ، إليكم. فقيل : يَرْحَمُك اللَّهُ، إلنا جاءوا يُريدون هذه الآيةَ ﴿ وَآصِيرٌ نَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْفَدُوةِ وَأَلْعَشِيّ ﴾. فقال : وهذا عُني بهذا ؟! إنما هو في الصلاةِ.

/ وقال آخرون: هي الصلاة ، ولكنَّ القومَ لم يَسْأَلُوا رسولَ اللَّهِ عَلِيْكُ طُرْدَ هؤلاءِ ٢٠٥/٧ الضعفاءِ عن مجلسِه ، وإنما سأَلُوه تأخيرَهم عن الصفِّ الأُولِ حتى يكونوا وراءَهم في الصفِّ .

## ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثني محمدُ بنُ سعدٍ ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمى ، قال : ثنى أبى ، عن أبى ، عن أبي ، عن أبيه ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ وَكَذَالِكَ فَتَنَا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ ﴾ الآية : فهم أُناسٌ كانوا مع النبي عَيِّقٍ مِن الفقراءِ ، فقال أُناسٌ مِن أشرافِ الناسِ : نُؤمِنُ لك ، وإذا صَلَّيْنا فأخُو هؤلاءِ الذين معك ، فليُصَلُّوا خَلْفَنا ".

وقال آخرون : بل معنى دُعائِهم كان ذكرَهم اللَّهَ تعالى ذكرُه .

## ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنا ابنُ وكيعٍ ، قال : ثنا أبي ، وحدَّثنا هَنَّادٌ ، قال : ثنا وكيعٌ ، عن سفيانَ ،

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من : م، ت ۱، ت ۲، ت ۳، س.

<sup>(</sup>٢) انثال الناس عليه: انصبوا عليه . تاج العروس (ث و ل ) .

<sup>(</sup>٣) عزاه السيوطي في الدر المنثور ١٤/٣ إلى أبن مردويه.

عن منصورٍ ، عن إبراهيمَ قولَه : ﴿ وَلَا تَطْرُدِ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَدَوْقِ وَٱلْعَشِيّ ﴾ . قال : أهلُ الذكرِ (١) .

حَدَّثنا ابنُ وكيعٍ ، قال : ثنا جريرٌ ، عن منصورٍ : ﴿ وَلَا تَطْرُدِ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمُ بِٱلْفَدَوْقِ وَٱلْمَشِيّ ﴾ . قال : هم أهلُ الذكرِ .

وقال آخرون : بل كان ذلك تَعَلَّمَهم القرآنَ وقراءتَه .

#### ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنى المُثَنَّى ، قال : ثنا إسحاقُ ، قال : ثنا وكيعٌ ، عن إسرائيلَ ، عن جابرٍ ، عن أبى جعفرٍ قولَه : ﴿ وَإَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدَّعُونَ رَبَّهُم بِٱلْفَدَوْةِ وَٱلْمَشِيّ ﴾ . قال : كان يُقْرِئُهم القرآنَ ، ("مَن الذي يَقُصُّ على") النبيِّ عَيِّالِيْمٍ (") ؟!

وقال آخرون: بل عَنَى بدعائِهم ربُّهم عبادتَهم إياه.

## ذكرُ مَن قال ذلك

حُدِّثْتُ عن الحسينِ ، قال : سمِعتُ أبا مُعاذِ ، قال : ثنا عُبَيدُ بنُ سليمانَ ، قال : سمِعتُ الضحاكَ يقولُ في قولِه : ﴿ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْفَدَوْةِ وَٱلْعَشِتِ ﴾ . قال : يعنى :

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٢٩٨/٤ (٧٣٣٤) من طريق وكيع، عن سفيان، عن مغيرة عن إبراهيم، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٤/٣ إلى ابن أبي شيبة وابن المنذر وأبي الشيخ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (٨٧٩ -- تفسير) من طريق جرير به .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من : م .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٢٩٨/٤ (٧٣٣٥) من طريق إسرائيل به بنحوه .

يَعْبُدُونَ ، أَلَا تَرَى أَنه قال : ﴿ لَا جَرَمَ أَنَّمَا تَدَّعُونَنِيَّ إِلَيْهِ ﴾ [غافر: ٤٣]. يعنى : تَعْبُدُونُ (').

والصوابُ مِن القولِ في ذلك أن يقالَ: إن اللَّهَ تعالى ذكرُه نَهَى نبيّه محمدًا عَلِيْ أَن يَطْرُدَ قومًا كانوا يَدْعُون ربَّهم بالغداة والعشيّ. والدعاءُ للَّهِ يكونُ بذكرِه وتمجيدِه والثناءِ عليه قولًا وكلامًا، وقد يكونُ بالعملِ له بالجوارحِ الأعمالَ التي كان عليهم فَرْضُها، وغيرَها مِن النوافلِ التي تُرْضَى، والعاملُ له عابدُه بما هو عاملٌ له، وقد يجوزُ أن يكونَ القومُ كانوا جامِعِين هذه المعانى كلَّها، فوصَفَهم اللَّهُ بذلك، بأنهم يَدْعُونه بالغداةِ والعشيّ؛ لأن اللَّه قد سَمَّى العبادةَ دعاءً، فقال تعالى ذكره: ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ الْعَلَى إِلَى اللَّه قد سَمَّى العبادةَ دعاءً، فقال تعالى عن عِبَادَقِ سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴾ [غاذ: ٦٠]. وقد يَجوزُ أن يكونَ ذلك على خاصٌ مِن الدعاءِ.

ولا قولَ أولى بذلك بالصحةِ مِن وصْفِ القومِ بما وصَفَهم اللَّهُ به ، مِن أنهم كانوا يَدْعُون ربَّهم بالغَداةِ والعَشِيِّ ، فيُعَمُّون بالصفةِ التي وصَفَهم بها ربُّهم ، ولا يُخَصُّون منها بشيءٍ دونَ شيءٍ .

فتأويلُ الكلامِ إذن: يا محمدُ ، أَنْدِرْ بالقرآنِ الذي أَنْرَلْتُه إليك ، الذين يَعْلَمون أنهم إلى ربِّهم مَحْشُورون ، فهم مِن خوفِ وُرودِهم على اللَّهِ الذي لا شَفيعَ لهم مِن دونِه ولا نَصيرَ ، في العملِ له دائمون ، إذ أَعْرَض عن إنذارِك واستماعِ ما أَنْزَل اللَّهُ عليك المُكذِّبون باللَّهِ واليومِ الآخرِ مِن قومِك ؛ اسْتِكبارًا على اللَّهِ . ولا تَطْرُدُهم ولا تُقْصِهم فتكونَ مَن وضَع الإقصاءَ في غيرِ موضعِه ، فأقصَى وطرَد مَن لم يَكُنْ له طردُه وإقصاؤُه ، وقرَّب مَن لم يَكُنْ له تقديمُه بقُرْبِه وإذناؤُه ، فإن الذين نهَيْتُك عن طردُه وإقصاؤُه ، وقرَّب مَن لم يَكُنْ له تقديمُه بقُرْبِه وإذناؤُه ، فإن الذين نهَيْتُك عن

<sup>(</sup>١) ينظر البحر المحيط ١٣٦/٤، والآية المذكورة لا يستقيم بها الاستدلال ، ولعله أراد الآية (٦٦) من سورة غافر : ﴿ قُلَ إِنِّي نُهِيتُ أَنَّ أَعَبُدَ ٱلَّذِينَ تَدَعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ ﴾ .

طردِهم هم الذين يَدْعُون ربَّهم ، فيَسْأَلُون عفوَه ومغفرته بصالح أعمالِهم ، وأداءِ ما ألزَمهم مِن فَرائضِه ونوافلِ تطوَّعِهم ، وذكْرِهم إياه بألستِهم بالغَداة والعشيّ ، يُنْتَمِسون بذلك القُرْبة إلى اللَّهِ والدنوَّ مِن رِضاه ، ﴿ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِن يَنْتَمِسون بذلك القُرْبة إلى اللَّهِ والدنوَّ مِن رِضاه ، ﴿ مَا عَلَيْكَ مِن حِسَابِهِم مِن شَيْءٍ ﴾ . يقولُ : ما عليك مِن حسابِ ما رزَقْتُهم مِن الرزقِ مِن شيءٍ ، وما عليهم مِن حسابِ ما رزَقْتُهم مِن الرزقِ مِن شيءٍ ، وما عليهم مِن حسابِ ما رزَقْتُك مِن الرزقِ مِن شيءٍ ﴿ فَتَطْرُدَهُمْ ﴾ حِذارَ مُحاسَبتي إياك بما خوَّلتُهم في الدنيا مِن الرزقِ مِن الرزقِ .

وقولُه : ﴿ فَتَطْمُرُدَهُمْمُ ﴾ . جوابٌ لقولِه : ﴿ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِّن شَيْءٍ ﴾ .

وقولُه : ﴿ فَتَكُونَ مِنَ ٱلظَّلِلِمِينَ ﴾ جوابٌ لقولِه : ﴿ وَلَا تَطَّرُدِ ٱلَّذِينَ يَدَّعُونَ رَبَّهُم ﴾ .

القولُ في تأويلِ قولِه: ﴿ وَكَنَاكَ فَتَنَا بَعْضَهُم بِبَعْضِ لِيَقُولُوٓا أَهَلَوُٰلآءِ مَنَ اللّهُ عَلَيْهِم مِنْ بَيْضِ لِيَقُولُوٓا أَهَلَوُٰلآءِ مَنَ اللّهُ عَلَيْهِم مِنْ بَيْضِنَ أَلَيْسَ اللّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ (أَنْ ﴾ .

يعنى تعالى ذكرُه بقولِه: ﴿ وَكَذَاكِ فَتَنَا بَعْضَهُم بِبَعْضِ ﴾: وكذلك الْحُتَبَرُنا وابْتَلَيْنا.

كالذى حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الأعْلَى ، قال : ثنا محمدُ بنُ تُؤْرِ ، عن معمرِ ، وحدَّثنا الحسنُ بنُ يحيى ، قال : أُخْبَرَنا عبدُ الرزاقِ ، قال : أُخْبَرَنا معمرٌ ، عن قتادة : ﴿ وَكَذَلِكَ فَتَنَا بَعْضُهُم بِبَعْضِ ﴾ يقولُ : ابْتَلَينا بعضَهم يبعض (١).

وقد دلَّاننا فيما مضَى مِن كتابِنا هذا على معنى «الفتنةِ»، وأنها الاختبارُ والاثتلاء، بما أغْنَى عن إعادتِه في هذا الموضع .

<sup>(</sup>١) تفسير عبد الرزاق ٢٠٨/١، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٤/٣ إلى ابن المنذر وأبي الشيخ.

<sup>(</sup>٢) ينظر ما تقدم في ٢/ ٣٥٧، ٣٥٧ .

وإنما فتنةُ اللَّهِ تعالى ذكرُه بعضَ خلقِه ببعضِ مخالفتُه بينَهم فيما قسم لهم مِن الأرزاقِ والأخْلاقِ ، فجعَل بعضًا غنيًا وبعضًا فقيرًا ، وبعضًا قويًّا وبعضًا ضعيفًا ، فأحْوَجَ بعضَهم إلى بعضِ ؛ اخْتبارًا منه لهم بذلك .

وبنحوِ الذي قلنا في ذلك قال جماعةٌ مِن أهلِ التأويلِ .

## ذكرُ مَن قال ذلك

/ حدَّثنى المثنى ، قال : ثنا عبدُ اللَّهِ بنُ صالحٍ ، قال : ثنى معاويةُ بنُ صالحٍ ، عن ٢٠٧/٧ على بنِ أبى طلحة ، عن ابنِ عباسِ قولَه : ﴿ وَكَنَالِكَ فَتَنَا بَعْضَهُم بِبَعْضِ ﴾ : يعنى أنه جعَل بعضَهم أغْنياءَ وبعضَهم فقراءَ ، فقال الأغنباءُ للفقراءِ : ﴿ أَهَا وَلَا مَنَ اللَّهُ مَنَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنْ بَيْنِنَا ﴾ . يعنى : هداهم اللَّهُ . وإنما قالوا ذلك استهزاءً وسخريًا (١٠٠٠) .

وأما قولُه: ﴿ لِيَقُولُوا أَهَلَوُلاَ مَنَ اللهُ عَلَيْهِم مِن بَيْنِنَا ﴾. يقولُ تعالى ذكرُه: اخْتَبَرْنا الناسَ بالغنى والفقرِ، والعزِّ والذَّلُ، والقوةِ والضعفِ، والهدى والضلالِ ؛ كى يَقولَ مَن أَضلَّه اللَّهُ وأعماه عن سبيلِ الحقِّ للذين هداهم اللَّهُ ووقَّهم: ﴿ أَهَلَوُلاَ مَنَ أَسَلَهُ عَلَيْهِم ﴾ بالهُدَى والرُشْدِ، وهم فقراءُ ضعفاءُ أذلاءُ، ﴿ وَفَقَهم: ﴿ أَهَلَوُ لَا عَنِياءُ أَقُوياءُ ؟ اسْتِهزاءً بهم، مَعابةً ( الإسلام وأهلِه.

يقولُ تعالى : ﴿ أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِأَعَلَمَ بِٱلشَّكِرِينَ ﴾ . وهذا منه تعالى ذكره إجابةٌ لهؤلاءِ المشركين الذين أنْكُروا أن يَكونَ اللَّهُ هدَى أهلَ المَسْكَنةِ والضعفِ للحقّ ، وخذَلَهم عنه وهم أغنياءُ ، وتَقْريرٌ لهم : أنا أعْلَمُ بَمَن كان مِن خَلْقِي شَاكرًا نِعْمتي ،

<sup>(</sup>١) في م ، س : « سخرية » .

والأثر أخرجه ابن ابي حاتم في تفسيره ١٢٩٩/٤ (٧٣٤١) من طربق أبي صالح به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٤/٤/ إلى ابن المنذر .

<sup>(</sup>٢) في م، ت٢، ت٣: (معاداة ، .

مُمَّن هو (الها كافر الله على من مننث عليه منهم بالهداية ؛ جزاء شكره إياى على نعمتى ، وتَخْذيلى من خذَلْتُ منهم عن سبيلِ الرَّشادِ ؛ عقوبة كُفْرانِه إياى نعمتى - لا لغِنَى الغني منهم ، ولا لفَقْرِ الفقيرِ ؛ لأن الثوابَ والعقابَ لا يَسْتَحِقُّه أحد لا جزاءً على عملِه الذي اكتسبه ، لا على غناه وفقرِه ؛ لأن الغنَى والفقرَ ، والعجزَ والقوةَ ، ليس مِن أفعالِ خلقى .

القولُ فى تأويلِ قولِه: ﴿ وَإِذَا جَآءَكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِتَايَنِتِنَا فَقُلَ سَلَمُ عَلَيْكُمُّ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَقْسِهِ ٱلرَّحْمَةُ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنكُمْ سُوّءً البِجَهَىٰلَةِ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ عَفُورٌ رَّحِيدٌ ﴿ فَا اللَّهِ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَورٌ رَّحِيدٌ ﴿ فَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَورٌ لَحِيدٌ ﴿ فَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّلْمُ الللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ال

اخْتَلَف أهلُ التأويلِ في الذين عنى اللَّهُ تعالى ذكرُه بهذه الآية ؛ فقال بعضُهم : عنى بها الذين نهَى اللَّهُ نبيَّه عن طردِهم . وقد مضَت الروايةُ بذلك عن قائليه .

وقال آخرون : عنى بها قومًا اسْتَفْتَوُا النبيَّ عَيِّكِيْدٍ في ذنوبٍ أصابوها عظامٍ ، فلم يُؤيِّسُهم اللَّهُ مِن التوبةِ .

#### ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنا محمدُ بنُ بشارٍ ، قال : ثنا يحيى بنُ سعيدٍ ، قال : ثنا سفيانُ ، عن مُجمِّع ، قال : ثنا سفيانُ ، عن مُجمِّع ، قال : سمِعْتُ ماهانَ ، قال : جاء قومٌ إلى النبيِّ عَلِيْتُهُ قد أصابوا ذنوبًا عظامًا ، قال ماهانُ : فما إخالُه ردَّ عليهم شيئًا . قال : فأنزَل اللَّهُ هذه الآيةَ : ﴿ وَإِذَا جَآءَكَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ ﴾ الآية (٢) .

حدَّثنا هنادٌ ، قال : ثنا قَبيصةُ ، عن سفيانَ ، عن مُجَمِّع ، عن ماهانَ ، أن قومًا

<sup>(</sup>١ - ١) في ص، ت١، ت٢، ت٣: (له كافرا).

<sup>(</sup>٢) تفسير سفيان ص٧٠ ١ ، ٨ ، ١ ، وأخرجه مسدد في مسنده- كما في المطالب العالية (٣٩٧٣)- من طريق يحيى بن سعيد به، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٤/٣ إلى الفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر وأبي الشيخ .

جاءوا إلى النبي عَلَيْ ، فقالوا: يا محمدُ ، إنا أصّبنا ذنوبًا عظامًا . فما إخالُه ردَّ عليهم شيئًا ، فانْصَرَفوا ، فأنزَل اللَّهُ تعالى ذكره : ﴿ وَإِذَا جَآءَكَ ٱلَّذِينَ يُوَمِنُونَ بِعَايَدَتِنَا فَقُلَّ سَيئًا ، فانْصَرَفوا ، فأنزَل اللَّهُ تعالى ذكره : ﴿ وَإِذَا جَآءَكَ ٱلَّذِينَ يُوَمِنُونَ بِعَايَدِتِنَا فَقُلَّ سَيئًا مُ عَلَيْهُمْ عَلَى نَقْسِهِ ٱلرَّحْمَةُ ﴾ . قال : فدعاهم ، فقرأها عليهم .

/حدَّثنا المثنى ، قال : ثنا أبو نُعَيْمٍ ، قال : ثنا سفيانُ ، عن مُجَمِّعِ التَّميميِّ ، قال : ٢٠٨/٧ سَمِعْتُ ماهانَ يقولُ [ ٨/١٥٧٤] . فَذكر نحوَهُ .

وقال آخرون: بل عُنى بها قومٌ مِن المؤمنين كانوا أشاروا على النبي عَلَيْتَهُ بطردِ القومِ الذين نهاه اللَّهُ عن طردِهم، فكان ذلك منهم خَطيئةً، فغفَرها اللَّهُ لهم، وعفا عنهم، وأمَر نبيَّه عَلِيَّةِ إذا أتَوْه أن يُبَشِّرَهم بأن قد غفَر لهم خَطيئتَهم التي سلَفَت منهم بَشُورتِهم على النبي عَلِيَّةٍ بطردِ القومِ الذين أشاروا عليه بطردِهم. وذلك قولُ عكرمة وعبدِ الرحمنِ بنِ زيدٍ، وقد ذكرُنا الرواية عنهما بذلك قبلُ.

وأولى الأقوالِ في ذلك عندى بتأويلِ الآيةِ قولُ مَن قال : المعنيُّون بقولِه : ﴿ وَإِذَا جَاءَكُ اللّهِ النّبِيّ عَلَيْكُمْ ﴾ . غيرُ الذين نهى اللّهُ النبيَّ عَلِيّكُ عن طردِهم ؛ لأن قولَه : ﴿ وَإِذَا جَاءَكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِعَايَكِتِنا ﴾ خبرٌ مُسْتَأْنَفٌ بعدَ عن طردِهم ؛ لأن قولَه : ﴿ وَإِذَا جَاءَكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِعَايَكِتِنا ﴾ خبرٌ مُسْتَأْنَفٌ بعدَ تَقضِّى الخبرِ عن الذين نهى اللّهُ نبيّه عَلِيّكِم عن طردِهم ، ولو كانوا هم لقيل : وإذا جاءوك فقلْ : سلامٌ عليكم . وفي ابتداءِ اللّهِ الخبرَ عن قصةِ هؤلاء وتركِه وَصْلَ الكلام بالخبرِ عن الأوّلِين ما يُنْبِئُ عن أنهم غيرُهم .

فتأويلُ الكلامِ (٢) إذ كان الأمرُ على ما وصَفْنا: وإذا جاءك يا محمدُ القومُ الذين يُصَدِّقون بتنزيلِنا وأدلتِنا وحُجَجِنا، فيُقِرُون بذلك قولًا وعملًا، مُسْتَوْشِدِيك عن ذنوبِهم التي سلَفَت منهم بيني وبينهم، هل لهم منها توبةٌ ؟ فلا تُؤيِّسُهم منها، وقل

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٣٠٠/٤ (٧٣٤٥) من طريق أبي نعيم به .

<sup>(</sup>٢) بعده في س : « إذن » .

لهم: ﴿ سَكَنُمُ عَلَيْكُمْ ﴾ أَمَنَةُ اللَّهِ لكم مِن ذنوبِكم ، أن يُعاقِبَكم عليها بعدَ توبتِكم منها ، ﴿ كَتَبُ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةُ ﴾ . يقولُ : قضَى ربُّكم الرحمة بخلقِه ﴿ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنكُمْ سُوءًا بِجَهَكَاتِهِ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعَدِو، وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رُحِيمٌ ﴾ .

واخْتَلَفَت القرأة فى قراءة ذلك ؛ فقرأته عامَّةُ قرأة المَدَنِيِّن: (أنه من عمل منكم سوءًا). فيَجْعَلُون «أنَّ » منصوبة على الترجمة بها عن «الرحمة »، (ثم تاب من بعده وأصْلَح فإنه غفورٌ رحيمٌ) (1. على ائتِنافِ «إنه » بعد الفاء ، فيكسرونها ويَجْعَلُونها أداةً لا موضعَ لها ، بمعنى : فهو له غفورٌ رحيمٌ ، أو : فله المغفرةُ والرحمةُ .

وقرَأَهما بعضُ الكوفِيِّين بفتحِ الألفِ منهما جميعًا ، بمعنى : ﴿ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةُ ﴾ ثم تَرْجَم بقولِه : ﴿ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنكُمْ سُوَءًا بِجَهَلَةٍ ﴾ . عن الرحمةِ ، ﴿ فَأَنَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ (أنه » الثانيةِ ، على « أنه » الأولى ، ويَجْعَلُهما اسمين منصوبين على ما بيَّنْتُ .

وقرًا ذلك بعضُ المكِّيِّين وعامةُ قرأةِ أهلِ العراقِ مِن الكوفةِ والبصرةِ ، بكسرِ الألفِ مِن « إنه » و « إنه » على الابتداءِ ، وعلى أنهما أداتان لا موضعَ لهما (").

وأولى القراءاتِ فى ذلك عندى بالصوابِ قراءةً مَن قرَأَهما بالكسرِ: (كتَب رَبُّكُم على نفسِه الرحمة إنه) على ابتداءِ الكلامِ، وأن الخبرَ قد انْتَهَى عندَ قولِه: ﴿ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةَ ﴾، ثم اسْتُؤْنِف الخبرُ عما هو فاعلَّ تعالى ذكرُه بَن عمِل سوءًا بجَهالةٍ ثم تاب وأصْلَح منه.

<sup>(</sup>۱) وهي قراءة نافع وأبي جعفر . ينظر النشر ۲/ ١٩٤.

<sup>(</sup>٢) وهي قراءة عاصم وابن عامر ويعقوب. المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو وحمزة والكسائي وخلف. المصدر السابق.

ومعنى قولِه : ﴿ أَنَّهُ مَنَّ عَمِلَ مِنكُمُ سُوَءًا بِجَهَكَلَةِ ﴾ : أنه مَن اقْتَرَف منكم ذنبًا ، فجهِل باقْتِرافِه إياه ، ثم تاب / وأَصْلَح ﴿ فَأَنَّهُ عَفُورٌ ﴾ لذنبِه إذا تاب وأناب ، ٢٠٩/٧ وراجَع العملَ بطاعةِ اللَّهِ ، وترَك العَوْدَ إلى مثلِه مع الندمِ على ما فرَط منه ﴿ رَّحِيثٌ ﴾ بالتائب أن يُعاقِبَه على ذنبِه بعدَ توبيّه منه .

وبنحوِ الذي قلنا في ذلك قال جماعةٌ مِن أهلِ التأويلِ.

#### ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنا ابنُ وكيعٍ ، قال : ثنا أبو خالدِ الأحمرُ ، عن عثمانَ ، عن مجاهدِ : ﴿ مَنْ عَمِلَ ابنُ وكيعٍ ، قال : مَن جهِل أنه لا يَعْلَمُ حلالًا مِن حرامٍ ، ومِن جَهاليّه ركِب الأمرَ (١) .

حدَّثنا ابنُ وكيعٍ ، قال : ثنا أبو خالدٍ ، عن مُجوَيْيرٍ ، عن الضحاكِ مثلَه .

حدَّثنا ابنُ وكيعٍ، قال: ثنا جَريرٌ، عن ليثٍ، عن مجاهدٍ: ﴿ يَعْمَلُونَ السُّوَّةَ بِجَهَلَةٍ ﴾ [النساء: ١٧]. قال: مَن عمِل بمعصيةِ اللَّهِ، فذاك منه جهلٌ حتى يُرْجِعَ '').

حدَّثنى الحارثُ ، قال : ثنا عبدُ العزيزِ ، قال : ثنا بكرُ بنُ خُنَيْسٍ ، عن ليثِ ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ مَنَّ عَمِلَ مِنكُمُ سُوَءًا بِجَهَكَلَةِ ﴾ . قال : كلُّ مَن عمِل بخطيئةِ فهو بها جاهلٌ .

حدَّثنى الحارثُ ، قال : ثنا عبدُ العزيزِ ، قال : ثنا خالدُ بنُ دينارِ أبو خَلْدةَ ، قال : كنا إذا دخَلْنا على أبى العاليةِ قال : ﴿ وَإِذَا جَآءَكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِعَايَكِتِنَا فَقُلَ سَلَامً

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٣٠١/٤ (٧٣٤٧) من طريق أبي خالد به بنحوه .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٣٠١/٤ (٧٣٤٨) من طريق ابن أبي نجيح ، عن مجاهد بنحوه .

عَلَيْكُمْ كُنَّبُ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةُ ﴾(١).

القولُ في تأويلِ قولِه: ﴿ وَكَذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَكَتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ ٱللَّيَكَتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ ٱلمُجْرِمِينَ ۞ ﴾.

يعنى تعالى ذكرُه بقولِه: ﴿ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيكتِ ﴾ : وكما فصَّلْنا لك فى هذه السورةِ مِن ابتدائِها وفاتحتِها يا محمدُ إلى هذا الموضع ، حجتَنا على المشركين مِن عَبَدةِ الأوثانِ ، وأدلتَنا ، وميّرُناها لك وبيّناها ، كذلك نُفَصّلُ لك أعلامَنا وأدلتَنا فى كلِّ حقِّ يُنْكِرُه أهلُ الباطلِ مِن سائرِ أهلِ المللِ غيرِهم ، فنُبَيّنُها لك حتى يَتَبَيّنَ حقّه مِن باطلِه ، وصَحيحه مِن سَقيمِه .

واخْتَلَفَت القرأةُ في قراءةِ قولِه: ﴿ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴾ ؛ فقرأ ذلك عامةُ قرأةِ أهلِ المدينةِ : ( ولتَسْتَبِينَ ) بالتاءِ ( سَبِيلَ المجرمِين ) (٢) بنصبِ « السبيلِ » ، على أنَّ « تَستبين » خطابٌ للنبي عَلِيلٍ ، كأن معناه عندَهم : ولِتَسْتَبِينَ أنت يا محمدُ سبيلَ المجرمين .

وكان ابنُ زيدِ يَتَأَوَّلُ ذلك: ولِتَسْتَبِينَ أنت يا محمدُ سبيلَ المجرمين الذين سأَلوك طَرْدَ النفرِ الذين سأَلوه طردَهم عنه مِن أصحابِه .

حدَّثني يونُسُ ، قال : أخبرَنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدٍ : ( ولِتَسْتَبِينَ سبيلَ المُجْرِمين ) . قال : الذين يَأْمُرُونك بطردِ هؤلاء (") .

وقرَأُ ذلك بعضُ المُكِّيِّين وبعضُ البصريين: ﴿ وَلِتَسْتَبِينَ ﴾ بالتاءِ ﴿ سَبِيلُ

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو نعيم في الحلية ٢/ ٢٢١، وابن عساكر في تاريخه ١٨٥/١٨ من طريق أبي خلدة به .

<sup>(</sup>۲) وهي قراءة نافع وأبي جعفر . ينظر النشر ١٩٤/٢ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٣٠٢/٤ (٧٣٥٧) من طريق أصبغ، عن ابن زيد.

Y1./Y

ٱلْمُجْرِمِينَ ﴾ (ا) برفع ( السبيلِ ) على أن القصدَ للسبيلِ ، ولكنه يُؤَنُّها ، وكأن معنى الكلام عندَهم : وكذلك نُفَصِّلُ الآياتِ ولِتَتَّضِحَ لك وللمؤمنين طريقُ المجرمين .

وقرَأ ذلك عامةُ قرأةِ أهلِ الكوفةِ: / (ولِيَسْتَبِينَ) بالياءِ (سبيلُ المجْرِمِين) برفع «السبيلِ»، على أن الفعلَ للسبيلِ، ولكنهم يُذَكِّرونه، [ ٩٥٩/١] ومعنى هؤلاء في هذا الكلامِ، ومعنى مَن قرَأ ذلك بالتاءِ في: ﴿ وَلِتَسْتَبِينَ ﴾، ورفع السبيلَ، واحدٌ، وإنما الاختلافُ بينَهم في تذكيرِ السبيلِ وتأنيثِها.

وأولى القراءتين بالصوابِ عندى فى « السبيلِ » الرفعُ ؛ لأن اللَّهَ تعالى ذكرُه فصَّل آياتِه فى كتابِه وتنزيلِه ليَتَبَيَّنَ الحقَّ بها مِن الباطلِ جميعُ مَن خُوطِب بها ، لا بعضٌ دونَ بعضٍ .

ومَن قرّاً « السبيلَ » بالنصبِ ، فإنما جعَل تَبْيينَ ذلك محصورًا على النبيِّ عَلَيْكِ .

وأما القراءة في قولِه: ﴿ وَلِتَسْتَبِينَ ﴾ فسواة قُرِئَت بالتاء أو بالياء؛ لأن مِن العربِ مَن يُؤَنِّثُ ﴿ السبيلَ ﴾ ، وهي تميم وأهلُ نجدٍ ، ومنهم مَن يُؤَنِّثُ ﴿ السبيلَ ﴾ ، وهم أهلُ الحجازِ ، وهما قراءتان مُسْتَفِيضتان في قرأةِ الأمصارِ ، ولغتان مشهورتان مِن لغاتِ العربِ ، وليس في قراءةِ ذلك بإحداهما خلافٌ لقراءتِه بالأُخرى ، ولا وجه لاختيارِ إحداهما على الأُخرى بعدَ أن يُرْفَعَ ﴿ السبيلُ ﴾ ؛ للعلةِ التي ذكرُنا .

وبنحوِ الذي قلنا في تأويلِ قولِه : ﴿ نُفَصِّلُ ٱلْآيكتِ ﴾ . قال أهلُ التأويلِ . حدَّثني المثنى ، قال : أخْبَرَنا معمرٌ ،

عن قتادةَ : ﴿ وَكَذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْأَيْدَتِ ﴾ : نُبَيِّنُ الآياتِ ۗ .

<sup>(</sup>۱) وهي قراءة ابن كثير، وحفص عن عاصم، وأبي عمرو وابن عامر ويعقوب. ينظر النشر ٢/ ١٩٤.

<sup>(</sup>٢) وهي قراءة حمزة والكسائي وأبي بكر عن عاصم، وخلف. النشر ٢/ ١٩٤.

<sup>(</sup>٣) تفسير عبد الرزاق ١/٢١٧.

حَدَّثنى يُونُسُ ، قال : أَخْبَرَنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدٍ في : ﴿ نُفَصِّلُ الْآيِكَتِ ﴾ : نُبَيِّنُ .

القولُ في تأويلِ قولِه : ﴿ قُلْ إِنِي نَهُمِيتُ أَنْ أَعَبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ قُل لَآ أَيْحُ أَهْوَآءَ كُمُّ قَدْ صَلَلْتُ إِذَا وَمَآ أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ﴿ آَنَا عِنَ الْمُهْتَدِينَ ﴿ آَنَا عِنَ الْمُهْتَدِينَ ﴿ آَنَا عِنَ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

يقولُ تعالى ذكرُه لنبيّه محمد عَيِّلَةٍ: قلْ يا محمدُ لهؤلاء المشركين بربّهم مِن قومِك ، العادِلِين به الأوثانَ والأندادَ الذين يَدْعُونك إلى موافقتِهم على دينِهم ، وعبادةِ الأوثانِ -: إن اللّه نهانى أن أَعْبُدَ الذين تَدْعُون مِن دونِه ، فلن أتَّبِعَكم على ما تَدْعُونني إليه مِن ذلك ، ولا أُوافِقكم عليه ، ولا أُعْطِيكم محبَّتَكم وهواكم فيه ، وإن فعَلْتُ ذلك فقد ترَكْتُ مَحجَّةَ الحقِّ ، وسلكتُ على غيرِ الهُدَى ، فصِرتُ ضالًا مثلكم على غير الستقامة .

وللعربِ في «ضَللْتُ » لغتان ؛ فتحُ اللامِ وكسرُها ، واللغةُ الفصيحةُ المشهورةُ هي فتحُها ، وبها قرأة عامةُ قرأةِ الأمصارِ ، وبها نَقْرَأُ ؛ لشهرتِها في العربِ ، وأما الكسرُ فليس بالغالبِ في كلامِها ، والقرأةُ بها قليلون (١) ، فمَن قال : «ضَلَلْتُ » قال : أَضَلُّ . وكذلك القراءةُ عندَنا في أَضِلُّ . وكذلك القراءةُ عندَنا في سائرِ القرآنِ ﴿ وَقَالُوٓ الْمَاكُ الْمَاكُ ﴾ [السجدة : ١٠] بفتح اللام .

القولُ في تأويلِ قولِه : ﴿ قُلْ إِنِي عَلَىٰ بَيِّنَةِ مِن رَّبِي وَكَذَبْتُد بِهِ مَّ مَا عِندِمِ مَا تَسْتَغَجُلُونَ بِدِيَّ وَهُوَ خَيْرُ ٱلْفَنْصِلِينَ ﴿ آَنِ اللَّهُ مِنْ أَلُونَ مَا الْفَاصِلِينَ ﴿ إِنَّا لِللَّهِ مِنْ الْمُعَلِّمُ إِلَّا لِللَّهِ مِنْ الْمُعَلِّمُ الْمُحَلِّقُ وَهُوَ خَيْرُ ٱلْفَنْصِلِينَ ﴿ آَنِهُ مُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

يقولُ / تعالى ذكرُه لنبيّه ﷺ : ﴿ قُلْ ﴾ يا محمدُ لهؤلاء العادِلين بربّهم ، الداعِين لك إلى الإشراكِ بربّك : ﴿ إِنِّي عَلَىٰ بَرِيّنَةِ مِّن رَّبّي ﴾ أى : إنى على بيانِ قد تبيّئتُه ، وبرهانِ قد وضَح لى ﴿ مِن رَّبّي ﴾ . يقولُ : مِن توحيدِه (٢) ، وما أنا عليه مِن

111/V

<sup>(</sup>١) وهي قراءة شاذة ، قرأ بها السلمي وابن وثاب وطلحة . البحر المحيط ١٤٢/٤.

<sup>(</sup>٢) في ص، ت١، ت٢، ت٣، س: ( توحيدي ) .

إخلاص عبودتِه مِن غيرِ إشراكِ شيءٍ به .

وكذلك تقولُ العربُ: فلانَّ على بينةٍ من هذا الأمرِ. إذا كان على بيانٍ منه، ومن ذلك قولُ الشاعرِ (١):

أَبَيِّنةً تَبْغُون بعدَ اعترافِهِ وقولِ سُوَيْدٍ قد كَفَيْتُكُمُ بِشْرَا ﴿ وَكَذَبْتُمْ بِهِ أَ ﴾ . يقولُ : وكذَّبْتُم أنتم بربُّكم . والهاءُ في قولِه : ﴿ بِهِ ﴾ (٢) مِن ذكرِ الربِّ جلِّ وعزّ . ﴿ مَا عِندِي مَا شَتَعَجِّؤُونَ بِهِيَّ ﴾ . يقولُ : ما الذي تَسْتَعْجِلُون مِن نِقَم اللَّهِ وعذابِه بيدي ، ولا أنا على ذلك بقادرٍ . وذلك أنهم قالوا حينَ بعَث اللَّهُ نبيَّه محمدًا عَيِكَ بتَوحيدِه ، فدعاهم إلى اللَّه ، وأخْبَرَهم أنه رسولُه اليهم: ﴿ هَلَ هَلَا آلًا بَشُرٌ مِثْلُكُمُ أَفَتَأْتُونَ ٱلسِّحْرَ وَأَنتُم تُبْصِرُونَ ﴾ [الأنبياء: ٣]. وقالوا للقرآنِ : هو أَضْغاثُ أحلام. وقال بعضُهم : بل هو اخْتِلاقٌ اخْتَلَقَه . وقال آخَرون : بل محمدٌ شاعرٌ ، فلْيَأْتِنا بآيةٍ كما أُرْسِل الأَوَّلون . فقال اللَّهُ لنبيِّه عَلِيَّةٍ : أَجِبْهم بأن الآياتِ بيدِ اللَّهِ لا بيدِك ، وإنما أنت رسولٌ ، وليس عليك إلا البلاغُ لمَا أُرْسِلْتَ به ، وأن اللَّهَ يَقْضِي الحقَّ فيهم وفيك ، ويفصِلُ به بينَك وبينَهم ، فَيَتَبَيَّنُ الـمُحِتُّ منكم والمُبْطِلُ، ﴿ وَهُوَ خَيْرُ ٱلْفَصِلِينَ ﴾ . أَيْ : وهو خيرُ مَن بينً وميَّز بينَ المُحِقِّ والمُبْطِل، وأعْدلُهم؛ لأنه لا يَقَعُ في حكمِه وقَضائِه حَيْفٌ إلى أحدٍ، لوسيلة له إليه ، ولا لقرابة ولا مُناسبة ، ولا في قضائِه جَوْرٌ ؛ لأنه لا يَأْخُذُ الرِّشْوةَ في الأحكام فيَجُورَ ، فهو أعدلُ الحكامِ وخيرُ الفاصِلِين .

وقد ذُكِر لنا في قراءةِ عبدِ اللَّهِ: ﴿ وَهُو أَسْرَعُ الفَاصِلِينَ ﴾ .

حدَّثنا محمدُ بنُ بشارٍ ، قال : ثنا محمدُ بنُ جعفرٍ ، قال : ثنا شعبةُ ، عن أبي

<sup>(</sup>١) مجاز القرآن ١٩٣/١.

<sup>(</sup>٢) سقط من: م.

<sup>(</sup>٣) البحر المحيط ١٤٣/٤ ، وهي قراءة شاذة لمخالفتها رسم المصحف .

بشرٍ ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ أنه قال : في قراءةِ عبدِ اللَّهِ : ( يَقْضِى الحَقَّ وهو أَسْرَ عُ الفَاصِلِين ) (١) .

والحُتَلَفَت القرأةُ في قراءةِ قولِه: (يَقْضِي الحَقَّ)؛ فقرَأَه عامةُ قرأةِ الحجازِ والمُدينةِ وبعضُ قرأةِ أهلِ الكوفةِ والبصرةِ: ﴿ إِنِ ٱلْحُكَمُ إِلَّا بِلَّهِ يَقُصُ ٱلْحَقَّ ﴾، بالصادِ بمعنى القَصَصِ (٢). وتأوّلوا في ذلك قولَ اللَّهِ تعالى ذكرُه: ﴿ غَنُ نَقُصُ عَلَيْكَ الصَّادِ بمعنى القَصَصِ ﴾ [يوسف: ٣]. وذُكِر ذلك عن ابنِ عباسٍ.

حدَّثنا ابنُ وَكيعٍ ، قال : ثنا ابنُ عُييْنةَ ، عن عمرِو بنِ دينارٍ ، عن عطاءٍ ، عن ابنِ عباسٍ ، قال : ﴿ يَقُشُ عَلَيْكَ أَحْسَنَ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْفَصَصِ ﴾ (٣) .

وقراً ذلك جماعة من قرأة الكوفة والبصرة : (إنِ الحكْمُ إلَّا للَّه يَقْضِى الحَقُ) بالضاد (أ) من القضاء بمعنى الحكم والفصل بالقضاء ، واعْتَبَروا صحة ذلك بقوله : ﴿ وَهُو خَيْرُ ٱلْفَصِيلِينَ ﴾ . وأن الفصل بين المختلفين إنما يكونُ بالقضاء لا بالقصص . وهذه القراءة عندنا أولى القراءتين بالصواب (°) ؛ يلا ذكرنا لأهلها من العلة .

فمعنى الكلام إذن: ما الحكم / فيما تَسْتَعْجِلُون به أَيُّهَا المشركون مِن عذابِ اللَّهِ ،وفيما بينى وبينكم ، إلا للَّهِ الذي لا يَجورُ في حكمِه ، وبيدِه الخلقُ والأمرُ ، يَقْضِى الحقَّ بينى وبينكم ، وهو خيرُ الفاصِلِين بيننا بقضائِه وحكمِه .

<sup>(</sup>١) عزاه السيوطي في الدر المنثور ١٤/٣ إلى المصنف وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر .

<sup>(</sup>٢) وهي قراءة نافع وأبي جعفر وابن كثير وعاصم. النشر ١/ ١٩٤.

<sup>(</sup>٣) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (٨٨٠ – تفسير) ، وابن أبي حاتم في تفسيره ١٣٠٣/٤ (٧٣٦٠) من طريق ابن عيينة به .

<sup>(</sup>٤) وهي قراءة أبي عمرو وابن عامر وحمزة والكسائي وخلف ويعقوب. النشر ١/ ١٩٤.

<sup>(</sup>٥) القراءتان كلتاهما صواب.

القولُ في تأويلِ قولِه : ﴿ قُل لَوْ أَنَّ عِندِى مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ ـ لَقُضِى ٱلْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّلِمِينَ ﴿ فَلَ لَوْ أَنَّ عِندِى مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ ـ لَقُضِى ٱلْأَمْرُ بَيْنِي

وقد قيل: معنى قولِه: ﴿ لَقُضِىَ ٱلْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ۚ ﴾: الذبحُ للموتِ. حدَّثنا ابنُ وكيعٍ ، قال: ثنا أبو خالدِ الأحمرُ ، عن ابنِ مُجرَيْجٍ ، قال: بلَغَنى فى قولِه: ﴿ لَقُضِىَ ٱلْأَمْرُ ﴾. قال: ذبحُ الموتِ (١).

وأَخْسَبُ أَنْ قَائلَ هذا النوعِ نزَع لقولِه : ﴿ وَأَنْذِرَهُمْ يَوْمَ اَلْحَسْرَةِ إِذْ قَضِى اَلْأَمَّرُ وَهُمْ فِي عَفْلَةٍ ﴾ [ مرم : ٣٩] . فإنه رُوى عن النبيّ ﷺ في ذلك قصةٌ تَدُلُ على معنى ما قاله هذا القائلُ في قضاءِ الأمرِ (٢) . وليس قولُه : ﴿ لَقُضِى اَلْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ اللّهُ عَلَى وَبَيْنَكُمْ اللّهُ عَالَى ذكرُه نبيّه محمدًا ﷺ أَن يَقُولَ لمن مِن ذلك في شيءٍ ، وإنما هذا أمرٌ مِن اللّهِ تعالى ذكرُه نبيّه محمدًا ﷺ أَن يَقُولَ لمن اسْتَعْجُله فَصْلَ القضاءِ بينَه وبينَهم مِن قولِه بآيةٍ يَأْتِيهم بها : لو أَن العذابَ والآياتِ بيدى وعندى ، لعاجَلْتُكم بالذي تَسْأَلُونِي مِن ذلك ، ولكنه بيدِ مَن هو أعلمُ بما يبدى وعندى ، لعاجَلْتُكم بالذي تَسْأَلُونِي مِن ذلك ، ولكنه بيدِ مَن هو أعلمُ بما

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٣٠٣/٤ (٧٣٦٥) من طريق أبي خالد الأحمر به.

<sup>(</sup>٢) يشير إلى ما رواه البخارى (٤٧٣٠) ومسلم (٢٨٤٩) من حديث أبى سعيد الخدرى قال : قال رسول الله ﷺ : « يجاء بالموت يوم القيامة كأنه كبش أملح فيوقف بين الجنة والنار » . ثم ذكر ذبحه .

يُصْلِحُ خلقَه منى ومِن جميع خلقِه .

القولُ في تأويلِ قولِه : ﴿ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَّ وَيَعْلَمُ مَا فِ اللَّهِ وَٱلْبَحْرَ ﴾ .

يقولُ: وَعِنْدَ اللَّهِ مَفَاتِحُ الغيبِ. والمَفَاتَحُ: جمعُ مِفْتَحِ، يقالُ فيه: مِفْتَحٌ ومِفْتَحٌ. جمَعه مَفَاتِحَ. ومَن قال: مِفْتاحٌ. جمَعه مَفَاتِحَ.

ويعنى بقولِه : ﴿ وَعِنـدَهُ مَفَاتِحُ ۖ ٱلْغَيْبِ ﴾ : خزائنُ الغيبِ .

كالذى حدَّثنى محمدُ بنُ الحسينِ ، قال : ثنا أحمدُ بنُ المُفَضَّلِ ، قال : ثنا أسباطُ ، عن السدىِّ : ﴿ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ ﴾ . قال : يقولُ : خزائنُ الغيب (١) .

حدَّثنا ابنُ وكيع ، قال : ثنا أبي ، عن مِسْعَرٍ ، عن عمرِو بنِ مُرَّةَ ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ سلِمةَ ، عن ابنِ مسعودٍ ، قال : أُعْطِى نبيُّكم (٢) كلَّ شيءٍ إلا مَفاتحَ الغيبِ (٦) .

حدَّثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : ثنى حجاج ، عن ابنِ جُرَيْج ، عن عطاء ٢١٣/٧ الخُراسانيّ ، عن / ابنِ عباس : ﴿ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ ﴾ . قال : هن خمس : ﴿ إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَيُنَزِّكُ ٱلْغَيْثَ ﴾ إلى : ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرً ﴾ (١) ولقمان : ٣٤] .

فتأويلُ الكلامِ إذن : واللَّهُ أعلمُ بالظالمينِ مِن حلقِه ، وما هم مُسْتَحِقُّوه ، وما هو

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٤/٤ ١٣٠ (٧٣٦٨) من طريق أحمد بن المفضل به .

<sup>(</sup>٢) بعده في ص: « علم » .

 <sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد ٢٨٦/٧ (٢٥٣) عن وكيع به ، وأخرجه ابن أبي شيبة ٤٧٧/١١ من طريق مسعر به ،
 وأخرجه الطيالسي (٣٨٥) ، وأحمد ٢٧٢/١، ٢٣٢/٧ (٣٦٥٩، ٤١٦٧) من طريق عمرو بن مرة به .
 (٤) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٣/٥/١ إلى المصنف وابن المنذر .

بهم صانعٌ ، فإن عندَه علمَ ما غاب علمُه عن خلقِه ، فلم يَطَّلِعُوا عليه ولم يُدْرِكوه ولم يَعْلَموه ، ولن (١) يُدْرِكوه ، ﴿ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ ﴾ . يقولُ : وعندَه علمُ ما لم يَغِبْ أيضًا عنكم ؛ لأن ما في البرِّ والبحرِ مما هو ظاهرٌ للعينِ يَعْلَمُه العبادُ .

فكأن معنى الكلام : وعند الله علم ما غاب عنكم أيها الناسُ مما لا تعلمونه ولن تعلموه مما اسْتَأْثر بعلم نفسه ، ويعلم أيضًا مع ذلك جميع ما يعلمه جميعكم ، لا يخفى عليه شي ؛ لأنه لا شيء إلا ما يخفى عن الناسِ ، أو ما لا يخفى عليهم ، فأخبر تعالى ذكره أن عنده علم كلِّ شيء كان ويكون ، وما هو كائنٌ مما لم يكن بعد ، وذلك هو الغيب .

القولُ فى تأويلِ قولِه: ﴿ وَمَا نَسَـٰقُطُ مِن وَرَقَـٰةٍ إِلَّا يَمْلُمُهَا وَلَا حَبَّـٰتِمِ فِى ظُلْمَنتِ ٱلأَرْضِ وَلَا رَطْبِ وَلَا يَابِسِ إِلَّا فِي كِننْبِ مُبِينِ (آفِ) ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه: ولا تَسْقُطُ ورقةٌ في الصَّحارِي والبَرارِيِّ ، ولا في الأمصارِ والقُرِي ، إلا اللَّهُ يَعْلَمُها ، ﴿ وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلْمَتِ ٱلْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسِ إِلَّا فِي وَالقُرَى ، إلا اللَّهُ يَعْلَمُها ، ﴿ وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلْمَتِ ٱلْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسِ إِلَّا فِي كِنْبٍ مُبِينٍ ﴾ . يقولُ : ولا شيءُ أيضًا مما هو موجودٌ ، أو مما سيُوجَدُ ولم يُوجَدُ ، بعدُ ، ومرسومٌ عددُه ومَبْلغُه ، إلا وهو مُثْبَتُ في اللَّوْحِ المحفوظِ ، مكتوبٌ ذلك فيه ، ومرسومٌ عددُه ومَبْلغُه ، والوقتُ الذي يُوجَدُ فيه ، والحالُ التي يَفْنَى فيها .

ويعنى بقولِه : ﴿ مُبِينِ ﴾ . أنه يُبِينُ عن صحةِ ما هو فيه بؤجودِ ما رُسِم فيه على ما رُسِم .

فإن قال قائلٌ : وما وجهُ إثباتِه في اللوحِ المحفوظِ والكتابِ المبينِ ما لا يَخْفَى عليه ، وهو بجميعِه عالمٌ لا يَخافُ نسيانَه ؟

<sup>(</sup>١) في ص، ت١، ت٢، ت٣، س: ( لا ، .

قيل له: للّهِ تعالى فعلُ ما شاء ، وجائزٌ أن يَكُونَ كان ذلك [٧٦٠/١] منه المتحانًا منه لحفظَتِه ، واختبارًا للمُوكَّلِين بكتابة أعمالِهم ، فإنهم فيما ذُكِر مَأْمورون بكتابة أعمالِ العبادِ ، ثم بعرضِها على ما أثبتَه اللّه مِن ذلك في اللوحِ المحفوظِ ، حتى أَثبت فيه ما أَثبَت كلَّ يومٍ . وقيل: إن ذلك معنى قولِه: ﴿ إِنّا كُنّاً نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمُ مَا أَثبَت كلَّ يومٍ . وجائزٌ أن يَكُونَ ذلك لغيرِ ذلك ، مما هو أعلم به ، إما بحجة تَعْمَلُونَ ﴾ [الجائية: ٢٩] . وجائزٌ أن يَكُونَ ذلك لغيرِ ذلك ، مما هو أعلم به ، إما بحجة يختجُ بها على بعضِ ملائكتِه ، وإما على بنى آدمَ ، وغيرِ ذلك .

وقد حدَّثنى زيادُ بنُ يحيى (١) الحَسَّانيُّ أبو الخطابِ ، قال : ثنا مالكُ بنُ شَعَيْرٍ ، قال : ثنا الأعمشُ ، عن يزيدَ بنِ أبى زِيادٍ ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ الحارثِ ، قال : ما فى الأرضِ مِن شجرةٍ ولا كمَغْرِزِ إبرةٍ ، إلا عليها ملكُ مُوَكَّلٌ بها ، يَأْتِي اللَّهَ بعلمِها (٢) ؛ يُسِها إذا يَبسَت ، ورُطوبتِها إذا رَطِبَت (٣) .

القولُ في تأويلِ قولِه: ﴿ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّنَكُم بِالَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُهِ بِالنَّهَارِ ﴾ .

الله الله المالي ال

ومعنى « التَّوَفِّي » في كلام العربِ اسْتِيفاءُ العددِ ، كما قال الشاعرُ (؛)

<sup>(</sup>١) في ص، ت١، س: « عبد الله » . وينظر تهذيب الكمال ٥٢٣/٩، والأنساب ٢١٧/٢.

<sup>(</sup>٢) في م: ﴿ يعلمه ﴾ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبى حاتم في تفسيره ١٣٠٤/٤ (٧٣٧١) من طريق مالك به، وأخرجه ابن أبي شيبة ١٩/١٤، وأبو الشيخ في العظمة (٣٢٨) من طريق الأعمش به.

<sup>(</sup>٤) هو منظور الوبرى ، والرجز في تهذيب اللغة ٥١٥/١٥، واللسان ( و ف ى ) .

إن بنى الأَدْرمِ (١) ليسوا مِن أَحَدُ ولا تَوَفَّاهم قُريـشٌ في العَـدَدُ

بمعنى : لم تُدْخِلْهم قريشٌ في العددِ .

وأما الاجْتِرامُ عندَ العربِ فهو عملُ الرجلِ بيدِه أو رجلِه أو فيه ، وهي الجوارمُ عندَ هم ، جوارمُ البدنِ فيما ذُكِر عنهم ، ثم يُقالُ لكلٌ مُكْتَسِبِ عملًا : جارحٌ ؟ لاستعمالِ العربِ ذلك في هذه الجوارحِ ، ثم كثر ذلك في الكلامِ ، حتى قيل لكلٌ مُكْتَسِبِ كَسْبًا ، بأيٌ أعضاءِ جسمِه اكْتَسَب : مُجْتَرِحٌ .

وبنحوِ الذى قلنا فى ذلك قال أهلُ التأويلِ .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنى محمدُ بنُ الحسينِ ، قال : ثنا أحمدُ بنُ المفضلِ ، قال : ثنا أسباطُ ، عن السدىِّ : ﴿ وَهُوَ اللَّذِى يَتَوَفَّدُكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ﴾ : أما ﴿ يَتَوَفَّدُكُم بِالنَّهَارِ ﴾ . فيقولُ : ما أَكْتَسَبْتُم مِن الإثم .

حدَّثني المثنى ، قال : ثنا عبدُ اللَّهِ بنُ صالحٍ ، قال : ثنى معاويةُ بنُ صالحٍ ، عن على بنِ أبى طلحةَ ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى يَتَوَفَّلْكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ﴾ : يعنى : ما اكْتَسَبْتُم مِن الإثمِ (٢) .

حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا محمدُ بنُ ثَوْرٍ ، قال : ثنا معمرٌ ، عن

<sup>(</sup>١) في ص، ت١، ت٢، ت٣، س: «الأدم»، وفي م، واللسان: « الأدرد» والصواب ما أثبتناه من تهذيب اللغة. وبنو الأدرم حي من قريش. اللسان (د ر م).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٣٠٥/٤ (٧٣٧٦) من طريق عبد الله بن صالح به .

قتادة : ﴿ مَا جَرَحْتُم بِٱلنَّهَارِ ﴾ . قال : ما عمِلْتم بالنهارِ .

حدَّثنا الحسنُ بنُ يحيى ، قال : أُخْبِرَنا عبدُ الرزاقِ ، قال : أُخْبِرَنا معمرٌ ، عن قتادةَ مثلًه (١) .

حدَّثنا بشرُ بنُ معاذِ ، قال : ثنا يزيدُ بنُ زُرَيْعٍ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ قولَه : ﴿ وَهُو اَلَذِى يَتَوَفَّكُمُ مَا جَرَحْتُمُ وَهُو اَلَّذِى يَتَوَفَّكُمُ مَا جَرَحْتُمُ لِللَّا اللَّهَارِ ﴾ : يعنى بذلك نومَهم ، ﴿ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمُ لِا يَحْفَى عليه شيءٌ مِن ذلك . 

إُلنَّهَارِ ﴾ ، أى : ما عمِلْتم مِن ذنبٍ فهو يَعْلَمُه ، لا يَحْفَى عليه شيءٌ مِن ذلك .

حدَّثنا المثنى ، قال : ثنا أبو محذيفة ، قال : ثنا شبلٌ ، عن ابنِ أبى نَجَيحٍ ، عن مجاهدٍ : ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى يَتَوَفَّنَكُم بِٱلْيَـٰلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِٱلنَّهَارِ ﴾ . قال : أما وفاتُه إياهم بالليلِ فمنامُهم ، وأما ﴿ مَا جَرَحْتُم بِٱلنّهَارِ ﴾ فيقولُ : ما اكْتَسَبْتُم بالنهارِ (٢) .

وهذا الكلامُ وإن كان خبرًا مِن اللَّهِ تعالى ذكرُه عن قدرتِه وعلمِه ، فإن فيه احتجاجًا على المشركين به الذين كانوا يُنْكرون قدرتَه على إحيائِهم بعد مماتِهم ، وبعثِهم بعدَ فنائِهم ، فقال تعالى ذكرُه مُحْتَجًّا عليهم : ﴿ وَهُو الَّذِي / يَتُوَفَّنَكُم ٢١٥/٧ بِالنَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُم في فيهِ لِيقْضَى أَجَلُ مُسَمَّى ﴾ . يقولُ : بالنيل ، ويتعَثُكم في النهارِ لتَبْلُغوا أجلًا مُسَمَّى ، وأنتم تَرُون فالذي يَقْبِضُ أرواحكم بالليل ، ويتعَثُكم في النهارِ لتَبْلُغوا أجلًا مُسَمَّى ، وأنتم تَرُون ذلك وتَعْلَمون صحته ، غيرُ مُنْكَرِ له القدرةُ على قبضِ أرواحِكم وإفنائِكم ، ثم ردِّها إلى أجسادِكم وإنشائِكم بعدَ مُماتِكم ، فإن ذلك نظيرُ ما تُعاينون وتُشاهِدون ، وغيرُ مُنْكَرِ له القدرةُ على ما لم تُعاينوه ، وإن الذي لم تَرَوْه مُنْكَرِ لمن قدَر على ما تُعاينوه ، وإن الذي لم تَرَوْه

<sup>(</sup>۱) تفسير عبد الرزاق ۲۰۸/۱، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٣٠٦/٤ (٧٣٧٧) عن الحسن بن يحيى به مختصرًا ، وذكر باقيه معلقًا عقب الأثر (٧٣٧٦، ٧٣٧٨) . وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٦/٣ إلى عبد بن حميد وابن المنذر وأبي الشيخ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أمى حاتم فى تفسيره ١٣٠٥/٤ (٧٣٧٥) من طريق أبى حذيفة به ، دون آخره ، فقد علقه عقب الأثر (٧٣٧٦) .

ولم تُعاينوه مِن ذلك ، شبيهُ ما رأَيْتُم وعايَنتُم .

القولُ في تأويلِ قولِه: ﴿ مُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلُ مُسَمَّىٰ ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَيِّكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ إِلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ الللَّاللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا ا

يقولُ تعالى ذكرُه: ﴿ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ ﴾ : يُثِيرُكم ويُوقِظُكم مِن مَنامِكم، ﴿ فِيهِ ﴾ . يعنى : في النهارِ . والهاءُ التي في (١) ﴿ فِيهِ ﴾ راجعةٌ على النهارِ . ﴿ لِيُقْضَىٰ أَجَلُ مُسَمِّي ﴾ . يقولُ : ليقضِى اللهُ الأجلَ الذي سماه لحياتِكم ، وذلك الموتُ ، فيبُلُغُ مدتَه ونهايتَه ، ﴿ ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ﴾ . يقولُ : ثم إلى اللهِ مَعادُكم ومصيرُكم ، ﴿ ثُمَّ يُنبِقُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ . يقولُ : ثم يُخبِرُكم بما كنتم تعْمَلُون في حياتِكم الدنيا ، ثم يُجازِيكم بذلك ، إن خيرًا فخيرًا ، وإن شرًا فشرًا . تَعْمَلُون في حياتِكم الدنيا ، ثم يُجازِيكم بذلك ، إن خيرًا فخيرًا ، وإن شرًا فشرًا .

وبنحوِ الذى قلنا فى ذلك قال أهلُ التأويلِ .

## ذكر من قال ذلك

حدَّثني محمدُ بنُ عمرٍو ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، قال : ثنا عيسى ، عن ابنِ أبي نَجيحٍ ، عن مُجاهدٍ : ﴿ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيدِ ﴾ . قال : في النهارِ (٢) .

و ٧٦٠/١] حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا محمدُ بنُ ثورٍ ، قال : ثنا معمرٌ ، عن قتادة : ﴿ ثُمُ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ ﴾ : في النهارِ ، والبعثُ اليَقَظةُ .

حدَّثنا الحسنُ بنُ يحيى ، قال : أخْبَرَنا عبدُ الرزاقِ ، قال : أخبرنا معمرٌ ، عن قتادةَ مثلَه (٣) .

حدَّثنا محمدُ بنُ الحسينِ ، قال : ثنا أحمدُ بنُ المفضلِ ، قال : ثنا أسباطُ ، عن

<sup>(</sup>١) زيادة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٢) تفسير مجاهد ص ٣٢٣.

<sup>(</sup>٣) تفسير عبد الرزاق ٢٠٨/١، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٦/٤ (٧٣٧٧) عن الحسن بن يحيى به.

Y17/V

السدى : ﴿ ثُمُّ يَبْعَثُكُمْ فِيدِ ﴾ . قال : (ا في النهارِ ' .

حدَّ ثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ جُرَيْجٍ ، قال : قال عبدُ اللَّهِ بنُ كَثيرِ : ﴿ ثُمُ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ ﴾ . قال : يَتْعَثُكم في المنامِ .

﴿ لِيُقْضَىٰ أَجَلُ مُسَمِّىٰ ﴾ : وذلك الموتُ .

# ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنى المثنى ، قال : ثنا أبو مُحذيفة ، قال : ثنا شبلٌ ، عن ابنِ أبى نَجيحٍ ، عن مجاهدِ : ﴿ لِيُقَضَىٰ آجَلُ مُسَمِّى ﴾ : وهو الموتُ (٢) .

حدَّثنا محمدُ بنُ الحسينِ ، قال : ثنا أحمدُ بنُ مفضلٍ ، قال : ثنا أسباطُ ، عن السديّ : ﴿ لِيُقَضَىٰ آجَلُ مُسَمَّى ﴾ . قال : هو أجلُ الحياةِ إلى الموتِ .

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ مُحرَيْجٍ ، قال : قال عبدُ اللَّهِ بنُ كثيرٍ : ﴿ لِيُقَضَىٰ آجَلُ مُسكَّىٰ ﴾ . قال: مدَّتُهم (٣) .

/ القولُ في تأويلِ قولِه : ﴿ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَـادِةٍ ۚ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةٌ حَتَىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتُهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ۞ .

يقولُ تعالى ذكره: ﴿ وَهُوَ ٱلْقَاهِرُ ﴾: واللَّهُ الغالبُ خلقَه، العالى عليهم بقدرتِه، لا المقهورُ مِن أوثانِهم وأصنامِهم، المذلَّلُ المَعْلُونُ عليه لذلَّتِه.

<sup>(</sup>۱ - ۱) في ص، ت، ت، س: د بالنهار ، .

والأثر أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٣٠٦/٤ عقب الأثر (٧٣٧٨) من طريق عمرو بن حماد ، عن سباط به .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢/٤ ١٣٠ (٧٣٧٩) من طريق أبي حذيفة به .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٣٠٦/٤ (٧٣٨٠) من طريق الحجاج به، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٦/٢ إلى ابن المنذر.

<sup>(</sup>٤) في م، ت٢، ت٣، س: « المغلوب » .

﴿ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً ﴾ . وهى ملائكتُه الذين يَتَعاقَبونكم ليلًا ونهارًا ، يَحْفَظون أعمالكم ويُحْصُونها ، ولا يُفَرِّطون فى حفظِ ذلك وإحصائِه ولا يُضَيِّعون .

وبنحوٍ ما قلنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ .

# ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنا محمدُ بنُ الحسينِ ، قال : ثنا أحمدُ بنُ المفضلِ ، قال : ثنا أَسْباطُ ، عن السدىِّ قولَه : ﴿ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةٌ ﴾ . قال : هي المُعَقِّباتُ مِن الملائكةِ ، يَحْفَظُونه ويَحْفَظُون عملَه (١) .

حدَّثنا بشرُ بنُ مُعاذٍ ، قال : ثنا يزيدُ بنُ زُرَيْع ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادة قولَه : ﴿ وَهُوَ ٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوَّتُ تَوَفَّتُهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ﴾ . يقولُ : حَفَظةٌ يا بنَ آدمَ يَحْفَظون عليك عملك ورزقك وأجلك ، إذا توفَّيْتَ ذلك قُبِضْتَ إلى ربِّك () .

﴿ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ تَوَفَّتُهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ﴾ . يقولُ تعالى ذكره : إن ربَّكم يَحْفَظُكم برسلِ يُعَقِّبُ بينها ، يُرْسِلُهم إليكم بحفظِكم وبحفظِ أعمالِكم ، إلى أن يَحْضُرَكم الموتُ ويَنْزِلَ بكم أمرُ اللَّهِ ، فإذا جاء ذلك أحدَكم ، توفَّاه أملاكنا المؤكنا المؤكّلون بقبضِ الأرواحِ ، ورسلنا المُرْسَلون به ، وهم لا يُفَرِّطون في ذلك فيضَيِّعونه .

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٣٠٦/٤ (٧٣٨٣) من طريق أحمد بن مفضل به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٦/٣ إلى أبي الشيخ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبى حاتم في تفسيره ٦/٤ (٧٣٨٤) من طريق يزيد به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢/٥) أخرجه ابن أبي حميد وابن المنذر وأبي الشيخ. ( تفسير الطبري ١٩/٩)

Y1V/V

فإن قال قائلٌ: أو ليس الذي يَقْبِضُ الأرواحَ ملَكُ الموتِ ، فكيف قيل: ﴿ تُوَفَّتُهُ رُسُلُنَا ﴾ . والرسلُ جملةٌ وهو واحدٌ ؟ أو ليس قد قال : ﴿ قُلْ يَنُوفَنَكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ اللَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ﴾ [السجدة: ١١] .

قيل: جائزٌ أن يكونَ اللَّهُ تعالى ذكرُه أعان مَلكَ الموتِ بأعوانٍ مِن عندِه ، فيتَوَلَّوْن ذلك بأمرِ ملَكِ الموتِ ، فيكونُ التَّوَفِّي مضافًا – وإن كان ذلك مِن فعلِ أعوانِ ملكِ الموتِ ، إذ كان فعلُهم ما فعلوا مِن ذلك بأمرِه ، كما يُضافُ ملكِ الموتِ - إلى ملكِ الموتِ ، إذ كان فعلُهم ما فعلوا مِن ذلك بأمرِه ، كما يُضافُ قتلُ مَن قتَل أعوانُ السلطانِ وجلدُ مَن جلدوه بأمرِ السلطانِ ، إلى السلطانِ ، وإن لم يَكُنِ السلطانُ باشَر ذلك بنفسِه ولا ولِيّه بيدِه .

وقد تأوَّل ذلك كذلك جماعةٌ مِن أهلِ التأويل .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا أبو كُرَيْبٍ ، قال : ثنا ابنُ إدريسَ ، قال : ثنا الحسنُ بنُ عُبيدِ اللَّهِ ، عن إبراهيمَ في قولِه : ﴿ حَتَىٰ إِذَا جَانَهُ أَكُمُ ٱلْمَوْتُ تَوَفَّتُهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ﴾ . قال : كان ابنُ عباسٍ يقولُ : لِللَّكِ الموتِ أعوانٌ مِن الملائكةِ (١) .

/حدَّثنى أبو السائبِ ، قال : ثنا ابنُ إدريسَ ، عن الحسنِ بنِ عُبيدِ اللَّهِ فى قولِه : ﴿ تَوَفَّتَهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ﴾ . قال : سُئِل ابنُ عباسٍ عنها ، فقال : إن لملكِ الموتِ أعوانًا مِن الملائكةِ .

حدَّثنا محمدُ بنُ بشارٍ ، قال : ثنا عبدُ الرحمنِ ، قال : ثنا سفيانُ ، عن الحسنِ بنِ عُبيدِ اللَّهِ ، عن إبراهيمَ في قولِه : ﴿ تَوَفَّتُهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ﴾ . قال : أعوانُ

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبى حاتم في تفسيره ١٣٠٧/٤ (٧٣٨٧) ، وأبو الشيخ في العظمة (٤٥٨) من طريق الحسن بن عبيد الله به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٦/٢ إلى ابن المنذر .

ملكِ الموتِ<sup>(١)</sup>.

حدَّثنا ابنُ بشارٍ ، قال : ثنا عبدُ الرحمنِ ، قال : ثنا سفيانُ ، عن منصورٍ ، عن إبراهيمَ : ﴿ تَوَفَّتُهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ﴾ . قال : الرسلُ تَوَفَّى الأنفسَ ، ويَذْهَبُ بها ملكُ الموتِ (٢) .

حدَّثنا هنادٌ ، قال : ثنا حفصٌ ، عن الحسنِ بنِ عُبيدِ اللَّهِ ، "عن إبراهيم "، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ تَوَفَّتُهُ رُسُلُنَا وَهُمَ لَا يُفَرِّطُونَ ﴾ قال : أعوانُ ملكِ الموتِ مِن الملائكةِ ('').

حدَّثنا هنادٌ ، قال : ثنا قَبيصةُ ، عن سفيانَ ، عن الحسنِ بنِ عُبيدِ اللَّهِ ، عن إبراهيمَ : ﴿ تَوَفَّتُهُ رُسُلُنَا ﴾ . قال : هم الملائكةُ أعوانُ ملكِ الموتِ .

حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا محمدُ بنُ ثَوْرٍ ، قال : ثنا معمرٌ ، عن قتادة : ﴿ تَوَفَّتُهُ رُسُلُنَا ﴾ . قال : إن ملكَ الموتِ له رُسلٌ ، فيُوسَلُ ويُوفَعُ ذلك إليه ، وقال الكلبيُّ : إن ملكَ الموتِ هو يَلى ذلك ، فيَدْفَعُه إن كان مؤمنًا إلى ملائكةِ الرحمةِ ، وإن كان كافرًا إلى ملائكةِ العذابِ .

حدَّثنا الحسنُ بنُ يحيى ، قال : أخبرَنا عبدُ الرزاقِ ، قال : أخبرَنا معمرٌ ، عن قتادةً : ﴿ قَوَفَتَهُ رُسُلُنَا ﴾ . قال : يَلِى قبضَها الرسلُ ، ثم يَدْفَعونها إلى ملكِ الموتِ (٥٠) .

<sup>(</sup>١) بعده في م: « حدثنا هناد ، قال: ثنا حفص، عن الحسن بن عبيد الله ، عن إبراهيم ، عن ابن عباس : وتوفته رسلنا وهم لا يفرطون كه . قال: الرسل توفى الأنفس ، ويذهب بها ملك الموت .

والأثرفى تفسير سفيان ص١٠٨، ومن طريقه عبدالرزاق فى تفسيره ٢٠٩/١، وأبوالشيخ فى العظمة (٢٥٤). (٢) تفسير سفيان ص١٠٨، ومن طريقه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١٣٠٧/٤ (٧٣٨٦)، وأبو الشيخ فى العظمة (٥٦٦).

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: م.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي شيبة ٣٧٢/١٣ عن حفص به .

<sup>(</sup>٥) تفسير عبد الرزاق ٢٠٩/١، ومن طريقه أبو الشيخ في العظمة ص ١٦٤ (٤٥٥).

حدَّثنا الحسنُ بنُ يحيى ، قال : أخبرَنا عبدُ الرزاقِ ، قال : أخبرَنا الثوريُ ، عن منصورِ ، عن إبراهيم [٧٦١/١] في قولِه : ﴿ قَوَفَتَهُ رُسُلُنَا ﴾ . قال : يَتَوَفَّاه الرسلُ ، ثم يَقْبِضُ منهم ملكُ الموتِ الأنفسَ (١) .

قال الثوريُّ : وأُخْبَرَني الحسنُ بنُ عُبيدِ اللَّهِ ، عن إبراهيمَ ، قال : هم أعوانُّ للكِ الموتِ (١) .

حدَّثنا ابنُ وكيع ، قال : ثنا ابنُ إدريسَ ، عن الحسنِ بنِ عُبيدِ اللَّهِ ، عن إبراهيمَ ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ تَوَفَّتُهُ رُسُلُنَا ﴾ . قال : أعوانُ ملكِ الموتِ مِن الملائكةِ .

حدَّثنا ابنُ وكيع، قال: ثنا أبى ، عن سفيانَ ، عن الحسنِ بنِ عبيدِ اللَّهِ ، عن إبراهيمَ ، قال: الملائكةُ أعوانُ ملكِ الموتِ .

حدَّثنا ابنُ وكيمٍ، قال: ثنا قبيصةُ، عن سفيانَ، عن منصورِ، عن إبراهيم: ﴿ تَوَفَّتُهُ رُسُلُنَا ﴾. قال: يتَوَفَّونه ثم يَدْفَعونه إلى ملكِ الموتِ.

حدَّثنى المثنى ، قال : ثنا إسحاقُ ، قال : ثنا عبدُ اللَّهِ بنُ أبى جعفرِ ، عن أبيه ، ٢١٨/٧ قال : سأَلتُ الربيعَ بنَ / أنسِ عن ملكِ الموتِ ، أهو وحدَه الذي يَقْبِضُ الأرواح ؟ قال : هو الذي يَلي أمرَ الأرواحِ ، وله أعوانٌ على ذلك ، ألا تَسْمَعُ إلى قولِ اللَّهِ قال : هو الذي يَلي أمرَ الأرواحِ ، وله أعوانٌ على ذلك ، ألا تَسْمَعُ إلى قولِ اللَّهِ تعالى : هو حَقَّى إِذَا جَآءَتُهُمُ رُسُلُنَا يَتُوفُونَهُمْ ﴾ [الأعراف: ٣٧] . وقال : هو تَوَفَّتُهُ رُسُلُنا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ هُ ، غيرَ أن ملكَ الموتِ هو (الرئيسُ ، و"كلُّ خطوةِ منه مِن المشرقِ وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ هَ ، غيرَ أن ملكَ الموتِ هو (الرئيسُ ، و"كلُّ خطوةٍ منه مِن المشرقِ

<sup>(</sup>١) تفسير عبد الرزاق ١/ ٢٠٩.

<sup>(</sup>٢ - ٢) في النسخ: « الذي يسير ٧ . والمثبت من مصدري التخريج .

إلى المغربِ . قلتُ : أين تَكونُ أرواحُ المؤمنين؟ قال : عندَ السِّدْرةِ في الجنةِ . .

حدَّثنا الحسنُ بنُ يحيى ، قال : أَخْبَرَنا عبدُ الرزاقِ ، قال : أَخْبَرَنا محمدُ بنُ مسلم ، عن إبراهيمَ بنِ مَيْسَرةَ ، عن مجاهدٍ ، قال : ما مِن أهلِ بيتِ شَعَرٍ ولا مَدَرٍ إلا وملكُ الموتِ يُطِيفُ بهم كلَّ يومٍ مرتين (٢) .

وقد بيَّنا أن معنى « التَّفْريطِ » التَّضْييعُ فيما مضَى قبلُ أَن ، وكذلك تأوَّله المتأوِّلون في هذا الموضع .

حدَّثنا المثنى ، قال : ثنا عبدُ اللَّهِ بنُ صالحٍ ، قال : ثنى معاويةُ بنُ صالحٍ ، عن عليٌ بنِ أبى طلحةَ ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ لَا يُفَرِّطُونَ ﴾ . يقولُ : لا يُضَيِّعون (١) .

حدَّثني محمدُ بنُ الحسينِ ، قال : ثنا أحمدُ بنُ المفضلِ ، قال : ثنا أسباطُ ، عن السديِّ : ﴿ وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ﴾ . قال : لا يُضَيِّعون (٥٠) .

القولُ في تأويلِ قولِه: ﴿ ثُمَّ رُدُّواً إِلَى اللَّهِ مَوْلَنَهُمُ ٱلْحَقِّ أَلَا لَهُ ٱلْحُكَمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْخَسِينِ نَ اللَّهِ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه: ثم رُدَّت الملائكةُ الذين تَوَفَّوْهم، فقبَضوا نفوسَهم وأرواحَهم إلى اللَّهِ سيدِهم الحقِّ. ﴿ أَلَا لَهُ ٱلْحُكُمُ ﴾ يقولُ: ألا له الحكمُ والقضاءُ

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو الشيخ في العظمة (٤٣٣) من طريق عبد الله به .

<sup>(</sup>٢) تفسير عبد الرزاق ١/ ٢١٠، وأخرجه أبو الشيخ في العظمة (٢٦٩) من طريق محمد بن مسلم به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٦/٣ إلى ابن المنذر .

<sup>(</sup>٣) ينظر ما تقدم في ص ٢٣٤.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٣٠٧/٤ (٧٣٨٨) من طريق عبد الله بن صالح به .

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٣٠٧/٤ عقب الأثر (٧٣٨٨) من طريق عمرو بن حماد ، عن أسباط به .

دونَ مَن سواه من جميعِ خلقِه ، ﴿ وَهُو َ أَمَّرَعُ ٱلْحَنِيدِينَ ﴾ . يقولُ : وهو أسرعُ مَن حسب عدَدَكم وأعمالكم وآجالكم وغيرَ ذلك مِن أمورِكم أيُّها الناسُ ، وأخصاها وعرَف مقاديرَها ومَبالغَها ؛ لأنه لا يَحْسُبُ بعَقْدِ يدٍ ، ولكنه يَعْلَمُ ذلك ، ولا يَحْفَى عليه منه خافيةٌ ، ولا يَعْزُبُ عنه مِثْقالُ ذرةٍ في السماواتِ ولا في الأرضِ ، ولا أصغرُ مِن ذلك ولا أكبرُ إلا في كتابٍ مُبينِ

القولُ في تأويلِ قولِه : ﴿ قُلَ مَن يُنَجِّيكُم مِن ظُلُمَنتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفَيْةً لَيِنْ أَنْجَننَا (٢٠ مِنْ هَلَاهِ مَ لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّلِكِينَ ﴿ اللَّهِ الْمُعَلَى الْمُعَلِينَ الْمُعَلَى الْمُعَلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينِ الْمِعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِي عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِيلِ الْمُعْلِيلِ الْمُعْلِيلُونِ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلِ الْمُعْلِيلِ الْمُعْلِيلِ الْمُعْلِيلِ الْمُعْلِيلِ الْمُعْلِيلِ الْمُعْلِيلِ الْمُعْلِيلِ الْمُعْلِيلِ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُونِ الْمُعْلِيلُونِ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيل

يقولُ تعالى ذكره لنبيّه عَيِّكَمْ : قل يا محمدُ لهؤلاء العادِلين بربّهم ، الداعِين لك إلى عبادةِ أوثانِهم : مَن الذي يُنجِّيكم من ظلماتِ البرّ إذا ضلَلْتُم فيه فتحيَّرْتُم ، فأظلم عليكم الهُدَى والحَجَّةُ ، ومِن ظلماتِ البحرِ إذا ركِبْتُموه فأخطأُتم فيه الحَجَّة ، فأظلم عليكم الهُدَى والحَجَّة ، ومِن ظلماتِ البحرِ إذا ركِبْتُموه فأخطأُتم فيه الحَجَّة ، فأظلم عليكم فيه السبيلُ ، "فلم تَهْتَدوا" له - غيرُ اللَّهِ الذي إليه " مَفْزَعُكم حينيَذ بالدعاءِ ، تَضَرُّعًا منكم إليه واسْتِكانة ، جهرًا ﴿ وَخُفْيَة ﴾ . يقولُ : وإخفاء للدعاءِ الدعاء ، تَضَرُّعًا منكم إليه واسْتِكانة ، جهرًا ﴿ وَخُفْيَة ﴾ . يقولُ : وإخفاء للدعاءِ أحيانًا ، وإعلانًا وإظهارًا ، تقولون : ( لئن أُخْيَتَنا مِن هذه ) ياربٌ ، أي : مِن هذه الظلماتِ التي نحن فيها ، ﴿ لَنَكُونَنَّ مِنَ / الشَّنكِرِينَ ﴾ . يقولُ : لَنكونَنَّ مَّن يُوحِدُكُ بالشكرِ ، ويُخْلِصُ لك العبادة ، دونَ مَن كنا نُشْرِكُه معك في عبادتِك .

وبنحوِ ما قلنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ .

119/

<sup>(</sup>١) تضمين للآية (٣) من سورة « سبأ » .

<sup>(</sup>٢) في ص، ت ١، ت ٢، ت ٣، س: « أنجيتنا ﴾ . وهي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر ، والمثبت قراءة الكوفيين ينظر حجة القرآات ص ٢٥٥.

<sup>(</sup>٣ - ٣) في م : « فلا تهتدون » .

<sup>(</sup>٤) سقط من: م.

### ذكر من قال ذلك

حدَّثنى محمدُ بنُ سعدِ ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمى ، قال : ثنى أبى ، عن أبى ، عن أبي ، عن أبيه ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ قُلْ مَن يُنَجِّيكُم مِن ظُلْمُتِ ٱلْبَرِ وَٱلْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعُا وَخُفْيَةً ﴾ . يقولُ : إذا أضلَّ الرجلُ الطريقَ دعا اللَّه : (لئن أُنجُيْتَنا مِن هذه لَنكُونَنَّ مِن الشاكرين) .

حدَّثنا بشرُ بنُ مُعاذِ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ قولَه : ﴿ مَن يُنجِّيكُر مِّن ظُلُمُنتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ ﴾ . يقولُ : مِن كَرْبِ البرِّ والبحرِ (٢) .

القولُ فى تأويلِ قولِه: ﴿ قُلِ ٱللَّهُ يُنَجِّيكُم مِّنْهَا وَمِن كُلِّ كَرْبِ ثُمَّ أَنتُمْ تُشْرِكُونَ ۞ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه لنبيّه محمدٍ عَيِّلَةٍ: قل يا محمدُ لهؤلاء العادِلِين بربّهم سواه مِن الآلهةِ إذا أنت اسْتَفْهَمْتَهم عمَّن به يَسْتَعِينون عندَ نزولِ الكرْبِ بهم في البرّ والبحرِ: اللَّهُ القادرُ على فَرَجِكم عندَ حلولِ الكربِ بكم، يُتَجِّيكم مِن عظيمِ النازلِ بكم في البرّ والبحرِ، مِن هَمِّ الصَّلالِ، وخوفِ الهلاكِ، ومِن ("كلِّ كربٍ" سوى [٢٠١١٧ظ] ذلك وهم ، لا آلهتُكم التي تُشْرِكون بها في عبادتِه، ولا أوثانُكم التي تَعْبُدُونها مِن دونِه التي لا تَقْدِرُ لكم على نفع ولا ضَرِّ، ثم أنتم بعدَ تفصُّلِه عليكم بكشفِ النازلِ بكم مِن الكربِ ودفع الحالِّ بكم مِن جسيمِ الهَمِّ تَعْدِلُون به آلهتكم وأصنامَكم، فتُشْرِكونها ودفع الحالِّ بكم مِن جسيمِ الهَمِّ تَعْدِلُون به آلهتكم وأصنامَكم، فتُشْرِكونها

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٣٠٨/٤ (٧٣٩٤) عن محمد بن سعد به .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٣٠٨/٤ (٧٣٩١) من طريق يزيد به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٦/٣ إلى عبد بن حميد وابن المنذر وأبي الشيخ .

<sup>(</sup>٣ - ٣) في م: « كرب كل ٩ .

فى عبادتِكم إياه، وذلك منكم جهلٌ بواجبِ حقِّه عليكم، وكفرٌ لأيادِيه عندَكم، وتعرُّضُ منكم لإنزالِ عقوبتِه عاجلًا بكم.

القولُ في تأويلِ قولِه : ﴿ قُلْ هُوَ ٱلْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِن فَوقِكُمْ أَو مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه لنبيه محمد عَيْكَ : قلْ لهؤلاء العادِلِين بربِّهم (١) الأصنامَ والأوثانَ يا محمد : إن الذي يُنَجِّيكم مِن ظلماتِ البرِّ والبحر ، ومِن كلِّ كرْبٍ ، ثم تَعُودون للإشراكِ به ، هو القادرُ على أن يُرْسِلَ عليكم عذابًا مِن فوقِكم أو مِن تحتِ أرجلِكم ؛ لشركِكم به ، وادِّعائِكم معه إلها آخرَ غيرَه ، وكفرانِكم نعمَه ، مع إسباغِه عليكم آلاءَه ومِننَه .

وقد اخْتَلَف أهلُ التأويلِ في معنى « العذابِ » الذي توَعَد اللَّهُ به هؤلاء القومَ أن يَبْعَثُه عليهم مِن فوقِهم أو مِن تحتِ أرجلِهم ؛ فقال بعضهم: أما العذابُ الذي توَعَدهم أن يَبْعثُه عليهم توعَدهم أن يَبْعثُه عليهم مِن فوقِهم فالرجمُ . وأما الذي توَعَدهم أن يَبْعثُه عليهم مِن تحتِهم فالخَسْفُ .

#### / ذكر من قال ذلك

44./4

حدَّثنا محمدُ بنُ بشارِ وابنُ وكيعٍ ، قالا : ثنا عبدُ الرحمنِ ، قال : ثنا سفيانُ ، عن السدىِّ ، عن أبي مالك : ﴿ عَذَابًا مِن فَوْقِكُمْ ﴾ (أقال : الرجمُ ) . ﴿ أَوْ مِن تَحَتِ السدىِّ ، قال : الخَسْفُ () .

<sup>(</sup>١) بعده في م: « غيره من » .

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من النسخ. والمثبت موافق لما في مصادر التخريج.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ٤/ ١٣١٠، ١٣١١ (٧٤٠٢، ٧٤٠٩) من طريق عبد الرحمن بن مهدى به، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ١٦/٣ إلى عبد بن حميد وأبى الشيخ.

حدَّثنا سفيانُ ، قال : ثنا يحيى بنُ آدمَ ، عن الأَشْجَعيِّ ، عن سفيانَ ، عن السديِّ ، عن أبي مالكِ وسعيدِ بنِ مجبيرِ مثلَه .

حدَّثنا ابنُ وكيعٍ ، قال : ثنا أبو أسامةً ، عن شِبْلٍ ، عن ابنِ أبى نَجَيحٍ ، عن مُجاهدٍ : ﴿ قُلْ هُوَ ٱلْقَادِرُ عَلَىٰٓ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحَّتِ أَرْجُلِكُمْ ﴾ . قال : الخَسْفُ (١) .

حدَّثنا محمدُ بنُ الحسينِ ، قال : ثنا أحمدُ بنُ المفضلِ ، قال : ثنا أسباطُ ، عن السدىِّ : ﴿ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ ﴾ : فعذابُ السماءِ ، ﴿ أَوْ مِن تَعَتِ أَرْجُلِكُمْ ﴾ : فيخسِفُ بكم الأرضَ (١) .

حدَّثنى يونُسُ، قال: أخْبرَنا ابنُ وهب، قال: قال ابنُ زيدٍ فى قولِه: ﴿ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمُ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمُ أَوْ مِن تَحْتِ أَرَجُلِكُمْ ﴾. قال: كان ابنُ مسعودٍ يَصِيحُ وهو فى المجلسِ – أو على المنبرِ –: ألا أيُها الناسُ، إنه نزَل بكم ؛ إن اللَّه يقولُ: ﴿ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ ﴾ لو جاء كم عذابُ مِن السماءِ لم يُئِقِ منكم أحدًا، ﴿ أَوْ مِن تَحْتِ أَرَجُلِكُمْ ﴾ لو خسف بكم الأرضَ أهلككم ولم يُئِقِ منكم أحدًا، ﴿ أَوْ يَلْسِكُمْ شِيعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُم بَأْسَ بَعْضٍ ﴾ ألا إنه نزَل بكم أسوأُ الثلاثِ (٢٠).

وقال آخرون : عُنِي بالعذابِ من فوقِهم أئمةُ السَّوْءِ ، أو من تَحَتِ أرجلِهم ، الحَدَمُ وسَفِلةُ الناس .

<sup>(</sup>١) ينظر تفسير ابن كثير ٢٧٠/٣.

<sup>(</sup>٢) ذكره ابن كثير في تفسيره ٢٧٠/٣ نقلا عن المصنف.

771/V

#### ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّ ثنى يونُسُ ، قال : أَخْبَرُنا ابنُ وهبٍ ، قال : سَمِعْتُ خَلَّدًا يقولُ : سَمِعْتُ عَلَىٰ عامرَ بنَ عبدِ الرحمنِ يقولُ : إن ابنَ عباسِ كان يقولُ في هذه : ﴿ قُلَ هُو اَلْقَادِرُ عَلَىٰ عامرَ بنَ عبدِ الرحمنِ يقولُ : إن ابنَ عباسِ كان يقولُ في هذه : ﴿ قُلَ هُو اَلْقَادِرُ عَلَىٰ اَنْ يَبْعَثَ عَلَيْتُكُمُ عَذَابًا مِن فَوقِكُم أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ ﴾ : فأما العذابُ مِن فوقِكُم فأئمةُ السَّوْءِ ، وأما العذابُ مِن تحتِ أرجلِكم فحَدَمُ السَّوْءِ .

حدَّثنى المثنى ، قال : ثنا عبدُ اللَّهِ بنُ صالحٍ ، قال : ثنى معاويةُ بنُ صالحٍ ، عن على بنِ أبى طلحةَ ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ قُلْ هُوَ ٱلْقَادِرُ عَلَىٰٓ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابُا مِّن فَوْقِكُمْ ﴾ : يعنى : سَفِلتِكم ، ﴿ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ ﴾ : يعنى : سَفِلتِكم (٢) .

وأولى التأويلين فى ذلك بالصوابِ عندى قولُ مَن قال: عُنى بالعذابِ مِن فوقِ رءوسِهم، ومِن فوقِهم الرجمُ أو الطُّوفانُ ، وما أَشْبَهَ ذلك مما ينْزِلُ عليهم مِن فوقِ رءوسِهم، ومِن تحتِ أرجلِهم الحَسْفُ وما أَشْبَهَه . وذلك أن المعروف فى كلامِ العربِ مِن معنى « فوق » و « تحت » الأرجلِ ، هو ذلك دونَ غيرِه ، وإن كان لما رُوى عن ابنِ / عباس فى ذلك وجة صحيح ، غيرَ أن الكلامَ إذا تُنُوزِع فى تأويلِه ، فحملُه على الأغلبِ الأشهرِ مِن معناه أحقُّ وأوْلَى مِن غيرِه ، ما لم تأْتِ حُجَّةٌ مانعةٌ مِن ذلك يَجِبُ التسليمُ لها .

القولُ فى تأويلِ قولِه : ﴿ أَوَ يَلْسِكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعَضَكُم بَأْسَ بَعْضٍ ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه : أو يَخْلِطَكم ﴿ شِيعًا ﴾ ؛ فِرَقًا ، واحدتُها شِيعةٌ .

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ٤/ ١٣١٠، ١٣١٠ ( ٧٤٠٧، ٧٤٠٠) عن يونس بن عبد الأعلى به ، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ١٦/٣ إلى أبى الشيخ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٣١١/٤ (٧٤٠٨) من طريق عبد الله بن صالح به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٦/٣ إلى أبي الشيخ .

وأما قولُه : ﴿ يَلْسِكُمْ ﴾ فهو مِن قولِك : لبَسْتُ عليه الأمرَ ، إذا خلَطْتَ ، فأنا أَلْبِسُه . وإنما قلتُ : إن ذلك كذلك ؛ لأنه لاخلاف بين القرأة في ذلك بكسر الباء ، ففي ذلك دليلٌ بيّن على أنه مِن : لبَس يَلْبِسُ . وذلك هو معنى الخلط . وإنما عنى بذلك : أو يَخْلِطَكم أهواءً مختلفةً ، وأحزابًا مفترقةً .

وبنحوِ الذي قلنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ .

# ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنا ابنُ وكيعٍ، قال: ثنا أبو أسامةَ، عن شبلٍ، عن ابنِ أبى نَجَيحٍ، عن مجاهدٍ: ﴿ أَوْ يَلْسِكُمُ شِيعًا ﴾: الأهواءُ المفترقةُ (١).

حدَّثنا محمدُ بنُ الحسينِ ، قال : ثنا أحمدُ بنُ المفضلِ ، قال : ثنا أسباطُ ، عن السديِّ : ﴿ أَوْ يَلْسِكُمْ شِيعًا ﴾ . قال : يُفَرِّقُ بينَكم (٢) .

حدَّثني محمدُ بنُ عمرِو ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، قال : ثنا عيسى ، عن ابنِ أبى نَجيحٍ ، عن مُجاهدِ : ﴿ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعَا ﴾ . [٧٦٢/١] قال : ما كان فيكم مِن الفتنِ والاختلافِ (٢) .

حدَّثنى يونُسُ ، قال : أخْبرَنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدٍ فى قولِه : ﴿ أَوَ يَلْهِسَكُمْ شِيَعًا ﴾ . قال : الذى فيه الناسُ اليومَ مِن الاختلافِ والأهواءِ وسفكِ دماءِ بعضِهم بعضًا .

حدَّثني محمدُ بنُ سعدٍ ، قال : ثني أبي ، قال : ثني عمى ، قال : ثني أبي ، عن أبي ، عن أبي ، عن أبي ، عن ابنِ عباسِ قولَه : ﴿ أَوْ يَلْسِكُمْ شِيعًا ﴾ . قال : الأهواءُ والاختلافُ .

<sup>(</sup>١) عزاه السيوطي في الدر المنثور ١٦/٣ إلى المصنف وابن المنذر .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٣١٢/٤ (٧٤١٤) من طريق أحمد بن مفضل به .

<sup>(</sup>٣) تفسير مجاهد ص ٣٢٣، ومن طريقه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٣١١/٤ (٧٤١٣).

حدَّثنى المثنى ، قال : ثنا عبدُ اللَّهِ بنُ صالحٍ ، قال : ثنى معاويةُ بنُ صالحٍ ، عن على بنِ أبى طلحة ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ أَوْ يَلْسِكُمْ شِيعًا ﴾ : يعنى بالشَّيعِ الأهواءَ المختلفة (١)

وأما قولُه : ﴿ وَيُذِينَ بَمْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ ﴾ . فإنه يعنى : يُقْتَلُ بعضُكم بيدِ بعضٍ . والعربُ تقولُ للرجلِ يَنالُ الرجلَ بسلاحٍ ، فيَقْتُلُه به : قد أذاق فلانٌ فلانًا الموتَ ، وأذاقه بأسَه . وأصلُ ذلك مِن ذَوْقِ الطعامِ ، وهو يَطْعَمُه ، ثم اسْتُعْمِل ذلك فى كلِّ ما وصَل إلى الرجلِ مِن لذةٍ وحَلاوةٍ ، أو مَرارةٍ ومكروهٍ وألمٍ .

وقد بيَّنْتُ معنى البأسِ في كلامِ العربِ فيما مضَى ، بما أغْنَى عن إعادتِه في هذا الموضع (٢) .

وبنحوِ ما قلنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثني محمدُ بنُ الحسينِ ، قال : ثنا أحمدُ بنُ المفضلِ ، قال : ثنا أسباطُ ، عن السديِّ : ﴿ وَيُذِينَ بَعْضُكُم بَأْسَ بَعْضِ ﴾ : بالسيوفِ .

/حدَّثنى المثنى ، قال : ثنا أبو النَّعمانِ عارِمٌ ، قال : ثنا حمادٌ ، عن أبى هارونَ العَبْديِّ ، عن نَوْفِ البِكاليِّ أنه قال فى قولِه : ﴿ وَيُذِيقَ بَعَظَكُم بَأْسَ بَعْضٍ ﴾ . قال : هى واللَّهِ الرجالُ فى أيديهم الحِرابُ ، يَطْعُنون فى خَواصِرِكم (٢) .

حدَّثني المثنى ، قال : ثنا عبدُ اللَّهِ بنُ صالحٍ ، قال : ثنى مُعاويةُ بنُ صالحٍ ، عن

444/V

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٣١١/٤ (٧٤١٢) من طريق عبد الله بن صالح به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٦/٣ إلى ابن المنذر .

<sup>(</sup>۲) تقدم فی ۹۰/۳، ۲۲۷/۷.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٣١٢/٤ (٧٤١٧) من طريق حماد بن أبي سليمان به.

على بنِ أبى طلحة ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ وَيُذِيِقَ بَعْضَكُم بَأْسَ بَعْضٍ ﴾ . قال : يُسَلِّطُ بعضَكُم على بعضٍ بالقتلِ والعذابِ (١) .

حدَّثنا سعيدُ بنُ الربيعِ الرازيُ ، قال : ثنا سفيانُ ، عن ابنِ أبى نَجيحٍ ، عن مُجاهدٍ ، قال : عذابُ هذه الأُمَّةِ أهلِ الإقرارِ بالسيفِ ، ﴿ أَوْ يَلْسِكُمْ شِيَعًا وَيُذِينَ بَعْضُكُمْ بَأْسَ بَعْضٌ ﴾ . وعذابُ أهلِ التكذيبِ الصَّيْحةُ والزلْزلةُ (٢) .

ثم اخْتَلَف أهلُ التأويلِ في مَن عُنِي بهذه الآيةِ ؛ فقال بعضُهم: عُنِي بها المسلمون مِن أمةِ محمدٍ عَلِيلِيَّةٍ ، وفيهم نزَلَت .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنى محمدُ بنُ عيسى الدَّامَغانى ، قال : أخْبرَنا ابنُ المباركِ ، عن الربيعِ بنِ أنسٍ ، عن أبى العاليةِ فى قولِه : ﴿ قُلْ هُوَ ٱلْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابُا مِن فَوْقِكُمْ ﴾ الآية . قال : فهن أربع ، وكلُّهن عذابٌ ، فجاء (مستقَرُ اثنتين) بعدَ وفاقِ رسولِ اللَّهِ عَلَيْ بخمسٍ وعشرين سنةً ؛ فلبِسوا شِيعًا ، وأُذِيق بعضُهم بأسَ بعضٍ ، وبقِيَت اثنتان ، فهما لابدَّ واقِعتانِ . يعنى الخَسْفَ والمَسْخَ ،

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو، قال: ثنا أبو عاصمٍ، قال: ثنا عيسى، عن ابنِ أبى خَيحٍ، عن مُجاهدِ فى قولِه: ﴿ مِنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحَتِّ أَرَجُلِكُمْ ﴾: لأمةِ محمدِ عَلِيلَةٍ، وأعْفاكم منه، ﴿ أَوْ يَلْسِكُمْ شِيعًا ﴾. قال: ما كان فيكم مِن الفتنِ والاختلافِ ''

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٣١٢/٤ (٧٤١٦) من طريق عبد الله بن صالح به .

<sup>(</sup>٢) عزاه السيوطي في الدر المنثور ١٧/٣ إلى المصنف وابن أبي حاتم.

<sup>(</sup>٣ - ٣) في م: « منهن اثنتين » .

<sup>(</sup>٤) تفسير مجاهد ص٣٢٣، ومن طريقه ابن أبي حاتم في تفسيره ٤/ ١٣١٠، ١٣١١ ( ٧٤٠٤).

حَدَّثنى المثنى ، قال : ثنا أبو حُذيفة ، قال : ثنا شِبْلٌ ، عن ابنِ أبى نَجيحٍ ، عن مجاهدِ مثلَه .

حدَّ ثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادة : ﴿ قُلْ هُو اَلْقَادِرُ عَلَىٰ اَنَ يَعْمُ عَذَابًا ﴾ الآية : ذُكِر لنا أن رسولَ اللَّهِ عَيَّلِيْ صلَّى ذاتَ يومِ الصبحَ فأطالها ، فقال له بعضُ أهلِه : يا نبى اللَّهِ ، لقد صلَّيْتَ صلاةً ما كنتَ تُصَلِّيها ! قال : « إنها صلاةً رَغْبةٍ ورَهْبةٍ ، وإنى سأَلْتُ ربى فيها ثلاثًا ؛ سأَلْتُه ألّا يُسلَّطَ على أُمَّتى عدوًا مِن غيرِهم فيه لِكَهم ، فأعطانيها ، وسأَلْتُه ألّا يُسلِّط على أمتى السَّنة ، عدوًا مِن غيرِهم فيه لِكَهم ، فأعطانيها ، وسأَلْتُه ألّا يُسلِّط على أمتى السَّنة ، فأعطانيها ، وسأَلْتُه ألّا يُسلِّم على أمتى السَّنة ، فأعطانيها ، وسأَلْتُه ألّا يُسلِّم على أمتى السَّنة ، فأعطانيها ، وسأَلْتُه ألّا يَلْبِسَهم شِيعًا ولا يُذِيقَ بعضَهم بأسَ بعضٍ ، فمنعنيها » (١٠) ذكر لنا أن نبى اللَّهِ عَلِيلَةٍ كان يقولُ : « لاتزالُ طائفةٌ مِن أمَّتى يُقاتِلُون على الحق ظاهرِين ، لا يَضُرُهم مَن خذَلهم حتى يأْتِي أَمْرُ اللَّهِ » (١) .

حدَّثنا أحمدُ بنُ الوليدِ القرشيُّ وسعيدُ بنُ الربيعِ الرازيُّ ، قالا : ثنا سفيانُ بنُ عيينةَ ، عن عمرٍو ، سمِع جابرًا يقولُ : لمَّا أَنْزَل اللَّهُ تعالى على النبيُّ عَلِيَّةٍ : ﴿ قُلْ هُوَ ٱلْقَادِرُ عَلَىٰ أَن عمرٍو ، سمِع جابرًا يقولُ : لمَّا أَنْزَل اللَّهُ تعالى على النبيُّ عَلِيَّةٍ : ﴿ قُلْ هُوَ ٱلْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثُ عَلَيْكُمْ ﴾ . قال : ﴿ أَعودُ بوجهِك ﴾ . ﴿ أَوْ مِن تَحَتِ أَرْجُلِكُمْ ﴾ . قال : ﴿ أَعودُ بوجهِك ﴾ . ﴿ أَوْ مِن بَعْضُ ﴾ . قال : ﴿ هاتان أَيْسَرُ ، أَو أَهْوَنُ ﴾ .

حدَّثنا ابنُ وكيعٍ ، قال : ثنا ابنُ عُيينةً ، عن عمرٍ و ، عن جابرٍ ، قال : لمَّا نزَلَت

777/7

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد ٢٦٨/١٩ (٢٤٨٦) من حديث أنس بن مالك ، وأخرجه مسلم (٢٨٨٩) من حديث ثوبان بنحوه .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٧٤٦٠) من حديث معاوية .

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٢١١/٢، والحميدي (٢٥٩)، ونعيم بن حماد في الفتن (١٧٣٠)، وأحمد (٢٥٩)، وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٢١٨/٢٢ (٣٠١٥)، والبخاري (٧٣١٣)، والترمذي (٣٠٦٥)، وأبو يعلى (٢٩٦٧)، وابن أبي حاتم في تفسيره ٢١٨/٢٤ (٢٤١٠)، وابن حبان (٧٢٢٠)، والبيهقي في الأسماء والصفات (٢٤٦) من طريق سفيان به، وأخرجه النسائي في الكبري (٢٤٧)، من طريق عمرو به، وزاد عزوه السيوطي في الدر المنثور ١٧/٣ إلى عبد بن حميد وابن المنذر وأبي الشيخ وابن مردويه.

﴿ قُلْ هُوَ ٱلْقَادِرُ عَلَىٰٓ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ ﴾ . قال : ( هُو أَنْ يَبْعَثُ عَلَيْكُمْ شِيعًا ﴾ . قال : ( هُو أَهْوَنُ ) .

حدَّثني زيادُ بنُ عُبيدِ اللَّهِ المرِّى () ، قال : ثنا مَرُوانُ بنُ معاويةَ الفَزارَى ، قال : ثنا أبو مالكِ ، قال : ثنى نافعُ بنُ خالدِ الحُزاعيُ ، عن أبيه ، أن النبي عَيِّقِ صلَّى صلاةً وملاةً والمرودِ عنه فقال : « قد كانت صلاةً رَغْبةٍ ورَهْبةٍ ، فسأَلْتُ اللَّهَ فيها ثلاثًا ، فأعطاني اثنتين وبقي واحدة ؛ سأَلْتُ اللَّهَ ألا يُصِيبَكم بعذابٍ أصاب به مَن قبلكم ، فأعطانيها ، وسأَلْتُ اللَّهَ ألا يُسَلِّطَ عليكم عدوًا يستبيحُ بعضتكم ، فأعطانيها ، وسأَلْتُ اللَّهَ ألا يُسَلِّط عليكم عدوًا يستبيحُ بيضتكم ، فأعطانيها ، وسأَلْتُ اللَّهَ ألا يُسَلِّط عليكم علوًا يستبيحُ بيضتكم ، فأعطانيها ، وسأَلْتُ اللَّهَ ألا يُسَلِّط عليكم علوًا يستبيحُ فقال : أبوك سمِع هذا مِن رسولِ اللَّهِ عَيِّقَةٍ ؟ فقال : فقلتُ له : أبوك سمِع هذا مِن رسولِ اللَّهِ عَيِّقَةٍ ؟ فقال : نعم ، سمِعْتُه يُحَدِّثُ بها القومَ أنه سمِعها مِن في رسولِ اللَّهِ عَيِّقَةٍ .

حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا محمدُ بنُ ثورٍ ، عن معمرٍ ، عن أيوبَ ، عن أبي قِلابة ، عن أبي الأشعثِ ، عن أبي أسماءَ الرَّحبيِّ ، عن شَدَّادِ بنِ أوْسٍ ، يَرْفَعُه إلى النبيِّ عَلِيْتِهِ ، أنه قال : « إن اللَّه زَوَى لَى الأرضَ حتى رأيْتُ مَشارقَها ومَغاربَها ، وإن مُلْكَ أمتى سيَبْلُغُ ما زُوى لى منها ، وإنى أُعْطِيتُ الكنزيْن الأحمرَ والأبيض ، وإنى مألَّتُ ربى ألَّا يُهْلِكَ قومى بسَنَةٍ عامَّةٍ ، وألا يَلْبِسَهم شِيَعًا ، ولا يُذِيقَ بعضَهم بأسَ بعض ، فقال : يا محمدُ ، إنى إذا قضيتُ قضاءً فإنه لا يُرَدُّ ، وإنى أعْطَيْتُك بأسَ بعض ، فقال : يا محمدُ ، إنى إذا قضيتُ قضاءً فإنه لا يُرَدُّ ، وإنى أعْطَيْتُك لأمَّتِك أَهْ لِكَهم بسَنَةٍ بعامَّةٍ ، ولا أُسَلِّطَ عليهم عَدُوًّا مَنَّ سِواهم فيهْلِكوهم (٥٠)

<sup>(</sup>١) في النسخ: « المزنى » . وتقدم على الصواب في ٢٧٢/٦ .

<sup>(</sup>٢) في ص، ت ١: « فمنعتها ».

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني (٤١١٢، ٤١١٤) من طريق مروان بن معاوية به ، وأخرجه البخارى في تاريخه /٣ / ١٣٨، والطبراني (٤١١٤ – ٤١١٤) وابن مردويه – كما في تفسير ابن كثير ٢٦٨/٣ – من طريق أبي مالك الأشجعي به .

<sup>(</sup>٤) في م: ( عامة ) .

<sup>(</sup>٥) في م ، ت٢، ت ٣: « فيهلكهم » .

بعامَّةِ ، حتى يَكُونَ بعضُهم يُهْلِكُ بعضًا ، وبعضُهم يَقْتُلُ بعضًا ، وبعضُهم يَشيى بعضًا » . فقال النبي يَهِ إِلَى أَخافُ على أمَّتى الأَثمةَ المُضِلِّين ، فإذا وُضِع السيفُ في أمَّتى لم يُرْفَعْ عنهم إلى يوم القيامةِ » .

حدَّ الحسنُ بنُ يحيى ، قال : أخبرَنا عبدُ الرزاقِ ، قال : أخبرَنا مَعْمرٌ ، قال : أخبرَنا مَعْمرٌ ، قال : أخبَرَنى أيوبُ ، عن أبى قلابة ، عن أبى الأشعثِ ، عن أبى أسماءَ الرَّحبيّ ، عن شَدَّادِ ابنِ أوسٍ ، قال : قال رسولُ اللَّهِ عَلَيْتٍ . فذكر نحوه ، إلا أنه قال : وقال النبيُّ عَبِيلِيَّةٍ . فذكر نحوه ، إلا أنه قال : وقال النبيُّ عَبِيلِيَّةٍ : (إنى لا أخافُ على أُمَّتى إلا الأئمةَ المُضِلِّين » (١) .

حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا محمدُ بنُ ثَوْرٍ ، قال : ثنا معمرٌ ، عن الزهرى عن عبدِ اللهِ بنِ خَبّابٍ ، قال : راقَب خبّابُ بنُ الزهرى عن عبدِ اللهِ بنِ خَبّابٍ ، قال : راقَب خبّابُ بنُ الأَرَتُّ ، وكان بدريًّا ، النبي عَبِيلًة وهو يُصَلِّى ، حتى إذا فرَغ ، وكان في الصبح ، قال له : الأَرَتُّ ، وكان بدريًّا ، النبي عَبِيلًة وهو يُصَلِّى ، حتى إذا فرَغ ، وكان في الصبح ، قال له : يا رسولَ اللهِ ، لقد رأَيْتُك تُصلِّى صلاةً ما رأيْتُك صلَّيْتَ مثلَها ! قال : ﴿ أَجَلَ ، إنها صلاةً يا رسولَ اللهِ ، لقد رأَيْتُك تُصلِّى صلاةً ما رأيْتُك صلَّيْتَ مثلَها ! قال : ﴿ أَجَلَ ، إنها صلاةً رَغَبٍ ورَهَبٍ ، سأَلْتُ ربى ثلاثَ خِصالٍ ، فأعطانى اثنتين ومنعنى واحدةً ؛ سألتُه ألا يُسَلِّط علينا عدوًا ، فأعطانى ، وسأَلتُه ألا يُسَلِّط علينا عدوًا ، فأعطانى » .

حدَّثنا الحسنُ بنُ يحيى ، قال أُخْبَرنا عبدُ الرزاقِ ، قال : أُخْبَرنا مَعْمرٌ ، عن الزهرىِّ (أعن عبدِ اللهِ بنِ خَبّابٍ) في قولِه : ﴿ أَوَ لَا مِن عَن عبدِ اللهِ بنِ خَبّابٍ أَ فَي قولِه : ﴿ أَوَ لَا مِن عَن عبدِ اللهِ بنِ خَبّابٍ أَلْ مَا لَا مِنْ اللَّهِ عَلَيْتٍ . فَلْ اللَّهِ عَلَيْتٍ . فَذَكُر نحوَه ، إلا أنه قال : « ثلاثَ خَصَلاتِ » (أ) .

<sup>(</sup>۱) تفسير عبد الرزاق ۲/۰۱۱، ومن طريقه أخرجه أحمد ۳۳۹/۲۸ (۱۷۱۱) والبزار (۳٤۸۷) . (۲ – ۲) سقط من النسخ ، والمثبت من مصادر التخريج .

<sup>(</sup>٣) تفسير عبد الرزاق ٢١٠/١، ومن طريقه الطبراني (٣٦٢٤)، وأخرجه أحمد ٥٨٠١، ١٠٩ (الميمنية)، والترمذي (٢١٧٥)، والنسائي (٢٦٣٧)، والطبراني (٣٦٢١-٣٦٢٣) وابن حبان (٧٢٣٦)، من طرق عن الزهري به .

حدَّثنا الحسنُ بنُ يحيى ، قال : أخبرَنا عبدُ الرزاقِ ، قال : أخبرَنا معمرٌ ، عن عمرِو بنِ دينارِ ، قال : سمِعْتُ جابرَ بنَ عبدِ اللَّهِ يقولُ : لمَّا نزَلَت على النبيِّ عَبِيلِيَّةِ : ﴿ أَعُودُ لَمُ الْفَادِرُ عَلَى أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِن فَوْقِكُمْ ﴾ . قال النبيُّ عَبِيلِيَّةِ : ﴿ أَعُودُ بوجهِك ﴾ . ﴿ أَوْ مِن تَحَتِ أَرَجُلِكُمْ ﴾ . قال النبيُّ عَبِيلِيَّةٍ : ﴿ أَعُودُ بوجهِك ﴾ . ﴿ أَوْ مِن تَحَتِ أَرَجُلِكُمْ ﴾ . قال النبيُّ عَبِيلِيَّةٍ : ﴿ أَعُودُ بوجهِك ﴾ . ﴿ أَوْ مِن تَحَتِ أَرَجُلِكُمْ ﴾ . قال النبيُّ عَبِيلِيَّةٍ : ﴿ أَعُودُ بوجهِك ﴾ . ﴿ أَوْ مِن عَدِ اللّهِ عَلَيْكُمْ شَيْعًا ﴾ . قال : ﴿ هذه أهونُ ﴾ .

حدَّثنى يعقوبُ بنُ إبراهيم ، قال : ثنا ابنُ عُلية ، عن يونُسَ ، عن الحسنِ ، أن النبيَّ عَيِّلِيَّةٍ قال : « سأَلْتُ ربى أربعًا (٢) ، فأُعْطِيتُ ثلاثًا ، ومُنِعْتُ واحدةً ؛ سأَلْتُه ألا يُسَلِّطَ على أمتى عدوًا مِن غيرِهم يَسْتَبِيحُ بَيْضَتَهم ، ولا يُسَلِّطَ عليهم جُوعًا ، ولا يُسَلِّطَ على ضَلالةٍ ، فأُعْطِيتُهن ، وسأَلتُه ألا يَلْبِسَهم شِيَعًا ويُلِيقَ بعضهم بأسَ بعض ، فمُنِعْتُ » .

حدَّثنى محمدُ بنُ الحسينِ ، قال : ثنا أحمدُ بنُ المفضلِ ، قال : ثنا أسباطُ ، عن السدىِّ ، قال : ثنا أسباطُ ، عن السدىِّ ، قال : قال رسولُ اللَّهِ عَلَيْتُهِ : « إنى سأَلْتُ ربى خِصالًا ، فأعطانى ثلاثًا ومنعنى واحدةً ؛ سأَلْتُه ألا تَكْفُرَ أمتى صَفْقَةً واحدةً ، فأعطانيها ، وسأَلْتُه ألا يُظهِر عليهم عدوًّا مِن غيرِهم ، فأعطانيها ، وسأَلْتُه ألا يُعَذِّبَهم بما عذَّب به الأَممَ مِن قبلِهم ، فأعطانيها ، وسأَلتُه ألا يُجعَلَ بأسهم بينهم ، فمنعنيها » .

حدَّ ثنا القاسم، قال: ثنا الحسين، قال: ثنى حجاج، عن أبى بكر، عن الحسن، قال: ثنى حجاج، عن أبى بكر، عن الحسن، قال: لما نزَلَت هذه الآية؛ قولُه: ﴿ وَيُذِينَ بَعَضَكُم بَأْسَ بَعْضٍ ﴾. قال الحسن: ثم قال لمحمد عَلِي هم يُشْهِدُه عليهم: ﴿ انظُرْ كَيْفَ نُصَرِفُ الْآيكَ لَعَلَهُمْ الْحَسنُ: ثم قال لمحمد عَلِي هم عندابًا مِن يَفْقَهُونَ ﴾. فقام رسولُ اللَّه عَلِي ، فتوضًا ، فسأَل ربَّه ألا يُوسِلَ عليهم عذابًا مِن

<sup>(</sup>١) تفسير عبد الرزاق ٢١١/١ ، وتقدم في ص ٣٠٢ .

<sup>(</sup>٢) سقط من: م.

فوقِهم ، أو مِن تحتِ أرجلِهم ، ولا يُلبِسَ أمتَه شِيعًا ، ويُذِيقَ بعضَهم بأسَ بعض ، كما أذاق بني إسرائيلَ ، فهبَط إليه جبريلُ عليه السلامُ ، فقال : يا محمدُ ، إنك سأَلْتَ ربُّك أربعًا ، فأعْطاك اثنتين ومنعَك اثنتين ؛ لن يَأْتِيَهم عذابٌ مِن فوقِهم ولا مِن تحتِ أرجلِهم يَسْتَأْصِلُهم ، فإنهما عذابان لكلِّ أمةِ اسْتَجْمعت (١) على تكذيب نبيِّها وردِّ كتابِ ٧٦٣/١] ربُّها، ولكنهم يُلْبِسُهم شِيَعًا ويُذِيقُ بعضَهم بأسَ بعض، وهذان عذابان لأهل الإقرارِ بالكتبِ والتصديقِ بالأنبياءِ، ولكن يُعَذَّبون بذنوبهم، وأوْحى إليه : ﴿ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُم مُّنكَقِمُونَ ﴾ . يقولُ : مِن أُمتِك ﴿ أَوْ نُرِيَّنَّكَ ٱلَّذِي وَعَدَّنَاهُمْ ﴾ [الزخرف: ٤٢]. مِن / العذابِ وأنت حتى ؛ ﴿ فَإِنَّا عَلَيْهِم مُّقْتَدِرُونَ ﴾ [الزحرف: ٤١ : ٢٤، ٢١] . فقام نبى اللَّهِ عَلَيْكُم ، فراجَع ربَّه ، فقال : « أَيُّ مُصيبةٍ أَشدُّ مِن أَن أَرَى أَمْتِي يُعَذِّبُ بعضُها بعضًا » . وأَوْحَى إليه : ﴿ الْمَدَّ ﴿ الْمَا لَكُمَّ الْحَسِبَ ٱلنَّاسُ أَن يُتْرَكُواْ أَن يَقُولُوٓا ءَامَنَكَا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ﴿ وَلَقَدْ فَتَنَا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِين صَدَقُواْ وَلَيَعْلَمَنَّ ٱلْكَاذِبِينَ ﴾ [العنكبوت: ١- ٣]. فأعْلَمه أن أُمَّتَه لم تُخَصَّ دونَ الأمم بالفتنِ، وأنها ستُبتَلَى كما ابْتُلِيَتِ الأَمْمُ، ثم أَنْزَل عليه : ﴿ قُل رَّبِّ إِمَّا تُرَكِّي مَا يُوعَدُونَ إِنَّ وَبِّ فَكُلَّ تَجْعَلْنِي فِي ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِلِمِينَ ﴾ [المؤمنون: ٩٣، ١٩٤]. فتعَوَّذ نبئ اللَّهِ فأعاذه اللَّهُ ، لم يَرَ مِن أمتِه إلا الجماعةَ والأَلْفةَ والطاعةَ ، ثم أَنْزَل عليه آيةً حذَّر فيها أصحابَه الفتنةَ ، فأخْبَرَه أنه إنما يُخَصُّ بها ناسٌ منهم دونَ ناسٍ ، فقال : ﴿ وَأَتَّقُواْ فِتْنَةً لَّا تُصِيبَنَّ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنكُمْ خَاصَّاةً وَأَعْلَمُواْ أَنَ ٱللَّهَ شَكِيدً ٱلْعِقَابِ ﴾ [الأنفال: ٢٥]. فخَصَّ بها أقوامًا مِن أصحابِ محمدِ عَيِّكِيٌّ بعدَه ، وعصَم بها أقوامًا<sup>(٢)</sup>.

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثني حجاجٌ ، عن أبي جعفرٍ ، عن الربيع

770/V

<sup>(</sup>١) في م: ( اجتمعت ١).

<sup>(</sup>٢) عزاه السيوطي في الدر المنثور ١٩/٣ إلى المصنف.

ابنِ أنسٍ ، عن أبى العاليةِ ، قال : لمَّا جاء جبريلُ إلى النبيِّ عَلَيْكُ ، فأَخْبَرَه بما يَكُونُ في أميه مِن الفُرْقةِ والاخْتِلافِ ، فشقَّ ذلك عليه ، ثم دعا ، فقال : « اللهم أَظْهِرْ عليهم أَفْضِلُهم بَقِيَّةً (١) .

حدَّثنى المثنى ، قال : ثنا أبو الأسودِ ، قال : أخْبرَنا ابنُ لهيعة ، عن خالدِ بنِ يزيدَ ، عن أبى الزُّبيرِ ، قال : لمَّا نزَلَت هذه الآيةُ : ﴿ قُلْ هُوَ ٱلْقَادِرُ عَلَىٰٓ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ ﴾ قال رسولُ اللَّهِ عَلِيْنَ : ﴿ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِن ذلك » . قال : ﴿ أَوْ مِن تَحْبُ أَعُودُ بِاللَّهِ مِن ذلك » . قال : ﴿ أَوْ مِن قال : ﴿ أَعُودُ بِاللَّهِ مِن ذلك » . قال : ﴿ أَوْ يَلْسِكُمْ شِيعًا ﴾ . قال : ﴿ هذه أَيْسُرُ » . قال : ﴿ أَوْ السَّعَاذُه لأَعاذَه (٢) .

حدَّثني المثنى، قال: ثنا إسحاقُ، قال: ثنا المُؤمَّلُ البصريُّ، قال: أخْبرَنا يعقوبُ بنُ إسماعيلَ بنِ يَسارِ المَدِينِيُّ، قال: ثنا زيدُ بنُ أسلمَ، قال: لمَّا نزلَت: ﴿ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَكَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَعَتِّ أَرَجُلِكُمْ أَوْ يَلْسِكُمْ شِيَعًا وَيُدِينَ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَكُ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَعَتِ أَرَجُلِكُمْ أَوْ يَلْسِكُمْ شِيعًا وَيُدِينَ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَكُمْ شِيعًا وَيُدِينَ بَعْضُكُم بَأْسَ بَعْضُ فَى مَا رسولُ اللَّهِ عَلَىٰ إلا اللَّه ، وأنك رسولُ اللَّهِ! ورقابَ بعض بالسيوفِ ». فقالوا: ونحن نَشْهَدُ ألا إلهَ إلا اللَّه ، وأنك رسولُ اللَّهِ! وقال : « نعم » . فقال بعضُ الناس : لا يَكُونُ هذا أبدًا . فأنزَل اللَّه : ﴿ انظرَ كَيْفَ نَصُرُفُ الْاَيْفَ وَهُو الْحَقُّ قُلُ لَسْتُ عَلَيْكُمُ فَكُونَ هُونَكَ وَهُو الْحَقُّ قُلُ لَسْتُ عَلَيْكُمْ وَهُو الْحَقُّ قُلُ لَسْتُ عَلَيْكُمْ وَهُو الْحَقُّ قُلُ لَسْتُ عَلَيْكُمْ وَهُو الْحَقُ قُلُ لَسْتُ عَلَيْكُمْ وَهُو الْحَقُ قُلُ لَسْتُ عَلَيْكُمْ وَهُو الْمُولُ وَهُو الْحَقُ قُلُ لَسْتُ عَلَيْكُمْ وَكُولُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَلَا لَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَلَا لَكُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْوَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمُ وَلَا لَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وقال آخَرون : عُنِي ببعضِها أهلُ الشركِ ، وببعضِها أهلُ الإسلام .

 <sup>(</sup>١) في م: « تقية ». وبقية: يقال: قوم لهم بقية ، إذا كانت بهم مُشكة وفيهم خير. ينظر اللسان
 (ب ق ى).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١٣١١/٤ (٧٤١١) من طريق أبى الأسود موصولًا عن أبى الزبير ، عن جابر .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٣١٢/٤ (٧٤١٨) من طريق المؤمل به .

# ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثني المثنى ، قال : ثنا سُوَيْدُ بنُ نصر ، قال : أخْبرَنا ابنُ المباركِ ، عن هارونَ بنِ موسى ، عن حفصِ بنِ سليمانَ ، عن الحسنِ فى قولِه : ﴿ قُلْ هُوَ ٱلْقَادِرُ عَلَىٰٓ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابُا مِن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحَتِ أَرَجُلِكُمْ ﴾ . قال : هذا للمشركين . ﴿ أَوْ يَلْسِسَكُمْ شِيعًا وَيُذِينَ بَعْضَكُم بَأْسَ بَعْضٍ ﴾ . قال : هذا للمسلمين (١) .

والصوابُ مِن القولِ عندى أن يُقالَ : إن اللَّه تعالى ذكرُه توعَّد بهذه الآية أهلَ ٢٢٦/٧ الشركِ به مِن عَبَدةِ الأوثانِ ، / وإياهم خاطَب بها ؛ لأنها بينَ إخبارِ عنهم وخطاب لهم ، وذلك أنها تتْلُو قولَه : ﴿ قُلْ مَن يُنجِيكُم مِن ظُلُمُتِ ٱلْبَرِ وَٱلْبَحْ ِ تَدْعُونَمُ تَضَرُّعًا وَمِن كُلِ هُم ، وذلك أنها تتْلُو قولَه : ﴿ قُلْ مَن يُنجِيكُم مِن ظُلُمُتِ ٱلْبَرِ وَٱلْبَحْ ِ تَدْعُونَمُ تَضَرُّعًا وَمِن كُلِ وَخُفْيَةً لَيْنَ أَنْجَننا ( ) مِنْ هَذِهِ لَتَكُونَنَ مِنَ الشَّكِرِينَ ( ) قُلُ اللَّه يُنجِيكُم مِنها وَمِن كُلِ كَرْبِ ثُمَّ ٱلتُم تَشُرِكُونَ ﴾ . ويَتْلُوها قولُه : ﴿ وَكَذَبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُو ٱلْحَقُ ﴾ . وغيرُ جائزِ أن يكونَ ذلك كذلك ، وكان يكونَ المؤمنون كانوا به مُكَدِّين ، فإذا كان غيرَ جائزِ أن يكونَ ذلك كذلك ، وكانت هذه الآيةُ بينَ هاتين الآيتين ، كان بيتنا أن ذلك وعيدٌ لمن تقدَّم وصفُ اللَّه إياه بالشركِ ، وتأخَّر الخبرُ عنه بالتكذيبِ ، لا لمن لم يَجْرِ له ذكرٌ ، غيرَ أن ذلك وإن كان كذلك ، فإنه قد عَمَّ وعيدُه بذلك كلَّ مَن سلَك سبيلَهم مِن أهلِ الخلافِ على اللَّه وعلى رسولِه ، والتكذيبِ بآياتِ اللَّه مِن هذه وغيرِها .

وأما الأخبارُ التي رُوِيَت عن رسولِ اللَّهِ ﷺ أنه قال : « سأَلْتُ ربي ثلاثًا ، فأعطاني اثنتينْ ومنعني واحدةً » . فجائزٌ (٢) أن هذه الآيةَ نزَلَت في ذلك الوقتِ وعيدًا

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٣١٠/٤ (٧٤٠٥) من طريق هارون به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٧٠/٢ إلى أبي الشيخ .

<sup>/ (</sup>۲) في ص، ت١، ت٢، ت٣، س: « أنجيتنا » . وهي قراءة ، وينظر الكلام عليها في ص ٢٩٤ .

<sup>(</sup>٣) في ص، ت١، ت٢، ت٣، س: ﴿ و ١ .

لَمَن ذَكُوتُ مِن المشركين ومَن كان على مِنْهاجِهم مِن المخالِفِين ربَّهم ، فسأَل رسولُ اللَّهِ عَلَيْقِ ربَّه أَن يُعِيذَ أَمتَه مما ابْتُلَى به الأممُ الذين اسْتَوْجَبوا مِن اللَّهِ تعالى ذكره بعصيتِهم إياه هذه العقوباتِ ، فأعاذَهم بدعائِه إياه ورغبتِه إليه مِن المعاصى التى يَسْتَحِقُون بها مِن هذه الخِلال الأربع مِن العقوباتِ اثْنَتين ، ولم يُعِذْهم مِن ذلك يَسْتَحِقُون بها مِن هذه الخِلال الأربع مِن العقوباتِ اثْنَتين ، ولم يُعِذْهم مِن ذلك إلى المُربع مِن العقوباتِ اثْنَتين ، ولم يُعِذْهم مِن ذلك

وأما الذين تأوَّلوا أنه عنى بجميعِ ما فى هذه الآيةِ هذه الأمة ، فإنى أراهم تأوَّلوا أن فى هذه الأمةِ مَن سيأتى مِن مَعاصِى اللَّهِ وركوبِ ما يُسْخِطُ اللَّه ، نحوَ الذى ركِب مَن قبلَهم مِن الأَمْ السالفةِ ، مِن خلافِه والكفرِ به ، فيَحِلُ بهم مثلُ الذى حَلَّ بَمَن قبلَهم مِن الأَمْ السالفةِ ، مِن خلافِه والكفرِ به ، فيَحِلُ بهم مثلُ الذى حَلَّ بَمَن قبلَهم مِن المثلاتِ والنَّقماتِ ، وكذلك قال أبو العاليةِ ومَن قال بقولِه : جاء (مستقرُّ اثنتين بعد رسولِ اللَّهِ عَيِلِيْ بخمسٍ وعشرين سنة ، وبقيت اثنتان ؛ الحَسْفُ والمَسْخُ . وذلك أنه رُوى عن رسولِ اللَّهِ عَيِلِيْ أنه قال : «سيكُونُ فى هذه الأمةِ خَسْفٌ ومَسْخٌ وقَذْفٌ » أ. وأن قومًا مِن أمتِه سيبيتون على لهوٍ ولعبٍ ، ثم يُصْبِحون قِرَدةً وخَنازير (أ) . وذلك إذا كان ، فلا شكَ أنه نظيرُ الذى كان فى الأم الذين عَتَوْا على ربِّهم فى التكذيبِ وجحدوا آياتِه .

وقد رُوِي نحوُ الذي رُوِي ، عن أبي العاليةِ ، عن أُبيُّ .

حدَّثنا هَنَّادٌ ، قال : ثنا وَكيعٌ ، وحدَّثنا سفيانُ ، قال : أخْبرَنا أبِي ، عن أبي جعفرِ الرازيِّ ، عن الربيعِ ، عن أبي العاليةِ ، عن أبيّ بنِ كعبٍ : ﴿ قُلْ هُوَ ٱلْقَادِرُ عَلَىۤ أَن يَبْعَثَ

<sup>(</sup>١) في م: « أغلظها ٥ .

<sup>(</sup>۲ - ۲) في م : « منهن اثنتان » .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي (٢١٨٥).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٩٠٥) معلقا من حديث أبي عامر أو أبي مالك الأشعري، ووصله البيهقي ١٠/ ٢٢١، والحافظ في التغليق ٥/ ١٧.

عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرَجُلِكُمْ أَوْ يَلْسِكُمْ شِيعًا ﴾. قال : هنَّ أربعُ خِلالِ ، وكلَّهن عذابٌ ، وكلَّهن واقعٌ قبلَ يومِ القيامةِ ، فمضَت اثنتان بعدَ وفاةِ رسولِ اللَّهِ وكلَّهن عذابٌ ، وكلَّهن واقعٌ قبلَ يومِ القيامةِ ، فمضَت اثنتان بعدَ وفاةِ رسولِ اللَّهِ عَلَيْتُ بخمسِ وعشرين سنةً ؛ أُلْسِوا (۱) شِيعًا ، وأُذِيق بعضُهم بأسَ بعضٍ ، وثنتان واقعتان لا مَحالةً ؛ الحسفُ والرجمُ (۲).

القولُ فى تأويلِ قولِه : ﴿ انظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَنَتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ ﴿ آنَا ﴾ : يقولُ تعالى ذكرُه لنبيَّه محمد عَلِيلَةٍ : انْظُرْ يا محمدُ بعينِ قلبِك إلى تَرْدِيدِنا حُجَجَنا على هؤلاء المكذِّين بربِّهم ، الجاحِدِين نِعَمَه ، وتَصْريفِناها فيهم ﴿ لَعَلَّهُمْ كَحَجَجَنا على هؤلاء المكذِّين بربِّهم ، الجاحِدِين نِعَمَه ، وتَصْريفِناها فيهم ﴿ لَعَلَّهُمُ ٢٢٧/٧ يَفْقَهُونَ ﴾ . يقولُ : ليتفقَّهوا (٢٥ ذلك / ويَعْتَبِروه ، فَيَذَّكُروا ويَرْدَجِروا عما هم عليه

مُقِيمون ، مما يَسْخَطُه اللَّهُ منهم مِن عبادةِ الأوثانِ والأصنامِ ، والتكذيبِ بكتابِ اللَّهِ تعالى ذكرُه ورسولِه عِلِيلَةٍ .

القولُ في تأويلِ قولِه : ﴿ وَكَذَّبَ بِهِۦ قَوْمُكَ وَهُوَ ٱلْحَقُّ ۚ قُل لَسْتُ عَلَيْكُم بِوَكِيلِ ﴿ إِنَّكَ

لِكُلِّ نَبَارٍ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ۞ ﴾.

يقولُ تعالى ذكرُه: وكذَّب يا محمدُ قومُك بما تَقولُ وتُخْبِرُ وتُوعِدُ مِن الوَعيدِ، ﴿ وَهُو اَلْحَقُ ﴾ . يقولُ : والوعيدُ الذي أَوْعَدْناهم على مُقامِهم على شركِهم، مِن بعثِ العذابِ مِن فوقِهم، أو مِن تحتِ أرجلِهم، أو لَبْسِهم شِيَعًا،

<sup>(</sup>١) في ص، ت١، ت٢، ت٣، س: « ثم لبسوا » .

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن أبى شيبة ۱/ ۱۸۰، وأحمد فى مسنده ٥/ ١٣٤، ١٣٥ (الميمنية)، وأبو نعيم فى الحلية ٢٥٣/١ (١٣٠٩ (٣٧٩٨) من طريق ألحلية ٢٥٣/١ من طريق أبى جعفر به، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ١٧/٣ إلى عبد بن حميد وابن المنذر وأبى الشيخ وابن مردويه.

<sup>(</sup>٣) في م: « ليفقهوا » .

وإذاقة بعضِهم بأسَ بعضِ - الحقُّ الذي لاشكَّ فيه أنه واقعٌ ، إن هم لم يَتُوبوا ويُنيبُوا مما هم عليه مُقيمون مِن معصية اللَّهِ والشركِ به ، إلى طاعة اللَّهِ والإيمانِ به . ﴿ قُلُ لَسْتُ عَلَيْكُم بِوكِيلِ ﴾ . يقولُ : قلْ لهم يا محمدُ : لشتُ عليكم بحفيظِ ولا رقيبٍ ، وإنما أنا رسولُ أُبلِّغُكم ما أُرْسِلْتُ به إليكم ، ﴿ لِكُلِّ نَبَا مُسْتَقَرُّ ﴾ . يعنى : قرارٌ يَسْتَقِرُ عندَه ، ونهايةٌ يَنْتَهِى إليها ، فيتَبَيَّنَ عقولُ : لكلِّ خبر ﴿ مُسْتَقَرُ ﴾ . يعنى : قرارٌ يَسْتَقِرُ عندَه ، ونهايةٌ يَنْتَهِى إليها ، فيتَبَيَّنَ حقّه وصدقه مِن كذبِه وباطلِه . ﴿ وَسَوفَ تَعْلَمُونَ ﴾ . يقولُ : وسوف تعْلَمون أيّها المُشركون ، وحقيقتِه من عند حلولِ عذابِه بكم ، فرأوا ذلك وعاينوه ، فقتلَهم يومَئذٍ بأيْدِي أوليائِه مِن المؤمنين .

وبنحوِ الذي قلنا مِن التأويلِ في ذلك قال أهلُ التأويلِ .

### ذكر من قال ذلك

حدَّثنى محمدُ بنُ الحسينِ ، قال : ثنا أحمدُ بنُ المُفَضَّلِ ، قال : ثنا أسْباطُ ، عن السدىِّ : ﴿ وَكَذَبَ بِهِ وَوَمُكَ وَهُو الْحَقُّ ﴾ . يقولُ : كذَّبَت قريشُ بالقرآنِ وهو الحقُ . وأما الوكيلُ فالحفيظُ . وأما ﴿ لِكُلِّ نَبَا مِ مُسْتَقَرُّ ﴾ ، فكان نبأُ القرآنِ اسْتَقَرَّ يومَ بدرٍ ، بما كان يَعِدُهم مِن العذابِ (٢) .

حَدَّثني المثنى ، قال : ثنا أبو مُحذيفة ، قال : ثنا شِبْلٌ ، عن ابنِ أبى نَجيحٍ ،عن مجاهدٍ : ﴿ لِكُلِّ نَبَا مُسْتَقَرُّ ﴾ : لكلِّ نبأً حقيقةٌ ، إما في الدنيا وإما في الآخرةِ ،

<sup>(</sup>١) في م : « حقيته » .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٣١٣/٤ (٧٤٢٠، ٧٤٢١، ٧٤٢٥) من طريق أحمد بن مفضل به، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٠/٣ إلى أبي الشيخ .

Y Y X / Y

﴿ وَسَوَّفَ تَعْلَمُونَ ﴾ ما كان في الدنيا فسوف تَرَوْنه ، وما كان في الآخرةِ يَبْدُو لكم (١) .

حدَّثني المثنى ، قال : ثنا عبدُ اللَّهِ بنُ صالحٍ ، قال : حدَّثني معاويةُ بنُ صالحٍ ، عن على بنِ أبي طلحةَ ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ لِكُلِّ بَبَا مِ مُسْتَقَرُّ ﴾ . يقولُ : حقيقةٌ (٢) .

حدَّثنى محمدُ بنُ سعدٍ ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمى ، قال : ثنى أبى ، عن أبي ، عن أبيه ، عن أبيه ، عن أبيه ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ لِكُلِّ نَبَالٍ مُسْتَقَرُ ۗ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴾ . يقولُ : فعلٌ وحقيقةٌ ، ما كان منه في الآخرةِ (٣) .

وكان الحسنُ يَتَأَوَّلُ في ذلك أنه الفتنةُ التي كانت بينَ أصحابِ رسولِ اللَّهِ ﷺ .

/حدَّثنى المثنى ، قال : ثنا سُوَيْدُ بنُ نصرٍ ، قال : أَخْبَرَنا ابنُ المباركِ ، عن جعفرِ بنِ حَيَّانَ ، عن الحسنِ أنه قرَأ : ﴿ لِكُلِّ بَهَا مُسْتَقَرُّ ﴾ . قال : حُبِست عقوبتُها ، حتى إذا (١٠ عُمِل ذنبُها أُرْسِلَت عقوبتُها .

القولُ في تأويلِ قولِه: ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي ءَايَكِنَا فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ حَتَىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنسِينَكَ ٱلشَّيْطَانُ فَلَا نَقَعُدْ بَعْدَ ٱلذِّكَرَىٰ مَعَ ٱلْقَوْمِ الظَّلِمِينَ ۞ ﴾ .

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٣١٣/٤ (٧٤٢٥) من طريق أبي حذيفة به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٠/٣ إلى أبي الشيخ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١٣١٣/٤ (٧٤٢٢) من طريق أبى صالح به ، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٢٠/٣ إلى المصنف وابن المنذر .

<sup>(</sup>٣) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٣/٢٠ إلى المصنف.

<sup>(</sup>٤) سقط من النسخ والدر المنثور ، والمثبت من تفسير ابن أبي حاتم .

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٣١٣/٤ (٧٤٢٣) من طريق جعفر بن حيان به، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٠/٣ إلى ابن المنذر وأبي الشيخ.

يقولُ تعالى ذكرُه لنبيّه محمد عَيِّكَ : وإذا رأَيْتَ يا محمدُ المشركين الذين أَخُوضُون في آياتِنا التي أَنْزَلناها [٢٠١٤/١] إليك، ووعينا الذي أَوْحَيْناه إليك. وخوضُهم فيها كان استهزاءَهم بها، وسَبَّهم مَن أَنْزَلها وتكلَّم بها، وتَكْذيبَهم بها. وخوضُهم فيها كان استهزاءَهم بها، وسَبَّهم مَن أَنْزَلها وتكلَّم بها، وتَكْذيبَهم بها. ﴿ فَأَعْرِضَ عَنَهُم ﴾ . يقولُ : فصد عنهم بوجهك، وقُمْ عنهم، ولا تَجْيُسْ معهم ﴿ حَقَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ﴾ . يقولُ : حتى يَأْخُذوا في حديثٍ غيرِ الاستهزاءِ بآياتِ اللَّه، مِن حديثِهم بينَهم . ﴿ وَإِمّا يُسِينَكَ ٱلشَّيَطانُ ﴾ . يقولُ : وإن أنساك الشيطانُ نَهْيَنا إياك عن الجلوسِ معهم، والإعراضَ عنهم، في حالِ خوضِهم في الشيطانُ نَهْيَنا إياك عن الجلوسِ معهم، ولا تَقْعُدْ بعدَ ذكْرِك ذلك مع القومِ الظالمين الذين خاضُوا في غيرِ الذي لهم الخوضُ فيه، بما خاصُوا به فيه . وذلك هو معنى ظلمِهم في هذا الموضع .

وبنحوِ الذي قلنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا الحسنُ بنُ يحيى ، قال : أَخْبَرنا عبدُ الرزاقِ ، قال : أَخْبَرنا معمرٌ ، عن قتادةً فى قولِه : ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي ءَايَلِنَا فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِى حَدِيثٍ غَيِّرِهِ ﴾ . قال : نهاه اللَّهُ أَن يَجْلِسَ مع الذين يَخُوضُون فى آياتِ اللَّهِ يُكَذِّبون بها ، فإن نسِى فلا يَقْعُدْ بعدَ الذكرى (١) مع القوم الظالمين (٢) .

حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا محمدُ بنُ ثَوْرٍ ، قال : أَخْبَرنا معمرٌ ، عن قتادة بنحوه .

حدَّثنا ابنُ بشارٍ ، قال : ثنا مُؤمَّلٌ ، قال : ثنا سفيانُ ، عن السديُّ ، عن أبي مالكِ

<sup>(</sup>١) في ص، ت ١: ﴿ الذَّكُو ﴾ .

<sup>(</sup>٢) تفسير عبد الرزاق ١/ ٢١٢، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٣/٢٠ إلى عبد بن حميد.

وسعيدِ بنِ جبيرِ في قولِه : ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ يَغُوضُونَ فِي ءَايَلِنَا ﴾ . قال : الذين يُكَذِّبون بآياتِنا (١) .

حدَّثنى محمدُ بنُ الحسينِ ، قال : ثنا أحمدُ بنُ المفضلِ ، قال : ثنا أسْباطُ ، عن السدىِّ : ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي ءَايَكِنَا فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنسِينَكُ الشَّيَطَانُ فَلَا نَقَعُدُ بَعَدَ الدِّحْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّلِمِينَ ﴾ . قال : كان المشركون إذا جالسوا المؤمنين وَقعوا في النبيِّ عَيِّكِيْ والقرآنِ ، فسبُّوه واسْتَهْزَءوا به ، فأمرَهم اللَّهُ ألا يَقْعُدُوا معهم حتى يَخُوضُوا في حديثٍ غيرِه (٢) .

وأما قولُه: ﴿ وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ ٱلشَّيَّطَانُ ﴾ . يقولُ : نَهْيَنا " ، فَتَقْعُدُ معهم ، فإذا ذَكُوتَ فَقُمْ .

٢٢٩/٧ /حدَّثني المثنى ، قال : ثنا أبو حُذيفة ، قال : ثنا شِبْلُ ، عن ابنِ أبى نَجيحٍ ، عن مُجاهدٍ : ﴿ يَعُوضُونَ فِي ءَايَلِنَا ﴾ . قال : يُكَذِّبون بآياتِنا () .

حدَّثنى يحيى بنُ طلحةَ اليَرْبُوعيُّ ، قال : ثنا فُضيلُ بنُ عِياضٍ ، عن ليثٍ ، عن أبى جعفرٍ ، قال : لا تُجالِسوا أهلَ الخُصوماتِ ، فإنهم الذين يَخوضُون في آياتِ اللَّهِ (٥) .

حدَّثني المثنى ، قال : ثنا أبو صالحٍ ، قال : ثنى معاويةُ بنُ صالحٍ ، عن عليٌّ بنِ

<sup>(</sup>۱) سیأتی تخریجه فی ص ۳۱٦.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٣١٤/٤ (٧٤٣٠) من طريق أحمد بن مفضل به .

<sup>(</sup>٣) في م: « نسيت » .

<sup>(</sup>٤) تفسير مجاهد ص ٣٢٣.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو نعيم في الحلية ١٨٤/٣ من طريق ليث ، عن الحكم ، عن أبي جعفر ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٠/٣ إلى عبد بن حميد .

أبي طلحة ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي ءَايَكِنِنَا ﴾ . وقولَه : ﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَذِينَ هَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا ﴾ [الأنعام: ١٥٩] . وقولَه : ﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْبَيِّنَكُ ﴾ [آل عمران: ١٠٥] . وقولَه : ﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَذِينَ وَلَا لَنَّهُ المُومنين وَلَا لَنَّهُ المُؤمنين وَلَا لَنَظَرَّقُوا فِيهِ ﴾ [السورى: ١٣] . ونحوَ هذا في القرآنِ . قال : أمر اللَّهُ المؤمنين بالجماعة ، ونهاهم عن الاختلافِ والفُرْقة ، وأخْبَرَهم أنه إنما هلك (١) مَن كان قبلَهم بالمِراءِ والخُصوماتِ في دينِ اللَّهِ عزَّ وجلَّ (١) .

حدَّثنا القاسمُ، قال: ثنا الحسينُ، قال: ثنى حجاجٌ، عن ابنِ مُحرَيْج، عن مُحاهِد قولَه: ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ اللَّذِينَ يَعَنُوضُونَ فِي ءَايَنْنِنَا ﴾ . قال: يَسْتَهْزِئُون بها. قال: نُهِي رسولُ اللَّهِ عَلِيْتٍ أَن يَقْعُدَ معهم إلا أَن يَنْسَى، فإذا ذكر فلْيَقُمْ، فذلك قولُه: ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ اللَّذِينَ يَحُوضُونَ فِي ءَايَنْنِنَا فَأَعْرِضَ عَنَّهُمْ حَتَى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِينَكَ الشّيطانُ فَلَا نَقْعُد بَعْدَ الدِّكَرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظّلِمِينَ ﴾ .

قال ابنُ مجريج: كان المشركون يَجْلِسون إلى النبيِّ عَيِّلِيِّهِ يُحِبُّون أَن يَسْمَعُوا منه ، فإذا سَمِعُوا اسْتَهْزَءُوا ، فَنزَلَت: ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ يَمُوضُونَ فِي ءَايَلِنَا فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ ﴾ الآية (٢) .

حدَّثنا ابنُ وكيعٍ ، قال : ثنا أبى ، قال : ثنا سفيانُ ، عن منصورِ ، عن مجاهدِ : ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي ءَايَئِنَا ﴾ . قال : يُكَذُّبون .

<sup>(</sup>١) في ص، ت ١: ﴿ أَهْلُكُ ﴾ .

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١٣١٤/٤ (٧٤٢٦) من طريق أبى صالح به ، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٢٠/٣ إلى ابن المنذر .

<sup>(</sup>٣) تفسير مجاهد ص ٣٢٣. وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٣١٥/٤ (٧٤٣٣) من طريق يحيى ، عن مجاهد ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٠/٣ إلى ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر ، وسيأتي قول ابن جريج بتمامه في ص ٣١٧ .

حدَّثنا ابنُ وَكيعٍ، قال: ثنا عُبيدُ (١) اللَّهِ، عن إسرائيلَ، عن السدى ، عن أبى مالكِ قولَه: ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ ٱلَذِينَ يَغُوضُونَ فِي ءَايَلِنَا فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ حَتَى يَغُوضُواْ فِي حَدِيثٍ عَيْرُورً ﴾ . يعنى المشركين ، ﴿ وَإِمَّا يُنسِينَكَ ٱلشَّيَطِينُ فَلَا نَقْعُدْ بَعْدَ ٱلذِّكَرَىٰ مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ﴾ : إن نسِيتَ فذكَرْتَ فلا تَجْلِسْ معهم (١) .

القولُ في تأويلِ قولِه: ﴿ وَمَا عَلَى ٱلَّذِينَ يَنَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِم مِن شَيْءِ وَلَاكِن ذِكْرَىٰ لَمَلَهُمْ يَنَّقُونَ ۞ .

يقولُ تعالى ذكره: ومَن اتَّقَى اللَّهَ فخافَه ، فأطاعه فيما أمَرَه به ، واجْتَنَب ما نهاه عنه ، فليس عليه بتركِ الإغراضِ عن هؤلاء الخائِضِين في آياتِ اللَّهِ في حالِ خوضِهم في آياتِ اللَّهِ — شيءٌ مِن تَبِعةٍ فيما بينَه وبينَ اللَّهِ ، إذا لم يَكُنْ تركُه الإعراضَ عنهم رِضًا بما هم فيه ، وكان للَّهِ بحقوقِه مُتَّقِيًا ، ولا عليه مِن إثمِهم بذلك حرب ، ولكن لِيعْرِضوا عنهم حينيَا في ذُكرى لأمرِ اللَّهِ ﴿ لَعَلَهُمْ يَنَقُونَ ﴾ . يقولُ : ليتَّقُوا .

ومعنى « الذكرى » / الذكرُ ، والذكرُ والذكرى بمعنَّى .

وقد يَجوزُ أَن يَكُونَ ﴿ وَكُن لِيُعْرِضُوا عَنهم ذَكرى . وأَمَا الرَفْعُ فَعَلَى تَأُويلِ : ومَا مَا وصَفْتُ مِن تَأُويلِ : ولكن لِيُعْرِضُوا عَنهم ذكرى . وأما الرفعُ فعلى تأويلِ : وما على الذين يَتَّقُون مِن حسابِهم شيءٌ " بتركِ الإغراضِ " ، ولكن إغراضُهم ذكرى

YT./V

<sup>(</sup>١) في النسخ : « عبد الله ، وتقدم مرارًا .

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١٣١٤/٤ ، ١٣١٥ (٧٤٢٩ ، ٧٤٣٥) من طريق عبيد الله بن موسى به ، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٢٠/٣ إلى عبد بن حميد وأبى داود فى ناسخه وابن المنذر وأبى الشيخ .

<sup>(</sup>٣) سقط من : ص، ت١، ت٢، ت٣، س.

<sup>(</sup>٤) بعده في : ص، ت١، ت٢، ت٣، س: ( بمعني ) .

لأمرِ اللَّهِ ، لعلهم يَتَّقُون .

وقد ذُكِر أن النبيَّ عَلِيْ إِنما أُمِر بالقيامِ عن المشركين إذا خاضُوا [٧٦٤/١] في آياتِ اللَّهِ ؛ لأن قيامَه عنهم كان ممّا (١) يكرهونه ، فقال اللَّهُ له : إذا خاضُوا في آياتِ اللَّهِ ، فقُمْ عنهم ؛ ليَتُقُوا الحُوضَ فيها ويَتُرُكوا ذلك .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنى محمدُ بنُ الحسينِ ، قال : ثنا أحمدُ بنُ المفضلِ ، قال : ثنا أسباطُ ، عن السدىِّ قولَه : ﴿ وَمَا عَلَى ٱلَّذِينَ يَنَقُونَ مِنْ حِسَابِهِم مِن شَيءٍ ﴾ . يقولُ : مِن

<sup>(</sup>١) في ص، ت١، س: ( فيما ١ .

<sup>(</sup>٢) في ص، س، والدر: ﴿ فجعلوا ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في ص، س، ت ١: ﴿ قعد ﴾ ، وفي م، ت٢،ت ٣: ﴿ قعدوا ﴾ ، والمثبت من الدر المنثور .

<sup>(</sup>٤) في م : ( تقعدوا ) .

<sup>(</sup>٥) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٠/٣، ٢١ إلى المصنف وابن المنذر وأبي الشيخ.

حسابِ الكفارِ مِن شيءِ، ﴿ وَلَكِن ذِكَرَىٰ ﴾ . يقولُ : إذا ذكرتَ فقم، ﴿ لَعَلَهُمْ مَا اللَّهُ مِن شيءٍ ، ﴿ وَلَكِن ذِكْرَىٰ ﴾ . يقولُ : إذا ذكرتَ فقم، ﴿ لَعَلَهُمْ يَنْقُونَ ﴾ مساءتكم، إذا رأَوْكم لا تَجالِسونهم اسْتَحْيَوْا منكم فكفُّوا عنكم، ثم نسخَها اللَّهُ بعدُ، فنهاهم أن يَجْلِسوا معهم أبدًا، قال : ﴿ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِنْكِ أَنْ إِذَا سَمِعْنُمْ مَا يَتِ اللَّهِ يُكَفِّرُ بِهَا ﴾ الآية (١) النساء: ١٤٠].

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو، قال: ثنا أبو عاصمٍ، قال: ثنا عيسى، عن ابنِ أبى نجيحٍ، عن مُجاهدٍ: ﴿ وَمَا عَلَى ٱلَّذِينَ يَئَقُونَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ ﴾: إن قعَدوا، ولكن لا تَقْعُدُ<sup>(١)</sup>.

حدَّثنى المثنى ، قال : ثنا أبو مُحذيفة ، قال : ثنا شبلٌ ، عن ابنِ أبى نَجيحٍ ، عن مُجاهدٍ مثلَة .

حدَّثنا ابنُ وكيع، قال: ثنا عُبيدُ اللَّهِ، عن إسرائيلَ، عن السدىِّ، عن أبى مالكِ: ﴿ وَمَا عَلَى ٱلَّذِينَ يَنَقُونَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيءٍ وَلَكِن ذِكْرَىٰ ﴾. قال: وما عليك أن يَخوضُوا في آياتِ اللَّهِ إذا فعَلْتَ ذلكُ ".

القولُ فَى تَأْوِيلِ قُولِهِ: ﴿ وَذَرِ ٱلَّذِيكَ ٱتَّفَكُذُواْ دِينَهُمْ لَعِبَا وَلَهُوَا وَغَرَّتُهُمُ الْحَيَوٰةُ ٱلدُّنِيَا وَدَكِيْ بِهِ أَن تُبْسَلَ نَفْسُل/ بِمَا كَسَبَتَ لَيْسَ لَمَا مِن دُوبِ ٱللّهِ وَلَيْ وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلْ كُلُ عَدْلِ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا ﴾.

يقولُ تعالى ذكرُه لنبيِّه محمد عَيْقِيِّهِ: ذَرْ هؤلاء الذين اتخَذوا دينَ اللَّهِ وطاعتَهم إياه لعبًا ولهوًا ، فجعَلوا مُخطوطَهم مِن طاعتِهم إياه اللعبَ بآياتِه ، واللهوَ

221/4

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٤٤٤، ١٣١٧ (٧٤٤١) من طريق أحمد بن المفضل به .

<sup>(</sup>٢) تفسير مجاهد ص ٣٢٣، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢١/٣ إلى عبد بن حميد وأبي الشيخ.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٣١٦/٤ (٧٤٣٩) من طريق عبيد الله بن موسى به، وتقدم أوله في ص ٣١٤، ٣١٤.

والاستِهزاءَ بها إذا سمِعوها وتُلِيَت عليهم ، فأغرِضْ عنهم ، فإنى لهم بالمُوصادِ ، وإنى لهم مالمُوصادِ ، وإنى لهم مِن وراءِ الانتقامِ منهم ، والعقوبةِ لهم على ما يَفْعَلون ، وعلى اغترارِهم بزينةِ الحياةِ الدنيا ، ونسيانِهم المَعادَ إلى اللَّهِ تعالى ذكرُه ، والمصيرَ إليه بعدَ المماتِ .

كالذى حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، قال : ثنا عيسى ، عن ابنِ أبى نَجْيحٍ ، عن مُجاهدِ فى قولِ اللَّهِ : ﴿ وَذَرِ ٱلَّذِينَ ٱلَّمَٰ كُوبُمُ لَعِبًا وَلَهُوا ﴾ . قال : كقولِه : ﴿ ذَرْنِ وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا ﴾ (١) [المدثر: ١١] .

حدَّثنى المثنى ، قال : ثنا أبو محذيفة ، قال : ثنا شِبْلٌ ، عن ابنِ أبى نَجيحٍ ، عن مجاهدٍ مثلَه .

وقد نسَخ اللَّهُ تعالى هذه الآيةَ بقولِه: ﴿ ٱقَنْلُوا ٱلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدَتُمُوهُمْ ﴾ [النوبة: ٥]. وكذلك قال عددٌ مِن أهلِ التأويلِ.

# ذكر من قال ذلك

حدَّثنى المثنى ، قال : ثنا حجامج بنُ المنِّهالِ ، قال : ثنا همامُ بنُ يحيى ، عن قتادةَ : ﴿ وَذَرِ ٱلَّذِينَ ٱلَّمَّكَذُواْ دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهُوا﴾ : ثم أَنْزَل فى سورةِ « براءة » ، فأمَر بقتالِهم (٢) .

حدَّثنا ابنُ وكيع ، قال : ثنا عَبْدةُ بنُ سليمانَ ، قال : قرَأْتُ على ابنِ أبى عَروبةَ ، فقال : هكذا سمِعْتُه مِن قتادةَ : ﴿ وَذَرِ ٱلَّذِينَ ٱلَّفِحَدُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهُوا ﴾ : ثم

<sup>(</sup>۱) تفسير مجاهد ص ٣٢٤. ومن طريقه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٣١٧/٤ (٧٤٤٧). وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢١/٣ إلى عبد بن حميد وأبي الشيخ.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه ابن الجوزى فى ناسخه ص٣٦٦ من طريق همام به ، وأخرجه عبد الرزاق فى تفسيره ٢١٢/١ و٢١٠ أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ٢١٧/٤ (٧٤٤٨) ، والنحاس فى الناسخ ص٤١٨ - عن معمر عن قتادة بلفظ آخر ، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٢١/٣ إلى عبد بن حميد وأبى داود فى ناسخه وابن المنذر .

أَنْزَلَ اللَّهُ تعالى ذكره «براءة »، وأمَر بقتالِهم، فقال: ﴿ اَقَنْلُوا ٱلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدَثُمُوهُمْ ﴾ .

وأما قولُه: ﴿ وَذَكِر بِهِ آن تُبْسَلَ نَفْسُ بِمَا كَسَبَتْ ﴾ . فإنه يعنى به: وذكر يا محمدُ بهذا القرآنِ هؤلاء المُولِّين عنك وعنه ، ﴿ أَن تُبْسَلَ نَفْسُلُ . بمعنى : ألَّا تُبْسَلَ ، كما قال : ﴿ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُواْ ﴾ [النساء: ١٧٦] . بمعنى : ألَّا تُضِلُوا . وإنما معنى الكلام : وذكرهم (١) به ليؤمنوا ويَتَّبِعوا ما جاءهم مِن عندِ اللَّهِ مِن الحقّ ، فلا تُبْسَلَ أنفسُهم بما كسَبَت مِن الأوْزارِ . ولكن حُذِفَت ( لا ) لدلالةِ الكلام عليها .

واخْتَلَف أهلُ التأويلِ في تأويلِ قولِه : ﴿ أَن تُبْسَلَ نَفْسُلُ ﴾ ؛ فقال بعضُهم : معنى ذلك : أن تُسْلَمَ .

#### ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا يحيى بنُ واضحٍ ، قال : ثنا الحسينُ بنُ واقدٍ ، عن يزيدَ النَّحُويِّ ، عن عكرمةَ قولَه : ﴿ أَن تُبْسَلَ نَفْسُنُ بِمَا كَسَبَتُ ﴾ . قال : ثشلَمَ (٢) .

حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا محمدُ بنُ ثَوْرٍ ، عن معمرٍ ، عن الحسنِ : ﴿ أَن تُبْسَلَ نَفْسُلُ ﴾ . قال : أن تُسْلَمَ .

الحدَّثنا الحسنُ بنُ يحيى ، قال : أخبَرنا عبدُ الرزاقِ ، قال : أخبَرنا معمرٌ ، عن الحسنِ مثلًه (٢) .

**۲۳۲/**۷

<sup>(</sup>١) في م: ( ذكر ).

<sup>(</sup>٢) ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره ١٣١٨/٤ عقب الأثر (٧٤٥٢) معلقا .

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو، قال: ثنا أبو عاصمٍ، قال: ثنا عيسى، عن ابنِ أبى نجيحٍ، عن مجاهدِ في قولِ اللَّهِ تعالى ذكرُه: ﴿ أَن تُبْسَلَ ﴾ . قال: تُسْلَمَ

حدَّثنى المثنى ، قال : ثنا أبو مُحذيفة ، قال : ثنا شبلٌ ، عن ابنِ أبى نَجيحٍ ، عن مجاهدٍ : ﴿ أَن تُبْسَلَ نَفْسُلُ ﴾ . قال : تُسْلَمَ .

حدَّثنا ابنُ حميدِ ، قال : ثنا حكَّامٌ ، عن عَنْبَسةَ ، عن ليثِ ، عن مجاهدِ : ﴿ أُوۡلَٰكِيۡكَ اَلَّذِينَ أَبۡسِلُواْ ﴾ : أُسْلِموا (٢) .

وقال آخرون: بل معنى ذلك: تُحبَّس.

#### ذكر من قال ذلك

حدَّ ثنا محمدُ بنُ عبدِ ١٥/٥٦٥ و الأعلى ، قال : ثنا محمدُ بنُ ثَوْرٍ ، عن مَعْمرٍ ، عن قتادة : ﴿ أَن تُبْسَلَ نَفْسُلُ ﴾ . قال : تُوْخَذَ فتُحْبَسَ .

حدَّثنا الحسنُ بنُ يحيى ، قال : أخبَرنا عبدُ الرزاقِ ، قال : أخبَرنا معمرٌ ، عن قتادة مثلًه (٣) .

حدَّثنى يونسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدٍ في قولِه : ﴿ أَن لَهُ مَا كَسَبَتَ ﴿ أَن لَهُ مُ خَذَ نَفْسُ بَا كَسَبَت ﴿ .

وقال آخرون : معناه : تُفْضَحَ .

<sup>(</sup>۱) تفسير مجاهد ص ٣٢٤.

<sup>(</sup>٢) سقط من : ص، ت١، ت٢، ت٣، س.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٣١٨/٤ (٧٤٥٤) عن الحسن بن يحيى به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢١/٣ إلى عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٣١٩/٤ (٧٤٥٩) من طريق أصبغ ، عن ابن زيد .

#### ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنى المثنى ، قال : ثنا عبدُ اللَّهِ بنُ صالحٍ ، ' قال : حدَّثنى معاويةُ بنُ صالحٍ ' ، عن على بنِ أبى طلحةَ ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ وَذَكِرَ بِهِ ۖ أَن تُبْسَلَ نَفْسُلُ بِمَا كَسَبَتْ ﴾ . يقولُ : تُقْضَحَ ' .

وقال آخَرون: معناه: أن تُجْزَى.

#### ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا يحيى بنُ واضحٍ ، قال : ثنا الحسينُ بنُ واقدٍ ، قال : قال الكلبيُ : ﴿ أَن تُبْسَلَ ﴾ : أن تُجْزَى .

وأصلُ « الإبْسالِ » التحريمُ ، يقالُ منه : أَبْسَلْتُ المكانَ . إذا حرَّمْتَه فلم يُقْرَبُ (٣) . ومنه قولُ الشاعرِ (٤) :

بَكَرَتْ (°) تَلُومُكَ بعدَ وَهْنِ (۱) في النَّدَى بَسْلٌ عليكِ مَلامَتى وعِتابى أي : حرامٌ (٧ عليك ملامتى وعتابى . ومنه قولُهم : أسدٌ باسلٌ ٧ . يُرادُ به : لا

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من : م.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٣١٨/٤ (٧٤٥٣) من طريق عبد الله بن صالح به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢١/٣ إلى ابن المنذر .

<sup>(</sup>٣) في م: « تقربه ».

<sup>(</sup>٤) هو ضمرة بن ضمرة النهشلي كما في النوادر لأبي زيد ص٢، والأمالي للقالي ٢٧٩/٢ ونسبه في الوحشيات ص ٢٥٩/١ ابنه حَرِّى بن ضمرة .

<sup>(</sup>٥) بكرت: عجلت. ينظر اللسان (ب ك ر).

<sup>(</sup>٦) الوهن: نحو من نصف الليل، أو بعد ساعة منه، أو هو حين يدبر الليل، أو هو ساعة تمضى من الليل. التاج (و هـ ن).

<sup>(</sup>٧ - ٧) في النسخ : « ومنه قولهم : وعتابي أسد آسد » . وينظر معاني القرآن للفراء ٣٣٨/١، وتعليق الشيخ شاكر على هذا الموضع .

يَقْرَبُه شيءٌ. فكأنه قد حرَّم نفسه. ثم يُجْعَلُ ذلك / صفةً لكلِّ شديدِ يَتَحامَى ٢٣٣/٧ لشديه، ويُقالُ: أَعْطِ الراقيَ بُسْلَتَه (١) . يُرادُ بذلك : أُجْرتَه . وشرابٌ بَسِيلٌ . بمعنى : متروكٌ . وكذلك المُبْسَلُ بالجَريرةِ (١) ، وهو المُرْتَهَنُ بها ، قيل له : مُبْسَلٌ . لأنه مُحَرَّمٌ (١) مِن كلِّ شيءٍ إلا مما رُهِن فيه وأُسْلِم به . ومنه قولُ عوفِ بنِ الأحوصِ الكِلابيُّ :

وإبْسَالِي بَنِيَّ بغيرِ جُرْمٍ بعَوْناه (٥) ولا بدَمٍ مُراقِ وقال الشَّنْفَرَى (١):

هنالِك لا أَرْجُو حياةً تَشْرُني سَمِير<sup>(۷)</sup> الليالي مُبْسَلًا بالجَرَائِرِ

فتأويلُ الكلامِ إذن : وذَكِّرْ بالقرآنِ هؤلاء الذين يَخُوضُون في آياتِنا ، وغيرَهم مَّن سلك سبيلَهم مِن المشركين ، كيلا تُبْسَلَ نفسٌ بذنوبِها وكفرِها بربِّها ، وتُرْتَهَنَ فَتُعْلَقَ (^) بما كسَبَت مِن أجرامِها في عذابِ اللَّهِ ، ﴿ لَيْسَ لَمَا مِن دُوبِ ٱللَّهِ ﴾ . يقولُ : ليس لها حينَ تُسْلَمُ بذنوبِها ، فتُرْتَهَنُ بما كسَبَت مِن آثامِها ، أحدٌ يَنْصُرُها ، فينْقِذُها مِن اللَّهِ الذي جازاها بذنوبِها جزاءَها ، ولا شفيعٌ يَشفَعُ لها ، لوسيلةٍ له عندَه .

القولُ في تأويلِ قولِه عز ذكرُه : ﴿ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلِ لَا يُؤَخَذْ مِنْهَا ﴾ .

<sup>(</sup>١) في م: « بسيلته ».

<sup>(</sup>٢) الجريرة: الجناية. الصحاح (ج ر ر).

<sup>(</sup>٣) بعده في ص، ت١، ت٢، ت٣، س: « ومنه » .

<sup>(</sup>٤) النوادر لأبي زيد ١٥١، ومجاز القرآن ١٩٤/١، والمعاني الكبير ١١١٤/٢.

<sup>(</sup>٥) بعا الذنب يبعاه ويبعوه : اجترمه واكتسبه . اللسان (ب ع و) ، والبيت فيه .

<sup>(</sup>٦) ديوانه الطرائف الأدبية ص ٣٦.

<sup>(</sup>٧) في الديوان: « سجيس ». وسمير الليالي وسجيها: أبد الليالي. اللسان (س م ر، س ج س).والبيت فيه.

<sup>(</sup>٨) هو من غلق الرهن ، وذلك إذا لم يُفتكّ في الوقت المشروط ، فيستحقه المرتهن . ينظر اللسان (غ ل ق) .

يقولُ تعالى ذكرُه : وإن تَعْدِلِ النفسُ التي أُبْسِلَت بما كسَبَت ، يعنى : ﴿ وَإِن تَعْدِلُ كُلَّ عَدْلِ ﴾ . يعنى : كلَّ فِداءٍ .

يقالُ منه : عدَل يَعْدِلُ ، إذا فَدَى ، عَدْلًا . ومنه قولُ اللَّهِ تعالى ذكرُه : ﴿ أَوَّ عَدْلُ ذَلِكَ صِيامًا ﴾ [المائدة: ٩٥]. وهو ما عادَله مِن غير نوعِه .

وبنحوِ الذي قلنا في ذلك قال أهلُ التأويل .

### ذكر من قال ذلك

حدَّ ثنا محمدُ بنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا محمدُ بنُ ثَوْرٍ ، عن معمرٍ ، عن قتادة : ﴿ وَإِن تَعَدِلُ كُلُ عَدلِ لَا يُؤَخَذَ مِنْهَ أَ ﴾ . قال : لو جاءَت بملءِ الأرضِ ذهبًا لم يُقْبَلُ منها (١) .

حدَّثنا محمدُ بنُ الحسينِ ، قال : ثنا أحمدُ بنُ المُفَضَّلِ ، قال : ثنا أشباطُ ، عن السدىِّ في قولِه : ﴿ وَإِن تَعَدِلُ كُلُّ عَدْلِ لَا يُؤَخَذَ مِنْهَأَ ﴾ : فما يَعْدِلُها ، لو جاءَت بملءِ (٢) الأرضِ ذهبًا لتَفْتَدِي به ما قُبِل منها .

حدَّثنى يونُسُ، قال: أخْبَرنا ابنُ وهب، قال: قال ابنُ زيدٍ فى قولِه: ﴿ وَإِن تَعْدِلْ ﴾: وإن تَفْتَدِ، يكونُ له تَعْدِلْ ﴾: وإن تَفْتَدِ، يكونُ له الدنيا وما فيها يَفْتَدِى بها، لا يُؤْخذُ منه، عَدْلًا عن نفسِه، لا يُقْبَلُ منه (٢).

وقد تأوَّل ذلك بعضُ أهلِ العلم بالعربيةِ (١٤) بمعنى : وإن تُقْسِطْ كلَّ قِسْطِ لا

<sup>(</sup>۱) تفسير عبد الرزاق ۲۱۲/۱ ، وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ۱۳۱۸/٤ (٧٤٥٥) عن الحسن بن يحيى به ، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٢١/٣ إلى عبد بن حميد وابن المنذر .

<sup>(</sup>٢) في ص : ( بمثل ١١ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٣١٩/٤ (٧٤٥٦) من طريق أصبغ بن الفرج عن ابن زيد به .

<sup>(</sup>٤) هو أبو عبيدة في مجاز القرآن ١/ ١٩٥.

245/7

يُقْبَلُ منها . / وقال : لأَنَّمَا (١) التوبةُ في الحياةِ .

وليس لِمَا قال مِن ذلك معنّى ؛ وذلك أن كلَّ تائبٍ في (٢) الدنيا فإن اللَّهَ تعالى ذكرُه يَقْبَلُ توبتَه .

القولُ فى تأويلِ قولِه: ﴿ أَوْلَئِهِكَ ٱلَّذِينَ أَبْسِلُواْ بِمَا كَسَبُواْ لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمِ وَعَذَابُ ٱلِيمُ بِمَا كَانُواْ يَكُفُرُونَ ﴿ إِنَّ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه: وهؤلاء الذين إن فَدَوْا أَنفسَهم مِن عذابِ اللَّهِ يومَ القيامةِ كُلُّ فِداءٍ، لم يُؤْخَذُ منهم، هم ﴿ الَّذِينَ أَبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا ﴾ . يقولُ : أُسْلِموا لعذابِ اللَّهِ ، فرُهِنوا به ؛ جَزاءً بما كسبوا في الدنيا مِن الآثامِ والأوزارِ ﴿ لَهُمْ شَرَابُ مِنْ جَمِيمٍ ﴾ . والحَميمُ هو الحارُ في كلامِ العربِ ، وإنما هو متحمومٌ صُرِف إلى فَعيلٍ ، ومنه قيل للحَمَّام : حَمَّامٌ . لإسخانِه الجسمَ ، ومنه قولُ مُرَقِّشُ (") :

فى كلِّ مُمْسَى لها مِقْطَرَةٌ فيها كِباةٌ مُعَدَّ وحَمِيمُ في كلِّ مُعَدَّ وحَمِيمُ يعنى بذلك ماء حارًا. ومنه قولُ أبى ذُؤَيْبِ الهُذَلِيِّ في صفةٍ فرس (١):

تَأْتِي بِدِرَّتِهِا (٧) إذا ما اسْتُغْضبت (٨) إلا الحَمِيمَ فإنه يَتَبَضَّعُ

<sup>(</sup>١) في ص، ت١، س: « لأنها ». وفي م، ت٢، ت٣: « إنها ». والمثبت من مجاز القران.

<sup>(</sup>٢) سقط من: ص، ت١، س.

<sup>(</sup>٣) المفضليات ص ٢٤٨.

<sup>(</sup>٤) المقطرة : المجمرة . اللسان (ق ط ر) . والبيت فيه .

<sup>(</sup>٥) الكباء: ضرب من العود والدخنة. اللسان (ك ب ي).

<sup>(</sup>٦) ديوان الهذليين ١٧/١.

<sup>(</sup>٧) الدرة : درة العدو ، أي : تأبي أن تدّر بما عندها من الجرى إذا استغضبتها . شرح أشعار الهذليين ١/ ٣٥.

 <sup>(</sup>۸) في ص، ت ٢، ت٣، س: « استصعبت » ، وهي رواية ، وفي ت ١: « استعصيت » . ورواية الديوان :
 « استكرهت » .

<sup>(</sup>٩) يتبضع: يتبزل ويتفجر ويتفتح بالعرق ، ويرشح به الجلد على كره . المصدر السابق.

يعنى بالحَميم عَرَقَ الفرسِ .

وإنما جعَل تعالى ذكرُه لهؤلاء الذين وصَف صفتَهم في هذه الآية شرابًا مِن حَميم؛ لأن الحارَّ مِن الماءِ لا يَرْوِى مِن عَطَشٍ. فأخْبَرَ أنهم إذا عطِشوا في جهنم لم يُغاثوا بماءٍ يَرُويهم، ولكن بما يَزِيدون به (العَطشَاعلى ما بهم مِن العطشِ. ﴿ وَعَذَابُ يُغاثوا بماءٍ يَرُويهم، ولكن بما يَزِيدون به (العَطشَاعلى ما بهم مِن العطشِ. ﴿ وَعَذَابُ اللّهِ العذابُ الأليمُ، اللّهِ العذابُ الأليمُ، والهَوانُ المقيمُ، ﴿ بِمَا كَانُوا يَكَفُرُونَ ﴾ . يقولُ: بما كان مِن كفرِهم في الدنيا باللّهِ، وإنكارِهم توحيدَه، وعبادتِهم معه آلهةً دونَه.

240/2

السدى : ﴿ أُولَكِيكَ ٱلَّذِينَ أَبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا ﴾ . [١/٥٢٧ظ] قال : ثنا أسباط ، عن السدى : ﴿ أُولَكِيكَ ٱلَّذِينَ أَبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا ﴾ . [١/٥٢٧ظ] قال : يقول : أُسْلِموا .

حدَّثني المثنى ، قال : ثنا عبدُ اللَّهِ بنُ صالحٍ ، قال : ثني معاويةُ بنُ صالحٍ ، عن على بنِ أبي طلحة ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ أُولَئِهَكَ ٱلَّذِينَ أُبَسِلُوا ﴾ . قال : فُضِحوا (٣) .

حدَّثنى يونسُ ، قال : أَخْبَرنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدٍ في قولِه : ﴿ أُوْلَكِيْكَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّالِي اللَّاللَّا اللَّالِ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

القولُ فى تأويلِ قولِه عز وجل: ﴿ قُلْ أَنَدْعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُ عَلَى آعَقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَنَنَا ٱللَّهُ كَٱلَّذِى ٱسْتَهَوَتُهُ ٱلشَّيَاطِينُ فِى ٱلأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُۥ ٱصَحَبُ يَدْعُونَهُۥ إِلَى ٱلْهُدَى ٱتْتِنَا ﴾ .

<sup>(</sup>١) سقط من ص، ت١، ت٢، ت٣، س.

<sup>(</sup>٢) سقط من: م.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٣١٩/٤ (٧٤٥٨) من طريق عبد الله بن صالح به ، وتقدم أوله في ص ٣٢٢.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٣١٩/٤ (٧٤٥٩) من طريق أصبغ بن الفرج ، عن ابن زيد .

وهذا تنبية مِن اللَّهِ تعالى ذكره نبيّه عَلَيْكُ على حجَّتِه على مُشْرِكى قومِه مِن عَبَدةِ الأوثانِ ، يقولُ له تعالى ذكره: قلْ يا محمدُ لهؤلاء العادِلِين بربّهم الأوثانَ والأندادَ ، والآمِرِين لك باتباعِ دينهم ، وعبادةِ الأصنامِ معهم: أنَدْعُو مِن دونِ اللَّهِ حجرًا أو خشبًا لا يَقْدِرُ على نفعِنا أو ضَرِّنا ، فنُخْلِصَه () بالعبادةِ دونَ اللَّهِ ، ونَدَعَ عبادةَ الذي بيدِه الضَّرُ والنفعُ ، والحياةُ والموتُ ، إن كنتم تَعْقِلُون فتُمَيِّرُون بينَ الخيرِ والشرِّ ؟ فلا شكَّ أنكم تَعْلَمُون أن خدمةَ ما يُرْجَى نفعُه ويُرْهَبُ ضرُّه ، أحقُّ وأولى مِن خدمةِ مَن لا يُرْجَى نفعُه ولا يُخْشَى ضرَّه .

﴿ وَنُرَدُّ عَلَىٰ آعَقَابِنَا ﴾ . يقولُ : ونُرَدُّ إلى أدبارِنا ، فنَرْجِعُ القَهْقَرَى خلفَنا ، لم نَظْفَرْ بحاجتِنا .

وقد بيَّنا معنى « الردِّ على العَقِبِ » ، وأن العربَ تقولُ لكلِّ طالبِ حاجةٍ لم يَظْفَرْ بها : رُدَّ على عقِبَيْه . فيما مضَى ، بما أغْنَى عن إعادتِه في هذا الموضعِ (٢) .

وإنما يُرادُ به فى هذا الموضع: ونُرَدُّ مِن الإسلامِ إلى الكفرِ ، ﴿ بَعْدَ إِذْ هَدَىٰنَا اللَّهُ ﴾ فوقَّقنا له ، فيكونُ مَثَلُنا فى ذلك مثلَ الرجلِ الذى اسْتَتْبَعَه الشيطانُ يَهْوِى فى الأرض حَيْرانَ .

وقولُه: ﴿ ٱسْتَهْوَتُهُ ﴾ . اسْتَفْعَلَتْه ، مِن قولِ القائلِ : هَوَى فلانٌ إلى كذا ، يَهْوِى إليه . و (٢) مِن قولِ اللَّهِ تعالى ذكره : ﴿ فَأَجْمَلُ أَفْتِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِى اللهِ ، و (٢) مِن قولِ اللَّهِ تعالى ذكره : ﴿ فَأَجْمَلُ أَفْتِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِى اللهِ مَ اللهِ مَعْنى : تَنْزِعُ إليهم وتُريدُهم .

وأما ﴿ حَيْرَانَ ﴾ فإنه فَعْلانُ ، مِن قولِ القائلِ : قد حار فلانٌ في الطريقِ ، فهو

<sup>(</sup>١) في م : « فنخصه »، وفي ت ٢: « لنخلصه »، وفي س : « فيخلصه ».

<sup>(</sup>٢) ينظر ما تقدم في ٢/٦٤٦.

<sup>(</sup>٣) سقط من ص، ت١، ت٢، ت٣، س.

يَحارُ فيه حَيْرةً وحَيَرانًا وحَيرُورةً . وذلك إذا ضَلَّ فلم يَهْتَدِ للمَحَجَّةِ .

﴿ لَهُ وَأَصْحَابُ يَدْعُونَهُ إِلَى ٱلْهُدَى ﴾ . يقول : لهذا الحيران الذي قد اسْتَهُوتْه الشياطينُ في الأرضِ ، أصحابٌ على الحَجَّةِ واستقامةٍ من (١) السبيلِ ، يَدْعُونه إلى المحجةِ ؛ (الطريقِ الهدى) الذي هم الله عليه ، يقولون له (المينا .

وتُرِك إجراءُ ﴿ حَيْرَانَ ﴾ ؛ لأنه فَعْلانُ ، وكلُّ اسم كان على فَعْلانَ مما أُنثاه فَعْلَى ، فإنه لا يُجْرَى في كلامِ العربِ في معرفةٍ ولا نكرةٍ .

وهذا مَثَلُ ضرَبه اللَّهُ تعالى ذكرُه لمن كفَر باللَّهِ بعدَ إيمانِه ، فاتَّبَع الشياطينَ مِن أهل الشركِ باللَّهِ ، وأصحابُه الذين كانوا أصحابَه في حالِ إسلامِه ، المُقِيمون على ٢٣٦/٧ الدينِ الحقّ ، يَدْعُونه إلى الهُدَى الذي هم عليه / مُقِيمون ، والصوابِ الذي هم به مُتَمَسِّكُونَ ، وهو له مُفارِقٌ ، وعنه زائلٌ ، يقولون له : ائْتِنا ، فكُنْ معنا على استقامةٍ وهدًى. وهو يَأْبَى ذلك ، ويَتَّبِعُ دواعيَ الشيطانِ ، ويَعْبُدُ الآلهةَ والأوثانَ .

وبمثلِ الذي قلنا في ذلك قال جماعةٌ مِن أهلِ التأويل، وخالَف في ذلك حماعةً .

## ذكرُ مَن قال في (٥) ذلك مثلَ ما قلنا

حدَّثنى محمدُ بنُ الحسينِ ، قال : ثنا أحمدُ بنُ المفضل ، قال : ثنا أسباطُ ، عن

<sup>(</sup>١) سقط من: م.

<sup>(</sup>٢ - ٢) في ص، ت١، ت٢، ت٣، س: « الطريق ولا الهدي » ، ولعل صواب ما في هذه النسخ أن يكون هكذا: المحجة - طريق- وإلى الهدى.

<sup>(</sup>٣) في ص، ت١، ت٢، ت٣، س: ( هو ) .

<sup>(</sup>٤) بعده في ص، ت١، ت٢، ت٣، س: « أيضا ».

<sup>(</sup>٥) سقط من : م .

السدى : ﴿ قُلْ أَنَدْعُواْ مِن دُونِ ٱللّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعَقَابِنَا بَعْدَ إِنَّى هَمَانَ ٱللّهُ كَالَذِى ٱسْتَهُوتَهُ ٱلشَّيَطِينُ فِي ٱلْأَرْضِ حَيْرَانَ لَلهُ ٱصْحَبُ يَدْعُونَهُ إِلَى اللّهُ كَالَّذِى ٱسْتَهُوتَهُ ٱلشَّيَطِينُ فِي ٱلْأَرْضِ مَيْرَانَ لَلهُ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا اللّهُ تعالى ذكره : ﴿ قُلْ أَندَعُواْ مِن دُونِ ٱللّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا ﴾ : فهذه الآلهة ، ﴿ وَنُرَدُّ عَلَىٰ آعَقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَننَا ٱللّهُ ﴾ فيكونُ مَثَلُنا كمثلِ يَشُرُّنَا ﴾ : فهذه الآلهة ، ﴿ وَنُرَدُّ عَلَىٰ آعَقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَننَا ٱللّهُ ﴾ فيكونُ مَثَلُنا كمثلِ الله عَهْده الآلهة ، ﴿ وَنُرَدُّ عَلَىٰ ٱلْعَرْضِ ﴾ . يقولُ : مَثَلُكم إن كفَرْتُم بعدَ الإيمانِ كمثلِ رجل كان مع قومٍ على الطريقِ ، فضلَّ الطريق ، فحيَّرَتُه الشياطينُ ، واسْتَهُوتُه في الأَرْضِ ، وأصحابُه على الطريقِ ، فجعلوا يَدْعُونه إليهم ، يقولون : اثْتِنا فإنا على في الأَرْضِ ، وأصحابُه على الطريقِ ، فجعلوا يَدْعُونه إليهم ، يقولون : اثْتِنا فإنا على الطريقِ . فأَنِي أَن يَأْتِيهم ، فذلك مَثَلُ مَن يَتَّبِعُكم بعدَ المعرفةِ بمحمدِ ، ومحمدُ الذي يَدْعُو إلى الطريقِ ، والطريق هو الإسلامُ (()) .

حدَّثني المثنى ، قال : ثنا أبو صالحٍ ، قال : ثنى مُعاويةُ ، عن على بنِ أبى طلحةَ ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ أَندَّعُوا مِن دُونِ اللّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُودُ عَلَىٰ عَن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ أَندَّعُوا مِن دُونِ اللّهِ مَا لَا يَنفَعُنا وَلا يَضُرُّنا وَنُودُ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا ﴾ . قال : هذا مَثلٌ ضرَبه اللّهُ للآلهةِ ومَن يَدْعو إليها ، وللدعاةِ الذين يَدْعُون إلى اللّهِ ، كَمَثْلِ رجلٍ ضَلَّ عن الطريقِ "تائهًا ضالًا" ، إذ ناداه مُنادٍ : يا فلانُ بنَ فلانِ ، هلم إلى الطريقِ . فإن اتَّبع الداعي هلم إلى الطريقِ . فإن اتَّبع الداعي الأولَ ، انْطَلَق به حتى يُلْقِيَه في الهَلكةِ ، وإن أجاب مَن يَدْعُوه إلى الهُدَى اهْتَدَى إلى الطريقِ ، وهذه الداعيةُ التي تَدْعُو في البَرِّيَّةِ مِن الغِيلانِ ، يقولُ : مَثَلُ مَن يَعْبُدُ هؤلاء الطريقِ ، وهذه الداعيةُ التي تَدْعُو في البَرِّيَّةِ مِن الغِيلانِ ، يقولُ : مَثَلُ مَن يَعْبُدُ هؤلاء

<sup>(</sup>١) بعده في النسخ ، وتفسير ابن أبي حاتم : « صلى الله عليه وسلم » . ولا يقوله المشركون ، وينظر في تفسير ابن كثير ٢٧٤/٣ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٠/٤ – ١٣٢١ (٧٤٦٦ ، ٧٤٦٨، ٧٤٧٢، ٧٤٧٤) من طريق أحمد بن المفضل به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٢/٣ إلى أبي الشيخ .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: م.

الآلهةَ مِن دونِ اللَّهِ ، فإنه يَرَى أنه في شيءٍ ، حتى يأتِيَه الموتُ فيستقبِلَ الهلكةَ والنَّدامةَ .

وقولُه : ﴿ كَالَّذِى اَسْتَهَوَتُهُ اَلشَّينطِينُ فِي الْأَرْضِ ﴾ . وهم الغيلانُ ، يَدْعُونه باسمِه واسمِ أبيه واسمِ جدِّه ، فيتَبِّعُها ، فيرَى أنه في شيءٍ ، فيصبحُ (١) وقد ألْقَتْه في الهَلَكةِ ، وربما أَكَلَتْه ، أو تُلْقِيه في مَضَلَّةٍ مِن الأرضِ ، يَهلِكُ فيها عطشًا ، فهذا مَثَلُ (٢) مَن أَجابِ الآلهةَ التي تُعْبَدُ مِن دونِ اللَّهِ عز وجل (٢) .

حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا محمدُ بنُ ثورٍ ، قال : ثنا معمرٌ ، عن قتادةً : ﴿ اَسْتَهُوتُهُ ٱلشَّيَطِينُ فِي ٱلأَرْضِ ﴾ . قال : أضَلَّته في الأرضِ حَيْرانَ (1) .

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرٍ و ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، قال : ثنا عيسى ، عن ابنِ أبى نَجيح ، عن مُجاهدِ في قولِه : ﴿ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا ﴾ . قال : الأوثانُ (٥٠ .

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : ثنا عيسى ، وحدَّثنى المثنى ، قال : ثنا أبو حُديفة ، قال : رجلٌ حَيْرانُ يَدْعُوه اللَّهِ تعالى : ﴿ ٱسْتَهْوَتُهُ ٱلشَّينطِينُ فِي ٱلْأَرْضِ حَيْرانَ ﴾ . قال : رجلٌ حَيْرانُ يَدْعُوه أصحابُه إلى الطريقِ ، فذلك (٥) مَثَلُ مَن يَضِلُّ بعدَ إذ هُدِى (٥) .

<sup>(</sup>١) سقط من: ت٢، وفي ص، ت ١، ت ٣، س: « فيصير ».

<sup>(</sup>٢) سقط من: ص، ت١، ت٢، ت٣، س.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٣٢١/٤ (٧٤٧٣ (٧٤٧٣) من طريق أبي صالح به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢١/٣ إلى ابن المنذر .

<sup>(</sup>٤) تفسير عبد الرزاق ٢١٢/١ عن معمر به .

<sup>(</sup>٥) تفسير مجاهد ص ٣٢٤ ، ومن طريقه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١٣٢٠/٤ ، ١٣٢١ (٧٤٦٧) (٧٤٧١) ، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٢٢/٣ إلى ابن أبى شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وأبى الشيخ .

<sup>(</sup>٦) في ص، م، ت، ه ت، ت، ت، س، « كذلك » . والمثبت من تفسير ابن أبي حاتم والدر المنثور، وفي تفسير مجاهد : « ذلك » . وهو صواب أيضا .

/حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا محمدُ بنُ ثورٍ ، عن معمرِ ، قال : ثنا ٢٣٧/٧ رجلٌ ، عن مجاهدِ قال : ثنا كافرُ رجلٌ ، عن مجاهدِ قال : (كافرُ حَيْرَانَ ﴾ : هذا مَثَلٌ ضرَبه اللَّهُ للكافرِ ، يقولُ : الكافرُ كيرِينُ ، يَدْعوه المسلمُ إلى الهُدَى فلا يُجِيبُ (١) .

حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ قولَه : ﴿ قُلَ أَنَدُعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا ﴾ . حتى بلَغ : ﴿ لِلْسُلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ (٢) : علَمها اللَّهُ محمدًا وأصحابه ، يُخاصِمون بها أهلَ الضَّلالةِ (٢) .

وقال آخرون في تأويلِ ذلك بما حدَّثني به محمدُ بنُ سعدٍ ، قال : ثني أبي ، قال : ثني عمى ، قال : ثني أبي ، عن أبيه ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ كَالَّذِي ٱسْتَهُوتَهُ اللهَ يَنظِينُ فِي ٱلْأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُ وَ أَصْحَلُ يَدْعُونَهُ وَإِلَى ٱلْهُدَى ﴾ : فهو الرجلُ الذي لا الشَّيَطِينُ فِي ٱلْأَرْضِ حَيْرانَ لَهُ وَ أَصْحَلُ يَدْعُونَهُ وَإِلَى ٱلْهُدَى ﴾ : فهو الرجلُ الذي لا يَسْتَجِيبُ لهدى الله ، وهو رجلٌ أطاع الشيطانَ ، وعمِل في الأرضِ بالمعصيةِ ، وحار عن الحقّ ، وضلَّ عنه ، وله أصحابٌ يَدْعونه إلى الهدى ، ويَزْعُمون أن الذي يَأْمُرُونه هُدى الله مُدى ، يقولُ الله ذلك لأوليائِهم مِن الإنسِ ، يقولُ (أ) : إن الهدى هُدى الله ، والضلالةَ ما تَدْعو إليه الجنُ (٥) .

فكأن ابنَ عباسٍ على هذه الرواية كان يَرَى أن أصحابَ هذا الحيرانِ الذين يَدْعونه ، إنما يَدْعونه إلى الضلالِ ، ويَزْعُمون أن ذلك هدًى ، وأن اللَّهَ أَكْذَبَهم بقولِه : ﴿ قُلْ إِنَ هُدَى ٱللَّهِ هُوَ ٱلْهُدَى ۗ ﴾ . لا ما يَدْعُوه إليه أصحابُه .

<sup>(</sup>١) تفسير عبد الرزاق ٢١٢/١ عن معمر ورجل ، عن مجاهد .

<sup>(</sup>٢) بعده في تفسير ابن أبي حاتم والدر المنثور: « خصومة ».

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٣٢٢/٤ (٧٤٧٦) من طريق يزيد به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٢/٣ إلى عبد بن حميد وابن المنذر وأبي الشيخ .

<sup>(</sup>٤) سقط من: م.

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٣٢٢/٤ (٧٤٧٥) عن محمد بن سعد به .

وهذا تأويلٌ له وجة لو (۱) لم يَكُنِ اللّهُ سمّى الذى دعا الحيرانَ إليه أصحابُه هُدًى ، وكان الخبرُ بذلك عن أصحابِه الدُّعاةِ له إلى ما دعَوْه إليه ، أنهم هم الذين سمَّوْه ، ولكنَّ اللّهَ سمَّاه هدّى ، وأخبرَ عن أصحابِ الحيرانِ أنهم يَدْعُونه إليه ، وغيرُ جائزِ أن يُسَمّّى اللّهُ الضلالَ هدّى ؛ لأن ذلك كذِبٌ ، وغيرُ جائزِ وصفُ اللّهِ بالكذبِ ؛ لأن ذلك وصفُه بما ليس مِن صفتِه ، وإنما كان يَجوزُ توجيهُ ذلك إلى الصوابِ ، لو كان ذلك خبرًا مِن اللّهِ عن الداعى الحيرانَ أنهم قالوا له : تعالَ إلى الهدّى . فأما وهو قائلٌ : ﴿ يَدْعُونَهُ وَ إِلَى ٱلْهُدَى ﴾ . فغيرُ جائزِ أن يكونَ ذلك وهم كانوا يَدْعُونه إلى الضلالِ .

وأما قولُه : ﴿ ٱتَّـتِنَا ۗ ﴾ . فإن معناه : يقولُون : اثْتِنا ، هَلُمَّ إلينا . فحذَف القولَ لدلالةِ الكلام عليه .

وذُكِر عن ابنِ مسعودٍ أنه كان يَقْرَأُ ذلك : (يَدْعُونه إلى الهُدَى بَيِّنًا).

حدَّثنا بذلك ابنُ وكيع ، قال : ثنا غُنْدَرٌ ، عن شعبةَ ، عن أبي إسحاقَ ، قال : في قراءةِ عبدِ اللَّهِ : ( يَدْعُونه إلى الهُدَى بَيِّنًا ) (٢) .

حدَّثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : ثنى حجاج ، عن ابنِ جُرَيْج ، قال : أُخْبَرَنى عبدُ اللَّهِ بنُ كثيرٍ ، أنه سمِع مجاهدًا يقول : فى قراءةِ ابنِ مسعود : (له أَحْبَرَنى عبدُ اللَّهِ بنُ كثيرٍ ، أنه سمِع مجاهدًا يقول : فى قراءةِ ابنِ مسعود : (له أَصحابُ يَدْعُونه إلى الهُدَى بَيِّنًا ) . قال : الهُدى الطريق ، أنه بَيِّنٌ .

وإذا قُرِئ ذلك كذلك ، كان « البَيِّنُ » مِن صفة « الهدى » ، ويكونُ نصبُ « البَيِّنِ » على القطع مِن « الهُدى » ، كأنه قيل : يَدْعُونه إلى الهُدى البَيِّنِ . ثم نُصِب

<sup>(</sup>١) سقط من: ص، ت١، ت٢، ت٣، س.

 <sup>(</sup>۲) عزاه السيوطى فى الدر المنثور ۲۲/۳ إلى المصنف وابن الأنبارى، وينظر مختصر الشواذ لابن خالويه ص ٤٤.
 (٣) وأخرجه أبو عبيد فى فضائل القرآن ص ١٧١ عن حجاج به دون آخره، وعزاه السيوطى فى الدر ٢٢/٣ إلى أبى الشيخ.

« البَيِّنُ » لمَّا مُحذِفَت الألفُ واللامُ ، وصار نكرةً مِن صفةِ المعرفةِ .

وهذه القراءةُ التي ذكر ناها عن ابنِ مسعودٍ ثُوَيِّدُ قولَ مَن قال : الهُدى في هذا المُوضع هو الهُدى على الحقيقةِ .

القولُ في تأويلِ قولِه : ﴿ قُلَ إِنَ هُدَى اللَّهِ هُوَ اللَّهُدَى ۖ وَأُمِنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْمُعَالَمِ عَلَى اللَّهِ هُوَ اللَّهُدَى وَأُمِنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْمُعَالَمِينَ وَأَنِّي ﴾ .

القولُ تعالى ذكرُه لنبيَّه محمد عَلِينَّةِ: قلْ يا محمدُ لهؤلاء العادِلِين بربِّهم ١٣٨٧ الأوثانَ ، القائلين لأصحابِك: اتَّبِعُوا سبيلنا ولْنَحْمِلْ خَطاياكم فإنا على هُدَى: ليس الأمرُ كما زَعَمْتُم ، ﴿ إِنَ هُدَى ٱللَّهِ هُوَ ٱلْهُدَى ﴾ . يقولُ : إن طريق اللَّهِ الذي بيَّنه الأمرُ كما زَعَمْتُم ، ﴿ إِنَ هُدَى ٱللَّهِ هُوَ ٱلْهُدَى ﴾ . يقولُ : إن طريق اللَّهِ الذي بيَّنه لنا وأوْضَحه ، وسبيلَه الذي أمرَنا بلزومِه ، ودينَه الذي شرعه لنا فبيَّنه ، هو الهدى والاستقامةُ التي لا شكَّ فيها ، لا عبادةُ الأوثانِ والأصنامِ التي لا تَضُرُّ ولا تَنْفَعُ ، فلا نَتُركُ الحق ونَتَبِعُ الباطلَ ، ﴿ وَأُمِرَنَا لِنُسَلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ . يقولُ : وأمرَنا ربُّنا وربُّ كلِّ شيءٍ تعالى وجهه ، لنُسْلِمَ له ؛ لنَخْضَعَ له بالذَّلةِ والطاعةِ والعُبوديةِ ، وربُّ كلِّ شيءٍ تعالى وجهه ، لنُسْلِمَ له ؛ لنَخْضَعَ له بالذِّلةِ والطاعةِ والعُبوديةِ ، فنُخْلِصَ ذلك له ، دونَ ما سواه مِن الأندادِ والآلهةِ .

وقد بيّنا معنى «الإسلام» بشَواهده فيما مضَى مِن كتابِنا ، بما أغْنَى عن إعادتِه (۱) .
وقيل: ﴿ وَأُمِرْنَا لِلْسَلِمَ ﴾ . بمعنى (۲) : وأُمِرْنا كى نُسْلِمَ ، وأُمِرْنا أَنْ نُسْلِمَ لَرَبِّ العالمين ؛ لأن العربَ تَضَعُ «كى» و «اللامَ» التي بمعنى «كى» ، مكانَ «أَن» ، و «أَن» ، مكانَها .

القولُ في تأويلِ قولِه: ﴿ وَأَنَّ أَقِيمُوا ٱلصَّكَاوَةَ وَٱتَّـقُوهُ ۚ وَهُوَ ٱلَّذِي إِلَيْهِ

<sup>(</sup>١) ينظر ما تقدم في ٤٣٢/٢.

<sup>(</sup>٢) في ص، س : « يعني » .

<sup>(</sup>٣) سقط من: م.

### تُحْشَرُونَ ۞ .

يقولُ تعالى ذكره : وأُمِرْنا أن أُقِيموا الصلاة .

وإنما قيل: ﴿ وَأَنَّ أَقِيمُوا ٱلصَّلَاةَ ﴾ فعطَف بـ ﴿ أَنَّ على اللامِ مِن ﴿ لِلْسَلِمَ ﴾ ؛ لأن قولَه: ﴿ لِلْسَلِمَ ﴾ . معناه: أن أن نُسْلِمَ . فردَّ قولَه: ﴿ وَأَنَّ أَقِيمُوا ﴾ . على معنى ﴿ لِلْسَلِمَ ﴾ . إذ كانت اللامُ التي في قولِه: ﴿ لِلْسَلِمَ ﴾ . أقيمُوا ﴾ . على معنى ﴿ لِلْسَلِمَ ﴾ . إذ كانت اللامُ التي في قولِه: ﴿ لِلْسَلِمَ ﴾ . لامًا لا تَصْحَبُ إلا المستقبل مِن الأفعالِ ، وكانت (١ ﴿ أَنْ » مِن الحروفِ التي تَذُلُ على الاستقبالِ دَلالةَ اللامِ التي في : ﴿ لِلْسَلِمَ ﴾ . فعطف [٢٥٦٦/١] بها عليها ؛ لاتفاقِ معنييهما فيما ذكَرْتُ ، فرأَنْ » في موضع نصبٍ بالردِّ على اللامِ (١) .

وكان بعضُ نحويًى البصرةِ يقولُ: إما أن يَكُونَ ذلك: ﴿ أَمِنَا لِلْسَلِمَ لِرَبِّ ٱلْمُكَلَّمِينَ ﴿ أَمِنَا لِلْسَلِمَ . كما لِرَبِّ ٱلْمُكَلَّمِينَ ﴿ أَلَيْ الْمُسَلِمِينَ ﴾ [الزمر: ١٦] . أَيْ: إنما أُمِرْتُ لذلك ، ثم قال : ﴿ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴾ [الزمر: ١٦] . أَيْ: إنما أُمِرْتُ لذلك ، ثم قال : ﴿ وَأَنْ أَقِيمُوا ٱلصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ ﴾ . أَيْ : أُمِرْنا أَن أَقِيموا الصلاة . أو يَكُونَ أَوْصَل الفعل باللام . والمعنى : أُمِرْتُ أَن أَكُونَ . كما أَوْصَل ( الفعل باللام في اللهم في ( قوله : ﴿ هُمْ الله مِ مُرَهَبُونَ ﴾ [الأعراف: ١٥٤] .

فتأويلُ الكلام: وأُمِرنا بإقامةِ الصلاةِ ، وذلك أداؤُها بحدودِها التي فُرِضَت

<sup>(</sup>۱) في ص، ت١، ت٢، ت٣، س: « وأن ».

<sup>(</sup>٢) في ص، ١٦، ٢٦، ٣٣، س: « فكانت ».

<sup>(</sup>٣) في ص، ت١، ت٢، ت٣، س: « الأمر »، وينظر معاني القرآن للفراء ١/ ٣٣٩.

<sup>(</sup>٤ – ٤) في النسخ: « وأمرت لأن أكون من المؤمنين » . وصواب ما في هذه النسخ: ﴿ وأمرت أن أكون من المؤمنين ﴾ [يونس ٢٠١٤] . والمثبت هو صواب الاستشهاد في هذا الموضع، وينظر الكتاب ٣/١٦١.

<sup>(</sup>٥) في ص، ١٦، ٣٢، ٣٦، س: ﴿ أَفعل ﴾ .

<sup>(</sup>٦ - ٦) في ص، ت١، ت٢، ت٣، س: « قولهم ».

علينا ، ﴿ وَاتَّقُوهُ ﴾ . يقول : واتَّقُوا ربَّ العالمين الذي أُمِرْنا أن نُسْلِمَ له ، فخافوه ، واحْذَروا سَخَطَه بأداءِ الصلاةِ المفروضةِ عليكم ، والإذعانِ له بالطاعةِ ، وإخلاصِ العبادةِ له ، ﴿ وَهُو الَّذِي ٓ إِلَيْهِ تُحُشَرُونَ ﴾ . يقول : وربُّكم ربُّ العالمين هو الذي إليه تُحْشَرون ، فتُجْمَعون يومَ القيامةِ ، فيُجازِي كلَّ عاملٍ منكم بعملِه ، وتُوفَّى كلُّ نفس ما كسَبَت .

القولُ فى تأويلِ قولِه: ﴿ وَهُوَ الَّذِى خَلَقَ السَّمَلَوَتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونَ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلَكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِى الصُّورِّ عَلِيمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَكَدَةً وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ۞ ﴾ .

/ يقولُ تعالى ذكرُه لنبيّه محمد عَلِيّ : قلْ يا محمدُ لهؤلاء العادِلِين بربّهم ٢٣٩/٧ الأندادَ ، الداعيك إلى عبادةِ الأوثانِ : أُمِرْنا لِنُسْلِمَ لربِّ العالمين ، الذي خلَق السماواتِ والأرضَ بالحقّ ، لا مَن لا يَنْفَعُ ولا يَضُرُّ ، ولا يَسْمَعُ ولا يُبْصِرُ .

والحُتَلَف أهلُ التأويلِ في تأويلِ قولِه: ﴿ إِلْحَقِي الله عَلَه عَلَى الله عَلَه عَلَى الله عَلَم الله عَلَم الله عَلَم الله الله عَلَم العربُ في نظائرِ ذلك ، فتقولُ : فلان يقولُ بالحقّ . على الله عَلى العربُ في نظائرِ ذلك ، فتقولُ : فلان يقولُ بالحقّ . قالوا : ولا شيءَ في قولِه بالحقّ غيرَ إصابتِه الصوابَ فيه ، (المائل الله الله الله القولُ ، وإنما هو صفةً للقولِ ، إذا كان بها القولُ كان القائلُ موصوفًا بالقولِ بالحقّ ، وبقولِ الحقّ . قالوا : فكذلك خلقُ السماواتِ والأرضِ ، حكمةً مِن حكم الله ، فالله موصوفٌ بالحكمةِ في خلقِهما ، وخلقِ ما والأرضِ ، حكمةً مِن حكم الله ، فالله موصوفٌ بالحكمةِ في خلقِهما ، وخلقِ ما

<sup>(</sup>١) في ص، ت١، ت٢، ت٣، س: « قوله الحق ».

<sup>(</sup>۲ - ۲) في ص، ت١، ت٢، ت٣، س: ﴿ لأَن ﴾ .

سواهما مِن سائرِ خلقِه ، لا أن ذلك حقٌّ ﴿ سُوى خَلْقِهما خَلَقَهما ۗ به .

وقال آخرون: معنى ذلك: خلق السماواتِ والأرضَ بكلامِه وقولِه لهما: ﴿ أَثَيْبَا طَوْعًا أَوْ كُرُهُما ﴾ [نصلت: ١١]. قالوا: فالحقُّ في هذا الموضعِ معنى به كلامُه. واسْتَشْهَدوا لقيلِهم ذلك "بقولِه: ﴿ وَيَوْمَ يَقُولُ حَكُن فَيَكُونًا قَولُهُ " كلامُه. واسْتَشْهَدوا لقيلِهم ذلك "بقولِه: ﴿ وَيَوْمَ يَقُولُ حَكُن فَيَكُونًا قَولُهُ " الْحَقَيُ ﴾: الحقُ هو قولُه وكلامُه. قالوا: واللَّهُ خلق الأشياء بكلامِه وقيلِه، فما نا خلق به الأشياء، فغيرُ " الأشياء المخلوقةِ. قالوا: فإذ كان ذلك كذلك، وجب أن يَكُونَ كلامُ اللَّهِ الذي خلق به الخلق غيرَ مخلوقٍ.

وأما قولُه : ﴿ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونَ ﴾ . فإن أهلَ العربيةِ الْحَتَلَفُوا في العاملِ في ﴿ يَوْمَ يَقُولُ ﴾ . وفي معنى ذلك ؛ فقال بعضُ نحويِّي البصرةِ : اليومُ مضاف إلى ﴿ يَقُولُ \* صَن فَيَكُونَ ﴾ . قال : وهو نصب ، وليس له خبرُ ظاهرٌ ، واللَّهُ أعلمُ ، وهو على ما فسَّرْتُ لك . كأنه يعنى بذلك أن نصْبَه على : واذْكُرْ يومَ يقولُ : كُنْ فيكُونُ . قال : وكذلك ﴿ يَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِ ﴾ . قال : وقال بعضُهم : ﴿ يَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِ عَمَالُمُ ﴾ .

وقال بعضُهم (٢): ﴿ يَقُولُ كُن فَيَكُونُكُ ﴿ للصُّورِ خاصةً .

فمعنى الكلامِ على تأويلِهم : يومَ يَقُولُ للصُّورِ : كُنْ . فيَكُونُ . قولُه الحقُّ يومَ

<sup>(</sup>١) في ص، ت١، ت٢، ت٣، س: «حقا».

<sup>(</sup>۲ - ۲) في م: « سؤى خلقهما به ». وينظر التبيان ٤/ ١٧٢.

<sup>(</sup>٣ - ٣) في ص، ت١، ت٢، ت ٣: « قوله ويوم يقول كن فيكون قوله ».

<sup>(</sup>٤) في م: « كما ».

<sup>(°)</sup> في ص، ت١،٣٦، ت٣، س : « بغير » ، وفي م : « غير » ، والمثبت هو الصواب .

<sup>(</sup>٦) في ص، ت١، ت٢، ت٣، س: « قوله ».

<sup>(</sup>٧) هو الفراء في معاني القرآن ١/ ٣٤٠.

يُنْفَخُ فيه ، عالمُ الغيبِ والشهادةِ . فيكونُ القولُ حينَكَذِ<sup>(١)</sup> مرفوعًا ، بالحقّ ، والحقّ ، والحقّ ، بالقولِ ، وقولُه : ﴿ يَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونَكُ ، و ﴿ يَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِّ ﴾ صلةُ الحقّ .

وقال آخرون: بل قولُه: ﴿ كُن فَيَكُونَ ﴾ . معنى به كلَّ ما كان اللَّهُ مُعِيدَه في الآخرةِ بعدَ إفنائِه ، ومُنْشِئَه بعدَ إغدامِه . فالكلامُ على مذهبِ هؤلاء مُتناهِ عندَ قولِه: ﴿ قَوْلُهُ \* الْحَقَّ ﴾ . خبرٌ مبتدأً .

وتأويلُه: وهو الذي خلَق السماواتِ والأرضَ بالحقِّ ويومَ يقولُ للأشياءِ: كنْ فيكونُ . خلَقَهما بالحقِّ بعدَ فنائِهما ، ثم ابْتَدَأ الخبرَ عن قولِه ووعدِه خلقَه أنه مُعيدُهما بعدَ فنائِهما ، عن أنه حقَّ ، فقال: قولُه / هذا الحقُّ الذي لا شكَّ فيه . وأخبَر أن له ٢٤٠/٧ المُلكَ يومَ يُنْفَخُ في الصُّورِ ، في يَومَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِ ﴾ يكونُ على هذا التأويلِ مِن صلةِ المُلكَ يومَ يُنْفَخُ في الصُّورِ ، في يَومَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِ ﴾ يكونُ على هذا التأويلِ مِن صلةِ المُلكِ .

وقد يجوزُ على هذا التأويلِ أن يكونَ قولُه : ﴿ يَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّودِّ ﴾ . مِن صلةِ الحقِّ .

وقال آخرون: بل معنى الكلام: ويومَ يقولُ لِمَا فنى: كُنْ. فيكونُ، قولُه الحقّ. فجعَل القولَ مرفوعًا بقولِه: ﴿ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ ﴾. وجعَل قولَه: ﴿ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ ﴾. وجعَل قولَه: ﴿ يَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِ ﴾. مِن صلةِ الحقّ، كأنه وجّه تأويلَ ذلك إلى: ويومئذِ قولُه الحقّ، يومَ يُنفَخُ في الصُّورِ. وإن جُعِل على هذا التأويلِ: ﴿ يَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِ ﴾ بيانًا عن اليومِ الأولِ، كان وجهًا صحيحًا، ولو جُعِل قولُه: ﴿ وَوَلُه: ﴿ وَوَلَهُ أَلْحَقُ فِي مَنفَخُ فِي الصَّورِ وَاللَّهُ وَلَهُ الْحَقَّ فِي مَنفَخُ فِي الصَّورِ ، كان وجهًا صحيحًا، ولو جُعِل قولُه: ﴿ وَوَلَهُ الْحَقَّ ﴾. مرفوعًا بقولِه: ﴿ يَوْمَ يُنفَخُ فِي مَنفَخُ فِي الصَّورِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الْعَوْلِ اللَّهُ وَلَهُ الْعَوْلِ اللَّهُ وَلَهُ الْعَوْلِ الْعَالِ اللَّهُ وَلَهُ الْعَوْلِ الْعَوْلِ الْعَوْلِ الْعَوْلِ الْعَلْ اللَّهُ وَلَهُ الْعَوْلِ اللَّهُ وَلَهُ الْعَوْلِ الْعَوْلَ الْعَوْلِ الْعَوْلِ الْعَوْلِ الْعَوْلِ الْعَالِ اللَّهُ وَلُهُ الْعَوْلِ الْعَوْلِ الْعَوْلِ الْعَوْلِ الْعَالِ اللَّهُ وَلُهُ الْعَوْلِ الْعَوْلِ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ الْعَوْلِ اللَّهُ وَلَهُ الْعَوْلِ اللَّهُ الْعَوْلِ اللَّهُ وَلَهُ الْلَهُ الْعَالِ اللَّهُ وَلَهُ الْعَالِ اللَّهُ وَلِهُ الْعَالِ الْعَلْمُ اللَّهُ وَلِهُ الْعَلْمُ وَلَهُ الْعَوْلِ الْعَالِ الْعَالِ الْعَلْمُ الْعَالِ الْعَالِ الْعِلْمُ لَهُ اللَّهُ وَلَهُ الْعَالِ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا عَلَهُ اللْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ اللْهُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللْعَلْمُ اللْعَلْمُ اللْعَلْمُ اللْعِلْمُ اللْعَلْمُ اللْعُلْمُ اللْعَلْمُ اللْعِلْمُ اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللْعُلِمُ اللْعِلْمُ اللْعِلْمُ اللْعُلْمُ الْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ

<sup>(</sup>۱) فی ص، ت۱، ت۲، ت۳، س: « يومئذ » .

ٱلصُّورِّ ﴾ ، وقولُه : ﴿ يَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِّ ﴾ . مَحَلًا ، وقولُه : ﴿ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ ﴾ . مِن صلتِه ، كان جائزًا .

والصوابُ مِن القولِ في ذلك عندى أن يُقالَ: إن اللَّه تعالى ذكرُه أَخْبَر أنه المنفردُ بخلقِ السماواتِ والأرضِ دونَ كلِّ ما سِواه ، مُعَرِّفًا مَن أَشْرِكَ به مِن [٧٦٧/١] خلقِه جهلَه في عبادتِه (١ الأوثانَ والأصنامَ ، وخطأَ ما هم عليه مُقيمون مِن عبادةِ ما لا يَضُرُّ ولا يَنْفَعُ ، ولا يَقْدِرُ على الجتلابِ نفعِ إلى نفسِه ، ولا دفعِ ضَرُّ عنها ، ومُحْتَجًا عليهم في إنكارِهم البعثَ بعدَ المماتِ ، والثوابَ والعقابَ ، بقدرتِه على ابتداعِ ذلك ابتداءَ ، وأن الذي ابْتَدَع ذلك غيرُ مُتَعَدِّر عليه إفناؤُه ، ثم إعادتُه بعدَ إفنائِه ، فقال : وهُو وَهُو الذي ابْتَدَع ذلك غيرُ مُتَعَدِّر عليه إفناؤُه ، ثم إعادتُه بعدَ إفنائِه ، فقال : ﴿ وَهُو اللّذِي خَلَقِ ﴾ أيها العادِلون بربِّهم مَن لا يَثْفَعُ ولا يَضُرُّ ، ولا يَقْدِرُ على شيء ، ﴿ السّمَورَتِ وَالْأَرْضَ فِلْ الْعَالِيةِ ، فَيُخْلِصُوا له العبادةَ ، ﴿ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَي كُونُ أَلُوضَ والسماواتُ وَيَصُونُ ﴾ . يقولُ : ويومَ يقولُ حينَ ثُبَدَّلُ الأرضُ غيرَ الأرضِ والسماواتُ ويكونُ الأرضِ والسماواتُ كذلك : ﴿ حُدُن فَيكُونُ الأرضُ غيرَ الأرضُ غيرَ الأرضُ غيرَ الأرضُ غيرَ الأرضَ غيرَ الكرامُ عندَ قولِه : ﴿ حُدُن فَيكُونُ ﴾ . مُتناهِيًا .

وإذا كان كذلك معناه، وجَب أن يَكُونَ في الكلامِ محذوفٌ يَدُلُّ عليه الظاهرُ، ويكونَ معنى الكلامِ: ويومَ يقولُ كذلك (٤): ﴿ كُن فَيَكُونُ ﴾. تَبَدُّلُه (٥) غيرَ السماواتِ والأرضِ. ويَدُلُّ على ذلك قولُه: ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ

<sup>(</sup>١) في م: ( عبادة ١ .

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من : م، ت١، ت٢، ت٣، س.

<sup>(</sup>٣) سقط من النسخ ، والمثبت يقتضيه السياق .

<sup>(</sup>٤) في م: « لذلك ».

<sup>(</sup>٥) في م: « تبدل ».

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَالْحَقِّ ، ثم ابْتَدَأ الخبرَ عن القولِ فقال : ﴿ قَوْلُهُ الْحَقَّ ﴾ . معنى : وعده هذا (الله وعَدَ تعالى ذكره ، مِن تبديلِه السماواتِ والأرضَ غيرَ الأرضِ والسماواتِ ، الحقُّ الذي لا شكَّ فيه ، ﴿ وَلَهُ المُلكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ ﴾ . فيكونُ قولُه : ﴿ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ ﴾ . مِن صلةِ المُلكِ ، ويكونُ معنى الكلامِ : وللَّه الملكُ يومَئذِ ؛ لأن النفخة الثانية في الصورِ حالَ تبديلِ اللهِ السماواتِ والأرضَ غيرَهما (اللهِ السماواتِ .

وجائزٌ أن يكونَ القولُ ، أَعْنى : ﴿ قَوْلُهُ ۖ ٱلْحَقَّ ۚ . مرفوعًا بقولِه : ﴿ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ ۚ ﴾ . ويكونَ قولُه : ﴿ كُن فَيَكُونُ ۚ . محلًّا للقولِ مُرافعًا .

فيكونُ تأويلُ الكلامِ: وهو الذي خلَق السماواتِ والأرضَ بالحقِّ، ويومَ يُبَدِّلُها غيرَ السماواتِ والأرضِ فيقولُ لذلك: ﴿ كُن فَيَكُونُ قُولُهُ ٱلْحَقَّ ﴾.

اوأما قولُه: ﴿ وَلَهُ ٱلْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِ ﴾. فإنه نحصَّ بالخبرِ عن ملكِه يومَعْذِ ، وإن كان الملكُ له خالصًا في كلِّ وقتِ في الدنيا والآخرةِ ؛ لأنه عنى تعالى ذكره أنه لا مُنازِعَ له فيه يومَعْذِ ، ولا مُدَّعِيَ له ، وأنه المنفردُ به دونَ كلِّ مَن كان يُنازِعُه فيه في الدنيا مِن الجَبَابرةِ ، فأذْعَن جميعُهم يومَعْذِ له به ، وعلِموا أنهم كانوا مِن دَعُواهم في الدنيا في باطلٍ .

واخْتُلِف في معنى «الصور» في هذا الموضع؛ فقال بعضُهم: هو قرن يُنْفَخُ فيه نَفْحتان ؛ إحداهما لفناءِ مَن كان حيًّا على الأرضِ ، والثانيةُ لنشرِ كلِّ مَيتٍ . واعْتَلُّوا لقولِهم ذلك بقولِه (٣) : ﴿ وَنُفِحَ فِي ٱلصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلأَرْضِ إِلَّا

7 2 1 / 7

<sup>(</sup>۱) بعده فی ص، ت۱، ت۲، ت۳، س: « هو » .

<sup>(</sup>٢) في ص، ت١، ت٢، ت٣، س: ( وغيرهما ).

<sup>(</sup>٣) سقط من : ص، ت١، ت٢، ت٣، س.

مَنَ شَآءَ أَلِلَهُ أَمُمَ نَفِحَ فِيهِ أُخَرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يُنظُرُونَ ﴾ [الزمر: ٦٨]. وبالخبرِ الذي رُوِي عن رسولِ اللَّهِ عَيْلِيْتُم ، أنه قال إذ سُئِل عن الصورِ: « هو قَرْنٌ يُنفَخُ فيه » (١).

وقال آخرون: الصورُ في هذا الموضعِ جمعُ صُورةٍ ، يُنْفَخُ فيها رُوحُها فتَحْيا ، كَقولِهم (٢) : سُورٌ . لسورِ المدينةِ ، وهو جمعُ سُورةٍ ، كما قال جريرٌ " :

\* شُورُ المدينةِ والجبالُ الخُشَّعُ \*

والعربُ تقولُ: نُفِخ في الصورِ ، ونُفِخ الصورُ . ومِن قولِهم : نُفِخ الصورُ . قولُ الشاعرِ (''

لولا ابنُ جَعْدةَ لم تُفْتَحْ قُهُنْدُزُكُمْ (٥) ولا خُراسانُ حتى يُنْفَخَ الصُّورُ والصوابُ مِن القولِ في ذلك عندنا ما تظاهَرَت به الأخبارُ عن رسولِ اللَّهِ عَيْقَةً أنه قال: «إن إسرافيلَ قد الْتَقَم الصُّورَ وحنى جَبْهَتَه ، يَنْتَظِرُ متى يُؤْمَرُ فَيَنْفُخَ ». وأنه قال: «الصُّورُ قرنٌ يُنْفَخُ فيه ».

وذُكِر عن ابنِ عباسٍ أنه كان يقولُ في قولِه : ﴿ يَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِّ عَكِلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَ لَذَي يَنْفُخُ في الصورِ ''.

<sup>(</sup>١) ينظر ما سيأتي تخريجه في تفسير الآية ٩٩ من سورة الكهف ، والآية ٨٧ من سورة النمل ، والآية ١٨ من سورة النبأ.

<sup>(</sup>٢) في النسخ: « لقولهم » . والمثبت هو الصواب .

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريج البيت بتمامه في ٢/٣٢١.

<sup>(</sup>٤) البيت في نسب قريش ص٣٤٥، ومعانى القرآن للفراء ١/٠٣٠ والمعرب للجواليقي ص ٣١٥، واللسان (ن ف خ، ص و ر).

<sup>(</sup>٥) القهندز : اسم جنس لكل حصن في وسط المدينة العظمي ، وقلّ ما يخلو بلد من خراسان وما وراء النهر من قهندز . المتشترك وضعا ص ٣٦٣.

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من: ص، ت١، ت٣، س.

حدَّثنى به المثنى ، قال : ثنا عبدُ اللَّهِ بنُ صالحٍ ، قال : ثنا معاوية ، عن على بنِ أبى طلحة ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ عَلِيمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَكَدَةً ﴾ . يعنى : أن عالمَ الغيبِ والشهادةِ هو الذى يَنْفُخُ فى الصورِ (١)

فكأن ابنَ عباسٍ تأوَّل في ذلك أن قولَه : ﴿ عَكِلُمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَكَدُوَّ ﴾ . اسمُ الفاعلِ الذي لم يُسَمَّ في قولِه : ﴿ يَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِّ ﴾ . وأن معنى الكلامِ : يومَ يَنفُخُ اللَّهُ في الصورِ عالمُ الغيبِ والشهادةِ . كما تقولُ العربُ : أُكِل طعامُك عبدُ اللَّهِ . فتُظْهِرُ اسمَ الآكلِ بعدَ أن قد جرَى الخبرُ بما لم يُسَمَّ آكِلُه . وذلك وإن / كان ٢٤٢/٧ اللَّه . فتُظْهِرُ اسمَ الآكلِ بعدَ أن قد جرَى الخبرُ بما لم يُسَمَّ آكِلُه . وذلك وإن / كان وجهًا غيرَ مدفوع ، فإن أحسنَ مِن ذلك أن يكونَ قولُه : ﴿ عَكِلُمُ ٱلْغَيْبِ وَالشَّهَكَدُةً ﴾ . مرفوعًا على أنه نعتُ لـ ﴿ ٱلَّذِي ﴾ ، في قولِه : ﴿ وَهُو ٱلَذِي

ورُوِى عنه أيضًا أنه كان يقولُ : الصُّورُ في هذا الموضعِ النَّفْخةُ الأُولى .

حدَّثنى محمدُ بنُ سعدٍ ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمى ، قال : ثنى أبى ، عن أبى ، عن أبي ، عن أبيه ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ يَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِ عَكِلْمُ ٱلْغَيَّبِ وَٱلشَّهَادَةً ﴾ : يعنى بالصُّورِ النفخة الأولى ، ألم تَسْمَعْ أنه يقولُ : ﴿ وَنُفِخَ فِيهِ ٱخْرَىٰ ﴾ يعنى الثانية ، ﴿ فَإِذَا السَّمَوْتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَا مَن شَاءَ ٱللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ ٱخْرَىٰ ﴾ يعنى الثانية ، ﴿ فَإِذَا هُمَّ قِيامٌ يَنظُرُونَ ﴾ ألا من شاء اللَّهُ ثُمَّ نُفِخ فِيهِ أُخْرَىٰ ﴾ يعنى الثانية ، ﴿ فَإِذَا هُمَّ قِيامٌ يَنظُرُونَ ﴾ ألا من شاء الله أله الله الله الله الله عنى الثانية ، ﴿ فَإِذَا اللهُ عَلَىٰ اللهُ يَنظُرُونَ ﴾ إلى الله عنه الثانية ، ﴿ فَإِذَا اللهُ عَلَىٰ اللهُ يَنْ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُل

ويعنى بقولِه: ﴿ عَكِلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَكَدَةً ﴾: عالمُ ما تُعايِنون أَيُّها الناسُ فَتُشاهِدُونه، (آوماً) يَغِيبُ عن حَواسِّكم وأبصارِكم فلا تُحِسُونه ولا تُبْصِرونه،

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١٣٢٤/٤ (٧٤٨٥) من طريق أبى صالح به ، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٢٣/٣ إلى ابن المنذر .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٣٢٣/٤ (٧٤٨٤) عن محمد بن سعد به .

<sup>(</sup>۳ – ۳) في ص: « مما » .

﴿ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ﴾ فى تدبيرِه وتصريفِه خلقه مِن حالِ الوجودِ إلى العدمِ ، ثم مِن حالِ العدمِ والفناءِ إلى الوجودِ ، ثم فى مُجازاتِهم بما يُجازِيهم به ، مِن ثوابٍ أو عقابِ ، ﴿ ٱلْخَبِيرُ ﴾ بكلِّ ما يَعْمَلُونه ويَكْسِبُونه مِن حسنِ وسيئً ، حافظٌ ذلك عقابٍ ، ﴿ ٱلْخَبِيرُ ﴾ بكلِّ ما يَعْمَلُونه ويَكْسِبُونه مِن حسنِ وسيئً ، حافظٌ ذلك عليهم ، ليُجازِيَهم على كلِّ ذلك . يقولُ تعالى ذكرُه : فاحْذَروا أيها العادِلُون بربِّكم عقابَه ؛ فإنه عليمٌ بكلِّ ما تَأْتُون وتَذَرُون ، وهو لكم مِن وراءِ الجزاءِ على ما تَعْمَلُون .

# \*القولُ في تأويلِ قولِه : ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ ءَازَرَ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه لنبيّه محمد عَيِّكَ : واذْكُرْ يا محمدُ لحِجاجِك الذي تُحاجُ به قومَك ، وخُصومتِك إياهم في آلهتِهم ، وما تُراجِعُهم فيها ، مما نُلْقِيه إليك ، ونُعْلِمُكه مِن البرهانِ والدلالةِ على باطلِ ما عليه قومُك مُقيمون ، وصحةِ ما أنت عليه مُقيمٌ مِن الدينِ ، وحقيقةِ (۱) ما أنت عليهم مُحْتَجٌ - حِجاجِ إبراهيمَ خليلي قومَه ، ومُراجَعته الدينِ ، وحقيقةِ (۱) ما أنت عليهم مُحْتَجٌ - حِجاجِ إبراهيمَ خليلي قومَه ، ومُراجَعته إياهم في باطلِ ما كانوا عليه مُقيمين مِن عبادةِ الأوثانِ ، وانقطاعَه إلى اللهِ ، والرضا به واليًا وناصرًا دونَ الأصنامِ ، فاتَّخِذْه إمامًا ، واقْتَدِ به ، واجْعَلْ سيرتَه في قومِه لنفسِك مثالًا ، إذ قال لأبيه مُفارِقًا لدينِه ، وعائِبًا (۱) عليه (۱) عبادتَه الأصنامَ دونَ بارئِه وخالقِه : يا آزرُ .

ثم اخْتَلَف أهلُ العلمِ في المعنى بـ ﴿ ءَازَرَ ﴾ ، وما هو ، اسمٌ هو (' ) أم صفةٌ ؟ وإن كان اسمًا فمَن المُسَمَّى به ؟ فقال بعضُهم : هو اسمُ أبيه .

<sup>\*</sup> من هنا تبدأ نسخة مركز الملك فيصل، وسنشير إليها بالرمز « ف ».

<sup>(</sup>١) في م: « حقية ».

<sup>(</sup>٢) في ص، ت٢، ت٣، س: «أنعم» وفي ف: «أنهم».

<sup>(</sup>٣) في ت١، ت٢، ت٣، س، ف: ﴿ عاتبا ﴾ .

<sup>(</sup>٤) سقط من : م .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّ ثنى محمدُ بنُ الحسينِ ، قال : ثنا أحمدُ بنُ المُفضَّلِ ، قال : ثنا أَسْباطُ ، عن السديِّ : ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ ءَازَرَ ﴾ . قال : اسمُ أبيه آزرُ (()

حدَّثنا ابنُ حميدِ ، قال : ثنا سلمةً بنُ الفضلِ ، قال : ثنى محمدُ بنُ إسحاقَ ، قال : آزرُ أبو إبراهيمَ ، وكان فيما ذُكِر لنا - واللَّهُ أعلمُ - رجلًا مِن أهلِ كُوثَى ، مِن قريةٍ بالسَّوادِ ، سَوادِ الكوفةِ (٢) .

/حَدَّثني ابنُ البَرْقِيِّ ، قال: ثنا عمرُو بنُ أبي سلمةَ ، قال: سمِعْتُ سعيدَ بنَ ٢٤٣/٧ عبدِ العزيز يَدْكُرُ قال: هو آزَرُ ، وهو تارَحُ ، مثلُ إسرائيلَ ويعقوبَ .

("وقال آخرون: إنه ليس أبا إبراهيمَ".

### ذِكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنا محمدُ بنُ حميدِ وسفيانُ بنُ وكيعٍ ، قالا : ثنا جريرٌ ، عن ليثٍ ، عن مجاهدِ ، قال : ليس آزرُ أبا إبراهيمَ (،)

حدَّثني الحارثُ ، قال : ثنى عبدُ العزيزِ ، قال : ثنا الثوريُّ ، قال : أخْبرَني رجلٌ ، عن ابنِ أبي نَجْيحٍ ، عن مجاهدِ : ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ ءَازَرَ ﴾ . ( قال : آزرُ ) لم

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١٣٢٤/٤ (٧٤٩٠) من طريق أحمد بن مفضل به ، بزيادة تأتى فى الصفحة القادمة .

 <sup>(</sup>۲) أخرجه المصنف في تاريخه ۲۳۳/۱ عن ابن حميد به ، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ۱۳۲۰/٤
 (۲) من طريق سلمة به .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من ص، ت١، ت٢ ، ت٣، س، ف.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ٤/ ١٣٢٥ (٧٤٩٢) من طريق جرير به، وضعفه الحافظ فى الفتح ٨/ ٤٩٩، وقال: « وهو شاذ ».

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من ت١، ت٢، ت٣، س، ف.

يَكُنْ بأبيه ، إنما هو صنمٌ ...

حدَّثنا ابنُ وكيعٍ ، قال : ثنا يحيى بنُ يَمانٍ ، عن سفيانَ ، عن ابنِ أبي نَجيحٍ ، عن مُجاهدٍ ، قال : آزرُ اسمُ صنمٍ .

حدَّثنا محمدُ بنُ الحسينِ ، قال : ثنا أحمدُ بنُ المفضلِ ، قال : ثنا أسباطُ ، عن السديِّ ، قال : ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ ءَازَرَ ﴾ . قال : اسمُ أبيه . ويقالُ : لا ، بل السمُه تارَحُ (٢) ، واسمُ الصنمِ آزَرُ ، يقولُ : أتشَّخِذُ آزَرَ (٢) أَصْنامًا آلهةً (١) .

وقال آخرون: هو سبّ وعيبٌ بكلامِهم، ومعناه مُعْوَجٌّ. كأنه تأوَّل أنه عابه بزَيْغِه واعْوِجاجِه عن الحقِّ.

والْحْتَلَفْت القرأةُ فى قراءةِ ذلك ؛ فقرَأَتْه عامةُ قرأةِ الأمصارِ : ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِ الْجَهِيمُ لِأَبِيهِ ءَازَرَ ﴾ . بفتحِ آزرَ على إثباعِه الأبَ فى الخفضِ ، ولكنه لمَّا كان اسمًا أعجميًّا فتَحُوه ، إذ لم يُجْرُوه ، وإن كان فى موضع خفض .

وذُكِر عن أبي يزيدَ المَدِينيِّ والحسنِ البصريِّ أنهما كانا يَقْرَآن ذلك : (آزَرُ) . بالرفع على النداءِ ، بمعنى : يا آزرُ .

فأما الذي ذُكِر عن السدى مِن (٢٠ حكايتِه أن آزرَ اسمُ صنم ، وإنما نصبُه بمعنى : أتَتَّخِذُ آزرَ أصنامًا آلهةً . فقولٌ مِن الصوابِ مِن جهةِ العربيةِ بعيدٌ ؛ وذلك أن العرب لا

<sup>(</sup>١) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٣/٣ إلى ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر.

<sup>(</sup>٢) في ت١، ف: « تارخ » ، وهو قول فيه . ينظر اللسان (أ ز ر) .

<sup>(</sup>٣) زيادة من: م، وهو موافق لما سيأتي في كلام المصنف في رد قول السدى .

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه في الصفحة السابقة .

 <sup>(</sup>٥) ينظر النشر ١٩٥/٢، وإتحاف فضلاء البشر ص١٢٧، وفيهما أن الذي قرأ برفع الراء هو يعقوب الحضرمي، وأن قراءة أبي جعفر يزيد بن القعقاع – وهما من العشرة – بفتح الراء.

<sup>(</sup>٦) في ص، ت١، ت٢، ت٣، س: (عن).

تَنْصِبُ اسمًا بفعلِ بعدَ حرفِ الاستفهامِ ، لا تقولُ : أخاك أَكَلَّمْتَ ؟ وهي تُرِيدُ : أَكَلَّمْتَ أَخاك ؟

والصوابُ مِن القراءةِ في ذلك عندى قراءةُ مَن قرَأ بفتحِ الراءِ مِن ﴿ ءَازَرَ ﴾ (١) ، على إثباعِه إعرابَ الأبِ ، وأنه في موضعِ خفضٍ ، ففتِح إذ لم يَكُنْ جاريًا ؛ لأنه اسمٌ أعجميً . وإنما اخْتَرْتُ (٢) قراءةَ ذلك كذلك ؛ لإجماعِ الحجةِ مِن القرأةِ عليه .

وإذ كان ذلك هو الصوابَ مِن القراءةِ ، وكان غيرَ جائزِ أن يَكُونَ منصوبًا بالفعلِ الذي بعدَ حرفِ الاستفهامِ ، صحَّ لك فتحُه مِن أحدِ وجهين ؛ إما أن يَكُونَ اسمًا لأبي إبراهيمَ صلواتُ اللَّهِ عليه وعلى جميعِ أنبيائِه ورسلِه ، فيكونَ في موضعِ خفضِ ردَّا على الأبِ ، ولكنه فُتِح لِمَا ذكرْتُ مِن أنه لمَّا كان اسمًا أعجميًّا تُرك إجراؤُه ، ففُتِح كما تَفْعَلُ العربُ في أسماءِ العجمِ . أو يَكونَ نعتًا له ، فيكونَ أيضًا خفضًا ، بمعنى تَكريرِ اللامِ '' عليه ، ولكنه لمَّا خرَج مَحْرَجَ أحمرَ وأسودَ ، تُرك إجراؤُه ، وفُعِل به كما يُفْعَلُ بأشكالِه . / فيكونُ تأويلُ الكلامِ حينتَذِ : وإذ قال ٢٤٤/٧ إبراهيمُ لأبيه الزائِغ '' : أتتَّخِذُ أصنامًا آلهةً ؟

وإن لم يَكُنْ له وجْةُ (۱) في الصوابِ إلا أحدُ هذين الوجهين ، فأولى القولين منهما (۲) بالصوابِ عندى قولُ مَن قال : هو اسمُ أبيه . لأن اللَّه تعالى ذكرُه أَخْبَر أنه أبوه ، وهو القولُ المحفوظُ مِن قولِ أهلِ العلم ، دونَ القولِ الآخرِ الذي زعَم قائلُه أنه نعتٌ .

<sup>(</sup>١) القراءتان كلتاهما صواب.

<sup>(</sup>٢) في م: « أجيزت ».

<sup>(</sup>٣) في م: ( فتح ١٠ .

<sup>(</sup>٤) في ص، ت١، ت٢، ت٣، س، ف: ( الأمر ) .

 <sup>(</sup>٥) فى النسخ: « آزر » وهو لفظ الآية لا تأويلها ، والمثبت كما أثبته الشيخ شاكر .

<sup>(</sup>٦) في ص، م : ( وجهة ١ .

<sup>(</sup>٧) سقط من: م.

فإن قال قائل : فإن أهلَ الأنسابِ إنما يَنْسِبون إبراهيمَ إلى تارَح (١) ، فكيف يَكونُ آزرُ اسمًا له ، والمعروفُ به مِن الاسمِ تارَحُ (١) ؟

قيل له : غيرُ مُحالٍ أن يَكونَ كان (٢) له اسمان ، كما لكثيرٍ مِن الناسِ في دهْرِنا هذا ، وكان ذلك فيما مضَى لكثيرِ منهم ، وجائزٌ أن يَكونَ كان (٢) لَقَبًا (٣ يُلَقَّبُ به ٣) .

القولُ فى تأويلِ قولِه: ﴿ أَتَتَخِذُ أَصَّنَامًا ءَالِهَةً ۚ إِنِّ آرَنَكَ وَقَوْمَكَ فِى ضَلَالِ مُبِينِ (الْآِلِ) ﴾ .

وهذا خبرٌ مِن اللَّهِ تعالى ذكرُه عن قِيلِ إبراهيمَ لأبيه آزرَ أنه قال: أتتَّخِذُ أَصْنامًا آلهةً تَعْبُدُها وتَتَّخِذُها ربًا دونَ اللَّهِ الذي خلَقَك فسوَّاك ورزَقَك ؟

والأصنامُ جمعُ صنم ، والصنمُ [٧٦٨/١] التمثالُ مِن حجرٍ أو خشبِ أو مِن غيرِ ذلك ، في صورةِ إنسانِ ، وهو الوَثَنُ ، وقد يقالُ للصورةِ المُصَوَّرةِ على صورةِ الإنسانِ في الحائطِ وغيرِه : صَنَمٌ ووَثَنَّ .

﴿ إِنِّ أَرَبُكَ وَقُوْمَكَ فِي ضَلَئِلِ مُبِينٍ ﴾ . يقولُ : إنى أرَاك يا آزرُ وقومَك الذين يَعْبُدون معك الأصنام ، ويَتَّخِذُونها آلهة ، ﴿ فِي ضَلَئِلٍ ﴾ . يقولُ : في زَوال عن مَحَجَّةِ الحقِّ ، وعدولي عن سبيلِ الصوابِ ، ﴿ مُبِينٍ ﴾ . يقولُ : يَتَبَيَّنُ لَمَن أَبْصَره أَنه جَوْرٌ عن قصدِ السبيلِ ، وزوالٌ عن مَحَجَّةِ الطريقِ القَويمِ . يعنى بذلك : أنه قد ضلَّ هو وهم عن توحيدِ اللَّهِ وعبادتِه ، الذي اسْتَوْجَب عليهم إخلاصَ العبادةِ له بآلائِه

<sup>(</sup>١) في ت١، ف: ( تارخ ١ .

<sup>(</sup>٢) سقط من: م.

<sup>(</sup>٣ – ٣) في م، ف : « والله تعالى أعلم » .

وللعلامة أحمد شاكر ، رحمه الله ، تحقيق جيد في إثبات اسم أبي إبراهيم ، عليه السلام ، وأن اسمه آزر، وقد ألحق هذا التحقيق في آخر تحقيقه للمعرب للجواليقي ، فانظره من ص٧٠٤ - ٤١٣.

عندَهم، دونَ غيرِه مِن الآلهةِ والأوثانِ .

القولُ فى تأويلِ قولِه: ﴿ وَكَذَالِكَ نُرِى إِبْرَهِيمَ مَلَكُوتَ ٱلسَّمَـكَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ ٱلْمُوقِنِينَ ﴿ وَكَذَالِكَ نُرِى إِبْرَهِيمَ مَلَكُوتَ ٱلسَّمَـكَوَتِ وَٱلْأَرْضِ

يعنى تعالى ذكرُه بقولِه : ﴿ وَكَذَالِكَ ﴾ : وكما أَرَيْناه البصيرةَ في دينِه ، والحقَّ في خلافِه (١) كانوا عليه مِن الضَّلالِ ، نُرِيه مَلَكوتَ السماواتِ والأرضِ . يعنى ملْكَه (٢) .

وزِيدَت فيه التاءُ كما زِيدَت في (٤) الجبَروتِ مِن الجَبْرِ، وكما قيل: رَهَبُوتُ خيرٌ مِن رَحَمُوتِ مِن رَحَمُوتِ . وحُكِى عن العربِ سَماعًا: له مَلكُ ذلك .

واخْتَلَف أَهُلُ التَّأُويلِ فَى تَأُويلِ قُولِهِ : ﴿ نُرِينَ إِبْرَهِيمَ مَلَكُونَ ٱلسَّمَكَاتِ وَالْأَرْضِ . وَٱلأَرْضِ ﴾ ؛ فقال بعضُهم : معنى ذلك : نُرِيه خلقَ السماواتِ والأرض .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنى المثنى ، قال : ثنا عبدُ اللَّهِ بنُ صالحٍ ، قال : حدَّثنى مُعاويةُ بنُ صالحٍ ، عن عليِّ بنِ أبى طلحةَ ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ نُرِيَ ۚ إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ ٱلسَّمَاوَتِ وَالْأَرْضِ ۗ . يقولُ (٥) : خلْقَ السماواتِ والأَرضِ (١) .

<sup>(</sup>١) في م : « خلاف ،، وبعدها في ص، س بياض بقدر كلمة ، وكتب مقابله في ص: « ط » .

<sup>(</sup>٢) في ص، ت١، ت٢، ت٣، س، ف: « بما ».

<sup>(</sup>٣) في ص، ت ١، ت ٢، ت٣، س، ف : « ملكوت » . وبعده في ص، س بياض بمقدار كلمتين ، وكتب مقابله أيضا في ص، ف : « ط » .

<sup>(</sup>٤) سقط من : ص، ت١، ت٢، ت٣، س، ف .

<sup>(</sup>٥) في م: ﴿ أَي ﴾ .

<sup>(</sup>٦) ذكره البغوى في تفسيره ١٥٨/٣.

Y 20/V

احدَّثنا بشرُ بنُ معاذِ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ : ﴿ وَكَذَالِكَ نُرِيَّ إِبْرَهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَنَوَتِ وَالْأَرْضِ ﴾ : أَىْ خَلْقَ السماواتِ والأَرضِ ، ﴿ وَلِيكُونَ مِنَ الْمُوقِدِينَ ﴾ .

حدَّثنى محمدُ بنُ سعدِ ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمى ، قال : ثنى أبى ، عن أبيه ، عن أبيه ، عن أبيه ، عن ابنِ عباسٍ قولَـه : ﴿ وَكَذَالِكَ نُرِى ۚ إِبْرَهِيمَ مَلَكُوتَ ٱلسَّمَكُوتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ : ( يعنى بـ ﴿ مَلَكُوتَ ٱلسَّمَكُوتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ : ( يعنى بـ ﴿ مَلَكُوتَ ٱلسَّمَكُوتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ ( خلق السماواتِ والأرضِ ( ) .

وقال آخَرون : معنى الملكوتِ المُـلْكُ . بنحوِ التأويلِ الذي تأوَّلْناه .

### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا يحيى بنُ واضحٍ ، قال : ثنا عمرُ بنُ أبى زائدةَ ، قال : سمِعْتُ عكرمةَ ، وسأَله رجلٌ عن قولِه : ﴿ وَكَذَلِكَ نُرِى ٓ إِبْرَهِيمَ مَلَكُوتَ ٱلسَّمَلَوَتِ وَاللَّهُ عَكَرَ أَنهُ أَنْ بَكَلامِ النَّبَطِ مَلَكُوثًا .

حدَّثنا ابنُ وكيعٍ ، قال : ثنا أبي ، عن ابنِ أبي زائدةَ ، عن عكرمةَ ، قال : هي بالنَّبَطيةِ مَلكوثا (٢٠) .

<sup>(</sup>۱ - ۱) في ص: ( يعني ملكوت السماوات والأرض قال »، وفي ت ١، ت٢، ت٣، س: ( قال ٥.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٣٢٦/٤ (٧٤٩٩) عن محمد بن سعد به .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من ص، ت١، ت٢، ت٣، س، ف.

<sup>(</sup>٤) في ص، ت١، ت٢، ت٣، س: ﴿ أَنْهَا ﴾ .

<sup>(</sup>٥) في ص، ت٢، ت٣، س، ف، وتفسير ابن أبي حاتم « ملكوتا » ، والمثبت من ت١، والدر المنثور ، وهو الصواب ، فقد نص ابن خالويه في مختصره ص ٤٤، وأبو حيان في البحر المحيط ٤/ ١٦٥، أن عكرمة قرأها بالثاء المثلثة ، إلا أن أبا حيان قال : وقال : ملكوثا باليونانية أو القبطية .

والأثر أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٣٢٦/٤ (٧٥٠٠) من طريق عمر بن أبي زائدة به . وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٤/٣ إلى عبد بن حميد وابن المنذر .

<sup>(</sup>٦) في ص، م، ت٢، ت٣، ف: « ملكوتا ».

وقال آخُرون : معنى ذلك : آيات السماواتِ والأرض.

### ذكرُ مَن قال ذلك

حَدَّثنا هنادُ بنُ السَّرِيِّ، قال: ثنا وكيعٌ، عن سفيانَ، عن منصورٍ، عن مجاهدٍ: ﴿ نُرِي ٓ إِبْرَهِيمَ مَلَكُوتَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾. قال: آياتِ السماواتِ والأرضِ.

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، قال : ثنا عيسى ، عن ابنِ أبى نَجْيحٍ ، عن مُجاهدِ فى قولِ اللَّهِ تعالى ذكرُه : ﴿ وَكَذَالِكَ نُرِيَ إِبْرَهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَكُونَ وَ وَكَذَالِكَ نُرِيَ إِبْرَهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَكُونَ وَ وَكَذَالِكَ نُرِيَ إِبْرَهِيمَ مَلَكُونَ السَّمَكُونَ وَ وَكَذَالِكَ نُرِيَ ﴾ . قال : آياتِ (١) .

حدَّثنى المثنى ، قال : ثنا أبو محذيفة ، قال : ثنا شِبْلٌ ، عن ابنِ أبى نَجيحٍ ، عن مُجاهدٍ : ﴿ وَكَذَالِكَ نُرِى إِبَرَهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ ﴾ . قال : تفَرَّجَت لابراهيمَ السماواتُ السبعُ حتى العرشِ ، فنظر فيهن ، وتفرَّجَت (له الأرَضُون) السبعُ فنظر فيهن .

حدَّثنى محمدُ بنُ الحسينِ ، قال : ثنا أحمدُ بنُ المفضلِ ، قال : ثنا أسْباطُ ، عن السدىِّ : ﴿ وَكَذَالِكَ نُرِى إِبْرَهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَكُوتِ وَالْأَرْضِ وَلِيكُونَ مِنَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَلِيكُونَ مِنَ السَّمُوتِ بَنَ اللَّهِ السَّمُوقِينِينَ ﴾ . قال : أُقِيم على صخرة ، وفُتِحت له السماواتُ ، فنظر إلى مُلْكِ اللَّهِ فيها ، حتى نظر إلى مكانِه في الجنة ، وفُتِحت له الأرضون ، حتى نظر إلى أسفل

<sup>(</sup>١) تفسير مجاهد ص٣٢٤، ومن طريقه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٣٢٧/٤ (٧٥٠٣)، والبيهقي في الأسماء والصفات (٦١٣).

<sup>(</sup>٢ - ٢) في ص: « الأرضين ». وفي ت١، ت٢، ت٣، س، ف: « الأرض ».

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ٢٣٢٦/٤ (٧٥٠١) من طريق أبى حذيفة به ، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٢٤/٣ إلى آدم بن أبى إياس وابن المنذر وأبى الشيخ .

الأَرضِ، فذلك قولُه: ﴿ وَءَاتَيْنَكُ أَجَرَهُ فِي ٱلدُّنَيَّا ﴾ [العنكبوت: ٢٧]. يقولُ: آتَيْناه مكانَه في الجنةِ. ويقالُ: أجرُه الثناءُ الحسنُ (١).

حدَّثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : ثنى حجاج ، عن ابنِ جُرَيْج ، عن القاسم بنِ أبى بَزَّة ، عن مجاهد قولَه : ﴿ وَكَذَلِكَ نُرِي ٓ إِبْرَهِيمَ مَلَكُوتَ ٱلسَّمَوَتِ القاسم بنِ أبى بَزَّة ، عن مجاهد قولَه : ﴿ وَكَذَلِكَ نُرِي ٓ إِبْرَهِيمَ مَلَكُوتَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ . قال : فُرِ جَت له السماواتُ ، فنظر إلى ما فيهن ، حتى انْتُهى بصرُه إلى العرش ، وفُرِ جَت له الأرضُون السبعُ ، فنظر ما فيهن .

حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا حَكَّامٌ ، عن عَنْبَسةَ ، عن سالمٍ ، عن سعيدِ بنِ عبيرِ : ﴿ وَكَذَلِكَ نُرِيَ / إِبْرَهِيمَ مَلَكُوتَ ٱلسَّمَــُوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ . قال : كُشِف له عن أَدِيمِ السماواتِ والأرضِ ، حتى نظر إليهن على صخرةٍ ، والصخرةُ على محوتٍ ، والحوث على '' حاتم ربِ العِزَّةِ ، لا إلهَ إلا اللَّهُ .

حدَّثنا هنادٌ وابنُ وَكيعٍ ، قالا : ثنا أبو مُعاوية ، عن عاصمٍ ، عن أبي عثمان ، عن سلمان ، قال : لمَّا أُرِى () إبراهيمُ مَلكوتَ السماواتِ والأرضِ رأى عبدًا على فاحشة ، فدعا عليه فهلك ، ثم رأى آخرَ على فاحشة ، فدعا عليه فهلك ، ثم رأى آخرَ على فاحشة ، فدعا عليه فهلك ، ثم رأى آخرَ على فاحشة ، فدعا عليه فهلك ، ثم رأى .

حدَّثنا هنادٌ ، قال : ثنا قَبِيصةُ ، عن سفيانَ ، عن طلحةَ بنِ عمرِو ، عن عطاءٍ ،

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١٣٢٦/٤ (٧٠٠٢) من طريق أحمد بن مفضل به ، وأخرجه سعيد بن منصور فى سننه (٨٨٣ -تفسير) عن الحكم بن ظهير ، عن السدى ، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٢٤/٣ إلى ابن المنذر .

<sup>(</sup>٢) في ص، ١٦، ٢٦، ٣٦، س، ف: ( في ١٠.

<sup>(</sup>٣) في م: ( رأى ) .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبى شيبة ١٨٠/١٣ عن أبى معاوية به ، وأخرجه سعيد بن منصور فى سننه (٨٨٤ -تفسير) من طريق شهر بن حوشب عن سلمان بنحوه ، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٢٤/٣ إلى ابن المنذر وأبى الشيخ .

قال: للَّا رَفَع اللَّهُ إِبراهيمَ في الملكوتِ في السماواتِ ، أَشْرَف فرأَى عبدًا يَزْني ، فدعا عليه فهلَك ، ثم رُفِع ، فأَشْرَف عليه فهلَك ، ثم رُفِع ، فأَشْرَف فرأَى عبدًا يَزْني ، فدعا عليه فهلَك ، ثم رُفِع ، فأَشْرَف فرأَى عبدًا يَزْني ، فدعا عليه ، فإنك عبدٌ مُسْتَجابٌ فرأَى عبدًا يَزْني ، فدعا عليه ، فأودِى : على رِسْلِك يا إبراهيمُ ، فإنك عبدٌ مُسْتَجابٌ لك ، وإنى مِن عبدى على ثلاثٍ ؟ إما أن يَتوبَ إلىَّ فأتُوبَ عليه ، وإما أن أُخْرِجَ منه ذريةً طيبةً ، وإما أن يَتَمادَى فيما هو فيه ، فأنا مِن ورائِه (۱)

حدَّثنا ابنُ بشارٍ ، قال : ثنا ابنُ أبي عَدِئ ومحمدُ بنُ جعفرٍ وعبدُ الوَهَّابِ ، عن عوفٍ ، عن قسامة (٢) ، أن إبراهيمَ خليلَ الرحمنِ حدَّث نفسه أنه أرحمُ الحلقِ ، وأن اللَّهَ رفَعَه حتى أشْرَف على أهلِ الأرضِ فأبْصَر أعمالَهم ، فلمَّا رآهم يَعْمَلُون بالمَعاصِي ، قال : اللهم دمِّرُ عليهم . فقال له ربُّه : أنا أَرْحمُ بعبادي منك ، اهْبِطْ فلعلَّهم أن يَتُوبُوا إلى ويُراجِعوا .

وقال آخرون: بل معنى ذلك ما أُخْبَر تعالى أنه أراه مِن التُّجومِ والقمرِ والشمسِ.

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا ابنُ وكيعِ، قال: ثنا أبو خالدِ الأحمرُ، عن جُوَيْبرٍ، عنِ الضحاكِ: ﴿ وَكَذَالِكَ نُرِى ٓ إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ . قال: الشمسَ والقمرَ والنجومَ .

حدَّثنا ابنُ بشارٍ ، قال : ثنا عبدُ الرحمنِ ، قال : ثنا سفيانُ ، عن منصورٍ ، عن

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي في الشعب (٦٦٩٩) من طريق سفيان به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٤/٣ إلى عبد ابن حميد وأبي الشيخ .

<sup>(</sup>٢) في م: « أسامة » ، وينظر تهذيب الكمال ٢٠٢/٢٣.

<sup>(</sup>٣) في م : ﴿ يرجعوا ﴾ .

مجاهد: ﴿ وَكَذَالِكَ نُرِي إِبْرَهِيمَ مَلَكُوتَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾. قال: الشمسَ والقمرَ.

حدَّ ثنا المثنى ، قال : ثنا عبدُ اللَّهِ بنُ صالحٍ ، قال : ثنى مُعاويةُ ، عن عليٌ بنِ أبى طلحةَ ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ وَكَذَلِكَ نُرِى ٓ إِبْرَهِيمَ مَلَكُوتَ ٱلسَّمَوَتِ وَلَه عَن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ وَكَذَلِكَ نُرِى ٓ إِبْرَهِيمَ مَلَكُوتَ ٱلسَّمَوَتِ وَلَه عَن ابنِ عباسٍ قولَه : وَالنَّجُومُ (١) .

حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا محمدُ بنُ ثورٍ ، عن معمرٍ ، عن قتادة ، قال : خُبِّئ (٢) إبراهيمُ عليه السلامُ مِن جبارٍ مِن الجبابرةِ ، فجُعِل له رزقٌ في أصابعِه ، فإذا مصَّ أصبعًا مِن أصابِعه وبجد فيها رزقًا ، فلمّا خرَج أراه اللَّهُ ملكوتَ السماواتِ والأرضِ ، فكان ملكوتُ السماواتِ الشمسَ والقمرَ والنجومَ ، وملكوتُ الأرضِ الجبالَ والشجرَ والبحارُ .

حدَّثنا بشرُ بنُ مُعاذِ ، قال : حدَّثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادة : ذُكِر لنا أن نبيً اللَّهِ إبراهيمَ عليه السلامُ ( فُرَّ به مِن جبَّارِ مُثْرَفِ ، فجُعِل في سَرَبِ ( ) ، ومجعِل نبيً اللَّهِ إبراهيمَ عليه السلامُ ( فُرَّ به مِن ) جبَّارِ مُثْرَفِ ، فجُعِل في سَرَبِ ( ) ، ومجعِل نبيً اللَّهُ إبراهيمَ عليه السلامُ ( فُرَّ به مِن ) صبعًا مِن أصابعِه إلا وجد فيها / رزقًا ، فلمًا خرَج مِن ذلك السَّرَبِ أراه اللَّهُ ملكوتَ السماواتِ ، فأراه شمسًا وقمرًا ونجومًا وسَحابًا ، وخلقًا ذلك السَّرَبِ أراه اللَّهُ ملكوتَ السماواتِ ، فأراه شمسًا وقمرًا ونجومًا وسَحابًا ، وخلقًا

<sup>(</sup>١) بعده في م: « نريه ».

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٣٢٦/٤ (٧٤٩٨) ، والبيهقي في الأسماء والصفات (٦١٢) من طريق أبي صالح به . وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٣/٣ إلى ابن المنذر .

<sup>(</sup>٣) في تاريخ دمشق: « خشي ».

<sup>(</sup>٤) تفسير عبد الرزاق ١/ ٢١٢، ومن طريقه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٣٢٧/٤ (٧٥٠٥) مختصرا، وبلفظه ابن عساكر في تاريخه ٦/ ٢٧٢.

<sup>(</sup>٥ - ٥) في ص، ت١، ت٢، ت٣، س، ف: (قربه).

<sup>(</sup>٦) السرب: بيت تحت الأرض. التاج (س ر ب).

عظيمًا، وأراه ملكوتَ الأرضِ، فأراه جبالًا وبحورًا وأنهارًا وشجرًا، ومِن كلِّ الدوابِّ، وخلقًا عظيمًا (١).

وأولى الأقوالِ فى تأويلِ ذلك بالصوابِ قولُ مَن قال : عنى اللَّهُ تعالى ذكرُه بقولِه : ﴿ وَكَذَالِكَ نُرِى ۚ إِبْرَهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ ﴾ . أنه أراه ملك السماواتِ والأرضِ ، وذلك ما خلق فيهما مِن الشمسِ والقمرِ والنجومِ (أوالجبالِ) والشجرِ والدوابِّ ، وغيرِ ذلك مِن عظيمِ سُلْطانِه فيهما ، وجلَّى له بَواطنَ الأمورِ وظُواهرَها ؛ لِما ذكرُنا قبلُ مِن معنى الملكوتِ فى كلامِ العربِ ، فيما مضى قبلُ .

وأما قولُه : ﴿ وَلِيَكُونَ مِنَ ٱلْمُوقِنِينَ ﴾ . فإنه يعنى أنه أراه مَلكوت السماواتِ والأرضِ ليَكُونَ مِنَ يتَوَحَّدُ بتوحيدِ اللَّهِ ، ويَعْلَمُ حقيقَةً (٢) ما هداه له وبصَّره إياه مِن معرفةِ وَحُدانيتِه ، وما عليه قومُه مِن الضَّلالةِ مِن عبادتِهم الأصنام ، واتخاذِهم إياها آلهةً دونَ اللَّهِ تعالى ذكرهُ .

وكان ابنُ عباسٍ يقولُ في تأويلِ ذلك ما حدَّثني به محمدُ بنُ سعدٍ ، قال : ثنى أبي ، قال : ثنى عمى ، قال : ثنى أبي ، عن أبيه ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ وَلِيَكُونَ مِنَ أَبِي ، عن أبيه ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ وَلِيكُونَ مِنَ اللّهُ وَقِنِينَ ﴾ : إنه جلَّى له الأمرَ ؛ سِرَّه وعَلانيتَه ، فلم يَخْفَ عليه شيءٌ مِن أعمالِ الخَلائقِ ، فلمَّا جعَل يَلْعَنُ أصحابَ الذنوبِ ، قال اللَّهُ : إنك لا تَسْتَطِيعُ هذا . فردَّه اللَّهُ كما كان قبلَ ذلك .

فتأويلُ ذلك على هذا التأويلِ : أَرَيْناه ملكوتَ السماواتِ والأرضِ ليكونَ مَّن يُوقِنُ علمَ كلِّ شيءٍ حِسًّا لا خبرًا .

<sup>(</sup>١) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٣/٣٠ إلى عبد بن حميد وابن المنذر وأبي الشيخ .

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من : م .

<sup>(</sup>٣) في م: ( حقية ) .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٣٢٧/٤ (٧٥٠٧) عن محمد بن سعد به .

حدَّثنى العباسُ بنُ الوليدِ، قال: أخْبَرَنى أبى، قال: ثنا ابنُ جابرٍ، قال: وحدَّثنا الأوزاعيُّ أيضًا، قال: ثنى خالدُ (أبنُ اللَّجلاجِ)، قال: سمِعْتُ عبدَ الرحمنِ ابنَ عائشِ المُخترِميُّ يقولُ: صلَّى بنا رسولُ اللَّهِ عَلَيْهِ ذاتَ غَداةٍ، فقال له قائلٌ : ما (أرأيتُك أشفَرَ وجهًا منك الغَداةَ. قال: «وما لى وقد (تبدَّى لى ربى فى أحسنِ صُورةٍ، فقال: فيم (أيختصِمُ المَلاُ الأعلى يا محمدُ ؟ قلتُ: أنت أعلمُ (أيل ربِّ). فوضَع يدَه بينَ كَتِفيَّ، (أفوجدتُ بردَها بين ثديبي أن فعلِمْتُ ما في السماواتِ والأرضِ ». ثم تلا هذه الآيةَ: ﴿ وَكَذَلِكَ نُرِيَ إِبْرَهِيمَ مَلَكُونَ السَّمَونِينَ ﴾ (أن السماواتِ والأرضِ ». ثم تلا هذه الآيةَ: ﴿ وَكَذَلِكَ نُرِيَ إِبْرَهِيمَ مَلَكُونَ السَّمَونِ السَّمَونَ السَّمَونَ السَّمَونَ السَّمَونَ السَّمَونَ وَاللَّهُ وَلِيكُونَ مِنَ المُوقِنِينَ ﴾ (أن المُوقِنِينَ اللهُ أن اللهُ وَلِيكُونَ مِنَ المُوقِنِينَ ﴾ (أن أللهُ وَلِيكُونَ مِنَ المُوقِنِينَ اللهُ أن ألمُوقِنِينَ اللهُ أنهُ وَلِيكُونَ مِنَ المُوقِنِينَ اللهُ (أَنْ أَيْلُونَ مِنَ المُوقِنِينَ اللهُ (أَنْ أَلُولُونَ مِنَ المُوقِنِينَ اللهُ (أَنْ أَلِهُ اللهُ أَلْ أَلْ أَلْهُ الْعَلَى الْمَالُونَ مِنَ المُوقِنِينَ اللهُ (أَنْ أَلَهُ وَيَعِينَ اللهُ أَنْ اللهُ أَنْ أَلْهُ وَلِيكُونَ مِنَ اللهُ أَنْ مِنَ اللهُ أَلْهُ وَلِي اللهُ أَلْهُ اللهُ اللهُ اللهُ أَنْ اللهُ أَنْ أَلْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ أَنْ أَلْهُ وَلَالهُ أَنْ أَلْهُ وَلَالِهُ أَنْ أَلِهُ وَلَالِهُ أَنْ أَلِهُ أَنْ أَلِهُ وَلِي أَلْهُ أَنْ أَلْهُ أَنْ أَلْهُ وَلِي أَلْهُ اللهُ أَلْهُ اللهُ أَنْ أَلِهُ أَلْهُ اللهُ أَنْ أَلْهُ وَلَا أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ اللهُ أَنْ أَلْهُ أَنْ أَلْهُ أَنْ أَلِهُ أَلُولُ أَلْهُ أَنْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ اللهُ اللهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلَا اللهُ أَلِهُ أَلَا اللهُ أَلْهُ أَلِهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلَّهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلِهُ أَلِهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلِهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلَاهُ أَلْهُ أَلِهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلِهُ أَلِهُ أَلِهُ أَلِهُ أ

[٧٦٩/١] القولُ في تأويلِ قولِه : ﴿ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ ٱلَّيْلُ رَمَا كَوْكُبُا ۚ قَالَ هَذَا رَبِّي ۗ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ هَذَا رَبِّي

يقولُ تعالى ذكرُه : فلمَّا واراه الليلُ وغيَّبه (١٠)

يقالُ منه: جنَّ عليه الليلُ ، وجَنَّه الليلُ ، وأَجَنَّه ، وأَجَنَّ عليه . وإذا أُلْقِيَت ·

<sup>(</sup>١) في النسخ ( أبو ) والمثبت من مصادر التخريج. وتهذيب الكمال ١١٨ ٥.

<sup>(</sup>٢ - ٢) في النسخ: ﴿ الحلاجِ ﴾ . والمثبت من مصادر التخريج ، وتهذيب الكمال ٨/ ١٦٠.

<sup>(</sup>٣) في النسخ: « عياش ». والمثبت من مصادر التخريج ، وانظر تهذيب الكمال ٢٠٢/١٧.

<sup>(</sup>٤ - ٤) في النسخ: ﴿ رأيت أسعد ﴾ . والمثبت من مصادر التخريج .

<sup>(</sup>٥ - ٥) في ص، ت١، ت٢، ت٣، س « ساسي » كذا غير منقوطة ، وفي م : « أتاني » ، وفي ف : « هياني » . والمثبت من مصادر التخريج .

<sup>(</sup>٦) في ص، ت١، ت٢، ت٣، س، ف: ﴿ فقم ﴾ ، وفي م : ﴿ ففيم ﴾ . والمثبت من مصادر التخريج .

<sup>(</sup>٧ - ٧) سقط من النسخ ، والمثبت من مصادر التخريج .

<sup>(</sup>۸ – ۸) سقط من : م ، وفي ص : ( ثلدی ) ، وفي ت ۱ ، ت ۲ ، ت ۳ ، س، ف : ( يلدی ) . والمثبت من مصادر التخريج .

<sup>(</sup>٩) أخرجه المصنف في المنتخب من ذيل المذيل ص٤٨٥ ، والبيهقي في الأسماء والصفات (٦٤٤) من طريق العباس بن الوليد به .

<sup>(</sup>١٠) في م : ١ جنه ١ .

( على ) ، كان الكلامُ بالألفِ أفْصَحَ منه بغيرِ الألفِ : أَجَنَّه الليلُ ، أَفْصَحُ مِن : أَجَنَّ عليه ، و : جَنَّ عليه الليلُ ، أَفْصَحُ مِن : جَنَّه . وكلُّ ذلك مقولٌ (١) مسموعٌ مِن العربِ . وجَنَّه الليلُ في أَسَدٍ ، وأَجَنَّه وجَنَّه في تَميم . والمصدرُ مِن : جَنَّ عليه ، جَنَّا وَجُنُونًا وَجَنَانًا . ومِن : أَجَنَّ ، إِجْنَانًا . ويقالُ : أَتَى (١) فلانٌ في جِنِّ / الليلِ . والجِنُّ ١٤٨/٧ مِن ذلك ؛ لأنهم اسْتَجَنُّوا عن أعينِ بني آدمَ فلا يُرَوْن ، وكلُّ ما تَوارَى عن أبصارِ مِن ذلك ؛ لأنهم اسْتَجَنُّوا عن أعينِ بني آدمَ فلا يُرَوْن ، وكلُّ ما تَوارَى عن أبصارِ الناس فإن العربَ تقولُ فيه (٣) : قد جَنَّ . ومنه قولُ الهُذَليّ :

وماء ورَدْتُ ( ْ قُبَيْلَ الكَرى ) وقد جَنَّه السَّدَفُ ( الأَدْهَمُ ( ) الأَدْهَمُ ( ) وقال عَبيدٌ ( ) :

وخَوْقِ (٩) تَصِيحُ البُومُ (١٠) فيه مع الصَّدَى (١١) مَخُوفِ إذا ما جنَّه الليلُ مَوْهوبِ

ومنه : أَجْنَنْتُ الميتَ ، إذا وارَيْتَه في اللَّحْدِ ، وجنَنْتُه . وهو نظيرُ مجنونِ الليلِ ، في معنى : غطَّيْتُه . ومنه قيل للتُّرْسِ : مِجَنَّ . لأنه يُجِنُّ مَن اسْتَجَنَّ به فيُغطِّيه ويُوارِيه .

<sup>(</sup>١) في م: ( مقبول ١ .

<sup>(</sup>٢) في ص: ﴿ أَتَانَا ﴾ ، وفي ت ١: ﴿ أَتَانِي ﴾ .

<sup>(</sup>٣) سقط من : ص، ت١، ت٢، ت٣، س، ف.

<sup>(</sup>٤) هو البُرَيق ، عياض بن خويلد الخناعي ، والبيت في ديوان الهذليين ٣/ ٥٦.

<sup>(</sup>٥ - ٥) في ديوان الهذلين: ( على خيفة ) .

<sup>(</sup>٦) السدف هنا: الليل. اللسان (س د ف) والبيت فيه.

<sup>(</sup>٧) الأدهم: الأسود. اللسان (د هـ م).

<sup>(</sup>۸) ديوانه ص ٢٦.

<sup>(</sup>٩) الحرق: الأرض الواسعة تتخرق فيها الرياح. الصحاح (خ ر ق).

<sup>(</sup>١٠) في الديوان: ﴿ الهام ﴾ .

<sup>(</sup>۱۱) الصدى: ذكر البوم. اللسان (ص د ي).

وقولُه: ﴿ رَمَا كَوْكُبُا ۚ ﴾ . يقولُ : أَبْصَر كوكبًا حينَ طلَع ، ﴿ قَالَ هَلذَا رَبِّي ﴾ .

فرُوِى عن ابنِ عباسٍ فى ذلك ما حدَّثنى به (المثنى ، قال : ثنا أبو صالح ، قال : ثنا أبو صالح ، قال : ثنى معاوية بنُ صالح ، عن على بنِ أبى طلحة ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ وَكَذَلِك نُرِى ثَنَى معاوية بنُ صالح ، عن على بنِ أبى طلحة ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ وَكَذَلِك نُرِى إِبْرَهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الشُوقِنِينَ ﴾ : يعنى به الشمس والقمرَ والنجوم ، ﴿ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ النَّيْلُ رَءًا كَوْكَبُا قَالَ هَلَا رَبِّ ﴾ فعبده حتى غاب ، فلمًا غاب قال : ﴿ لَا أَحِبُ الْآفِلِينَ ﴾ ، ﴿ فَلَمَّا رَمَا الْقَمَر بَازِغُا قَالَ هَلَا ارَبِي ﴾ فعبده حتى غاب ، فلمًا غاب قال : ﴿ لَين لَمْ يَهْدِنِ رَبِّ لَأَكُونَ مِنَ الْقَوْمِ الْمِن اللهُ عَلَى اللهُ هَلَا رَبِّ هَلَا أَنْ اللهُ عَبَدها حتى غاب ، فلمًا غاب قال : ﴿ لَين لَمْ يَهْدِنِ رَبِّ لَأَكُونَ ﴾ وفعبدها حتى غاب ، فلمًا غابت قال : ﴿ يَعَقُومِ إِنِي بَرِيَ مُ مِنَا ثُمُورُونَ ﴾ (اللهُ عَابَت قال : ﴿ يَعَقُومِ إِنِي بَرِيَ مُ مِنَا ثُمُّ مُؤُونَ ﴾ (اللهُ عَابَت قال : ﴿ يَعَقُومِ إِنِي بَرِيَ مُ مِنَا ثُمُّ عَلَى اللهُ عَابَت قال : ﴿ يَعَقُومِ إِنِي بَرِيَ مُ مِنَا ثُمُّ مُؤُونَ ﴾ (الله عَابَت قال : ﴿ يَعَقُومِ إِنِي بَرِيَ مُ مِنَا ثُمُّ مُؤُونَ ﴾ (الله عَابَت قال : ﴿ يَعَقُومِ إِنِي بَرِيَ مُ مُنَا ثُمُ اللهُ عَابَت قال : ﴿ يَعَقُومِ إِنِي بَرِيَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَابَت قال : ﴿ يَعَقُومِ إِنِي بَرِيَ مُ مِنَا أَنْ اللهُ عَابَت قال : ﴿ يَعَقُومِ إِنِي بَرِيَ مُنْ مُنْ اللهُ عَابَت قال : ﴿ يَكُولُونَ اللّهُ عَابَت قال : ﴿ يَعَقُومِ إِنِي بَرِيَ اللهُ عَابُلُونُ اللّهُ عَابَت قال اللهُ عَالَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَالُهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَيْهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَيْهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَاهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ

حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ : ﴿ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ ٱلْيَـٰلُ رَبًا قَالَ هَلَا رَبِّيٍ فَلَمَّآ أَفَلَ قَالَ لَآ أُحِبُ ٱلْآفِلِينَ ﴾ : علِم أن ربَّه دائمٌ لا يَرُولُ . فقراً حتى بلَغ : ﴿ هَلَذَا رَبِّي هَلَآآ أَكَبُرُ ﴾ : ("فرأى خلقًا") هو أكبرُ مِن الحُلقَيْن الأُولَيْن وأنورُ (').

وكان سبب قِيلِ إبراهيم ذلك ما حدَّثنى به محمدُ بنُ مُحميدٍ ، قال : ثنا سلمةُ ابنُ الفضلِ ، قال : ثنا سلمة ابنُ الفضلِ ، قال : ثنى محمدُ بنُ إسحاقَ : فيما ذُكِر لنا - واللَّهُ أعلمُ - أن آزرَ كان رجلًا مِن أهلِ كُوثَى ، مِن قريةِ بالسَّوادِ ، سوادِ الكوفةِ ، وكان إذ ذاك مُلْكُ المشرقِ

<sup>(</sup>١) زيادة من : م .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٣٢٨/٤، ١٣٢٩ (٧٥١، ٧٥١، ٧٥١٠)، والبيهقي في الأسماء والصفات (٢١٢) من طريق أبي صالح به . وتقدم أوله في ص ٣٥٢.

<sup>(</sup>٣ – ٣) في ص: ﴿ وأَى خلقًا ﴾ ، وفي م : ﴿ وأَى خلق ﴾ وفي تفسير ابن أبي حاتم: ﴿ أَي خلقًا ﴾ .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٤/١٣٢٩ (٥١٥، ٧٥٢٢) شطره الأول من طريق يزيد به .

لنُمْرُودَ (١) ، فلمَّا أراد اللَّهُ أن يَبْعَثَ إبراهيمَ حُجَّةً على قومِه ، ورسولًا إلى عبادِه ، ولم يَكُنْ فيما بينَ نوح وإبراهيمَ نبيٌّ إلا هودٌ وصالحٌ ، فلمَّا تَقَارَب زمانُ إبراهيمَ الذي أراد اللَّهُ ما أراد ، أَتَى أصحابُ النجوم نُمْرودَ ، فقالوا له : تَعَلَّمْ أَنا نَجِدُ في عِلْمِنا أن غلامًا يُولَدُ في قريتِك هذه ، يقالُ له : إبراهيمُ . يُفارِقُ دينَكم ، ويَكْسِرُ (٢) أوثانَكم ، في شهر كذا وكذا ، مِن سنةِ كذا وكذا . فلمَّا دخَلَت السنةُ التي وصَف أصحابُ النجوم لنُمْرودَ ، بعَث نُمْرودُ إلى كلِّ امرأةٍ حُبْلَى بقريتِه ، فحبَسَها عندَه – إلا ما كان / مِن أمِّ إبراهيمَ امرأةِ آزرَ ، فإنه لم يُعْلَمْ بحبَلِها ، وذلك أنها كانت امرأةً حَدَثَةً ٣٠٠ فيما يُذْكَرُ ، لم يُعْرَفِ ( ؛ ) الحَبَلُ في بطنِها ، ولِمَا أراد اللَّهُ أَن يَبْلُغَ بولدِها - يُريدُ ( ° أن يَقْتُلَ كُلُّ غلام وُلِد في ذلك الشهرِ مِن تلك السنةِ ، حَذَرًا على مُلْكِه ، فجعَل لا تَلِدُ امرأةٌ غلامًا في ذلك الشهرِ مِن تلك السنةِ إلا أَمَر به فذُبِح ، فلمَّا وجَدَت أمُّ إبراهيمَ الطُّلْقَ ، خرَجَت ليلًا إلى مَغارةٍ كانت قريبًا منها ، فولَدَت فيها إبراهيم ، وأصْلَحَت مِن شأنِه ما يُصْنَعُ بالمولودِ (٢٠) ، ثم سَدَّت عليه المغارة ، ثم رجَعَت إلى بيتِها ، ثم كانت تُطالِعُه في المغارةِ ، فتَنْظُو ما فعَل ، فتَجِدُه حيًّا يَكُصُّ إِبْهامَه ، يَزْعُمون - واللَّهُ أعلمُ -أن اللَّهَ جعَل رزقَ إبراهيمَ فيها ، ( وما ) يجِيئُه ( من مصِّه ، وكان آزرُ فيما يَزْعُمون ، سأَل أمَّ إبراهيمَ عن حمْلِها: ما فعَل؟ فقالت: ولَدْتُ غلامًا فمات. فصدَّقَها،

Y 19/V

<sup>(</sup>١) بعده في م: ( بن كنعان ) ، والذي في تاريخ المصنف: ( لنمرود الخاطئ ) .

<sup>(</sup>٢) بعده في ت١، ت٢، ت٣، س، ف: ( أصنامكم ) .

<sup>(</sup>٣) في م: ( حدبة ). وامرأة حدثة: صغيرة السن شابة. التاج (ح د ث).

<sup>(</sup>٤) في ص: ( تعرف ) .

<sup>(</sup>٥) في م: ﴿ أُراد ﴾ .

<sup>(</sup>٦) في م: ( مع المولود ) .

<sup>(</sup>٧ - ٧) في تاريخ المصنف: ﴿ مَا ﴾ .

<sup>(</sup>٨) في ص، ت١، ت٢، ت٣، س، ف: ( يحييه ) .

فسكَت عنها ، وكان اليومُ ، فيما يَذْكُرون ، على إبراهيمَ في الشَّبابِ كالشهرِ ، والشهرُ كالسنةِ ، فلم يَلْبَثْ إبراهيمُ في المغارةِ إلا (احمسةَ عشرَ شهرًا) ، حتى قال لأمِّه : أخْرجِيني أَنْظُرْ . فأخرَجَته عِشاءً ، فنظَر وتفَكَّر في خلق السماواتِ والأرض ، وقال : إن الذي خلَقَني ورزَقَني وأَطْعَمَني وسقاني لَربي ، ما لي إلةٌ غيرُه . ثم نظَر في السماءِ فرأَى كوكبًا ، قال : ﴿ هَنذَا رَبِّيٌّ ﴾ . ثم اتَّبَعه يَنْظُرُ إليه ببصره (٢) حتى غاب، ﴿ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ ٱلْآفِلِينَ ﴾ ، ثم أَطْلَع " القمرُ فرآه بازغًا ، قال : ﴿ هَنذَا رَبِّن ﴾ . ثم أَتْبَعَه بصرَه حتى غاب ، ﴿ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَين لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَكَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلضَّالِّينَ ﴾ فلمَّا دخل عليه النهارُ وطلَعَت الشمسُ ، أعظَمَ الشمس، ورأى شيئًا هو أعظم نورًا مِن كلِّ شيءٍ رآه قبلَ ذلك، فقال: ﴿ هَلِذَا رَبِّي هَلِذَا آكَبُرُ ﴾ فلما أفلت قال: ﴿ يَنْقُومِ إِنِّي بَرِيَّ مُ يِّمَّا نُشْرِكُونَ ﴿ إِنِّي وَجَّهَتُ [٧٦٩/١] وَجِهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ ٱلسَّكَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ حَنِيفًا ۗ وَمَا أَنَا مِن ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ . ثم رَجَع إبراهيمُ إلى أبيه آزرَ وقد اسْتَقامت وجُهتُه ، وعرَف رَبُّه ، وبرئ مِن دين قومِه ، إلا أنه لم يُبادِهم أَ بذلك ، وأخبرَه أَنه ابنُه ، وأُخبَرَته أمُّ إبراهيمَ أنه ابنُه ، وأخْبَرَته بما كانت صنَعَت في (١) شأنِه ، فسُرُّ بذلك آزرُ وفرح فرحًا شديدًا ، وكان آزرُ يَصْنَعُ أصنامَ قومِه التي يَعْبُدُونِها ، ثم يُعْطِيها إبراهيمَ يَبِيعُها ، فَيَذْهَبُ بِهِا إِبراهِيمُ فيما يَذْكُرون ، فيقولُ : مَن يَشْتَرى ما يَضُرُه ولا يَنْفَعُه ؟ فلا

<sup>(</sup>۱ - ۱) في ص، ت١، ت٢، ت٣، س، ف: ﴿ خمس عشرة ﴾.

<sup>(</sup>٢) في ص: ( يبصره ١.

<sup>(</sup>٣) في م: ﴿ طلع ﴾ .

<sup>(</sup>٤) في م: ( يبادئهم ). وبادى فلان بالعداوة: جاهر بها. اللسان (ب د ي).

<sup>(</sup>٥) في م : ﴿ أَخْيَرِ ﴾ .

<sup>(</sup>٦) في م: ٤ من ٤.

يَشْتَرِيها منه أحدٌ ، وإذا بارَت (الله عليه ، ذهَب بها إلى نهرٍ ، فصوَّب (الله رءوسَها ، وقال : اشْرَبى . اسْتِهزاءً بقومِه ، وما هم عليه مِن الضلالةِ ، حتى فشا عيبُه إياها واستهزاؤُه بها فى قومِه وأهلِ قريتِه ، مِن غيرِ أن يَكونَ ذلك بلَغ نُمْرُودَ الملكَ (اللهُ ).

وأَنْكُر قومٌ مِن غيرِ أهلِ الرِّوايةِ هذا القولَ الذي رُوِي عن ابنِ عباسٍ ، وعمَّن رُوي عنه ، مِن أن إبراهيمَ قال للكوكبِ أو للقمرِ : ﴿ هَٰذَا رَبِّيٌّ ﴾ . وقالوا : غيرُ جائزِ أن يكونَ للَّهِ نبعٌ ابْتَعَثه بالرسالةِ ، أتَى عليه وقتٌ مِن الأوقاتِ وهو بالغٌ ، إلا وهو للَّهِ مُوَحِّدٌ ، وبه عارفٌ ، ومِن كلِّ ما يُعْبَدُ مِن دونِه بَرىءٌ . قالوا : ولو جاز أن يكونَ قد أتَّى عليه بعضُ الأوقاتِ وهو به كافرٌ ، لم يَجُزْ أن يَخْتَصَّه بالرسالةِ ؛ لأنه لا معنى فيه إلا وفي غيرِه مِن أهل الكفرِ به مثلُه ، وليس بينَ اللَّهِ وبينَ أحدٍ مِن خلقِه مُناسبةٌ فيُحابِيَه باخْتِصاصِه بالكرامةِ. قالوا: وإنما أَكْرَم مَن أَكْرَم منهم لفضلِه في نفسِه، فأثابه لاسْتِحقاقِه الثوابَ بما أثابه مِن الكرامةِ . وزعَموا أن خبرَ اللَّهِ عن قيل إبراهيمَ عندَ رؤيتِه الكوكبَ ، أو القمرَ ، أو الشمسَ : ﴿ هَٰذَا رَبِّينٌ ﴾ . لم يَكُنْ لجهلِه بأن ذلك غيرُ جائزِ أن يَكُونَ ربُّه ، وإنما قال ذلك على وجهِ الإنكارِ منه أن يكونَ ذلك ربَّه ، وعلى العيبِ لقومِه / في عبادتِهم الأصنام ، إذ كان الكوكبُ والقمرُ والشمسُ أَضْوَأُ وأحسنَ وأبهجَ مِن الأصنام ، ولم تكنْ مع ذلك معبودةً (١) ، وكانت آفِلةً زائلةً غيرَ دائمةٍ ، والأصنامُ التي دونَها في الحسنِ ، وأصغرُ منها في الجسم ، أحقُّ (°) ألا

Y0./V

<sup>(</sup>۱) فی ص، ت۱، ت۲، ت۳، س، ف: ﴿ بات ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في النسخ: ۵ فضرب ٤. والمثبت من تاريخ المصنف، وصوب رءوسها: نكسها. التاج (ص و ب).

<sup>(</sup>٣) أخرجه المصنف في تاريخه ٢٣٤/١ - ٢٣٦ .

وقال ابن كثير في البداية والنهاية ٣٣١/١ وهو مستند إلى أخبار إسرائيلية لا يوثق بها ، ولاسيما إذا خالفت الحق. وتقدم أوله في ص ٣٤٣ .

<sup>(</sup>٤) في ص، ت١، ت٢، ت٣، س، ف: ( معبوداً ).

<sup>(</sup>٥) في ص، ت١، ٢٠، ت٣، س: « وأحق ) .

تَكُونَ معبودةً ولا آلهةً. قالوا: وإنما قال ذلك لهم مُعارَضةً، كما يقولُ أحدُ المُتَناظِرَيْن لصاحبِه، مُعارِضًا له في قولِ باطلٍ قال به بباطلٍ مِن القولِ، على وجهِ مُطالَبتِه إياه بالفُرقانِ بينَ القولين الفاسدَين عندَه، اللذين يُصَحِّحُ خَصْمُه أحدَهما ويَدَّعِي فسادَ الآخرِ.

وقال آخَرون منهم: بل ذلك كان منه في حالِ طُفُولتِه ، وقبلَ قيامِ الحُجَّةِ عليه ، وتلك حالٌ لا يكونُ فيها كفرٌ ولا إيمانٌ .

وقال آخرون منهم: إنما معنى الكلام: أهذا ربّى ؟ على وجهِ الإنكارِ والتَّوْبيخِ ؟ أي (١٠): ليس هذا ربّى . وقالوا: قد تَفْعَلُ العربُ مثلَ ذلك ، فتَحْذِفُ الألفَ التي تَدُلُّ على معنى الاستفهامِ . وزعَموا أن مِن ذلك قولَ الشاعرِ (٢):

رَفَوْنِي (٢) وقالوا يا خُوَيْلِدُ لا (١) تُرَعْ فقلتُ وأَنْكَرْتُ الوُجوهَ هُمُ هُمُ ؟ يعنى : أهم هم ؟ قالوا : ومِن ذلك قولُ أُوسٍ (٥) :

لعَمْرُك ما أَدْرِى ( وإن كنتُ دارِيًا ) شُعَيْثُ ( ابنُ سَهْمِ أُم شُعَيْثُ ( ابنُ مِنْقَرِ ؟

بمعنى: أَشُعَيْثُ (^) بنُ سهم؟ فحذَف الأَلفَ. ونظائر ذلك. وأما تذكيرُ ﴿ هَنذَا ﴾ في قولِه: ﴿ فَلَمَّا رَءَا ٱلشَّمْسَ بَاذِغَــَةُ قَالَ هَنذَا رَبِّي ﴾. فإنما هو (١) على

<sup>(</sup>١) في ص، ت ١: ﴿ أَن ﴾ .

<sup>(</sup>٢) هو أبو خراشِ الهذلي ، والبيت في ديوان الهذليين ١٤٤/٢.

<sup>(</sup>٣) رفوني : سكّنوني . وكان أصلها: رفتوني فترك الهمز . ينظر شرح أشعار الهذليين ١٢١٧/٣.

<sup>(</sup>٤) في ص، ٢١، ٣٠، ٣٠، س، ف: ( لم ).

<sup>(</sup>٥) ديوانه ص ٤٩. ونسبه سيبويه في الكتاب ١٧٥/٣ إلى الأسود بن يعفر، ونسبه المبرد في الكامل ١٧٥/٣ إلى اللعين المنقرى التميمي.

<sup>(</sup>٦ - ٦) وفي الديوان : « أمن حزن محجن » .

<sup>(</sup>٧) في ص، ت١، ت٢، ت٣، س، ف: ﴿ شعيب ﴾ ، وفي الموضع الثاني من الديوان: ﴿ لحزن ﴾ .

<sup>(</sup>٨) في ص، ١٦، ٣٠، ٣٠، س، ف: ﴿ أَشْعِيبٍ ﴾ .

<sup>(</sup>٩) في ص، ت١، ت٢، ت٣، س، ف: ﴿ هم ﴾ .

معنى : هذا الشيءُ الطالعُ ربِّي .

وأما قولُه : ﴿ فَلَمَّا ۚ أَفَلَ ﴾ . فإن معناه : فلما غاب وذهَب .

كما حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا سلمةً بنُ الفضلِ ، قال : قال ابنُ إسحاق : الأُفولُ الذَّهابُ .

يقالُ منه : أَفَلَ النجمُ يَأْفُلُ وِيَأْفِلُ أُفُولًا <sup>( '</sup> وَأَفْلًا <sup>' )</sup>، إذا غاب . ومنه قولُ ذى لوُمَّةِ <sup>( )</sup> :

/مَصابيحُ (١) ليست باللَّواتي يَقودُها لَجُومٌ ولا بالآفِلاتِ الدَّوالِكِ (٥) ٢٥١/٧

ويقالُ : أين أَفَلْتَ عنا ؟ بمعنى : أين غِبْتَ عنا ؟

القولُ في تأويلِ قولِه : ﴿ فَلَمَّا رَءَا ٱلْقَمَرَ بَازِعَا قَالَ هَاذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَإِن لَّمَ

<sup>(</sup>۱) قال الشنقيطي رحمه الله: قوله: ﴿ هذا ربي ﴾ . في المواضع الثلاثة محتمل لأنه كان يظن ذلك .. ومحتمل لأنه جازم بعدم ربوبية غير الله .. والقرآن يبين بطلان الأول وصحة الثاني ، أما بطلان الأول ، فالله تعالى نفي كون الشرك الماضي عن إبراهيم في قوله: ﴿ وما كان من المشركين ﴾ . ونفي الكون الماضي يستغرق جميع الزمن الماضي ، فثبت أنه لم يتقدم عليه شرك يوما ما .. إلى آخر ما قال . ينظر أضواء البيان ٢/ ٢٠١، وينظر الكشاف ٣١/٢، والتفسير الكبير ٤٧/١٣ وما بعدها ، وتفسير ابن كثير ٣٨٥٠٠.

<sup>(</sup>۲ - ۲) سقط من: ص، ت١، ٢٠ ت، س، ف.

<sup>(</sup>٣) ديوانه ٣/ ١٧٣٤.

<sup>(</sup>٤) المصباح من الإبل: الذي يبرك في معرسه فلا ينهض حتى يصبح وإن أثير. اللسان (ص ب ح).

<sup>(</sup>o) الدوالك: الماثلات للغروب. ينظر اللسان (د ل ك).

يَهْدِنِي رَقِي لَأَكُونَكَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِّينَ ﴿ ﴾.

يقولُ تعالى ذكرُه: فلمَّا طلَع القمرُ فرآه إبراهيمُ طالعًا - وهو بُزُوغُه، يقالُ منه: بَزَغَت الشمسُ تَبْزُغُ بُزُوغًا، إذا طلَعَت. وكذلك القمرُ - قال: هذا ربى. ﴿ فَلَمَّا أَفَلَ ﴾ . يقولُ: فلمَّا غاب ﴿ قَالَ ﴾ إبراهيمُ: ﴿ لَإِن لَمْ يَهْدِفِ رَبِّي ﴾ - ويُوفّقني لإصابةِ الحقِّ في توحيدِه، ﴿ لَأَكُونَكَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلضَّالِينَ ﴾ . أي : مِن القومِ الذين أخْطَوا الحقَّ في ذلك ، فلم يُصِيبوا الهدى ، وعبدوا غيرَ اللّهِ .

وقد بيَّتا معنى الضلالِ في غيرِ هذا الموضعِ ، بما أغْنَى عن إعادتِه في هذا الموضع .

القولُ في تأويلِ قولِه : ﴿ فَلَمَّا رَهَا الشَّمْسَ بَازِعَـَةً قَالَ هَلَذَا رَبِّي هَلَآ آَكَبَرُّ فَلَمَّا ٓ أَفَلَتْ قَالَ يَلْقَوْمِ إِنِّي بَرِيٓ ۗ مِمَّا تُشْرِكُونَ ۞ ﴾ .

يعنى تعالى ذكرُه (١): فلمَّا رأَى إبراهيمُ الشمسَ طالعة ﴿ قَالَ ﴾: هذا الطَّالعُ ربِّى، ﴿ هَلَاً آ أَكَبُرُ آ ٢٠٧٠/١] مِن الكوكبِ والقمرِ. وبنّى، ﴿ هَلَآ آ أَكْبُرُ آ ٢٠٧٠/١] مِن الكوكبِ والقمرِ فحذَف ذلك لدلالةِ الكلامِ عليه. ﴿ فَلَمَّا آ أَنْلَتْ ﴾. يقولُ: فلمَّا غابَت، قال إبراهيمُ لقومِه: ﴿ يَنْقُومِ إِنِّي بَرِيٓ مُ مِمَّا تُشْرِكُونَ ﴾. أَيْ: مِن عبادةِ الآلهةِ والأصنامِ ودعائِه إلهًا مع اللَّهِ تعالى.

القولُ فى تأويلِ قولِه : ﴿ إِنِّي وَجَّهْتُ وَجَهِىَ لِلَّذِى فَطَرَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ حَنِيفًا ۚ وَمَا آنَا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ إِنِّي ﴾ .

وهذا خبرٌ مِن اللَّهِ تعالى ذكرُه عن خليلِه إبراهيمَ عليه السلامُ ، أنه لمَّا تبَيَّنَ له

<sup>(</sup>١) ينظر ما تقدم في ٢/٥/١ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) بعده في م: ﴿ فلما رأى الشمس بازغة ﴾ .

الحقَّ وعرَفه ، شهِد شهادةَ الحقِّ ، وأظْهَر خلافَ قومِه أهلِ الباطلِ وأهلِ الشركِ باللَّهِ ، ولم يَسْتَوْحِشْ مِن قِيلِ الحقِّ والثباتِ عليه ، مع خلافِ جميعِ قومِه لقولِه ، وإنكارِهم إياه عليه ، و (ا) قال لهم : ﴿ يَنَقُومِ إِنِي بَرِيَ ۗ مُمِمّا ٢٥٢/٧ مَمْ اللَّهِ الذي خَلَقني وخلَقكم ، في عبادتِه مِن الهتِكم وأصنامِكم ، إني وجَهْتُ وجهي في عبادتي إلى الذي خلق السماواتِ والأرضَ ، الدائمِ الذي يَبْقَى ولا يَشْقَى ، ويَزولُ ولا يَدُومُ ، ولا يَضُرُّ ولا يَنْفَعُ .

ثم أُخْبَرَهم تعالى ذكره أن توجيهه (٢) وجهه لعباديه ، بإخلاصِ العبادةِ له ، والاستقامةِ في ذلك لربه (٤) على ما يُحِبُ (٥) مِن التوحيدِ ، لا على الوجهِ الذي يُوجّهُ له وَجْهَه مَن ليس بحنيفٍ ، ولكنه به مشركٌ ، إذ كان توجيهُ الوجهِ لا على التَّحنُّفِ غيرَ نافع مُوجِّهَه ، بل ضارُه ومُهْلِكُه . ﴿ وَمَا آنَا مِنَ المُشْرِكِينَ ﴾ . يقولُ : ولستُ منكم . أَيْ : لستُ مَّن يَدِينُ دينَكم ، ويَتَبَعُ ملَّتَكم أَيُها المشركون .

وبنحوِ الذي قلنا في ذلك كان ابنُ زيدٍ يقولُ .

حدَّثنى يونُسُ ، قال : أَخْبَرَنا ابنُ وهِ ، قال : قال ابنُ زيدِ في قولِ قومِ إبراهيمَ لإبراهيمَ : ترَكْتَ عبادةَ هذه ؟ فقال : ﴿ إِنِّي وَجَهَتُ وَجَهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ ٱلسَّمَوَاتِ وَأَلْأَرْضَ ﴾ . فقالوا : ما جئتَ بشيءٍ ، ونحن نَعْبُدُه ونتَوَجَّهُه . فقال : لا ،

<sup>(</sup>١) في ص: « أو » .

<sup>(</sup>٢) في ص، ت١، ت٢، ت٣، س، ف: ( توجهه ) .

<sup>(</sup>٣) في ص، ت١، ت٢، ت٣، س، ف: « لعباده ».

<sup>(</sup>٤) بعدها في ت١، س، ف: « في ذلك ١ .

<sup>(</sup>٥) في ص، م، ت١، س، ف: ﴿ يجب ﴾.

<sup>(</sup>٦) في ص، ت١، ف: (له ١ .

﴿ حَنِيفًا ﴾ . قال : مُخْلِصًا لا أُشْرِكُه كما تُشْرِكون .

القولُ فى تأويلِ قولِه : ﴿ وَحَاجَهُمْ قَوْمُمُّ قَالَ آتُحَكَجُّوَنِي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَدْنِ (' وَلاّ أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ ۚ إِلَّا أَن يَشَآءَ رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفلا تَنذَكَّرُونَ ۞ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه: وجادَل إبراهيمُ قومَه في توحيدِ اللَّهِ وبراءتِه مِن الأَصنامِ ، وكان جِدالُهم إياه قولَهم: إن آلهَتهم التي يَعْبُدُونها خيرٌ مِن إلهِه. قال إبراهيمُ : ﴿ أَتُحَكَبُونِي فِي اللَّهِ ﴾ . يقولُ : أَجُادِلُونني في توحيدي اللَّه ، وإخلاصي العملَ له دونَ ما سواه مِن آلهة ؟ ﴿ وَقَدْ هَدَئنَ ﴾ . يقولُ : وقد وقَقني ربي لمعرفة وَحدانيتِه ، وبصَّرني طريق الحقّ ، حتى أَيْقَنْتُ (٢) ألا شيءَ يَسْتَحِقُّ أن يُعْبَدَ سواه ، ﴿ وَلَا آخَاكُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ \* ﴾ . يقولُ : ولا أَرْهَبُ مِن آلهتِكم التي تَدْعونها مِن دونِه شيئًا يَنالُني ما تُشْرِكُونَ بِهِ \* ﴾ . يقولُ : ولا أَرْهَبُ مِن آلهتِكم التي تَدْعونها مِن دونِه شيئًا يَنالُني الهتُنا أنهم قالوا له : إنا نَخافُ أن تَمَسُك آلهتُنا بسوءِ ، مِن بَرَصٍ أو خَبْلُ (١) ؛ لذكرِكُ إياها بسوءٍ . فقال لهم إبراهيمُ : لا أَخافُ ما تُشْرِكُون باللَّهِ مِن هذه الآلهةِ أن تَنالَني بضُرٌ ولا مكروهِ ؛ لأنها لا تَنْفَعُ ولا تَضُرُ ، أَشَر كون باللَّهِ مِن هذه الآلهةِ أن تَنالَني بضُرٌ ولا مكروهِ ؛ لأنها لا تَنْفَعُ ولا تَضُرُ ، السماواتِ والأرضَ ، فإنه إن شاء أن يَنالَني في نفسي أو مالي بما شاء ؛ مِن فناء أو السماواتِ والأرضَ ، فإنه إن شاء أن يَنالَني في نفسي أو مالي بما شاء ؛ مِن فناء أو بقاء ، أو زيادةٍ أو نُقُصانِ ، أو غيرِ ذلك ، نالَني به ؛ لأنه القادرُ على ذلك .

وبنحوِ الذي قلنا في ذلك كان ابنُ جُرَيْجِ يقولُ .

<sup>(</sup>١) في ص، ت ١، ت ٢، ت٣، س، ف : «هداني». وبإثبات الياء وصلا قرأ أبو عمرو. واختلف عن نافع في إثباتها وحذفها في الوصل، وحذفها باقي السبعة وصلا ووقفا. السبعة لابن مجاهد ص٢٧٥.

<sup>(</sup>٢) في النسخ: ﴿ أَلَفَتَ ﴾ . والمثبت من تحقيق الشيخ شاكر ، ويصح أيضا أن تكون : أَلْفَيتُ .

<sup>(</sup>٣) سقط من: م.

<sup>(</sup>٤) الخبل: فساد الأعضاء حتى لا يدرى كيف يمشى ، وهو أيضا الجنون أو شبهه. تهذيب اللغة ٧ ٤ ٢٤٠.

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنی حجاجُ ، عن ابنِ مُحرَيْجٍ : ﴿ وَحَاجَهُ مُ قَالَ اَتُحَكَجُّونِي فِي اللّهِ وَقَدَّ هَدَدنِ اللّهِ . قال : دعا قومُه مع اللّهِ الله قَرْمُ قَوْمُهُ مَع اللّهِ الله قَرْمُ وَقَدَّ مَ وَحَوَّفُوهُ بِآلَهَ تِهِمُ أَن يُصِيبَه منها خَبْلٌ ، فقال إبراهيمُ : ﴿ أَنُحَكَجُّونِي فِي اللّهِ وَقَدُ هَدَدنِ اللهِ وَقَدُ هَدَدنِ اللهِ عَرَفْتُ ربى ، لا أَخافُ ما تُشْرِكُونَ به .

﴿ وَسِعَ / رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴾ . يقولُ : وعَلِم ربى كلَّ شيءٍ ، فلا يَخْفَى ٢٥٣/٧ عليه شيءٌ ؛ لأنه خالقُ كلِّ شيءٍ ، ليس كالآلهةِ التي لا تَضُرُّ ولا تَنْفَعُ ، ولا تَفْهَمُ شيءًا ، وإنما هي خشبةٌ مَنْحوتةٌ ، وصورةٌ مُمَثَلةٌ ، ﴿ أَفَلَا تَنَذَكَّرُونَ ﴾ . يقولُ : أفلا تعتبرون أيها الجَهَلةُ ، فتعقلوا خطأ ما أنتم عليه مُقيمون ؛ مِن عبادتِكم صُورةً مُصَورةً مُصَورةً ، وخشبةً مَنْحوتةً ، لا تَقْدِرُ على ضَرِّ ولا على نفع ، ولا تَفْقَهُ شيعًا ، ولا تعقيلُه ، وترْكِكم عبادة مَن حلقكم وخلق كلَّ شيءٍ ، وبيدِه الخيرُ ، وله القدرةُ على كلِّ شيءٍ ، وبيدِه الخيرُ ، وله القدرةُ على كلِّ شيءٍ ، والعالم بكلِّ شيءٍ ، والعالم بكلِّ شيءٍ .

القولُ فى تأويلِ قولِه: ﴿ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا آَشْرَكَتُمْ وَلَا تَغَافُونَ أَنَّكُمْ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلُ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلَطَنَأْ فَأَى الفَرِيقَيْنِ أَحَقُ بِاللَّمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلُ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلَطَنَأْ فَأَى الفَرِيقَيْنِ أَحَقُ بِاللَّمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ اللهِ ﴾ .

وهذا جوابُ إبراهيمَ لقومِه حينَ حوَّفوه مِن آلهتِهم أَن تَمَسَّه ، لذكرِه إياها بسوءٍ ، في نفسِه بمكروهٍ ، فقال لهم : وكيف أَخافُ وأَرْهَبُ ما أَشْرَكْتُموه في عبادتِكم ربَّكم ، فعبَدْتُموه مِن دونِه ، وهو لا يَضُرُّ ولا يَنْفَعُ ؟ ولو كانت تَنْفَعُ أو تَضُرُ ، لدَفَعَت عن أنفسِها كَسْرِي إياها ، وضَربي لها بالفأسِ ، وأنتم لا تَخافون اللَّهَ الذي

<sup>(</sup>١) في ص، ت١، ت٢، ت٣، س، ف: ( هداني ) .

<sup>(</sup>٢) في ص، ت١، ت٢، ت٣، س، ف: ( إلها ٤.

<sup>(</sup>٣) في ص، ت١، ت٢، ت٣، س، ف: ﴿ تَذَكَّرُونَ ﴾ .

خلَقكم ورزَقكم ، وهو القادرُ على نفعِكم وضَرِّكم ، في إشراكِكم في عبادتِكم إياه ﴿ مَا لَمْ يُنزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَنَأً ﴾ . يعنى : ما لم يُعْطِكم على إشراكِكم إياه في عبادتِه [ ٧٠٠/١ احُجَّةً ، ولم يَضَعْ لكم عليه بُرْهانًا ، ولم يَجْعَلْ لكم به عُذْرًا ، ﴿ فَأَيُّ ٱلْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِٱلْأَمِّنِّ ﴾. يقولُ: أنا أَحَقُّ بالأمن مِن عاقبةِ عبادتي ربي مُخْلِصًا له العبادة ، حنيفًا له ديني ، بَريمًا مِن عبادةِ الأوثانِ والأصنام ، أم أنتم الذين تَعْبُدُون مِن دُونِ اللَّهِ أَصِنامًا لم يَجْعَلِ اللَّهُ لكم بعبادتِكم إياها برهانًا ولا حجةً ، ﴿ إِن كُنتُمُ تَعْلَمُونَ ﴾ ؟ يقولُ : إن كنتم تَعْلَمون صدقَ ما أَقولُ ، وحقيقةَ ما أَحْتَجُ به عليكم ، فقولوا وأخْبِروني : أَيُّ الفريقَيْن أحقُّ بالأمنِ ؟

وبنحوِ الذي قلنا في ذلك كان محمدُ بنُ إسحاقَ يقولُ فيما حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : حدَّثنا سلمةُ ، قال : قال محمدُ بنُ إسحاقَ في قولِه : ﴿ وَكَيْفَ أَخَافُ مَآ أَشْرَكَنُّمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُهُ بِٱللَّهِ ﴾ . يقولُ : كيف أخافُ وَثَنَا تَعْبُدون مِن دُونِ اللَّهِ لا يَضُرُّ ولا يَنْفَعُ ، ولا تَخافُون أنتم الذي يَضُرُّ ويَنْفَعُ ، وقد جعَلْتُم معه شُركاءَ لا تَضُرُّ ولا تَنْفَعُ ؟ ﴿ فَأَيُّ ٱلْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِٱلْأَمَّنِ ۚ إِن كُنتُمُ تَعْلَمُونَ ﴾ . أي : بالأمنِ مِن عذابِ اللَّهِ في الدنيا والآخرةِ ، ألذي يَعْبُدُ الذي بيدِه الضرُّ والنفعُ ، أم الذي يَعْبُدُ ما لا يَضُرُّ ولا يَنْفَعُ ؟ يَضْرِبُ لهم الأمثالَ ، ويُصَرِّفُ لهم العِبَرَ ؛ ليَعْلَموا أن اللَّهَ هو أحقُ أن يُخافَ ويُعْبَدَ مما يَعْبُدُون مِن دونِه (١).

حدَّثني المثنى ، قال : ثنا إسحاقُ ، قال : ثنا عبدُ اللَّهِ بنُ أبي جعفرِ ، عن أبيه ، عن الربيع ، قال : أَفْلَج (٢) اللَّهُ إبراهيمَ عليه السلامُ حينَ خاصَمَهم ، فقال : ﴿ وَكَيُّفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكُتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَتَّكُمْ أَشْرَكْتُم بِٱللَّهِ مَا لَمَ يُنَزِّلُ بِـدِ، عَلَيْكُمْ

(٢) أفلجه على خصمه : غلَّبه وفضَّله . اللسان (ف ل ج) .

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٣٣١/٤، ١٣٣٢ (٧٥٣٥، ٧٥٣٦، ٧٥٤٠) من طريق سلمة به. وأخرج المصنف آخره في تاريخه ٢٤٠/١ عن محمد بن حميد به ضمن الأثر المتقدم في ص ٥٥٣.

سُلَطَنَنَاۚ فَأَى ٱلْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِٱلْأَمَٰنِ ۚ إِن كُنتُمُ تَعْلَمُونَ ﴾ . ثم قال : ﴿ وَتِلْكَ حُجَّتُنَآ ءَاتَيْنَهَاۤ إِبْرَهِيــمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ ۚ ﴾ .

/حدَّثني المثنى ، قال : ثنا أبو مُحذيفة ، قال : ثنا شِبْلٌ ، عن ابنِ أبى نَجَيحٍ ، عن ٢٥٤/٧ مُجاهدٍ قولَ إبراهيمَ حينَ سأَلهم : ﴿ فَأَى الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ ﴾ : وهي حجةُ إبراهيمَ عليه السلامُ .

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، قال : ثنا عيسى ، عن ابنِ أبى نَجيح ، عن مُجاهدِ في قولِ اللَّهِ تعالى عن (٢) إبراهيمَ حينَ سأَلهم : ﴿ أَيُّ ٱلْفَرِيقَيِّنِ آحَقُ بِالْأَمَٰنِ ﴾ . قال : وهي حجةُ إبراهيمَ عليه السلامُ .

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ مُحرَيْجٍ ، قال : ﴿ فَأَى اللَّهُ اللَّاللَّالَةُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

حدَّثنى يونُسُ، قال: أخْبرَنا ابنُ وهبٍ، قال: قال ابنُ زيدٍ فى قولِه: ﴿ أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُ بِأَلَمْمَنَ إِن كُنتُمُ تَعْلَمُونَ ﴾: أمن خاف غيرَ اللَّهِ ولم يَخَفْه، أمن خاف اللَّه ولم يَخَفْه، أمن خاف اللَّه ولم يَخَفْ عُيرَه ؟ فقال اللَّهُ تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَوْ يَلْبِسُوَا إِيمَانَهُم بِظُلْمِ ﴾ الآية (٢).

القولُ فى تأويلِ قولِه : ﴿ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَرْ يَلْبِسُوٓا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُولَتِكَ لَمُمُ ٱلأَمْنُ وَهُم مُهْمَدُونَ إِلَى ﴾ .

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٣٣٢/٤ (٧٥٣٨) من طريق ابن أبي نجيح به . وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٦/٣ إلى عبد بن حميد وابن المنذر .

<sup>(</sup>٢) في ص، ت١، ت٢، ت٣، س، ف: ﴿ قال ﴾ .

 <sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١٣٣٢/٤ (٧٥٣٩) من طريق أصبغ بن الفرج ، عن ابن زيد به . وعزاه
 السيوطى فى الدر المنثور ٢٦/٣ إلى أبى الشيخ.

اخْتَلَفُ أهلُ التأويلِ في الذي أخبر تعالى ذكره عنه أنه قائلُ (١) هذا القولِ ، أغنى : ﴿ الَّذِينَ ، امنُوا وَلَمْ يَلْيِسُوا إِيمَنَهُم بِظُلْمٍ ﴾ الآية ؛ فقال بعضهم : هذا فصل القضاءِ مِن اللّهِ بينَ إبراهيمَ خليله عليه السلامُ ، وبينَ مَن حاجّه مِن (٢) قومه مِن أهلِ الشركِ باللّهِ ، إذ قال لهم إبراهيمُ : ﴿ وَكَيْفُ أَخَافُ مَا أَشْرَكَتُمْ وَلاَ تَغَافُونَ أَنَّكُمُ الشركِ باللّهِ مَا لَمْ يُنزِلُ بِهِ عَلَيْكُمُ سُلطَنا فَاقَى الفريقينِ أَحَقُ بالأَمْنِ إِن كُنتُم أَشْرَكَتُم باللّهِ مَا لَمْ يُنزِلُ بِهِ عَلَيْكُمُ سُلطنا فَاقَى الفريقينِ أَحَقُ بالأَمْنِ إِن كُنتُم المُعلنا فَاقَى الفريقينِ أَحَقُ بالأَمْنِ إِن كُنتُم المُعلنا فَاقَى الفريقينِ أَحَقُ بالأَمْنِ إِن كُنتُم العبادة ، ولم يَخلِطوا عبادتهم إياه وتصديقهم له ﴿ يِظُلْمٍ ﴾ . يعنى : بشركِ ، ولم يُشْرِكوا في عبادتِه شيئًا ، ثم جعلوا عبادتَهم للّهِ خالصًا – أحقُ بالأَمِن مِن عقابِه مكروة عبادتِه من الذين يُشْرِكون في عبادتِهم إياه الأوثانَ والأصنام ، فإنهم مكروة عبادتِه م وأما في الآخرة ، فإنهم المُوقِنون بأليم عذابِ اللّهِ بهم ، وأما في الآخرة ، فإنهم المُوقِنون بأليم عذابِ اللّهِ .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا ابنُ محميد، قال: ثنا سلمةُ بنُ الفضلِ، قال: ثنا محمدُ بنُ إسحاق، قال: يقولُ اللَّهُ تعالى ذكرُه: ﴿ اللَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ ﴾ : أى: الذين أخْلَصوا كإخلاصِ إبراهيم عَلِي لَهُ لعبادةِ اللَّه وتوحيدِه، ﴿ وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُم اللَّهُ مَّ اللَّهُ أَلَا مَنْ وَهُم مُّه تَدُونَ ﴾ : الأمنُ مِن العذابِ، بظلم والهُدَى في الحجةِ بالمعرفةِ والاستقامةِ ، يقولُ اللَّهُ تعالى : ﴿ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا عَاتَيْنَهُا وَالهُدَى في الحجةِ بالمعرفةِ والاستقامةِ ، يقولُ اللَّهُ تعالى : ﴿ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا عَاتَيْنَهُا وَالهُدَى في الحجةِ بالمعرفةِ والاستقامةِ ، يقولُ اللَّهُ تعالى : ﴿ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا عَاتَيْنَهُا } .

<sup>(</sup>١) في م : « قال » .

<sup>(</sup>٢) في ص، ت١، ت٢، ت٣، س، ف: ﴿ في ﴾.

<sup>(</sup>٣) سقط من: م.

<sup>(</sup>٤) أخرج آخره ابن أبي حاتم في تفسيره ١٣٣٤/٤ (٧٥٤٧) من طريق سلمة به .

/حدَّثنى يونُسُ ، قال : أخْبَرَنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدٍ فى قولِه : ﴿ فَأَى ١٠٥/٧ اللَّهُ ، وقضَى بينَهم : الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمُ تَعْلَمُونَ ﴾ . قال : فقال اللَّهُ ، وقضَى بينَهم : ﴿ اَلَذِينَ مَامَنُواْ وَلَدَ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ ﴾ . قال : بشرك . قال : ﴿ أُولَتِهِكَ لَمُمُ الْأَمْنُ وَهُم مُهْ تَدُونَ ﴾ : فأما الذنوبُ فليس يَبْرَأُ منها أحدٌ .

وقال آخرون : هذا جوابٌ مِن قومِ إبراهيمَ عَيَّكَ لإبراهيمَ حينَ قال لهم : ﴿ أَيُّ الْفَرِيقَيِّنِ أَحَقُ بِالأَمنِ ، إذ لم ٱلْفَرِيقَيِّنِ أَحَقُ بِالْأَمَٰنِ ﴾ ؟ فقالوا له : الذين آمنوا باللَّهِ فوحَدوه ، أحقُ بالأمنِ ، إذ لم يَلْبِسوا إيمانَهم بظلم .

### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : ثنى حجاج ، عن ابنِ جُرَيْج : ﴿ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ آحَقُ بِالْأَمْنِ إِلَا كُنتُمَ تَعْلَمُونَ ﴾ : أمن يَعْبُدُ ربَّا واحدًا ، أمَّن يَعْبُدُ أربابًا كثيرة ؟ يقولُ قومُه : ﴿ الَّذِينَ [ ٧٧١/١ ] مَامَنُواْ وَلَدْ يَلْبِسُوٓا إِيمَننَهُم يِظُلْمٍ ﴾ : بعبادةِ الأوثانِ ، وهي حجةُ إبراهيم ، ﴿ أُولَئيِّكَ لَمُمُ الْأَمَنُ وَهُم مُهْتَدُونَ ﴾ .

وأولى القولين فى ذلك عندى بالصوابِ قولُ مَن قال : هذا خبرٌ مِن اللهِ تعالى عن أَوْلَى الفريقَيْن بالأمنِ ، وفصلُ قَضاءِ منه بينَ إبراهيمَ عَيَّالِيَّ وبينَ قومِه ، وذلك أن ذلك لو كان مِن قولِ قومِ إبراهيمَ الذين كانوا يَعْبُدون الأُوثانَ ، ويُشْرِكونها فى عبادةِ اللهِ ، لكانوا قد أقرُّوا بالتوحيدِ ، واتَّبَعوا إبراهيمَ على ما كانوا يُخالِفونه فيه مِن التوحيدِ ، ولكنه كما ذكرتُ مِن تأويلِه بَدِيًّا (١) .

واخْتَلَف أهلُ التأويلِ في المعنى الذي عناه اللَّهُ تعالى بقولِه : ﴿ وَلَمْ يَلْبِسُوَا إِيمَانَهُم بِظُلْمِ ﴾ ؛ فقال بعضُهم : بشركِ .

<sup>(</sup>١) في م: ٥ بدءا ٤ . والبديّ : الأول . ومنه قولهم : افعل هذا بادى بديّ ، أي : أول كل شيء . اللسان (ب دي) . (٢٤/٩ )

### ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنا أبو كُريْبٍ، قال: ثنا ابنُ إدريسَ، قال: ثنا الأعمشُ، عن إبراهيمَ، عن علقمةَ ، عن عبدِ اللَّهِ ، قال: لمَّا نزلَت هذه الآيةُ : ﴿ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَتَر يَلْبِسُوا إِيمَانَهُ م يَظْلَمٍ ﴾ . شقَّ ذلك على أصحابِ رسولِ اللَّهِ عَلِيْتٍ . قال: فقال رسولُ اللَّهِ عَلِيْتٍ : وَاللهُ عَلِيْتُ ﴾ ؟ » . [لفمان: ١٣] . « ألا تَرَوْن إلى قولِ لُقمانَ : ﴿ إِنَ الشِّرِكَ لَظُلْرٌ عَظِيمٌ ﴾ ؟ » . [لفمان: ١٣] . قال أبو كُريْبٍ : قال ابنُ إدريسَ : حدَّثَنِيه أولا أبي ، عن أبانِ بنِ تَغْلِبَ ، عن الأعمشِ ، ثم سمِعْتُه قيلَ له : مِن الأعمشِ ؟ قال : نعم (١) .

حدَّثنى عيسى بنُ عثمانَ بنِ عيسى الرَّمْلَى ، قال : ثنى عمى يحيى بنُ عيسى ، عن الأَعمشِ ، عن إبراهيمَ ، عن علقمةَ ، عن عبدِ اللَّهِ ، قال : لمَّا نزلَت : ﴿ اللَّهِ مَا مَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَنْهُم بِظُلْمٍ ﴾ . شقَّ ذلك على المسلمين ، فقالوا : يا رسولَ اللَّهِ مَا منا أحدُ إلا وهو يَظْلِمُ نفسَه . فقال رسولُ اللَّه عَلِيّةً : ﴿ لِيسَ ﴿ بَذَكُ ، أَلَم تَسْمَعُوا أَ إِلَى قُولِ لُقُمانَ لاينِه : ﴿ إِنَ الشِيْرَكَ لَظُلْمُ فَلْمُ عَظِيدٌ ﴾ ؟ ، أَلَم تَسْمَعُوا أَ إِلَى قُولِ لُقُمانَ لاينِه : ﴿ إِنَ الشِيْرِكَ لَظُلْمُ عَظِيدٌ ﴾ ؟ ، .

حدَّثنا هَنَادٌ ، قال : ثنا وَكيعٌ ، عن الأعمشِ ، عن إبراهيمَ ، عن علقمةَ ، عن عبد اللَّهِ ، قال : لمَّا نزلَت هذه الآيةُ : ﴿ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَرَ يَلْبِسُوَا إِيمَنَهُم بِظُلْمٍ ﴾ . عبد اللَّهِ ، قال : لمَّا نزلَت هذه اللَّه عَلَيْهُ ، / وقالوا : أَيُّنا لَم يَظْلِمْ نفسَه ؟ قال : فقال رسولُ اللَّهِ عَلَيْهُ : ﴿ لَا تُشْرِكَ بِاللَّهِ عَلَيْهُ وَمَا قَالَ لقَمَانُ لَابِنه : ﴿ لَا تُشْرِكَ بِاللَّهِ عَلَيْهُ وَمَا قَالَ لقَمَانُ لَابِنه : ﴿ لَا تُشْرِكَ بِاللَّهُ عَلَيْهُ وَمَا قَالَ لقَمَانُ لَابِنه : ﴿ لَا تُشْرِكَ بِاللَّهُ عَلَيْهُ إِلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَيْهِ إِلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَيْهِ إِلَيْهُ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ عَلَيْهُ إِلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَٰهُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ إِلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ إِلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ إِلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ إِلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهِ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ عَلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهِ عَلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهِ الْعَلَامُ عَلَيْهُ إِلَيْهِ عَلَيْهُ إِلَيْهِ عَلَيْهُ إِلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْهُ إِلَيْهِ عَلَيْهُ إِلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ إِلَا عَلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَا عَلَيْهُ إِلَا عَلَيْهُ إِلَا عَلَيْهُ إِلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَيْكُوا عَلَيْهُ إِلْهُ إِلَيْهُ إِلَا عَلَيْهُ إِلَا اللّهُ اللّهُ إِلَيْهُ إِلَيْهِ عَلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَا عَلَيْهُ إِلَا عَلَيْهُ إِلَا عَلَيْهُ إِلَا عَلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَا عَلَيْهُ أَلَا عَلَا عَلَا عَلَيْهُ إِلَا عُلِيْكُمُ إِلَهُ إِلَا عَلَيْهُ إِلَا عَلَيْكُوا عَلَيْ

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۱۹۸/۱۲٤) عن أبي كريب به.

<sup>(</sup>٢ - ٢) في م: « بذلك ألا تسمعون ».

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٣٤٢٩)، ومسلم (١٩٨/١٢٤) من طريق الأعمش به.

## إِنَّ ٱلشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴾ (١).

حدَّثنا هَنَّادٌ ، قال : ثنا أبو مُعاوية ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، عن عبد اللَّهِ ، قال : للَّ نزلَت هذه الآية : ﴿ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَرَ يَلْبِسُوَا إِيمَنَهُم بِظُلْمٍ ﴾ . شقَّ ذلك على الناس ، فقالوا : يا رسولَ اللَّه ، وأيّنا لا يَظْلِمُ نفسه ؟ فقال : « إنه ليس كما (٢) تَعْنُون ، ألم تَسْمَعُوا ما قال العبدُ الصالح : ﴿ يَنْبُنَى لَا تُشْرِكِ بِاللَّهِ إِنَّ الشِرْكِ الطَّلُمُ عَظِيمٌ ﴾ ؟ إنما هو الشرك » .

حدَّثنا ابنُ بشَّارٍ ، قال : ثنا عبدُ الرحمنِ ، قال : ثنا سفيانُ ، عن الأعمشِ ، عن إبراهيمَ ، عن على عن على المُعمَّدِ عن على المُعمَّدِ عن علقمةَ في قولِه : ﴿ ٱلَّذِينَ مَامَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُوۤاْ إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ ﴾ . قال : بشركِ (١) .

حدَّثنى يحيى بنُ طلحةَ اليَرْبُوعيُ ، قال : ثنا فُضَيْلٌ ، عن منصورٍ ، عن إبراهيمَ في قولِه : ﴿ وَلَمْ يَلْبِسُوٓا إِيمَانَهُم يِظُلّمٍ ﴾ . قال : ( لم يَخْلِطوه ) بشركِ .

"حدَّثنا ابنُ وكبع وابنُ مُحمَيْدٍ، قالا: حدَّثنا جريرٌ، عن منصورٍ، عن إبراهيمَ: ﴿ وَلَدَ يَلْبِسُوٓا ۚ إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ ﴾ . قال بشِرْكِ ".

حدَّثنا ابنُ وَكيعٍ ، قال : ثنا جَريرٌ ، عن الأعمشِ ، عن إبراهيمَ ، عن علقمةَ ، عن

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في (٦٩٣٧) ومسلم (١٩٧/١٢) من طريق وكيع به .

<sup>(</sup>٢) سقط من: ص، ت١، ت٢، ت٣، س، ف.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٤ ٢ //١٩ ١) من طريق أبي معاوية به .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن مردويه - كما فى فتح البارى ٢٦٥/١٢- من طريق أبى أحمد الزبيرى عن سفيان عن الأعمش به مرسلا. وأخرجه أبو عوانة ٧٤/١، وابن أبى حاتم فى تفسيره ١٣٣٣/٤ (٧٥٤٣) من طريق أبى أحمد الزبيرى عن سفيان موصولا مرفوعا.

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: م، ت١، ت٢، ت٣، س، ف.

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من: م، ت١، ت٢، ت٣، س، ف.

عبدِ اللّهِ ، قال : لمَّا نزَلَت هذه الآية : ﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُوَا إِيمَنَهُم بِظُلْمٍ ﴾ . شقّ ذلك على أصحابِ رسولِ اللّهِ ﷺ ، وقالوا : أيّنا لم يَلْبِسْ إِيمَانَه بظلم ؟ فقال النبيّ ﷺ : ﴿ لِيس بذلك (١) ، ألم تَسْمَعُوا قُولَ لُقْمَانَ : ﴿ إِنَ ٱلشِّرْكَ لَظُلْمُ عَظِيمٌ ﴾ ؟ » (٢) .

حدَّثنا ابنُ وَكيعٍ ، قال : ثنا جَريرٌ وابنُ إِذْريسَ ، عن الشَّيْبانيُّ ، عن أبي بكرِ بنِ أبي موسى ، عن الأسودِ بنِ هلالٍ ، عن أبي بكرٍ : ﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَدَ يَلْبِسُوَا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ ﴾ . قال : بشركُ "

حدَّثنا هنادٌ، قال: ثنا قَبيصةُ، عن يونُسَ بنِ أبى إسحاقَ، 'عن أبى إسحاقَ''، عن أبى عن أبى إسحاقَ''، عن أبى بكر: ﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَدَ يَلْبِسُوۤا إِيمَانَهُم يِظُلْمٍ ﴾. قال: بشركِ (°).

حدَّثنا هنادٌ ، قال : ثنا وكيعٌ ، عن سعيدِ بنِ عُبيدِ الطائيّ ، عن أبى الأشعرِ العَبْديِّ ، عن أبيه ، أن زيدَ بنَ صُوحانَ سأَل سلمانَ ، فقال : يا أبا عبدِ اللَّهِ ، آيةٌ مِن كتابِ اللَّهِ قد بلَغَت منى كلَّ مَبْلَغِ : ﴿ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَدَ يَلْبِسُوا إِيمَنَهُم بِظُلْمٍ ﴾ ، فقال سلمانُ : هو الشركُ باللَّه تعالى . فقال زيدٌ : ما يَسُرُّني بها أنى لم أَسْمَعُها منك ، وأن لى مثلَ كلِّ شيءٍ أَمْسَيْتُ أَمْلِكُهُ (1) .

<sup>(</sup>١) في م: ( بذلك ) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٤٧٧٦، ٦٩١٨) من طريق جرير به .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الحاكم ٢٠/٢ ٤٤ من طريق عبد الله بن إدريس عن أبى إسحاق الشيبانى به . وأخرجه إسحاق بن راهويه – كما في المطالب العالية (٣٩٧١) من طريق أبى بكر بن أبى موسى به ، وعزاه السيوطى في الدر المنثور ٢٧/٣ إلى الفريابى وابن أبى شيبة والحكيم الترمذى في نوادر الأصول وابن المنذر وأبى الشيخ وابن مردويه . (3 - 3) سقط من : م، (3 - 3)

<sup>(</sup>٥) أخرجه الحارث بن أبي أسامة - كما في المطالب العالية ٦٦/٨ (٣٩٧١) - من طريق أبي إسحاق به . (٢) أخرجه البخارى في تاريخه ٩/٨ من طريق أبي الأشعر العبدى به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٧/٣ إلى المصنف والفريابي وعبد بن حميد وأبي الشيخ .

حدَّثنا ابنُ وَكيعٍ ، قال : ثنا أبي ، عن سعيدِ بنِ عُبيدٍ ، عن أبي الأشعرِ ، عن أبيه ، عن سلمانَ ، قال : بشركِ .

حدَّثنا ابنُ بشارٍ وابنُ وَكيعٍ، قالا: ثنا عبدُ الرحمنِ بنُ مَهْديٌ، قال: ثنا سفيانُ ، قال: ثنا سفيانُ ، قال: ثنا نُسَيْرُ بنُ ذُعْلُوقِ ، عن كُرْدوسِ (١) ، عن حُذَيفةَ في قولِه: ﴿ وَلَرَ يَلْبِسُوۤا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ ﴾ . قال: بشركِ (٢) .

حدَّثنى المثنى ، قال : ثنا عمرُو بنُ عونٍ ، قال : أخْبَرنا هُشَيْمٌ ، عن أبى إسحاقَ الكوفيّ ، عن رجلٍ ، عن عيسى ، عن مُخذيفة فى قولِه : ﴿ وَلَمْ يَلْبِسُوٓا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ ﴾ . قال : بشرك (٢) .

/ حدَّثنى المثنى ، قال : ثنا عارمٌ أبو النَّعمانِ ، قال : ثنا حمادُ بنُ زيدٍ ، عن عطاءِ ٢٥٧/٧ ابنِ السائبِ ، عن سعيدِ بنِ مجبيرٍ وغيرِه ، أن ابنَ عباسٍ كان يقولُ : ﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَرَ يَلْبِسُوۤا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ ﴾ . قال : بشركِ (٢) .

حدَّثنى المثنى ، قال : ثنا عبدُ اللَّهِ بنُ صالحٍ ، قال : ثنى معاويةُ ، عن علىً ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُوَا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ ﴾ . يقولُ : بكفر .

حدَّثنى محمدُ بنُ سعدِ ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمى ، قال : ثنى أبى ، عن أبي ، عن أبيه ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُوٓا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ ﴾ . يقولُ : لم

<sup>(</sup>١) في ص، ت١، ت٢، ت٣، س، ف: « ددوس »، وفي م: « درسب »، ترجم له مصححو المطبوعة على أنه دُرست. وتقدم في ص ٢٥٩.

<sup>(</sup>٢) عزاه السيوطى في الدر المنثور ٢٧/٣ إلى المصنف والفريابي وعبد بن حميد وابن أبي شيبة وابن أبي شيبة وابن المنذر وأبي عبيد وأبي الشيخ .

<sup>(</sup>٣) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٧/٣ إلى المصنف وعبد بن حميد وابن المنذر وأبي الشيخ.

يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمُ بِالشَّرِكِ. وقال: ﴿ إِنَّ ٱلشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴾.

حدَّثنا نصرُ بنُ على الجَهْضمى، قال: ثنى أبى، قال: ثنا [ ١٧٧١/١] جريرُ بنُ حازمٍ، عن على بنِ زيدٍ، عن ابن المسيبِ، أن عمرَ بنَ الخطابِ قرأ: ﴿ اللَّذِينَ مَامَنُوا وَلَدَ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ ﴾ . فلمَّا قرأها فزع ، فأتى أبىَّ بنَ كعبٍ ، فقال: يا أبا المُنذرِ ، قرأتُ آيةً مِن كتابِ اللَّهِ ، مَن يَسْلَمُ ؟ فقال: ما هى ؟ فقال: يا أبا المُنذرِ ، قرأتُ آيةً مِن كتابِ اللَّهِ ، مَن يَسْلَمُ ؟ فقال: ما هى ؟ فقال: يا أبا المُنذرِ ، قرأتُ آيةً مِن كتابِ اللَّه بن كنابُ اللَّه لك ، أما سمِعْتَ اللَّه فقرأها عليه ، فأيَّنا لا يَظْلِمُ نفسه ؟ فقال: غفر اللَّه لك ، أما سمِعْتَ اللَّه تعالى يقول: ﴿ إِنَ الشِّرِكَ لَظُلُمُ عَظِيمٌ ﴾ ؟ إنما هو: ولم يَلْبِسوا إيمانهم بشرك (٢) .

حدَّثنا ابنُ وَكيعٍ ، قال : ثنا يزيدُ بنُ هارونَ ، عن حمادِ بنِ سلمةَ ، عن عليٌ بنِ زيدِ بنِ جُدْعانَ ، عن يوسُفَ بنِ مِهْرانَ ، عن ابنِ عباسٍ ، أن عمرَ دخل منزلَه فقراً في زيدِ بنِ مُحدُعانَ ، عن يوسُفَ بنِ مِهْرانَ ، عن ابنِ عباسٍ ، أن عمرَ دخل منزلَه فقراً في المصحفِ ، فمرَّ بهذه الآيةِ : ﴿ اللَّذِينَ مَامَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ ﴾ . ("فأتى أَيتًا") فأخبَرَه ، فقال : يا أميرَ المؤمنين ، إنما هو الشركُ (أ) .

حدَّثنى المثنى ، قال : ثنا الحجامج بنُ المِنْهالِ ، قال : ثنا حمادٌ ، عن على بنِ زيدٍ ، عن يوسُفَ بن مِهْرانَ ، عن (أبن عباس ) ، أن عمرَ بنَ الخطابِ كان إذا دخل بيته نشر المصحف فقرأه ، فدخل ذات يوم فقرأ ، فأتَى على هذه الآية : ﴿ الّذِينَ ، امنُوا وَلَدُ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أَوْلَتَهِكَ لَهُمُ ٱلأَمْنُ وَهُم مُهمّتَدُونَ ﴾ . فانْفَتل (١) ، وأخذ

<sup>(</sup>١) سقط من النسخ ، والمثبت من مصدر التخريج .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الحاكم ٣٠٥/٣ من طريق حماد بن زيد عن على به.

<sup>(</sup>٣ - ٣) في ص، ت١، ت٢، ت٣، س، ف: ﴿ فأتاه أبي ﴾ .

<sup>(</sup>٤) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٧/٣ إلى ابن المنذر وابن مردويه .

<sup>(</sup>٥ - ٥) في ص ، ت ١ ت ٢ ، ت ٣ ، س ، ف : « ابن مهران » ، وفي م : « مهران » . وينظر تهذيب الكمال ٤٦٣/٣٢ ، والأثر السابق .

<sup>(</sup>٦) في م : « فاشتغل » ، وفي ت ١ ، ت ٢ ، ت ٣ ، س، ف : « فاستفل » ، كذا رسمت في ص إلا أنها غير منقوطة ، وفي الدر المنثور : « فانتقل » . والمثبت من تحقيق الشيخ شاكر ، وانفتل : انصرف .

رداءَه ، ثم أَتَى أَبِيَّ ابنَ كعبٍ ، فقال : يا أبا المنذرِ ، فتلا هذه الآيةَ : ﴿ اَلَّذِينَ مَامَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُوّا إِيمَـنَهُم يِظُلْمٍ ﴾. ( وقد تَرَى أنا نَظْلِمُ ) ، ونَفْعَلُ ونَفْعَلُ. فقال : يا أميرَ المؤمنين ، إن هذا ليس بذاك ، يقولُ اللَّهُ تعالى ذكرُه : ﴿ إِنَ ٱلشِّرْكَ لَظُلْمُ عَظِيمٌ ﴾ . إنما ذلك الشرك .

حدَّثنا هَنَّادٌ ، قال : ثنا ابنُ فُضَيْلٍ ، عن مُطَرِّفٍ ، عن أبى عثمانَ عمرو بنِ سالمٍ ، قال : قرَأ عمرُ بنُ الخطابِ هذه الآية : ﴿ ٱلَّذِينَ مَامَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُوۤاْ إِيمَننَهُم يِظُلْمٍ ﴾ . فقال عمرُ : قد أَفْلَح مَن لم يَلْبِسْ إيمانَه بظلمٍ . فقال أبيُّ : يا أميرَ المؤمنين ، ذاك الشركُ .

حدَّثنا ابنُ وَكيعٍ ، قال : ثنا (أُسْباطُ بنُ محمدِ ، عن مُطَرُّفِ ) ، عن ابنِ سالمٍ ، قال : قرأ عمرُ بنُ الخطابِ . فذكر نحوَه .

حدَّثنا محمدُ بنُ بشارٍ ، قال : ثنا عبدُ الرحمنِ ، قال : ثنا سفيانُ ، عن أبى إسحاقَ ، عن أبى مَيْسَرةَ في قولِه : ﴿ وَلَدَ يَلْبِسُوۤا إِيمَانَهُم بِظُلْدٍ ﴾ . قال : بشركِ (٢) .

/ حدَّثنا ابنُ وكيعٍ ، قال : ثنا أبي ، عن سفيانَ ، عن أبي إسحاقَ ، عن أبي مَيْسَرةَ ٢٥٨/٧ مثلَه .

حدَّثنا ابنُ وَكيعٍ ، قال : ثنا حسينُ بن عليٌّ ، عن زائدةً ، عن الحسنِ بنِ

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من : ص، ت١، ت٢، ت٣، س، ف.

<sup>(</sup>۲ – ۲) فی ص، س: ( أسباط عن محمد عن مطرف ) . وفی م، ت ۱ ، ت ۲ ، ت 0 ، 0 أسباط عن محمد بن مطرف 0 . تهذیب الکمال ۲/ ۳۰۶، ۲۸/ ۲۲.

<sup>(</sup>٣) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (٨٨٦ - تفسير) من طريق أبي إسحاق به.

<sup>(</sup>٤) في النسخ : ١ عن ١ . وينظر تهذيب الكمال ٤٤٩/٦ .

عبيدِ (١) اللَّهِ ، عن إبراهيم : ﴿ وَلَمْ يَلْبِسُوٓا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ ﴾ . قال : بشرك .

حدَّثنا بشرُ بنُ مُعاذِ ، قال : ثنا يزيدُ بنُ زُرَيْعٍ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قَتادةَ قولَه : ﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَدَ يَلْبِسُوۤا إِيمَانَهُم يِظُلّمٍ ﴾ : أى : بشركٍ (٢) .

حدَّثنا ابنُ وَكيعٍ ، قال : ثنا حميدٌ ، عن أبيه ، عن أبي إسحاقَ ، عن أبي مَيْسَرةَ مثلَه .

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، قال : ثنا عيسى ، عن ابنِ أبى نَجيحٍ ، عن مُجاهدٍ : ﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَدَ يَلْبِسُوَا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ ﴾ . قال : بعبادةِ الأوثانِ (٢) .

حدَّثنى المثنى ، قال : ثنا أبو مُحذيفة ، قال : ثنا شِبلٌ ، عن ابنِ أبى نَجيحٍ ، عن مُجاهدٍ مثلَه .

حدَّثنا محمدُ بنُ الحسينِ ، قال : ثنا أحمدُ بنُ المُفَضَّلِ ، قال : ثنا أَسْباطُ ، عن السدىِّ : ﴿ وَلَمْ يَلْبِسُوۤا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ ﴾ . قال : بشركِ (١٠) .

حدَّثنى يونُسُ بنُ عبدِ الأعلى ، قال : أَخْبَرنا ابنُ وهبِ ، قال : قال ابنُ زيدِ في قولِه : ﴿ وَلَمْ يَلْدِسُوۤا إِيمَانَهُم يَظُلّم ﴾ . قال : بشرك .

حدَّ ثنى محمدُ بنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا محمدُ بنُ ثَوْرٍ ، عن معمرٍ ، عن الأعمشِ ، أن ابنَ مسعودِ قال : لمَّ نزَلَت : ﴿ وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ ﴾ . كبر

<sup>(</sup>١) في النسخ: « عبد ». وينظر تهذيب الكمال ١٩٩/٦.

<sup>(</sup>٢) ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره ١٣٣٣/٤ عقب الأثر (٧٥٤٣) معلقا .

<sup>(</sup>٣) تفسير مجاهد ص ٣٢٥، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٧/٣ إلى عبد بن حميد وأبي الشيخ.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٤/ ٣٣٣ ، عقب الأثر (٧٥ ٤٣) من طريق عمرو بن حماد ، عن أسباط به .

ذلك على المسلمين، فقالوا: يا رسولَ اللَّهِ، ما منا أحدٌ إلا وهو يَظْلِمُ نفسَه. فقال النبيُ عَلِيلَةٍ : «أَمَا سمِعْتُم قُولَ لقَمَانَ: ﴿ إِنَ ٱلشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴾ (١) ؟ ».

حدَّثنا ابنُ حميد ، قال : ثنا حَكَّامٌ ، عن عَنْبَسةَ ، عن محمدِ بنِ عبدِ الرحمنِ ، عن القاسمِ بنِ أبى بَرَّةَ ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ وَلَمْ يَلْبِسُوۤا إِيمَنْهُم بِظُلْمٍ ﴾ . قال : عبادةِ الأوثانِ .

حدَّثنا ابنُ وكيعٍ ، قال : ثنا محمدُ بنُ بشرٍ ، عن مِسْعَرٍ ، عن أبي حَصِينٍ ، عن أبي حَصِينٍ ، عن أبي عبد الرحمنِ ، قال : بشركِ (٢) .

حدَّثنا ابنُ مُحميد، قال: ثنا سلمةً، قال: قال ابنُ إسحاقَ: ﴿ وَلَمْ يَلْبِسُوَا إِيمَانَهُم بِظُلْدٍ ﴾ . قال: بشرك .

وقال آخرون: بل معنى ذلك: ولم يَخْلِطوا إيمانَهم بشيءٍ مِن معانى الظلمِ ؟ وذلك فعلُ ما نَهَى اللَّهُ عن فعلِه ، أو تركُ ما أمَر اللَّهُ بفعلِه . وقالوا: الآيةُ على العمومِ ؟ لأن اللَّهَ لم يَخُصُّ به معنى مِن معانى الظلم .

قالوا: فإن قال لنا قائلٌ: أفلا أَمْنَ في الآخرةِ إلا لمن لم يَعْصِ اللَّهَ في صغيرةِ ولا كبيرةٍ، وإلّا لمَن لقي اللَّهَ ولا ذنبَ له؟ قلنا: إن اللَّه عنى بهذه الآيةِ خاصًّا مِن خلقِه دونَ الجميعِ منهم، والذي عنى بها وأراده بها خليله إبراهيمَ عَيِّلِيَّةٍ، فأما غيرُه فإنه إذا لقِي اللَّهَ لا يُشْرِكُ به شيئًا، فهو في مشيئتِه إذا كان قد أتى بعضَ مَعاصِيه التي لا تَبْلُغُ أن تَكُونَ كفرًا، فإن شاء لم يُؤْمِنْه مِن عذابِه، وإن شاء تفضًل عليه فعفا عنه.

<sup>(</sup>١) تفسير عبد الرزاق ٢١٣/١ عن معمر به.

<sup>(</sup>٢) ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره ١٣٣٣/٤ عقب الأثر (٧٥٤٣) معلقاً.

قالوا: وذلك [ ٧٧٢/١] قولُ جماعةٍ مِن السلفِ، وإن كانوا مختلفين في المعنيُّ بالآيةِ ؛ فقال بعضُهم: عُنِي بها إبراهيمُ .

وقال بعضُهم: عُنِي بها المهاجرون (١) مِن أصحابِ رسولِ اللَّهِ ﷺ.

# / ذكرُ مَن قال : عُنِي بهذه الآية إبراهيمُ خليلُ الرحمن عَلِيلَةٍ

Y > 9/Y

حدَّثنا ابنُ وَكيمٍ ، قال : ثنا يحيى بنُ كِمانٍ وحميدُ بنُ عبدِ الرحمنِ ، عن قيسِ ابنِ الربيعِ ، عن زيادِ بنِ حَرْملةَ ، عن عليٍّ ، قال : هذه الآيةُ لإبراهيمَ عَلِيًّ خاصةً ، ليس لهذه الأمةِ منها شيءٌ (٢) .

## ذكرُ مَن قال: عُنِي بها المهاجرون خاصةً

حدَّثنا ابنُ وكيع ، قال : ثنا يحيى بنُ يَمانِ وحميدُ بنُ عبدِ الرحمنِ ، عن قيسِ ابنِ الربيعِ ، عن سِماكُ ، عن عكرمةَ : ﴿ ٱلَّذِينَ مَامَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُوۤا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ ﴾ . قال : هي لمَن هاجرَ إلى المدينةِ .

وأولى القولين بالصحة فى ذلك ما صع به الخبرُ عن رسولِ اللَّهِ عَلَيْتُ ، وهو الخبرُ الذى رواه ابنُ مسعود عنه أنه قال: الظلمُ الذى ذكره اللَّهُ تعالى فى هذا الموضع هو الشركُ .

وأما قولُه : ﴿ أُوْلَئِهِكَ لَهُمُ ٱلْأَمَنُ وَهُم مُّهَ تَدُونَ ﴾ . فإنه يعنى : هؤلاء الذين آمنوا ، ولم يَخْلِطُوا إيمانَهم بشركِ ، ﴿ فَهُم ٱلأَمْنُ ﴾ يومَ القيامةِ مِن عذابِ اللَّهِ ، ﴿ وَهُم مُهْ تَدُونَ ﴾ . يقولُ : وهم المُصِيبون سبيلَ الرشادِ ، والسالكون طريقَ النَّجاةِ .

<sup>(</sup>١) في م: ( المهاجرين ١ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١٣٣٣/٤ (٤٤٥) من طريق قيس بن الربيع به . والحاكم ٣١٦/٢ من طريق زياد بن علاقة به . وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٢٧/٣ إلى الفريابي وعبد بن حميد وأبى الشيخ وابن مرويه .

القولُ في تأويلِ قولِه: ﴿ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا ءَاتَيْنَهَا إِبْرَهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ ۚ نَرْفَعُ وَرَجَنتِ مَن نَشَاءً ۚ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

يعنى تعالى ذكره بقولِه: ﴿ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا ﴾ . قولَ إبراهيمَ لمُخَاصِمِيه مِن قومِه المشركين: ﴿ أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُ بِاللَّمْنِ ﴾ أمن يَعْبُدُ ربًّا واحدًا مُخْلِصًا له الدينَ والعبادة ، أمَّن يَعْبُدُ أربابًا كثيرة ؟ وإجابتُهم إياه بقولِهم: بل مَن يَعْبُدُ ربًّا واحدًا أحقُ بالأمنِ . وقضاؤُهم له على أنفسِهم ، فكان في ذلك قطعُ عذرِهم ، وانقطاعُ حجتِهم ، واسْتِعلاءُ حجةِ إبراهيمَ عليهم ، فهي الحجةُ التي آتاها اللَّهُ إبراهيمَ على قومِه (١) .

كالذى حدَّثنى الحارثُ ، قال : ثنا عبدُ العزيزِ ، قال : ثنا سفيانُ الثوريُّ ، عن رجلٍ ، عن مُجاهدِ : ﴿ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا عَاتَيْنَهُمَ ۚ إِبْرَهِيمَ عَلَى قَوْمِدِ ۚ ﴾ . قال : هى ﴿ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُوَا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ ﴾ .

حدَّثنى الحارثُ ، قال : ثنا عبدُ العزيزِ ، قال : ثنا يحيى بنُ زكريا ، عن ابنِ جُرَيْجٍ ، عن مجاهدٍ ، قال : قال إبراهيمُ حينَ سأَل : ﴿ أَيُّ ٱلْفَرِيقَيْنِ آَحَقُ بِٱلْأَمْنِ ﴾ . قال : هي حجةُ إبراهيمَ (٣) .

وقولُه: ﴿ ءَاتَيْنَهَمَ إِبْرَهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ أَ ﴾ . يقولُ : لقَّنَاها إبراهيم ، و أبصَّوناها إياه أن ، ورفَعْناه ( ) على قومِه .

<sup>(</sup>١) تقدم في ص ٣٦٩ أن المصنف ، رحمه الله ، رجح أن قوله : ﴿الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم﴾ خبر من الله تعالى عن أُولى الفريقين بالأمن ، وفصل قضاء منه بين إبراهيم عليه السلام وبين قومه ، ثم عاد هنا فذكر أنه من قول قوم إبراهيم عليه السلام ، وهو مارده هناك ولم يرتضه .

<sup>(</sup>٢) ني ص : ﴿ هُو ﴾ ، وني ف : ﴿ هؤلاء ﴾ .

<sup>(</sup>٣) ينظر ما تقدم تخريجه في ص ٣٦٧.

<sup>(</sup>٤ - ٤) في م: ﴿ بصرناه إياها ﴾ .

<sup>(</sup>٥) في ص: ( عرفناه ) .

**۲**٦٠/٧

﴿ نَرْفَعُ دَرَجَدَتِ مَن نَشَآةً ﴾ . والحُتلَفَت القرأةُ في قراءةِ ذلك ؛ فقرأتُه عامةُ قرأةِ الحجازِ والبصرةِ : ( نَوْفَعُ دَرَجاتِ مَن نَشاءُ ) . بإضافةِ الدرجاتِ إلى « مَن » ، بعنى : نَوْفَعُ الدرجاتِ لَمَن نَشاءُ (١) .

وقرَأُ ذلك عامةُ قرأةِ الكوفةِ: ﴿ نَرْفَعُ دَرَجَاتِ مَّن نَشَاءٌ ﴾ . بتنوينِ الدرجاتِ ، بمعنى : نَوْفَعُ مَن نَشاءُ دَرَجَاتٍ (٢) . والدرجاتُ جمعُ دَرَجةٍ ، وهى المرتبةُ ، وأصلُ ذلك مَراقى السُّلَم ودرجُه ، ثم تُسْتَعْمَلُ في ارتفاع المنازلِ والمراتبِ .

/ والصوابُ مِن القولِ في ذلك عندى أن يُقالَ: هما قراءتان قد قرأ بكلِّ واحدةٍ منهما أئمةٌ مِن القرَأةِ ، متقاربٌ معناهما . وذلك أن مَن رُفِعَت درجتُه فقد رُفِع في الدَّرَجِ ، ومَن رُفِع في الدَّرَجِ فقد رُفِعَت درجتُه ، فبأيتِهما قرَأ القارئ فمصيبُ الدَّرَجِ ، ومَن رُفِع في الدَّرَجِ فقد رُفِعَت درجتُه ، فبأيتِهما قرَأ القارئ فمصيبُ الصوابَ في ذلك .

فمعنى الكلامِ إذن : وتلك محجَّتُنا آتيناها إبراهيمَ على قومِه ، فرفَعْنا بها درجته عليهم ، وشرَّفْناه بها عليهم في الدنيا والآخرةِ ، فأما في الدنيا فآتيْناه فيها أجره ، وأما في الآخرةِ فهو مِن الصالحين . ﴿ نَرْفَعُ دَرَجَاتِ مَن نَشَاءً ﴾ . أي : بما فعَل (٢) مِن ذلك وغيره .

وأما قولُه : ﴿ إِنَّ رَبَّكَ حَكِمَ عَلِيمٌ ﴾ . فإنه يعنى : إن ربَّك يا محمدُ حكيمٌ في سِياستِه خلقَه ، وتَلْقينِه أنبياءَه الحججَ على أبمهم المُكَذَّبةِ لهم ، الجاحدةِ توحيدَ ربِّهم ، وفي غيرِ ذلك مِن تدبيرِه ، عليمٌ بما يَعُولُ إليه أمرُ رسلِه والمُوسلين إليه (٥) ؛ مِن

<sup>(</sup>١) هي قراءة نافع وابن كثير وابن عامر وأبي عمرو . السبعة لابن مجاهد ص ٢٦١ .

<sup>(</sup>٢) وهي قراءة عاصم وحمزة والكسائي . المصدر السابق .

<sup>(</sup>٣) في ص، ت١، ت٢، ت٣، س، فِ: ﴿ فعلت ﴾ .

<sup>(</sup>٤) بعده في ص، ت١، ت٢، ت٣، س، ف: ( حكيم عليم ٥ .

<sup>(</sup>٥) في م: ( إليهم ١٠.

ثَباتِ الأَمْ على تكذيبِهم إياهم، وهلاكِهم على ذلك، أو إنابتِهم وتوبتِهم منه بتوحيدِ اللَّهِ تعالى، وتصديقِ رسلِه، والرجوع إلى طاعتِه.

يقولُ تعالى ذكرُه لنبيَّه محمدِ عَلَيْلَةِ: فأُتَسِ يا محمدُ في نفسِك وقومِك المُكَذَّبيك والمشركين، بأبيك خليلي إبراهيمَ عَلِيْقٍ، واصْبِرْ على ما يَنوبُك منهم صبرَه، فإنى بالذي يَتُولُ إليه أمرُك وأمرُهم عالمٌ بالتدبيرِ فيك وفيهم حكيمٌ.

القولُ فى تأويلِ قولِه: ﴿ وَوَهَبَّنَا لَهُ ۚ إِسْحَنَى وَيَعْقُوبَ ۚ كُلَّ هَدَيْتَ ۗ وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ مَا وَهُ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَنْرُونَ ۚ وَكَذَالِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكره: فجزينا إبراهيم عَيِّكَ على طاعتِه إيانا وإخلاصِه توحيد ربّه، ومُفارقِه دين قومِه المشركين بالله، بأن رفَعنا درجته في عِلَيْن، وآتيناه أجره في الدنيا، ووهَبنا له أولادًا اخْتَصَصْناهم (١) بالنبوةِ، وذريةً شرَّفْناهم منا بالكرامةِ، وفضَّلناهم على العالمين؛ منهم ابنه إسحاق، وابنُ ابنه يعقوب، وحكلًا هدَيْنا مه منه ابنه إسحاق، وابنُ ابنه يعقوب، وحكلًا هدَيْنا منهم لسبيلِ الرشادِ، فوقَقْناهم للحق والصوابِ مِن الأديانِ، وونُوحًا هدَيْنا مِن قَبَلُ ﴾. يقولُ: وهدَيْنا لمثلِ الذي هدَيْنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب مِن الحقِّ والصوابِ، فوقَقْناه له، نوحًا مِن قَبْلِ إبراهيم وإسحاق ويعقوب مِن الحقِّ والصوابِ، فوقَقْناه له، نوحًا مِن قَبْلِ إبراهيم وإسحاق ويعقوب. ﴿ وَمِن ذُرِّيَةِهِهُ مِن والهاءُ التي في قولِه: ﴿ وَمِن ذُرِّيَةِهِهُ مِن وَيعقوبَ مِن اللهُ تعالى ذكره ذكر في سياقِ الآياتِ التي تتلُو هذه الآية ذكر وقي سياقِ الآياتِ التي تتلُو هذه الآية و ذكر وقي سياقِ الآياتِ التي تتلُو هذه الآية المنكين ﴿ ومعلومٌ أن لوطًا لم يَكُنْ مِن ذريةِ إبراهيمَ صلَّى اللَّهُ عليهم أجمعين. فإذ

<sup>(</sup>١) في م : ﴿ خصصَناهم ﴾ .

كان ذلك كذلك، وكان معطوفًا على أسماء من سمَّيْنا مِن ذريته، كان لا شكَّ أنه لو أُرِيد بالذريةِ ذريةُ إبراهيم، لما دخل يونُسُ ولوطٌ فيهم، ولا شكَّ أن لوطًا ليس مِن ذريةِ إبراهيم، ولكنه مِن ذريةِ نوحٍ، فلذلك وجب أن تكونَ الهاءُ في الذريةِ مِن ذكرِ نوحٍ.

فتأويلُ الكلامِ: ونوحًا وقَقْنا للحقٌ والصوابِ مِن قبلِ إبراهيمَ وإسحاقَ ويعقوبَ، وهدَيْنا أيضًا مِن ذريةِ نوح داودَ وسليمانَ.

و ( دَاوُردَ ) هو داودُ بنُ إيشى . و ﴿ سُكَتِمَـنَ ﴾ هو ابنُه سليمانُ بنُ داودَ ، ٢٦١/٧ ﴿ وَأَيُوبَ ﴾ هو أيوبُ / بنُ مُوصِ بنِ رازح (١) بنِ عيصِ بنِ إسحاقَ بنِ إبراهيمَ . و ﴿ وَأَيُوبَ ﴾ هو يوسُفُ بنُ يعقوبَ بنِ إسحاقَ بنِ إبراهيمَ . و ﴿ مُوسَىٰ ﴾ هو موسى بنُ عِمْرانَ بنِ يصهرَ بنِ قاهتَ بنِ لاَوِى بنِ يعقوبَ . و ﴿ هَـنـرُونَ ﴾ هو أخو موسى .

﴿ وَكَذَالِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِينَ ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه : جزَيْنا نوحًا بصبرِه على ما المتُحِن به فينا ، بأن هدَيْناه فوقَقْناه لإصابةِ الحقِّ الذي خذَلْنا عنه مَن عصانا فخالَف أمْرَنا ونهْيَنا مِن قومِه ، وهدَيْنا مِن ذريتِه مِن بعدِه مَن ذكر تعالى ذكرُه مِن أنبيائِه لمثلِ الذي هدَيْناه له ، وكما جزَيْنا هؤلاء بحسنِ طاعتِهم إيانا ، وصبرِهم على المِحنِ فينا ، كذلك نَجْزِى بالإحسانِ كلَّ مُحسِنِ .

القولُ فى تأويلِ قولِه: ﴿ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاشُ كُلُّ مِّنَ الصَّلِحِينَ ﴾ .

<sup>(</sup>١) في النسخ: ﴿ روح ٤ ، والمثبت من تاريخ المصنف ١/ ٣٢٢.

<sup>(</sup>٢) سقط من: م.

يقولُ تعالى ذكرُه: وهدَيْنا أيضًا لمثلِ الذي هدَيْنا له نوحًا مِن الهُدَى والرَّشادِ مِن ذريتِه زكريا بنَ إِدُو (١) بنِ بركيا ، ويحيّى بنَ زكريا ، وعيسى ابنَ مريمَ ابنةِ عِمْرانَ ابن ياشهمَ (٢) بنِ أمونَ بنِ حزقيا ﴿ وَإِلْيَاشُ ﴾ واختلفوا في « إلياسَ » ، فكان ابنُ إسحاقَ يقولُ : هو إلياسُ بنُ تسبى (٢) بنِ فِنحاصَ بنِ العيزارِ بنِ هارونَ بنِ عمرانَ ابنِ أخى موسى نبيِّ اللَّهِ عَيْلَةٍ .

وكان غيرُه يقولُ: هو إدريشُ. وممن ذُكِر ذلك عنه عبدُ اللَّهِ بنُ مسعودٍ.

حدَّثنا محمدُ بنُ بشارٍ ، قال : ثنا أبو أحمدَ ، قال : ثنا إسرائيلُ ، عن أبي (١٠) إسحاقَ ، عن عَبِيدةَ بنِ ربيعة ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ ، قال : إدريسُ هو إلياسُ ، وإسرائيلُ هو يعقوبُ (٥) .

وأما أهلُ الأنسابِ فإنهم يقولون : إدريسُ جدُّ نوحِ بنِ لَمْكِ (١) بنِ متُّوشلخَ بنِ أَخُنُوخَ . وأخنوخُ هو إدريسُ بنُ يَرْدَ بنِ مهلائيلَ (١) . وكذلك رُوى عن وهبِ بنِ مُنَبِّهِ (٧) .

والذى يقولُ أهلُ الأنسابِ أشبهُ بالصوابِ ، وذلك أن اللَّهَ تعالى نسَب إلياسَ في هذه الآيةِ إلى نوحِ ، وجعَله مِن ذريتِه ، ونوحٌ هو ابنُ إدريسَ عندَ أهلِ العلمِ ،

<sup>(</sup>۱) في ص، ت ۱، ت ۲، ت٣، س، ف : ﴿ ادر ﴾ ، وفي م : ﴿ أَزِنَ ﴾ ، وفي تاريخ المصنف ١/ ٥٩٠ ﴿ أَدَى ﴾ ، وفي سفر زكريا ، الأصحاح الأول ص ١٣٤٠: ﴿ عِدُو ﴾ ولعل المثبت هو الصواب .

<sup>(</sup>٢) في م: د أشيم ٥.

<sup>(</sup>٣) في م: (يسى ١) وفي ف: (شي ١) وفي تاريخ المصنف ٢٩١/١ : (اياسين ١ . قال ابن كثير : قال علماء النسب : هو إلياس بن تسبى . ويقال : ابن ياسين . البداية والنهاية ٢٧٢/٢ . وينظر طبقات ابن سعد ١/٥٥، ومختصر تاريخ دمشق ٥/٣٢.

<sup>(</sup>٤) في النسخ: ﴿ ابن ﴾ .

 <sup>(</sup>٥) أخرجه عبد بن حميد في تفسيره - كما في التغليق ٩/٤ - وابن أبي حاتم في تفسيره ١٣٣٦/٤
 (٢٠٥٦) ، وابن حبان في الثقات ٢٠٠/٩ ، وابن عساكر في تاريخه ٢٠٧/٩ من طريق إسرائيل به .

<sup>(</sup>٦) ينظر أنساب الأشراف ٧/١ .

<sup>(</sup>٧) أخرجه الحاكم ٢/٩٤٥.

فمُحالً أن يَكُونَ جَدُّ أبيه منسوبًا إلى أنه مِن ذريتِه .

وقولُه: ﴿ كُلُّ مِّنَ ٱلصَّلِمِينَ ﴾ . يقولُ : مَن ذَكَرْنا مِن هؤلاء الذين سمَّيْنا مِن الصالحين . يعني زكريا ويحيي وعيسي وإلياسَ صَلَّى اللهُ عليهم .

القولُ في تأويلِ قولِه : ﴿ وَإِسْمَنْعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَيُوشُنَ وَلُوطاً وَكُلَّا فَضَـلْنَا عَلَى الْمَنْكِينَ اللهِ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه : وهدَيْنا أيضًا مِن ذريةِ نوحٍ إسماعيلَ ، وهو إسماعيلُ بنُ إبراهيمَ ، ﴿ وَٱلْيَسَعَ ﴾ هو الْيَسَعُ بنُ أخْطُوبَ بنِ العجوزِ .

واخْتَلَفَت القرأةُ في قراءةِ اسمِه؛ فقرَأَتُه عامةُ قرأةِ الحجازِ والعراقِ: ﴿ وَٱلْيَسَعَ ﴾ بلامِ واحدةِ مُخَفَّفة (١٠).

وقد زعم قومٌ أنه « يَفْعَل » ، مِن قولِ القائلِ : وسِع يَسَعُ . ولا تَكادُ العربُ تَدُخِلُ الأَلفَ واللامَ على اسم يَكونُ / على هذه الصورةِ – أَعْنِى : على « يَفْعَل » ، لا يقولون : رأيْتُ اليزيدَ ، ولا أَتانى اليحيى (٢) ، ولا مرَرْتُ باليَشْكُرِ – إلا في ضرورةِ شعرٍ ، وذلك أيضًا إذا تُحُرِّى به المدحُ ، كما قال بعضُهم (٣) :

وجَدْنا الوليدَ بنَ اليزيدِ مُبارَكًا شديدًا بأحناءِ الخِلافةِ كاهِلَهُ فَادْخَل في «الوليدِ»، فأتبعه «اليزيدِ» الألفَ واللامَ ؛ وذلك لإدخالِه إياهما في «الوليدِ»، فأتبعه «اليزيدَ» بمثل لفظِه.

وقرَأ ذلك جماعةً مِن قرأةِ الكوفيين: (واللَّيْسَعَ) بلامَيْن وبالتشديدِ<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>١) هي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وعاصم وأبي جعفر ويعقوب . النشر ١٩٥/٢ .

<sup>(</sup>٢) في م: ﴿ التجيبِ أَ .

 <sup>(</sup>٣) هو ابن ميادة الرماح بن أبرد ، والبيت في معاني القرآن للفراء ٣٤٢/١ ، وأمالي ابن الشجرى ٢٥٢/٢ .
 (٤) في م : « بأعباء » . قال البغدادى : والأحناء جمع حنو بالكسر ، وهو الجانب والجهة ، وقيل : هو هنا بمعنى السرج والقتّب ، كنى به عن أمور الخلافة الشاقة . خزانة الأدب ٢٢٧/٢ .

<sup>(</sup>٥) هي قراءة حمزة والكسائي وخلف . النشر ١٩٥/٢ .

وقالوا: إذا قُرِئ كذلك كان أشبة بأسماءِ العجمِ . وأَنْكَروا التخفيفَ وقالوا: لا نَعْرِفُ في كلامِ العربِ اسمًا على « يَفْعَل » فيه أَلفٌ ولامٌ .

والصوابُ مِن القراءةِ في ذلك عندى قراءة من قرأه بلام واحدة مخففة ؛ لإجماع أهلِ الأخبارِ على أن ذلك هو المعروفُ مِن اسمِه ، دون التشديدِ ، مع أنه اسمٌ أعْجَميٌ ، فيُنْطَقُ به على ما هو به . وإنما نُقيمُ (() دخولَ الألفِ واللامِ فيما جاء مِن أسماءِ العربِ على « يَفْعَل » . وأما الاسمُ الذي يَكُونُ أعْجَميًّا ، فإنما يُنْطَقُ به على ما سَمَّوْا به ، فإن غُيِّر منه شيءٌ إذا تكلَّمَت العربُ به ، فإنما يُغيَّرُ بتقويمِ حرفِ منه ، مِن غيرِ حذفِ ولا زيادةٍ فيه ولا نُقْصانِ ، و « اللَّيْسَعُ » إذا شُدِّد لَحِقَتْه زيادةٌ لم تَكُنْ فيه قبلَ التشديدِ . وأخرى ، أنه لم يُحْفَظُ عن أحدٍ مِن أهلِ العلمِ عليمنا أنه قال : اسمُه لَيْسَعُ . فيكونَ مُشَددًا عندَ دخولِ الألفِ [ ١٧٧٣/١] واللامِ اللتين تَذْخُلان للتعريفِ (٢)

و﴿ يُونُسَ ﴾ هو يونُسُ بنُ مَتَّى ، ﴿ وَلُوطَأَ وَكُلَّا فَضَـلُنَا ﴾ مِن ذريةِ نوحٍ ونوحًا ، لهم بيَّنا الحقَّ ، ووقَّقْناهم له ، وفضَّلْنا جميعَهم ﴿ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ﴾ يعنى : على عالَم أزمانِهم .

القولُ في تأويلِ قولِه : ﴿ وَمِنْ ءَابَآيِهِمْ وَذُرِّيَّنْهِمْ وَإِخْوَنِهِمْ وَٱجْنَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه : وهدَيْنا أيضًا مِن آباءِ هؤلاء الذين سمَّاهم تعالى ذكرُه ، ومِن ذرياتِهم وإخوانِهم آخرين سواهم لم يُسَمِّهم ، للحقِّ والدينِ الخالصِ الذي لا

<sup>(</sup>١) في ص: « يقيم » ، وفي م: « لا يستقيم » .

<sup>(</sup>٢) القراءتان كلتاهما صواب ؛ لأنهما متواترتان .

شركَ فيه ، فوقَقْناهم له ، ﴿ وَٱجَّنْبَيْنَهُم ﴾ . يقولُ : واخْتَرْناهم لدينِنا وبلاغِ رسالتِنا إلى مَن أرسلْناهم إليه ، كالذي اخْتَرْنا ممَّن سمَّيْنا . يقالُ منه : اجْتَبَى فلانٌ لنفسِه كذا ، إذا اخْتاره واصْطَفاه ، يَجْتَبِيه اجْتِبَاءً .

وكان مجاهدٌ يقولُ في ذلك ما حدَّثني به محمدُ بنُ عمرِو ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : ثنا عيسى ، عن ابنِ أبى نَجيحٍ ، عن مُجاهدٍ في قولِ اللَّهِ تعالى ذكرُه : ﴿ وَٱجْنَبَيْنَاهُمْ ﴾ . قال : أَخْلَصْناهم (١) .

حدَّثنى المثنى ، قال : ثنا أبو مُحذيفة ، قال : ثنا شِبْلٌ ، عن ابنِ أبى نَجيحٍ ، عن مُجاهدِ مثلَه .

﴿ وَهَدَيْنَهُمْ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمٍ ﴾ . يقولُ : وسدَّدْناهم فأَرْشَدْناهم إلى طريقٍ غيرِ مُعْوَجٌ ، وذلك دينُ اللَّهِ الذي لا عِوَجَ فيه ، وهو الإسلامُ الذي ارْتَضاه اللَّهُ رَبُنا لأنبيائِه ، وأمَر به عبادَه .

٢٦٣/٧ /القولُ في تأويلِ قولِه: ﴿ ذَالِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهْدِى بِهِ مَن يَشَآهُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوّ أَلَوْ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّهِ ﴾.

يعنى تعالى ذكرُه بقولِه : ﴿ ذَلِكَ هُدَى ٱللّهِ ﴾ : هو الهدى الذى هدَيْتُ به مَن سمَّيْتُ مِن الأنبياءِ والرسلِ ، فوقَقْتُهم به لإصابةِ الدينِ الحقِّ الذى نالوا بإصابتِهم إياه رضا ربّهم ، وشرفَ الدنيا ، وكرامةَ الآخرةِ ، هو ﴿ هُدَى ٱللّهِ ﴾ . يقولُ : هو توفيقُ اللّهِ ولُطْفُه الذى يُوفِّقُ به مَن يَشاءُ ، ويَلْطُفُ به لَمَن أَحَبَّ مِن خلقِه ، حتى يُنيبَ إلى طاعةِ اللّهِ ، وإخلاصِ العملِ له ، وإقرارِه بالتوحيدِ ، ورفضِ الأوثانِ والأصنامِ ،

<sup>(</sup>١) تفسير مجاهد ص٣٢٥ ، ومن طريقه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٣٣٦/٤ (٧٥٥٨) .

﴿ وَلَوْ أَشْرَكُواْ لَحَبِطَ عَنَهُم مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ . يقولُ : ( ولو أَشْرَكُ هؤلاء الأنبياءُ الذين سمَّيْناهم ، بربِّهم تعالى ذكره ، فعبَدوا معَه غيره ﴿ لَحَبِطَ عَنَهُم ﴾ . يقولُ () : لبطل فذهَب عنهم أجرُ أعمالِهم التي كانوا يَعْمَلُون ؛ لأن اللَّه لا يَقْبَلُ مع الشركِ به عملًا .

# القولُ في تأويلِ قولِه : ﴿ أُولَانِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِنْبَ وَٱلْمُكُمْ وَالنُّبُوَّةُ ﴾ .

يعنى تعالى ذكره بقولِه: ﴿ أُولَيَتِكَ ﴾: هؤلاء الذين سمَّيْناهم مِن أنبيائِه ورسلِه ؛ نوحًا وذريتَه الذين هداهم لدينِ الإسلامِ ، واجْتَباهم (٢) لرسالتِه إلى خلقِه ، هُم ﴿ الَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ الْكِنَبَ ﴾ . يعنى بذلك : صحف إبراهيمَ وموسى ، وزبورَ داودَ ، وإنجيلَ عيسى ، صلواتُ اللَّهِ عليهم أجمعين ، ﴿ وَاللَّهُمُ لَا يعنى الفهمَ بالكتابِ ومعرفةَ ما فيه مِن الأحكام .

ورُوِى عن مجاهد فى ذلك ما حدَّثنى المثنَّى ، قال : ثنا مسلمُ بنُ إبراهيمَ ، قال : ثنا أبانٌ ، قال : ثنا مالكُ بنُ شدَّاد (٣) ، عن مجاهد : ﴿ وَٱلْمُنْكُمُ وَٱلنَّبُوَةُ ﴾ . قال : الحكمُ هو اللَّبُ (١) .

وعنى بذلك مجاهدٌ إن شاء اللَّهُ ما قلتُ ؛ لأن اللَّبَ هو العقلُ ، فكأنه أراد أن اللَّهَ آتاهم العقلَ بالكتابِ ، وهو بمعنى ما قلنا مِن أنه الفهمُ به (٥).

وقد بيَّنا معنى «النبوةِ» و «الحكمِ» فيما مضَى بشَواهدِهما ، فأغْنَى ذلك عن إعادتِه (٦).

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ت۲، س، ف.

<sup>(</sup>٢) في م: ( اختارهم ) .

<sup>(</sup>٣) لم نجد له ترجمة ، وأبان هو ابن يزيد العطار يروى عن مالك بن دينار ، فلعله تحرف عنه .

<sup>(</sup>٤) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٨/٣ إلى أبي الشيخ .

<sup>(</sup>٥) بعده في ص، ت١، ت٢، ت٣، س، ف: ﴿ والنبوة ﴾ .

<sup>(</sup>٦) تقدم تفسير النبوة في ٣٠/٣، ٣١، ٥٢٨٩، وتفسير الحكم في ٧٧/٧، ٥٢٤٥.

77E/Y

القولُ في تأويلِ قولِه: ﴿ فَإِن يَكُفُرُ بِهَا هَنُؤُلَآءِ فَقَدْ وَكُلْنَا بِهَا فَوْمَا لَيْسُواْ بِهَا بِكَفِرِينَ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه: فإن يَكْفُرْ يا محمدُ بآياتِ كتابى الذى أَنْزَلْتُه إليك، فيَجْحَدْ هؤلاءِ المشركون العادِلون بربِّهم، كالذى حدَّثنى على بنُ داودَ، قال: ثنا أبو صالح، قال: ثنى معاويةُ بنُ صالحٍ، عن على بنِ أبى طلحةَ ، عن ابنِ عباسٍ: ﴿ فَإِن يَكْفُرُوا بِالقرآنِ (١).

اثم اخْتَلَف أهلُ التأويلِ في المعنى بـ ﴿ هَنَوُلَآءٍ ﴾ ؛ فقال بعضُهم : عُنِي بهم كفارُ قريشٍ ، وعُنِي بقولِه : ﴿ فَقَدْ وَكُلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُواْ بِهَا بِكَفِرِينَ ﴾ . الأنصارُ .

### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا محمدُ بنُ بشارٍ ، قال : ثنا سليمانُ ، قال : ثنا أبو هلالٍ ، عن قتادةَ في قولِ اللَّهِ تعالى : ﴿ فَقَدْ وَكَلْنَا بِهَا ﴾ أهلَ قولِ اللَّهِ تعالى : ﴿ فَقَدْ وَكَلْنَا بِهَا ﴾ أهلَ المدينةِ (٢).

حدَّثنا ابنُ وَكيعٍ ، قال : ثنا عَبْدةُ بنُ سليمانَ ، عن جُوَيْيرٍ ، عن الضحاكِ : ﴿ فَقَدْ وَكَلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَفِرِينَ ﴾ . قال : الأنصارُ (") .

حدَّثني المثنى ، قال : ثنا إسحاقُ ، قال : ثنا عبدُ الرحمنِ بنُ مَغْراءَ ، عن جُوييرٍ ، عن الضحاكِ : ﴿ فَهَدُ وَكُلْنَا ﴾ . قال : إن يَكْفُرْ بها أهلُ مكة ، ﴿ فَهَدُ وَكُلْنَا عِن الضحاكِ : ﴿ فَهَدُ وَكُلْنَا ﴾ أهلَ المدينةِ الأنصارَ ، ﴿ لَيْسُوا عِهَا بِكَنفِرِينَ ﴾ ('')

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٣٣٨/٤ (٧٥٧٠) من طريق أبي صالح به.

<sup>(</sup>٢) ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره ١٣٣٨/٤ عقب الأثر (٧٥٧١) معلقًا .

<sup>(</sup>٣) ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره ١٣٣٩/٤ عقب الأثر (٧٥٧٤) معلقًا .

<sup>(</sup>٤) ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره ١٣٣٨/٤ ١٣٣٩ عقب الأثر (٧٥٧١) ١٥٧٤) معلقًا.

حدَّ ثنا محمدُ بنُ الحسينِ ، قال : ثنا أحمدُ بنُ المفضلِ ، قال : ثنا أسباطُ ، عن السدىِّ : ﴿ فَإِن يَكُفُرُ بِهَا هَنُؤُلَا مِهَا فَرَيشٌ ، ﴿ فَقَدْ وَكُلْنَا بِهَا ﴾ السدىِّ : ﴿ فَإِن يَكُفُرُ بِهَا قَرِيشٌ ، ﴿ فَقَدْ وَكُلْنَا بِهَا ﴾ الأنصارَ (١)

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ جُرَيْجٍ : ﴿ فَإِن يَكَفُرُ عِلَا اللَّهُ اللَّالَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

حدَّثنى محمدُ بنُ سعدٍ ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمى ، قال : ثنى أبى ، عن أبي ، عن أبي ، عن أبيه ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ فَإِن يَكَفُرُ بِهَا هَلَوُلاَ فِلَا فَقَدْ وَكُلنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَفِرِينَ ﴾ . [ ٧٧٧٧ ع قال : كان أهلُ المدينةِ قد تبَوَّءُوا الدارَ والإيمانَ قبلَ أن يَقْدَمَ عليهم رسولُ اللَّه عَلِيهِ ، فلمَّا أَنْزَل اللَّهُ عليهم الآياتِ جحد بها أهلُ مكة ، فقال اللَّهُ عليهم رسولُ اللَّه عَلِيهِ ، فلمَّا أَنْزَل اللَّهُ عليهم الآياتِ جحد بها أهلُ مكة ، فقال اللَّهُ تعالى ذكرُه : ﴿ فَإِن يَكُفُرُ بِهَا هَوُلاَ فَقَدْ وَكُنْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَنفِرِينَ ﴾ . قال عطية : ولم أَسْمَعْ هذا مِن ابنِ عباسٍ ، ولكن سمِعْتُه مِن غيرِه .

حدَّثنى المثنى ، قال : ثنا أبو صالح ، قال : ثنى معاوية ، عن على بنِ أبى طلحة ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ فَإِن يَكْفُرُ بِهَا هَتُؤُلآ ﴾ . يعنى : أهلُ مكة ، يقولُ : إن يَكْفُروا بالقرآنِ ﴿ فَقَدْ وَكُلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَنفِرِينَ ﴾ . يعنى : أهلَ المدينةِ والأنصارُ (٢) . بالقرآنِ ﴿ فَقَدْ وَكُلْنَا بِهَا الملائكة . وقال آخرون : معنى ذلك : فإن يَكْفُرْ بها أهلُ مكة فقد وكَّلْنا بها الملائكة .

## ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنا ابنُ وكيع، قال: ثنا أبو أسامةً ، عن عوفٍ ، عن أبي رَجاء : ﴿ فَإِن يَكْفُرُ

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٣٣٨/٤، ١٣٣٩ عقب الأثرين (٧٥٧١، ٧٥٧٤) من طريق عمرو بن حماد ، عن أسباط به .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٣٣٨/٤، ١٣٣٩ (٧٥٧١، ٧٥٧٤) من طريق أبي صالح به .

بِهَا هَنَوُلآءِ فَقَدٌ وَّكُلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُواْ بِهَا بِكَنفِرِينَ ﴾. قال: هم الملائكة (١).

حدَّثنا ابنُ بشارٍ ، قال : ثنا محمدُ بنُ جعفرِ وابنُ أبي عَدِيٌّ وعبدُ الوهَّابِ ، عن عوفِ ، عن أبي رَجاءِ مثلَه .

وقال آخَوون : عُنى بقولِه : ﴿ فَإِن يَكَفُرُ بِهَا هَنَوُلَآءِ ﴾ . يعنى : قريشٌ . وبقولِه : ﴿ فَإِن يَكَفُرُ بِهَا هَنَوُلَآءِ ﴾ . يعنى : قريشٌ . وبقولِه : ﴿ فَقَدُ وَكُلْنَا بِهَا /فَوْمًا ﴾ الأنبياءَ الذين سمَّاهم في الآياتِ التي مضَت قبلَ هذه الآيةِ .

### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا بشرُ بنُ معاذٍ ، قال : ثنا يزيدُ بنُ زُرَيْعٍ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةً قولَه : ﴿ فَقَدْ وَكُلْنَا بِهَا هَتَوُلَآءِ ﴾ . يعنى : أهلُ مكةً ، ﴿ فَقَدْ وَكُلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَنْفِرِينَ ﴾ وهم الأنبياءُ الثمانية عشَرَ الذين قال اللَّهُ : ﴿ أُوْلَيْتِكَ ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ ٱقْتَدِةً ﴾ (٢) .

حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا محمدُ بنُ ثَوْرٍ ، عن معمرٍ ، عن قتادة : ﴿ فَلَا يَهَا فَوْمًا ﴿ فَإِن يَكَفُرُ بِهَا هَوُكُمْ عَلَا : ﴿ فَلَا : ﴿ فَلَا يَهَا فَوْمًا لَمِهُ وَلَا يَهَا فَوْمًا لَمِهُ مَحْمَدٍ . ثم قال : ﴿ فَلَا يَهُ وَلَمُنا يَهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَنفِرِينَ ﴾ . يعنى : النبيين الذين قصَّ قبلَ هذه الآيةِ قَصصَهم . ثم قال : ﴿ أُولَيْهِكَ اللَّهِ اللَّهِ مَدَى اللَّهُ فَبِهُ دَنهُمُ اقْتَدِةً ﴾ (٣) .

وأولى هذه الأقوالِ فى تأويلِ ذلك بالصوابِ قولُ مَن قال : عُنِى بقولِه : ﴿ فَإِن يَكُفُرُ بِهَا هَوَلًا إِن عَنِى بَعْولِه : ﴿ فَإِن يَكُفُرُ بِهَا هَوَلًا إِن عَلَى اللّهُ ع

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٣٣٩/٤ (٧٥٧٧) من طريق عوف به .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٣٤٠/٤ (٧٥٨١) من طريق شيبان ، عن قتادة بنحوه .

<sup>(</sup>۳) تفسیره عبد الرزاق ۲۱۳/۱، ومن طریقه ابن أبی حاتم فی تفسیره ۱۳۳۸/۶، ۱۳۳۹ (۷۰۷۲، ۲۰۷۲) .

وذلك أن الخبرَ في الآياتِ قبلَها عنهم مضَى ، وفي التي بعدَها عنهم ذُكِر ، ''فما بينَها'' بأن يَكونَ خبرًا عنهم أولى وأحقُّ مِن أن يكونَ خبرًا عن غيرِهم .

فتأويلُ الكلامِ إذ كان ذلك كذلك: فإن يَكْفُر (٢) قومُك مِن قريشٍ يا محمدُ بآياتِنا ، وكذَّبوا وجحدوا حقيقتَها ، فقد اسْتَحْفَظْناها واسْتَرْعَيْنا القيامَ بها رسلنا وأنبياءَنا مِن قبلِك ، الذين لا يَجْحَدون حقيقتَها ، ولا يُكذِّبون بها ، ولكنهم يُصَدِّقون بها ويُؤْمِنون بصحتِها .

وقد قال بعضُهم: معنى قولِه: ﴿ فَقَدْ وَكَلْنَا بِهَا قَوْمًا ﴾ . رزَقْناها قومًا . القولُ فى تأويلِ قولِه: ﴿ أُوْلَتِكَ ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ فَيِهُدَاهُمُ ٱقْتَدِةً ﴾ .

يقولُ تعالى ذكره: ﴿ أُولَتِكَ ﴾: هؤلاء القومُ الذين وكَلنا بآياتِنا وليسوا بها بكافرين، هم الذين هداهم اللَّهُ لدينه الحقّ، وحفظِ ما وُكُلوا بحفظِه مِن آياتِ كتابِه، والقيامِ بحدودِه، واتباعِ حلالِه وحرامِه، والعملِ بما فيه مِن أمرِ اللَّه، والانتهاءِ عما فيه مِن نهيه، فوقَّقهم جلَّ ثناؤُه لذلك، ﴿ فَيِهُدَهُمُ أُقْتَدِةً ﴾. يقولُ تعالى ذكره: فبالعملِ الذي عملوا، والمنهاجِ الذي سلكوا، وبالهدى الذي هدَيْناهم، والتوفيقِ الذي وفَّناهم، ﴿ أُقْتَدِةً ﴾ يا محمدُ، أي: فاعْمَلْ وخُذْ به واسْلُكُه، فإنه عملٌ للَّهِ فيه رضًا، ومِنْهاجٌ مَن سلكه اهْتَدَى.

وهذا التأويلُ على مذهبِ مَن تأَوَّل قولَه : ﴿ فَقَدْ وَكَلَمْنَا بِهَا قَوْمُا لَيْسُواْ بِهَا بِكَنفِرِينَ ﴾ أنهم الأنبياءُ المُسَمَّوْن في الآياتِ المتقدمةِ ، وهو القولُ الذي اخْتَرْناه في تأويلِ ذلك .

<sup>(</sup>١ - ١) في ص، ت ١، ت ٢، ت٣، س، ف : « فيما بينهم » ، وفي م : « ففيما بينها » . والصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٢) بعده في ت١، ت٢، ت٣، س، ف: ﴿ بها ﴾ .

وأما على تأويلِ مَن تأَوَّل ذلك أن القومَ الذين وُكِّلوا بها هم أهلُ المدينةِ ، أو أنهم هم الملائكةُ ، فإنهم جعلوا قولَه : ﴿ فَإِن يَكَفُرُ بِهَا هَنُوُلاَ مِ فَقَدْ وَكُلنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا هَمُ الملائكةُ ، فإنهم جعلوا قولَه : ﴿ فَإِن يَكَفُرُ بِهَا هَنُولاَ مِ فَقَدْ وَكُلنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا مَرَّدُوا قولَه : ﴿ أُولَيْهِكَ ٱلَّذِينَ /هَدَى ٱللَّهُ فَهُ كَنْفِرُ وَالنَّهُمُ ٱلْكِنْبَ وَالْمُنْوَةُ ﴾ . اعتراضًا بينَ الكلامين ، ثم ردُّوا قولَه : ﴿ أُولَيْهِكَ ٱلنِّذِينَ /هَدَى ٱللَّهُ فَلَا اللهُ اللهُو

### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ مُحرَيْجٍ قولَه : ﴿ أُوْلَئِكَ ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ فَبِهُ دَلهُمُ اللَّهُ فَإِلَمْ مَا اللَّهُ فَبِهُ دَلهُمُ اللَّهُ فَا اللَّهُ فَإِلَمْ مَا اللَّهُ فَإِلَمْ مَا مَحمدُ .

حدَّثنى يونُسُ ، قال : أخبرنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدٍ في قولِه : ﴿ أُولَيَهِكَ اللَّهِ مَا لَكُ مِنَا اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّ

حدَّثنى محمدُ بنُ الحسينِ ، قال : ثنى أحمدُ بنُ المُفَضَّلِ ، قال : ثنا أسباطُ ، عن السدىِّ ، قال : ثم رجع إلى النبيِّ عَيِّ فقال : ﴿ أُولَيَهِكَ ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ فَهِلَا نَهُمُ اللَّهُ مُ أَقْتَدِةً ﴾ .

حدَّ ثنى على بنُ داود ، قال : ثنا عبدُ اللَّهِ بنُ صالحٍ ، قال : ثنى معاويةُ بنُ صالحٍ ، عن على بنِ أبى طلحة ، عن ابنِ عباسٍ ، [ ٧٧٤/١ و ] قال : ثم قال في الأنبياءِ الذين سمَّاهم في هذه الآية : ﴿ فَبِهُ دَنهُمُ ٱقْتَدِةً ﴾ (٢) .

ومعنى الاقْتِداءِ في كلامِ العربِ ، بالرجلِ ، اتباعُ أثْرِه ، والأخذُ بهديه ، يقالُ : فلانٌ يَقْدُو فلانًا . إذا نحا نحوه ، واتَّبَع أثره ، قِدَةً وقُدُوةً وقِدُوةً "وقِديةً" .

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٣٤٠/٤ (٧٥٨٠) من طريق أصبغ ، عن ابن زيد .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٣٣٦/٤ (٧٥٥٧) من طريق أبي صالح به .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: م، س، ف. وينظر اللسان (ق د و).

القولُ في تأويلِ قولِه: ﴿ قُل لا ٓ أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجُرًا ۚ إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكَّرَىٰ لِلْعَالَمِينَ اللَّهِ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكره لنبيّه محمد عَيْلِكَمْ: قلْ لهؤلاء الذين أمَرْتُك أن تُذكّرهم بآياتى أن تُبْسَلَ نفسٌ بما كسَبَت مِن مشركى قومِك يا محمدُ: لا أسألُكم على تذكيرى إياكم ، والهدى الذى أَدْعُوكم إليه ، والقرآنِ الذى جئتُكم به ، عِوضًا أعْتاضُه منكم عليه ، وأجْرًا آخُذُه منكم ، وما ذلك منى إلا تذكيرٌ لكم ، ولكلٌ مَن كان مثلكم ، ممَّن هو مقيمٌ على باطلٍ - بأسَ اللَّهِ أن يَحُلَّ بكم ، وسَخَطَه أن يَنْزِلَ بكم ، على شركِكم به وكفرِكم ، وإنذارٌ لجميعِكم ، بينَ يَدى عذابٍ شديدٍ ؛ لتذكروا وتَنْزَجِروا .

القولُ في تأويلِ قولِه : ﴿ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ۚ إِذْ قَالُواْ مَاۤ أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرِ مِّن شَيْرٍ مِّن شَيْرٍ مِّن شَيْرٍ مِّن

يقولُ تعالى ذكرُه : ﴿ وَمَا قَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ۚ ﴾ : وما أَجَلُوا اللَّهَ حَقَّ إِجْلالِه ، ولا عظَّمُوه حقَّ تعظيمِه ، ﴿ إِذْ قَالُواْ مَا آنزَلَ ٱللَّهُ عَلَىٰ بَشَرِ مِّن شَيْءً ﴾ . يقولُ : حينَ قالوا : لم يُنْزِلِ اللَّهُ على آدميٍّ كتابًا ولا وحيًا .

ثم اخْتَلَفُوا في اسمِ ذلك الرجلِ؛ فقال بعضُهم: / كان اسمُه مالكَ بنَ ٢٦٧/٧ الصَّيْفِ. وقال بعضُهم: كان اسمُه فِنْحاصَ.

واخْتَلَفُوا أيضًا في السببِ الذي مِن أجلِه قال ذلك.

## ذكرُ مَن قال: كان قائلُ ذلك مالكَ بنَ الصَّيْفِ

حدَّثنا ابنُ حُميدٍ ، قال : ثنا يعقوبُ القُمِّيُّ ، عن جعفر بن أبي المُغيرةِ ، عن سعيدِ

ابنِ جبيرٍ ، قال : جاء رجلٌ مِن اليهودِ يقالُ له : مالكُ بنُ الصيفِ . يُخاصِمُ النبيَّ عَلِيلِيَّهِ ، فقال له النبيُ عَلِيلِيَّةِ : ﴿ أَنشُدُكُ بِالذِي أَنْزَلِ التوراةَ على موسى ، أمَا تَجِدُ في التوراةِ أن اللَّهَ يُنغِضُ الحَبْرَ السَّمينَ ؟ ﴾ . وكان حبرًا سَمينًا ، فغضِب ، فقال : واللَّهِ ما أَنْزَلِ اللَّهُ على بشرٍ مِن شيءٍ . فقال له أصحابُه الذين معه : ويحك ، ولا موسى ؟ فقال : واللَّهِ ما أَنْزَلِ اللَّهُ على بشرٍ مِن شيءٍ . فأنْزَلِ اللَّهُ : ﴿ وَمَا قَدَرُواْ اللَّهُ عَلَى بَشْرٍ مِّن شَيْءً فَلُ مَنْ أَنزَلَ اللَّهُ : ﴿ وَمَا قَدَرُواْ اللَّهُ عَلَى جَمَّةً بِهِ عَلَى بَشْرٍ مِّن شَيْءً فَلُ مَنْ أَنزَلَ اللَّهُ : ﴿ وَمَا قَدَرُواْ اللَّهُ عَلَى جَمَّةً بِهِ عَلَى جَمَّةً مِنْ مَنْ أَنزَلَ اللَّهُ : ﴿ وَمَا قَدَرُواْ اللَّهُ عَلَى جَمَّةً بِهِ عَلَى جَمَّةً مِنْ مَنْ أَنزَلَ الْكَكَتَبَ الَّذِي جَاءً بِهِ عَلَى جَمَّةً مِنْ مَنْ أَنزَلَ الْكَكَتَبَ الَّذِي جَاءً بِهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِن شَيْءً فَلُ مَنْ أَنزَلَ اللَّهُ اللَّهُ الَّذِي جَاءً بِهِ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ا

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ مُجرَيْجٍ ، عن عكرمةَ قولَه : ﴿ وَمَا قَدَرُوا اللّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ۚ إِذْ قَالُواْ مَا أَنزَلَ اللّهُ عَلَى بَشَرِ مِّن شَيَّةٌ ﴾ . قال : نزَلَت في مالكِ بنِ الصيفِ ، كان مِن قُرَيْظةَ ، مِن أحبارِ يهودَ . ﴿ قُلْ ﴾ يا محمدُ : ﴿ مَنْ أَنزَلَ ٱلْكِتَبَ ٱلّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَىٰ نُورًا وَهُدُى لِلنَّاسِ ﴾ الآية (٢) .

# ذكرُ مَن قال: نزَلَت في فِنْحاصَ اليهوديّ

حدَّثنى موسى بنُ هارونَ ، قال : ثنا عمرُو بنُ حمادٍ ، قال : ثنا أسباطُ ، عن السدىِّ : ﴿ وَمَا قَدَرُواْ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ۚ إِذْ قَالُواْ مَا آنزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ ﴾ . قال : قال فِنْحاصُ اليهوديُّ : ما أنْزَل اللَّهُ على محمدٍ مِن شيءٍ (٣) .

وقال آخَرُون : بل عُنِي بذلك جماعةٌ مِن اليهودِ سأَلُوا النبيُّ عَلِيكِ آياتٍ مثلَ آياتِ موسى .

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١٣٤٢/٤ (٧٥٩٧) من طريق يعقوب به . وعزاه السيوطى فى الدر · المنثور ٢٩/٣ إلى ابن المنذر .

<sup>(</sup>٢) عزاه السيوطى في الدر المنثور ٢٩/٣ إلى المصنف وابن المنذر .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١٣٤٢/٤ (٧٥٩٤) من طريق أحمد بن مفضل ، عن أسباط به . وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٢٩/٣ إلى أبى الشيخ .

### ذكر من قال ذلك

حدَّ ثنا هنادٌ ، قال : ثنا يونُسُ ، قال : ثنا أبو مَعْشَرِ المَدَنيُ ، عن محمدِ بنِ كعبِ القُرَظيُ ، قال : جاء ناسٌ مِن يهودَ إلى النبيِّ عَيَّاتِي وهو مُحْتَبِ ، فقالوا : يا أبا القاسمِ ، ألا تَأْتِينا بكتابِ مِن السماءِ كما جاء به موسى ألواحًا يَحْمِلُها مِن عندِ اللَّهِ ؟ فأنزل اللَّهُ : ﴿ يَسْتَلُكُ أَهْلُ الْكِئْكِ أَن تُغَزِّلَ عَلَيْهِم كِنْبًا مِن السَمَاءِ فَقَدُ سَأَلُوا مُوسَى اللَّهُ : ﴿ يَسْتَلُكُ فَقَالُوا أَرِنَا اللَّه جَهْرَة ﴾ الآية [النساء: ٣٥] فجئا رجلٌ مِن يهودَ فقال : أكبرَ مِن ذَالِكَ فَقَالُوا أَرِنَا اللَّه جَهْرَة ﴾ الآية [النساء: ٣٥] فجئا رجلٌ مِن يهودَ فقال : ما أَنزَل اللَّهُ عليك ، ولا على موسى ، ولا على عيسى ، ولا على أحدِ شيئًا . فأنزل اللَّه : ﴿ وَمَا قَدَرُوا اللَّه عَلَيْ بَشَرٍ مِن شَيَّةً قُلُ مَنْ أَنزَلَ الْكِتَبَ الَّذِى جَآءَ بِهِ عُوسَى نُورًا ﴾ . فحلَّ رسولُ اللَّه عَلَى جَبُوتَه ، وجعَل يقولُ : « ولا على أحدٍ » !

حدَّثنا بشرُ بنُ مُعاذِ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادة : ﴿ وَمَا قَدَرُوا اللّهَ حَقَّ قَدْرِهِ تَلَا بَشُرُ مِن شَيْرٌ ﴾ إلى قولِه : ﴿ فِي خَوْضِهِمْ ٢٦٨/٧ يَلْعَبُونَ ﴾ : هم اليهودُ والنصارى ، قومٌ آتاهم اللّهُ علمًا فلم يَقْتَدوا ٢ به ، ولم يَأْخُذوا به ، ولم يَأْخُذوا به ، ولم يَعْمَلوا به ، فذمَّهم اللّهُ في عملِهم ذلك . ذُكِر لنا أن أبا الدرداءِ رضِي اللّهُ عنه كان يقولُ : إن مِن أكثرِ ما أنا مخاصَمٌ به غدًا ، أن يُقالَ : يا أبا الدرداءِ ، قد علِمْتَ ، فماذا عمِلْتَ فيما علِمْتَ ؟

<sup>(</sup>١) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٣/٣٧ إلى المصنف.

<sup>(</sup>Y) في م ، ت ١، ت ٢، ت ٣، س ، ف : « يهتدوا » .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٣٤٣/٤ (٧٦٠٥) من طريق يزيد به . وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٩/٣ إلى عبد بن حميد .

وقول أبى الدرداء أخرجه معمر فى جامعه (٢٠٤٦٧) ، وابن أبى شيبة ٢ ١٤٢/١ من طريق قتادة به ، وأخرجه ابن المبارك فى الزهد (٣٩) ، وابن أبى شيبة ٣١/ ٢١، وأحمد فى الزهد ص٣٦، والدارمي ١/ ٨٢، وأبو نعيم فى الحلية ٢/١٢، وابن عساكر فى تاريخه ١٤٨/٤٧ من طرق عن أبى الدرداء بنحوه .

حدَّثنى المثنى ، قال : ثنا عبدُ اللَّهِ بنُ صالحٍ ، قال : ثنى معاوية ، عن عليِّ بنِ أبى طلحة ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ وَمَا قَدَرُواْ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ۚ إِذْ قَالُواْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرِ طلحة ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ وَمَا قَدَرُواْ اللَّهَ حَقَ قَدْرِهِ ۚ إِذْ قَالُواْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ عليك مِن شَيَّ ۗ ﴾ . يعنى : مِن بنى إسرائيلَ ، قالت اليهودُ : يا محمدُ ، أَنزَلَ اللَّهُ عليك كتابًا ؟ قال : ﴿ نعم ﴾ . قالوا : واللَّهِ ما أَنزَلَ اللَّهُ مِن السماءِ كتابًا . فأَنزَل اللَّهُ : كتابًا ؟ قال : ﴿ فَلَكُ يَا مَحمدُ : ﴿ مَنْ أَنزَلَ ٱلْكَتَبَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ أَنزَله ﴾ [١٧٤٤ ] فَكُلَالِ اللَّهُ أَنزَله ﴾ [١٧٤٧٤ ]

وقال آخرون : هذا خبرٌ مِن اللهِ جلَّ ثناؤُه عن مُشْرِ كي قريشٍ أنهم قالوا : ﴿ مَآ أَنزَلَ اللهُ عَلَى بَشَرِ مِّن شَيِّةً ﴾ .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : ثنى حجاج ، قال : قال ابن جُرَيْج : قال عبدُ اللَّهِ بنُ كثير : إنه سمِع مُجاهدًا يقول : ﴿ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدَّرِهِ ۚ إِذْ قَالُوا مَا قَالَ عَلَىٰ بَشَرِ مِّن شَيِّو ﴾ : قالها مُشْرِكو قريش . قال : وقوله : ﴿ قُلْ مَنْ أَنْزَلَ اللّهُ عَلَىٰ بَشَرِ مِّن شَيَّو ﴾ : قالها مُشْرِكو قريش . قال : وقوله : ﴿ قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الكتابَ الذي جاء به موسى نورًا وهدى للناسِ يَجْعَلُونَه قراطِيسَ يُبْدُونَها ويُخْفُونَ كَثِيرًا ﴾ . قال : هم يهودُ الذين يُبْدُونها ويُخْفُون كثيرًا . قال : وقوله : ﴿ وَعُلِمَتُم

حدَّثني المثنى ، قال : ثنا عبدُ اللَّهِ بنُ صالحٍ ، قال : ثني معاويةُ ، عن عليِّ بنِ أبي طلحةَ ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ وَمَا قَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدَّرِهِ ﴾ . قال : هم الكفارُ ، لم

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٣٤٢/٤ (٧٥٩٣، ٧٥٩٥، ٧٥٩٦) من طريق أبي صالح به .

<sup>(</sup>٢) قراءة ابن كثير وأبى عمرو بالغيب فى الأفعال الثلاثة ، وقراءة الباقين بتاء الخطاب فيهن جميعًا . وينظر الكشف عن وجوه القراءات السبع ١/ ٤٤٠.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١٣٤١/٤، ١٣٤٣ (٧٦٠٦، ٧٥٩٢) مقتصرا على أوله وآخره من طريق حجاج به، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٢٩/٣ إلى أبى الشيخ .

يُؤْمِنوا بقدرةِ اللَّهِ عليهم ، فمَن آمَن أن اللَّهَ على كلِّ شيءٍ قديرٌ ، فقد قدَر اللَّهَ حقَّ قَدْرِه ، ومَن لم يُؤْمِنْ بذلك فلم يَقْدُرِ اللَّهَ حقَّ قدرِه .

حدَّثني المثنى ، قال : ثنا أبو حُذيفة ، قال : ثنا شِبْلٌ ، عن ابنِ أبى نَجَيحٍ ، عن مجاهدِ : ﴿ وَمَا قَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ﴾ . يقولُ : مُشْرِكو قريشٍ (٢) .

وأولى هذه الأقوالِ بالصوابِ في تأويل ذلك قولُ مَن قال : عُني بذلك : ﴿ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ﴾ . مُشْركو قريش . وذلك أن ذلك في سياقِ الخبرِ عنهم أولًا ، فأن يكونَ ذلك أيضًا خبرًا عنهم ، أشبهُ مِن أن يَكُونَ خبرًا عن اليهودِ ولمَّا يَجْرِ لهم ذكرٌ يكونُ هذا به متصلًا ، مع ما في الخبر عمَّن أخْبَر اللَّهُ عنه في هذه الآيةِ مِن إنكارِه أن يكونَ اللَّهُ أَنْزَل على بشرِ شيئًا مِن الكتبِ ، وليس ذلك مما تَدِينُ به اليهودُ ، بل المعروفُ مِن دينِ اليهودِ الإقرارُ بصُّحُفِ إبراهيمَ وموسى وزَبورِ داودَ ، وإذا لم يَكُنْ بما رُوِي مِن الخبرِ ، بأن قائلَ ذلك كان رجلًا مِن اليهودِ ، خبرُ صحيحُ متصلُ السندِ ، ولا كان على أن ذلك كان كذلك مِن أهل التأويلِ إجماعٌ، وكان الخبرُ مِن أُولِ السورةِ ومُبْتَدَئِها إلى هذا الموضع خبرًا عن المشركين مِن عبَدةِ الأوثانِ ، وكان / قولُه : ﴿ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ﴾ موصولًا بذلك غيرَ مفصولِ منه ، لم يَجُرْ لنا أن نَدَّعِيَ أن ذلك مصروفٌ عما هو به موصولٌ ، إلا بحجةٍ يَجِبُ التسليمُ لها مِن خبر أو عقل.

ولكنى أَظُنُّ أَن الذين تأوَّلوا ذلك خبرًا عن اليهودِ ، وجَدوا قولَه : (قُلْ مَن أَنْزَل الكتابَ الذي جاء به موسى نورًا وهدى للناسِ يَجْعَلونه قَراطِيسَ يُبْدُونها ويُخْفُون

Y79/V

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٣٤١/٤ (٧٥٨٦) من طريق أبي صالح به .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٣٤١/٤ (٧٥٨٧) من طريق أبي حذيفة به .

كثيرًا وعُلِّمْتُم ما لم تَعْلَمُوا أنتم ولا آباؤُكم ) فوجَّهُوا تأويلَ ذلك إلى أنه لأهلِ التوراةِ ، فقرَءُوه على وجهِ الخطابِ لهم : ﴿ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبَدُّونَهَا وَتُعْفُونَ كَثِيرًا وَعُلِّمْتُم مَّا لَرَ تَعْلَمُوا أَنتُدْ وَلا ءَابَآؤُكُم الله فجعلوا ابتداءَ الآيةِ خبرًا عنهم ، إذ كانت خاتمتُها خطابًا لهم عندَهم . وغيرُ ذلك مِن التأويلِ والقراءةِ أشبهُ بالتنزيلِ ؛ لِما وصَفْتُ قبلُ مِن أن قولَه : ﴿ وَمَا قَدَرُوا اللّهَ حَقَّ قَدْرِهِ اللّهِ عَلَى سياقِ الخبرِ عن مُشْرِكي العربِ وعَبدةِ الأوثانِ ، وهو به متصلٌ ، فالأولى أن يكونَ ذلك خبرًا عنهم .

والأصوبُ مِن القراءةِ فَى قولِه: (يَجْعَلُونه قَراطيسَ يُبْدُونها ويُخْفُون كثيرًا). أن يَكُونَ بالياءِ لا بالتاءِ، على معنى أن اليهودَ يَجْعَلُونه قراطيسَ يُبْدُونها ويُخْفُون كثيرًا، ويَكُونَ الخطابُ بقولِه: ﴿ قُلْ مَنْ أَنْزَلَ ٱلْكِتَبَ ﴾ لمُشْركِي قريشٍ، وهذا هو للعنى الذي قصده مجاهدٌ إن شاء اللَّهُ في تأويلِ ذلك، وكذلك كان يَقْرَأُ.

حدَّثنى المثنى ، قال : ثنا الحجامج بنُ المِنْهالِ ، قال : ثنا حمادٌ ، عن أيوبَ ، عن مجاهدٍ أنه كان يَقْرَأُ هذا الحرفَ : (يَجْعَلونه قَراطِيسَ يُبْدُونها ويُخْفُون كثيرًا).

القولُ فى تأويلِ قولِه : ﴿ قُلْ مَنْ أَنزَلَ ٱلْكِتَبَ ٱلَّذِى جَآءَ بِهِ مُوسَىٰ نُورًا وَهُدُى لِلنَّاسِ تَجَعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبَدُّونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه لنبيّه محمد عَيَّاتُ : ﴿ قُلَ ﴾ يا محمدُ لمُشْرِكى قومِك القائلين لك : ﴿ مَا أَنزَلَ اللّهُ عَلَى بَشَرِ مِّن شَيَّةً ﴾ : ﴿ مَنْ أَنزَلَ الْكِتَبَ الَّذِي جَآءَ بِهِ عَمُوسَىٰ فُرْا ﴾ . يعنى : جَلاءً وضِياءً مِن ظُلْمةِ الضَّلالةِ ، ﴿ وَهُدُى لِلنَّاسِ ﴾ . يقولُ : بيانًا للناسِ ، يُبيِّنُ لهم به الحقَّ مِن الباطلِ ، فيما أشْكَل عليهم مِن أمرِ دينهم ، ( يَجْعَلونه قَرَاطِيسَ يُبُدُونها ) .

فَمَن قَرَأُ ذَلَكُ : ﴿ تَجْعَلُونَهُ ﴾ جعَله خطابًا لليهودِ ، على ما بيَّنْتُ مِن تأويلِ مَن

تَأُوَّل ذلك كذلك . ومَن قرَأه بالياءِ : (يَجْعَلُونه) فتأويلُه في قراءتِه : يَجْعَلُه أهلُه قَراطيسَ .

وجرَى الكلامُ فى (ئَيْدُونَهَا) بذكرِ القراطيسِ، والمرادُ منه المكتوبُ فى القَراطيسِ، يُرادُ: يُبْدُونَ كثيرًا مما يَكْتُبُونَ فى القراطيسِ فَيُظْهِرُونَهُ للناسِ، ويُخْفُونَ كثيرًا مما يُثْبِتُونَهُ فى القراطيسِ فَيُسِرُّونَهُ ويَكْتُمُونَهُ الناسَ.

ومما كانوا يَكْتُمونه إياهم ما فيها مِن أمرِ محمدٍ عَلِيْتُمْ ونبوتِه .

كالذى حدَّثنى المثنى ، قال : ثنا أبو مُحذيفة ، قال : ثنا شِبْلٌ ، عن ابنِ أبى نَجيح ، عن مجاهدٍ : (قَراطيسَ يُبْدُونها ويُخْفُون كثيرًا) . اليهودُ .

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ مُحرَيْجٍ ، عن عكرمةَ : قلْ يا محمدُ : (مَن أُنْزَل الكتابَ الذى جاء به موسى نورًا وهدًى للناس يَجْعَلونه قَراطيسَ يُبْدُونها) . / يعنى يهودَ ؛ لِمَا أَظْهَروا مِن التوراةِ ، (ويُخْفُون كثيرًا) مما أَخْفُوا مِن ذكرِ محمد عَيَّا وما أُنْزِل عليه . قال ابنُ جُرَيْجٍ : وقال عبدُ اللَّهِ ابنُ كثيرٍ : إنه سمِع مجاهدًا يقولُ : (يَجْعَلونه قَراطيسَ يُبْدُونها ويُخْفون كثيرًا) . قال : هم يهودُ الذين يُبْدُونها ويُخْفون كثيرًا .

[ ١/٥٧٧ر] القولُ في تأويلِ قولِه : ﴿ وَعُلِّمْتُم مَّا لَدُ تَعَامُوٓاْ أَنتُدُ وَلَا ءَابَآ وُكُمُّ قُلِ اللَّهُ ثُكَ ذَرَهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ ۞﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه: وعلَّمَكم اللَّهُ جلَّ ثناؤُه بالكتابِ " الذي أنْزَله إليكم ﴿ مَّا لَمْ مَا اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

YV - /Y

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٣٤٣/٤ (٧٦٠٢) من طريق أبي حذيفة به .

<sup>(</sup>٢) في ص، ت١، ت٢، ت٣، س، ف: ( يظهرون ) .

<sup>(</sup>٣) في النسخ: « الكتاب ».

مَعادِكم يومَ القيامةِ ، ﴿ وَلَا ءَابَآؤُكُمْ ﴾ . يقولُ : ولم يَعْلَمْه آباؤُكم أَيُّها المؤمنون باللَّهِ مِن العربِ وبرسولِه ﷺ .

كالذى حدَّثنى المثنى، قال: ثنا الحجاجُ بنُ المِنْهالِ، قال: ثنا حمادٌ، عن أيوبَ، عن مجاهدِ: ﴿ وَعُلِمْتُم ﴾ معشرَ العربِ ﴿ مَّا لَرْ تَعَلَمُواْ أَنتُم وَلَا اللهِ مَا لَرْ تَعَلَمُواْ أَنتُم وَلَا اللهِ مَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

حدَّ ثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجُ ، عن ابنِ مُحرَيْجٍ ، قال : قال عبدُ اللَّهِ بنُ كثيرٍ : إنه سمِع مُجاهدًا يقولُ في قولِه : ﴿ وَعُلِّمْتُم مَّا لَرَ تَعَلَّمُواْ أَنتُمُ وَلَا ءَابَا وَكُمْ مُا لَمْ تَعَلَّمُواْ أَنتُمُ وَلَا ءَابَا وَكُمْ اللهِ عَلَى قَالَ : هذه للمسلمين (٢٠) .

وأما قولُه: ﴿ قُلِ اللَّهُ ﴾ . فإنه أمرٌ مِن اللّهِ جلَّ ثناؤُه نبيّه محمدًا عَلِيْ أَنْ لَهُ لِكَتابَ استفهامه هؤلاء المشركين عما أمرَه باستفهامهم عنه بقولِه: ﴿ قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الكتابَ الذي جاء به موسى نورًا وهدّى للناسِ يَجْعَلُونه قراطيسَ يُبْدُونَها ويُخْفُونَ كثيرًا ﴾ . الذي جاء به موسى نورًا وهدّى للناسِ يَجْعَلُونه قراطيسَ يُبْدُونَها ويُخْفُونَ كثيرًا ﴾ . يَأْمُرِه إياه في موضع آخرَ في هذه السورةِ بقولِه: ﴿ قُلْ مَن يُنجيكُم مِن ظُلُماتِ البرِ والبحرِ تدعُونَهُ تَضَرُّعًا وخفيةً لئِن أَنجَيتَنا أَ مَن هذه لنكُونَن يُنجيكُم مِن ظُلُماتِ البرِ والبحرِ تدعُونَهُ تَضَرُّعًا وخفيةً لئِن أَنجَيتَنا أَ من هذه لنكُونَن مِن الشاكرين ﴾ [الأنعام: ٣٦] فأمرَه بالستفهامِ المشركين عن ذلك ، كما أمرَه بالستفامِهم إذ قالوا: ﴿ مَا أَنزَلَ اللّهُ عَلَى بَشَرِ مِن شَيَّةً ﴾ عمّن أنزل الكتابَ الذي جاء به موسى ، نورًا وهدّى للناسِ ، ثم أمرَه بالإجابةِ عنه هنالك بقيلِه: ﴿ قُلُ اللّهُ يُنجَيّكُم بِهُ مُوسى . قرأ وهدّى للناسِ ، ثم أمرَه بالإجابةِ عنه هنالك بقيلِه: ﴿ قُلُ اللّهُ يُنجَيّكُم بِهُ عَلَى اللّهُ انْزَلَهُ عَلَى موسى .

<sup>(</sup>١) عزاه السيوطى فى الدر المنثور ٢٩/٣ إلى عبد بن حميد وابن أبى شيبة وابن المنذر وأبى الشيخ .

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في ص ٣٩٦.

<sup>(</sup>٣) في م : « أنجانا » . وهما قراءتان . كما تقدم في ص ٢٩٤ .

كما حدَّثنى المثنى ، قال : ثنا أبو صالحٍ ، قال : ثنى معاويةُ ، عن علىٌ بنِ أبى طلحةَ ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ قُلْ مَنْ أَنزَلَ ٱلْكِتَبَ ٱلَّذِى جَآءَ بِهِ مُوسَىٰ نُورًا وَهُدُى لِلنَّاسِ ﴾ . قال : اللَّهُ أَنْزَلَهُ \* .

ولو قيل: معناه: قلْ: هو اللَّهُ. على وجهِ الأمرِ مِن اللَّهِ له بالخبرِ عن ذلك ، لا على وجهِ الجوابِ - إذ لم يَكُنْ قولُه: ﴿ قُلْ مَنْ أَنزَلَ ٱلْكِتَبَ ﴾ مسألةً مِن المشركين لحمد على وجهِ الجوابِ الله من قولُه: ﴿ قُلِ اللَّهُ ﴾ جوابًا لهم عن مسألتهم ، وإنما هو أمرٌ مِن اللَّهِ لحمد بمسألةِ القومِ: ﴿ مَنْ أَنزَلَ ٱلْكِتَبَ ﴾ ، فيَجِبُ أن يكونَ الجوابُ منهم غيرَ للذي قاله ابنُ عباسٍ مِن تأويله - كان جائزًا ؛ مِن أجلِ أنه استفهامٌ ، ولا يكونَ للاستفهام جوابٌ ، وهو الذي اخْتَرْنا مِن القولِ في ذلك ؛ لِمَا بيّنا .

وأما قولُه : ﴿ ثُمَّ ذَرَّهُمَّ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ ﴾ . فإنه يقولُ لنبيّه محمدِ عَلِيكُ : ثم ذَرْ هؤلاء المشركين العادِلِين بربّهم الأوثانَ والأصنام - بعدَ احتجاجِك عليهم في قيلِهم : ﴿ مَنَ أَنزَلَ ٱلْكِتَنَ ٱلَّذِي جَأَءَ قيلِهم : ﴿ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَى / بَشَرِ مِّن شَيْءً ﴾ . بقولِك : ﴿ مَنْ أَنزَلَ ٱلْكِتَنَ ٱلَّذِي جَأَءَ بِهِ مُوسَى نُورًا وَهُدَى لِلنَّاسِ ﴾ . وإجابتك ذلك بأن الذي أثرَله اللّه الذي أثرَل عليك كتابَه - ﴿ فِي خَوْضِهِمْ ﴾ . يعني : فيما يَخُوضُون فيه مِن باطلِهم وكفرِهم باللّهِ وآياتِه ، ﴿ يَلْعَبُونَ ﴾ . يقولُ : يَسْتَهْزِئُون ويَسْخَرون .

وهذا مِن اللَّهِ وَعيدٌ لهؤلاء المشركين وتهدُّدُ لهم ، يقولُ اللَّهُ جلَّ ثناؤُه : ثم دَعْهم لاعِبِين يا محمدُ ، فإني مِن وراءِ ما هم فيه مِن استهزائِهم بآياتي بالمِرْصادِ ، وأُذِيقُهم بأسى ، وأُحِلُ بهم إن تَمَادَوْا في غَيِّهم سَخَطى .

القولُ في تأويلِ قولِه : ﴿ وَهَانَا كِتَابُ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكُ مُّصَدِّقُ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ

YY1/y

(تفسير الطبرى ٢٦/٩)

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٣٤٤/٤ (٧٦٠٨) من طريق أبي صالح به .

<sup>(</sup>۲) في م: « تهديد ».

وَلِنُنذِرَ أُمَّ ٱلْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَمَا ﴾.

يقولُ تعالى ذكرُه: وهذا القرآنُ يا محمدُ ﴿ كِتَابُ ﴾ . وهو اسمٌ مِن أسماءِ القرآنِ ، قد بيَّنْتُه وبيَّنْتُ معناه فيما مضى قبلُ ، بما أغْنَى عن إعادتِه (١) . ومعناه: مكتوبٌ ، فوُضِع ( الكتابُ ) مكانَ ( المكتوب ) .

﴿ أَنْرَلْنَكُ ﴾ . يقول : أو حيناه إليك ، ﴿ مُبَارَكُ ﴾ وهو مُفاعَلٌ مِن البركةِ ، ﴿ مُصَدِّقُ الَّذِى بَيْنَ يَدَيْهِ ﴾ . يقول : صدَّق هذا الكتابُ ما قبله مِن كتبِ اللَّهِ التي أنْزَلها على أنبيائِه قبلَك ، لم يُخالِفْها ( دلالة ومعنى ) ، نورًا وهدى للناسِ . يقول : هو الذي أنْزَل إليك يا محمدُ هذا الكتابَ مُبارَكًا مُصَدُّقًا كتابَ موسى وعيسى وغيرَ ذلك مِن كتبِ اللَّهِ . ولكنه جلَّ ثناؤُه ابْتَدَأ الخبرَ عنه ، إذ كان قد تقدَّم الخبرُ عن ذلك ما يَدُلُ على أنه ( به مُتَّصِلٌ ) ، فقال : ﴿ وَهَلَا الْحَبْرُ أَنْزَلْنَهُ ﴾ إليك ، ﴿ مُبَارَكُ ﴾ ، موسى هدى ونورًا .

وأما قولُه: ﴿ وَلِنُنذِرَ أُمَّ ٱلْقُرَىٰ وَمَنَ حَوِّلُماً ﴾. فإنه يقولُ: أَنْزَلْنا إليك يا محمدُ هذا الكتابَ مُصَدِّقًا ما قبلَه مِن الكتبِ، ولتُنْذِرَ به عذابَ اللَّهِ وبأسَه مَن في المحمدُ هذا الكتابَ مُصَدِّقًا ما قبلَه مِن الكتبِ، ولتُنْذِرَ به عذابَ اللَّهِ وبأسَه مَن في أُمِّ القرى، وهي مكةً، ﴿ وَمَنْ حَوِّلُما ﴾ شرقًا وغربًا، مِن العادِلين بربِّهم غيرَه مِن أُمّ القرى، وهي مكةً، ﴿ وَمَنْ حَوِّلُما ﴾ شرقًا وغربًا، مِن العادِلين بربِّهم غيرَه مِن الآلهةِ والأندادِ، والجاحِدين برسلِه، وغيرِهم مِن أصنافِ الكفارِ.

وبنحوِ الذي قلنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ .

<sup>(</sup>١) ينظر ما تقدم في ١/ ٩٥.

 <sup>(</sup>۲ - ۲) فى ص، ت١، ت٢، ت٣، س، ف: (ولا سا ومعنى )، وفى م: (ولا بنبأ وهو معنى ).
 والمثبت مستفاد من تحقيق الشيخ شاكر.

<sup>(</sup>٣ - ٣) في ص، ف: « من أصل » .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنى المثنى ، قال : ثنا أبو صالحٍ ، قال : ثنى مُعاويةُ بنُ صالحٍ ، عن على على بنِ أبى طلحةَ ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ وَلِنُنذِرَ أَمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوِّلْمَا ﴾ : يعنى بـ ﴿ أُمَّ الْقُرَىٰ ﴾ مكةَ ، ﴿ وَمَنْ حَوِّلْمَا ﴾ مِن القرى ، إلى المشرقِ والمغربِ (١) .

حدَّثنى محمدُ بنُ سعدِ ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمى ، قال : ثنى أبى ، عن أبي ، عن أبيه ، و أمَّ القُرَىٰ وَمَنْ حَوْلُمَا ﴾ : و أمُّ القُرَىٰ وَمَنْ حَوْلُمَا ﴾ : و أمُّ القُرَىٰ وَمَنْ حَوْلُمَا ﴾ : و أمُّ القُرَىٰ : مكة ، ومن حولَها : الأرضُ كلُها .

/ حدَّ ثنا محمدُ بنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا محمدُ بنُ ثورٍ ، قال : ثنا معمرٌ ، عن ٢٧٢/٧ قتادةَ : ﴿ وَلِلْنَذِرَ أُمَّ ٱلْقُرَىٰ ﴾ . قال : هي مكةُ " .

وبه عن مَعْمرٍ ، عن قتادةً ، قال : بلَغَنى أن الأرضَ دُحِيَت مِن مكةً (٢) .

حَدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ قولَه : ﴿ وَلِلْنَذِرَ أُمَّ القَرَى مَكَةُ ، وكنا نُحَدَّثُ أَن منها دُحِيَت القُرى مَكَةُ ، وكنا نُحَدَّثُ أَن منها دُحِيَت الأَرضُ .

حدَّثنا محمدُ بنُ الحسينِ ، قال : ثنا أحمدُ بنُ المُفَضَّلِ ، قال : ثنا أَسْباطُ ، عن السدىِّ : ﴿ وَلِنُنذِرَ أُمَّ ٱلْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَما ﴾ : أما أمُّ القرى فهى مكة ، وإنما سُمِّيَت أمَّ السدىِّ : ﴿

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٣٤٥/٤ (٢٦١٨، ٧٦١٨) ، والبيهقي في الأسماء والصفات (٩٥) من طريق أبي صالح به . وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٩/٣ إلى ابن المنذر .

<sup>(</sup>٢) تفسير عبد الرزاق ٢١٣/١ . وعزاه السيوطى في الدر المنثور ٢٩/٣ إلى عبد بن حميد وابن المنذر .

القرى لأنها أولُ بيتٍ وُضِع بها(١).

وقد بيَّنا فيما مضَى العلةَ التي مِن أجلِها شُمِّيَت مكةً أمَّ القرى ، بما أغْنَى عن إعادتِه في هذا الموضع (٢).

القولُ فى تأويلِ قولِه : ﴿ وَٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ ۗ وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ۞ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه: ومَن كان يُؤْمِنُ بقيامِ الساعةِ والمَعَادِ في الآخرةِ إلى اللَّهِ، ويُصَدِّقُ بالثوابِ والعقابِ، فإنه يُؤْمِنُ بهذا الكتابِ الذي أنْزَلْناه إليك يا محمدُ، ويُصَدِّقُ به، ويُقِرُّ بأن اللَّه أَنْزَلَه، ويُحافِظُ على الصلواتِ المكتوباتِ التي أمَرَه اللَّهُ بإقامتِها ؛ لأنه مُنْذِرُ مَن بلَغه وعيدُ اللَّهِ على الكفرِ به، وعلى مَعاصِيه، وإنما يَجْحَدُ به وبما فيه ويُكذِّبُ ، أهلُ التكذيبِ بالمَعادِ، والجُحودِ لقيامِ الساعةِ ؛ لأنه لا يَرْجُو مِن اللَّه إن عمِل بما فيه ثوابًا، ولا يَخافُ إن لم يَجْتَنِبُ ما يَأْمُرُه باجتنابِه عقابًا.

القولُ في تأويلِ قولِه : ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِى إِلَىّٰ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَن قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ ﴾ .

يعنى جلَّ ذكرُه بقولِه : ﴿ وَمَنَّ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا ﴾ : ومَن أخطأُ قولًا ، وأجْهَلُ فعلًا ﴿ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا ﴾ يعنى : ممَّن اخْتَلَق على اللَّهِ كَذِبًا ، فادَّعَى عليه أنه بعَثه نبيًّا ، وأرْسَله نَذيرًا ، وهو في دَعْواه مُبْطِلٌ ، وفي قيلِه كاذبٌ .

وهذا تَسْفية مِن اللَّهِ لمشركى العربِ ، وتجهيلٌ منه لهم في معارضة عبدِ اللَّهِ بنِ سعدِ ابنِ أبي سَرْحٍ ، والحنفيِّ مُسَيْلِمة ، لنبيِّ اللَّهِ ﷺ ، بدعوى أحدِهما النبوة ، ودعوى الآخرِ أنه قد جاء بمثلِ ما جاء به رسولُ اللَّهِ ﷺ ، ونفَّى منه عن نبيّه

(۲) بنظر ما تقدم في ١٠٦/١.

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٣٤٥/٤ (٧٦١٦) من طريق أحمد بن المفضل به .

محمد علية اختلاقَ الكذبِ عليه ، ودعوى الباطلِ.

وقد اخْتَلَف أهلُ التأويلِ في ذلك ؛ فقال بعضُهم فيه نحوَ الذي قلنا فيه .

## ذكرُ مَن قال ذلك

/حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ جُرَيْجٍ ، عن ٢٧٣/٧ عكرمة قولَه : ﴿ وَمَنَ أَظُلَمُ مِمَّنِ أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِى إِلَى وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ عَكِرَهُ فَى اللّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِى إِلَى وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْحُ مُ شَيْعٌ ﴾ . قال : نزلَت في مُسَيْلِمة أخى بنى عَدِى بن عَدِي بن خيفة ، فيما كان يَسْجَعُ ويَتَكَهَّنُ به ، ﴿ وَمَن قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ ٱللّهُ ﴾ نزلَت في عبدِ اللّهِ بنِ سعدِ بنِ أبى سرحٍ ، أخى بنى عامرِ بنِ لُوَى ، كان كتب (١) للنبي عَيْقِي ، وكان فيما يُمْلى : عزيزُ حكيمٌ . فيكُتُبُ : غفورٌ رحيمٌ . فيُغيِّرُه ، ثم يَقْرَأُ عليه كذا وكذا لِمَا حوَّل ، فيقولُ : «نعم سَواءٌ » . فرجَع عن الإسلامِ ، ولحق بقريشٍ ، وقال لهم : لقد كان يَنْزِلُ عليه : عزيزٌ حكيمٌ ، فأُحوّلُه ، ثم أقولُ لِمَا أَنْ تُتُبُ ، فيقولُ : «نعم سَواءٌ » . ثم رجَع إلى عزيزٌ حكيمٌ ، فأُحوّلُه ، ثم أقولُ لِمَا أَنْ تُتُبُ ، فيقولُ : «نعم سَواءٌ » . ثم رجَع إلى الإسلام قبلَ فتح مكة ، إذ نزل النبي عَلِي عَرْ " .

وقال بعضُهم: بل نزَل ذلك في عبدِ اللَّهِ بنِ سعدِ خاصةً .

# ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّ ثنى محمدُ بنُ الحسينِ ، قال : ثنا أحمدُ بنُ المفضلِ ، قال : ثنا أسباطُ ، عن السدىّ : ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِى إِلَى وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ ﴾

<sup>(</sup>١) في م : « يكتب » .

<sup>(</sup>٢) سقط من: ص، ت١، ت٣، ف.

<sup>(</sup>٣) مر : هي مر الظهران. والظهران واد قرب مكة وعنده قرية يقال لها : مر ، تضاف إلى هذا الوادي فيقال : مر الظهران . معجم البلدان ٣/ ٨١٥.

والأثر عزاه السيوطي في الدر المنثور ٣٠/٣ إلى المصنف وأبي الشيخ.

إلى قولِه: ﴿ تُجَرُونَ عَذَابَ ٱلْهُونِ ﴾ . قال: نزلَت في عبدِ اللَّهِ بنِ سعدِ بنِ أبي سَرْحٍ ، أَسْلَم و كَان يَكْتُبُ للنبيِّ عَلِيْكَ ، فكان إذا أَمْلَى عليه: سميعًا عليمًا . كتَب هو عَنَم ، عليمًا حكيمًا . كتَب : سميعًا عليمًا . فشكُ و كفَر ، وقال : إن كان محمد يُوحى إليه ، فقد أُوحِى إليّ ، وإن كان اللَّه يُنزِلُه ، فقد أنزَلْتُ مثلَ ما أنزَل اللَّه ، قال محمد : «سميعًا عليمًا» . فقلتُ أنا : عليمًا حكيمًا . فلَحِق بللشركين ، ووشَى بعمارٍ ومجبيرٌ عند ابنِ الحَضْرميِّ ، أو لبني عبدِ الدارِ ، فأخذُوهم بللشركين ، ووشَى بعمارٍ ومجبيرٌ عند ابنِ الحَضْرميِّ ، أو لبني عبدِ الدارِ ، فأخذُوهم فعُذَبُوا حتى كفَروا ، ومجدِع أذنُ عمارٍ يومَئذِ ، فانْطَلَق عمارٌ إلى النبيِّ عَيِّلْتُهُ ، فأنزَل اللَّه في شأنِ بعاليقي ، والذي أعطاهم مِن الكفرِ ، فأنى النبيُّ عَيِّلْتُهُ أن يَتَوَلَّه ، فأنزَل اللَّه في شأنِ النبي عَنْ بعَد إيمَانِهِ اللهِ عَنْ النبيُّ عَيْلَةً أن يَتَوَلَّه ، فأنزَل اللَّه في شأنِ النبي عَنْ بعَد إيمَانِهِ إلا مَنْ أبي سَرْحٍ وعمارٍ وأصحابِه : ﴿ مَن كَفَر بِاللّهِ مِنْ بَعَد إيمَانِهِ اللهُ مَن النبي عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهُ مَنْ عَلْمُ وأَلْهُ مُ مُظْمَنِنُ فَالْإِيمَانِ ﴾ [النحل: ١٠٦] . فالذي أخرِه عمارٌ وأصحابُه ، والذي شرَح بالكفرِ صدرًا فهو ابنُ أبي سَرْح (١٠) . فالذي أخرِه عمارٌ وأصحابُه ، والذي شرَح بالكفرِ صدرًا فهو ابنُ أبي سَرْح (١٠) .

وقال آخرون : بل القائلُ : ﴿ أُوحِى إِلَىٰٓ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ ﴾ مُسَيْلِمةُ الكذَّابُ .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا بشرُ بنُ معاذِ ، قال : ثنا يزيدُ بنُ زُرَيْعٍ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادة قولَه : ﴿ أَوْ قَالَ أُورِكَ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَيْكُ مِثْلَ مَا أَزَلَ اللّهُ ﴾ : ذُكِر لنا أن هذه الآية نزلت في مُسَيْلِمة ، ذُكِر لنا أن نبى اللّهِ عَلَيْكُ قال : ﴿ رأَيْتُ فيما يَرَى النائمُ كَانَّ في يدى سِوارَيْن مِن ذهبٍ ، فكبُرا على وأهمَّاني (٢) ، فأُوحِي إلى أنِ انْفُحْهما ، كأنَّ في يدى سِوارَيْن مِن ذهبٍ ، فكبُرا على وأهمَّاني (٢) ، فأُوحِي إلى أنِ انْفُحْهما ، فنفَحْتُهما في مَنامي الكذَّابَيْن [٧٧٦/١] اللذين أنا بينهما ؛ كذَّابَ النَّمامةِ مُسَيْلِمة ، وكذابَ صَنعاءَ العَنْسيُ » . وكان يقالُ له : الأسودُ .

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٣٤٦/٤ (٧٦٢٦)، من طريق أحمد به مختصرا.

<sup>(</sup>۲) فى ص، ت١، س، ف: «أهمنى».

/حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا محمدُ بنُ ثَوْرٍ ، عن معمرٍ ، عن قتادةَ ، ٢٧٤/٧ قال : ﴿ أُوحِىَ إِلَى وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ ﴾ . قال : نزَلَت في مُسَيْلِمةَ .

حدَّثنا الحسنُ بنُ يحيى ، قال : أخْبَرَنا عبدُ الرزاقِ ، قال : أخْبَرَنا معمرٌ ، عن قتادة ، وزاد فيه : وأخْبَرَنى الزهرىُ أن النبيَّ عَلِيلَةٍ قال : « بيْنا أنا نائمٌ رأيْتُ في يدىً سِوارَيْن مِن ذهبٍ ، فكَبُر ذلك علىَّ ، فأُوحِيَ إلىَّ أنِ انْفُخْهما ، فنفَخْتُهما فطارا ، فأوَّدِي إلىَّ أنِ انْفُخْهما ، فنفَخْتُهما فطارا ، فأوَّدِي النَّا أَنْ انْفُخْهما ، فنفَخْتُهما فطارا ، فأوَّدِي النَّاكُ ذلك كذَّابَ اليَمامةِ وكذَّابَ صَنْعاءَ العَنْسيَّ » ( ) .

وأولى الأقوالِ فى ذلك عندى بالصوابِ أن يقالَ: إن اللَّه قال: ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمْ الْفَلَمُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ أَوْحَى إليه . وهو كاذبٌ في قيلِه .

فإذ كان ذلك كذلك ، فقد دخل في هذه الآية كلَّ مَن كان مُخْتَلِقًا على اللَّهِ كذبًا ، وقائلًا في ذلك الزمانِ وفي غيرِه : أوْحَى اللَّهُ إلى . وهو في قيله كاذب ، لم يُوحِ اللَّهُ إليه شيعًا . فأما التنزيلُ فإنه جائزٌ أن يَكونَ نزَل بسببِ بعضِهم ، وجائزٌ أن يَكونَ نزَل بسببِ جميعِهم ، وجائزٌ أن يَكونَ عُني به جميعُ المشركين مِن العربِ ، إذ كان قائلو ذلك منهم ، فلم يُغيِّروه ، فعيَّرهم اللَّهُ بذلك ، وتوعَّدهم بالعقوبةِ على

<sup>(</sup>۱) تفسير عبد الرزاق ۲۱۳/۱ ، ۲۱۶ ، وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ۱۳٤٦/۶ (۷٦٢٥) عن الحسن بن يحيى به ولم يذكر المرفوع، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ۳۰/۳ إلى عبد بن حميد وأبى الشيخ .

والحديث أصله في البخاري (٤٣٧٥) ، ومسلم (٢٢/٢٢٧٤) من حديث أبي هريرة .

تركِهم نَكيرَ ذلك، ومع تركِهم نكيرَه هم بنبيّه محمد على مكذّبون، ولنُبُوّتِه جاحِدون، ولآياتِ كتابِ اللهِ وتنزيلِه دافِعون، فقال لهم جلَّ ثناؤُه: ومَن أَظْلَمُ مَّن ادَّعَى على النبوة كاذبًا، وقال: أُوحِى إليه. ولم يُوحَ إليه شيء، ومع ذلك يقول: ما أنزل الله على بشرٍ من شيءٍ. فيَنْقُضُ قولَه بقولِه، ويُكذّبُ بالذي تَحَقَّقَه، ويَنْفِى ما يُثْبِتُه، وذلك إذا تدَبَّره العاقلُ الأَرِيبُ، علِم أن فاعله مِن عقلِه عَديمٌ.

وقد رُوِى عن ابنِ عباسٍ أنه كان يقولُ في قولِه : ﴿ وَمَن قَالَ سَأُنِلُ مِثْلَ مَا آنِلَ اللهُ ﴾ ما حدَّثني محمدُ بنُ سعدٍ ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمى ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى أبى عن أبيه ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ وَمَن قَالَ سَأُنِلُ مِثْلَ مَا آنَزَلَ ٱللَّهُ ﴾ . قال : زعم أنه لو شاء قال مثلَه . يعنى الشعرَ .

فَكَأَنَّ ابنَ عباسٍ في تأويلِه هذا على ما تأوَّله ، يُوجِّهُ معنى قولِ قائلِ : ﴿ سَأَنْزِلُ مِثْلَ مَآ أَنْزِلُ اللَّهُ مِن الشَّعرِ . وكذلك تأوَّله السديُّ ، وقد ذكَوْنا الرواية عنه قبلُ فيما مضَى .

القولُ في تأويلِ قولِه : ﴿ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ ٱلظَّالِمُونَ فِي غَمَرَتِ ٱلْوَّتِ وَٱلْمَلَتِيكَةُ بَاسِطُوۤا آیدِیهِمۡ آخۡرِجُوۤا أَنْسُكُمُ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه لنبيِّه محمدٍ عَيِّلِيَّهِ: ولو تَرَى يا محمدُ حينَ يَغْمُرُ الموتُ بسَكَراتِه هؤلاء الظالمين العادِلين بربِّهم الآلهة والأنداد، والقائلين: ﴿ مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرِ مِن شَيِّرُ ﴾ [الأنعام: ٩١]، والمُفْتَرِين على اللَّهِ كذبًا، الزاعمين أن اللَّهَ أَوْحَى إليه، ولم يُوحَ إليه شيءٌ، والقائلين: ﴿ سَأَنزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ ﴾. فتُعايِئهم

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٣٤٧/٤ (٧٦٢٧) عن محمد بن سعد به .

وقد غَشِيَتْهم /سَكَراتُ الموتِ ، ونزَل بهم أمرُ اللَّهِ ، وحان فَناءُ آجالِهم ، والملائكةُ ٧٥٥/٧ باسِطو أيديهم ، يَضْرِبون وجوهَهم وأدبارَهم ، كما قال جلَّ ثناؤُه : ﴿ فَكَيْفَ إِذَا نَوَفَتْهُمُ ٱلْمَلَتَهِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَكَرَهُمْ ۞ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ ٱتَّبَعُواْ مَا آسَخَطَ ٱللَّهَ وَكَرِهُواْ رِضْوَنَهُمْ ﴾ [ محمد : ٢٧ ، ٢٨] . يقولون لهم : أخْرِجوا أنفسكم .

والغَمَراتُ جمعُ غَمْرةٍ ، وغمرةُ كلِّ شيءٍ كثرتُه ومعظمُه ، وأصلُه الشيءُ الذي يَغْمُرُ الأشياءَ فيُغَطِّيها ، ومنه قولُ الشاعرِ (١) :

وهل يُنْجِى مِن الغَمَراتِ إلا برَاكاءُ (٢) القِتالِ أو الفِرارُ

ورُوِى عن ابنِ عباسٍ فى ذلك ما حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجُ ، عن ابنِ مجريجٍ ، قال : قال ابنُ عباسٍ قولَه : ﴿ وَلَوْ تَرَىٰ ٓ إِذِ ٱلظَّلْلِمُونَ فِى عَمَرَتِ ٱلْمُوتِ ﴾ . قال : سَكَراتِ الموتِ (٢٠) .

حُدِّثْتُ عن الحسينِ بنِ الفرجِ ، قال : سمِعْتُ أبا مُعاذِ ، قال : ثنا عُبيدُ بنُ سليمانَ ، قال : سمِعْتُ الضحاكَ يقولُ في قولِه : ﴿ فِي غَمَرَاتِ ٱلْمُوْتِ ﴾ : يعنى : سكراتِ الموتِ (١٠) .

وأما « بسطُ الملائكةِ أيديَها (٥) » ، فإنه مدُّها .

ثم اخْتَلَف أهلُ التأويلِ في سببِ بسطِها أيديَها عندَ ذلك ؛ فقال بعضُهم بنحوِ الذي قلنا في ذلك .

<sup>(</sup>١) هو بشر بن أبي خازم الأسدى ، والبيت في ديوانه ص ٧٩.

<sup>(</sup>٢) البراكاء، بفتح الباء وضمها : الثبات في الحرب والجد، وأصله من البروك. تاج العروس (ب ر ك).

<sup>(</sup>٣) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٣٢/٣ إلى المصنف وابن المنذر وأبي الشيخ.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٣٤٧/٤ (٧٦٣١) من طريق أبي معاذ به .

<sup>(</sup>٥) في م، ت٢، ت ٣: « أيديهم » .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنى المثنى ، قال : ثنا عبدُ اللَّهِ بنُ صالحٍ ، قال : ثنى معاويةُ بنُ صالحٍ ، عن على بنِ أبى طلحةَ ، عن ابنِ عباسِ قولَه : ﴿ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ ٱلظَّلْلِمُونَ فِي غَمَرَتِ ٱلمُوتِ مَلِي بنِ أبى طلحةَ ، عن ابنِ عباسِ قولَه : ﴿ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ ٱلظَّلْلِمُونَ فِي غَمَرَتِ ٱلمُوتِ مَا الطَّلْلِمُونَ فِي غَمَرَتِ ٱلمُوتِ مَا السَّلُطُ الضربُ ، يَضْرِبون وَأَلْمَلَتُهِكُةُ بَاسِطُوا ٱلصَّربُ ، يَضْرِبون وجوهَهم وأدبارَهم (١).

حدَّثنى محمدُ بنُ سعدٍ ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمى ، قال : ثنى أبى ، عن أبى ، عن أبي ، عن أبيه ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ ٱلظَّلِلِمُونَ فِي غَمَرَتِ ٱلْمَوْتِ وَٱلْمَلَتِيكَةُ بَاسِطُو أَيديهم يَضْرِبون وجوهَهم وأدبارَهم ، باسِطُو أَيديهم يَضْرِبون وجوهَهم وأدبارَهم ، والظالمون في غمراتِ الموتِ ، وملكُ الموتِ يَتُوفًاهم .

حدَّثني محمدُ بنُ الحسينِ ، قال : ثنا أحمدُ بنُ المفضلِ ، قال : ثنا أسباطُ ، عن السديِّ : ﴿ وَٱلْمَلَتِهِكَةُ بَاسِطُوۤا أَيَدِيهِمَ ﴾ : يَضْرِبونهم .

وقال آخرون: بل بسطُها أيديَها بالعذابِ .

## ذكر من قال ذلك

حدَّثنا ابنُ وكيع، قال: ثنا أبو خالدِ الأحمرُ، عن جُوَيْبِر، عن الضحاكِ: ﴿ وَٱلْمَلَتَهِكَةُ بَاسِطُوٓا ۚ أَيَدِيهِمْ ﴾ . قال: [٧٧٦/١] بالعذابِ (٢) .

حدَّثني المثنى ، قال : ثنا إسحاقُ ، قال : ثنا عبدُ اللَّهِ بنُ الزبيرِ ، عن ابن عُييْنةَ ،

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبى حاتم في تفسيره ١٣٤٧/٤، ١٣٤٨ (٧٦٣٠، ٧٦٣٥) من طريق أبي صالح به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٣٢/٣ إلى ابن المنذر .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٣٤٨/٤ (٧٦٣٦) من طريق أبي خالد الأحمر به . وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٣٢/٣ إلى ابن أبي شيبة وابن المنذر .

عن إسماعيلَ بنِ /أبي خالدٍ ، عن أبي صالحٍ : ﴿ وَٱلْمَلَكَمِكُهُ بَاسِطُوۤا أَيَدِيهِمْ ﴾: ٢٧٦/٧ بالعذاب (١) .

وكان بعضُ نحوبي الكوفيين (٢) يَتَأَوَّلُ ذلك بمعنى : باسطو أيديهم بإخراجِ أنفسِهم .

فإن قال قائلٌ: ما وجهُ قولِه: ﴿ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمُ ﴾ . ونفوسُ بنى آدمَ إنما يُخْرِجُها مِن أبدانِ أهلِها ربُ العالمين؟ فكيف خُوطِب هؤلاء الكفارُ وأُمِروا في حالِ الموتِ بإخراجِ أنفسِهم؟ فإن كان ذلك كذلك فقد وجَب أن يكونَ بنو آدمَ هم يَقْبِضون أنفسَ أجسامِهم!

قيل: إن معنى ذلك بخلافِ الذى ذَهَبْتَ ، وإنما ذلك أمرٌ مِن اللَّهِ على ألسنِ رسلِه الذين يَقْبِضون أرواحَ هؤلاء القومِ مِن أجسامِهم ، بأداءِ ما أَسْكَنها ربُّها مِن الأرواح إليه ، وتسليمِها إلى رسلِه الذين يَتَوَفَّونها .

القولُ في تأويلِ قولِه : ﴿ ٱلْيَوْمَ تُجَزَّوْنَ عَذَابَ ٱلْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ ءَايَكِهِ عَنْ ءَايَكِهِ عَنْ ءَايَكِهِ عَنْ ءَايَكِهِ عَنْ مَايَكِهِ وَنَ اللَّهِ ﴾ .

وهذا خبرٌ مِن اللَّه جلَّ ثناؤُه عما تقولُ رسلُ اللَّهِ التي تَقْبِضُ أَرواحَ هؤلاء الكفارِ لها ، يُخبِرُ عنها أنها تقولُ لأجسامِها ولأصحابِها : أخرِجوا أنفسَكم إلى سَخَطِ اللَّهِ ولعنتِه ، فإنكم اليومَ تُثابون على كفرِكم باللَّهِ ، وقيلِكم عليه الباطلَ ، وزعمِكم أن اللَّه أَوْحَى إليكم ، ولم يُوحِ إليكم شيئًا ، "وإنكارِكم" أن يَكونَ اللَّهُ أَنْزَل على بشرِ

<sup>(</sup>١) ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره ١٣٤٨/٤ عقب الأثر (٧٦٣٦) معلقا.

<sup>(</sup>٢) هو الفراء في معاني القرآن ١/ ٣٤٥.

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ت٢، وفي ص،م، ت١، س، ف: ﴿ وَإِنْدَارِكُم ﴾ .

شيئًا ، واستكبارِكم عن الخضوعِ لأمرِ اللَّهِ وأمرِ رسولِه ، والانقيادِ لطاعتِه - ﴿ عَذَابَ اللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَالللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُواللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالُ

كما حدَّثنى محمدُ بنُ الحسينِ ، قال : ثنا أحمدُ بنُ المفضلِ ، قال : ثنا أسباطُ ، عن السدىِّ : أمَّا ﴿ عَذَابَ ٱلْهُونِ ﴾ فالذي يُهِينُهم (١) .

حدَّثنا القاسم ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ مُحريجٍ : ﴿ ٱلْيُوْمَ عَذَابَ ٱلْهُونِ ﴾ . قال : عذابُ الهُونِ في الآخرةِ بما كنتم تعملون .

والعربُ إذا أرادَت بالهُونِ معنى الهَوانِ ضمَّت الهاءَ '' ، وإذا أرادت به الرفق والدَّعةَ وخفةَ المَتُونِة فتَحَت الهاءَ ، فقالوا : هو قليلُ هَوْنِ المُثونةِ . ومنه قولُ اللَّهِ : ﴿ ٱلَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى ٱلْأَرْضِ هَوْنَا ﴾ [الفرقان : ٦٣] . يعنى : بالرفقِ والسكينةِ والوقارِ . ومنه قولُ '' المُثنَّى بنِ جندَلِ '' الطُّهَويِّ :

ونَقْضَ أَيامٍ نَقَضْنَ أَسْرَهُ هَوْنًا وأَلْقَى كُلُّ شيخٍ فَخْرَه

ومنه قولُ الآخَرِ '' :

هَوْنَكُما لا يَرُدُّ الدهرُ ما فاتا لا تَهْلِكا أَسَفًا في إثْرِ مَن ماتا

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٣٤٨/٤ (٧٦٣٧) من طريق أحمد بن المفضل به.

<sup>(</sup>٢) في ص، ت١، ف: ( الهون ».

<sup>(</sup>٣ - ٣) كذا في النسخ في هذا الموضع، وكذا سيأتي في ٢٩/١٤، وفي تفسير الآية ٢٣ من سورة الزخرف، وصوابه : جندل بن المثني . ينظر سمط اللآلئ ٦٤٤/٢ ، والأعلام ١٣٧/٢ .

<sup>(</sup>٤) هو ذو جدن الحميري ، والبيت في سيرة ابن هشام ٣٨/١ ، وتاريخ المصنف ١٢٥/٢ ، والأغاني ٣٠٥/١٧ بنحو ما هنا .

يريدُ: أَرْوِدا(١). وقد مُحكِي فتحُ الهاءِ في ذلك بمعنى الهَوانِ ، واسْتَشْهَدوا على ذلك ببيتِ عامرِ بن مُجوَيْنِ (٢):

/نُهِينُ النفوسَ وهَوْنُ النفوسِ عندَ الكَريهةِ أَعْلَى لها ٢٧٧/٧ والمعروفُ مِن كلامِهم ضمُّ الهاءِ منه إذا كان بمعنى الهَوانِ والذلِّ ، كما قال ذو الإصبَع العَدُوانيُّ :

اذْهَبْ إليك فما أُمِّي براعية (١) تَرْعَى الْخَاضَ ولا أُغْضِي على الهُونِ

يعنى : على الهَوانِ . وإذا كان بمعنى الرفقِ ففتْحُها .

القولُ في تأويلِ قولِه : ﴿ وَلَقَدْ جِتْتُمُونَا فُرَدَىٰ كُمَا خَلَقْنَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكَّتُم مَّا خَوَلْنَكُمْ وَرَآءَ ظُهُورِكُمُ ﴾ .

وهذا خبرٌ مِن اللَّهِ جلَّ ثناؤُه عما هو قائلٌ يومَ القيامةِ لهؤلاء العادِلين به الآلهةَ والأندادَ ، يُخبِرُ عبادَه أنه يقولُ لهم عندَ وُرودِهم عليه : ﴿ وَلَقَدُ جِتَّتُمُونَا فُرَدَىٰ ﴾ .

ويعنى بقولِه : ﴿ فُرادَى ﴾ : وُحدانًا لا مالَ معهم ولا ( إِناثَ ولا رقيقَ ) ، ولا شيءَ مما كان اللَّهُ حوَّلَهم في الدنيا ، ﴿ كَمَا خَلَقَنَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ ﴾ عُراةً غُلْفًا غُولًا مُفاةً

<sup>(</sup>١) في م : « رودا » . وأرودا : ارفقا وتمهلا . اللسان (ر و د) .

<sup>(</sup>٢) البيت للخنساء ، كما في أنيس الجلساء في ملخص شرح ديوان الخنساء ص ١١٥ .

<sup>(</sup>٣) البيت في اللسان (هـ و ن) ، وينظر المفضليات ص ١٦٠، وأمالي المرتضى ٢٥٢/١.

<sup>(</sup>٤) يعنى: لست ابن أمة. ينظر المفضليات الموضع السابق.

<sup>(</sup>٥) المخاض: اسم للنوق الحوامل. المصدر السابق.

<sup>(</sup>٦ - ٦) في م، ت١، ت٢، ت٣: ﴿ أَثَاثُ وَلَا رَفِيقَ ﴾، وفي ف: ﴿ إِنَاثُ وَلَا رَفَقَ ﴾. وينظر تفسير البغوي ٣/ ١٦٩.

كما ولدَتْهم أمهاتُهم ، وكما خلَقَهم جلَّ ثناؤُه في بُطونِ أمهاتِهم ، لا شيءَ عليهم ولا معهم مما كانوا يَتَباهَوْن به في الدنيا .

و « فُرادَى » جمعٌ ، يقالُ لواحدِها : فَرِدٌ . كما قال نابغةُ بنى ذُبْيانَ (١) :
مِن وَحْشِ وَجْرةً مَوْشَى أَكَارِعُه طاوِى المَصِيرِ كَسَيْفِ الصَّيْقَلِ الفَرِدِ (٢)
وفَرَدٌ وفَريدٌ ، كما يقالُ : وحَدٌ ووَحِدٌ ووَحِيدٌ . في واحدِ الأَوحادِ ، وقد يُجْمَعُ الفَرَدُ الفُرَادَ ، كما يُجْمَعُ الوَحَدُ الوُحادَ ، ومنه قولُ الشاعر (٣) :

تَرَى النَّعَراتِ الزَّرْقَ فوقَ لَبانِه فُرادَ ومَثْنَى أَصْعَقَتْها صَواهِلُهْ وَكَان يُونُسُ الْجَرْمِيُ (') فيما ذُكِر عنه يقولُ: فُرادٌ جمعُ فَرْدٍ. كما قيل: ٢٧٨/٧ تُؤُمِّ وتُوَامٌ. للجميع، ومنه الفُرَادى / والرُدَافي والقُرَاني (٥)، ويقالُ: رجلٌ فردٌ. وامرأةٌ فردٌ. إذا لم يَكُنْ لها أَخْ، وقد فرَد الرجلُ فهو يَفْرُدُ فُرُودًا، يُرادُ به تفرّد، فهو فاردٌ.

<sup>(</sup>١) ديوانه ص ٧.

<sup>(</sup>٢) قال الأصمعى : وجرة : فلاة بين مران وذات عرق وهى مجمع الوحش ، وهى قليلة الشرب للماء هناك. وموشى أكارعه : بيض وفى قوائمه نقط سود. وطاوى المصير : يريد ضامرا ، والمصير : المِنى وجمعه المصران . وقوله : كسيف الصيقل الفرد . يريد : أنه يلوح كأنه سيف صقيل ، ويقال : فرد وفرَد . قال : ولم أسمع فرِدا إلافى هذا البيت . ديوان النابغة .

<sup>(</sup>٣) هو تميم بن أبي بن مقبل. وتقدم في ٣٧١/٦، ٣٧٢.

<sup>(</sup>٤) في ص ، ت١ ، ت٢ ، ٣٠ : ( الحرمي ) . وينظر ما تقدم في ٨/ ٢٤٥.

<sup>(</sup>٥) في ص: « العوامي » بدون نقط ، وفي م، ت ١، ت ٢، ت ٣: « الغواني » ، وفي س : « العوافي » وفي ف : « العوابي » .

والقرانى يعنى المقترنين ، يقال : جاءوا قرانى . أى : مقترنين . والقرانى تثنية الفرادى يقال : جاءوا قرانى وجاءوا فرادى. ينظر اللسان (ق ر ن) .

حدَّثنى يونُسُ، قال: أخبَرنا ابنُ وهبِ، قال: قال ابنُ زيدٍ: قال: أخبَرنى عمرٌو، أن ابنَ أبى هلالِ حدَّثه، أنه سمِع القرظيَّ (١) يقولُ: قرَأَت عائشةُ زومُج النبيِّ عَيِّلِيَّةٍ قولَ اللَّهِ: ﴿ وَلَقَدَّ جِثَتُمُونَا فُرَدَىٰ كَمَا خَلَقْنَكُمُ [٧٧٧٧] أَوَّلَ مَرَّةٍ ﴾ . فقالت: واسَوْءَتاه، إن الرجالَ والنساءَ يُحْشَرون جميعًا يَنْظُرُ بعضُهم إلى سَوْءةِ بعضٍ ! فقال رسولُ اللَّهِ عَيِّلِيَّةٍ: ﴿ لَكُلِّ امرِيُ منهم يومَئذِ شَأَنٌ يُغْنِيه ، لا يَنْظُرُ الرجالُ بعضُهم عن بعضٍ » .

وأما قولُه: ﴿ وَتَرَكَّتُم مَّا خَوَّلْنَكُمُ وَرَآءَ ظُهُورِكُمٌ ﴾ . فإنه يقولُ : خلَفْتُم أَيُّها القومُ ما مَلَّكناكم (٢) في الدنيا ، مما كنتم تَتَباهَوْن به فيها ، خلفكم في الدنيا ، فلم تَعْمِلوه معكم . وهذا تَعْييرٌ مِن اللَّهِ جلَّ ثناؤُه لهؤلاء المشركين بمُباهاتِهم التي كانوا يَتَباهَوْن بها في الدنيا بأموالِهم .

وكلُّ من ملَّكْتَه غيرَك وأعْطَيْتَه، فقد خوَّلْتَه، يقالُ منه: خال الرجلُ يَخالُ أشدَّ الخِيالِ. بكسرِ الخاءِ، وهو خائلٌ، ومنه قولُ أبى النَّجْمُ (<sup>؛)</sup>:

> أَعْطَى فلم يَشْخُلُ ولم يُبَخُلِ كُومَ الذُّرا<sup>(٥)</sup> مِن خَوَلِ المُخَوِّلِ

وقد ذُكِر أن أبا عمرِو بنَ العلاءِ كان يُنْشِدُ بيتَ زُهَيْرٍ (٦):

<sup>(</sup>١) في ص، م: ﴿ القرطبي ﴾ ، والمثبت موافق لما في مصادر التخريج الآتية .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١٣٤٩/٤ (٧٦٣٩) عن يونس عن ابن وهب عن عمرو به ، وأخرجه الحاكم ٥٦٥/٤ من طريق ابن وهب عن عمرو بن الحارث به .

<sup>(</sup>٣) في م ، ت ١، ت ٢، ت ٣: ( مكناكم ) .

<sup>(</sup>٤) ديوانه ( مجموع ) ص١٧٥ .

 <sup>(</sup>٥) كوم جمع كوماء: وهي الناقة العظيمة السنام طويلته. والذرا جمع ذروة: وهي أعلى كل شيء، وأراد السنام. ينظر اللسان (ك و م ، ذ ر و).

<sup>(</sup>٦) ينظر شرح ديوان زهير ص ١١٢. وينظر ما سيأتي في تفسير الآية ( ٨ ) من سورة « الزمر » .

هنالك إن يُشتَخْوَلُوا المَالَ يُخْوِلُوا وإن يُسْأَلُوا يُعْطُوا وإن يَيْسِروا يُغْلُوا (١) وبنحوِ الذي قلنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنى محمدُ بنُ الحسينِ ، قال : ثنا أحمدُ بنُ المفضلِ ، قال : ثنا أسباطُ ، عن السدىِّ : ﴿ وَرَآ عَ فَهُورِكُمُ ﴾ : مِن المالِ والحَدَمِ . ﴿ وَرَآ غَلُهُورِكُمُ ﴾ في الدنيا(١) .

القولُ في تأويلِ قولِه: ﴿ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَآ ءَكُمُ ٱلَّذِينَ ذَعَنتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُوكَتُوا ﴾ .

يقولُ تعالى ذكره لهؤلاء العادِلين بربِّهم الأندادَ يومَ القيامةِ: ما نَرَى معكم شفعاءَكم الذين كنتم في الدنيا تَزْعُمون أنهم يَشْفَعون لكم عندَ ربِّكم يومَ القيامةِ.

وقد ذُكِر أن هذه الآيةَ نزَلَت في النَّصْرِ بنِ الحارثِ ، لقيلِه إن اللاتَ والعُزَّى يَشْفَعان له عندَ اللَّهِ يومَ القيامةِ .

وقيل: إن ذلك كان قولَ كافةِ عَبَدةِ الأوثانِ .

<sup>(</sup>١) ورواية الديوان:

هنالك إن يُسْتَخْبَلُوا المالَ يُخْبِلُوا ...

وييسروا : من الميسر ، يغلوا : يأخذون سمان الجزر لا ينحرون إلا غالية . ينظر شرح ديوان زهير ص ١١٢ و وحاشيته .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٣٥٠/٤ (٧٦٤٢، ٣٦٤٣) من طريق أحمد بن المفضل به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٣٢/٣ إلى أبي الشيخ .

#### ذكر من قال ذلك

/حدَّ ثنى محمدُ بنُ الحسينِ ، قال : ثنا أحمدُ بنُ المفضلِ ، قال : ثنا أسباطُ ، عن ٢٧٩/٧ السدىِّ : أما قولُه : ﴿ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمُ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمَّتُمُ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَوُاً ﴾ . فإن المشركين كانوا يَزْعُمون أنهم كانوا يَعْبُدون الآلهة لأنهم شُفعاءُ ، يَشْفَعون لهم عندَ اللَّهِ ، وأن هذه الآلهة شركاءُ للَّهِ (١).

حدَّثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : ثنى حجاج ، قال : قال ابن جُرَيْج : أخْبَرنى الحكم بنُ أبانٍ ، عن عكرمة ، قال : قال النَّضْرُ بنُ الحارثِ : سوف تَشْفَعُ لَى الْحَبَرنى الحكم بنُ أبانٍ ، عن عكرمة ، قال : قال النَّضْرُ بنُ الحارثِ : سوف تَشْفَعُ لَى اللاتُ والعُزَّى . فنزلَت هذه الآية : ﴿ وَلَقَدَّ جِئْتُمُونَا فُرَدَىٰ كَمَا خَلَقَنْكُمُ أَوَّلَ مَرَّقٍ ﴾ اللاتُ والعُزَّى . فنزلَت هذه الآية : ﴿ وَلَقَدَّ جِئْتُمُونَا فُرَدَىٰ كَمَا خَلَقَنْكُمُ أَوَّلَ مَرَّقٍ ﴾ إلى قولِه : ﴿ شُرِكَتُونًا ﴾ (٢)

القولُ في تأويلِ قولِه: ﴿ لَقَد تَقَطَّعَ بَيْنَكُمُ وَضَلَّ عَنكُم مَّا كُنتُمُ رَّغُمُونَ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه مُخْبِرًا عن قيلِه يومَ القيامةِ لهؤلاء المشركين به الأنداد : ﴿ لَقَد تَّقَطَّعَ بَيْنَكُمْ ﴾ . يعنى تواصُلَهم الذى كان بينهم فى الدنيا ، ذهب ذلك اليومَ ، فلا تَواصُلَ بينهم ولا تَوَادَّ ولا تَناصُر ، وقد كانوا فى الدنيا يَتُواصَلون ويَتَناصَرون ، فاضْمَحَلَّ ذلك كله فى الآخرةِ ، فلا أحدَ منهم يَنْصُرُ صاحبَه ، ولا يُواصِلُه .

وبنحوٍ ما قلنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ .

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٣٥٠/٤ (٧٦٤٥) من طريق أحمد بن المفضل به . (٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٣٥٠/٤٤٤) من طريق حجاج به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن ابي حاتم في تفسيره ٢٠٠٥/ (٧٦٤٤) من طريق حجاج به ، وعزاه السيوطي في الدر المتتور ٣٢/٣ إلى ابن المنذر وأبي الشيخ .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرٍ و، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، قال : ثنا عيسى ، عن ابنِ أبى نَجيحٍ ، عن مجاهدِ : ﴿ لَقَد تَّقَطَّعَ بَيْنَكُمْ ﴾ : البَيْنُ تَواصُلُهم (١).

حدَّثني المثنى ، قال : ثنا أبو مُحذيفة ، قال : ثنا شِبْلٌ ، عن ابنِ أبى نَجيحٍ ، عن مجاهدِ : ﴿ لَقَد تَّقَطَّعَ بَيَّنَكُمُ ﴾ . قال : تَواصُلُهم في الدنيا (٢) .

حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا محمدُ بنُ ثورٍ ، عن معمرٍ ، عن قتادة : ﴿ لَقَد تَّقَطَعَ بَيْنَكُمُ ﴾ . قال : وَصْلُكم .

وحدَّثنا الحسنُ بنُ يحيى ، قال : أخبرنا عبدُ الرزاقِ ، قال : أخبرنا معمرٌ ، عن قتادةً في قولِه : ﴿ لَقَد تَّقَطَّعَ بَيْنَكُمْ ﴾ . قال : ما كان بينكم مِن الوَصْلِ (٢٠) .

حدَّثنى المثنى ، قال : ثنا عبدُ اللَّهِ بنُ صالحٍ ، قال : ثنى معاويةُ بنُ صالحٍ ، عن عليِّ بنِ أبى طلحةَ ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ لَقَد تَّقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَ عَنكُم مَّا كُنتُمُ تَزَّعُمُونَ ﴾ يعنى : الأرحامُ والمنازلُ (٤) .

حدَّثنى محمدُ بنُ الحسينِ ، قال : ثنا أحمدُ بنُ المفضلِ ، قال : ثنا أسباطُ ، عن السدىِّ : ﴿ لَقَد تَّقَطَّعَ بَيْنَكُمْ ﴾ . يقولُ : تقَطَّع ما بينكم (٥٠) .

حدَّثنا أبو كريبٍ ، قال : قال أبو بكرِ بنُ عَيَّاشٍ : ( لَقَد تَّقَطَّعَ بَيْنُكم ) : التواصُلُ

<sup>(</sup>۱) تفسير مجاهد ص٣٢٥.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١٣٥٠/٤ (٧٦٤٧) من طريق أبى حذيفة به، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٣٣/٣ إلى ابن أبى شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وأبى الشيخ.

<sup>(</sup>٣) تفسير عبد الرزاق ٢/٤١٢، وعزاه السيوطي في الدرالمنثور ٣٢/٣ إلى عبد بن حميد وأبي الشيخ.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١٣٥٠/٤ (٧٦٤٦) من طريق أبى صالح به، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٣٣/٣ إلى ابن المنذر .

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٣٥٠/٤ (٧٦٤٨) من طريق أحمد بن المفضل به.

في الدنيا.

واخْتَلَفَت القرأةُ في قولِه : ﴿ بَيْنَكُمْ ﴾ ؛ فقرَأَتُه عامةُ قرأةِ أهلِ المدينةِ نصبًا (١٠) ، بعني : لقد تقَطَّع ما بينكم .

وقرَأ ذلك عامةُ قرأةِ مكةَ والعراقيْن (٢): (لقد تَّقَطَّع بيئُكم) رفعًا (٢)، بمعنى: لقد تقَطَّع وصلُكم.

والصوابُ مِن القولِ عندى في ذلك أن يُقالَ: إنهما قراءتان مَشْهورتان باتفاقِ المعنى ، فبأيتِهما قرَأ/ القارئُ فمُصيبُ الصوابَ ، وذلك أن العربَ قد تَنْصِبُ « بينَ » ٢٨٠/٧ في موضعِ الاسمِ ، ذُكِر سماعًا منها: أتانى (٤٠ نحوَك ودونَك وسَواءَك . نصبًا في موضعِ الرفع ، وقد ذُكِر عنها سماعًا الرفعُ في « بينَ » إذا كان [٧٧٧/١] الفعلُ لها ، وجُعِلَت اسمًا ، ويُنْشَدُ بيتُ مُهَلْهِلِ (٥٠):

كأنَّ رِماحَهم أَشْطانُ بئرٍ بعيدٍ بينُ جالَيْها (٦) بَرُورِ

برفعِ « بين » إذ كانت اسمًا ، غيرَ أن الأغلبَ عليهم في كلامِهم النصبُ فيها في حالِ كونِها صفةً ، وفي حالِ كونِها اسمًا .

<sup>(</sup>١) هي قراءة نافع وأبو جعفر المدنيان والكسائي وحفص . النشر ١٩٥/٢ .

<sup>(</sup>٢) في ف، م: « العراقيين ».

<sup>(</sup>٣) هي قراءة ابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وحمزة وأبي بكر ويعقوب وخلف العاشر . ينظر النشر ٢/ ١٩٥٠.

<sup>(</sup>٤) في م : « إيابي » . وينظر معاني القرآن للفراء ١/ ٣٤٥.

<sup>(</sup>٥) هو مهلهل بن ربيعة ، والبيت في أمالي القالي ٢/ ١٣٢، والمحتسب لابن جني ١٩٠/٢ .

 <sup>(</sup>٦) الأشطان : الحبال ، واحدها شطن ، والبئر هاهنا : الهواء الذي من الحال إلى الحال . وجال البئر وجولها :
 ناحيتها وما يحبس الماء منها . الأمالي ١٣٣/٢ ، ١٣٣ .

 <sup>(</sup>٧) الجرور من الآبار: البعيدة القعر. وقال الأصمعي: بثر جرور، وهي التي يستقى منها على بعير، وإنما قيل
 لها ذلك لأن دلوها تجر على شفيرها لبعد قعرها. اللسان (ج ر ر).

وأما قولُه: ﴿ وَضَلَّ عَنَكُم مَّا كُنْتُمْ نَزَّعُمُونَ ﴾ . فإنه يقولُ: وحاد عن طريقِكم ومِنْها حِكم ما كُنتم مِن آلهتِكم تَزْعُمون أنه شَريكُ ربِّكم ، وأنه لكم شَفيعٌ عندَ ربِّكم ، فلا يَشْفَعُ لكم اليومَ .

القولُ في تأويلِ قولِه : ﴿ إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ ٱلْحَبِّ وَٱلنَّوَءَكُ ﴾ .

وهذا تنبية مِن اللَّهِ جلَّ ثناؤُه ، هؤلاء العادِلين به الآلهة والأوثان ، على موضع حجَّتِه عليهم ، وتعريف منه لهم خطأً ما هم عليه مُقِيمون ، مِن إشراكِ الأصنامِ في عبادتِهم إياه ، يقولُ تعالى ذكره : إن الذي له العبادة أيَّها الناسُ دونَ كلِّ ما تَعْبُدون مِن الآلهةِ والأوثانِ ، هو اللَّهُ الذي فلَق الحبَّ ، يعني : شقَّ الحبَّ مِن كلِّ ما يَنْبُتُ مِن النباتِ ، فأخْرَج منه الزرع ، والنَّوى مِن كلِّ ما يُغْرَسُ مما له نَواةً ، فأخْرَج منه الشجر .

و « الحبُّ » جمعُ الحَبَّةِ ، و « النَّوَى » جمعُ النَّواةِ .

وبنحوِ الذي قلنا في ذلك قال جماعةٌ مِن أهلِ التأويلِ .

#### ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنى محمدُ بنُ الحسينِ ، قال : ثنا أحمدُ بنُ المفضلِ ، قال : ثنا أَسْباطُ ، عن السدىِّ : ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ فَالِقُ النَّوَاتُ ﴾ ففالقُ السدىِّ : ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ فَالْقُ النَّواةِ عن النخلةِ (١) .

حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا محمدُ بنُ ثورٍ ، عن معمرٍ ، عن قتادة : ﴿ فَالِقُ ٱلْحَبِّ وَٱلنَّوَى عَن النباتِ (٢٠) .

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٣٥١/٤ (٧٦٥٤) من طريق أحمد بن المفضل به .

<sup>(</sup>۲) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ۲۱٤/۱، - ومن طريقه ابن أبي حاتم في تفسيره ۱۳۵۱/٤ (۷٦٥١) -عن معمر به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ۳۳/۳ إلى ابن المنذر وأبي الشيخ .

حدَّثنى يونُسُ ، قال : أخبرَنا ابنُ وهبِ ، قال : قال ابنُ زيدِ فى قولِه : ﴿ فَالِقُ الْمُواقَ فَأَخْرَجِ اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللّهُ فَاللَّهُ فَاللَّاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللّهُ فَاللَّهُ فَاللَّالَّ لَلْمُ لَلْمُعُلِّلَا لَلَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَ

**TAI/V** 

/وقال آخرون : معنى فالقي : خالقٌ .

# ذكر من قال ذلك

حدَّثنا هنادُ بنُ السَّرِيِّ ، قال : ثنا مَرُوانُ بنُ معاويةَ ، عن مجوييرٍ ، عن الضحاكِ في قولِه : ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ فَالِقُ ٱلْحَبِّ وَٱلنَّوَى ۖ ﴾ . قال : خالقُ الحبِّ والنَّوَى (١) .

حدَّثنا ابنُ وكيعٍ ، قال : ثنا المحاربيُّ ، عن جويبرٍ ، عن الضحاكِ مثلَه .

حدَّثنى محمدُ بنُ سعدِ ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمى ، قال : ثنى أبى ، عن أبى ، عن أبي ، عن أبيه ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ ٱلْحَبِّ وَٱلنَّوَى ۗ ﴾ . قال : خلَق (٢) الحبُّ والنوى (٢) .

وقال آخرون : معنى ذلك أنه فلَق الشُّقُّ الذي في الحبَّةِ والنُّواةِ .

# ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى، عن ابنِ أبى خَدِيحٍ، عن مجاهدِ في قولِ اللَّهِ: ﴿ فَالِقُ ٱلْحَبِّ وَٱلنَّوَكُ ﴾ . قال: الشَّقّان اللذان فيهما (١٠) .

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٣٥١/٤ (٧٦٥٢) من طريق مروان به .

<sup>(</sup>٢) في م، ت٢، ت٣، ف: ( خالق ١٠ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٣٥١/٤ (٧٦٥٠) عن محمد بن سعد به .

<sup>(</sup>٤) تفسير مجاهد ص ٣٢٦، ومن طريقه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٣٥١/٤ (٧٦٥٣) ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٣٣/٣ إلى ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وأبي الشيخ .

حدَّثنى المثنى ، قال : ثنا أبو حُذيفة ، قال : ثنا شِبْلٌ ، عن ابنِ أبى نَجيحٍ ، عن مجاهدِ مثلَه .

حدَّثنى المثنى ، قال : ثنا مُعَلَّى بنُ أَسَدِ ، قال : ثنا خالدٌ ، عن مُحصَيْنِ ، عن أَبَى مالكِ فَى قولِ اللَّهِ : ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ فَالِقُ ٱلْحَبِّ وَٱلنَّوَكُ ﴾ . قال : الشَّقُ الذي يَكُونُ فَى النَّواةِ وَفَى الحِيْطةِ (۱) .

حدَّثنا ابنُ مُحميدِ ، قال : ثنا حكامٌ ، عن عَنْبَسةَ ، عن محمدِ بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ أبى ليلى ، عن القاسمِ بنِ أبى بَزَّةَ ، عن مجاهدِ : ﴿ فَالِقُ ٱلْحَبِّ وَٱلنَّوَكُ ﴾ . قال : الشَّقَّان اللذان فيهما .

حُدِّثْتُ عن الحسينِ بنِ الفرجِ ، قال : سمِعْتُ أبا مُعاذِ ، قال : ثنى عُبيدُ بنُ سليمانَ ، قال : سمِعْتُ الضحاكَ يقولُ فى قولِه : ﴿ فَالِقُ ٱلْحَبِّ وَٱلنَّوَكُ ﴾ . يقولُ : خالقُ الحبِّ والنوى . يعنى : كلَّ حبةٍ .

وأولى الأقوالِ فى ذلك بالصوابِ عندى ما قدَّمْنا القولَ به ، وذلك أن اللَّهَ جلَّ ثناؤُه أَتْبَع ذلك بإخبارِه عن إخراجِه الحيَّ مِن الميتِ ، والميتَ مِن الحيِّ ، فكان معلومًا بذلك أنه إنما عنى بإخبارِه عن نفسِه أنه فالقُ الحبِّ عن النباتِ ، والنوى عن الغُرُوسِ بذلك أنه إنما هو مُخْرِجُ الحيِّ مِن الميتِ ، والميتِ مِن الحيِّ .

وأما القولُ الذي محكِي عن الضحاكِ في معنى فالقِ أنه خالقٌ ، فقولٌ إن لم يَكُنْ أراد به أنه خالقٌ منه النباتَ والغُروسَ بفَلْقِه إياه ، لا أَعْرِفُ له وجهًا ؛ لأنه لا يُعْرَفُ في كلام العربِ : فلَق اللَّهُ الشيءَ . بمعنى : خلَق .

<sup>(</sup>١) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (٨٩١ – تفسير) من طريق خالد به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٣٣/٣ إلى ابن المنذر .

القولُ فى تأويلِ قولِه : ﴿ يُخْرِجُ الْمَنَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيُّ ذَالِكُمُ اللَّهُ فَأَنَّى تُوْفَكُونَ ۞ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه : يُحْرِجُ السُّنْبُلَ الحيَّ مِن الحبِّ الميتِ ، ومخرجُ الحبِّ الميتِ مِن السنبلِ الحيِّ ، والشجرِ الحيِّ مِن النوى الميتِ ، والنوى الميِّتِ مِن الشجرِ الحيِّ .

والشجرُ ما دام قائمًا على أصولِه لم يَجِفَّ ، والنباتُ على ساقِه لم يَيْبَسْ ، فإن العربَ تُسَمِّيه حَيًّا ، فإذا يَبِس وجَفَّ أو قُطِع مِن أصلِه ، سمَّوْه ميتًا .

وبنحوِ الذي قلنا في ذلك قال جماعةٌ مِن أهلِ التأويلِ .

**TAT/V** 

## /ذكر من قال ذلك

حدَّثنى محمدُ بنُ الحسينِ ، قال : ثنا أحمدُ بنُ المفضلِ ، قال : ثنا أسباطُ ، عن السدىِّ : أما ﴿ يُحْرِجُ المُنبُلةَ الحيةَ مِن الحبةِ الميتةِ ، ويُخْرِجُ السُّنْبُلةَ الحيةَ مِن الحبةِ الميتةِ ، ويُخْرِجُ النخلة الحية مِن النَّواةِ الميتةِ ، ويُخْرِجُ النواةَ الميتةَ مِن النَّواةِ الميتةِ .

حدَّثنا ابنُ وكيعٍ ، قال : ثنا أبى ، عن سفيانَ ، عن السدىّ ، عن أبى مالكِ : ﴿ يُخْرِجُ ٱلْمَيَّتِ وَمُغْرِجُ ٱلْمَيِّتِ مِنَ ٱلْحَيِّ ﴾ . قال : النخلةَ مِن النواةِ ، والنواةَ مِن النخلةِ ، والحبةَ مِن الحبةِ (٢) .

وقال آخرون بما حدَّثني به المثنى ، قال : ثنا عبدُ اللَّهِ بنُ صالحٍ ، قال : ثنى معاويةُ ابنُ صالحٍ ، عن عليِّ بنِ أبي طلحةَ ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ فَالِقُ ٱلْحَبَّ

<sup>(</sup>١) ينظر التبيان ٢٠٩/٤.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٣٥٢/٤، ١٣٥٣ (٧٦٥٩، ٧٦٦٤) من طريق وكيع به، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٣٣/٣ إلى عبد بن حميد.وأبي الشيخ.

وَٱلنَّوَكُ يُغْرِجُ ٱلْمَى مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَمُغْرِجُ ٱلْمَيِّتِ مِنَ ٱلْحَيِّ ﴾. قال: يُخْرِجُ النَّطْفةَ الميتةَ مِن الحيِّ، ثم يُخْرِجُ مِن النطفةِ بشرًا حيًّا (١).

وإنما اخْتَرْنا التأويلَ الذي اخْتَرْنا في ذلك ؛ لأنه عَقِيبَ قولِه : ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ فَالِقُ الْمُعِبِّ وَالنَّوَتُ ﴾ . على أن قوله : ﴿ يُحْرِجُ ٱلْمَيِّتِ وَمُغْرِجُ ٱلْمَيِّتِ وَمُغْرِجُ ٱلْمَيِّتِ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَمُغْرِجُ ٱلْمَيِّتِ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَمُغْرِجُ ٱلْمَيِّتِ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَمُغْرِجُ ٱلْمَيِّتِ مِنَ الْمَعِبِ أَلْمَيِّتِ وَمُغْرِجُ ٱلْمَيِّتِ مِنَ الْمَكِبِّ فَي عَلَى السّنبلِ الحبّ السّنبل ، ومِن السّنبلِ الحبّ ، اللّه في عمومِه ما رُوى عن ابنِ عباسٍ في تأويلِ ذلك : وكلَّ ميتٍ أخْرَجه اللّهُ مِن جسم ميتٍ .

وأما قولُه: ﴿ ذَالِكُمُ اللَّهُ ﴾ . فإنه يقولُ : فاعلُ ذلك كلَّه اللَّهُ جلَّ جلالُه ، وأنه يقولُ : فاعلُ ذلك كلّه اللّهُ جلّ جلالُه ، وفَا فَلَى تُوفِكُ عن الحقّ أيّها الجاهِلون تَصُدُون عن الصوابِ وتُصْرَفون ، أفلا تَتَدَبَّرون فتعلمون أنه لا يَنْبَغى أن يُجْعَلَ لَمَن أنْهَم عليكم بفلْقِ الحبّ والنوى زروعًا ومحروثًا وثمارًا بفلْقِ الحبّ والنوى زروعًا ومحروثًا وثمارًا تتَعَذَّوْن ببعضِه ، وتَفَكّهون ببعضِه - شريكٌ في عبادتِه ما لا يَضُرُّ ولا يَنْفَعُ ، ولا يَسْمَعُ ولا يُبْصِرُ ؟

القولُ في تأويلِ قولِه : ﴿ فَالِقُ ٱلْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ (٢) ٱلَّيْلَ سَكُنَّا ﴾ .

يعنى بقولِه : ﴿ فَالِقُ ٱلْإِصْبَاحِ ﴾ : شاقٌ عمودَ الصبحِ عن ظلمةِ الليلِ وسَوادِه . والإصباحُ مصدرٌ مِن قولِ القائل : أَصْبَحْنا إصْباحًا .

وبنحوِ ما قلنًا في ذلك قال عامةُ أهلِ التأويلِ .

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٣٥٢/٤ (٧٦٥٨) من طريق آخر عن ابن عباس وعلق باقيه عقب الأثر (٧٦٦٢) .

<sup>(</sup>٢) في ص، ف: « جاعل » . وهي قراءة كما سيأتي .

## ذكر من قال ذلك

حدَّثنا ابنُ وَكيعٍ، قال: ثنا المُحَاربيُّ، عن مُجويبرٍ، عن الضحاكِ: ﴿ فَالِقُ اللهِ مَالِينَ عَن الضحاكِ: ﴿ فَالِقُ اللهِ مَالَحَ اللهِ مَالَحَ اللهِ مَالَحَ اللهِ مَالَحَ اللهِ مَالَحَ اللهِ اللهِ مَالَحَ اللهِ مَالَحَ اللهِ مَالَحَ اللهِ اللهِ مَالَحَ اللهِ اللهُ ال

حدَّثني محمدُ بنُ عمرِو ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، قال : ثنا عيسى ، عن ابنِ أبى نَجيح ، عن مجاهد : ﴿ فَالِقُ ٱلْإِصْبَاحِ ﴾ . قال : إضاءةُ الفجرِ (١) .

/حدَّثني المثنى ، قال : ثنا أبو حُذَيفة ، قال : ثنا شبلٌ ، عن ابنِ أبى نَجيحٍ ، عن ٢٨٣/٧ مجاهدٍ مثلَه .

حدَّثنا الحسنُ بنُ يحيى ، قال : أخبَرنا عبدُ الرزاقِ ، قال : أخبَرنا معمرٌ ، عن قتادةَ في قولِه : ﴿ فَالِقُ ٱلْإِصْبَاحِ ﴾ . قال : فالقُ الصبحِ (٢) .

حدَّثنى المثنى ، قال : ثنا أبو صالح ، قال : ثنى معاويةُ بنُ صالح ، عن على بنِ أبى طلحة ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ فَالِقُ ٱلْإِصْبَاحِ ﴾ : يعنى بالإصباحِ ضوءَ الشمسِ بالنهارِ ، وضوءَ القمرِ بالليلِ (٢٠) .

حدَّثنا ابنُ حميدٍ، قال: ثنا حكَّامٌ، قال: ثنا عَنْبَسةُ، عن محمدِ بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ أبى ليلى، عن القاسمِ بنِ أبى بَرَّةَ، عن مجاهدٍ: ﴿ فَالِقُ الرَّمْبَاحِ ﴾ . قال: فالقُ الصَّبْحِ .

<sup>(</sup>١) تفسير مجاهد ص ٣٢٦، ومن طريقه ابن أبي حاتم في تفسيره ٤/٤ ١٣٥ (٧٦٧٣) ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٣٣/٣ إلى ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وأبي الشيخ.

<sup>(</sup>٢) تفسير عبد الرزاق ١/ ٢١٤، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٣٣/٣ إلى عبد بن حميد وابن المنذر .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١٣٥٣/٤ (٧٦٧٠) من طريق أبى صالح به . وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٣٣/٣ إلى ابن المنذر .

حدَّثنا به ابنُ حميدِ مرةً بهذا الإسنادِ ، عن مجاهدِ ، فقال في قولِه : ﴿ فَالِقُ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَالَّا اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

حدَّثنى يونُسُ ، قال : أخْبَرنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدٍ في قولِه : ﴿ فَالِقُ ٱلْإِصْبَاحِ ﴾ . قال : فلَق الإصباحَ عن الليلِ .

حُدِّثْتُ عن الحسينِ بنِ الفرجِ ، قال : سمِعْتُ أبا مُعاذِ يقولُ : ثنا عبيدُ بنُ سليمانَ ، قال : سمِعْتُ الضحاكَ يقولُ في قولِه : ﴿ فَالِقُ ٱلْإِصْبَاحِ ﴾ . يقولُ : خالقُ النورِ ؛ نورِ النهارِ (١) .

وقال آخرون : معنى ذلك خالقُ الليل والنهارِ .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا محمدُ بنُ سعدِ ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمى ، قال : ثنى أبى ، عن أبي ، عن أبيه ، عن أبيه ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ( فالقُ الإصباحِ وَجاعِلُ اللَّيْلِ سَكَنًا ) . يقولُ : خالقُ (٢) الليل والنهارِ (٣) .

وذُكِر عن الحسنِ البصريِّ أنه كان يَقْرَأُ في قولِه: (فالقُ الأَصْباحِ). بفتحِ الأَلفِ ('')، كأنه تأوَّل ذلك بمعنى جمعِ «صبحِ»، كأنه أراد صبحَ كلِّ يومٍ، فجعله أصباحًا، ولم يَتْلُغْنا عن أحدٍ سِواه أنه قرَأ كذلك ''.

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١٣٥٤/٤ (٧٦٧٤) من طريق أبى معاذ به . وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٣٣/٣ إلى أبى الشيخ .

<sup>(</sup>٢) في النسخ: « خلق » . والمثبت كما في مصدر التخريج والبحر المحيط ٤/ ١٨٥.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٣٥٣/٤، ١٣٥٤ (٧٦٧١، ٧٦٦٩) عن محمد بن سعد به .

<sup>(</sup>٤) ينظر مختصر الشواذ لابن خالويه ص ٤٥.

<sup>(</sup>٥) وكذلك قرأ عيسي بن عمر وأبو رجاء العطاردي. ينظر البحر المحيط ١٨٥/٤.

والقراءةُ التي لا نَسْتَجِيزُ تَعدِّيَها (١) بكسرِ الألفِ ﴿ فَالِقُ ٱلْإِصْبَاحِ ﴾ ؛ لإجماعِ الحُجَّةِ مِن القرأةِ وأهلِ التأويلِ على صحةِ ذلك ورفضِ خلافِه .

وأما قولُه: (وَجاعِلُ اللَّيْلِ سَكَنًا) فإن القرأة اخْتَلَفَت في قراءتِه؛ فقرأ ذلك عامة قرأةِ أهلِ (٢) الحجازِ والمدينةِ ، وبعضُ البصريين: (وَجاعِلُ اللَّيْلِ) بالألفِ على لفظِ الاسمِ ، ورفعِه عطفًا على (فالتي) ، وخفضِ (الليل (٣) بإضافةِ (جاعل) إليه ، ونصبِ (الشمس والقمر) عطفًا على موضعِ (الليل)؛ لأن (الليل) وإن كان مخفوضًا في اللفظِ ، فإنه في موضعِ النصبِ ؛ لأنه مفعولُ (جاعل) ، وحشن عطفُ ذلك على معنى (الليل) لا على لفظِه ؛ لدخولِ قولِه : ﴿ سَكَنًا ﴾ . بينه عطفُ ذلك على معنى (الليل) لا على لفظِه ؛ لدخولِ قولِه : ﴿ سَكَنًا ﴾ . بينه وبينَ (الليل) ، قال الشاعرُ (١٠) :

قُعودًا لَدى الأَبْوابِ طُلَّابَ (٥) حاجة عَوانِ مِن الحاجاتِ أو حاجةً بِكْرَا

فنصَب «الحاجة » الثانية عطفًا بها على معنى «الحاجة » الأولى لا على لفظِها ؛ لأن معناها النصب ، وإن كانت /في اللفظِ خفضًا ، وقد يَجِيءُ مثلُ هذا أيضًا ٢٨٤/٧ معطوفًا بالثاني على معنى الذي قبلَه لا على لفظِه ، وإن لم يَكُنْ بينَهما حائلٌ ، كما قال بعضُهم (١):

<sup>(</sup>١) في م: «غيرها» ، وفي ت٢، ت٣، ف: « بعدها» .

<sup>(</sup>٢) سقط من: م.

<sup>(</sup>٣) هي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وأبي جعفر ويعقوب . النشر ١٩٦/٢ .

<sup>(</sup>٤) تقدم البيت في ٨٨/٢ منسوبا إلى الفرزدق ، ونسب أيضا إلى ذي الرمة ، وهو في ديوانه ١٨٧١/٣ .

<sup>(</sup>٥) في ص، ١٦، ٣٢، ٣٦، س، ف: «طالب».

<sup>(</sup>٦) شعر نصيب بن رباح ص١٠٤، ينظر مصادره ص١٨٨، وهو منسوب أيضا إلى رجل من قيس عيلان كما في الكتاب لسيبويه ١/ ١٧١. والبيت فيه خرم، وينظر معاني القرآن للفراء ١/ ٣٤٦.

بينا نبحسن نَسْطُوه أتانا مُعَلَّقَ شَكُوةِ وزِنادَ راعِ ('') وقرَأ ذلك عامةُ قرأةِ الكوفيين: ﴿ وَجَعَلَ ٱلْيَئلَ سَكَنًا وَٱلشَّمْسَ ﴾ على «فَعَلَ »، بمعنى الفعلِ الماضى، ونصبِ ﴿ ٱلْيَئلَ ﴾ ''.

والصوابُ مِن القولِ فى ذلك عندَنا أن يُقالَ: إنهما قراءتان مُستَفِيضتان الله عندَنا أن يُقالَ: إنهما قراءة الأمصارِ، مُتَّفِقتا المعنى، غيرُ مُخْتلفَتَيْه، فبأيَّتِهما قرَأ القارئ فهو مُصيبٌ في الإعراب والمعنى.

وأخبَر جلَّ ثناؤُه أنه جعَل الليلَ سكنًا ؛ لأنه يَسْكُنُ فيه كلُّ متحركِ بالنهارِ ، ويَهْدَأُ فيه ، فيَسْتَقِرُ في مسكنِه ومأُواه .

القولُ في تأويلِ قولِه : ﴿ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسَّبَانًا ﴾ .

قال أبو جعفر رحِمه اللَّهُ: اختلَف أهلُ التأويلِ في ذلك ؛ فقال بعضُهم: معنى ذلك: وجعَل الشمسَ والقمرَ يَجْرِيان في أفلاكِهما بحسابٍ.

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنى المثنَّى ، قال : ثنا عبدُ اللَّهِ بنُ صالحٍ ، قال : ثنى معاويةُ بنُ صالحٍ ، عن عليِّ بنِ أبى طلحةَ ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ حُسَّبَانًا ﴾ : يعنى عددَ الأيام والشهورِ والسِّنينَ (٢) .

حدَّثني محمدُ بنُ سعدِ ، قال : ثني أبي ، قال : ثني عمى ، قال : ثني أبي ، عن

<sup>(</sup>١) الشكوة : وعاء من أدم للماء واللبن ، والزناد : العود الذي يقدح به النار . تاج العروس (ز ن د ، ش ك و) .

<sup>(</sup>٢) قرأ بها عاصم وحمزة والكسائي وخلف العاشر . النشر ١٩٦/٢ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١٣٥٤/٤ (٧٦٧٧) من طريق أبى صالح به ، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٣٣/٣ إلى ابن المنذر .

أبيه ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسَّبَانًا ﴾ . قال : يَجْرِيان إلى أجلٍ مُعِلَ لهما(١)

حدَّثنى محمدُ بنُ الحسينِ ، قال : ثنا أحمدُ بنُ المفضَّلِ ، قال : ثنا أسباطُ ، عن السديِّ : ﴿ وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ حُسَبَاناً ﴾ . يقولُ : بحسابِ (٢) .

حدَّثنى المثنَّى ، قال : ثنا إسحاقُ ، قال : ثنا عبدُ اللَّهِ بنُ أبى جعفرٍ ، عن أبيه ، عن الربيعِ فى قولِه : ﴿ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَاناً ﴾ . قال : الشمسُ والقمرُ فى حسابٍ ، فإذا خَلَت أيامُهما ، فذاك آخرُ الدهرِ ، وأولُ الفَزَعِ الأكبرِ ، ﴿ ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْمَهِمِ الْمُهَمَا ، فذاك آخرُ الدهرِ ، وأولُ الفَزَعِ الأكبرِ ، ﴿ ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْمَهِمِ اللهِ الْمَالِيدِ ﴾ .

حدَّثنا الحسنُ بنُ يحيى ، قال : أخبَرنا عبدُ الرزاقِ ، قال : أخبَرنا معمرٌ ، عن قتادة في قولِه : ﴿ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَاناً ﴾ . قال : يَدُوران في حساب ('') .

/حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجُ ، عن ابنِ جُرَيْجٍ ، عن ٢٨٥/٧ مُجاهدٍ : ﴿ وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ حُسَبَانًا ﴾ . قال : هو مثلُ قولِه : ﴿ كُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ ﴾ [يس: ٤٠] . ومِشلُ قولِه : ﴿ ٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ بِحُسَبَانٍ ﴾ (١) [الرحمن: ٥] .

وقال آخرون : معنى ذلك : وجعَل الشمسَ والقمرَ ضِياءً .

<sup>(</sup>١) ينظر التبيان ٤/ ٢١١.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو الشيخ في العظمة (٦٥٣) من طريق أسباط به .

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو الشيخ في العظمة (٣٥٢) من طريق عبد الله بن أبي جعفر به .

<sup>(</sup>٤) تفسير عبد الرزاق ٢١٤/١ ، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٣٥٤/٤ (٧٦٧٨) عن الحسن بن يحيى به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٣٣/٣ إلى عبد بن حميد وابن المنذر .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا بشرُ بنُ معاذِ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ : ﴿ وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمْرَ حُسْبَاناً ﴾ . أي : ضياءً (١)

وأولى القولين فى تأويلِ ذلك عندى بالصوابِ تأويلُ مَن تأوَّله: وجعَل الشمسَ والقمرَ يَجْرِيان بحسابٍ وعددِ لبلوغِ أمرِهما ، ونهايةِ آجالِهما ، ويَدُوران لمصالح الخلقِ التى مُجعِلا لها .

وإنما قلنا: ذلك أولى التأويلين بالآية ؛ لأن اللّه تعالى ذكره ذكر قبلَه أياديَه عند خلقِه ، وعظم سلطانِه ، بفَلْقِه الإصباح لهم ، وإخراج النبات والغراس مِن الحبّ والنّوى ، وعقّب ذلك بذكرِه خلق النجوم لهدايتهم في البرّ والبحر ، فكان وصفه إجراءَه الشمس والقمر لمنافِعهم أشبَه بهذا الموضع مِن ذكرِ إضاءتِهما ؛ لأنه قد وصَف ذلك قبلُ بقولِه : ﴿ فَالِقُ ٱلْإِصْبَاحِ ﴾ . فلا معنى لتكريرِه مرةً أُخرى في آية واحدة لغيرٍ معنى .

والحُسْبانُ في كلامِ العربِ جمعُ حسابٍ ، كما الشَّهْبانُ جمعُ شهابٍ . وقد قيل : إن الحُسْبانَ في هذا الموضعِ مصدرٌ مِن قولِ القائلِ : حسَبْتُ الحسابَ ، أَحْسُبُه حِسابًا وحُسْبانًا . وحُكِي عن العربِ : على اللَّهِ مُسْبانُ فلانِ وحِسْبتُه . أي : حسابُه .

وأَحْسَبُ أَن قتادةً فَى تأويلِ ذلك بمعنى الضياءِ ، ذهَب إلى شيءٍ يُرُوى عن ابنِ عباسٍ فَى قولِه : ﴿ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ ﴾ [الكهف: ٤٠] . قال : نارًا . فوجّه تأويلَ قولِه : ﴿ وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ حُسَبَانًا ﴾ إلى ذلك التأويلِ ، وليس هذا مِن ذلك المعنى في شيءٍ .

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١٣٥٥/٤ (٧٦٧٩) من طريق سعيد بن بشير ، عن قتادة . وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٣٣/٣ إلى عبد بن حميد وأبى الشيخ .

وأما الحِسْبانُ بكسرِ الحاءِ فإنه جمعُ الحِسْبانةِ (١)، وهي الوِسادةُ الصغيرةُ، وليست مِن الأوَّلَيْن أيضًا في شيءٍ، يقالُ: حَسَّبتُه. أَجْلَسْتُه عليها.

ونُصِب قولُه: ﴿ حُسَّبَاناً ﴾ . بقولِه: ﴿ وَجَعَلَ ﴾ .

وكان بعضُ البصريين (٢) يقولُ: معناه ﴿ وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ حُسَبَاناً ﴾ . أى : بحسابٍ . فحذَف الباءَ كما حذَفها مِن قولِه : ﴿ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن يَضِلُ عَن سَيلِهِ . سَبِيلِهِ . وَالأَنعَام: ١١٧] . أَيْ : أَعْلَمُ بَن يَضِلُّ عن سَبيلِه .

القولُ في تأويلِ قولِه : ﴿ ذَالِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ۞ .

يقولُ تعالى ذكره: وهذا الفعلُ الذى وصَفه أنه فعلُه، وهو فلْقُه الإصباحَ وجعْلُه الليلَ سكنًا والشمسَ والقمرَ حُسْبانًا، تقديرُ الذى عزَّ سلطانُه، فلا يَقْدِرُ أحدُّ أراده بسوءٍ وعقابٍ أو انتقامٍ، مِن الامتناعِ منه، العليمِ بمصالحِ خلقِه وتدبيرِهم، لا تقديرُ الأصنامِ والأوثانِ التي لا تَسْمَعُ ولا تُبْصِرُ، ولا تَفْقَهُ شيئًا ولا تَعْقِلُه، ولا تَضُرُّ ولا تَنْفَعُ، وإن أُرِيدَت بسوءٍ لم تَقْدِرُ على الامتناعِ منه مَّن أرادها به. يقولُ جلَّ ثناؤُه: وأخْلِصوا أَيُّها الجَهَلةُ عبادتَكم لفاعلِ هذه الأشياءِ، ولا تُشْرِكوا في عبادتِه شيئًا غيرَه.

/القولُ في تأويلِ قولِه : ﴿ وَهُوَ الَّذِي جَعَـلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِنَهَـتَدُواْ بِهَا فِي ظُلُمَتِ ٢٨٦/٧ اَلْبَرِ وَالْبَحَرِّ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَنَتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ۞ .

يقولُ تعالى ذكرُه: واللَّهُ الذي جعَل لكم أَيُّها الناسُ النجومَ أدلةً في البرِّ والبحرِ إذا ضَلَلْتُم الطريقَ ، أو تَحَيَّرْتُم فلم تَهْتَدُوا فيها ليلًا ، تَسْتَدِلُون بها على المَحَجَّةِ ، فتَسْلُكونه [٧٧٩/١] وتَنْجون بها مِن ظلماتِ فتَهْتَدُون بها إلى الطريقِ والمحجةِ ، فتَسْلُكونه [٧٧٩/١] وتَنْجون بها مِن ظلماتِ

<sup>(</sup>١) الذي في كتب اللغة أنه بضم الحاء لا بكسر الحاء .

<sup>(</sup>٢) هو الأخفش ، كما في اللسان (ح س ب).

ذلك ، كما قال جلَّ ثناؤُه : ﴿ وَعَلَامَتَ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَمْتَدُونَ ﴾ [النحل: ١٦]. أَى : مِن ضلالِ الطريقِ في البرِّ والبحرِ . وعنَى بالظلماتِ ظلمةَ الليلِ ، وظلمةَ الخطأَ والضلالِ ، وظلمةَ الأرضِ أو الماءِ .

وقولُه : ﴿ قَدْ فَصَّلْنَا ٱلْآيَكَتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴾ . يقولُ : قد ميَّزْنا الأدلة ، وفرَّقْنا الحُجَجَ فيكم وبيَّناها أيُّها الناسُ ؛ ليَتَدَبَّرَها أولو العلمِ باللَّهِ منكم ، ويَفْهَمَها أولو الحِجا منكم ، فيُنيبوا مِن جهلِهم الذي هم عليه مُقِيمون ، ويَنْزَجِروا عن خطأً فعلِهم الذي هم عليه ثايتون ، ولا يتمادَوْا (عنادًا للَّهِ) ، مع علمِهم بأن ما هم عليه مُقِيمون خطأً في عَيِّهم .

وبنحوٍ ما قلنا في ذلك قال جماعةٌ مِن أهل التأويل.

## ذكر من قال ذلك

حدَّثنى محمدُ بنُ سعدٍ ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمى ، قال : ثنى أبى ، عن أبى ، عن أبيه ، عن أبيه ، عن أبيه ، عن ابنِ عباسِ قولَه : ﴿ وَهُو اللَّذِى جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِنَهْ تَدُوا بِهَا فِي ظُلْمَنتِ الْبَرِّ وَالْبَرْ ﴾ . قال : يَضِلُّ الرجلُ وهو في الظلمةِ ، والجَوْرُ عن الطريقِ (٢) .

القولُ في تأويلِ قولِه : ﴿ وَهُوَ الَّذِي آنشَا كُمْ مِن نَفْسِ وَحِدَةٍ فَمُسْتَقَرُّ وَمُسْتَوْدَةً قَدْ فَصَلْنَا ٱلْآينَتِ لِقَوْمِ يَفْقَهُونَ ﴿ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه: وإلهُكم أيُّها العادِلون باللَّهِ غيرَه ﴿ ٱلَّذِى ٓ أَنشَاكُم ﴾ . يعنى : الذى ابْتَدَأ خلقَكم مِن غيرِ شيءٍ ، فأوْجَدَكم بعدَ أن لم تكونوا شيئًا ﴿ مِن نَفْسِ وَحِدَةٍ ﴾ . يعنى : مِن آدمَ عليه السلامُ .

<sup>(</sup>١ - ١) في م: « في عناد الله »، وفي ف: « عباد الله ».

<sup>(</sup>٢) في ت١، ف: ( غيرهم ) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٣٥٥/٤ (٧٦٨١) عن محمد بن سعد به .

كما حدَّثنى محمدُ بنُ الحسينِ ، قال : ثنا أحمدُ بنُ المفضَّلِ ، قال : حدَّثنا أسباطُ ، عن السديِّ : ﴿ مِن نَفْسِ وَحِدَةٍ ﴾ . قال : آدمَ عليه السلامُ .

حدَّثنا بشرُ بنُ مُعاذِ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ قولَه : ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي ٓ أَنشَاً كُم مِّن نَّفْسِ وَرَحِدَةٍ ﴾ : مِن آدمَ عليه السلامُ (٢) .

وأما قولُه: ﴿ فَمُسْتَقَرُّ وَمُسْتَوْدَغٌ ﴾ . فإن أهلَ التأويلِ في تأويلِه مُخْتَلِفون ؟ فقال بعضهم : معنى ذلك : /وهو الذي أنْشَأَكم مِن نفسٍ واحدةٍ ، فمنكم مُسْتَقرَّ في ٢٨٧/٧ الرحم ، ومنكم مُسْتَوْدَعٌ في القبرِ حتى يَبْعَثَه اللَّهُ لنَشْرِ القيامةِ .

## ذكر من قال ذلك

حدَّثنا أبو كُريبٍ، قال: ثنا أبو مُعاويةً، عن إسماعيلَ بنِ أبى خالدٍ، عن إبراهيمَ، عن عبدِ اللَّهِ: ﴿ يَعْلَمُ مُسْنَقَرَهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا ﴾ [هود: ١٦. قال: ﴿ مُسْنَقَرَهَا ﴾ في الأرحامِ، ﴿ وَمُسْتَوْدَعَهَا ﴾ حيثُ تَمُوتُ (٢).

حدَّثني يَعقوبُ ، قال : ثنا هُشَيْمٌ ، عن إسماعيلَ ، عن إبراهيمَ ، عن عبدِ اللَّهِ ، أنه قال : المُسْتَوْدَعُ حيثُ تَموتُ ، والمُسْتَقَرُّ ما في الرحمِ .

حُدِّثْتُ عن عُبيدِ اللَّهِ بنِ موسى ، عن إسرائيلَ ، عن السديِّ ، عن مُرَّةَ ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ ، قال : المُسْتَقَرُ الرحمُ ، والمُسْتَوْدَعُ المكانُ الذي تَموتُ

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٤/١٣٥٥ (٧٦٨٢) من طريق أحمد بن المفضل به .

<sup>(</sup>٢) ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره ١٣٥٥/٤ عقب الأثر (٧٦٨٢) معلقا .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٣٥٦/٤ (٧٦٨٥)، والطبراني في الكبير (٩٠١٦)، من طريق إسماعيل بن أبي خالد به، وأخرجه الحاكم ٣٤١/٢ من طريق إسماعيل، عن إبراهيم، عن الأسود، عن ابن مسعود، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٣٦٦، ٣٢١ إلى ابن أبي شيبة وعبد ابن حميد وابن المنذر وأبي الشيخ والفريابي.

(۱) فیه

حدَّثنى محمدُ بنُ عُبَيدِ المحاربيُّ ، قال : ثنا محمدُ بنُ فُضَيْلٍ وعليُّ بنُ هاشمٍ ، عن إسماعيلَ بنِ أبى خالدٍ ، عن إبراهيمَ : ﴿ يَعْلَمُ مُسْنَقَرَهَا وَمُسْتَوْدَعُهَا ﴾ . قال : ﴿ مُسْنَقَرَهَا ﴾ في الأرضِ حيثُ تَموتُ فيها .

حدَّثنا أبو كريبٍ وأبو السائبِ ، قالا : ثنا ابنُ إدريسَ ، عن ليثٍ ، عن مِقْسَم ، قال : ﴿ مُسْنَقَرَهَا ﴾ حيثُ تَموتُ (٢٠) . قال : ﴿ مُسْنَقَرَهَا ﴾ حيثُ تَموتُ (٢٠) .

وقال آخرون : المُسْتَوْدَعُ ما كان في أصلابِ الآباءِ ، والمُسْتَقَرُّ ما كان في بُطُونِ النساءِ وبطونِ الأرض أو على ظهورها .

## ذكر من قال ذلك

حدَّثنى يَعْقُوبُ بنُ إِبراهيمَ ، قال : ثنا ابنُ عُلَيَّةَ ، قال : ثنا كُلْثُومُ بنُ جَبْرٍ ، عن سعيدِ بنِ مجبيرٍ فى قولِه : ﴿ فَمُسْتَقَرُّ وَمُسْتَوْدَعُ ﴾ . قال : مُسْتَوْدَعُون ما كانوا فى أصلابِ الرجالِ ، فإذا قَرُّوا فى أرحامِ النساءِ ، أو على ظهرِ الأرضِ ، أو فى بطنِها ، فقد اسْتَقَرُّوا .

حدَّثنا ابنُ محميدٍ ، قال : ثنا ابنُ عُليةَ ، عن كُلْثُومِ بنِ جَبْرٍ ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ : ﴿ فَمُسْتَقَدِّ مُ مُسْتَوَدَّ ﴾ . قال : المُسْتَوْدَعون ما كانوا في أصلابِ الرجالِ ، فإذا قَرُّوا

<sup>(</sup>۱) ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره ٤/١٣٥٥ عقب الأثر (٧٦٨٣) ، ٢٠٠٢/٦ معلقا بشطره الأول ، وأحرج باقيه في ١٣٥٧/٤ (٧٦٩٤)، ٢٠٠٣/٦ من طريق عبيد الله به .

 <sup>(</sup>۲) سیأتی فی ۳۲۰/۱۲ من طریق آخر ، عن لیث ، عن الحکم ، عن مقسم ، عن ابن عباس بلفظ:
 ﴿مستقرها﴾ حیث تأوی ، و ﴿مستودعها﴾ حیث تموت .

<sup>(</sup>٣) ذكره ابن أبى حاتم فى تفسيره ٤/١٣٥٧ عقب الأثر (٧٦٩٣) معلقا بشطره الأول ، وأخرج باقيه فى ١٣٥٦/٤ (٧٦٩١) ، ٦/ ٢٠٠٢، ٢٠٠٣ من طريق ابن علية به .

في أرجام النساءِ، أو على ظهرِ الأرضِ، فقد اسْتَقَرُّوا.

حدَّثنا محمدُ بنُ المثنى ، قال : ثنا محمدُ بنُ جعفرٍ ، قال : ثنا شعبةُ ، عن المغيرةِ بنِ النعمانِ ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ ، قال : قال ابنُ عباسٍ : ﴿ يَعْلَمُ مُسْلَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا ﴾ . قال : المُسْتَوْدَعُ في الصَّلْبِ ، والمُسْتَقَرُّ ما كان على وجهِ الأرضِ أو في الأرضِ أ

وقال آخرون: بل معنى ذلك: ﴿ فَمُسْتَقَرُّ ﴾ فى الأرضِ على ظهورِها، ﴿ وَمُسْتَوْدَعُ ﴾ عندَ اللَّهِ.

### ذكر من قال ذلك

/حدَّثنا ابنُ وَكيعٍ، قال: ثنا يحيى بنُ كِمانٍ، عن سفيانَ، عن المغيرةِ، عن ٢٨٨/٧ أبى <sup>(١</sup> الجبرِ بنِ ١٠ تميمِ بنِ حَذْلمٍ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ، عن ابنِ عباسٍ: المُسْتَقَرُّ الأرضُ، والمُسْتَوْدَءُ عندَ الرحمنِ.

حَدَّثنا ابنُ وَكيعٍ ، قال : ثنا عُبيدُ اللَّهِ ، عن إسرائيلَ ، عن ابنِ أبى نَجيحٍ ، عن مجاهدٍ ، قال : المستقرُ الأرضُ ، والمستودعُ عندَ ربِّك (٢) .

حدَّ ثنا الحسنُ بنُ يحيى ، قال : أَخْبَرنا عبدُ الرزاقِ ، قال : أَخبَرنا ابنُ عُييْنةَ ، عن إسماعيلَ بنِ أبي خالدٍ ، عن إبراهيمَ ، قال : قال عبدُ اللَّهِ : ﴿ مُسْنَقَرَها ﴾ في الدنيا

<sup>(</sup>١) أخرجه الحاكم ٢٠/٢ من طريق المغيرة بن النعمان به، بمعنى الشطر الأول.

<sup>(</sup>٢ - ٢) في ص: « الحر ». وفي م، ت١، ت٢، ت٣، س، ف: « الحير ». والمثبت من المؤتلف والمختلف للدارقطني ١/ ٣٧٨، والإكمال ٢/ ١٦، وينظر الجرح والتعديل ٩/ ٣٥٥، وتصحيفات المحدثين ٢/ ٧٤٨.

<sup>(</sup>٣) أخرج شطره الأول ابن أبي حاتم في تفسيره ٦/٤ ١٣٥٦ (٧٦٨٨) من طريق إسرائيل عن أبي يحيى عن مجاهد.

# ﴿ وَمُسْتَوْدَعَهَا ﴾ في الآخرةِ . يعني : ﴿ فَسُتَقَرُّ وَمُسْتَوْدَعُ ﴾ .

حدَّثني المثنَّى ، قال : ثنا شُوَيْدُ بنُ نصرٍ ، قال : أخبَرَنا ابنُ المباركِ ، عن شعبةً ، عن أبى بشرٍ ، عن سعيدِ بنِ مجبيرٍ ، قال : المستودعُ في الصَّلْبِ ، والمستقرُّ في الآخرةِ ، وعلى وجهِ الأرضِ (٢) .

وقال آخرون: معنى ذلك: فمستقَرٌّ في الرحم، ومستودّعٌ في الصلبِ.

## ذكرُ مَن قال ذلك

حِدَّثنا هنادٌ ، قال : ثنا أبو الأحوصِ ، عن أبى الحارثِ ، عن عكرمةَ ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِ اللَّهِ : ﴿ فَسُتَقَرُّ ا/٧٧٩طَ وَمُسْتَوْدَعٌ ﴾ . قال : مستقرٌ فى الرحمِ ، ومستودَعٌ فى صلبِ لم يُخْلَقُ سيُخْلَقُ ".

حدَّثنا ابنُ وكيع ، قال : ثنا جريرٌ ، عن يحيى الجابرِ () ، عن عكرمة : ﴿ فَسُتَقَرُّ وَمُسْتَقَرُهُ ﴾ . قال : المستقرُ الذي قد اسْتُودِع فَمُسْتَقَرَّ في الرحمِ ، والمُسْتَوْدَعُ الذي قد اسْتُودِع في الصلبِ () .

<sup>(</sup>٢) سيأتي تخريجه في الصفحة القادمة .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٤/ ١٣٥٥، ١٣٥٧ (٧٦٨٣، ٧٦٩٢)، ٢٠٠٢، ٢٠٠٣ من طريق عكرمة به بنحوه .

<sup>(</sup>٤) في م، ت ٢، ت ٣: ( الجابري ١ .

<sup>(</sup>٥) ينظر: التبيان ٤/٤/٢.

حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا جريرٌ ، عن مغيرةَ ، عن أبي (الجبرِ بنِ تَميمٍ ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ ، قال : المستقرُ سعيدِ بنِ جبيرٍ ، قال : قال ابنُ عباسٍ : سَلْ . فقلتُ : مستقرٌ ومستودعٌ ؟ قال : المستقرُ في الرحم ، والمستودَعُ ما اسْتُودِع في الصلبِ .

حدَّثنا أبو كُريبٍ وأبو السائبِ ، قالا : ثنا ابنُ إدريسَ ، عن قابُوسَ ، عن أبيه ، عن أبيه ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ فَمُسْتَقَرُّ وَمُسْتَوْدَعُ ﴾ . قال : المستقرُّ الرحمُ ، والمستودَعُ ما كان عندَ ربِّ العالمين ، مما هو خالقُه ولم يُخْلَقْ .

حدَّثنى يعقوبُ ، قال : ثنا هُشَيْمٌ ، قال : أخبَرنا أبو بشرٍ ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ ، عن ابنِ عبيرٍ ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿وَيَعَلَمُ مُسْنَقَرُهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا ﴾ . قال : المستقَرُّ ما كان فى الرحم مما هو حتى ، ومما قد مات ، والمستودَعُ ما فى الصَّلْبِ (٢) .

حدَّثنى يعقوبُ ، قال : ثنا هُشَيْمٌ ، قال : أخْبَرنا أبو بشرٍ ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ ، قال : قال لى ابنُ عباسٍ ، وذلك قبلَ أن يَخْرُجَ وجهى (٢) : أتزَوَّجْتَ يا بنَ جبيرٍ ؟ قال : قلك : لا ، وما أُرِيدُ ذاك يومى هذا . قال : فقال : أمّا إنه مع ذلك سيَخْرُجُ ما كان فى صلبِك مِن المستودَعين .

حدَّثنا ابنُ بشارٍ ، قال : ثنا محمدُ بنُ جعفرٍ ، قال : حدَّثنا شعبةُ ، عن أبى بشرٍ ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ ، أقال : قال لى ابنُ عباسٍ : تزَوَّجْتَ ؟ قلتُ : لا . قال : فضرَب ٢٨٩/٧ ظهرى ، وقال : ما كان مِن مُسْتَوْدَعِ فى ظهرِك سيَخْرُجُ .

<sup>(</sup>١ - ١) في النسخ: ﴿ الخيرِ ﴾ . وينظر ص ٤٣٥.

<sup>(</sup>۲) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (۸۹۲ – تفسير)، والحاكم ۳۱٦/۲ من طريق هشيم به .

 <sup>(</sup>٣) قال الشيخ شاكر: يعنى: قبل أن تنبت لحيته، وهذا تعبير عزيز لا تجد تفسيره في كتب اللغة
 والمجاز.

<sup>(</sup>٤) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١٢٥٨١) عن هشيم به ، وأخرجه سعيد بن منصور في سننه (٩٥) ، (٤) - تفسير) من طريق أبي بشر به بنحوه .

حدَّثنى محمدُ بنُ سعدٍ ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمى ، قال : ثنى أبى ، عن أبي ، عن أبيه ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ فَمُسْتَقَرُ ۗ وَمُسْتَوْدَعُ ۗ ﴾ . قال : المستقرُّ فى الأرحامِ ، والمستودَعُ فى الصلبِ ، لم يُخْلَقُ وهو خالقُه .

حدَّثني المشنَّى ، قال : ثنا عبدُ اللَّهِ بنُ صالحٍ ، قال : ثنى معاويةُ بنُ صالحٍ ، عن عليِّ بنِ أبى طلحةَ ، عن إبنِ عباسٍ : ﴿ فَسُتَقَرُّ وَمُسْتَوْدَعٌ ﴾ . قال : المستقرُّ في الرحمِ ، والمستودَعُ ما اسْتُودِع في أصلابِ الرجالِ والدَّوابِّ (١) .

حدَّثنا ابنُ وكيعٍ، قال: ثنا جريرٌ، عن ليثٍ، عن مجاهدٍ، قال: المستقرُّ ما اسْتَقَرُّ ما اسْتَقَرُّ ما اسْتَقرِع في الصلبِ.

حدَّثنا ابنُ وكيع، قال: ثنا جريرٌ، عن مغيرةً، عن أبى الجبرِ بنِ تميمٍ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ، عن أبنِ عباسِ بنحوِه.

حدَّ ثنا هنادٌ ، قال : ثنا عَبِيدةُ بنُ حميدٍ ، عن عمارِ الدُّهْنيُ " ، عن رجلٍ ، عن عبدِ كُريبٍ ، قال : دعاني ابنُ عباسٍ ، فقال : اكْتُبْ : بسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحيمِ ، مِن عبدِ اللَّهِ بنِ عباسٍ ، إلى فلانِ حَبْرِ تَيْماءَ ، سلامٌ عليك ، فإني أَحْمَدُ إليك اللَّه الذي لا إلهَ إلا هو ، أما بعدُ . قال : فقلتُ : تَبْدَوُه تقولُ : السلامُ عليك ؟ فقال : إن اللَّه هو السلامُ . ثم قال : اكْتُبْ : سلامٌ عليك ، أما بعدُ ، فحدِّ ثني عن مستقرٌ ومستودَعٍ . قال : ثم بعثني قال : اكْتُبْ : سلامٌ عليك ، أما بعدُ ، فحدِّ ثني عن مستقرٌ ومستودَعٍ . قال : ثم بعثني بالكتابِ إلى اليهودي ، فأعطيتُه إياه . فلمَّا نظر إليه قال : مرحبًا بكتابِ خليلي مِن المسلمين . فذهَ بيةِ ، ففتَح أَسْفاطًا "له كبيرةً ، فجعَل يَطْرَحُ تلك الأشياءَ لا المسلمين . فذهَ بي إلى بيتِه ، ففتَح أَسْفاطًا "له كبيرةً ، فجعَل يَطْرَحُ تلك الأشياءَ لا يَتْفِتُ إليها ، قال : قلتُ : ما شأنُك ؟ قال : هذه أشياءُ كتبها اليهودُ . حتى أَخْرَج سِفْرَ

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٣٥٧/٤ (٧٦٩٣) من طريق عبد الله بن صالح به .

<sup>(</sup>۲) فى ص: « الزهنى » وفى ت، ف: « الذهبى » . وينظر تهذيب الكمال ۲۰۸/۲۱.

<sup>(</sup>٣) الأسفاط جمع سفط، بفتحتين. الذي يُعبّى فيه الطيب وما أشبهه من أدوات النساء. تاج العروس(س ف ط).

موسى عليه السلامُ ، قال : فنظَر إليه مرتين ، فقال : المستقَرُّ الرحمُ . قال : ثم قرأ : ﴿ وَنُقِرُّ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْنَقَرُّ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْنَقَرُّ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْنَقَرُّ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْنَقَرُّهُ وَمَتَنَعُ ﴾ [الحج: ٥] . وقرأ : ﴿ وَلَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْنَقَرُهُ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْنَقَرُهُ فِي الرحمِ ، ومستقرُهُ وَمَتَنَعُ ﴾ [البقرة: ٣٦] . قال : مستقرُّه فوقَ الأرضِ ، ومستقرُّه في الرحمِ ، ومستقرُّه تحتَ الأرضِ ، حتى يَصيرَ إلى الجنةِ أو إلى النارِ (١) .

حدَّثنا هنادٌ، قال: ثنا قَبيصةُ، عن سفيانَ، عن ابنِ جُريجٍ، عن عطاء: ﴿ فَكُمْ تَقَرُّ وَمُسْتَوْدَعُ ﴾. قال: المستقرُّ ما اسْتَقَرَّ في أرحامِ النساءِ، والمستودَعُ ما اسْتَقَرَّ في أرحامِ النساءِ، والمستودَعُ ما اسْتُودِع في أصلابِ الرجالِ (٢).

حدَّثنا ابنُ وكيعٍ ، قال : ثنا عُبيدُ اللَّهِ ، عن سفيانَ ، عن ابنِ جُريجٍ ، عن عطاءِ ، قال : المستقرُّ الرحمُ ، والمستودَعُ في أصلابِ الرجالِ .

حدَّثنا ابنُ وكيع ، قال : ثنا رَوْحُ بنُ عُبادةً ، عن ابنِ جُرَيْجٍ ، عن عطاءٍ ، وعن ابنِ أبي نَجيحٍ ، عن مجاهدٍ ، قال : المستقرُّ الرحمُ ، والمستودَعُ في الأصلابِ .

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو، قال: ثنا أبو عاصمٍ، قال ثنا عيسى، عن ابنِ أبى نَجيحٍ، عن مجاهد: ﴿ فَسُتَقَرُ ﴾: ما اسْتَقَرَّ في أرحامِ النساءِ، ﴿ وَمُسْتَوْدَعُ ﴾: ما كان في أصلابِ الرجالِ (٢).

/حدَّثنی المثنی ، قال : ثنا أبو مُحذیفةً ، قال : ثنا شبلٌ ، عن ابنِ أبی نَجیحٍ ، عن ۲۹۰/۷ مجاهدِ بنحوه .

<sup>(</sup>۱) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (۸۹۸ - تفسير) عن عبيدة به - واسم الرجل عنده: حماد المديني - وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٧٦١/٣ (٤١٥٧) من طريق عمار، مختصرا - واسم الرجل عنده: حميد.

<sup>(</sup>۲) ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره ١٣٥٧، ١٣٥٧، عقب الأثر (٧٦٨٣، ٧٦٩٣)، ٢٠٠٢/٦ معلقا . (٣) تفسير مجاهد ص ٣٢٦ .

حدَّثنا ابنُ حميدٍ وابنُ وَكيعٍ ، قالا : ثنا جريرٌ ، عن ليثٍ ، عن مجاهدٍ ، قال : المستقرُ ما استَقَرَّ في الرحم ، والمستودَعُ ما استُقرُ عن الصلبِ .

حدَّثنا ابنُ وكيعٍ ، قال : ثنا يحيى بنُ يَمانٍ ، عن سفيانَ ، عن ابنِ أبي نَجيحٍ ، عن مجاهدٍ ، قال : المستقرُ الرحمُ ، والمستودَعُ الصلبُ .

حدَّثنا ابنُ وكيع ، قال : ثنا مُعاذُ بنُ مُعاذٍ ، عن ابنِ عَوْنٍ ، قال : أَتَيْنا إبراهيمَ عندَ المساءِ ، فأخبرونا أنه قد مات ، فقلنا : هل سأَله أحدٌ عن شيءٍ ؟ قالوا : عبدُ الرحمنِ ابنُ الأسودِ ، عن ٥١١/ ٧٥٠ المستقرُّ والمستودَعِ . فقال : المستقرُّ في الرحمِ ، والمستودَعُ في الصلبِ .

حدَّثنا حميدُ بنُ مَسْعَدةً ، قال : ثنا بشرُ بنُ المفضلِ ، قال : ثنا ابنُ عونٍ ، قال : أتَّفِنا إبراهيمَ وقد مات ، قال : فحدَّثنى بعضُهم أن عبدَ الرحمنِ بنَ الأسودِ سأَله قبلَ أن يَموتَ عن المستقرِّ والمستودَع، فقال : المستقرُّ في الرحمِ ، والمستودَعُ في الصلبِ .

حدَّثنى يعقوبُ بنُ إبراهيمَ ، قال : ثنا ابنُ عُليةَ ، عن ابنِ عونٍ ، قال : أتَيْنا منزلَ إبراهيمَ ، فال : أتَيْنا منزلَ إبراهيمَ ، فسأَلْنا عنه ، فقالوا : قد تُوفِّى ، وسأَله عبدُ الرحمنِ بنُ الأسودِ . فذكر نحوَه .

حدَّثنى به يعقوبُ بنُ إبراهيمَ ، قال : ثنا ابنُ عُليةَ ، عن ابنِ عونٍ ، أنه بلَغه أن عبدَ الرحمنِ بنَ الأسودِ سأَل إبراهيمَ عن ذلك . فذكر نحوَه .

حدَّثنا عُبيدُ اللَّهِ بنُ محمدِ الفِرْيابِي ، قال : ثنا ضَمْرةُ بنُ ربيعةَ ، عن العَلاءِ بنِ هارونَ ، قال : انْتَهَيْتُ إلى منزلِ إبراهيمَ حين قُبِض ، فقلتُ لهم : هل سأَله أحدٌ عن شيءٍ ؟ قالوا : سأَله عبدُ الرحمنِ بنُ الأسودِ عن مستقرِّ ومستودَعٍ ، فقال : أمّا المستقرُّ فما استقرَّ في أرحامِ النساءِ ، والمستودَعُ ما في أصلابِ الرجالِ .

حدَّثنا أبو كُرَيْبٍ وأبو السائبِ ، قالا : ثنا ابنُ إدريسَ ، عن ليثٍ ، عن مجاهدِ في : ﴿ فَمُسْتَقَرُّ وَمُسْتَوْدَعُ ﴾ . قال : المستقرُّ الرحمُ ، والمستودعُ الصلبُ .

حدَّثنى يونُسُ ، قال : ثنى سفيانُ ، عن رجلٍ حدَّثه عن سعيدِ بنِ جبيرٍ ، قال : قال لى ابنُ عباسٍ : ألا تَنْكِحُ ؟ ثم قال : أمَا إنى أقولُ لك هذا ، وإنى لأَعْلَمُ أن اللَّهَ مُحْرِجٌ مِن صلبِك ما كان فيه (امن مُسْتَودَع ).

حدَّثنى محمدُ بنُ الحسينِ ، قال : ثنا أحمدُ بنُ المفضلِ ، قال : ثنا أسباطُ ، عن السديِّ ، قال : المستقرُّ في الرحم ، والمستودَعُ في الصلبِ (٢) .

حدَّثنا بشرُ بنُ مُعاذِ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادة ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ فَكُمْ مَعَاذِ ، قال : مستقَرَّ في الرحمِ ، ومستودَعٌ في الصلب .

حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا محمدُ بنُ ثورٍ ، عن معمرٍ ، عن قتادة : ﴿ فَمُسْتَقَرُّ وَمُسْتَوْدَعٌ فَي الصلبِ (٣) .

/ حُدِّثْتُ عن الحسينِ بنِ الفرجِ ، قال : سمِعْتُ أبا مُعاذِ يقولُ : ثنا عُبيدُ بنُ ٢٩١/٧ سليمانَ ، عن الضحاكِ : ﴿ فَمُسْتَقَرُ وَمُسْتَوْدَعٌ ﴾ : أمَّا مستقَرٌ ، فما استقَرَّ في الرحمِ ، وأما مستودَعٌ ، فما استُودِع في الصلبِ (١٠) .

<sup>(</sup>۱ - ۱) في م، ت ۱: « مستودعا » وفي ت ٢، س، ف: « مستودع » .

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٤/ ١٣٥٥، ١٣٥٧ عقب الأثرين (٧٦٨٣، ٧٦٩٣)، ٦/ ٢٠٠٢، ٢٠٠٣ من طريق عمرو بن حماد، عن أسباط به .

<sup>(</sup>٣) تفسير عبد الرزاق ٢١٤/١.

<sup>(</sup>٤) ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره ٤/ ١٣٥٥، ١٣٥٧ عقب الأثرين (٧٦٨٣، ٧٦٩٣)، ٢٠٠٢،٠٠، ٢٠٠٣، ٢٠٠٣

حدَّ ثنى يونُسُ ، قال : أَخْبَرَنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدٍ في قولِه : ﴿ فَمُسْتَقَرُّ وَمُسْتَقَرُّ وَمُسْتَقَرُّ أَي الأُرحامِ ، ومستودَعٌ في الأصلابِ (١) .

حدَّثني المثنى ، قال : ثنا الحجامج بنُ المِنْهالِ ، قال : ثنا حمادٌ ، عن عطاءِ بنِ السائبِ ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ ، وأبى حمزة ، عن إبراهيم ، قالا : مستقرَّ ومستودَعٌ ؟ المستقرُّ في الرحم ، والمستودَعُ في الصلبِ .

وقال آخرون : المستقَرُّ في القبرِ ، والمستودِّعُ في الدنيا .

## ذكر من قال ذلك

حدَّثنا بشرُ بنُ معاذِ ، قال : ثنا يزيدُ بنُ زُرَيْعٍ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ ، قال : كان الحسنُ يقولُ : مستقَرِّ في القبرِ ، ومستودَعٌ في الدنيا ، وأوْشَك أن يَلْحَقَ بصاحبه (٢) .

وأولى التأويلاتِ في ذلك بالصوابِ أن يقالَ: إن اللّهَ جلّ ثناوُه عمّ بقولِه: ﴿ فَمُسْتَقَرُ وَمُسْتَوْدَعٌ ﴾ . كلّ خلقِه الذي أنْشَأ مِن نفسِ واحدة مستقرّا ومستودَعًا ، ولم يَخْصُصْ مِن ذلك معنى دون معنى ، ولا شكّ أن مِن بنى آدمَ مستقرّا في الرحمِ ، ومستودَعًا في الصلبِ ، ومنهم من هو مستقرّ على ظهرِ الأرضِ أو بطنِها ، ومستودَعٌ في أصلابِ الرجالِ ، ومنهم مستقرّ في القبرِ ، مستودَعٌ على ظهرِ الأرضِ ، فكلٌ في أصلابِ الرجالِ ، ومنهم مستقرّ في القبرِ ، مستودَعٌ على ظهرِ الأرضِ ، فكلٌ مستقرّ أو مستودَع بعنى مِن هذه المعانى ، فداخلٌ في عمومِ قولِه : ﴿ فَسُتَقَرّ أَو مستودَعٌ ﴾ . ومراد به ، إلا أن يَأْتَى خبرٌ يَجِبُ التسليمُ له بأنه معنى به معنى دونَ معنى ، وخاصٌ دونَ عامٌ .

<sup>(</sup>١) ينظر التبيان ٤/٤ ٢١٠.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٣٥٧، ١٣٥٧، ١٣٥٧) من طريق منصور عن الحسن بعناه . وذكره البغوى في تفسيره ١٧٢/٣ عن الحسن بلفظه .

واخْتَلَفْت القرأةُ في قراءةِ قولِه : ﴿ فَسُتَقَرُّ وَمُسْتَوْدَةٌ ﴾ ؛ فقرأَت ذلك عامةُ قرأةِ أهلِ المدينةِ والكوفةِ : ﴿ فَسُتَقَرُّ وَمُسْتَوْدَةٌ ﴾ (١) بمعنى : فمنهم مَن استَقَرَّه اللَّهُ في مقرِّه (١) فهو مستودَّ فيه . مقرِّه (١)

وقرَأُ ذلك بعضُ أهلِ المدينةِ وبعضُ أهلِ البصرةِ : ( فمستقِرٌ ) بكسرِ القافِ (٣) ، بمعنى : فمنهم مَن اسْتَقَرَّ في مقَرِّه ، فهو مستقِرِّ فيه (١٠) .

وأولى القراءتين بالصوابِ عندى - وإن كان لكِلَيْهما عندى وجة صحية - ﴿ فَمُسْتَقَرُّ ﴾ بمعنى: اسْتَقَرَّه اللَّهُ فى مستقرِّه ؛ ليَأْتَلِفَ المعنى فيه وفى « المستودَعِ » ، فى أن كلَّ واحدِ منهما لم يُسَمَّ فاعلُه ، وفى إضافةِ الخبرِ بذلك إلى اللَّهِ فى أنه المستقرُ هذا والمستودِعُ هذا . وذلك أن الجميعَ مُجْمِعون على قراءةِ قولِه : ﴿ وَمُسْتَوْدَعُ ﴾ . هذا والمستودِعُ هذا . وذلك أن الجميعَ مُجْمِعون على قراءةِ قولِه : ﴿ وَمُسْتَوْدَعُ ﴾ . بفتحِ الدالِ على وجهِ ما لم يُسَمَّ فاعلُه ، فإجراءُ الأولِ - أعنِي قولَه : ﴿ فَمُسْتَقَرُّ ﴾ - عليه ، أشبهُ مِن عُدُولِه عنه .

وأما قولُه: ﴿ قَدْ فَصَّلْنَا ٱلْآيِكَتِ لِقَوْمِ يَفْقَهُونَ ﴾ . يقولُ تعالى : قد بيّنا الحُجج ، وميّزْنا الأدلة والأعلام ، وأحْكَمْناها لقوم يَفْقَهون مواقع الحجج ، ومواضع العِبر ، ويَفْهَمون الآياتِ والذكر ، فإنهم إذا اعْتَبَروا بما نبّهتُهم عليه مِن إنشائي مِن نفسٍ واحدةٍ ما عاينوا مِن البشرِ ، وخلقي ما خلَقْتُ منها ، مِن عجائبِ الألوانِ والصورِ – علِموا أن ذلك "مِن فعلِ مَن ليس" له مِثْلٌ ولا شَرِيك ، فيشر كوه في عبادتِهم إياه .

<sup>(</sup>١) وهي قراءة نافع وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي وأبي جعفر وخلف ورويس . النشر ١٩٦/٢ .

<sup>(</sup>٢) في ت١، س، ف: « مقبره ».

<sup>(</sup>٣) وهي قراءة : ابن كثير وأبي عمرو وروح . النشر ٢/ ١٩٦.

<sup>(</sup>٤) في م : ( به ١) .

<sup>(</sup>٥ - ٥) في ص، ف: ١ ليس من فعل من ١٠ .

٢٩٢/٧ /كما حدَّثنا بشرُ بنُ معاذِ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادة : ﴿ قَدْ فَصَّلْنَا ٱلْآياتِ لقومِ يَفْقَهون (١) .

القولُ في تأويلِ قولِه : ﴿ وَهُوَ الَّذِي آنزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآهُ فَأَخَرَجْنَا بِهِـ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْـهُ خَضِرًا نُخْـرِجُ مِنْـهُ حَبًّا مُثَرَاكِبًا ﴾ .

يقولُ تعالى ذكره: واللَّهُ الذي له العبادةُ خالصةً ، لا شريكَ (٢) فيها لشيءٍ سواه ، هو الإلهُ الذي أنْزَل مِن السماءِ ماءً ﴿ فَأَخْرَجْنَا بِهِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ فأخْرَجْنا بالماءِ الذي أنْزَلْناه مِن السماءِ مِن غِذاءِ الأنعامِ والبَهائمِ والطيرِ والوحشِ ، وأرزاقِ بني الماءِ الذي أنْزَلْناه مِن السماءِ مِن غِذاءِ الأنعامِ والبَهائمِ والطيرِ والوحشِ ، وأرزاقِ بني آدمَ وأقواتِهم ، ما يَتَغَذَّوْن به ويَأْكُلونه ، فيتنبتون عليه ويَنْمُون . وإنما معنى قولِه : ﴿ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مَا يَنْبُتُ بِهِ كُلُّ شَيءٍ ويَنْمُو عليه ويَصْلُحُ .

ولو قيل معناه : فأخْرَجْنا به نباتَ جميعِ أنواعِ النباتِ . فيكُونُ ﴿ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ هو أصنافَ النباتِ . كان مذهبًا ، وإن كان الوجهُ الصحيحُ هو القولَ الأولَ .

وقولُه : ﴿ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا ﴾ . يقولُ : ﴿ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ ﴾ . يعنى : مِن الماءِ الذي أَنْزَلْناه مِن السماءِ ، ﴿ خَضِرًا ﴾ رَطْبًا مِن الزرع .

والحَضِرُ هو الأخضرُ، كقولِ العربِ: أُرِنيها نَمِرةً أُرِكُها مَطِرَةً ". يقالُ: خضِرَت الأرضُ خَضِرًا وخَضَارةً. والخَضِرُ رطْبُ البُقولِ، ويقالُ: نخلةً

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٤/١٣٥٨ (٧٦٩٩) من طريق يزيد به .

<sup>(</sup>٢) في م: « شركة ».

<sup>(</sup>٣) مثل، نسبه صاحب اللسان في (ن م ر) إلى أبي ذؤيب ولم ينسبه في (خ ض ر)، ولا الميداني في مجمع الأمثال ٢/٣٧. والنمرة: السحاب على لون النمر. يُضرب مثلا أنك إذا رأيت دليل الشيء علمت ما يتبعه.

خَضِيرةٌ (١) . إذا كانت تَرْمِى ببُسْرِها أَخْضَرَ قبلَ أن يَنْضَجَ . وقد اختُضِر الرجلُ واغْتُضِر : إذا مات شابًا مُصَحَّحًا . ويقالُ : هو لك خَضِرًا مَضِرًا . أي : هنيئًا مَريعًا .

قولُه: ﴿ يُخْرِجُ مِنْهُ حَبَّا مُتَرَاكِكُا ﴾ . يقولُ: نُخْرِجُ مِن الخَضِرِ حبًا . يعنى : ما في الشَّنْبُلِ ؛ سُنْبُلِ الحِنْطةِ والشَّعيرِ والأُرْزِ ، وما أَشْبَهَ ذلك مِن السَّنابلِ التي حَبُها يَوْكُ بعضُه بعضًا .

وبنحوِ الذي قلنا في ذلك قال جماعةُ أهلِ التأويلِ.

### ذكر من قال ذلك

حدَّثنى محمدُ بنُ الحسينِ ، قال : ثنا أحمدُ بنُ مفضلِ ، قال : ثنا أسْباطُ ، عن السدىِّ قولَه : ﴿ مِنْهُ خَضِرًا نُحُنِّرِجُ مِنْهُ حَبَّا مُتَرَاكِبًا ﴾ : فهذا السُّنْبُلُ (٢) .

القولُ في تأويلِ قولِه : ﴿ وَمِنَ ٱلنَّخْلِ مِن طَلْمِهَا قِنْوَانُ دَانِيَةٌ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه: ومِن النخلِ مِن طَلْعِها قِنْوانُه (٢٠ دانيةٌ. ولذلك رُفِعت القِنْوانُ .

والقِنْوانُ جمعُ قِنْو ، كما الصَّنْوانُ جمعُ صِنْو ، وهو العِذْقُ ( ُ ) . يقالُ للواحدِ : هو قِنْزٌ وقَنَّا ، يُثَنَّى قِنْوانِ ، ويُجْمَعُ قِنْوانَ /وقُنْوانَ . قالوا : في جمعِ قليلِه : ثلاثةُ ٢٩٣/٧ أَقْنَاءٍ . والقِنْوانُ مِن لغةِ قيسٍ . وقال امرُؤُ القيسِ ( ) :

<sup>(</sup>١) في ص، ١٠، ٣٠، ٣٠، س، ف: ( خضرة ) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٣٥٨/٤ (٧٧٠٣) من طريق أحمد بن المفضل به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٣٦/٣ إلى أبي الشيخ .

<sup>(</sup>٣) في النسخ: « قنوان » . والمثبت من معاني القرآن للفراء ١/ ٣٤٧.

<sup>(</sup>٤) العِذْق : هو بمنزلة العنقود من الكرم . المخصص ١٠٧/١١ .

<sup>(</sup>٥) ديوانه ص٧٥، وروايته:

فأثَّتْ أَعالِيه وآدَتْ أُصولُه (٢) ومالَ بقِنْوانٍ مِن البُسْرِ أَحْمَرَا وقِنْيان ، جميعًا .

وقال آخَرُ ":

لها ذَنَبٌ كَالقِنْوِ قد مَذِلَت به وأَسْمَحُ للتَّخْطارِ (°) بعدَ التَّشَذُرِ وَمُنْمَ تَقُولُ: قُنْيانٌ . بالياءِ .

ويعنى بقولِه : ﴿ دَانَيَةٌ ﴾ . قريبةٌ مُتَهَدِّلةٌ .

وبنحوِ الذي قلنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ .

## ذكر من قال ذلك

حدَّثنا المثنى ، قال : ثنا عبدُ اللَّهِ بنُ صالحٍ ، قال : ثنى معاويةُ بنُ صالحٍ ، عن على بنِ أبى طلحةَ ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ قِنْوَانُ دَانِيَةٌ ﴾ : يعنى بالقِنْوانِ الدانيةِ : قِصارُ النخل ، لاصقةٌ عُذوقُها (١) بالأرض (٧) .

<sup>=</sup> سوامق جبَّار أثيث فروعه وعالين قنوانا من البسر أحمرا وأورده في اللسان (أي د) كما ذكره المصنف، وفيه: بقنيان، كالرواية الأخرى.

<sup>(</sup>١) أث النبات يفث أثاثة : كثر والتفُّ ، وهو أثيث ، ويوصف به الشعر الكثير ، والنبات الملتف . اللسان (أ ث ث) . (٢) آدتَ أصوله : قويت . اللسان (أ ى د) .

<sup>(</sup>٣) النوادر لأبى زيد ص ١٨٢، ولم ينسبه، وقال : التشذر إذا لَقِحت الناقة عقدت ذَنَبَها ونصبته على عَجُزها من التخيل، فذاك التشذر، والمَذَلُ ألا تحرك ذنبها .

<sup>(</sup>٤) في النسخ : « أسحم » . والمثبت من النوادر ، وأسمحت الدابة بعد استصعاب : لانت وانقادت. اللسان (س م ح) .

<sup>(</sup>٥) خطر الفحل بذنبه: رفعه مرة بعد مرة ، وضرب به حاذيه ، وهما ما ظهر من فخذيه حيث يقع شعر الذنب ، وقيل : ضرب يمينًا وشمالا . اللسان (خ ط ر) .

<sup>(</sup>٦) في ت١، ت٢، ت٣، س، ف: « عروقها ».

<sup>(</sup>٧) في ص، ت١، ت٢، ت٣، س، ف: ﴿ بِالنَّخِلِ ﴾ .

حدَّثنا بشرُ بنُ معاذِ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ قولَه : ﴿ مِن طَلْمِهَا قِنْوَانُ دَانِيَةً ﴾ . قال عُذُوقٌ مُتَهَدِّلةٌ .

حدَّ ثنا محمدُ بنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا محمدُ بنُ ثورٍ ، عن معمرٍ ، عن قتادة : ﴿ قِنْوَانُ دَانِيَةٌ ﴾ . يقولُ : مُتَهدِّلةٌ .

حدَّثنا هنادٌ ، قال : ثنا وكيعٌ ، وحدَّثنا ابنُ وَكيعٍ ، قال : ثنا أبي ، عن سفيانَ ، عن أبي إسحاقَ ، عن البراءِ في قولِه : ﴿ قِنْوَانُ دَانِيَةٌ ﴾ . قال : قريبةٌ .

حدَّ ثنا الحسنُ بنُ يحيى ، قال : أَخْبَرنا عبدُ الرزاقِ ، قال : أَخْبَرنا الثوريُّ ، عن أبي إسحاقَ ، عن البراءِ بنِ عازبِ : ﴿ قِنْوَانُ دَانِيَةٌ ﴾ . قال : قريبةُ " .

/حدَّثني محمدُ بنُ سعدٍ ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمى ، قال : ثنى أبى ، عن ٢٩٤/٧ أبيه ، عن ٢٩٤/٧ أبيه ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ وَمِنَ ٱلنَّخْلِ مِن طَلْمِهَا قِنْوَانُ دَانِيَةٌ ﴾ . قال : الدانيةُ لتهَدُّلِ العُذوقِ (١٠) مِن الطَّلْعِ (٥٠) .

حُدُّثُتُ عن الحسينِ بنِ الفرجِ ، قال : سمِعْتُ أبا معاذٍ ، قال : ثنا عُبيدُ بنُ سليمانَ ، قال : سمِعْتُ الضحاكَ يقولُ في قولِه : ﴿ وَمِنَ ٱلنَّخْلِ مِن طَلْمِهَا قِنْوَانُ

<sup>=</sup> والأثر أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٣٥٩/٤ (٧٧٠٥) من طريق أبي صالح به . وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٣٦/٣ إلى ابن المنذر .

<sup>(</sup>١) تفسير عبد الرزاق ٢١٥/١ - ومن طريقه ابن أبي حاتم في تفسيره ٩/٤ ١٣٥ (٧٧١٢) - عن معمر به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٣٦/٣ إلى عبد بن حميد وابن المنذر وأبي الشيخ .

<sup>(</sup>٢) تفسير سفيان ص ١٠٩، ومن طريقه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٣٥٩/٤ (٧٧٠٩)، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٣٦/٣ إلى الفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر وأبي الشيخ.

<sup>(</sup>٣) تفسير عبد الرزاق ٢١٥/١.

<sup>(</sup>٤) في ص، ت١، ت٢، ت٣، س، ف: ﴿ العروق ﴾ .

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٣٥٩/٤ (٧٧١١) عن محمد بن سعد به.

دَانِيَةٌ ﴾: يعنى النخلَ القِصارَ الـمُلْتَزِقةَ بالأرضِ ، والقِنْوانُ طَلْعُه (١).

القولُ فى تأويلِ قولِه : ﴿ وَجَنَّنتِ مِّنَ أَعْنَبِ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهَا وَغَيْرَ مُتَسَيِّهُا وَغَيْرَ مُتَسَيِّهُا وَغَيْرَ مُتَسَيِّهُا وَغَيْرَ مُتَسَيِّهُا وَغَيْر

يقولُ تعالى ذكرُه: وأخْرَجْنا أيضًا جناتٍ مِن أعنابٍ. يعنى: بَساتينَ مِن أعنابٍ.

واخْتَلَفَت القَرَأَةُ فَى قراءةِ ذلك ؛ فقراًه عامةُ القرَأةِ : [٧٨١/١] ﴿ وَجَنَّتِ ﴾. نصبًا ، غيرَ أن التاءَ كُسِرَت لأنها تاءُ جمعِ المؤنثِ ، وهى تُخْفَضُ فى موضعِ النصب .

وقد حدَّثني الحارثُ ، قال : ثنا القاسمُ بنُ سلَّامٍ ، عن الكِسائيِّ ، قال : أخبرنا حمزةُ ، عن الأعمشِ أنه قرأ : (وبجناتٌ مِن أعنابٍ) بالرفعِ .

فرفَع (جناتٌ) على إتباعِها القِنْوانَ في الإعرابِ وإن لم تَكُنْ مِن جنسِها، كما قال الشاعر (٢٠):

ورأيْتِ زوجَكِ في الوَغَى مُتَقَلِّدًا سيفًا ورُمْحَا والقراءةُ التي لا أَسْتَجِيزُ أَن يُقْرَأَ ذلك إلا بها ، النصبُ: ﴿ وَجَنَّتِ مِّنَ أَعْنَكٍ ﴾ . لإجماعِ الحُجَّةِ مِن القَرَأةِ على تصويبِها والقراءةِ بها ، ورفضِهم ما

<sup>(</sup>١) أخرج شطره الأول أبي حاتم في تفسيره ١٣٥٨/٤ (٧٧٠٤) من طريق أبي معاذ به . وأخرج آخره في ٤/ ١٣٥٩ (٧٧٠٨) من طريق على بن الحكم ، عن الضحاك .

<sup>(</sup>٢) وقرأ بها أيضا محمد بن أبي ليلي والأعمش وأبو بكر في رواية عنه عن عاصم ، وهي شاذة . البحر المحيط

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه في ١٤٠/١.

عداها ، وبُعْدِ معنى ذلك مِن الصوابِ إذا قُرِئ رفعًا (١) .

وقولُه: ﴿ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلرُّمَّانَ ﴾ . عطفٌ بالزيتونِ على الجناتِ ، بمعنى : وأَخْرَجْنا الزيتونَ والرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وغيرَ مُتَشابِهِ .

وكان قتادةُ يقولُ في معنى: ﴿ مُشْتَبِهَا وَغَيْرَ مُتَشَلِيَّةٍ ﴾ ما حدَّثنا بشرُ بنُ مُعاذِ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ قولَه : ﴿ وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَلِيْتٍ ﴾ . قال (٢) : مُشْتَبِهًا وَرَقُه ، مُخْتَلِفًا ثمرُه (٢) .

وجائزٌ أَن يَكُونَ مُرادًا به : مُشْتَبِهًا في الخُلْقِ ، مُخْتَلِفًا في الطعمِ .

ومعنى الكلام : وشجرَ الزيتونِ والرُمَّانِ . فاكْتُفِى مِن ذكرِ الشجرِ بذكرِ ثمرِه ، كما قيل : ﴿ وَسُّكِلِ ٱلْقَرْبَيَةَ ﴾ [يوسف : ٨٦] . فاكْتُفِى بذكرِ القريةِ مِن ذكرِ أهلِها ؟ لمعرفةِ المُخاطَبِين بذلك بمعناه .

القولُ في تأويلِ قولِه : ﴿ ٱنظُرُوٓا إِلَىٰ ثَمَرِهِ ۚ إِذَاۤ أَثُمَرَ وَيَنْعِدُّ ۗ ﴾ .

اخْتَلَفَت القَرَأَةُ في قراءةِ ذلك؛ فقرَأَته عامةُ قرأةِ أهلِ المدينةِ وبعضُ أهلِ البصرةِ: ﴿ ٱنظُرُوا إِلَىٰ تُمَرِهِ ﴾ . بفتح الثاءِ والميم (٤) .

وقرَأه بعضُ قرأةِ أهلِ مكةَ وعامةُ قرأةِ الكوفيين: ( إلى تُمُرِه ) بضمٌ الثاءِ والميمِ (°).

( تفسير الطبرى ٢٩/٩ )

<sup>(</sup>١) قال أبو حيان في البحر المحيط ٤/ ١٩٠٠: ولا يجوز إنكار هذه القراءة ولهاالتوجيه الجيد في العربية . ثم ذكر توجيههم لقراءة الرفع . وينظر تفسير القرطبي ٧/ ٤٩، وينظر أيضا كلام المصنف على الآية ٢٢ من سورة الواقعة في موضعه من التفسير .

<sup>(</sup>٢) في ص: « يقول ١٠ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٣٥٩/٤ (٧٧١٣) من طريق خالد بن قيس، عن قتادة، وعزاه السيوطي في الدرالمنثور ٣٦/٣ إلى عبد بن حميد وابن المنذر وأبي الشيخ.

<sup>(</sup>٤) وهي قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو وعاصم وابن عامر ، السبعة لابن مجاهد ص ٢٦٤ .

<sup>(</sup>٥) وهي قراءة حمزة والكسائي . المصدر السابق .

فكأن مَن فتَح الثاءَ والميمَ مِن ذلك وجَّه معنى الكلامِ: انْظُروا إلى ثُمَرِ (١) هذه الأشجارِ التي سمَّيْنا مِن النخلِ والأعْنابِ والزيتونِ والرُّمَّانِ إذا أَثْمَر ، وأن الثَّمَرَ (٢) جمعُ ثَمَرة ، كما القَصَبُ جمعُ قَصَبةٍ ، والحشَبُ جمع خَشَبةٍ .

وكأن مَن ضمَّ الثاءَ والميمَ وجَّه ذلك إلى أنه جمعُ ثِمارٍ ، كما "الحُمُّرُ جمعُ حِمارٍ"، والجُرُبُ جمعُ جِرابٍ .

/ وقد حدَّثنى المثنى ، قال : ثنا إسحاق ، قال : ثنا عبدُ الرحمنِ بنُ أبى حمادٍ ، عن ابنِ إدريسَ ، عن الأعمشِ ، عن يحيى بنِ وَثَّابٍ أنه كان يَقْرَأُ : ( إلى ثُمُرِه ) . يقولُ : هو أصنافُ المالِ .

حدَّثني المثنى ، قال : ثنا إسحاق ، قال : ثنا ابنُ أبي حمادٍ ، قال : ثنا محمدُ بنُ عُبَيدِ اللَّهِ ، عن قيسِ بنِ سعدٍ ، عن مُجاهدٍ ، قال : الثُّمُرُ هو المالُ ، والثَّمَرُ ثَمَرُ النخلِ .

وأولى القراءتين في ذلك عندى بالصوابِ فراءة من قرآ: (النظروا إلى ثُمُرِه). بضم الثاء والميم؛ لأن اللَّه جلَّ ثناؤُه وصَف أصنافًا مِن المالِ ، كما قال يحيى بنُ وَثَّابٍ ، وكذلك حَبُّ الزَّرْعِ المُتَراكِبُ ، وقِنْوانُ النخلِ الدانيةُ ، والجناتُ مِن الأعنابِ ، والزيتونُ والرُّمَّانُ ، فكان ذلك أنواعًا مِن الثَّمَرِ ، فجُمِعَت الثَّمَرةُ ثَمَرًا ، ثم جُمِع ذلك فقيل : (انظروا إلى ثُمُرِه). فكان ذلك جمع الثَّمارِ ، والثّمارُ جمعُ الثَّمَرِ ، وإثْمارُه عقدُ الثَّمَرِ .

وأما قولُه : ﴿ وَيَنْعِيدُ ۚ ﴾ . فإنه نُضْجُه وبلوغُه حينَ يَبْلُغُ .

وكان بعضُ أهلِ العلم بكلام العربِ مِن أهلِ البصرةِ (٥) يقولُ في:

<sup>(</sup>١) في ص، ت١، ت٢، ت٣، س، ف: ( ثمرة ).

<sup>(</sup>٢) في ص ، ت ١ ، ت ٢ ، ت ٣ ، ف : ( الثمرة ) .

<sup>(</sup>٣ - ٣) في ف: « الخمر جمع خمار ».

<sup>(</sup>٤) القراءتان كلتاهما صواب.

<sup>(</sup>٥) هو أبو عبيدة في مجاز القرآن ٢٠٢/١.

﴿ يَنْعِلَهُ ﴾. إذا فُتِحَت ياؤُه : هو جمعُ يانعٍ ، كما التَّجْرُ جمعُ تاجرٍ ، و الصَّحْبُ جمعُ صاحبِ .

وكان بعضُ أهلِ الكوفةِ يُنْكِرُ ذلك ، ويَرَى أنه مصدرٌ مِن قولِهم : يَنَع الثمرُ فهو يَيْنَعُ يَنْعًا . ويَحْكى في مصدرِه عن العربِ لغاتِ ثلاثًا ؛ يَنْعٌ ، ويُنْعٌ ، ويَنَعٌ (١) ، وكذلك في النَّضْج : النُّضْجُ والنَّضَجُ .

وأما في قراءةِ مَن قرَأ ذلك: (ويانِعِه) (٢). فإنه يعني به: وناضِجِه وبالغِه.

وقد يَجوزُ في مصدرِه : يُنوعًا ، ومسموعٌ من العربِ : أَيْنَعَت الشمرةُ تُونِعُ إِيناعًا . ومِن لغةِ الذين قالوا : يَنَع . قولُ الشاعرِ (٣) :

فى قِبابٍ عندَ دَسْكَرةً والله الزيتونُ قد يَنَعَا وبنحوِ الذى قلنا فى ذلك قال أهلُ التأويل.

## ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثني المثنى ، قال : ثنا عبدُ اللَّهِ بنُ صالح ، قال : ثنى معاويةُ بنُ صالح ، عن على عن على الله عن ابنِ عباسٍ : ﴿ وَيَنْعِلَمْ ۖ ﴾ . يعنى : إذا نضِج (٥) .

حدَّثني محمدُ بنُ سعدٍ ، قال : ثني أبي ، قال : ثني عمى ، قال : ثني أبي ، عن

<sup>(</sup>١) في م : ﴿ ينوع ﴾ .

<sup>(</sup>٢) وهي قراءة ابن الشميقع وابن أبي عبلة . تفسير القرطبي ٧/٠٥، والبحر المحيط ٤/ ١٩١. واختلف في قراءة ابن محيصن فقيل كما هنا ، وقيل : بضم الياء وسكون النون . ينظر مختصر ابن خالويه ص ٤٥، وإتحاف فضلاء البشر ص٢١) ، والقراءة شاذة .

 <sup>(</sup>٣) اختلف فى نسبة البيت فقيل: ليزيد بن معاوية ، وقيل: لأبى دهبل. وقيل: للأحوص ، وقيل غير ذلك. ينظر
 الكامل ٣٨٤/١، واللسان (د س ك ر، ى ن ع) ، والحزانة ٧/ ٣١٢، وديوان الأحوص ص٢٢٢ وحاشيته .

<sup>(</sup>٤) الدسكرة: بناء كالقصر، حوله بيوت للأعاجم، يكون فيها الشراب والملاهي. اللسان (د س ك ر).

<sup>(</sup>٥) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٣٦/٣ إلى المصنف وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ، وذكره ابن أبي حاتم في تفسيره ١٣٦٠/٤ عقب الأثر (٧٧١٥) معلقا .

أبيه ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ ٱنظُرُوٓا إِلَىٰ ثَمَرِهِ ۚ إِذَاۤ ٱثْمَرَ وَيَنْعِهُ ۚ ﴾ . قال : يَنْعِه نُضْجِه .

٢٩٦/٧ /حدَّثنا الحسنُ بنُ يحيى ، قال : أَخْبَرنا عبدُ الرزاقِ ، قال : أَخْبَرنا معمرٌ ، عن قتادةَ في قولِه : ﴿ وَيَنْعِفِهُ ﴾ . قال : نُضْجِه (١) .

حدَّثني محمدُ بنُ الحسينِ ، قال : ثنا أحمدُ بنُ المفضلِ ، قال : ثنا أسباطُ ، عن السديِّ : ﴿ وَيَنْعِفِيَ ﴾ . يقولُ : ونُضْجِه (٢) .

حُدِّقْتُ عن الحسينِ بنِ الفرجِ ، قال : سمِعْتُ أبا مُعاذِ ، قال : ثنا عُبيدُ بنُ سليمانَ ، قال : سمِعْتُ الضحاكَ يقولُ في قولِه : ﴿ وَيَنْعِفِّهُ ﴾ . قال : يعنى: نُضْجه (٣) .

حدَّثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : ثنى حجاج ، عن ابنِ جُرَيْج ، قال : قال ابنُ عباس : ﴿ وَيَنْعِيدُ ﴾ . قال : نُضْجِه .

القولُ في تأويلِ قولِه : ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لَآيَنتِ لِقَوْمِرِ يُؤْمِنُونَ ۞ ﴾ .

يقولُ [٧٨١/١٦ نعالى ذكرُه : إن في إنزالِ اللّهِ تعالى مِن السماءِ الماءَ الذي أخرَج به نباتَ كلّ شيء ، والخَضِر الذي أخرَج منه الحبّ المُتَراكِبَ ، وسائرِ ما عَدّد في هذه الآية مِن صُنوفِ خَلْقِه ، ﴿ لَآيَنتِ ﴾ . يقولُ : في ذلكم أيُّها الناسُ ، إذا أنتم

<sup>(</sup>١) تفسير عبد الرزاق ١/ ٢١٥.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١٣٦٠/٤ عقب الأثر (٧٧١٥) من طريق عمرو بن حماد عن أسباط به.

<sup>(</sup>٣) ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره ١٣٦٠/٤ عقب الأثر (٧٧١٥) معلقا .

نظَوْتُم إلى ثمرِه عندَ عقدِ ثمرِه (۱) ، وعندَ يَنْعِه وانتهائِه ، فرأَيْتُم اختلافَ أحوالِه ، وتصرفَه في زيادتِه ونموِّه ، علِمْتُم أن له مدبِّرًا ليس كمثلِه شيءٌ ، ولا تَصْلُحُ العبادةُ إلا له ، دونَ الآلهةِ والأندادِ ، وكان فيه حُجَجٌ وبرهانٌ وبيانٌ ، ﴿ لِقَوْمِ يُوْمِنُونَ ﴾ . يقولُ : لقوم يُصَدِّقون بوَحْدانيةِ اللَّهِ وقدرتِه على ما يَشاءُ .

وخصَّ بذلك تعالى ذكره القومَ الذين يُؤْمِنون ؛ لأنهم هم المنتفِعون بحُججِ اللَّهِ والمُعْتَبِرون بها ، دونَ مَن قد طَبَع اللَّهُ على قلبِه ، فلا يَعْرِفُ حقًّا مِن باطلٍ ، ولا يَتَبَيَّنُ هُدًى مِن ضَلالةٍ .

القولُ في تأويلِ قولِه : ﴿ وَجَعَلُوا بِلَّهِ شُرِّكَآءَ ٱلْجِنَّ وَخَلَقَهُمُّ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتِم بِغَيْرِ عِلْمِ ﴾ .

يعنى بذلك جلَّ ثناؤُه : وجعَل هؤلاء العادِلون بربِّهم الآلهةَ والأندادَ للَّهِ شركاءَ الجنَّ . كما قال جل ثناؤُه : ﴿ وَجَعَلُواْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ ٱلْجِنَّةِ نَسَبًأَ ﴾ [الصافات: ١٥٨] .

وفي ﴿ ٱلْجِنَّ ﴾ وجهان مِن النصبِ ؛ أحدُهما : أن يكونَ تفسيرًا للشركاءِ (٢) . والآخرُ : أن يكونَ معنى الكلامِ : وجعَلوا للَّهِ الجنَّ شركاءَ وهو خالقُهم .

واخْتَلَفُوا في قراءةِ قولِه : ﴿ وَخَلَقَهُم ﴾ ؛ فقرَأَته قرأَةُ الأمصارِ : ﴿ وَخَلَقَهُم ۗ ﴾ . على معنى أن اللَّه خلَقَهم مُنْفَرِدًا بخلقِه إياهم .

وذُكِر عن يحيى بنِ يَعْمَرَ ما حدَّثنى به أحمدُ بنُ يوسُفَ ، قال : ثنا القاسمُ بنُ سَلَّامٍ ، قال : ثنا حجَّاجٌ ، عن هارونَ ، عن واصلٍ مولى أبى عُيَيْنةَ ، عن يحيى بنِ عَقيلٍ ، عن يحيى بنِ عَقيلٍ ، عن يحيى بنِ يَعْمَرَ أنه قال : (شُرَكاءَ الجنَّ وخَلْقَهم) . بجزمِ اللامِ (١٣) .

<sup>(</sup>١) في ص، ت١،س: « شجره » .

<sup>(</sup>٢) التفسير هنا هو البدل.

<sup>(</sup>٣) عزاه السيوطى في الدر المنثور ٣٧/٣ إلى أبي الشيخ . وذكر هذه القراءة عنه ابن خالويه في مختصر الشواذ ص ٥٠) وهي كذلك في مصحف عبد الله . البحر المحيط ١٩٤/٤ .

بمعنى أنهم قالوا: إن الجنَّ شركاءُ للَّهِ في خلقِه إيانا .

٢٩٧/٧ /وأولى القراءتين بالصوابِ قراءةُ مَن قرَأ ذلك: ﴿ وَخَلَقَهُم ﴾ ؛ الإجماعِ الحجةِ مِن القرأةِ عليها .

وأما قولُه : ﴿ وَخَرَقُواْ لَهُم بَنِينَ وَبَنَكَتِ بِغَيْرِ عِلْمِ ۖ ﴾ . فإنه يعنى بقولِه : ﴿ خَرَقُوا ﴾ : اخْتَلَقوا ، يقالُ : اخْتَلَق فلانٌ على فلانِ كذبًا واخْتَرَقه ، إذا افْتَعَله وافْتَراه .

وبنحوِ الذي قلنا في ذلك قال أهلُ التأويل .

### ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنى المُثنى ، قال : ثنا أبو صالح ، قال : ثنى معاوية ، عن علىٌ بنِ أبى طلحة ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ وَجَعَلُوا بِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ ﴾ : واللَّهُ خَلَقَهم ، ﴿ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَدَتِ ﴾ يعنى : أنهم تَخَرَّصوا (١) .

حدَّثنى محمدُ بنُ سعدٍ ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمى ، قال : ثنى أبى ، عن أبى ، عن أبيه ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ وَخَرَقُواْ لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتِ بِغَيْرِ عِلْمِ ۖ ﴾ . قال : جَعَلوا له بنينَ وبناتٍ (٢).

حدَّ ثنى محمدُ بنُ عمرِو ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، قال : ثنا عيسى ، عن ابنِ أبى نَجيحٍ ، عن مجاهدِ : ﴿ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتِ بِغَيْرِ عِلْمٍ ﴾ . قال : كَذَبوا<sup>(٣)</sup> .

والأثر أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٣٦٠/٤ (٧٧١٩) عن محمد بن سعد به .

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٣٦٠/٤ (٧٧١٦) ٥٧١٨) من طريق أبي صالح به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٣٦/٣ إلى ابن المنذر.

<sup>(</sup>٢) بعده في م، س: « بغير علم ».

<sup>(</sup>٣) تفسير مجاهد ص ٣٢٦، ومن طريقه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٣٦٠/٤ (٧٧٢١) وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٧٢٤ (٣٧٢١) وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٧/٤ إلى عبد بن حميد وابن المنذر.

حَدَّثنى الْمُثنى ، قال : ثنا أَبو حُذَيفةَ ، قال : ثنا شِبْلٌ ، عن ابنِ أَبى نَجَيحٍ ، عن مجاهدِ مثلَه .

حدَّثنا بِشْرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ قولَه : ﴿ وَجَعَلُواْ بِللّهِ شُرَكَاءَ ٱلْجِنَّ ﴾ : عما يَكْذِبون ، شُرَكَاءَ ٱلْجِنَّ ﴾ : عما يَكْذِبون ، أما العربُ فجعَلوا له البناتِ ، ولهم ما يَشْتَهون مِن الغِلْمانِ ، وأما اليهودُ فجعَلوا بينَه وبينَ الجِنَّةِ نسبًا ، ولقد علِمَت الجِنَّةُ إنهم لَمُحْضَرون (۱) .

حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا محمدُ بنُ ثَوْرٍ ، عن معمرٍ ، عن قتادة : ﴿ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ (٢) .

حدَّثنى محمدُ بنُ الحسينِ ، قال : ثنا أحمدُ بنُ المفضلِ ، قال : ثنا أسْباطُ ، عن السدىِّ : ﴿ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَتِم بِغَيْرِ عِلْمِ ﴾ . يقولُ : قطعوا له بنينَ وبناتٍ ، قالت العربُ : الملائكةُ بناتُ اللَّهِ . وقالت اليهودُ والنصارى : المسيحُ وعُزَيْرٌ ابنا اللَّهِ . الله و الله و النصارى : المسيحُ وعُزَيْرٌ ابنا الله .

حدَّثنى يونُسُ ، قال : أخْبَرنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدِ في قولِه : ﴿ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتِ بِغَيْرِ عِلْمِ ﴾ . قال : ﴿ خَرَقُوا ﴾ : كذَبوا . لم يَكُنْ للَّهِ بنون ولا بناتٌ ، قالت النصارى : المسيحُ ابنُ اللَّهِ . وقال المشركون : الملائكةُ بناتُ اللَّهِ . فكلِّ خرقوا الكذبَ ، ﴿ وَخَرَقُوا ﴾ : اخْتَرقوا ('') .

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ جُرَيْجٍ قُولُه :

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١٣٦١/٤ ، ١٣٦٢ (٧٧٢٣، ٧٧٢٩) من طريق خالد بن قيس عن قتادة بلفظ آخر. وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٣٧/٣ إلى عبد بن حميد .

<sup>(</sup>٢) تفسير عبد الرزاق ١/٥/١ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٤/ ١٣٦٠، ١٣٦١، (٧٧٢، ٧٧٢) من طريق أحمد بن المفضل به .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٣٦١/٤ (٧٧٢٥) من طريق أصبغ بن الفرج ، عن ابن زيد .

﴿ وَجَعَلُواْ بِلَّهِ شُرَكَآءَ ٱلْجِنَّ ﴾ . قال : قولُ الزُّنادقةِ . ﴿ وَخَرَقُواْ لَهُ ﴾ . قال ابنُ مُحرَيْجٍ : قال مجاهدٌ : ﴿ خَرَقُواْ ﴾ : كذَّبوا .

حدَّثنا ابنُ وكيع، قال: ثنا أبو أسامة ، عن مُجوَيْير ، عن الضحاكِ: ﴿ وَخَرَقُوا لَهُ وَجَرَقُوا لَهُ مَنْ وَبَنَاتِ ﴾ . قال: وصَفوا له (١) .

حدَّثنا عمرانُ بنُ موسى ، قال : ثنا عبدُ الوارثِ ، عن أبى عمرِو<sup>(۲)</sup> : ﴿ وَخَرَقُوا لَهُرُ بَنِينَ وَبَنَنتِ ﴾ . قال : تفسيرُها : وكذَبوا .

٢٩٨/٧ / التأويلُ الكلامِ إذن: وجعَلوا للَّهِ الجنَّ شركاءَ في عبادتِهم إياه، وهو المنفردُ بخلقِهم بغيرِ شريكِ ولا مُعينِ ولا ظَهيرٍ ، ﴿ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنكتِم ﴾ . يقولُ: وتخرَّصوا للَّهِ كذبًا ، فافتَعَلوا له بنين وبناتٍ ، بغيرِ علم منهم بحقيقةِ ما يقولون ، ولكن جهلًا باللَّهِ وبعظمتِه ، وأنه لا يَنْبَغِي لمَن كان إلهًا أَن يكونَ له بنون وبناتٌ ولا صاحبةٌ ، ولا أن يَشْرَكَه في خلقِه شَريكٌ .

# القولُ في تأويلِ قولِه : ﴿ شُبِّحَنَّكُمْ وَتَعَكَّلَىٰ عَمَّا يَصِفُونَ ۞ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه: تنزَّه اللَّهُ وعلا ، فارْتَفَع عن الذي يَصِفُه به هؤلاء الجَهَلةُ مِن خلقِه ، في ادِّعائِهم له شركاءَ مِن الجنِّ ، واخْتراقِهم له بنينَ وبناتٍ ، وذلك لا يَنْبَغى أن يَكُونَ مِن إلى المُعنِه ؛ لأن ذلك مِن صفةِ خلقِه الذين يَكُونُ منهم الجِماعُ الذي يَحُدُثُ عنه الأولادُ ، والذين تَضْطَرُهم لضعفِهم الشهواتُ إلى اتخاذِ الصاحبةِ لقضاءِ اللذاتِ ، وليس اللَّهُ تعالى ذكرُه بالعاجزِ ، فيَضْطَرُّه شيءٌ إلى شيء ، ولا بالضعيفِ المحتاج فتَدْعُوه حاجتُه إلى النساءِ إلى اتخاذِ صاحبةِ لقضاءِ لذةٍ .

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٣٦١/٤ (٧٧٢٢) من طريق أبي أسامة به.

<sup>(</sup>٢) في م: ( عمر ١ .

وقولُه : ﴿ تَعَدَىٰ ﴾ : تَفاعَل ، مِن العلوِّ والارتفاعِ .

ورُوِى عن قتادةَ في تأويلِ قولِه : ﴿ عَمَّا يَصِفُونَ ﴾ . أنه : يَكْذِبون .

حدَّ ثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ : ﴿ سُبْحَكُنَهُ وَتَعَكَلَىٰ عَمَا يَكُذِبُونُ (١) .

وأَحْسَبُ أَن قتادةَ عنى بتأويلِه ذلك كذلك أنهم يَكْذِبون في وصفِهم اللَّه بما كانوا يَصِفونه به (٢) ، مِن ادِّعائِهم له بنين وبناتٍ ، لا أنه وجَّه تأويلَ الوصفِ إلى الكذب .

القولُ في تأويلِ قولِه: ﴿ بَدِيعُ ٱلسَّمَنوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَنَّ يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُن لَهُ صَدِيبَةٌ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه: اللَّهُ الذى جعَل هؤلاء الكفَرةُ به له الجنَّ شركاءَ ، وخرَقوا له بنين وبناتِ بغيرِ علمٍ ، ﴿ بَدِيعُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ . يعنى : مُبْتَدِعُها ومُحْدِثُها ومُوجِدُها بعدَ أن لم تكنْ .

كما حدَّثنى يونُسُ ، قال : أخْبَرنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدٍ فى قولِه : ﴿ بَدِيعُ ٱلسَّمَنوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ . قال : هو الذى ابْتَدَع خلقَهما جلَّ جلالُه ، فخلَقهما ولم تكونا شيئًا قبلَه .

﴿ أَنَى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُن لَهُ صَاحِبَةٌ ﴾ والولدُ إنما يَكُونُ الذكرُ مِن الذكرُ مِن الأُنثى ، ولا يَنْبَغى أن يكونَ للهِ سبحانَه صاحبةٌ فيكونَ له ولدٌ ، وذلك أنه هو الذي

<sup>(</sup>١) جزء من الأثر المتقدم تخريجه في ص ٤٥٥.

<sup>(</sup>٢) سقط من: م.

<sup>(</sup>٣) بعده في م : ( من ١ .

خلَق كلَّ شيءٍ . يقولُ : فإذا كان لا شيءَ إلا اللَّهُ خلَقَه ، فأنَّى يكونُ للَّهِ ولدٌ ، ولم تَكُنْ له صاحبةٌ فيَكونَ له منها ولدٌ ؟

القولُ في تأويلِ قولِه : ﴿ وَخَلَقَ كُلُّ شَيْءً وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ إِنَّ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكره: واللَّهُ خلَق كلَّ شيء، ولا خالقَ سِواه، وكلُّ ما تدعُون أَيُّها العادلون باللَّهِ الأُوثانَ مِن دونِه، خلقُه وعبيدُه، مَلكًا كان الذي تدعُونه ربًّا وَيُّها العادلون باللَّهِ الأُوثانَ مِن دونِه، خلقُه وعبيدُه، مَلكًا كان الذي تدعُونه ربًّا أو إنسيًّا، / ﴿ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ . يقولُ : واللَّهُ ١٩٩/٧ وتَزْعُمون أنه له ولدٌ ، أو جِنيًّا أو إنسيًّا، / ﴿ وَهُو بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ . يقولُ : واللَّه الذي خلق كلَّ شيء ، لا يَخْفَى عليه ما خلق ولا شيءٌ منه ، ولا يغزُبُ عنه مثقالُ ذرة في الذي خلق كلَّ شيء ، عالمٌ بعدد كم وأعمالِكم ، وأعمالِ مَن دعَوْتُموه ربًّا أو للَّه ولدًا ، وهو مُحْصِيها عليكم وعليهم ، حتى يُجاذِي كلَّ بعملِه .

القولُ فى تأويلِ قولِه : ﴿ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُكُمْ لَاۤ إِلَكَ إِلَّا هُوَّ خَالِقُ كُلِّ شَىٰءِ فَأَعْبُدُوهُۚ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ وَكِيلٌ ۞ ﴾.

يقولُ تعالى ذكرُه (۱): الذى خلَق كلَّ شيءٍ وهو بكلِّ شيءٍ عليمٌ ، هو اللَّهُ رَبُّكُم أَيها العادِلون باللَّهِ الآلهةَ والأوثانَ ، والجاعِلون له الجنَّ شركاءَ ، وآلهتِكم التى لا تَمْلِكُ نفعًا ولا ضَرًّا ، ولا تَفْعَلُ خيرًا ولا شرًّا ، ﴿ لَاۤ إِلَنهَ إِلَّا هُوَ ﴾ .

وهذا تكذيبٌ مِن اللَّهِ جلَّ ثناؤُه الذين (٢) زَعَمُوا أَن الجُنَّ شركاءُ اللَّهِ ، يقولُ جلَّ ثناؤُه لهم : أَيُّهَا الجَاهِلُون ، إنه لا شيءَ له الألوهيةُ والعبادةُ إلا الذي حلَق كلَّ شيء وهو بكلِّ شيء عليمٌ ، فإنه لا يَنْبَغِي أَن تَكُونَ عبادتُكم وعبادةُ جميعِ مَن في السماواتِ والأرضِ إلا له ، خالصةً بغيرِ (٣) شريكِ تُشْرِكُونه فيها ، فإنه خالقُ كلِّ السماواتِ والأرضِ إلا له ، خالصةً بغيرِ (٣)

<sup>(</sup>۱) بعده فی ص، ت۱، س: « هو ».

<sup>(</sup>٢) في م: « للذين » .

<sup>(</sup>٣) بعده في ف: « شك ولا ».

شىء وبارئه وصانعُه ، وحقَّ على المصنوعِ أن يُفْرِدَ صانعَه بالعبادةِ ، ﴿ فَأَعْبُدُوهُ ﴾ . يقولُ : فذِلُوا له بالطاعةِ والعبادةِ والحدمةِ ، واخْضَعوا له بذلك ، ﴿ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلُ ﴾ . يقولُ : واللَّهُ على كلِّ ما خلق مِن شيءِ رقيبٌ وحَفيظٌ ، يقومُ بأرزاقِ جميعِه وأقواتِه وسياستِه وتدبيرِه وتصريفِه بقدرتِه .

القولُ في تأويلِ قولِه : ﴿ لَا تُدْرِكُهُ ٱلأَبْصَكُرُ وَهُوَ يُدْرِكُ ٱلْأَبْصَكُرُ وَهُوَ اللَّابِصَكُرُ وَهُوَ اللَّابِصَكُرُ وَهُوَ اللَّابِصَكُرُ وَهُوَ اللَّابِصَكُرُ وَهُوَ اللَّابِصَكُرُ وَهُوَ اللَّابِصَكُرُ وَهُوَ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو

اخْتَلَف أهلُ التأويلِ في تأويلِ قولِه : ﴿ لَا تُدْرِكُهُ ٱلأَبْصَـٰدُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصِـٰدُ ۗ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصِـٰدُ ۗ ﴾ ؛ فقال بعضُهم : معناه : لا تُحيطُ به الأبصارُ وهو يُحيطُ بها .

## ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّ ثنى محمدُ بنُ سعدٍ ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمى ، قال : ثنى أبى ، عن أبى ، عن أبيه ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ لَا تُدَرِكُ مُ الْأَبْصَدُرُ وَهُوَ يُدَرِكُ الْأَبْصَدُرُ ﴾ . يقولُ : لا يُحِيطُ بصرُ أحدٍ باللِّكِ (١) .

حَدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ قولَه : ﴿ لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ (٢) . الْأَبْصَارُ (٢) .

حدَّ ثنى سعدُ (٢) بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ عبدِ الحكمِ ، قال : ثنا خالدُ بنُ عبدِ الرحمنِ ، قال : ثنا أبو عَرفَجة ، عن عطية العَوْفيِّ في قولِه : ﴿ وُجُوهٌ يَوْمَ بِذِ نَاضِرَةٌ ﴿ إِلَى رَبَّهَا نَاظِرَةٌ ﴾ [القيامة : ٢٢، ٢٣] . قال : هم يَنْظُرون إلى اللَّهِ ، لا تُحيطُ أبصارُهم به مِن عظمتِه ،

<sup>(</sup>١) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٣٧/٣ إلى المصنف.

<sup>(</sup>٢) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٣٧/٣ إلى المصنف وعبد بن حميد وأبي الشيخ.

 <sup>(</sup>٣) في النسخ: « يونس » . وتقدم على الصواب في ١/ ٣٦٠، وسيأتي على الصواب أيضا في تفسير الآيتين
 من سورة القيامة ، فسيذكر المصنف الأثر مرة أخرى بنفس الإسناد .

وبصرُه يُحِيطُ بهم ، فذلك قولُه : ﴿ لَا تُدْرِكُهُ ۚ ٱلْأَبْصَارُ ﴾ الآية .

واعتلَّ قائلو هذه المقالةِ لقولِهم هذا بأن قالوا: إن اللَّه قال: ﴿ الْحَقِّى إِذَا اللَّهُ قال: ﴿ الْحَقَّى إِذَا الْحَرَى الْعَرَقَ الْفَرَكُ الْفَرَقُ قَالَ ءَامَنتُ ﴾ [يونس: ٩٠]. قالوا: فوصف اللَّهُ التعالى ذكرُه الغرق بأنه أَذْرَكُ فرعونَ ، ولا شكَّ أن الغرق غيرُ موصوفِ بأنه رآه ، ولا هو مما يَجوزُ وصفُه بأنه يَرَى شيقًا. قالوا: فمعنى قولِه: ﴿ لَا تُدَرِكُهُ ٱلْأَبْصَدُرُ ﴾ . بمعنى (٢) لا بأنه يَرَى شيقًا. قالوا: فمعنى قولِه: ﴿ لَا تُدَرِكُهُ ٱلْأَبْصَدُرُ ﴾ . بمعنى (٢) تراه ، بعيد (٣) ؛ لأن الشيءَ قد يُدْرِكُ الشيءَ ولا يَراه ، كما قال جلَّ ثناؤُه مُخبِرًا عن قِيلِ أصحابِ موسى عَلِي لِللَّهُ لموسى حينَ قرُب منهم أصحابُ فرعونَ : ﴿ فَلَمَّا تَرَبُهَا لَلَهُ مَا اللَّهُ قد كان وعَد نبيه الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَبُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ ﴾ [الشعراء: ٢١]. لأن اللَّه قد كان وعَد نبيه موسى عَلِي أنهم لا يُدْرَكون ؛ لقولِه : ﴿ وَلَقَدْ [ ٢٨ ٢٨ ٢ طَا أُوْبَحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْرِ موسى عَلِي اللهُ مُوسَى أَنْ أَسْرِ موسى عَلِي اللهُ عَلَى اللهُ عَدْدُكُ وَلَا تَعْمَلُوهُ وَلَقَدْ وَلَا لَهُ دُرَكُونَ ﴾ [الشعراء: ٢١]. لأن اللَّه قد كان وعَد نبيه موسى عَلِي أَنْ أَنْهُم طَرِيقًا فِي ٱلْبَحْرِ يَبُسًا لَا تَخْلَفُ دُرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ ﴾ [طه: ٢٧].

قالوا: فإذ كان الشيءُ قد يَرَى الشيءَ ولا يُدْرِكُه ، ويُدْرِكُه ولا يراه ، فكان معلومًا بذلك أن قولَه : ﴿ لَا تُدَرِكُهُ ٱلْأَبْصَـٰدُ ﴾ . مِن معنى : لا تَراه الأبصارُ - بَعْزِلِ ، وأن معنى ذلك : لا تُحيطُ به الأبصارُ ؛ لأن الإحاطة به غيرُ جائزة .

قالوا: فالمؤمنون وأهلُ الجنةِ يَرَوْن ربَّهم بأبصارِهم، ولا تُدْرِكُه أَبْصارُهم، بمعنى: أنها لا تُحيطُ به، إذ كان غيرُ جائزِ أن يُوصَفَ اللَّهُ بأن شيمًا يُحِيطُ به.

قالوا: ونظيرُ بجوازِ وصفِه بأنه يُرَى ولا يُدْرَكُ ، جوازُ وصفِه بأنه يُعْلَمُ ولا يُحاطُ به ، وكما قال جلَّ ثناؤُه: ﴿ وَلَا يُجِيطُونَ مِشَىءٍ مِّنَ عِلْمِهِ ۚ إِلَّا بِمَا شَاءً ﴾ [البقرة: ٥٠٠] . قالوا: فنفَى جلَّ ثناؤُه عن خلقِه أن يكونوا يُجِيطون بشيءٍ مِن علمِه إلا بما

<sup>(</sup>١ - ١) في النسخ: ﴿ فلما ﴾. والمثبت نص التلاوة.

<sup>(</sup>۲) فی ص، ت۱، ت۲، ت۳، س، ف ( معنی ) .

<sup>(</sup>٣) في م: « بعيدا ».

شاء. قالوا: ومعنى العلم في هذا الموضع: المعلوم . قالوا: فلم يَكُنْ في نفيه عن خلقِه أن يُحِيطوا بشيء مِن علمِه إلا بما شاء ، نفيّ عن أن يَعْلَموه . قالوا: فإذ لم يَكُنْ في نفي الإحاطة بالشيء علمًا نفيّ للعلم به ، كان كذلك ، لم يَكُنْ في نفي إدراكِ اللّهِ عن البصرِ نفى رؤيتِه له . قالوا: وكما جاز أن يَعْلَمَ الخلقُ أشياء ولا يُحيطُون بها علمًا ، كذلك جائزٌ أن يَرَوْا ربّهم بأبصارِهم ولا يُدْرِكوه بأبصارِهم ، إذ كان معنى الرؤية غيرَ معنى الإدراكِ أيم الإدراكِ إنما هو معنى الإدراكِ إنما هو معنى الإدراكِ عنيرَ معنى الرؤية ، وأن معنى الإدراكِ إنما هو معنى الإحاطة ، كما قال ابنُ عباسٍ في الخبرِ الذي ذكرناه قبلُ .

قالوا: فإن قال لنا قائل: وما أَنْكُرْتُم أَن يَكُونَ معنى قولِه: ﴿ لَا تُدُرِكُهُ اللَّهَ جَلَّ ثَناؤُه اللَّهِ جَلَّ ثَناؤُه الْأَبْصِئرُ ﴾: لا تراه الأبصارُ ؟ قلنا له: أَنْكُرْنا ذلك لأن اللَّه جَلَّ ثناؤُه أَخْبَر في كتابِه أَن وجوهًا – في القيامةِ – إليه ناظرةٌ ، وأن رسولَ اللّهِ عَلِيْتُ أَخْبَر أُمتَه أَنهم سيرَوْن ربَّهم يومَ القيامةِ كما يُرَى القمرُ ليلةَ البدرِ ، وكما تَرَوْن الشمسَ ليس دونها سَحابٌ (١).

قالوا: فإذ كان اللَّهُ قد أُخْبَر في كتابِه بما أُخْبَر ، وحقَّقَتْ أُخبارُ رسولِ اللَّهِ عَلِيلَةٍ بما ذكرنا عنه مِن قيلِه عَلِيلَةٍ ، أن تأويلَ قولِه : ﴿ وُجُوهٌ يَوْمَبِذِ نَاضِرَهُ ﴿ إِلَى رَبَّهَا نَاظِرَهُ ﴾ بما ذكرنا عنه مِن قيلِه عَلِيلًا ، أن تأويلَ قولِه : ﴿ وُجُوهٌ يَوْمَبِذِ نَاضِرَهُ ﴿ إِلَى رَبَّهَا نَاظِرَهُ ﴾ أنه نظرُ أبصارِ العيونِ للَّهِ جلَّ جلالُه (٢) وكان كتابُ اللَّهِ يُصَدِّقُ بعضُه بعضًا ، وكان مع ذلك غيرُ جائزٍ أن يكونَ أحدُ هذين الخبرين ناسخًا للآخرِ ، إذ كان غيرَ جائزٍ في الأخبارِ ؛ لما قد بيَّنًا في كتابِنا : ﴿ كتابِ لطيفِ البيانِ عن أصولِ الأحكامِ ﴾ وغيرِه - عُلِم أن معنى قولِه : ﴿ لَا تُدْرِكُهُ الْآبَصَدُو ﴾ . غيرُ معنى قولِه : ﴿ وُجُوهٌ يَوْمَبِذِ

<sup>(</sup>١) في ص، ت١، ت٢، ت٣، س، ف: ( سحابة ) .

والحديث أخرجه البخاري (٨٠٦)، ومسلم (١٨٢) من حديث أبي هريرة، والبخاري (٤٥٨١)، ومسلم (١٨٣) من حديث أبي سعيد الخدري .

<sup>(</sup>٢) سيأتي تخريجه في تفسير الآيتين من سورة القيامة .

نَّاضِرَةُ اللَّهِ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴾ . فإن أهلَ الجنة يَنْظُرون بأبصارِهم يومَ القيامةِ إلى اللَّهِ ، ولا يُدْرِكونه بها ، تَصْديقًا للَّهِ في كلا الخبرين ، وتسليمًا لما جاء به تنزيلُه ، على ما جاء به في السُّورَتَين .

وقال آخرون: معنى ذلك: لا تراه الأبصارُ وهو يَرَى الأبصارُ.

## ذكر من قال ذلك

٣٠١/٧ /حدَّثنا محمدُ بنُ الحسينِ، قال: ثنا أحمدُ بنُ المفضلِ، قال: ثنا أسباطُ، عن السدىِّ قولَه: ﴿ لَا تُدَرِكُهُ الْأَبْصَدُ ﴾: لا يراه شيءٌ، وهو يَرَى الحَلَائقُ (١).

حدَّثنا هنادٌ ، قال : ثنا وَكَيعٌ ، عن إسماعيلَ بنِ أبي خالدٍ ، عن عامرٍ ، عن مسروقٍ ، عن عائشة ، قالت : مَن حدَّثك أن رسولَ اللَّهِ عَلِيْتُ رأَى ربَّه فقد كذَب ، ﴿ لَا تُدَرِكُ الْأَبْصَدُرُ وَهُوَ يُدِرِكُ الْأَبْصَدُرُ ﴾ ، ﴿ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللّهُ إِلَا وَحَيًا أَوْ مِن وَرَآيِ جِعَابٍ ﴾ [الشورى: ١٥] . ولكن قد رأَى جبريلَ في صورتِه مرتين .

حدَّثنا ابنُ وَكيعٍ، قال: ثنا أبى، عن إسماعيلَ بنِ أبى خالدٍ، عن عامرٍ، عن مسروقٍ، قال: قلتُ لعائشةً: يا أمَّ المؤمنين، هل رأَى محمدٌ رَبَّه ؟ فقالت: سبحانَ اللَّهِ! لقد قَفَّ " شعرى مما قلتَ. ثم قرأت: ﴿ لَا تُدْرِكُ مُ ٱلْأَبْصَدُرُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَدُرُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَدُرُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَدُرُ وَهُوَ اللَّهِا اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْ

حدَّثنا ابنُ وكيعٍ ، قال : ثنا عبدُ الأعلى وابنُ عُلَيَّةَ ، عن داودَ ، عن الشعبيِّ ، عن

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٣٦٤/٤ (٧٧٤٢) من طريق أحمد بن مفضل به .

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في ٨/ ٢٧٥.

<sup>(</sup>٣) قف الشعَرُ : إذا قام من الفزع. ينظر النهاية ٤/ ٩١.

مسروقٍ ، عن عائشةَ بنحوِه (١)

حدَّثنا ابنُ حُميدٍ، قال: ثنا جريرٌ، عن مغيرةَ، عن الشعبيّ، قال: قالت عائشةُ: مَن قال: إن أحدًا رأَى ربَّه. فقد أعْظَم الفِرْيةَ على اللَّهِ، قال اللَّهُ: ﴿ لَا تُدْرِكُ لُلْأَبْصَدُرُ ﴾ (١) .

فقال قائلو هذه المقالة : معنى الإدراكِ في هذا الموضع : الرؤيةُ . وأنكروا أن يَكُونَ اللَّهُ يُرَى بالأبصارِ في الدنيا والآخرةِ . وتأوَّلوا قولَه : ﴿ وُجُوهٌ يَوْمَ إِذِ نَاضِرَةٌ ﴿ يَكُونَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَامُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَامُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَامُ عَلَى اللَّهُ عَلَ

وتأوّل بعضُهم في الأخبار التي رُويت عن رسولِ اللّهِ عَلَيْ بتصحيحِ القولِ برؤيةِ أهلِ الجنةِ ربّهم يومَ القيامةِ تأويلاتٍ . وأنكَر بعضُهم مجيئها ، ودافعوا أن يكونَ ذلك مِن قولِ رسولِ اللّهِ عَلَيْتُ ، وردُّوا القولَ فيه إلى عقولِهم ، فزعَموا أن عقولَهم تُحيلُ جوازَ الرؤيةِ على اللّهِ عز وجل بالأبصارِ ، وأتوا في ذلك بضروبٍ مِن التَّمْويهاتِ ، وأخْثروا القولَ فيه مِن جهةِ الاسْتِخْراجاتِ . وكان من أجلٌ ما زعموا أنهم علِموا به صحة قولِهم ذلك مِن الدليلِ ، أنهم لم يَجِدوا أبصارَهم تَرَى شيعًا إلا ما باينها دونَ ما لاصَقَها ، فإنها لا تَرَى ما لاصَقَها . قالوا : فما كان للأبصارِ مُبايئًا مما عاينَتْه ، فإن بينه وبينها فضاءً وفُرْجةً . قالوا : فإن كانت الأبصارُ تَرَى ربّها يومَ القيامةِ على نحوِ ما تَرَى الأشخاصَ اليومَ ، فقد وجب أن يكونَ الصانعُ محدودًا . قالوا : ومَن وصَفَه بذلك فقد وصَفَه بصفاتِ الأجسامِ التي يَجوزُ عليها الزيادةُ والنقصانُ .

قالوا: وأُخرى ، أن مِن شأنِ الأبصارِ أن تُدْرِكَ الألوانَ ، كما مِن شأنِ الأسماع

<sup>(</sup>١) جزء من الأثر المتقدم تخريجه في ٥٧٢/٨ .

أن تُدْرِكَ الأصواتَ ، ومِن شأنِ المتنسِّمِ (' ) أن يُدْرِكَ الأعْرافَ (۲ . قالوا: فمِن الوجهِ الذي فسَد أن يَكُونَ جائزًا أن يُقْضَى للسمعِ بغيرِ إدراكِ الأصواتِ ، وللمتنسِّمِ (۳) إلا بإدراكِ الأعرافِ ، فسَد أن يَكُونَ جائزًا ( ألقضاءُ للبصرِ ) إلا بإدراكِ الألوانِ . قالوا: بإدراكِ الأعرافِ ، فسَد أن يَكُونَ جائزًا ( في موصوفًا بأنه ذو لونٍ ، صحَّ أنه غيرُ جائزِ أن يكونَ اللَّهُ تعالى ذكرُه موصوفًا بأنه ذو لونٍ ، صحَّ أنه غيرُ جائزِ أن يكونَ موصوفًا بأنه ذو لونٍ ، صحَّ أنه غيرُ جائزِ أن يكونَ موصوفًا بأنه مرئيًّ .

٣٠٢/٧ /وقال آخرون: معنى ذلك: لا تُدْرِكُه أبصارُ الخَلائقِ في الدنيا، وأما في الآخرةِ فإنها تُدْرِكُه. وقال أهلُ هذه المقالةِ: الإدراكُ في هذا الموضع الرؤيةُ.

واعتَلَّ أهلُ هذه المقالةِ لقولِهم هذا بأن قالوا: الإدراكُ وإن كان قد يَكُونُ في بعضِ الأحوالِ بغيرِ معنى الرؤيةِ ، فإن الرؤيةَ مِن أحدِ معانيه ، وذلك أنه غيرُ جائزٍ أن يَلْحَقَ بصرُه شيئًا فيراه ، وهو لِمَا أَبْصَره وعايَنَه غيرُ مُدْرِكِ ، وإن لم يُحِطْ بأجزائِه كلِّها رؤيةً . قالوا: فرؤيةُ ما عايَنه الرائى إدراكُ له دونَ ما لم يَرَه . قالوا: وقد أَخْبَر اللَّهُ أن وُجوهًا يومَ القيامةِ إليه ناظرةٌ ، قالوا: فمحالٌ أن تَكُونَ إليه ناظرةٌ وهي له غيرُ مُدْرِكةٍ رؤيةً . قالوا: وإذا كان ذلك كذلك ، وكان غيرُ جائزٍ أن يَكُونَ في أخبارِ اللَّهِ تضادٌ وتعارُضٌ ، وجَب وصحَّ أن قولَه : ﴿ لاَ تُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ في الدنيا ، وهو يُدْرِكُ الأَبصارَ في الدنيا على العمومِ ، وأن معناه : لا تُدْرِكُه الأَبصارُ في الدنيا ، وهو يُدْرِكُ الأَبصارَ في الدنيا والآخرةِ . إذ كان اللَّهُ قد اسْتَنْنَى ما اسْتَنْنَى منه بقولِه : ﴿ وَجُوهٌ يُومَيِذِ نَاضِرَةٌ ﴿ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ قد اسْتَنْنَى ما اسْتَنْنَى منه بقولِه : ﴿ وَجُوهٌ يُومَيِذِ نَاضِرَةً ﴿ اللَّهُ وَلَا نَا لَكُونَ هُوهُ مُولًا كُولُ اللَّهُ قد اسْتَنْنَى ما اسْتَنْنَى منه بقولِه : ﴿ وَجُوهٌ يُومَيِذِ نَاضِرَةً ﴿ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ قد اسْتَنْنَى ما اسْتَنْنَى منه بقولِه : ﴿ وَجُوهٌ مُولًا يَعْمَا لَوْ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ هُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ قد اسْتَنْنَى ما اسْتَنْنَى منه بقولِه : ﴿ وَجُوهُ مُولًا يَوْمُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ الْعَلَالُهُ لَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلُولُهُ الْعَلَالُهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ الْعُلُولُهُ اللَّهُ ا

وقال آخَرون مِن أهلِ هذه المقالةِ: الآيةُ على الخصوصِ ، إلا أنه جائزٌ أن يَكُونَ

<sup>(</sup>١) في م: « المتنشم » . وتنسّم النسيم: تشممه . اللسان (ن س م) .

<sup>(</sup>٢) الأعراف، جمع عَرْف: الريح، طيبة كانت أو خبيثة. اللسان (ع ر ف).

<sup>(</sup>٣) في م: « للمتنشم » .

<sup>(</sup>٤ - ٤) في ص، ت١، ت٢، ت٣، س، ف: ( انقضاء البصر ) .

معنى الآية : لا تُدْرِكُه أبصارُ الظالمين في الدنيا والآخرة ، وتُدْرِكُه أبصارُ المؤمنين وأولياءِ الله . قالوا : وجائزٌ أن يكونَ معناها : لا تُدْرِكُه الأبصارُ بالنهاية والإحاطة ، وأما بالرؤية فبَلَى . قالوا : وجائزٌ أن يكونَ معناها : لا تُدْرِكُه الأبصارُ في الدنيا ، وتُدْرِكُه في الآخرة . وجائزٌ أن يكونَ معناها : لا تُدْرِكُه أبصارُ مَن يَراه ، بالمعنى الذي يُدْرِكُه في الآخرة ، وجائزٌ أن يكونَ الذي نفَى عن خلقِه مِن إدراكِ أبصارِهم إياه ، يُدْرِكُ به القديمُ أبصارَ خلقِه . فيكونَ الذي نفَى عن خلقِه مِن إدراكِ أبصارِهم إياه ، هو الذي أثبته لنفيه ، إذ كانت أبصارُهم ضعيفة ، لا تَنْفُذُ إلا فيما قوَّاها جلَّ ثناؤُه على النفوذِ فيه ، وكانت كلَّها مُتَجَلِّيةً لبصرِه ، لا يَخْفَى عليه منها شيءٌ . قالوا : ولا مثكَّ في خصوصِ قولِه : ﴿ لَا تُدْرِكُ أَيَّ الْإَبْصَدُوكِ . وأن أولياءَ اللَّهِ سيَرَوْنه يومَ القيامةِ بأبصارِهم ، غيرَ أنَّ لا نَدْرِي أيَّ معانى الخصوصِ الأربعةِ أُرِيد بالآية . واعتلوا القيامةِ بأبصارِهم ، غيرَ أنَّ لا نَدْرِي أيَّ معانى الخصوصِ الأربعةِ أُرِيد بالآية . واعتلوا بتصحيح القولِ بأن اللَّه يُرَى في الآخرةِ بنحو عِللِ الذين ذكَوْنا قبلُ .

وقال آخرون : الآيةُ على العمومِ ، ولن يُدْرِكَ اللَّهَ بصرُ أحدٍ في الدنيا والآخرةِ ، ولكنَّ اللَّهَ يُحدِثُ لأوليائِه يومَ القيامةِ حاسّةً سادسةً سوى حواسِّهم الخمسِ ، فيرَوْنه بها .

واعتلُّوا لقولِهم هذا بأن اللَّه تعالى ذكرُه نفَى عن الأبصارِ أن تُدْرِكَه ، مِن غيرِ أن يَدُلَّ فيها أو بآيةٍ غيرِها على خصوصِها . قالوا : وكذلك أخبَر في آيةٍ أُخرى أن وجوهًا لله يومَ القيامةِ ناظرةٌ . قالوا : فأخبارُ اللَّهِ لا تتنافى (١) ولا تتَعارَضُ ، وكلا الحبرَيْن صحيحٌ معناه ، على ما جاء به التنزيلُ .

واعْتَلُّوا أيضًا مِن جهةِ العقلِ بأن قالوا: إن كان جائزًا أن نراه في الآخرةِ بأبصارِنا هذه وإن زِيد في قِواها ، وجَب أن نَراه في الدنيا وإن ضعُفَت ؛ لأن كلَّ حاسةٍ خُلِقَت لإدراك معنَّى مِن المعانى ، فهي وإن ضعُفَت كلَّ الضعفِ فقد تُدْرِكُ مع

<sup>(</sup>١) في م: « تتباين » .

ضعفِها ما خُلِقَت لإدراكِه ، وإن ضعُف إدراكُها إياه ، ما لم تُعْدَمْ . قالوا : فلو كان في البصرِ أن يُدْرِكَ صانعَه في حالٍ مِن الأحوالِ ، أو وقتٍ مِن الأوقاتِ ويَرَاه ، وجب أن يكونَ يُدْرِكُه في الدنيا ويَراه فيها ، وإن ضعُف إدراكُه إياه . قالوا : فلما كان ذلك من يكونَ يُدْرِكُه في الدنيا ، كان غيرُ جائزٍ أن تكونَ في الآخرةِ إلا بهيئتِها في ٣٠٣/٧ غيرَ موجودٍ مِن /أبصارِنا في الدنيا ، كان غيرُ جائزٍ أن تكونَ في الآخرةِ إلا بهيئتِها في الدنيا ، في أنها لا تُدْرِكُ إلا ما كان مِن شأيها إدْراكُه في الدنيا . قالوا : فلما كان ذلك كذلك ، وكان اللَّهُ تعالى ذكرُه قد أخبَر أن وجوهًا في الآخرةِ تَراه ، عُلِم أنها تَراه بغيرِ حاسَّةِ البصرِ ، إذ كان غيرُ جائزٍ أن يكونَ خبرُه إلا حقًا .

والصوابُ مِن القولِ فى ذلك عندنا ما تظاهَرَت به الأخبارُ عن رسولِ اللَّهِ عَيِّكُمْ أَنه قال : « إنكم ستَرَوْن ربَّكم يومَ القيامةِ كما تَرَوْن القمرَ ليلةَ البدرِ ، وكما تَرَوْن الشمسَ ليس دونها سَحابٌ » ( ) فالمؤمنون يَرَوْنه ، والكافرون عنه الشمسَ ليس دونها سَحابٌ » ( ) فالمؤمنون يَرَوْنه ، والكافرون عنه يومَعَذِ مَحْجُوبون ، كما قال جلَّ ثناؤُه : ﴿ كَلَّا إِنَّهُمْ عَن رَبِّهِمْ يَوْمَهِذِ لَلْمَحْجُوبُونَ ﴾ [المطففين: ١٥] .

فأما ما اعتلَّ به منكرُو رؤيةِ اللَّهِ يومَ القيامةِ بالأبصارِ ، لمَّا كانت لا تَرَى إلا ما باينها وكان بينها وبينه فضاءٌ وفرجةٌ ، وكان ذلك عندَهم غيرَ جائزِ أن تكونَ رؤيةُ اللَّهِ بالأبصارِ كذلك ؛ لأن في ذلك إثباتَ حدِّ له ونهايةٍ ، فبطل عندَهم لذلك جوازُ الرؤيةِ عليه ، فإنَّه (٢) يقالُ لهم : هل علِمْتُم موصوفًا بالتدبيرِ ، سوى صانعِكم ، إلا ماشًا لكم أو مُباينًا ؟

فإن زَعَمُوا أَنهُم يَعْلَمُون ذلك ، كُلِّفُوا تبيينَه ، ولا سبيلَ إلى ذلك . وإن قالوا: لا نَعْلَمُ ذلك .

(١) تقدم تخريجه في ص ٤٦١.

<sup>(</sup>٢) في النسخ: ﴿ وإنه ﴾ . والسياق يقتضي ما أثبتنا .

قيل لهم: أوّ ليس قد علِمْتُموه لا مماسًا [٧٨٣/١] لكم ولا مُبايِنًا ، وهو موصوفٌ بالتدبيرِ والفعلِ ، ولم يَجِبْ عندَكم - إذ كنتم لم تَعْلَموا موصوفًا بالتدبيرِ والفعلِ ، ولم يُجِبْ عندَكم - إذ كنتم لم تَعْلَموا موصوفًا بالتدبيرِ والفعلِ غيرَه ، إلا مماسًا لكم أو مُبايِنًا - أن يكونَ مستحيلًا العلمُ به ، وهو موصوفٌ بالتدبيرِ والفعلِ ، لا مماسٌ ولا مُبايِنٌ ؟

فإن قالوا: ذلك كذلك.

قيل لهم: فما تُنْكِرون أن تَكونَ الأبصارُ كذلك ، لا تَرَى إلا ما بايَنها وكانت بينه وبينها فرجة ، قد تَراه وهو غيرُ مُباين لها ولا فرجة بينها وبينه ولا فضاء ، كما لا تعلَمُ القلوبُ موصوفًا بالتدبير إلا مماسًا لها أو مباينًا ، وقد علِمَتْه عندَكم لا كذلك ؟ وهل بينكم وبينَ مَن أنْكَر أن يَكونَ موصوفًا بالتدبيرِ والفعلِ معلومًا ، إلًا (١) مماسًا للعالِم (٢) به أو مُباينًا ، وأجاز أن يَكونَ موصوفٌ (٣) برؤيةِ الأبصارِ لا مماسًا لها ولا مُباينًا - فرقٌ ؟

ثم يُسْأَلُون الفرقَ بينَ ذلك ، فلن يقولوا في شيءٍ مِن ذلك قولًا إلا أُلْزِموا في الآخرِ مثلَه .

وكذلك يُسْأَلُون فيما اعْتَلُّوا به في ذلك من أن مِن شأنِ الأبصارِ إدراكَ الألوانِ ، كما أن مِن شأنِ المُتَنَسِّمِ دَرَكَ الألوانِ ، كما أن مِن شأنِ الأسماعِ إدراكَ الأصواتِ ، ومِن شأنِ المُتَنَسِّمِ دَرَكَ الأعرافِ ، فمِن الوجهِ الذي فسَد أن يُقْضَى السمعُ لغيرِ دَرَكِ الأصواتِ ، فسَد أن تُقْضَى الأبصارُ لغير دَرَكِ الألوانِ .

<sup>(</sup>١) في م: « لا ه.

<sup>(</sup>۲) في ص، ت١، ت٢، ت٣، س، ف: « للعلم ».

<sup>(</sup>٣) في م : ( موصوفا ١ .

<sup>(</sup>٤) سقط من: م.

فيقالُ لهم: ألستم لم تَعْلَموا فيما شاهدْتُم وعايَنْتُم موصوفًا بالتدبيرِ والفعلِ إلا ذا لونٍ ، وقد علِمْتُموه موصوفًا بالتدبير لا ذا لونٍ ؟

فإن قالوا: نعم . لا يَجِدون مِن الإقرارِ بذلك بُدًّا ، إلا أن يَكْذِبوا فيَرْعُموا أنهم قد رأَوْا وعايَنوا موصوفًا بالتدبيرِ والفعلِ غيرَ ذي لونٍ ، فيُكَلَّفوا بيانَ ذلك ، ولا سبيلَ إليه .

فيُقالُ لهم : فإذ كان ذلك كذلك ، فما أَنْكَوْتُم أَن تَكُونَ الأَبصارُ فيما شاهَدْتُم وعايَنْتُم لم تَجِدوها تُدْرِكُ إلا الأَلوانَ ، كما لم تَجِدوا أَنفسَكم تَعْلَمُ موصوفًا بالتدبيرِ إلا ذا لونٍ ، وقد وجَدْتُمُوها علِمَتْه موصوفًا بالتدبيرِ غيرَ ذي لونٍ . ثم يُسْأَلون الفرقَ بينَ ذلك ، فلن يقولوا في أحدِهما شيئًا إلا أُلْزِموا في الآخرِ مثلَه .

ولأهلِ هذه المقالةِ مسائلُ فيها تُلْبيسٌ ، كرِهْنا ذكرَها وإطالةَ الكتابِ بها وبالجوابِ عنها ، إذ لم يَكُنْ قَصْدُنا في كتابِنا هذا قصدَ الكشفِ عن تَمُويهاتِهم ، بل قصدُنا فيه البيانُ عن تأويلِ آي الفُرقانِ ، ولكنا ذكرنا القدرَ الذي ذكرنا ؟ ليَعْلَمَ الناظرُ ٣٠٤/٧ في كتابِنا هذا أنهم لا يَرْجِعون مِن قولِهم / إلا إلى ما لبس عليهم الشيطانُ ، مما يَسْهُلُ على أهلِ الحقّ البيانُ عن فسادِه ، وأنهم لا يَرْجِعون في قولِهم إلى آية مِن التنزيلِ محكمة ، ولا رواية عن رسولِ اللَّه عَيَّاتَةٍ صحيحة ولا سَقيمة ، فهم في الظّلماتِ يَحْبِطون ، وفي العَمْياءِ يَتَرَدَّدون ، نَعوذُ باللَّهِ مِن الحَيْرةِ والضَّلالةِ .

وأما قولُه: ﴿ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ ﴾ . فإنه يقولُ: واللَّهُ تعالى ذكرُه المتيسِّرُ (١) له مِن إدراكِ الأبصارِ ، والمتأتِّى له مِن الإحاطةِ بها رؤيةُ ما يَعْسُرُ على الأبصارِ ؛ مِن إدراكِها إياه ، وإحاطتِها به ، ويَتَعَذَّرُ عليها ، ﴿ ٱلْخَبِيرُ ﴾ . يقولُ : العليمُ بخلقِه وأبصارِهم ، والسببِ الذي له تعَذَّر عليها إدراكُه ، فلطف بقدرتِه ، فهيًّا

<sup>(</sup>١) في م، ف: « الميسر ».

أبصارَ خلقِه هيئةً لا تُدْرِكُه ، وخبَر بعلمِه كيف تدبيرُها وشئونُها ، وما هو أصلحُ بخلقِه .

كالذى حدَّثنا هنادٌ ، قال : ثنا وكيعٌ ، وحدَّثنا ابنُ وكيعٍ ، قال : ثنا أبى ، عن أبى جعفر الرازيٌ ، عن الربيع بنِ أنسٍ ، عن أبى العاليةِ فى قولِه : ﴿ اللَّطِيفُ الْخَيِيرُ ١ ﴾ . قال : اللطيفُ (١ باستخراجِها ، الخبيرُ (٣) بمكانِها (١ .

القولُ في تأويلِ قولِه : ﴿ فَدْ جَاءَكُمْ بَصَآ إِرُ مِن زَيِّكُمْ ۚ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِةِ ۗ ـ وَمَنْ عَمِىَ فَعَلَيْهَا ۚ وَمَاۤ أَنَاْ عَلَيْكُم مِحَفِيظٍ ۞ ﴾ .

وهذا أمرٌ مِن اللَّهِ جلَّ ثناؤُه نبيَّه محمدًا عَلَيْ أَن يقولَ لهؤلاء الذين نبَّههم بهذه (٥) الآياتِ مِن قولِه: ﴿ إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْمُنِ وَالنَّوَى ﴾ إلى قولِه: ﴿ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْمَنْبِيرُ ﴾ . على حججِه عليهم ، وعلى سائر (١) خلقِه معهم ، العادِلين به اللَّوثانَ والأندادَ ، والمحدِّبين باللَّهِ ورسولِه محمدِ عَبِيلِيَّ ، وما جاءَهم مِن عندِ اللَّهِ ، قلْ اللَّوثانَ والأندادَ ، والمحدِّبين باللَّهِ ورسولِه محمدِ عَبِيلِيَّ ، وما جاءَهم مِن عندِ اللَّهِ ، قلْ لهم يا محمدُ : ﴿ قَدْ جَاءَكُم ﴾ أيُّها العادِلون باللَّهِ ، والمحدِّبون رسولَه ، ﴿ بَصَآيِرُ مِن لهم يا محمدُ : ﴿ وَهُ بَصَالِهُ مِن الضلالِ ، والإيمانَ مِن الكفرِ . وهي جمعُ بصيرة ، ومنه قولُ الشاعرِ (١) :

<sup>(</sup>۱ - ۱) في ص، ت١، ت٢، ت٣،س، ف، وتفسير ابن أبي حاتم: ( لطيف خبير ) . وهو نص آية سورة الحج ٢٠، وآية سورة لقمان ١٦.

<sup>(</sup>٢) في ص، ٢٠، س، وتفسير ابن أبي حاثم: ﴿ لَطَيْفُ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في ص، ت١، س، وتفسير ابن أبي حاتم: ﴿ خبير ﴾ .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٣٦٤/٤ (٧٧٤٣، ٧٧٤٤) من طريق وكيع به .

<sup>(</sup>٥) في النسخ: « لهذه ، . والمثبت صواب السياق .

<sup>(</sup>٦) في م، ت١، ت٢، ت٢، س، ف: ( تبيين ١٠.

 <sup>(</sup>٧) هو الأسعر الجعفى ، والبيت في الأصمعيات ص ١٤١، والوحشيات ص٤٤، وتهذيب اللغة ٢/٥٩١،
 ١٧٦/١٢.

حمَلوا (۱) بصائرَهم على أكْتافِهم وبَصِيرتي يَعْدُو بها عَتد (۲) وَأَى (۱) يعنى بالبصيرةِ الحجةَ البينةَ الظاهرة .

كما حدَّثنى يونُسُ، قال: أخْبَرنا ابنُ وهبٍ، قال: قال ابنُ زيدٍ فى قولِه: ﴿ قَدْ جَآءَكُم بَصَآبِرُ مِن رَبِّكُم ۗ . قال: البصائرُ الهدى ، بصائرُ فى قلوبهم لدينهم ، وقرأ: ﴿ فَإِنَّهَا / لَا تَعْمَى ٱلْأَبْصَدُرُ وَلَكِن تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ ٱلَّتِى بصائرِ الرءوسِ . وقرأ: ﴿ فَإِنَّهَا / لَا تَعْمَى ٱلْأَبْصَدُرُ وَلَكِن تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ ٱلَّتِى بصائرِ الرءوسِ . وقرأ: ﴿ فَإِنَّهَا / لَا تَعْمَى ٱلْأَبْصَدُرُ وَلَكِن تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ ٱلَّتِي فِي الصَّدُودِ ﴾ [الحج: ٤٦] . قال: إنما الدَّيِّنُ (٥) بصرُه وسمعُه في هذا القلبِ (١٠) .

حدَّثنا بشرُ بنُ معاذِ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ : ﴿ قَدْ جَآءَكُمْ بَصَآبِرُ مِن رَّبِّكُمْ ﴾ . أي : بينةٌ (٧)

وقولُه: ﴿ فَمَنَ آبَصَرَ فَلِنَفْسِةِ ﴿ . يقولُ: فَمَن تَبَيْنَ حَجَجَ اللَّهِ وَعَرَفَهَا ، وَأَمَّن بَمَا دلَّتُه عليه مِن توحيدِ اللَّهِ وتصديقِ رسولِه وما جاء به ، فإنما أصاب حظّ نفسِه ، ولنفسِه عمِل ، وإياها بغَى الخيرَ ، ﴿ وَمَنْ عَمِى فَعَلَيْهَا ﴾ . يقولُ: ومَن لم يَسْتَدِلَّ بها ، ولم يُصَدِّقُ بما دلَّتْه عليه مِن الإيمانِ باللّهِ ورسولِه وتنزيلِه ، ولكنه عمِى عن دلالتِها التي تَدُلُ عليها ، يقولُ: فنفسَه ضرَّ ، وإليها أساء لا إلى غيرِها .

وأما قولُه: [٧٨٤/١] ﴿ وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِحَفِيظٍ ﴾ . يقولُ: وما أنا عليكم

<sup>(</sup>١) في مصادر التخريج: ﴿ رَاحُوا ﴾ .

<sup>(</sup>٢) البصائر هنا: الدم، وقيل: الديات، وقيل: التُّرس. تهذيب اللغة ٢/ ١٧٦.

<sup>(</sup>٣) عتد، بفتح التاء وكسرها : الفرس المعد للركوب ، أو هو الشديد التام الخلق المعد للجرى . تهذيب اللغة ٢/ ٩٥٠.

<sup>(</sup>٤) الوأَى: الفرس السريع المقتدر الخلق. تهذيب اللغة ١٥٢/١٥.

<sup>(°)</sup> في م: « الذي ».

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٣٦٤/٤ (٧٧٤٥) من طريق أصبغ بن الفرج ، عن ابن زيد .

<sup>(</sup>٧) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١٣٦٤/٤ (٧٧٤٦) من طريق يزيد به. وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٣٧/٣ إلى عبد بن حميد وابن المنذر وأبى الشيخ .

برقيبٍ أُحْصِى عليكم أعمالَكم وأفعالَكم ، وإنما أنا رسولٌ أُبَلِّغُكم ما أُرْسِلْتُ به إليكم ، واللَّهُ الحفيظُ عليكم الذي لا يَخْفَى عليه شيءٌ مِن أعمالِكم .

القولُ في تأويلِ قولِه : ﴿ وَكَذَالِكَ نُصَرِفُ ٱلْآينَتِ وَلِيَقُولُواْ دَرَسَتَ (' وَلِنَبَيِّنَهُ وَلِهُ أَوَالَمَيِّنَهُ وَلِنَا لَكُونَ وَلِيَعُولُواْ دَرَسَتَ (' وَلِنَبَيِّنَهُ وَلِهُ مِنْ مَعْلَمُونَ اللَّهِ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه: كما صرَّفْتُ لكم أَيُّها الناسُ الآياتِ والحججَ في هذه السورةِ وبيَّنتُها، فعرَّفْتُكموها في توحيدي وتصديقِ رسولي وكتابي، ووقَّفتُكم (٢) عليها، فكذلك أُبيِّنُ لكم آياتي ومُحججي في كلِّ ما جهِلْتُموه فلم تَعْرِفوه مِن أمرى ونهييي.

كما حدَّثنى محمدُ بنُ الحسينِ ، قال : ثنا أحمدُ بنُ المفضلِ ، قال : ثنا أسباطُ ، عن السدى : ﴿ وَكَذَالِكَ نُصَرِفُ ٱلْآينَتِ ﴾ : لهؤلاء العادلين بربِّهم ، كما صرَّفتُها في هذه السورةِ ، ولئلا يقولوا : درَسْتَ .

واخْتَلَفت القرأةُ في قراءةِ ذلك؛ فقرأتَه عامةُ قرأةِ أهلِ المدينةِ والكوفةِ: ﴿ وَلِيَقُولُواْ دَرَسَتَ ﴾ . بمعنى (٢) : قرأتَ أنت يا محمدُ . بغيرِ ألفٍ (٤) .

وقرَأُ ذلك جماعةً مِن المتقدِّمين؛ منهم ابنُ عباسٍ على اختلافٍ عنه فيه ، وغيرُه وجماعةٌ مِن التابِعين ، وهو قراءةُ بعضِ قرأةِ أهلِ البصرةِ : (ولِيقولوا دارَسْتَ). بألفٍ (٥) ، بمعنى : قارَأْتَ وتعَلَّمْتَ مِن أهلِ الكتابِ .

<sup>(</sup>١) في ص، ت١، ت٢، ت٣، س، ف: « دارست ، . وهي قراءة سيذكرها المصنف .

<sup>(</sup>٢) في م ، ت ١ ، ت ٢ ، ت ٣ ، س، ف : ( وصيتكم ١٠ .

<sup>(</sup>٣) في ص ، ت ١ ، ت ٢ ، ٣٠ ، س ، ف : ﴿ يعني ﴾ .

<sup>(</sup>٤) هي قراءة نافع وعاصم وحمزة والكسائي. السبعة لابن مجاهد ص ٢٦٤.

<sup>(</sup>٥) هي قراءة ابن كثير وأبي عمرو . المصدر السابق.

ورُوِى عن قتادةَ أنه كان يَقْرَؤُه : (دُرِسَتْ ) ( بمعنى : قُرِئَت وتُلِيَت . وعن الحسنِ أنه كان يَقْرَؤُه : (دَرَسَتْ ) . بمعنى : الْمُحَت (٢) .

وأولى القراءاتِ فى ذلك عندى بالصوابِ قراءة مَن قرآه: ﴿ وَلِيَقُولُواْ دَرَسَتَ ﴾ (٣). بتأويلِ: قرأْت وتعلَّمْت؛ لأن المشركين كذلك كانوا يقولون للنبي عَيِّلِي ، وقد أُخبَر اللَّهُ عن قيلِهم ذلك بقولِه: ﴿ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا للنبي عَيِّلِيمُ بَسَرَ رُّ لِسَانُ عَن قيلِهم ذلك بقولِه: ﴿ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعْلَمُهُ بَسَرَ رُّ لِسَانُ عَرَفِي اللَّهِ يُنْبِئُ عنهم أَنهم كانوا يقولون: إنما يتَعَلَّمُ مَحمد ما يَأْتِيكم به مِن غيرِه. فإذ كان ذلك كذلك ، فقراءة : ﴿ وَلِيَقُولُواْ دَرَسَت ﴾ محمد ما يأتيكم به مِن غيرِه. فإذ كان ذلك كذلك ، فقراءة : ﴿ وَلِيقُولُواْ دَرَسَت ﴾ يا محمد ، بمعنى : تعلَّمْتَ مِن أهلِ الكتابِ . أشبهُ بالحقّ ، وأولى بالصوابِ مِن قراءة مَن قراءة : ﴿ وَلِيقُولُواْ مَن القراءاتِ . مَن قرآة : ﴿ دَارَسْتَ ) . بمعنى : قارَأْتَهم وخاصَمْتَهم . وغيرِ ذلك مِن القراءاتِ .

٣٠٦/٧ /واخْتَلَف أهلُ التأويلِ في تأويلِ ذلك ، على قدرِ اختلافِ القرأةِ في قراءتِه .

# ذكرُ مَن قرَأُ ذلك: ﴿ وَلِيَقُولُواْ دَرَسْتَ ﴾ .

# مِن المتقدِّمين، وتأوَّله بمعنى: تعلَّمْتَ وقرَأْتَ

حدَّثنى المثنى ، قال : ثنا عبدُ اللَّهِ بنُ صالحٍ ، قال : ثنى معاويةُ بنُ صالحٍ ، قال : ثنى علىُ بنُ أبى طلحةَ ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ وَلِيَقُولُواْ دَرَسَتَ ﴾ . قالوا : قرأْتَ وتعلَّمْتَ . تقولُ ذلك قريشُ ( ) .

<sup>(</sup>١) قراءة شاذة ، وهي أيضا قراءة زيد بن على ، وابن عباس على اختلاف عنه فيه ، ورويت عن الحسن . المحتسب ٢٢٥/١، ومختصر الشواذ لابن خالويه ص ٤٥، والبحر المحيط ١٩٧/٤.

 <sup>(</sup>۲) تفسير القرطبي ٥٨/٧، وهي قراءة ابن عامر من السبعة ، ويعقوب من العشرة . النشر ٢/ ١٩٦.ولكن ذكر في إتحاف فضلاء البشر ص١٩٦/ أن قراءة الحسن بضم الراء : درست .

<sup>(</sup>٣) القراءات : ( دَرَسْتَ ) و ( دَارَسْتَ ) و ( دَرَسَتْ ) کلهن صواب .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٣٦٥/٤ (٧٧٤٨) من طريق أبي صالح به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٣٨/٣ إلى ابن المنذر وابن مردويه .

حدَّثنا ابنُ وَكيعٍ، قال: ثنا عبيدُ اللَّهِ، عن إسرائيلَ، عن أبى يحيى، عن مجاهد: ﴿ وَلِيَقُولُواْ دَرَسَتَ ﴾ . قال (١): قرأْتَ وتعلَّمْتَ .

حدَّثنا هنادٌ ، قال : ثنا وَكيعٌ ، وحدَّثنا ابنُ وكيعٍ ، قال : ثنا أبى ، عن إسرائيلَ وافَقَه ، عن أبى إسحاقَ ، عن التميميّ ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ وَلِيَقُولُواْ دَرَسَتَ ﴾. قال : قرأتَ وتعلَّمْتَ (٢) .

حدَّثنا محمدُ بنُ الحسينِ ، قال : ثنا أحمدُ بنُ المفضلِ ، قال : ثنا أسباطُ ، عن السديِّ : ﴿ وَلِيَقُولُواْ دَرَسَتَ ﴾ . يقولُ : قرأْتَ الكتبَ .

حُدِّثْتُ عن الحسينِ بنِ الفرجِ ، قال : سمِعْتُ أبا مُعاذِ يقولُ : ثنى عبيدُ بنُ سليمانَ ، قال : سمِعْتُ الضحاكَ يقولُ فى قولِه : ﴿ دَرَسَتَ ﴾ . يقولُ : تعَلَّمْتَ وقرأتُ .

حدَّثنا أبو كُريبٍ ، قال : ثنا ابنُ عَطيةَ ، قال : ثنا إسرائيلُ ، عن أبى إسحاقَ ، عن التَّميميِّ ، قال : قلتُ لابنِ عباسٍ : أرأيْتَ قولَه : ﴿ دَرَسَتَ ﴾ ؟ قال : قرأتَ وتعلَّمْتَ .

حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا حكامٌ ، عن عَنْبسةَ ، عن أبي إسحاقَ ، عن التَّميميِّ ، عن ابنِ عباسِ مثله .

ذكرُ مَن قرَأُ ذلك : (دارَسْتَ) . وتأوَّله بمعنى : جادَلْتَ . مِن المتقدِّمين

حدَّثنا عِمْرانُ بنُ موسى ، قال : ثنا عبدُ الوارثِ ، عن حميدِ ، عن مجاهدِ ، عن ابنِ عباسِ : (دارسْتَ) . يقولُ : قارَأْتَ .

<sup>(</sup>١) في س: ﴿ قَالُوا ﴾ .

<sup>(</sup>۲) تفسير سفيان ص١٠٩ - وأخرجه من طريقه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١٣٦٥/٤ (٧٧٤٩) - عن أبى إسحاق به، إسحاق به، وأخرجه سعيد بن منصور فى سننه (٩٠٣ - تفسير) عن سفيان عن رجل عن أبى إسحاق به، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٣٧/٣ إلى الفريابى وعبد ابن حميد وأبى الشيخ وابن مردويه.

حدَّثنى يعقوبُ، قال: ثنا ابنُ عُليةَ، عن أيوبَ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ، عن ابنِ عباسٍ، أنه كان يَقْرَؤُها: ﴿ وَلِيَقُولُوا دَارَسْتَ ﴾. أَحْسَبُه قال: قارَأْتَ أَهلَ الكتابِ (١).

حدَّثنى محمدُ بنُ بشارٍ ، قال : ثنا عبدُ الرحمنِ ، قال : ثنا سفيانُ ، عن أبى إسحاقَ ، عن التَّميميِّ ، عن ابنِ عباسٍ : (ولِيَقولوا دارَسْتَ ). قال : قارَأْتَ وتعلَّمْتَ ( . وتعلَّمْتَ ) .

حدَّثنا محمدُ بنُ المثنى ، قال : ثنا أبو داودَ ، قال : ثنا شعبةُ ، عن أبى إسحاقَ ، قال : سمِعْتُ التَّميميَّ يقولُ : سأَلْتُ ابنَ عباسٍ عن قولِه : (ولِيَقولوا دارَسْتَ). قال : قارَأْتَ وتعلَّمْتَ (٣).

حدَّثنا ابنُ وكِيع ، قال : ثنا ابنُ عُلية ، عن أبى المُعَلَّى ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ ، قال : كان ابنُ عباسٍ يَقْرُوُها : (دارَسْتَ) (1) .

حدَّثنا المثنى ، قال : ثنا آدمُ العَسْقلانى ، قال : ثنا شعبة ، قال : ثنا أبو المُعَلَّى ، قال : سمِعْتُ سعيدَ بنَ جبيرٍ يقولُ : كان ابنُ عباسٍ يَقْرَأُ : (دارسْتَ). بالألفِ ، بجزم السينِ ونصبِ التاءِ .

/حدَّثنا الحسنُ بنُ يحيى ، قال : أخْبَرنا عبدُ الرزاقِ ، قال : أخْبَرنا ابنُ عُيينةَ ، عن عمرو بنِ دينارِ ، قال : أخْبَرنى عمرُو بنُ كَيْسانَ ، أن ابنَ عباسِ كان يَقْرَأُ :

(١) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (٨٨٩ – تفسير) من طريق أيوب به ، بلفظ : قارأت . وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٣٧/٣ إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن مردويه والضياء في المختارة . ٣.٧/٧

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٤/١٣٦٥ (٧٧٤٩) من طريق عبد الرحمن به ، وفيه :درست . وهو في تفسير سفيان ص٩٠ ا باللفظ المتقدم تخريجه في الصفحة السابقة .

<sup>(</sup>٣) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (٩٠٢- تفسير) من طريق شعبة به بلفظ : قرأت وتعلمت .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي شيبة ٢٨/٨ عن ابن علية به .

(دارَسْتَ): تلَوْتَ، خاصَمْتَ، جادَلْتَ<sup>(۱)</sup>.

حدَّثنا أبو كُرَيْبٍ وابنُ وكيعٍ ، قالا : ثنا سفيانُ بنُ عُيينةً ، عن عمرِو بنِ دينارٍ ، عن عمرِو بنِ دينارٍ ، عن عمرِو بنِ كيْسانَ ، قال ابنُ عباسٍ في : (دارَسْتَ) ، قال : تلَوْتَ ، خاصَمْتَ ، جادَلْتَ .

حدَّثنا ابنُ بشارٍ ، قال : ثنا محمدُ بنُ جعفرٍ ، قال : ثنا شعبةُ ، عن أبي بشرٍ ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ [٧٠٤/١] في هذه الآيةِ : (وليتقولوا دارَسْتَ). قال : قارَأْتَ (٢٠٠٠).

حدَّثنى المثنى ، قال : ثنا آدمُ ، قال : ثنا شعبةُ ، قال : ثنا أبو بشرٍ ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ أنه قرَأ : (دارَسْتَ ) . بالألفِ أيضًا مُنْتَصِبةَ التاءِ ، وقال : قارَأْتَ .

حدَّثنى المثنى ، قال : ثنا الحجامج ، قال : ثنا أبو عَوانةَ ، عن أبى بشرٍ ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ أنه قرأ : (دارَسْتَ ) . أى : ناسَخْتَ .

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، قال : ثنا عيسى ، عن ابنِ أبى نَجْيحٍ ، عن مُجاهدٍ فى قولِ اللَّهِ : (دارَسْتَ) . قال : فاقَهْتَ ؛ قرَأْتَ على يهودَ ، وقرَءوا عليك (٢٠) .

حدَّثنى المثنى ، قال : ثنا أبو مُحذيفة ، قال : ثنا شبلٌ ، عن ابنِ أبى نَجيحٍ ، عن مجاهدِ : (ولِيَقولوا دارَسْتَ ) . قال : قارَأْتَ ؛ قرَأْتَ على يهودَ ، وقرَءوا عليك .

<sup>(</sup>۱) تفسير عبد الرزاق ۲۱٦/۱ ، وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١٣٦٥/٤ (٧٧٥١) عن الحسن بن يحبى به ، وغزاه به ، وأخرجه سعيد بن منصور (٩٠٠ - تفسير) ، والطبرانى (١١٢٨٣) من طريق ابن عيينة به ، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٣٧/٣ إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن مردويه وأبى الشيخ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (٩٠٥ – تفسير) عن هشيم عن أبي بشر به بلفظ: قرأت وتعلمت .

<sup>(</sup>٣) تفسير مجاهد ص٣٢٦، ومن طريقه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٣٦٥/٤ (٧٧٥٢) . وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٣٨/٣ إلى ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وأبي الشيخ وابن المنذر .

حدَّثني المثنى ، قال : ثنا عمرُو بنُ عونِ ، قال : ثنا هُشَيْمٌ ، عن مُجويبرٍ ، عن الضحاكِ في قولِه : (دارَسْتَ) : يعني أهلَ الكتابِ (١) .

حدَّثنا ابنُ وَكيعٍ، قال: ثنا ابنُ عُيينةً، عن ابنِ أبى نجيحٍ، عن مجاهدٍ: (دارَسْتَ). قال: قرَأْتَ على يهودَ، وقرَءوا عليك (٢).

حدَّثنى محمدُ بنُ سعدٍ ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمى ، قال : ثنى أبى ، عن أبيه ، عن أبيه ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ وَلِيَقُولُوا دَارَسْتَ ﴾ . قال : قالوا : دَارَسْتَ أَهْلَ الكتابِ ، وقرَأْتَ الكتب وتعَلَّمْتَها .

ذكرُ مَنَ قرَأُ ذلك: (دُرِسَتْ). بمعنى: تُلِيَت ( وُرُبَت.

# على وجهِ ما لم يُسَمَّ فاعلُه

حدَّثنا عمرانُ بنُ موسى القَرَّازُ ، قال : ثنا عبدُ الوارثِ بنُ سعيدٍ ، قال : ثنا الحسينُ المُعَلِّمُ وسعيدٌ ، عن قتادةَ : (وكذلك نُصَرِّفُ الآياتِ وليقولوا دُرِسَت) . أَىْ : قُرِئَت وتُعُلِّمَت .

حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا محمدُ بنُ ثَوْرٍ ، عن معمرٍ ، قال : قال قتادةً : (دُرِسَت) : قُرِئَت ، وفي حرفِ ابنِ مسعودٍ : (دَرَسَ) .

<sup>(</sup>۱) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (۹۰۷ - تفسير) عن هشيم به ، وأحال على حديث أبي بشر عن سعيد ولفظه : قرأت وتعلمت .

<sup>(</sup>٢) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (٩٠٤ – تفسير) عن ابن عيينة عن رجل عن مجاهد.

<sup>(</sup>٣) في النسخ: « نبئت » . والمثبت كما تقدم في ص ٤٧٢.

<sup>(</sup>٤) تفسير عبد الرزاق ١/ ٢١٦، بلفظ: قرثت وتعلمت. دون آخره. وينظر قراءة ابن مسعود في المصاحف ص ٦١.

T. 1/Y

# ذكرُ مَن قرَأ ذلك: (درَسَتْ). بمعنى: انْنَحَت وتَقادَمَت، أى: هذا الذى تَتْلُوه علينا قد مرَّ بنا قديمًا، وتطاوَلَت مدتُه

حدَّثنا بشرُ بنُ معاذٍ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ ، قال : كان الحسنُ يَقْرَأُ : (ولِيَقُولُوا درَسَتْ ) . أى : انْمَحَت .

/حدَّثني المثنى ، قال : ثنا آدمُ ، قال : ثنا شعبةُ ، قال : ثنا أبو إسحاقَ الهَمْدانيُ ، قال : في قراءةِ ابنِ مسعودٍ : (درَسَتْ). بغيرِ ألفٍ ، بنصبِ السينِ ووَقْفِ (١) التاءِ (٢) .

حدَّثنا الحسنُ بنُ يحيى ، قال : أَخْبَرنا عبدُ الرزاقِ ، قال : أَخْبَرنا ابنُ عُيينةَ ، عن عمرو بنِ دينارٍ ، قال : سمِعْتُ ابنَ الزبيرِ يقولُ : إن صِبْيانًا هلهنا يَقْرَءون : (دارَسْتَ) . وإنما هي : (درَسَتْ) .

حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا محمدُ بنُ ثَوْرٍ ، عن معمرٍ ، قال : قال الحسنُ : (ولِيَقولوا درَسَتْ). يقولُ : تَقادَمَت ، امَّحَتْ (؛).

وقرَأُ ذلك آخرون : ( درَس ) . مِن : درَس الشيءَ : تلاه .

<sup>(</sup>١) أي : سكون التاء .

 <sup>(</sup>۲) وهي قراءة ابن عامر ويعقوب، والأثر عزاه السيوطي في الدر المنثور ٣٨/٣ إلى المصنف وعبد بن
 حمد.

<sup>(</sup>٣) تفسير عبد الرزاق ٢١٦/١ من تمام الأثر المتقدم ص ٤٧٥، وأخرجه سعيد بن منصور في سننه (٣) - تفسير) عن ابن عيينة به. وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٣٨/٣ إلى عبد بن حميد وابن المنذر وأبي الشيخ.

<sup>(</sup>٤) في م : ﴿ وَالْمُحَتُّ ﴾ .

والأثر في تفسير عبد الرزاق ١/ ٢١٦، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٣٦٥/٤ (٧٧٥٣) عن الحسن ابن يحيى به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٣٨/٣ إلى عبد بن حميد وابن المنذر وأبي الشيخ .

حدَّثنا أحمدُ بنُ يوسُفَ التَّغْلِبيُ (١) ، قال : ثنا أبو عُبَيْدٍ (٢) ، قال : ثنا حجاجٌ ، عن هارونَ ، قال : هي في حرفِ أبيٌ بنِ كعبٍ وابنِ مسعودٍ : ( ولِيَقولوا درَسَ ) . قال : يعنى النبيَّ يَوْلِيُهِ قَرَأُ (٢) .

وإنما جاز أن يُقالَ مرةً : ﴿ دَرَسْتَ ﴾ ، ومرةً : (دَرَسَ) ، فيُخاطَبَ مرةً ، ويُخبَرَ مرةً ؛ مِن أجلِ القولِ .

وقد بيَّنا أولى هذه القراءاتِ في ذلك بالصوابِ عندَنا ، والدلالةَ على صحةِ ما اختَرْنا منها('').

وأما تأويلُ قولِه : ﴿ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴾ . يقولُ تعالى ذكره : كما صرَّفْنا الآياتِ والعبرَ والحججَ في هذه السورةِ لهؤلاء العادلين بربِّهم الآلهة والأنداد، كذلك نُصَرِّفُ لهم الآياتِ في غيرِها ؛ كيلا يقولوا لرسولِنا الذي أرْسَلْناه إليهم : إنما تعلَّمْتَ ما تَأْتِينا به تَتْلُوه علينا مِن أهلِ الكتابِ . فينْزَجِروا عن تكذيبهم إياه ، وتقرُّلِهم عليه الإفك والزُّورَ ، ولنُبَيِّنَ تَصْريفَنا الآياتِ الحقَّ لقومِ يَعْلَمُون الحقَّ إذا تبيَّن لهم فيتَبُعوه ويَقْبَلوه ، وليسوا كمَن إذا بُيِّن لهم عَمُوا عنه فلم يَعْقِلوه ، وازْدادوا مِن الفهم له أَعْدًا .

القولُ في تأويلِ قولِه : ﴿ النَّبِعَ مَا أُوحِىَ إِلَيْكَ مِن زَّيَكَ ۖ لَا ٓ إِلَهُ إِلَّا هُو ۗ وَأَعْرِضَ عَنِ الْمُشْرِكِينَ (إِنَّهَا ﴾ .

<sup>(</sup>١) في ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣، س: «الثعلبي »، وفي ف: «الثغلبي ». وتقدم على الصواب في ٤/ ٢٢٠. (٢) في م: «عبيدة ».

<sup>(</sup>٣) عزاه السيوطى فى الدر المنثور ٣٨/٣ إلى المصنف وأبى عبيد، وذكره ابن كثير فى تفسيره ٣٠٧/٣ وقال : وهذا غريب، فقد روى عن أبيّ بن كعب خلاف هذا . ثم ذكر ما أخرجه الحاكم وصححه وابن مردويه أن النبى ﷺ أقرأه : دَرَسْتَ .

<sup>(</sup>٤) ينظر ما تقدم في ص ٤٧٢ .

<sup>(°)</sup> في النسخ: « به » . والمثبت صواب السياق .

يقولُ تعالى ذكرُه لنبيّه محمد على الله على المحمدُ ما أمرَك به ربّك في وحيه الذي أوحاه إليك ، فاعْمَلْ به ، وانْزَجِرْ عما زَجَرَك عنه فيه ، ودَعْ ما يَدْعُوك إليه الذي أوحاه إليك مِن عبادةِ الأوثانِ والأصنامِ ، فإنه ﴿ لاَ إِلَكُهُ إِلاَّ هُوَ ﴾ . يقولُ : لا معبودَ يَسْتَجِقُ عليك إخلاصَ العبادةِ له إلا الله الذي هو فالقُ الحبّ والنّوى ، وفالقُ الحبّ والنّوى ، وفالقُ الإصباحِ ، وجاعلُ الليلِ سَكَنًا والشمسِ والقمرِ محسبانًا ، ﴿ وَأَعْرِضَ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ﴾ . يقولُ : ودَعْ عنك جِدالَهم وخصومتهم . ثم نستخ ذلك جلّ ثناؤُه بقولِه في « براءةَ » : ﴿ اَقَلْلُوا المُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدَتُمُوهُمْ ﴾ الآية [التربة: ٥] .

كما حدَّثني المثنى ، قال : ثنا عبدُ اللَّهِ بنُ صالحٍ ، قال : ثنى معاويةُ بنُ صالحٍ ، عن عليِّ بنِ أبى طلحةَ ، عن ابنِ عباسٍ : أما قولُه : ﴿ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ . ونحوه مما أمَرَ اللَّهُ المؤمنين بالعفوِ عن المشركين ، فإنه نسَخ ذلك قولُه : ﴿ آقَنُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدَتُمُوهُمْ ﴾ .

القولُ في تأويلِ قولِه : ﴿ وَلَوْ شَآءَ اللَّهُ مَا أَشَرَكُواۚ وَمَا جَعَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ۗ وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلِ ﷺ .

/يقولُ جلَّ ثناؤُه لنبيّه محمد عَلِينَةِ : أَعْرِضْ عن هؤلاء المشركين باللَّهِ ، ودَعْ ٣٠٩/٧ عنك جِدالَهم وخصومتهم ومُسابَّتهم ، ﴿ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشَرَكُواً ﴾ . يقولُ : لو (أراد ربُّك (هدايتهم واستنقاذَهم مِن ضلالتِهم ، لَلطَف لهم بتوفيقِه إياهم ، فلم يُشْرِكوا به شيئًا ، ولآمنوا بك ، فاتبَّعوك وصدَّقوا ما جئتَهم به مِن الحقِّ مِن عندِ ربِّك ، في شُرِكوا به شيئًا ، ولآمنوا بك ، فاتبَّعوك وصدَّقوا ما جئتَهم به مِن الحقِّ مِن عندِ ربِّك ، ﴿ وَمَا جَعَلَنْكَ عَلَيْهِم حَفِيظًا ﴾ . يقولُ جلَّ ثناؤُه : وإنما بعَثْتُك إليهم ١٩٥٥/١] رسولًا مبلغًا ، ولم نَبْعَثْك حافظًا عليهم ما هم عامِلوه ، وتُحْصِى ذلك عليهم ، فإن ذلك إلينا دونَك ، ﴿ وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلٍ ﴾ . يقولُ : ولستَ عليهم بقَيِّم تَقومُ ذلك إلينا دونَك ، وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلٍ ﴾ . يقولُ : ولستَ عليهم بقيِّم تَقومُ

<sup>(</sup>۱ − ۱) في م: « أرادوا بك ».

بأرزاقِهم وأقواتِهم، ولا بحفظِهم فيما لم يُجْعَلْ إليك حفظُه مِن أمرِهم.

وبنحوِ الذي قلنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ .

# ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنى المثنى ، قال : ثنا عبدُ اللَّهِ بنُ صالحٍ ، قال : ثنى معاويةُ بنُ صالحٍ ، عن على بنِ أبى طلحةَ ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَا آشَرَكُوا ﴾ : يقولُ سبحانَه : لو شئتُ لجَمَعْتُهم على الهدى أجمعين (١) .

القولُ في تأويلِ قولِه : ﴿ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمِ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه لنبيِّه محمدٍ عَيِّلِيَّهِ وللمؤمنين به: ولا تَسُبُّوا الذين يَدْعُو المشركون مِن دونِ اللَّهِ مِن الآلهةِ والأندادِ، فيَسُبُّ المشركون اللَّهَ جهلًا منهم بربِّهم، واعتداءً بغيرِ علم.

كما حدَّثنى المثنى ، قال : ثنا أبو صالح ، قال : ثنى معاوية بنُ صالح ، عن على بنِ أبى طلحة ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ وَلَا تَسَبُّوا اللَّا يَسَبُّوا اللَّا عَدَوْنَ مِن دُونِ اللّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدَوًا بِغَيْرِ عِلْمِ ﴾ . قال : قالوا : يا محمدُ ، لتَنْتَهِيَنَ عن سبِّ آلهتِنا ، أو لنَهُ جُونَ ربَّك . فنهاهم اللَّهُ أن يَسُبُّوا أوثانَهم ، فيَسُبُّوا اللَّهَ عَدُوًا بغيرِ علم (٢) .

حدَّثنا بشرُ بنُ معاذِ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ قولَه : ﴿ وَلَا تَسُبُّوا اللَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّواْ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلَّمِ ﴾ : كان المسلمون

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢/٤ ١٣٦٦، ١٤١٣ (١٤١٣ (٧٧٥٨) ٥٠٤٧، ٥٠٥١)، والبيهقي في الأسماء والصفات (٣٧٧) من طريق أبي صالح به .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٣٦٦/٤ (٧٧٦٠) من طريق أبي صالح، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٣٨/٣ إلى ابن المنذر وابن مردويه .

يَشُبُّون أُوثانَ الكفارِ ، فيَرُدُّون ذلك عليهم ، فنهاهم اللَّهُ أَن يَسْتَسِبُّوا (١٠ لربِّهم ، فإنهم قومٌ جهلةٌ لا علمَ لهم باللَّهِ (٢٠) .

حدَّثنا محمدُ بنُ الحسينِ ، قال : ثنا أحمدُ بنُ المفضل ، قال : ثنا أسباطُ ، عن السدى : ﴿ وَلَا تَسُبُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمِ ﴾ . قال: لما حضَر أبا طالبِ الموتُ ، قالت قريشٌ : انْطَلِقوا بنا ، فلْنَدْخُلْ على هذا الرجل، فلْنَأْمُرُه أن يَنْهَى عنا ابنَ أخيه، فإنا نَسْتَحْيى أن نَقْتُلُه بعدَ موتِه، فتقولَ العربُ : كان يَمْنَعُه ، فلما مات قتَلوه . فانْطَلَق أبو سفيانَ ، وأبو جهل ، والنضرُ بنُ الحارثِ، وأميةُ وأبيُّ ابنا خَلَفٍ، وعقبةُ بنُ أبي مُعَيْطٍ، وعمرُو بنُ العاصِ، والأسودُ بنُ البَحْتَرِيِّ ، /وبعَثوا رجلًا منهم يُقالُ له : المطلبُ . قالوا : اسْتَأْذِنْ على T1./V أبي طالب . فأتَى أبا طالب ، فقال : هؤلاء مَشْيَخةُ قومِك يُريدون الدخولَ عليك ، فأذَنْ لهم . فدخَلوا عليه ، فقالوا : يا أبا طالبِ ، أنت كبيرُنا وسيدُنا ، وإن محمدًا قد آذانا وآذَى آلهتنا ، فنُحِبُ أن تَدْعُوه فتنهاه عن ذكر آلهتِنا ، ولْنَدَعْه وإلهَه . فدعاه ، فجاء نبى اللَّهِ ﷺ، فقال له أبو طالب: هؤلاء قومُك وبنو عمُّك. قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : «ما تُريدون ؟ » . قالوا : نُرِيدُ أَن تَدَعَنا وآلهتَنا ، ونَدَعَك وإلهَك . قال له أبو طالب: قد أنْصَفَك قومُك ، فاقْبَلْ منهم . فقال النبيُّ ﷺ : « أَرَأَيْتُم إِن أَعْطَيْتُكُم هذا ، هل أنتم مُعْطِيَّ كلمةً إن تكَلَّمْتُم بها ملَكْتُم العربَ ، ودانَت لكم بها العَجَمُ الخراجُ "؟ » . قال أبو جهل : نعم وأبيك لَنُعْطِيَنَّكُها وعشرَ أمثالِها ، فما هي ؟ قال : « قولوا : لا إلهَ إلا اللَّهُ » . فأبَوْا واشْمَأْزُوا . قال أبو طالبِ : يابنَ أخي ، قلْ غيرَها ،

( تفسير الطبرى ٣١/٩ )

<sup>(</sup>١) أي : أن يعرضوه ويجروه - سبحانه- للسب. ينظر النهاية ٢/ ٣٣٠.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٣٦٧/٤ (٧٧٦٣) من طريق سعيد بن بشير عن قتادة .

<sup>(</sup>٣) في م: ( بالخراج )، وفي تفسير ابن أبي حاتم، وتفسير ابن كثير: ( وأدت لك الخراج ). والمثبت موافق لتفسير ابن كثير - النسخة الخطية، كما في طبعة دار الشعب ٣٠٨/٣ والدرالمنثور ٣/ ٣٨. فقد عزا الأثر إلى المصنف وابن أبي حاتم.

فإن قومَك قد فزِعوا منها. قال: « يا عمِّ ، ما أنا بالذي أَقولُ غيرَها حتى يأتونى (1) بالشمسِ فيضَعوها في يديَّ ما قلتُ غيرَها » ؛ بالشمسِ فوضَعوها في يديَّ ما قلتُ غيرَها » ؛ إرادة أن يُؤْيِسَهم ، فغضِبوا (1) وقالوا: لَتَكُفَّنَ عن شتمِك آلهتنَا ، أو لنَشْتُمَنَّك ولنَشْتُمَنَّك ولنَشْتُمَنَّ مَن يَأْمُرُك . فذلك قولُه : ﴿ فَيَسُبُّوا ٱللَّهَ عَدَّواً بِغَيْرِ عِلِّيمٍ ﴾ (7) .

حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا محمدُ بنُ ثَوْرٍ ، عن معمرِ ، عن قتادة ، قال : كان المسلمون يَسُبُّون أصنامَ الكفارِ ، فيَسُبُّ الكفارُ اللَّهَ عَدْوًا بغيرِ علم ، فأنْزَل اللَّه : ﴿ وَلَا تَسُبُّوا اللَّهِ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ ﴾ (أ) . اللَّهُ : ﴿ وَلَا تَسُبُّوا اللَّهِ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ ﴾ (أ) .

حدَّثنى يونُسُ، قال: أخْبَرَنا ابنُ وهبِ، قال: قال ابنُ زيدٍ فى قولِه: ﴿ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدَّواً بِغَيْرِ عِلَّمِ ﴾ . قال: إذا سَبَبْتَ إلهَه، سَبَّ إلهَك، فلا تَسُبُّوا اللَّهَ عَدَّواً بِغَيْرِ عِلَّمِ ﴾ . قال: إذا سَبَبْتَ إلهَه، سَبَّ إلهَك، فلا تَسُبُّوا الهَهَم.

وأَجْمَعَت الْحُجَّةُ أَنَّ مِن قرأةِ الأمصارِ على قراءةِ ذلك : ﴿ فَيَسُبُّوا اللّهَ عَدَّواً بِغَيْرِ عِلْمِ ﴾ . بفتحِ العينِ وتسكينِ الدالِ ، وتَخفيفِ الواوِ مِن قولِه : ﴿ عَدَّواً ﴾ . على أنه مصدرٌ مِن قولِ القائلِ : عدا فلانٌ على فلانِ ، إذا ظلمَه واعْتَدَى عليه ، يَعْدُو عَدْوا وعُدُوانًا . والاعْتداءُ إنما هو افْتِعالٌ مِن ذلك .

رُوِى عن الحسنِ البصريِّ أنه كان يَقْرَأُ ذلك: (عُدُوَّا). مُشدَّدةَ الواوِ<sup>(١)</sup>. حجاجٌ، حدَّثني بذلك أحمدُ بنُ يوسُفَ، قال: ثنا حجاجٌ،

<sup>(</sup>١) في م: « يأتوا ».

<sup>(</sup>٢) سقط من : ص، ت١، ت٢، ت٢، س، ف.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٣٦٧/٤ (٧٧٦٢) من طريق أحمد بن مفضل به .

<sup>(</sup>٤) تفسير عبّد الرزاق ٢١٥/١ – ومن طريقه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٣٦٦/٤ (٧٧٦١) – عن معمر به وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٣٨/٣ إلى عبد بن حميد وابن المنذر وأبي الشيخ .

<sup>(</sup>٥) في م، ت١، ت٢، ت٣، س، ف: ﴿ الأَمة ﴾ .

<sup>(</sup>٦) هي قراءة يعقوب. النشر ١٩٦/٢.

عن هارونَ ، عن عثمانَ بنِ سعدٍ : ﴿ فَيَشَبُّوا اللَّهَ عُدُوًّا ﴾ . مضمومةَ العينِ مُثَقَّلةً ۗ ( )

وقد ذُكِر عن بعضِ البَصْريِّين أنه قرَأ ذلك: (فَيَسُبُوا () اللَّهَ عَدُوًّا () . يُوجِّهُ () تأويلَه إلى أنهم جَماعة ، كما قال جلَّ ثناؤه: ﴿ فَإِنَّهُمْ عَدُوُّ لِيَ إِلَّا رَبَّ الْعَلَمِينَ ﴾ [الشعراء: ٧٧]. وكما قال: ﴿ لَا تَنَّخِذُواْ عَدُوِّى وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَآهُ ﴾ [المنحنة: ١]. ويَجْعَلُ نصبَ العَدوِّ حينئذ على الحالِ مِن ذكرِ المشركين في قولِه: ﴿ فَيَسُبُوا ﴾ .

فيكونُ تأويلُ الكلامِ: ولا تَشْبُوا أَيُّهَا المؤمنون الذين [١٥٨٥/١] يَدْعُو المشركون مِن دونِ اللَّهِ فيسُبُّ المشركون اللَّه أعداءَ اللَّهِ (٥) بغيرِ علم . وإذا كان التأويلُ هكذا، كان العَدُوُّ مِن صفةِ المشركين ونعتِهم ، كأنه قيل : فيسُبُّ المشركون أعداءً اللَّه بغيرِ علم . ولكنَّ العَدُوُّ لما خرَج مَخْرَجَ النكرةِ وهو نعتُ للمعرفةِ ، نُصِب على الحالِ .

/ والصوابُ مِن القراءةِ عندى فى ذلك قراءةُ مَن قرَأَ بفتحِ العينِ وتخفيفِ ٢١١/٧ الواوِ (١) ؛ لإجماعِ الحُجَّةِ مِن القَرأةِ على قراءةِ ذلك كذلك ، وغيرُ جائزِ خلافُها فيما جاءت به (٧) مُجْمِعةً عليه .

> القولُ في تأويلِ قولِه : ﴿ كَلَالِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّتِهِ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِم مَّرْجِمُهُمْ فَيُنَيِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۞ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه : كما زيَّنا لهؤلاء العادِلين بربِّهم الأوثانَ والأصنامَ عبادةَ

<sup>(</sup>١) وذكرها عنه في الإتحاف ص ١٢٩، وقرأ بها أيضا يعقوب، وهو من العشرة . النشر ١٩٦/٢.

<sup>(</sup>٢) في ص، ت١، ت٢، ت٣، س، ف: ﴿ فليسبوا ﴾ .

<sup>(</sup>٣) وهذه القراءة رواية عن ابن كثير المكي. الكشاف ٢/ ٤٣.

<sup>(</sup>٤) في ص : « ويوجه » ، وفي ت ١، ت ٢،ت ٣: « وتوجيه » ، وفي س : « وتأول » ، وفي ف : « وتوجه » .

<sup>(</sup>٥) بعده في ص، ت٢، س: ﴿ أعداء الله ﴾ . وكتب في س: ﴿ كذا ﴾ .

<sup>(</sup>٦) القراءتان كلتاهما صواب .

<sup>(</sup>٧) سقط من : م، ف.

الأوثانِ وطاعة الشيطانِ ، بخِذْلانِنا إياهم عن طاعة الرحمنِ ، كذلك زيّنا لكلِّ جماعة الجَتَمَعَت على عملِ مِن الأعمالِ مِن طاعة اللَّهِ و معصية له ، عملَهم الذى هم عليه مُجْتَمِعون ، ثم مَرْجِعُهم بعد ذلك ومَصيرُهم إلى ربّهم ، ﴿ فَيُنَبِّتُهُم بِمَا كَافُوا يَعْمَلُون بها فى كَافُوا يَعْمَلُون بها فى كَافُوا يَعْمَلُون بها فى الدنيا ، ثم يُجازِيهم بها ، إن كان خيرًا فخيرٌ ، وإن كان شرًّا فشرٌ ، أو يَعْفُو بفضلِه ، ما لم يَكُنْ شركًا أو كفرًا .

القولُ فى تأويلِ قولِه : ﴿ وَأَقْسَمُواْ بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنْهِمْ لَهِن جَآةَ ثُهُمْ ءَايَّةٌ لَّيُؤْمِئُنَ جَمَّا قُلْ إِنَّمَا ٱلْآيِنَتُ عِندَ ٱللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ ٱنَّهَاۤ إِذَا جَآءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه: وحلَف باللَّهِ هؤلاء العادِلون باللَّهِ جَهْدَ حَلِفِهم - وذلك أوكدُ ما قدروا عليه مِن الأيمانِ وأصعبُها وأشدُّها - ﴿ لَبِن جَآءَتُهُمْ ءَايَّهُ ﴾ . يقولُ : قالوا : نُقْسِمُ باللَّهِ لئن جاءَتْنا آيةٌ تُصَدِّقُ ما تقولُ يا محمدُ ، مثلُ الذي جاء مَن قبلَنا مِن الأَمْمِ ، ﴿ لَيُوْمِنُنَ بِهَا ﴾ . يقولُ : قالوا : لَنُصَدِّقَنَّ بمجيئِها بك، وأنك للَّهِ رسولٌ مُرْسَلٌ ، وأن ما جئتنا به حقٌ مِن عندِ اللَّهِ .

وقيل: ﴿ لِّيَوْمِئُنَّ بِهَأَ ﴾ . فأخرَج الخبرَ عن الآيةِ ، والمعنى لمجيءِ الآيةِ .

يقولُ لنبيّه عَلِيْ : ﴿ قُلَ إِنَّمَا ٱلْآيَنَتُ عِندَ ٱللَّهِ ﴾ . وهو القادرُ على إتيانِكم بها دونَ كلِّ أحدٍ مِن خلقِه ، ﴿ وَمَا يُشْعِرُكُمْ ﴾ . يقولُ : وما يُدْرِيكم ، ﴿ أَنَهَاۤ إِذَا جَآءَتَ لَا يُؤۡمِنُونَ ﴾ ؟

وذُكِر أن الذين سأَلوه الآيةَ مِن قومِه هم الذين آيس اللَّهُ نبيَّه مِن إيمانِهم مِن مشركي قومِه .

<sup>(</sup>۱ - ۱) في م : « معصيته » .

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهلُ التأويل.

# ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثني محمدُ بنُ عمرو ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : ثنا عيسي ، عن ابنِ أبي نَجيح، عن مجاهد في قولِ اللَّهِ: ﴿ لَهِن جَمَاءَتُهُمْ مَالِلُّهُ لَّيُؤْمِنُنَّ بِهَا ﴾ . إلى قولِه: ﴿ يَجْهَلُونَ ﴾ : سأَلت قريشٌ محمدًا عِلِيَّةٍ أَن يَأْتِيَهِم بآيةٍ ، واسْتَحْلَفهم لَيُؤْمِنُنَّ

حدَّثني المثنى ، قال : ثنا أبو حذيفة ، قال : ثنا شبلٌ ، عن ابنِ أبي نَجيح ، أعن مجاهد": ﴿ لَبِن جَاءَتُهُم ءَاللَّهُ لَّيُؤْمِئُنَّ بِهَأَ ﴾ . ثم ذكر مثله .

حدَّثنا هَنَّادٌ ، قال : ثنا يونُسُ بنُ بكيرٍ ، قال : ثنا أبو مَعْشَرِ ، عن محمدِ بنِ كعبِ القُرظيّ ، قال : /كلَّم رسولُ اللَّهِ عَلِينَ قُرَيشًا (٢٠) ، فقالوا : يا محمدُ ، تُخْبِرُنا أن موسى كان معه عصًا يَضْرِبُ بها الحجرَ فانْفَجَرَت منه اثنتا عشْرةَ عينًا ، وتُخْبِرُنا أن عيسي كان يُحْيِي الموتى ، وتُخْيِرُنا أن ثَمُودَ كانت لهم ناقةٌ ، فأُتِنا أَ مِن الآياتِ حتى نُصَدِّقَك . فقال رسولُ اللَّهِ ﷺ: «أَيُّ شيءٍ تُحِبُّون أَن آتِيَكُم به؟». قالوا: تَجْعَلُ لنا الصَّفَا ذهبًا. فقال لهم: «فإن فعَلْتُ تُصَدِّقوني؟». قالوا: نعم واللَّهِ، لئن فعَلْتَ ( ( لَنتَّبِعنَّك أجمعين ( ) فقام رسولُ اللَّهِ عَلِيْتٍ يَدْعُو ، فجاءه جبريلُ عليه السلامُ

<sup>(</sup>١) تفسير مجاهد ص ٣٢٦، ومن طريقه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٣٦٨/٤ (٧٧٦٧) . وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٣٩/٣ إلى ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وأبي الشيخ.

<sup>(</sup>۲ - ۲) سقط من : م، ت ۱، ت ۲، ت ۳، س، ف .

<sup>(</sup>٣) في م : ( قريش ١) .

<sup>(</sup>٤) بعده في م: « بشيء » .

<sup>(</sup>٥ – ٥) في م : ﴿ لنتبعك أجمعون ﴾ .

فقال له (۱): ما شئت؛ إن شئت أصبح ذهبًا، ولئن أرْسل آيةً فلم يُصَدُّقوا عندَ ذلك لَنُعَدُّبَنَّهم، وإن شئتَ فأتُرُكُهم (۲) حتى يَتوبَ تائبُهم. فقال: « بل يَتُوبُ تائِبُهم». فأنزَل اللَّهُ تعالى: ﴿ وَأَقَسَمُوا بِاللَّهِ ﴾ إلى قولِه ﴿ يَجْهَلُونَ ﴾ (۲).

القولُ في تأويلِ قولِه : ﴿ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَهَاۤ إِذَا جَآءَتَ لَا يُؤْمِنُونَ ۚ ﴿ ﴾ . الحُتَلَفُ أَهُلُ التأويلِ في المخاطبِين بقولِه : ﴿ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَهَاۤ إِذَا جَآءَتَ لَا الْحَتَلَفُ أَهُلُ التأويلِ في المخاطبِين بقولِه : ﴿ وَمَا يُشْعِرُكُمْ ﴾ . المشركون يُؤْمِنُونَ ﴾ ؛ فقال بعضُهم : خُوطِب بقولِه : ﴿ وَمَا يُشْعِرُكُمْ ﴾ . المشركون المُقْسِمون باللَّهِ ؛ لئن جاءَتهم آيةٌ ليُؤْمِنُنَّ . وانتهى الحبرُ عندَ قولِه : ﴿ وَمَا يُشْعِرُكُمْ ﴾ . ثم اسْتُؤْنِف الحكمُ عليهم بأنهم لا يُؤْمنون عندَ مجيئِها استئنافًا مبتدأً .

## ذكر من قال ذلك

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، قال : ثنا عيسى ، عن ابنِ أبى نَجيحٍ ، عن مجاهدِ في قولِ اللَّهِ : ﴿ وَمَا يُشْعِرُكُمْ ﴾ . قال : ما يُدْرِيكم . قال : ثم أَخْبَر عنهم أنهم لا يُؤْمِنون (٤٠) .

حدَّثنى المثنى ، قال : ثنا أبو حذيفة ، قال : ثنا شبلٌ ، عن ابنِ أبى نجيحٍ ، عن مجاهدٍ : ﴿ وَمَا يُشْعِرُكُمْ ﴾ : وما يُدْرِيكم ، (إنها إذا جاءت) . قال : أوْجَب عليهم أنها إذا جاءت لا يُؤْمِنون .

<sup>(</sup>١) بعده في م: ﴿ لَكَ ١ .

<sup>(</sup>٢) في ص، ت ١، ت٢، ت٣، ف: « فانرحهم » غير منقوطة ، وفي س: « فاترحهم » . وأثبتها الشيخ شاكر : فأندحهم . وقال : وهو عندى من قولهم : ندحت الشيء ندحا : إذا أوسعته وأفسحته ... أى : أفسح لهم وأجعل لهم مندوحة في هذا الأمر حتى يتوب تائبهم .

<sup>(</sup>٣) ذكره ابن كثير في التفسير ٣٠٩/٣ عن المصنف ، ثم قال : وهذا مرسل وله شواهد من وجوه أخر . وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٣٩/٣ إلى المصنف .

 <sup>(</sup>٤) من تمام الأثر المتقدم تخريجه في الصفحة السابقة . وأخرج هذا الجزء ابن أبي حاتم في تفسيره ١٣٦٨/٤
 (٤٧٦٨) من طريق ورقاء عن ابن أبي نجيح به .

حدَّثنى المثنى ، قال : ثنا إسحاقُ ، قال : سمِعْتُ عبدَ اللَّهِ بنَ يزيدَ ( يقولُ : ﴿ إِنَّمَا ٱلْآيِنَتُ عِندَ ٱللَّهِ ﴾ . ثم يَسْتَأْنِفُ فيقولُ : ﴿ إِنَّهَا إِذَا جَاءَت لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ .

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ مجريجٍ ، عن مجاهدِ قولَه : ﴿ إِنَّمَا ٱلْآيِنَتُ عِندَ ٱللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ ﴾ : وما يُدْرِيكم أنكم تُؤْمِنون إذا جاءت ، ثم اسْتَقْبل [٧٨٦/١] يُخْبِرُ عنهم فقال : ﴿ إِذَا جَآءَتَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ (١)

وعلى هذا التأويلِ قراءةً مَن قرَأ ذلك بكسرِ ألفِ : ( إنها ) ، على أن قولَه : ( إنّها إذا جاءت لا يُؤْمِنون ) . خبرٌ مبتدًأٌ منقَطِعٌ عن الأولِ .

وممَّن قرَأ ذلك كذلك بعضُ قرأةِ المكيين والبصريين (٣)

وقال آخرون منهم '' : بل ذلك خطابٌ مِن اللَّهِ نبيّه عَلِيْ وأصحابه . قالوا : وإنما كان وذلك أن الذين سألوا رسولَ اللَّهِ عَلِيْ أَن يَأْتِي بآيةٍ ، المؤمنون به . قالوا : وإنما كان سبب مسألتهم إياه ذلك أن المشركين حَلَفوا أن الآية إذا جاءت آمنوا واتّبعوا رسولَ اللَّهِ عَلِيْتٍ ، فقال أصحابُ رسولِ اللَّهِ عَلِيْتٍ : سَلْ يا رسولَ اللَّهِ ربَّك ذلك . وسأل ، فأنزَل اللَّهُ فيهم وفي مسألتهم إياه ذلك ، وقل له للمؤمنين بك يا محمد : ﴿ إِنَّمَا ٱلْآيِنَ عِندَ ٱللَّهِ وَمَا يُشْعِرَكُمْ ﴾ أيّها المؤمنون بأن '' الآياتِ إذا جاءت هؤلاء /المشركين باللَّهِ أنهم لا يُؤْمِنون به . ففتحوا الألفَ مِن «أن » .

وممَّن قرَأ ذلك كذلك عامةُ قرأةِ أهلِ المدينةِ والكوفةِ (١٦) ، وقالوا : أُدْخِلَت

T1T/V

<sup>(</sup>١) في م: « زيد ».

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٣٦٨/٤ (٧٧٧٠) من طريق حجاج به عن عبد الله بن كثير، عن مجاهد. وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٣٩/٣ إلى أبي الشيخ.

 <sup>(</sup>٣) وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو، وعن أبي بكر الوجهان. الكشف عن وجوه القراءات ١/٤٤٤.
 (٤) ينظر معاني القرآن للفراء ١/ ٥٠٠.

<sup>(</sup>٥) في ص، ت١، س، ف: ﴿ بِأَنْهِ أَنْ ﴾ .

<sup>(</sup>٦) هي قراءة نافع وعاصم في رواية حفص وحمزة والكسائي. السبعة لابن مجاهد ص٢٦٥.

﴿ لَا ﴾ فى قولِه : ﴿ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ . صلة (١) ، كما أُدْخِلَت فى قولِه : ﴿ مَا مَنَعَكَ أَلَا نَسَجُدَ ﴾ [الأعراف : ١٦] . وفى قولِه : ﴿ وَحَكَرَمُ عَلَىٰ قَرْبَةٍ أَهْلَكُنَهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴾ [الأنبياء : ٩٥] . وإنما المعنى : وحرامٌ عليهم أن يَرْجِعُوا ، وما منعَك أن تَشجُدَ .

وقد تأوَّل قومٌ قرَءوا ذلك بفتحِ الأَلفِ مِن : ﴿ أَنَّهَا ﴾ . بمعنى : لعلَّها . وذكروا أن ذلك كذلك في قراءةِ أبيٌّ بنِ كعبِ (١) .

وقد ذُكِر عن العربِ سماعًا منها : اذْهَبْ إلى السوقِ أنك تَشْتَرِى لى شيئًا . بمعنى : لعلك تَشْتَرى .

وقد قيل: إن قولَ عديٌ بن زيدِ العِباديُّ :

أُعاذِلَ مَا يُدْرِيكَ أَنَّ مَنِيَّتَى إلى ساعةٍ في اليومِ أُو في ضُحَى الغَدِ عنى : لعل منيَّتى . وقد ('أنشَدوا في '' بيتِ دُرَيْدِ بن الصِّمَّةِ ('' :

ذَرِينِي أُطَوِّفْ في البلادِ لأنني أَرَى ما تَرَيْنَ أو بَخيلًا مُخَلَّدَا بَعني : لعلَّني . والذي أنْشَدني أصحابُنا عن الفَرَّاءِ :

\* لعلُّني أَرَى ما تَرَيْن \*

وقد أُنشِد أيضًا بيتُ تَوْبةَ بنِ الحُمَيُّرِ (٦):

<sup>(</sup>١) ينظر تعريف الصلة في ١/ ١٩١.

<sup>(</sup>٢) ذكرها الفراء في الموضع السابق ، وانظرها أيضا في البحر المحيط ٢٠٢/٤، وهي شاذة .

<sup>(</sup>٣) جمهرة أشعار العرب ٢/ ٥٠٩، الشعر والشعراء ٢٢٦/١، معاهد التنصيص ٢/٦١٦.

<sup>(</sup>٤ - ٤) في م: « أنشدوني ».

<sup>(°)</sup> الأصمعيات ص١١٣ وروايته هكذا:

ذريني أطوف في البلاد لعلني ألاقي بإثْرِ ثُلَّة من محارب وينظر ما تقدم في ٦٩/٢ .

<sup>(</sup>٦) الكتاب ٢٠٠/٢ ، والنوادر لأبي زيد ص ٧٢ .

لعلَّك يا تَيْسًا نَزَا في مَرِيرةٍ (١) مُعَذِّبُ لَيْلَى أَن تَراني أَزُورُها لَهَنَّك يا تَيْسًا ، بمعنى : لأنَّك . التى في معنى : لعلَّك . وأُنْشِد بيتُ أبى النَّجْمِ العِجْليِّ :

قلتُ لشَـيْبانَ ادْنُ مِن لقـائِهُ أنا نُغَـدِّى القـومَ مِن شِوائِهُ

بمعنى : لعلَّنا نُغَدِّى القومَ .

/ وأولى التأويلاتِ فى ذلك بتأويلِ الآيةِ قولُ مَن قال : ذلك خطابٌ مِن اللَّهِ ٣١٤/٧ للمؤمنين به مِن أصحابِ رسولِه ، أعْنى قولَه : ﴿ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا ۚ إِذَا جَآءَتَ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ . وأن قولَه : ﴿ أَنَّهَا﴾ . بمعنى : لعلَّها .

وإنما كان ذلك أولى تأويلاتِه بالصوابِ ؛ لاستفاضةِ القراءةِ في قرأةِ الأمصارِ بالياءِ مِن قولِه : ﴿ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ .

ولو كان قولُه: ﴿ وَمَا يُشْعِرُكُمْ ﴾ . خطابًا للمشركين ، لكانت القراءةُ فى قولِه : ﴿ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ . بالتاءِ ، وذلك وإن كان قد قرَأه بعضُ قرأةِ المكيين كذلك ، فقراءةٌ خارجةٌ عما عليه قرأةُ الأمصارِ ، وكفَى بخلافِ جميعِهم لها دليلًا على ذهابِها وشُذوذِها (٣) .

وإنما معنى الكلامِ: وما يُدْرِيكم أَيُّها المؤمنون ، لعلَّ الآياتِ إذا جاءت هؤلاء المشركين لا يُؤْمِنون ، فيُعاجَلوا بالنِّقْمةِ والعذابِ عندَ ذلك ، ولا يُؤَخَّروا به .

<sup>(</sup>١) المريرة: الحبل الشديد الفتل. اللسان (م ر ر).

<sup>(</sup>٢) الكتاب ٣/ ١١٦، والمعاني الكبير ٣٦٣/١، وفيهما: كما نغدي.

 <sup>(</sup>٣) القراءة بالتاء ليست شاذة ، بل هي متواترة ، وقد قرأ بها ابن عامر وحمزة وهما من السبعة ؛ وقد خرج أبو
 حيان هذه القراءة في البحر المحيط ٢٠٢/٤ تخريجا جيدا من حيث المعنى فراجعه .

القولُ في تأويلِ قولِه : ﴿ وَنُقَلِّبُ أَفِئِدَتُهُمْ وَأَبْصَدَرَهُمْ كُمَا لَرَ يُؤْمِنُوا بِهِ ۚ أَوَّلَ مَرَّةً ﴾ .

قال أبو جعفر: اخْتَلَف أهلُ التأويلِ في تأويلِ ذلك ؛ فقال بعضُهم: معنى ذلك : لو أنا جِعْناهم بآيةٍ كما سأَلوا ، ما آمَنوا ، كما لم يُؤْمِنوا بما قبلَها أولَ مرةٍ ؛ لأن اللهَ حال بينَهم وبينَ ذلك .

#### ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنى محمدُ بنُ سعدٍ ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمى ، قال : ثنى أبى ، عن أبى ، عن أبي ، عن أبيه ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ وَنُقَلِّبُ أَفِّئِكَ تَهُمُ وَأَبْصَدَرُهُمْ كُمَا لَرَ يُؤْمِنُوا بِهِ وَالْكَلَّهُ مَ وَأَبْصَدَرُهُمْ كُمَا لَرَ يُؤْمِنُوا بِهِ وَالْكَلَّهُ مَ وَأَبْصَدَرُهُمْ كُمَا لَرَ يُؤْمِنُوا بِهِ وَاللّهُ مَن اللّهُ مَا اللّهُ مَا لَذَهُ بَاللّهُ مَا لَذَهُ عَلَى شيءٍ ، مَن وَلَّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ مَا لَذَهُ عَلَى اللّهُ مَا لَمْ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ مَا لَمْ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ مَا لَمْ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ مَا لَمْ اللّهُ عَلَى اللّهُ مَا لَمْ اللّهُ مَا كُلّ أمر اللّهُ مَا كُلّ أمر اللّهُ عَلَى اللّهُ مَا كُلّ أمر اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ مَا كُلّ أمر اللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُل

حدَّثنى يونُسُ ، قال : أَخْبَرَنَا ابنُ وهِ ، قال : قال ابنُ زيدِ فَى قولِه : ﴿ وَنُقَلِّبُ أَفْكُ تَهُمُ وَأَبْصَدَرَهُمْ ﴾ . قال : نَمْنَعُهم مِن ذلك كما فعَلْنا بهم أولَ مرةٍ . وقرأ : ﴿ كُمَا لَرَ يُؤْمِنُوا بِهِ وَ أَوَّلَ مَرَّةً ﴾ .

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ جُريجٍ ، عن مجاهدِ : ﴿ وَنُقَلِّبُ أَفْتِكَ مُهُمْ وَأَبْصَكَ وَهُمْ ﴾ . قال : نَحولُ بينَهم وبينَ الإيمانِ ، ولو جاءَتهم كلُّ آيةٍ فلا يُؤْمِنون ، كما حُلْنا بينَهم وبينَ الإيمانِ أولَ مرةٍ (٣) .

وقال آخرون : معنى ذلك : ونُقَلِّبُ أَفئدتَهم وأبصارَهم لو رُدُّوا مِن الآخرةِ إلى

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٣٦٩/٤ (٧٧٧١) عن محمد بن سعد به .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٣٦٩/٤ (٧٧٧٣) من طريق أصبغ بن الفرج ، عن ابن زيد به .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٣٦٩/٤ (٧٧٧٢) من طريق ابن جريج عن ابن كثير عن مجاهد.

الدنيا ، فلا يُؤْمنون كما فعَلْنا بهم ذلك فلم يُؤْمِنوا في الدنيا . قالوا : وذلك نظيرُ قولِه : ﴿ وَلَوْ رُدُّواْ لَعَادُواْ لِمَا نَهُواْ عَنْهُ ﴾ [الأنعام: ٢٨].

# ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنى المثنى ، قال : ثنا عبدُ اللَّهِ بنُ صالحٍ ، قال : ثنى معاوية بنُ صالحٍ ، عن على بنِ أبى طلحة ، عن ابنِ عباس ، قال : أَخْبَر اللَّهُ سبحانه ما العبادُ قائلون قبلَ أن يَقولوه ، وعملُهم قبلَ أن يَعْمَلوه . قال : /﴿ وَلَا يُنَبِّعُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ ﴾ [ فاطر : ١٤] ، يقولوه ، وعملُهم قبلَ أن يَعْمَلوه . قال : /﴿ وَلَا يُنَبِّعُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ ﴾ [ فاطر : ١٤] ، ﴿ أَن تَقُولَ نَقُسُ بَحَمَّرَقَ عَلَى مَا فَرَّطَتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ وَإِن كُنتُ لَمِن السَّنخِرِينَ ﴿ أَن السَّنخِرِينَ ﴿ أَن السَّنخِرِينَ ﴿ أَن اللَّهُ عَلَى مَا فَرَّطَتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ وَإِن كُنتُ لَمِن السَّنخِرِينَ ﴿ أَن السَّنخِرِينَ ﴿ أَن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِى اللَّهُ عَلَى الْمُولِقُ عَلَى الْمُ عَلَى الْمُعْلِى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِقُ عَلَى الْمُعْلِقُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِقُ عَلَى الْمُعْلِقُ عَلَى الْمُعْلِقُ عَلَى الْمُعْلِقُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِقُ عَلَى الْمُعْلِقُ عَلَى الْمُعْلِقُ عَلَى الْمُعْلِقُ عَ

وأولى التأويلاتِ فى ذلك عندى بالصوابِ أن يقالَ : إن اللَّه جلَّ ثناؤُه أُخْبَر عن هؤلاء الذين أقْسَموا باللَّهِ جهدَ أيمانِهم : لَئن جاءَتهم آيةٌ لَيُوْمِنُنَّ بها . أنه يُقلِّبُ أفئدتَهم وأبصارَهم ويُصَرِّفُها كيف شاء ، وأن ذلك بيدِه ، يُقِيمُه إذا شاء ، ويُزِيغُه إذا أراد ، وأن قولَه : ﴿ كَمَا لَمَ يُوْمِنُوا بِهِ اللَّهِ مَرَّةً ﴾ . دليلٌ على محذوف مِن الكلام ، وأن قولَه : ﴿ كَمَا لَهُ تَشْبِيهُ ما بعدَه بشيءٍ قبلَه .

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من : م ، وفي ص، ت ۱، ت ۲، ت ۳، س : « على الهدى وقال ولو ردوا » . وفي ف : « على الهدى وقالوا ولو ردوا » والمثبت من نص الأثر ، كما سيذكره المصنف في سورة الزمر .

 <sup>(</sup>۲) عزاه السيوطى فى الدر المنثور ٥/٣٣٢ إلى المصنف وابن المنذر وابن أبى حاتم ، وأخرج آخره ابن أبى حاتم
 فى تفسيره ١٣٦٩/٤ (٧٧٧٥) من طريق أبى صالح به .

وإذ كان ذلك كذلك ، فالواجبُ أن يَكُونَ معنى الكلامِ : ونُقَلِّبُ أفقدتَهم فنزيغُها عن الإيمانِ ، وأبصارَهم عن رؤيةِ الحقِّ ومعرفةِ موضعِ الحُجَّةِ ، وإن جاءتهم الآيةُ التي سألوها فلا يُؤْمِنوا باللَّهِ ورسولِه وما جاء به مِن عندِ اللَّهِ ، كما لم يُؤْمِنوا بتَقْلينِنا إياها قبلَ مجيئِها مرَّةً قبلَ ذلك .

وإذا كان ذلك تأويله ، كانت الهاءُ مِن قولِه : ﴿ كُمَا لَمْ يُؤْمِنُواْ بِهِ ، كنايةَ ذكرِ التَّقْليبِ .

القولُ في تأويلِ قولِه : ﴿ وَنَذَرُهُمْ فِي كُلْغَيْنِهِمْ يَعْمَهُونَ ۞ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه: ونَذَرُ هؤلاء المشركين الذين أقْسَموا باللَّهِ جهْدَ أيمانِهم؟ لَئن جاءَتهم آيةٌ ليُؤْمِنُنَّ بها عندَ مجيئِها. في تمرُّدِهم على اللَّه، واعتدائِهم في حدودِه، يَتَرَدَّدون، لا يَهْتَدون لحقٌ، ولا يُبْصِرون صوابًا، قد غلَب عليهم الحيْدُلانُ، واسْتَحُوذ عليهم الشيطانُ.

/ القولُ فى تأويلِ قولِه : ﴿ وَلَوْ أَنْنَا نَزَّلْنَا ۚ إِلَيْهِمُ الْمَلَيْهِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمُوْقَ وَحَشَرُنَا عَلَيْهِمُ الْمَلَيْهِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمُؤْقِ وَحَشَرُنَا عَلَيْهِمَ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَّا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللهُ وَلَلْكِنَ أَكْتُرَهُمْ عَلَيْهِمَ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَّا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللهُ وَلَلْكِنَ أَكْتُرَهُمْ يَجْهَلُونَ شَلِي ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه لنبيّه محمد على المحمد ، آيِسْ مِن فلاحِ هؤلاء العادِلين بربِّهم الأوثانَ والأصنام ، القائلين لك : لئن جئتنا بآية لنؤمنَنَ لك . فإننا لو نزَّلنا إليهم الملائكة حتى يَرَوْها عِيانًا ، وكلَّمهم الموتى بإحيائِنا إياهم محجَّةً لك ، ودلالةً على نبوَّتِك ، وأخبروهم أنك مُحِقٌ فيما تقولُ ، وأن ما جئتَهم به حقٌ مِن عندِ اللَّهِ ، وحشَونا عليهم كلَّ شيءٍ فجعَلْناهم لك قُبُلًا – ما آمنوا ، ولا صدَّقوك ، ولا اتَّبعوك ، ولا أن يَشاءَ اللَّهُ ذلك لَمن شاء منهم ، ﴿ وَلَكِكنَ آَكُثرَهُمْ يَجْهَلُونَ ﴾ . يقولُ : ولكنَّ أكثرَ هؤلاء المشركين يَجْهَلُون أن ذلك كذلك ، يَحْسَبون أن الإيمانَ إليهم ، والكفرَ أكثرَ هؤلاء المشركين يَجْهَلُون أن ذلك كذلك ، يَحْسَبون أن الإيمانَ إليهم ، والكفر

بأيديهم ، متى شاءوا آمَنوا ، ومتى شاءوا كفَروا ، وليس ذلك كذلك ، ذلك بيدى ، لا يُؤْمِنُ منهم إلا مَن هدَيْتُه (١) فوقَّقْتُه ، ولا يَكْفُرُ إلا مَن حذَلْتُه عن الرشدِ فأضْلَلْتُه .

وقيل: إن ذلك نزَل في المستهزئين برسولِ اللَّهِ عَيْقَةٍ وما جاء به مِن عندِ اللَّهِ مِن مشركي قريشٍ .

#### ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : ثنا حجاج ، عن ابنِ مجريج ، قال : نزلت في المستهزئين الذين سألوا النبئ يَيْكِيْ الآية (٢) : ﴿ قل ﴾ يا محمد ﴿ إِنَّمَا الْآينَتُ عِندَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَهَا إِذَا جَآءَتُ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ [الأنعام: ١٠٩] . ونزَل فيهم : ﴿ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَيْكِكَةً وَكُلَّمَهُمُ الْمُؤَقَى وَحَشَرُنَا عَلَيْهِمَ كُلّ شَيْءِ فيهم : ﴿ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَيْكِكَةً وَكُلَّمَهُمُ الْمُؤَقَى وَحَشَرُنَا عَلَيْهِمَ كُلّ شَيْءِ فَبُلًا ﴾ (٢) .

وقال آخرون : إنما قيل : ﴿ مَمَا كَانُواْ لِلْيُؤْمِنُوَا ﴾ . يُرادُ به أهلُ الشَّقاءِ ، وقيل : ﴿ إِلَّا أَن يَشَآءَ اللَّهُ ﴾ ، فاسْتَثْنَى ذلك مِن قولِه : ﴿ لِيُؤْمِنُوا ﴾ ، يُرادُ به أهلُ الإيمانِ والسعادةِ .

# /ذكر من قال ذلك

حدَّثني المثنى ، قال : ثنا عبدُ اللَّهِ بنُ صالح ، قال : ثنى معاويةُ بنُ صالح ، عن على بنِ أبى طلحة ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ وَلَوْ أَنَنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَيْكِكَةَ وَكُلَّمَهُمُ على بنِ أبى طلحة ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ وَلَوْ أَنَنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَيْكِكَةَ وَكُلَّمَهُمُ الْمُوا لِيُوْمِنُوا ﴾ : وهم أهلُ الشّقاءِ ، ثم قال : ﴿ إِلّا أَن يَشَاءَ اللّهُ ﴾ . وهم أهلُ السعادةِ الذين سبق لهم في علمِه أن يَدْخُلُوا في

<sup>(</sup>١) بعده في م: ( له ) .

<sup>(</sup>۲) بعدد في م : « فقال » .

<sup>(</sup>٣) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٣٩/٣ إلى أبي الشيخ.

الإيمانِ<sup>(۱)</sup>.

وأولى القولين فى ذلك بالصوابِ قولُ ابنِ عباسٍ ؛ لأن الله جلَّ ثناؤُه عمَّ بقولِه : ﴿ وَأَقْسَمُواْ بِاللَّهِ جَهَّدَ ﴿ مَا كَانُواْ لِيُوْمِنُواْ ﴾ القومَ الذين تقدَّم ذكرُهم فى قولِه : ﴿ وَأَقْسَمُواْ بِاللَّهِ جَهَّدَ أَيْتُومِنُواْ بِاللَّهِ جَهَّدَ أَيْتُومِنُواْ بَهَا ﴾ [الأنعام: ١٠٩].

وقد يَجوزُ أن يَكونَ الذين سأَلوا الآيةَ كانوا هم المستهزئين الذين قال ابنُ جريج : إنهم عُنُوا بهذه الآيةِ ، ولكن لا دلالةَ في ظاهرِ التنزيلِ على ذلك ، ولا خبرَ تقومُ به حجةٌ بأن ذلك كذلك ، والخبرُ مِن اللَّهِ خارجٌ مَحْرجَ العمومِ ، فالقولُ بأن ذلك عُنى به أهلُ الشقاءِ منهم أولى ؛ لما وصَفْنا .

واخْتَلَفَت القَرَأَةُ فَى قراءةِ قولِه : ﴿ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا ﴾ ؛ فقرأَتُه قرأَةُ أهلِ المدينةِ : (قِبَلًا) بكسرِالقافِ وفتحِ الباءِ (٢) ، بمعنى : مُعاينةً ، مِن قولِ القائلِ : لقِيتُه قِبَلًا . أى : مُعاينةً ومُجاهَرةً .

وقراً ذلك عامةُ قرأةِ الكوفيين والبصريين: ﴿ وَحَشَرُنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا ﴾ بضم القاف والباءِ (٢).

وإذا قُرِئ كذلك كان له مِن التأويلِ ثلاثةُ أُوجِهِ: أحدُها ، أن يَكُونَ القُبُلُ جَمعَ قَبِيلِ ، كما الرُّغفُ التي هي جمعُ رَغيفِ ، والقُضُبُ التي هي جمعُ قَضيبِ ، ويَكُونَ القُبُلُ [٧٨٧/١] الضَّمَناءَ والكُفَلاءَ ، وإذا كان ذلك معناه ، كان تأويلُ الكلامِ : وحشَرْنا عليهم كلَّ شيءٍ كُفَلاءَ يَكْفُلون لهم بأن الذي نَعِدُهم على إيمانِهم الكلامِ : وحشَرْنا عليهم كلَّ شيءٍ كُفَلاءَ يَكْفُلون لهم بأن الذي نَعِدُهم على إيمانِهم

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٣٧١/٤ (٧٧٨٥) من طريق عبد الله بن صالح به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٣٩/٣ إلى ابن المنذر .

<sup>(</sup>٢) هي قراءة نافع وأبي جعفر وابن عامر . النشر ١٩٦/٢ .

<sup>(</sup>٣) وهي قراءة ابن كثير وعاصم وحمزة والكسائي ويعقوب وخلف . المصدر السابق .

باللَّهِ إِن آمِنوا ، أُو نُوعِدُهم على كفرِهم باللَّهِ إِن هلَكوا على كفرِهم ، ما آمَنوا إلا أن يَشاءَ اللَّهُ .

والوجهُ الآخرُ: أن يَكونَ القُبُلُ بمعنى المُقابَلةِ والمُواجَهةِ ، مِن قولِ القائلِ: أتيتُك قُبُلًا لا دُبُرًا. إذا أتاه مِن قِبلِ وجهِه .

والوجهُ الثالثُ : أن يَكونَ معناه : وحشَرْنا عليهم كلَّ شيءٍ قَبيلةً قَبيلةً ، صِنْفًا صِنْفًا ، وجماعةً جماعةً . فيكونَ القُبُلُ حينئذٍ جمعَ قَبِيلٍ ، الذي هو جمعُ قَبيلةٍ ، فيكونَ القُبُلُ جمعَ الجمع .

وبكلِّ ذلك قد قالت جماعةٌ مِن أهلِ التأويلِ.

# ذَكُرُ مَن قال: معنى ذلك: مُعايَنةً

حدَّثنى المثنى ، قال : ثنا عبدُ اللَّهِ بنُ صالحٍ ، قال : ثنى معاويةُ بنُ صالحٍ ، عن على بنِ أبى طلحةَ ، عن ابنِ عباسٍ : (وحشَرْنا عليهم كلَّ شيءٍ قِبَلًا) يقولُ : مُعايَنةً (١) .

حَدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ : (وحشَوْنا عليهم كلَّ شيءِ قِبَلًا ) : حتى يُعايِنوا ذلك مُعايَنةً ﴿ مَّا كَانُوا لِيُوْمِنُوۤا إِلَّا أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ ﴾ (''.

# ذكرُ مَن قال : معنى ذلك : قَبيلةً قبيلةً ، صنفًا صنفًا

حدَّثني المثنى ، قال : ثنا إسحاقُ ، قال : ثنا عبدُ اللَّهِ بنُ يزيدَ : مَن قرأ : ﴿ قُبُلًا ﴾ : معناه : قَبيلًا قبيلًا ".

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٣٧٠/٤ (٧٧٨٣) من طريق عبد الله بن صالح به .

<sup>(</sup>٢) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٣٩/٣ إلى عبد بن حميد وأبي الشيخ.

<sup>(</sup>٣) ذكره الطوسي في التبيان ٤/ ٢٣٩، وأبو حيان في البحر المحيط ٤/ ٢٠٥.

4/1

/ حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ مُحريجٍ ، قال : قال مجاهدٌ : ﴿ قُبُلًا ﴾ : أفواجًا ، قبيلًا قبيلًا (١) .

حدَّثني المثنى ، قال : ثنا إسحاقُ ، قال : ثنا أحمدُ بنُ يونُسَ ، عن أبى خَيثَمةَ ، قال : ثنا أبانُ بنُ تَغْلِبَ ، قال : ثنى طلحةُ أن مجاهدًا قرَأ في « الأنعامِ » : ﴿ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا ﴾ . قال : قبائلَ ؛ قبيلًا وقبيلًا .

# ذكرُ مَن قال: معناه: مُقابَلةً.

حدَّ ثنى محمدُ بنُ سعدٍ ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمى ، قال : ثنى أبى ، عن أبى ، عن أبي ، عن أبيه ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا ۖ إِلَيْهِمُ ٱلْمَلَتِهِكَةَ وَكُلَّمَهُمُ ٱلْمُوَّقَ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمُ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا ﴾ . يقولُ : لو اسْتَقْبَلَهم ذلك كله لم يُؤْمِنوا إلا أن يَشاءَ اللَّهُ (٢٠) .

حدَّثنى يونُسُ ، قال : أَخْبَرنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدٍ في قولِه : ﴿ وَحَشَرُنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا ﴾ . قال : مُحشِروا إليهم جميعًا ، فقابَلوهم وواجهوهم (٣) .

حدَّثنى المثنى ، قال : ثنا إسحاقُ ، قال : ثنا عبدُ اللَّهِ بنُ يزيدَ : قرَأ عيسى : ﴿ قُبُلًا ﴾ . ومعناه : عِيانًا .

وأولى القراءتين فى ذلك بالصوابِ عندَنا قراءةُ مَن قرَأ : ﴿ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ مَنَ وَرَأ : ﴿ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ مَنَ فَرَأ : ﴿ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ مَنَ مَنَ وَثُمُلًا ﴾ . بضمٌ القافِ والباءِ ؛ لِما ذكرنا مِن احتمالِ ذلك الأوجهَ التي بيَّنا مِن المعانى ، وأن معنى القِبَلِ داخلٌ فيه ، وغيرُ داخلِ في الفِبَلِ معانى القُبُلِ .

وأما قولُه : ﴿ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ ﴾ فإن معناه : وجمَعْنا عليهم ، وسُقْنا إليهم .

<sup>(</sup>١) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٣٩/٣ إلى أبي الشيخ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٣٧٠/٤ (٧٧٨٢) عن محمد بن سعد به.

<sup>(</sup>٣) ذكره القرطبي في تفسيره ٧/ ٦٦، وأبو حيان في البحر المحيط ٤/ ٥٠٠، وابن كثير في تفسيره ٣/ ٣١١.

القولُ في تأويلِ قولِه: ﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيّ عَدُوًّا شَيَطِينَ ٱلْإِنِسِ وَٱلْجِنِّ يُوجِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضِ زُخْرُفَ ٱلْقَوْلِ غُرُوزًاً ﴾ .

قال أبو جعفو: يقولُ تعالى ذكره لنبيّه محمد على الله بدلك عما لقى من كفرة قومِه فى ذاتِ اللّه ، وحاثًا له على الصبرِ على ما ناله فيه: ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لَا كَفَرة قومِه فى ذاتِ اللّه ، وحاثًا له على الصبرِ على ما ناله فيه: ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لك مِن مُشْرِكَى لِكُلِّ نَبِي عَدُوّا ﴾ . يقولُ: وكما ابْتَكَيْناك يا محمدُ بأن جعَلْنا لك مِن مُشْرِكى قومِك أعداءً ؛ شياطينَ يُوحِى بعضُهم إلى بعض زُخْرُفَ القولِ ؛ ليَصُدُّوهم بمُجادَلَتِهم إيَّاكَ بذلك عن اتباعِك والإيمانِ بك وبما جئتهم به مِن عندِ ربِّك ، كذلك ابْتَلَيْنا مَن قبلك مِن الأنبياءِ والرسلِ بأن جعَلْنا لهم أعداءً مِن قومِهم يُؤذُونهم بالجِدالِ والخصوماتِ . يقولُ : فهذا الذي امْتَحَنْتُك به ، لم تُخْصَصْ به مِن بينِهم وحدَك ، بل قد عمَنْتُهم بذلك معك ؛ لأَبْتَلِيهم وأَخْتَيرَهم ، مع قُدْرتى على منع مَن آذاهم مِن أذاهم مِن عَدِهم . يقولُ : فاصْبِرُ أنت كما صبرَ أولو العزمِ مِن الرسلِ .

وأما « شياطينُ الإنسِ والجنِّ » فإنهم مَرَدتُهم . وقد بيَّنا الفعلَ الذي منه بُنِي هذا الاسمُ بما أغْنَى عن إعادتِه (٢) .

ونُصِبَ « العدو » و « الشياطين » بقولِه : ﴿ جَعَلْنَا ﴾ .

وأما قولُه: ﴿ يُوجِى بَعَضُهُمْ إِلَى بَعْضِ زُجُونَ ٱلْقَوْلِ عُرُوراً ﴾ . فإنه يعنى أنه يُلْقِى المُلْقِى منهم القولَ الذي زيَّنه وحسَّنه بالباطلِ إلى صاحبِه ؛ ليَغْتَرَّ به مَن سمِعه فيَضِلَّ عن سبيلِ اللَّهِ .

/ثم اخْتَلَف أهلُ التأويلِ في معنى قولِه : ﴿ شَيَاطِينَ ٱلْإِنسِ وَٱلْحِنِّ ﴾ ؛ فقال ١/٨

( تفسير الطبرى ٣٢/٩ )

<sup>(</sup>١) في م: « إيذائهم ١٠.

<sup>(</sup>۲) ینظر ما تقدم فی ۱/۹۰۱، ۱۱۰.

بعضُهم: معناه: شياطينُ الإنسِ التي مع الإنسِ، وشياطينُ الجنِّ التي مع الجنِّ، وليس للإنسِ شياطينُ .

## ذكر من قال ذلك

حدَّثنى محمدُ بنُ الحسينِ ، قال : ثنا أحمدُ بنُ المُفَضَّلِ ، قال : ثنا أشباطُ ، عن السدى : ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نِبِي عَدُوًا شَينطِينَ ٱلْإِنِسِ وَٱلْجِنِّ يُوْجِى بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ زُخُرُفَ ٱلْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوَ شَاءَ رَبُكَ مَا فَعَلُونً ﴾ : أما شياطينُ الإنسِ فالشياطينُ التي تُضِلُ الإنسَ ، وشياطينُ الجنِّ الذين يُضِلُّون الجنَّ ، يَلْتَقِيان فيقولُ كلَّ واحدِ منهما : إنى أَضْلَلْتُ صاحبى بكذا وكذا ، وأَضْلَلْتَ أنت صاحبك بكذا وكذا . فيعَلَّمُ بعضُهم بعضًا () .

حدَّثنا ابنُ وكيع ، قال : ثنا أبو نُعَيْم ، عن شَريكِ ، عن سعيدِ بنِ مَسْروق ، عن عكرمة : ﴿ شَيَطِينَ ٱلْإِنسِ وَٱلْجِنِّ ﴾ . قال : ليس فى الإنسِ شياطينُ ، ولكنَّ شياطينَ الجنِّ يُوحُون إلى شياطينِ الإنسِ ، وشياطينَ الإنسِ يُوحُون إلى شياطينِ الجنِّ .

حدَّثنى الحارث ، قال : ثنا عبدُ العزيز ، قال : ثنا إسرائيل ، عن السدى ، "عن عكرمة " في قولِه : ﴿ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ رُحُرُفَ ٱلْقَوْلِ عُرُوراً ﴾ . قال : للإنسانِ شيطان ، وللجني شيطان ، فيوحِي بعضُهم إلى بعض زُخرف القولِ غُرورًا (1) .

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٣٧٢/٤ عقب الأثر (٧٧٩١) من طريق أسباط به .

<sup>(</sup>۲)ذكره البغوى في تفسيره ۲/ ۱۷۹.

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: م.

<sup>(</sup>٤) ذكره ابن كثير في تفسيره ٣١٣/٣ عن المصنف.

وليس لهذا التأويلِ وجة مفهوم ؛ لأن اللَّه جعَل إبليس وولدَه أعداءَ ابنِ آدم ، فكلُّ ولدِه لكلِّ ولدِه عدوٌ ، وقد خصَّ اللَّه في هذه الآيةِ الخبرَ عن الأنبياءِ أنه جعَل لهم من الشياطينِ أعداء ، فلو كان معنيًا بذلك الشياطينُ الذين ذكرَهم السديُّ ، الذين هم ولدُ إبليسَ ، لم يَكُنْ لخصوصِ الأنبياءِ بالخبرِ عنهم أنه جعَل لهم الشياطينَ أعداء ، وجة (۱) ، وقد جعَل مِن (۱ ذلك لأعْدَى أعْدائِه مثلَ الذي جعَل لهم ، ولكنَّ ذلك كالذي قلْنا ، مِن أنه معنيٌ به أنه جعَل مَرَدةَ الإنسِ والجنُّ لكلٌ نبيٌ عدوًا يُوحِي بعضُهم إلى بعضِ مِن القولِ ما يُؤذِيهم به .

وبنحوِ الذي قلنا في ذلك جاء الخبرُ عن رسولِ اللَّهِ عَيْلَةٍ .

حدَّثنى المثنى ، قال : ثنا الحجاجُ بنُ المِنْهالِ ، قال : ثنا حمادٌ ، عن مَعْبَدِ بنِ المِنْهالِ ، قال : ثنا حمادٌ ، عن مَعْبَدِ بنِ ملالٍ ، قال : ثنى رجلٌ مِن أهلِ دمشق ، عن عوفِ بنِ مالكِ ، عن أبى ذرِّ أن رسولَ اللَّهِ عَلَيْتُ قال : « يا أباذرٌ ، هل تَعَوَّذْتَ باللَّهِ مِن شرِّ شياطينِ الإنسِ والجنِّ ؟ » والجنِّ اللهِ عَلَيْتِ قال : « نعم » (٢) .

<sup>(</sup>١) سقط من: ص، ت ١، س، ف.

<sup>(</sup>٢) في النسخ: « حميد ، ، والمثبت من مصادر التخريج . وينظر تهذيب الكمال ٢٨/٢٨ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده - كما في الإتحاف بذيل المطالب (١٢٨ ٥) - والحارث في مسنده (٤٨ - بغية) ، وأبو يعلى في مسنده - كما في الإتحاف (١٣١ ٥) - من طريق حماد به مطولا . وينظر مسند الطيالسي (٤٨٠) .

٥/٨

حدَّثني المثنى، قال: ثنا أبو صالح، قال: ثنى معاوية بنُ صالح ، عن /أبى عبدِ الملكِ (۱) محمدِ بنِ أبوبَ وغيرِه مِن المُشْيَخةِ ، عن ابنِ عائذِ ، عن أبى ذرِّ ، أنه قال: عبدِ الملكِ (۱) محمدِ بنِ أبوبَ وغيرِه مِن المُشْيَخةِ ، عن ابنِ عائذِ ، عن أبى ذرِّ ، أنه قال: أتَيْتُ رسولَ اللَّهِ عَلِيلًا في مجلسٍ ، قد أطال فيه الجلوسَ ، قال: فقال: « يا أبا ذرِّ ، هل صلَّيْتَ ؟ » قال: قلتُ : لا ، يا رسولَ اللَّهِ . قال: « قُمْ فارْ كَعْ ركعتَيْن » . قال: ثم جئتُ فجلَسْتُ إليه ، فقال: « يا أبا ذرِّ ، هل تعوَّذْتَ باللَّهِ مِن شرِّ شياطينِ الإنسِ جئتُ فجلَسْتُ إليه ، فقال: « يا أبا ذرِّ ، هل للإنسِ شياطينُ ؟ قال: « نعم ، شرَّ مِن شرِ شياطينِ الجِنْ ؟ » قال: « نعم ، شرَّ مِن شياطينِ الجنّ » قال: قلتُ : يارسولَ اللَّهِ ، وهل للإنسِ شياطينُ ؟ قال: « نعم ، شرَّ مِن شياطينِ الجنّ » قال: قلتُ : يارسولَ اللَّهِ ، وهل للإنسِ شياطينُ ؟ قال: « نعم ، شرَّ مِن شياطينِ الجنّ » قال: قلتُ : يارسولَ اللَّهِ ، وهل للإنسِ شياطينُ ؟ قال: « نعم ، شرَّ مِن شياطينِ الجنّ » قال: قلتُ : يارسولَ اللَّهِ ، وهل للإنسِ شياطينُ ؟ قال: « نعم ، شرَّ مِن شياطينِ الجنّ » قال الجنّ » قال نا قلتُ اللهِ مِن شياطينِ الجنّ » قال المِن الجنّ » قال المَنْ الجنّ » قال اللهِ اللهِ اللهِ المِن المِن الجنّ » قال المَنْ الجنّ » قال اللهِ اللهِ المِن المِن الجنّ » قال المَنْ الجنّ » قال المُن المِن المُن المِن المُن المِن المِن المِن المِن المِن المِن المِن المُن المِن المِن المِن المُن المِن ا

حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا محمدُ بنُ ثورٍ ، عن معمرٍ ، عن قتادة ، قال : بلَغَنى أن أبا ذرِّ قام يومًا يُصَلِّى ، فقال له النبي ﷺ : « تَعَوَّذْ يا أبا ذرِّ مِن شياطينِ الإنسِ والجنِّ » . فقال : يا رسولَ اللَّهِ ، أوَ إن مِن الإنسِ شياطينَ ؟ قال : « نعم » .

وقال آخرون في ذلك بنحو الذي قلنا مِن أن ذلك إخبارٌ مِن اللَّهِ أن شياطينَ الإنسِ والجنِّ، يُوحِي بعضُهم إلى بعض.

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا الحسنُ بنُ يحيى ، قال : أخْبرَنا عبدُ الرزاقِ ، قال : أخبرَنا معمرٌ ، عن قتادةً ، فى قولِه : ﴿ شَيْنِطِينَ ٱلْإِنِسِ وَٱلْجِنِ ﴾ . قال : مِن الجنِّ شياطينُ ، ومِن الإنسِ شياطينُ يُوحِى بعضُهم إلى بعضٍ . قال قتادةُ : بلَغَنى أن أبا ذرِّ كان يومًا يُصَلِّى ، فقال النبيُ عَلِيلَةٍ : « تَعَوَّذْ يا أبا ذرِّ مِن شياطينِ الإنسِ والجنِّ » . فقال : يُصَلِّى ، فقال النبيُ عَلِيلَةٍ : « تَعَوَّذْ يا أبا ذرِّ مِن شياطينِ الإنسِ والجنِّ » . فقال :

<sup>(</sup>١) بعده في النسخ: « عن على بن أبي طلحة » وهو خطأ. وينظر تفسير ابن كثير.

<sup>(</sup>٢) في النسخ: « عبد الله » ، والمثبت من تاريخ دمشق ٧/ ٤٤٤، والتاريخ الكبير ١/ ٢٩، ٣٠.

<sup>(</sup>٣) ذكره ابن كثير نى تفسيره ٣١٢/٣ نقلا عن المصنف ، وقال : فيه انقطاع . ثم ذكر طرقًا أخرى ، وقال : فهذه طرق لهذا الحديث ، ومجموعها يفيد قوته وصحته .

يا نبئ اللَّهِ ، أَوَ إِن من الإِنسِ شياطينَ ؟ فقال النبئ عَيْلِيَّةٍ : « نعم » (١)

حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ قولَه : ﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِي عَدُوًا شَيَطِينَ ٱلْإِنِسِ وَٱلْجِنِ ﴾ الآية . ذُكِر لنا أن أبا ذرِّ قام ذاتَ يوم يُصَلِّى ، فقال له نبى اللَّهِ : ﴿ تَعَوَّذْ باللَّهِ مِن شياطينِ الجنِّ والإنسِ » . فقال : يا نبى اللَّهِ ، أو للإنسِ شياطينُ كشياطينِ الجنِّ ؟ قال : ﴿ نعم ، أو كذَبْتُ عليه ؟! » .

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ جُرَيْجٍ ، قال : قال مجاهدٌ : ﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِي عَدُوًّا شَيَطِينَ ٱلْإِنْسِ وَٱلْجِنِّ ﴾ . فقال : كفارُ الجنِّ شياطينُ ، يُوحُون إلى شياطينِ الإنسِ ؛ كفارِ الإنسِ ، زُخْرفَ القولِ غُرورًا (٢) .

وأَما قولُه : ﴿ زُخْرُفَ ٱلْقَوْلِ غُرُورًا ﴾ ، فإنه المُزَيَّنُ بالباطلِ كما وصَفْتُ قبلُ ، يُقالُ منه : زَخْرَف كلامَه وشهادتَه ، إذا حسَّن ذلك بالباطلِ ووشَّاه .

كما حدَّثنا سفيانُ بنُ وكيع، قال: ثنا أبو نُعيم، عن شَريكِ، عن سعيدِ بنِ مسروقِ، عن عكرمةَ قولَه: ﴿ رُحُمُونَ ٱلْقَوْلِ عُرُورًا ﴾. قال: تَزْيينُ الباطلِ بالألسنةِ (٢٠).

حدَّثني محمدُ بنُ الحسينِ ، قال : ثنا أحمدُ بنُ المُفَضَّلِ ، قال : ثنا أَسْباطُ ، عن السديِّ : أما الزخرفُ ، فزخْرَفوه : زيَّنوه (١٠) .

<sup>(</sup>۱) تفسير عبد الرزاق ۲/ ۲۱۳، وأخرج شطره الأول ابن أبى حاتم فى تفسيره ۱۳۷۱ (۷۷۸۸) من طريق عبد الرزاق به ، وأخرج شطره الأخير عبد الرزاق فى مصنفه ۸ (۹ ۷ م ۷ ) عن معمر به . وقال ابن كثير فى تفسيره ۳/ ۳۱۲: وهذا منقطع بين قتادة وأبى ذر ، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ۲۰/۳ إلى المصنف وابن المنذر .

 <sup>(</sup>۲) عزاه السيوطي في الدر المنثور ۴/٠٠ إلى الفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر وأبي نصر السجزي في الإبانة وأبي الشيخ، وينظر تفسير البغوي ٣/ ١٧٩.

<sup>(</sup>٣) ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره ١٣٧٢/٤ عقب الأثر (٧٧٩٢).

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٣٧٢/٤ (٧٧٩٣) من طريق أحمد بن مفضل به ، وسيأتي بقيته في

٦/٨
١٠٨
١٠٨
١٠٨
١٠٠
١٠٠
١٠٠
١٠٠
١٠٠
١٠٠
١٠٠
١٠٠
١٠٠
١٠٠
١٠٠
١٠٠
١٠٠
١٠٠
١٠٠
١٠٠
١٠٠
١٠٠
١٠٠
١٠٠
١٠٠
١٠٠
١٠٠
١٠٠
١٠٠
١٠٠
١٠٠
١٠٠
١٠٠
١٠٠
١٠٠
١٠٠
١٠٠
١٠٠
١٠٠
١٠٠
١٠٠
١٠٠
١٠٠
١٠٠
١٠٠
١٠٠
١٠٠
١٠٠
١٠٠
١٠٠
١٠٠
١٠٠
١٠٠
١٠٠
١٠٠
١٠٠
١٠٠
١٠٠
١٠٠
١٠٠
١٠٠
١٠٠
١٠٠
١٠٠
١٠٠
١٠٠
١٠٠
١٠٠
١٠٠
١٠٠
١٠٠
١٠٠
١٠٠
١٠٠
١٠٠
١٠٠
١٠٠
١٠٠
١٠٠
١٠٠
١٠٠
١٠٠
١٠٠
١٠٠
١٠٠
١٠٠
١٠٠
١٠٠
١٠٠
١٠٠
١٠٠
١٠٠
١٠٠
١٠٠
١٠٠
١٠٠
١٠٠
١٠٠
١٠٠
١٠٠
١٠٠
١٠٠
١٠٠
١٠٠
١٠٠
١٠٠
١٠٠
١٠٠
١٠٠
١٠٠
١٠٠
١٠٠
١٠٠
١٠٠
١٠٠
١٠٠
١٠٠
١٠٠
١٠٠
١٠٠
١٠٠
١٠٠
١٠٠
١٠٠
١٠٠
١٠٠
١٠٠
١٠٠
١٠٠
١٠٠
١٠٠
١٠٠
١٠٠
١٠٠
١٠٠
١٠٠
١٠٠
١٠٠
١٠٠
١٠٠
١٠٠
١٠٠
١٠٠
١٠٠
١٠٠
١٠٠
١٠٠
١٠٠
١٠٠
١٠٠
١٠٠
١٠٠
١٠٠
١٠٠
١٠٠
١٠٠
١٠٠
١٠٠
١٠٠
١٠٠
١٠٠
١٠٠
١٠٠
١٠٠
١٠٠
١٠٠
١٠٠
١٠٠
١٠٠
١٠٠
١٠٠
١٠٠
١٠٠
١٠٠
١٠٠
١٠٠
١٠٠
١٠٠
١٠٠
١٠٠
١٠٠
١٠٠
١٠٠
١٠٠
١٠٠
١٠٠

حدَّ ثنى محمدُ بنُ سعدِ ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمى ، قال : ثنى أبى ، عن أبى ، عن أبيه ، عن أبيه ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ زُخُرُفَ ٱلْقَوْلِ غُرُوراً ﴾ . يقولُ : حسَّن بعضُهم لبعضٍ القولَ ، ليَتَّبِعوهم في فتنتِهم (٢) .

حدَّ ثنى يونُسُ ، قال : أخْبَرَنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدٍ فى قولِه : ﴿ زُخْرُنَ الْقَوْلِ غُرُوزًا ﴾ . قال : الزخرفُ المُزَيَّنُ ، حيث زيَّن لهم هذا الغُرورَ ، كما زيَّن إبليسُ لآدمَ ما جاءه به ، وقاسَمه إنه لمِن الناصِحين ، وقرأ : ﴿ وَقَيَّضَ مَا أَلُهُمُ قُرُنَآ مَا فَرَيَّنُواً فَرَيَّنُواً فَرَيَّنُواً فَرَيَّنُواً فَرَيَّنُواً فَرَيَّنُواً فَرَيَّنُواً فَرَيَّنُواً فَكُمْ ﴾ [فصلت : ٢٥] . قال : ذلك الزخرفُ (٢٠) .

وأما الغرورُ: فإنه ماغرُّ الإنسانَ فخدَعه ، فصدَّه عن الصوابِ إلى الخطأَ ، ومِن الحقِّ إلى الخطأَ ، ومِن الحقِّ إلى الباطلِ ، وهو مصدرٌ مِن قولِ القائلِ : غرَرْتُ فلانًا بكذا وكذا ، فأنا أَغُرُه غُرورًا وغَرًّا .

كالذى حدَّثنا محمدُ بنُ الحسينِ، قال: ثنا أحمدُ بنُ المُفضَّلِ، قال: ثنا أسباطُ، عن السديِّ: ﴿ غُرُورًا ﴾. قال: يَغُرُّون به الناسَ والجنَّ (1).

<sup>(</sup>١) تفسير مجاهد ص ٣٢٧، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٣/ ٤٠ إلى المصنف والفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر وأبي نصر السجزي في الإبانة وأبي الشيخ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٣٧٢/٤ (٧٧٩٢) بهذا الإسناد .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١٣٧٣/٤ (٢٧٩٤) من طريق آخر عن ابن زيد به . وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٤٠/٣ إلى أبى الشيخ .

<sup>(</sup>٤) هذا الأثر تتمة للأثر المتقدم في الصفحة السابقة .

القولُ في تأويلِ قولِه : ﴿ وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوَّهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ١٠ ١٠ ٠

يقولُ تعالى ذكرُه: ولو شئتَ يا محمدُ أن يُؤْمِنَ الذين كانوا لأنبيائي أعداءً مِن شياطينِ الإنسِ والجنّ فلا يَنالُهم مكروهُهم (۱) ، ويَأْمَنوا غَوائلَهم وأذاهم - فعلتُ ذلك ، ولكنى لم أَشَأْ ذلك ؛ لأَبْتَلِى بعضهم ببعض ، فيَسْتَحِقَّ كلَّ فريقٍ منهم ما سبَق له في الكتابِ السابقِ ، ﴿ فَذَرَّهُم ﴾ . يقولُ : فدَعْهم ، يعنى الشياطين ، الذين يُجادِلونك بالباطلِ مِن مشركى قومِك ، ويُخاصِمونك بما يُوحِي إليهم أولياؤُهم مِن شياطينِ الإنسِ والجنِّ ، ﴿ وَمَا يَفْتَرُون ﴾ . يعنى : وما يَخْتَلِقون مِن إفْكِ وزُورٍ .

يقولُ له ﷺ : اصْبِرْ عليهم ؛ فإنى مِن وراءِ عقابِهم على افترائِهم على اللهِ ، واختلاقِهم على اللهِ ،

القولُ في تأويلِ قولِه : ﴿ وَلِنَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَهُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه : ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِي عَدُوًا شَينطِينَ ٱلْإِنِسِ وَٱلْجِنِّ يُوحِى بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ رُخُرُفَ ٱلْقَوْلِ عُرُوزاً ﴾ - ﴿ وَلِنَصْغَى إِلَيْهِ ﴾ . يقولُ جلَّ ثناؤُه : يُوحِى بعضُ هؤلاء الشياطينِ إلى بعضِ المُزَيَّنَ مِن القولِ بالباطلِ ، ليَغُرُوا به المؤمنين مِن أتباعِ الأنبياءِ ، فيَفتِنُوهم عن دينِهم ، ﴿ وَلِنَصْغَى إِلَيْهِ أَفْصُدَهُ ٱلَّذِينَ لَا المؤمنين مِن أتباعِ الأنبياءِ ، فيَفتِنُوهم عن دينِهم ، ﴿ وَلِنَصْغَى إِلَيْهِ أَفْصُدَهُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُون بالآخرةِ . يقولُ : ولِتَميلَ إليه قلوبُ الذين لا يُؤْمِنون بالآخرةِ .

وهو مِن صَغَوْتَ تَصْغَى وتَصْغُو - والتنزيلُ جاء بـ « تَصْغَى » - صَغْوًا وصُغُوًّا ، وبعضُ العربِ / يقولُ : صَغَيْتُ بالياءِ . حُكِى عن بعضِ بنى أَسَدِ : صَغِيتُ إلى ٧/٨ حديثِه ، فأنا أَصْغَى صُغِيًّا بالياءِ ، وذلك إذا مِلْتَ ، يقالُ : صَغْوِى معك . إذا كان هواك معه ومَيْلُك ، مثلُ قولِهم : ضِلَعِى معك . ويقالُ : أَصْغَيْتُ الإناءَ ، إذا أَمَلْتُه ؛

<sup>(</sup>۱) في م: « مكرهم ».

ليَجْتَمِعَ ما فيه ، ومنه قولُ الشاعرِ (١):

تَرَى السَّفية به عن كلِّ مُحْكَمة زَيْغٌ وفيه إلى التَّشْبِيهِ إصْغاءُ ويقالُ للقمرِ إذا مال للغُيوبِ: صغا وأَصْغَى.

وبنحوِ الذي قلنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنى المثنى ، قال : ثنا عبدُ اللَّهِ بنُ صالحٍ ، قال : ثنى معاويةُ ، عن عليٍّ بنِ أبى طلحةَ ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ وَلِنَصَّغَىٰ ۚ إِلَيْهِ أَفْصِدَةً ﴾ . يقولُ : تَزِيغَ (٢) إليه أفتدةً (٣) .

حدَّثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : ثنى حجاج ، عن ابنِ مُحرَيْج ، قال : قال ابنُ عباسٍ فى قولِه : ﴿ وَلِئَصَّغَىٰ إِلَيْهِ أَفْعِدَهُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ ﴾ . قال : لِتَمِيلَ ( ) .

حدَّثنى محمدُ بنُ الحسينِ ، قال : ثنا أحمدُ بنُ المفضلِ ، قال : ثنا أَسْباطُ ، عن السدِّى : ﴿ وَلِلْصَغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ اللَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِإَلَاْخِرَةِ ﴾ . يقولُ : تَمِيلَ السدِّى : ﴿ وَلِلْصَغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ اللَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِأَلْاَخِرَةِ ﴾ . يقولُ : تَمِيلَ إليه قلوبُ الكفارِ ويُحِبُّونه ، ويَرْضَوْن به ( • ) .

<sup>(</sup>١) تفسير القرطبي ٧/ ٦٩، واللسان (ص غ ى)، والبحر المحيط ٤/ ٥،٠، وفي تفسير القرطبي واللسان: مكرمة بدلا من: محكمة.

<sup>(</sup>٢) في ص، ت ١، ت ٢، ت ٣، س، ف: « ترجع ».

<sup>(</sup>٣) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٣/٠٤ إلى المصنف وابن المنذر وأبي الشيخ ، وسيأتي بقية الأثر في الصفحة القادمة .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٣٧٣/٤ (٧٧٩٦) من طريق الضحاك، عن ابن عباس، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢/٠٤ إلى ابن المنذر .

<sup>(°)</sup> أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٣٧٣/٤ عقب الأثر (٧٧٩٦) من طريق عمرو بن حماد، عن أسباط به، وفي ١٣٧٣/٤ (٧٨٠٠، ٧٧٩٩) من طريق أحمد بن مفضل به، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٤٠/٣ إلى أبي الشيخ.

 $\Lambda/\Lambda$ 

حدَّثنى يونُسُ، قال: أَخْبَرَنَا ابنُ وهبِ، قال: قال ابنُ زيدٍ فَى قُولِه: ﴿ وَلِلْصَّغَيْ ﴾: ﴿ وَلِلْصَّغَيْ ﴾: ﴿ وَلِلْصَّغَيْ ﴾: وليهؤوًا ذلك ولِيَرْضَوْه. قال: ﴿ وَلِلْصَّغَيْ ﴾: وليهُووًا ذلك ولِيَرْضَوْه. قال: يقولُ الرجلُ للمرأةِ: صَغَيْتُ إليها: هَوِيتُها (١).

القولُ فَى تأويلِ قولِه : ﴿ وَلِيَقَّتَرِنُواْ مَا هُم مُّقَتَرِنُونَ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه : ولِيَكْتَسِبُوا مِن الأعمالِ ما هم مُكْتَسِبون .

مُحكِى عن العربِ سَماعًا منها : خرَج يَقْتَرِفُ لأهلِه (٢) . بمعنى : يَكْسِبُ لهم . ومنه قيل : قارَف فلانٌ هذا الأمرَ ، إذا واقعه وعمِله .

وكان بعضُهم يقولُ: هو التَّهْمةُ والادِّعاءُ، يقالُ للرجلِ: أنت قرَفْتَني. أي: اتَّهَمْتَني. ويقالُ: بئسما اقْتَرَفْتَ لنفسِك. وقال رُؤْبةُ (٢):

أَعْيَا اقْترافُ الكذبِ المَقْروفِ تَقْوَى التَّقِيِّ وعِفَّةَ العَفيفِ

/ وبنحوِ الذي قلنا في تأويلِ قولِه : ﴿ وَلِيَقَتَرِفُوا ﴾ . قال أهلُ التأويلِ .

## ذكر من قال ذلك

حدَّثنى المثنى ، قال : ثنا عبدُ اللَّهِ بنُ صالحٍ ، قال : ثنى معاويةً ، عن على بنِ أبى طلحة ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ وَلِيَقْتَرِفُواْ مَا هُم مُّقَتَرِفُونَ ﴾ : ولِيَكْتَسِبوا ما هم مُكْتَسِبون ('') .

حدَّثنا محمدُ بنُ الحسينِ ، قال : ثنا أحمدُ بنُ المفضلِ ، قال : ثنا أسْباطُ ، عن

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٣٧٣/٤ (٧٩٩٧) من طريق أصبغ عن ابن زيد به .

<sup>(</sup>٢) في ص، ت ١، ت ٢، ت ٣، س، ف: ( أهله ) .

<sup>(</sup>٣) مجاز القرآن ١/ ٢٠٥، وتفسير القرطبي ٧٠/٧.

<sup>(</sup>٤) هذا الأثر تتمة الأثر في الصفحة السابقة .

السدى : ﴿ وَلِيَقَرَفُوا مَا هُم مُّقَرِّنُونَ ﴾ . قال : ليَعْمَلُوا ما هم عامِلُون (١٠) .

حدَّثنى يونُسُ، قال: أخْبَرَنا ابنُ وهب، قال: قال ابنُ زيدٍ فى قولِه: ﴿ وَلِيَقْتَرِفُواْ مَا هُم مُّقَتَرِفُوكَ ﴾ . قال: ليَعْمَلُوا ما هم عامِلُون (٢) .

القولُ في تأويلِ قولِه : ﴿ أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِيَّ أَنزَلَ إِلَيْكُمُ اللَّهِ اللَّهِ الْبَيْخِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِيَّ أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِئَبَ مُفَصَّلاً ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه لنبيّه محمد على الله الأوثان العادِلين بالله الأوثان والأصنام ، القائلين لك : كُفَّ عن آلهينا ونَكُفَّ عن إلهك : إن الله قد حكم على المذكرِ آلهيكم بما يكونُ صدًّا عن عبادتِها ، ﴿ أَفَغَيْرَ اللهِ أَبْتَغِي حَكَمًا ﴾ ، أى : قل : فليس لى أن أتَعَدَّى حكمه وأَتجاوزَه ؛ لأنه لا حكم أعدلُ منه ، ولا قائلَ أصدقُ منه ، ﴿ وَهُو اللَّذِي آلَذِي آلَزُلَ إِلَيْكُمُ الْكِئْبَ مُفَصَّلًا ﴾ . يعنى : القرآنَ ﴿ مُفَصَّلًا ﴾ ، مُبَيّنًا فيه الحكمُ فيما تَخْتَصِمون فيه مِن أمرى وأمرِكم .

وقد بيَّنا معنى « التفصيلِ » فيما مضَى قبلُ .

القولُ في تأويلِ قولِه : ﴿ وَالَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِنَبَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِن زَّيِّكَ بِالْمُؤِّقُ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمَّةِينَ ﴿ وَالَّذِينَ مَا اللَّهُ مُنَزَّلُ مِن اللَّهُ مُنَالًا مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّا اللَّالِمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالِمُ ا

يقولُ تعالى ذكرُه: إن أَنْكُر هؤلاء العادِلون باللَّهِ الأوثانَ مِن قومِك توحيدَ اللَّهِ، وأشْرَكوا معه الأندادَ، وجحدوا ما أَنْزَلْتُه إليك، وأَنْكَروا أن يَكونَ حقًا، وكذَّبوا به، في ﴿ اللَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِئنَبَ ﴾ وهو التوارةُ والإنجيلُ، مِن بنى إسرائيلَ، ﴿ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلُ مِن رَبِّكَ ﴾ . يعنى : القرآنَ وما فيه، ﴿ يِالْحَقِيَّ ﴾ .

<sup>(</sup>١) هذا الأثر تتمة الأثر المتقدم في صفحة ٤٠٥٠.

<sup>(</sup>٢) ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره ١٣٧٤، ١٣٧٤ عقب الأثر (٧٨٠١، ٧٨٠١) معلقًا.

يقولُ: فصْلًا بينَ أهلِ الحقِّ والباطلِ، يَدُلُّ على صدقِ الصادقِ على اللَّهِ، وكذبِ الكاذبِ المُفْتَرِى عليه. ﴿ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ﴾ . يقولُ: فلا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ﴾ . يقولُ: فلا تَكُونَنَّ مِنَ اللَّهِ في هذا الكتابِ وغيرِ يا محمدُ مِن اللَّهِ في هذا الكتابِ وغيرِ ذلك مما تضَمَّنه ؛ لأن الذين آتَيْناهم الكتابَ يَعْلَمُونَ أَنه مُنَزَّلٌ مِن ربِّك بالحقِّ.

وقد بيَّنا فيما مضَى ما وجْهُ قولِه : ﴿ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ﴾ . بما أُغْنَى عن إعادتِه ، مع الرواية المروية فيه (٢) .

وقد حدَّثنى المثنى ، قال : ثنا إسحاقُ ، قال : ثنا عبدُ اللَّهِ بنُ أبى جعفرٍ ، عن أبيه ، عن الربيعِ قولَه : ﴿ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ﴾ . يقولُ : لا تَكُونَنَّ في شكِّ مَمَا قصَصْنا عليك (٣) .

/ القولُ فى تأويلِ قولِه : ﴿ وَتَمَّتَ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَذَلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَنتِهِ مِهِ ٩/٨ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﷺ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه : وكمُلَت ﴿ كَلِمَتُ رَبِّكَ ﴾ ، يعنى : القرآنَ .

سمَّاه كلمةً ، كما تقولُ العربُ للقَصيدةِ مِن الشعرِ يقولُها الشاعرُ : هذه كلمةُ فلانِ .

﴿ صِدْقًا وَعَدْلًا ﴾ . يقول : كمُلَت كلمةُ ربُّك مِن الصدقِ والعدلِ .

و «الصدقُ » و «العدلُ » نُصِبا على التفسيرِ للكلمةِ ، كما يقالُ : عندى عشرون درهمًا .

<sup>(</sup>١) في ص، ت ١، ت ٢، ت ٣، س، ف: ﴿ علم ﴾، وفي م: ﴿ في علم ﴾، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٢) ينظر ما تقدم في ٦٧٣/٢ ، ٦٧٤.

<sup>(</sup>٣) ينظر ما تقدم في ٦٧٣/٢ ، ٥/ ٤٦٤.

﴿ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَنتِدِّم ﴾ . يقولُ : لا مُغَيِّرَ لما أَخْبَر في كتبه أنه كائنٌ مِن وقوعِه في حينِه وأجلِه الذي أخْبَر اللَّهُ أنه واقعٌ فيه، وذلك نظيرُ قولِه جلَّ ثناؤُه: ﴿ يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُوا كُلَامَ ٱللَّهِ قُل لَّن تَنَّبِعُونَا ۚ كَذَالِكُمْ قَالَ ٱللَّهُ مِن قَبْلُ ﴾ [الفتح: ١٥]. فكانت إرادتُهم تبديلَ كلام اللَّهِ مسألتَهم نبئ اللَّهِ أن يَتْرُكَهم يَحْضُرون الحربَ معه ، وقولَهم له ولمن معه مِن المؤمنين : ﴿ ذَرُونَا نَتَبِعَكُمْ ۖ ﴾ . بعدَ الحبر الذي كان اللَّهُ أَحْبَرهم تعالى ذكره في كتابِه بقولِه : ﴿ فَإِن رَّجَعَكَ ٱللَّهُ إِلَىٰ طَأَيِهَةِ مِنْهُمْ فَأَسْتَقَدُنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَن تَغْرُجُواْ مَعِيَ أَبَدًا وَلَن لُقَائِلُواْ مَعِي عَدُوًّا ﴾ الآية [التربة: ٨٣] ، فحاوَلوا تبديلَ كلام اللَّهِ وخبرَه بأنهم لن يَخْرُجوا مع نبيِّ اللَّهِ في غَزاةٍ ، ولن يُقاتِلوا معه عدوًا ، بقولِهم لهم : ﴿ ذَرُونَا نَتِّيعَكُمٌّ ﴾ . فقال اللَّهُ جلَّ ثناؤُه لنبيُّه محمد عِلِيَّة : ﴿ يُرِيدُونَ أَن يُبُدِّلُوا ﴾ بمسألتِهم إياهم ذلك كلامَ اللَّهِ وخبرَه ، ﴿ قُل لَّن تَنَّبِعُونَا ۚ كَذَٰلِكُمْ قَالَ ٱللَّهُ مِن قَبُّلُّ ﴾ . فكذلك معنى قولِه : ﴿ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَنْتِيِّهِ ﴾ . إنما هو : لا مغيِّرَ لِما أَحْبَر عنه مِن خبر أنه كائنٌ ، فيبْطُلُ مجيئُه وكونُه ووُقُوعُه على ما أخبَر جلَّ ثناؤُه ؛ لأنه لا يَزيدُ المُفْتَرون في كتبِ اللَّهِ ، ولا يَتْقُصون منها ، وذلك أن اليهودَ والنصاري لاشكَّ أنهم أهلُ كتبِ اللَّهِ التي أنْزَلها على أنبيائِه ، وقد أخْبَر جلَّ ثناؤُه أنهم يُحَرِّفون غيرَ الذي أخْبَر أنه لا مُبَدِّلَ له .

وبنحوِ الذي قلنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ قولَه : ﴿ وَتَمَّتَ كَلِمَتُ كَلِمَتُ رَبِّكِ صِدْقًا وَعَدَلًا فَيما حَكَم (١) . وَيُكَ صِدْقًا وَعَدَلًا فَيما حَكَم (١) .

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١٣٧٤/٤ (٧٨٠٧، ٧٨٠٨) من طريق يزيد به، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٢/٠٤ إلى عبد بن حميد وابن المنذر وأبى الشيخ .

وأما قولُه : ﴿ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴾ . فإن معناه : واللَّهُ السميعُ لِمَا يقولُ هؤلاء العادِلون باللَّهِ ، المُقْسِمون باللَّهِ جَهْدَ أَيمانِهم : لَئن جاءتهم آيةٌ لَيُؤْمِنُنَ بها ، وغيرِ ذلك مِن كلامِ خلقِه ، العليمُ بما تَتُولُ إليه أيمانُهم مِن برِّ وصدقي ، وكذبٍ وحِنْثٍ ، وغيرِ ذلك مِن أمورِ عبادِه .

القولُ في تأويلِ قولِه : ﴿ وَإِن تُعِلِعَ أَكَثَرَ مَن فِ ٱلْأَرْضِ يُضِلُوكَ عَن سَيِيلِ اللهِ إِن يَتَبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ﴿ أَن اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المِلْمُ اللهِ

/ يقولُ تعالى ذكره لنبيَّه محمد عَلِيلَة : لا تُطِعْ هؤلاء العادِلين باللَّهِ الأندادَ يا ١٠/٨ محمدُ فيما دعَوْك إليه مِن أَكْلِ ما ذبَحوا لآلهتِهم وأهَلُوا به لغيرِ ربِّهم ، وأشكالَهم مِن أهلِ الزَّيْعِ والضَّلالِ ، فإنك إن تُطِعْ أكثرَ مَن في الأرضِ يُضِلُّوك عن دينِ اللَّهِ ومَحَجَّةِ الحقِّ والصوابِ ، فيصدُّوك عن ذلك .

وإنما قال الله لنبيّه: ﴿ وَإِن تُطِعْ آَكُورَ مَن فِ الْأَرْضِ ﴾ مِن بنى آدم ؛ لأنهم كانوا حينئذ كفارًا ضُلَّالًا ، فقال له جلَّ ثناؤه : لا تُطِعْهم فيما دَعَوْك إليه ، فإنك إن تُطِعْهم ضلَلْتَ ضلالَهم ، وكنتَ مثلَهم ؛ لأنهم لا يَدْعُونك إلى الهُدَى وقد أخطئوه . ثم أُخبرَ جلَّ ثناؤه عن حالِ الذين نهى نبيّه عن طاعتِهم فيما دَعَوْه إليه في أنفسِهم فقال : ﴿ إِن يَتَبِعُونَ إِلَّا ٱلظَنَّ ﴾ . فأخبر جلَّ ثناؤه أنهم مِن أمرِهم على ظنِّ أنفسِهم فقال : ﴿ إِن يَتَبِعُونَ إِلَّا ٱلظَنَّ ﴾ . فأخبر جلَّ ثناؤه أنهم مِن أمرِهم على ظنِّ عند أنفسِهم ، وحِسْبانِ على صحةِ عزم عليه ، وإن كان خطأ في الحقيقةِ : ﴿ وَإِن عَلَى هُمُ إِلّا يَخْرُصُونَ يَظُنُّونَ ويُوقِعُونَ حَزْرًا لا يقينَ علم .

يقالُ منه: خرَص يَخْرُصُ خَرْصًا وخُروصًا، أى: كذَب، وتخَرَّص بظنٌ، وتخَرَّص بظنٌ، وتخَرَّص بظنٌ، وتخرَّص بظنٌ، وتخرَّص بكذبٍ، وخرَصْتُ النخلَ أَخْرُصُه، وخرِصَتْ إبلُك: أصابها البردُ والجوعُ. القولُ في تأويلِ قولِه: ﴿ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن يَضِلُ عَن سَبِيلِهِ وَهُو أَعْلَمُ

# بِٱلْمُهْتَدِينَ ۞ ﴾.

يقولُ تعالى ذكرُه لنبيّه محمد على الله الأوثان ؛ لئلا يُضِلوك عن سبيله ، هو أعلمُ منك ومِن جميعِ هؤلاء العادلين بالله الأوثان ؛ لئلا يُضِلوك عن سبيله ، هو أعلمُ منك ومِن جميعِ خلقِه ، أيَّ خلقِه يَضِلُ عن سبيله بزُخْرفِ القولِ الذي يُوحِي الشياطينُ بعضُهم إلى بعضٍ ، فيَصْدِفُ عن طاعتِه واتباعِ ما أمر به ، ﴿ وَهُو اَعْلَمُ إِاللّٰهُ تَدِينَ ﴾ . يقولُ : وهو أعلمُ أيضًا منك ومنهم بمن كان على استقامة وسداد ، لا يَخْفَى عليه منهم أحدٌ . يقولُ : واتَّبعْ يا محمدُ ما أمَرْتُك به ، وانْتهِ عما نهَيْتُك عنه مِن طاعةِ مَن نهيئتُك عنه مِن طاعةِ مَن نهيئتُك عن طاعتِه ، فإنى أعلمُ بالهادى والمُضِلِّ مِن خلقى منك .

واخْتَلَف أهلُ العربيةِ في موضعِ « مَن » في قولِه : ﴿ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن يَضِلُ ﴾ ؛ فقال بعضُ نحوبي البصرةِ (١) : موضعُه خفضٌ بنيةِ الباءِ . قال : ومعنى الكلام : إن ربَّك هو أعلمُ بمَن يَضِلُ .

وقال بعضُ نحويي الكوفةِ (٢) : موضعُه رفعٌ ؛ لأنه بمعنى « أيٌّ » ، والرافعُ له « يَضِلُ » .

والصوابُ مِن القولِ في ذلك: أنه رُفِع بـ « يَضِلُ » ، وهو في معنى « أَيِّ » ، وغيرُ معلومٍ في كلامِ العربِ اسمٌ مخفوضٌ بغيرِ خافضٍ ، فيكونَ هذا له نظيرًا .

وقد زَعَم بعضُهم أَن قُولَه: ﴿ أَعْلَمُ ﴾ في هذا المُوضعِ بمعنى: يَعْلَمُ ، واستشهد لقيله ببيتِ حاتم الطائئ ":

فحالَفَت طَيِّئَ مِن دُونِنا حِلِفًا واللَّهُ أعلمُ ما كُنَّا لهم خُذُلًا

<sup>(</sup>١) هو الأخفش كما تقدم في ص٤٣١ .

<sup>(</sup>٢) هو الفراء في معانى القرآن ٣٥٢/١ .

<sup>(</sup>٣) تفسير القرطبي ٧/ ٧٢.

وبقولِ خَنْساءَ (١):

11/4

/القومُ أعلمُ أن جَفْنَتَهُ تَغُدُو غَداةَ الربحِ أو تَسْرِى ()
وهذا الذى قاله قائلُ هذا التأويلِ ، وإن كان جائزًا في كلامِ العربِ ، فليس قولُ
اللَّهِ تعالى : ﴿ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن يَضِلُ عَن سَرِيبِ لِيَّهِ ﴾ منه ، وذلك أنه عطف عليه
بقولِه : ﴿ وَهُو أَعْلَمُ إِأَلْمُهُ تَدِينَ ﴾ . فأبان بدخولِ الباءِ في « المهتدين » ، أن أعلم ليس
بعنى « يَعْلَمُ » ؛ لأن ذلك إذا كان بعنى « يَفْعَلُ » ، لم يُوصَلْ بالباءِ ، كما لا يُقالُ :
هو يَعْلَمُ بزيدٍ . بمعنى : يَعْلَمُ زيدًا .

القولُ فى تأويلِ قولِه : ﴿ فَكُلُواْ مِمَّا ذَكِرَ ٱشْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِعَايَنتِهِـ مُؤْمِنِينَ ﷺ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه لنبيّه محمدٍ عَيِّلِيّهِ ، وعبادِه المؤمنين به وبآياتِه : فكُلُوا أَيُّها المؤمنون مما ذكَّيْتُم مِن ذبائِحِكم ، وذبَحْتُموه الذبحَ الذي بيَّنْتُ لكم أنه تَحِلُّ به النَّبيحةُ لكم ، وذلك ماذبَحه المؤمنون بي مِن أهلِ دينكم ، دينِ الحقِّ ، أو ذبَحه مَن النَّبيحةُ لكم ، وذلك ماذبَحه المؤمنون بي مِن أهلِ دينكم ، دينِ الحقِّ ، أو ذبَحه مَن دان بتوحيدي مِن أهلِ الكتابِ ، دونَ ما ذبَحه أهلُ الأوثانِ ومَن لا كتابَ له من الممجُوسِ ، ﴿ إِن كُنتُم بِثَايكِتِهِ مُؤْمِنِينَ ﴾ . يقولُ : إن كنتم بحُججِ اللَّهِ التي أتتُكم وأعلامِه ، بإحلالِ ما أحْلَلْتُ لكم ، وتحريمِ ما حرَّمْتُ عليكم مِن المطاعمِ والمآكلِ ممتَّد قين ، ودَعُوا عنكم زُخرفَ ما تُوجِيه الشياطينُ بعضُها إلى بعضٍ مِن زُخرفِ القولِ لكم ، وتَلْبيسِ دينِكم عليكم غُرورًا .

وكان عطاءٌ يقولُ في ذلك ما حدَّثنا به محمدُ بنُ بشارِ ومحمدُ بنُ المثنى ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، قال : أخْبَرنا ابنُ جُريجٍ ، قال : قلتُ لعطاءٍ : قولَه : ﴿ فَكُلُواْ

<sup>(</sup>١) أنيس الجلساء شرح ديوان الخنساء ص ٥٢.

<sup>(</sup>٢) تغدو : أي تأتيهم غدوة ، وتسرى : أي تأتيهم ليلًا ، والمعنى أن كرمه يشمل قومه ليلًا ونهارًا .

مِمَّا ذُكِرَ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ ﴾ . قال : يَأْمُرُ بذكرِ اسمِه على الشرابِ والطعامِ والذبحِ ، وكلُ شيءٍ يَدُلُ على ذكرِه يَأْمُرُ به (١) .

القولُ فى تأويلِ قولِه : ﴿ وَمَا لَكُمْ أَلَا تَأْكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ اَسْدُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَا مَا اصْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُونَ بِأَهْوَآبِهِم بِغَيْرِ عِلْمٍ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَا مَا اصْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُونَ بِأَهْوَآبِهِم بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَا مَا اصْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُونَ بِأَهْوَآبِهِم بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبِّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ شَ ﴾ .

اخْتَلَف أهلُ العلمِ بكلامِ العربِ في تأويلِ قولِه : ﴿ وَمَالَكُمْ أَلَا تَأْكُلُوا ﴾ ؛ فقال بعضُ نحويِّي البصريين : معنى ذلك : وأَيُّ شيءٍ لكم في ألَّا تَأْكُلُوا ؟ قال : وذلك نظيرُ قولِه : ﴿ وَمَا لَنَا ٓ أَلَّا نُقَاتِلَ ﴾ [البقرة : ٢٤٦] . يقولُ : أَيُّ شيء لنا في تركِ القتالِ ؟ قال : ولو كانت ﴿ أَنْ ﴾ [ثائدةً لارْتَفَع (٣) الفعلُ ، ولو كانت في معنى : وما لنا وأن لا نُقاتِلَ .

وقال غيرُه: إنما دَحَلَت « لا » للمنعِ ؛ لأن تأويلَ « ما لك » ، و « ما منعك » واحدٌ : ما منعك لا تَفْعَلُ ذلك ، وما لك لا تفعلُ . واحدٌ ، فلذلك دَحَلَت « لا » . قال : وهذا الموضعُ تَكُونُ / فيه « لا » ، وتَكونُ فيه « أن » مثلَ قولِه : ﴿ يُبَيِّنُ ٱللّهُ لَكُمُ مَن الضلالِ لَكُمُ مَن الضلالِ الساء : ١٧٦ و « أن لا تَضِلُوا » : يَمْنَعُكم مِن الضلالِ بالبيانِ ( ) .

وأولى القولين فى ذلك بالصوابِ عندى قولُ مَن قال : معنى قولِه : ﴿ وَمَا لَكُمْمَ ﴾ فى هذا الموضعِ : وأَى شَيءٍ يَمْنَعُكم أَن تَأْكُلُوا مما ذُكِر اسمُ اللَّهِ عليه . وذلك أن اللَّه تعالى ذكرُه تقدَّم إلى المؤمنين بتَحْليلِ ما ذُكِر اسمُ اللَّهِ عليه ، وإباحةِ أكلِ ما

14/1

<sup>(</sup>١) ينظر تفسير القرطبي ٧/ ٧٢، وفتح القدير ٢/ ١٥٦.

<sup>(</sup>٢) في م: ( لا ، .

<sup>(</sup>٣) في النسخ: ﴿ لَا يَقِع ﴾ وهو تحريف والصواب ما أثبت.

<sup>(</sup>٤) ينظر ما تقدم في ١٤٥/٤ .

ذُبِح بدينِه أو دينِ مَن كان يَدِينُ ببعضِ شَرائعِ كتبِه المعروفةِ ، وتحريمِ ما أُهِلَّ به لغيرِه مِن الحيوانِ ، وزَجْرِهم عن الإصْغاءِ لما يُوحِى الشياطينُ بعضُهم إلى بعضِ مِن زُخرفِ القولِ في الميتةِ والمُنْخَنِقةِ والمُتَرَدِّيةِ وسائرِ ما حرَّم اللَّهُ مِن المَطاعمِ ، ثم قال : وما يَمْنَعُكم مِن أكلِ ما ذُبِح بديني الذي ارْتَضَيتُه وقد فصَّلْتُ لكم الحلالَ مِن الحرامِ فيما تَطْعَمون ، وبيَّنتُه لكم بقولي (١) : ﴿ حُرِّمَتَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحَمُ الْجَنزِيرِ وَمَا أُهِلَ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ عَلَى إلى قولِه : ﴿ فَمَنِ اصْطُلَرَ فِي عَمْمَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفِ لِإِثْمِ ﴾ أهلًا لغير الله وله المن عليكم في حَرامِ ذلك مِن حلالِه ، فتَمْتنعوا مِن أكلِ حَلالِه ، حَدَرًا مِن مُواقَعةِ حَرامِه .

فإذ كان ذلك معناه ، فلا وجه لقولِ مُتأوِّلي ذلك : وأيَّ شيءٍ لكم في أن لا تأكُلوا ؟ لأن ذلك إنما يقالُ كذلك لمن كان كفَّ عن أكلِه رجاءَ ثوابِ بالكفِّ عن أكلِه ، وذلك يَكونُ مُّن آمَن بالكفِّ ، فكفَّ اتباعًا لأمرِ اللَّهِ ، وتسليمًا لحكمِه ، ولا نعْلَمُ أحدًا مِن سلفِ هذه الأمةِ كفَّ عن أكلِ ما أحلَّ اللَّه مِن الذبائحِ رجاءَ ثوابِ اللَّه على تركِه ذلك ، واعتقادًا منه أن اللَّه حرَّمه عليه ، فبيِّن بذلك إذ كان الأمرُ كما وصَفْنا أن أولى التأويلين في ذلك بالصوابِ ما قلنا .

وقد بيَّنا فيما مضَى قبلُ أن معنى قولِه: فصَّل، وفصَّلْنا، وفُصِّل: بيَّن، وبُيِّن، بما يُعْنى عن إعادتِه في هذا الموضع .

كما حدَّثنى محمدُ بنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا محمدُ بنُ ثورٍ ، عن معمرٍ ، عن قتادة : ﴿ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ ﴾ . يقولُ : قد بَينَّ لكم ما حرَّم عليكم (٢) . حدَّثنى يونُسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبِ ، عن ابنِ زيدٍ مثلَه .

<sup>(</sup>١) في ص، ت ١، ت ٢، ت ٣، س، ف: « بقول ، ، وفي م: « بقوله » .

<sup>(</sup>٢) ينظر ما تقدم ص ٢٧٦، ٤٣٣، ٤٤٣، ٥٠٦.

<sup>(</sup>٣) تفسير عبد الرزاق ١/ ٢١٧، ومن طريقه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٣٧٦/٤ (٧٨١٧) - عن معمر به .

واخْتَــَلَفَت القرأةُ في قولِ اللَّهِ جلَّ ثناؤُه: ﴿ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ ﴾ ؛ "فقرأه بعضُهم" بفتحِ أولِ الحرفين مِن ﴿ فَصَّلَ ﴾ "و ﴿ حَرَّمَ ﴾ "أ أَىْ: فصَّل ما حرَّمه " مِن مَطاعمِكم فبيَّنه لكم .

وقرَأُ ذلك عامةُ قرأةِ الكوفيين: ﴿ وَقَدْ فَصَّلَ ﴾ بفتحِ فاءِ ﴿ فصَّلَ ﴾ ، وتشديدِ صادِه ، ﴿ مَا حُرِّم ﴾ بضمٌ حائِه وتشديدِ رائِه ( ) ، بعنى : وقد فصَّل اللَّهُ لكم المحرَّمَ عليكم مِن مَطاعمِكم .

وقرَأ ذلك بعضُ المكيين وبعضُ البصريين: (وقد فُصِّل لكم) بضمٌ فائِه وتشديدِ صادِه ، (ما حُرِّم عليكم) بضمٌ حائِه وتشديدِ رائِه ، على وجهِ ما لم يُسَمَّ فاعلُه في الحرفين كليهما(٤).

ورُوِى عن عطيةَ العَوْفيِّ أنه كان يَقْرَأُ ذلك : (وقد فَصَل) بتخفيفِ الصادِ وفتح الفاءِ (°) ، بمعنى : وقد أتاكم حكمُ اللَّهِ فيما حَرَّم عليكم .

والصوابُ مِن القولِ في ذلك عندَنا أن يقالَ : إن كلَّ هذه القراءاتِ الثلاثِ التي ذكر ناها ، سوى القراءةِ التي ذكرنا عن عطية ، قراءاتُ معروفاتُ ، مستفيضةٌ القراءةُ بها في قرأةِ الأمصارِ ، وهن متَّفقاتُ المعاني ، غيرُ مختلفاتِ ، فبأيِّ ذلك قرأ القارئُ فمُصيبٌ فيه الصوابَ .

/ وأما قولُه : ﴿ إِلَّا مَا آضَطُرِرَتُمَّ إِلَيْهِ ﴾ . فإنه يعني تعالى ذكرُه أن ما اضطُرِرْنا

14/1

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ص، ت ۱، ت ۲، ت ۳، س، ف.

<sup>(</sup>٢) هي قراءة نافع، وحفص عن عاصم. حجة القراءات ص٢٦٩.

<sup>(</sup>٣) هي رواية أبي بكر عن عاصم ، وقراءة حمزة والكسائي . المصدر السابق .

<sup>(</sup>٤) هي قراءة ابن كثير وأبي عمرو وابن عامر . المصدر السابق .

<sup>(</sup>٥) ينظر سنن سعيد بن منصور (٩١٠ – تفسير) ، وتفسير القرطبي ٧/ ٧٣، والبحر المحيط ٤/ ٢١٠.

إليه مِن المطاعمِ المحرَّمةِ التي بينَّ تحريمَها لنا في غيرِ حالِ الضرورةِ ، لنا حلالٌ ما كنا إليه مُضْطَرِّين حتى تَزولَ الضرورةُ .

كما حدَّثنا بشرٌ، قال: ثنا يزيدُ، قال: ثنا سعيدٌ، عن قتادةَ: ﴿ إِلَّا مَا اَضْطُرِرَتُمْ إِلَيْهِ ﴾: مِن الميتةِ (١)

القولُ في تأويلِ قولِه : ﴿ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُونَ بِأَهْوَآبِهِم بِعَنْدِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعَلَمُ بِٱلْمُعْتَدِينَ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكره: وإن كثيرًا مِن الناسِ يُجادِلُونكم في أكلِ ما حرَّم اللَّهُ عليكم أَيُّها المؤمنون باللَّه ، مِن الميتة ، لَيُضِلُّون أتباعهم بأهوائِهم من غيرِ علم منهم بصحة ما يقولون ، ولا بُرهانِ عندهم بما فيه يُجادِلون ، إلا ركوبًا منهم لأهوائِهم ، واتباعًا منهم لدواعى نفوسِهم ، اعتداءً وخلافًا لأمرِ اللَّه ونهيه ، وطاعةً للشياطينِ . ﴿ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ لُدواعى نفوسِهم ، يقولُ : إن ربَّك يا محمدُ الذي أحلَّ لك ما أحلَّ ، وحرَّم عليك ما حرَّم ، هو أعلمُ بَن اعْتَدَى مُدوده ، فتَجاوزها إلى خلافِها ، وهو لهم بالمورصاد .

والْحَتَلَفَت القرأةُ في قراءةِ قولِه: ﴿ لَيُضِلُونَ ﴾ ؛ فقرأَته عامةُ أهلِ الكوفةِ : ﴿ لَيُضِلُونَ ﴾ بعني : أنهم يُضِلُون غيرَهم .

وقرَأ ذلك بعضُ البصريين والحجازيين: (لَيَضِلُّون) بمعنى: أنهم هم الذين يَضِلُّون عن الحقِّ فيَجُورُون عنه (٢).

وأولى القراءتين بالصوابِ في ذلك قراءةُ مَن قرَأ : ﴿ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ مِا اللَّهِ مِلْ اللَّهُ جلَّ ثناؤُه أَخْبَر نبيَّه مِيْكُ لِلَّهُ مِا اللَّهَ جلَّ ثناؤُه أَخْبَر نبيَّه مِيْكُمْ

<sup>(</sup>١) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٤١/٣ إلى عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ.

<sup>(</sup>٢) قرأ عاصم وحمزة والكسائى وخلف بضم الياء، والباقون بالفتح. ينظر النشر ٢/ ١٩٧.

<sup>(</sup>٣) القراءتان كلتاهما صواب.

1 2/1

عن إضلالهِم مَن تبِعهم، ونهاه عن طاعتِهم واتباعِهم إلى ما يَدْعُونَه إليه، فقال: ﴿ وَإِن تُطِعٌ أَكَثَرَ مَن فِ الْأَرْضِ يُضِلُوكَ عَن سَبِيلِ اللّهِ ﴾ [الأنعام: ١١٦]. ثم أخبر أصحابه عنهم بمثلِ الذي أخبره عنهم، ونهاهم مِن قبولِ قولِهم عن مثلِ الذي نهاه عنه، فقال لهم: وإن كثيرًا منهم ليُضلُّونكم بأهوائِهم بغير علم. نظير الذي قال لنبيّه عَلِينَ : ﴿ وَإِن تُطِعٌ أَكَثَرُ مَن فِي ٱلأَرْضِ يُضِلُوكَ عَن سَبِيلِ الذي قال لنبيّه عَلِينَ : ﴿ وَإِن تُطِعٌ أَكَثَرُ مَن فِي ٱلأَرْضِ يُضِلُوكَ عَن سَبِيلِ الذي الأَرْضِ يُضِلُوكَ عَن سَبِيلِ

القولُ في تأويلِ قولِه: ﴿ وَذَرُوا ظَلْهِرَ ٱلْإِثْمِ وَبَاطِنَهُۥ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه : ودَعُوا أَيُّها الناسُ عَلانيةَ الإِثْمِ ، وذلك ظاهرُه ، وسرَّه ، وذلك باطنُه .

كذلك حدَّثنا بشرُ بنُ معاذِ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادة : ﴿ وَذَرُواْ ظَلِهِرَ ٱلْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ ﴾ أى : قليله وكثيرَه ، وسرَّه وعلانيتَه .

حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا محمدُ بنُ ثورٍ ، عن معمرٍ ، عن قتادة : ﴿ وَذَرُوا ظَلْهِرَ ٱلْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ ۗ ﴾ . قال : سرَّه وعلانيتَه (١) .

/ حَدَّثْنَا ابنُ مُحْمَيْدٍ، قال: ثنا حَكَّامٌ، عن أبى جعفرٍ، عن الربيعِ بنِ أنسٍ فى قولِه: ﴿ وَذَرُوا ظَلْهِرَ ٱلْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ ۚ ﴾. يقولُ: سرَّه وعلانيتَه. وقولِه: ﴿ مَا ظَهَـرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ۖ ﴾ [الأنعام: ١٥١، الأعراف: ٣٣]. قال: سرَّه وعلانيتَه (٢).

حدَّثني المثنى ، قال : ثنا إسحاقُ ، قال : ثنا عبدُ اللَّهِ بنُ أبى جعفرِ ، عن أبيه ، عن الربيع بنِ أنسٍ فى قولِه : ﴿ وَذَرُوا ظَلْهِرَ ٱلْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ ۚ ﴾ . قال : نهَى اللَّهُ عن

<sup>(</sup>۱) تفسير عبد الرزاق ۱/ ۲۱۷– ومن طريقه ابن أبي حاتم في تفسيره ۱۳۷۷/٤ ( ۷۸۲۸، ۷۸۲۸) – عن معمر به . وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٤٢/٣ إلى عبد بن حميد وابن المنذر .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٣٧٧/٤ عقب الأثرين ( ٧٨٢٨، ٧٨٢٨) من طريق أبي جعفر به .

ظاهرِ الإثمِ وباطنِه أن يُعْمَلَ به سرًّا أو علانيةً ، وذلك ظاهرُه وباطنُه (١).

حدَّثنى المثنى ، قال : ثنا أبو حُذيفة ، قال : ثنا شِبْلٌ ، عن ابنِ أبى نجيحٍ ، عن مجاهدٍ : ﴿ وَذَرُوا ظَلْهِرَ ٱلْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ ۚ ﴾ : معصية اللَّهِ في السرِّ والعلانيةِ (٢) .

حَدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ مجريجٍ ، عن مجاهدِ : ﴿ وَذَرُوا ظَلِهِرَ ٱلْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ ۚ ﴾ . قال : هو ما يَنْوِى مما هو عاملٌ (٣) .

ثم الحُتَلَف أهلُ التأويلِ في المعنى بالظاهرِ مِن الإثمِ والباطنِ منه في هذا الموضع؛ فقال بعضُهم: الظاهرُ منه ما حرَّم جلَّ ثناؤُه بقولِه: ﴿ وَلَا لَمُنكِحُوا مَا نَكَحَ الْبَاوُتُ مِن الْإِسْمَ مِن الْفِسَاءِ وقولِه: ﴿ حُرِّمَتُ عَلَيْكُمْ مُ الآية [النساء: ٢٢]. وقولِه: ﴿ حُرِّمَتُ عَلَيْكُمْ اللّهِ النساء: ٣٣]. والباطنُ منه الزني.

# ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنى المثنى ، قال : ثنا الحجائج ، قال : ثنا حمادٌ ، عن عطاءِ بنِ السائبِ ، عن سعيدِ بنِ جبيرِ فى قولِه : ﴿ وَذَرُوا ظَلِهِرَ ٱلْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ ۚ ﴾ . قال : الظاهرُ منه : ﴿ وَلَا مَا نَكُحَ ءَابَآ أَوُكُم مِن ٱللِّسَآءِ إِلَّا مَا قَدُ سَلَفَ ﴾ والأمهاتِ والبناتِ والأخواتِ ، والباطنُ الزنى ( ) .

وقال آخرون : الظاهرُ أُولاتُ الراياتِ مِن الزَّواني ، والباطنُ ذواتُ الأخدانِ .

 <sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١٣٧٦/٤ (٧٨٢١) من طريق عبد الله بن أبى جعفر به مختصرا .
 (٢) ينظر تفسير ابن كثير ٣/ ٣١٦.

<sup>(</sup>٣) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٣/ ٤٢، إلى ابن المنذر وأبي الشيخ. وينظر تفسير البغوي ٣/ ١٨٢.

 <sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ٤/ ١٣٧٦، ١٣٧٧ (٧٨٢٣، ٧٨٢٧) من طريق حماد بن سلمة به
 وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٤/ ٤١/١ إلى ابن أبى شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنى محمدُ بنُ الحسينِ ، قال : ثنا أحمدُ بنُ مُفضلِ ، قال : ثنا أسباطُ ، عن السدىِّ : ﴿ وَذَرُوا ظَلْهِرَ ٱلْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ ﴾ : أما ظاهرُه فالزَّواني في الحَوانيتِ ، وأما باطئه فالصديقةُ يَتَّخِذُها الرجلُ فيَأْتِيها سرَّا (١٠) .

حُدِّقْتُ عن الحسينِ بنِ الفرجِ ، قال : سمِعْتُ أبا مُعاذِ ، قال : ثنى عبيدُ بنُ سليمانَ ، قال : شمعتُ الضحاكَ يقولُ في قولِه : ﴿ وَلَا تَقَرَبُوا ٱلْفُوَاحِشَ مَا ظَلْهَرَ سليمانَ ، قال : سمِعْتُ الضحاكَ يقولُ في قولِه : ﴿ وَلَا تَقَرَبُوا ٱلْفُوَاحِشَ مَا ظَلْهَرَ مِنْوَن بالزني ، ويَرَوْن مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ﴾ [الأنعام: ١٥١] : كان أهلُ الجاهليةِ يَسْتَسِرُون بالزني ، ويَرَوْن ذلك حلالًا ما كان سرًّا ، فحرَّم اللَّهُ السرَّ منه والعلانية ، ﴿ مَا ظَلْهَرَ مِنْهَا ﴾ . يعني العلانية ﴿ وَمَا بَطَنَ مَلَ المَلَ السرَّ .

حدَّثنا ابنُ وَكَيْعٍ، قال: ثنا أبي، عن أبي مَكِينِ وأبيه، عن خُصَيْفٍ، عن مُجاهدِ: ﴿ وَلَا تَقَرَبُوا ٱلْفَوَرَحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ﴾. قال: ﴿ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ﴾. قال: ﴿ مَا ظَهَرَ مِنْهَا ﴾ الجمعُ بينَ الأختين، وتزويجُ الرجلِ امرأةَ أبيه مِن بعدِه ﴿ وَمَا بَطَنَ ﴾ الزني (٣).

وقال آخرون : الظاهرُ التَّعَرِّى والتَّجَرُّدُ مِن الثيابِ وما يَسْتُرُ العورةَ في الطَّوافِ ، والباطنُ الزني .

## ذكرُ مَن قال ذلك

/ حدَّثني يونُسُ ، قال : أخْبَرنا ابن وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدٍ في قولِه : ﴿ وَلَا

(١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٤/١٣٧٧ ( ٧٨٢٥، ٧٨٢٩) من طريق أحمد بن مفضل به .

۸/۵۲

<sup>(</sup>٢) ينظر التبيان ٤/ ٥٥٠.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٤١٦/٥ (٨٠٦٨) من طريق خصيف به مقتصرا على أوله ، وذكره وعلق آخره في ١٤١٧/٥ عقب الأثر (٨٠٧٢) .

تَقْرَبُواْ ٱلْفَوَكِصَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ﴾ قال: ظاهرُه العُرْيَةُ التي كانوا يَعْمَلُون بها حينَ يَطُوفون بالبيتِ ، وباطئه الزني (١).

والصوابُ مِن القولِ في ذلك عندنا أن يُقالَ: إن اللَّه تعالى ذكرُه تقدَّم إلى خلقِه بتركِ ظاهرِ الإثم وباطنِه، وذلك سرُه وعلانيتُه، والإثم كلُّ ما عُصِى اللَّه به مِن مَحارمِه، وقد يَدْخُلُ في ذلك سرُّ الزني وعلانيتُه، ومُعاهَرةُ أهلِ الراياتِ وأولاتِ الأخدانِ منهن، ونكاحُ حَلائلِ الآباءِ والأمهاتِ والبناتِ، والطوافُ بالبيتِ عُزيانًا، وكلُّ معصيةٍ للَّهِ ظهرَت أو بطَنت. وإذ كان ذلك كذلك، وكان جميعُ ذلك إثمًا، وكان اللَّهُ عمَّ بقولِه: ﴿ وَذَرُوا ظَلِهِ رَ ٱلْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ ﴿ جميعَ ما ظهر مِن الإثمِ وجميعَ ما بطن، لم يَكُنْ لأحدِ أن يَخصَّ مِن ذلك شيئًا دونَ شيءٍ إلا بحجةٍ للعذرِ قاطعةٍ.

غيرَ أنه لو جاز أن يُوجَّهَ ذلك إلى الخصوصِ بغيرِ بُرهانٍ ، كان توجيهُه إلى أنه عُنى بظاهرِ الإثمِ وباطنِه في هذا الموضعِ ماحرَّم اللَّهُ مِن المَطاعمِ والمآكلِ ، مِن الميتةِ والدمِ ، وما بينَّ اللَّهُ تحريمَه في قولِه : ﴿ حُرِّمَتُ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ ﴾ إلى آخرِ الآيةِ والدمِ ، وما بينَّ اللَّهُ تحريمَه في قولِه : ﴿ حُرِّمَتُ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ ﴾ إلى آخرِ الآيةِ والمائدة : ٣] – أولى ، إذ كان ابتداءُ الآياتِ قبلَها بذكرِ تحريمِ ذلك بحرى ، وهذه في سياقِها ، ولكنه غيرُ مُسْتَنْكُرِ أن يَكونَ عُني بها ذلك ، وأَدْخِل فيها الأمرُ باجتنابِ كلِّ ما ظهَرأُو بطَن مِن كلِّ ما ظهَرأُو بطَن مِن الإثم .

القولُ فى تأويلِ قولِه: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْسِبُونَ ٱلْإِثْمَ سَيُجَزَّوْنَ بِمَا كَانُواْ يَقَيِّبُونَ ٱلْإِثْمَ سَيُجَزَّوْنَ بِمَا كَانُواْ يَقَتَرِفُونَ اللهِ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه : إن الذين يَعْمَلون بما نهاهم اللَّهُ عنه ، ويَرْكَبون معاصيَ اللَّهِ

<sup>(</sup>١) ينظر التبيان ٤/ ٥٥٠، وتفسير البغوى ٣/ ١٨٣، والبحر المحيط ٤/ ٢١٢.

ويَأْتُون ما حرَّم اللَّهُ ، ﴿ سَيُجَزَوْنَ ﴾ . يقولُ : سيُثِيبُهم اللَّهُ يومَ القيامةِ بما كانوا في الدنيا يَعْمَلُون مِن مَعاصِيه .

القولُ في تأويلِ قولِه : ﴿ وَلَا تَأْكُلُواْ مِنَّا لَرْ يُذَكِّرِ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقُ ۗ وَإِنَّ ٱلشَّيَطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَآبِهِمْ لِيُجَدِلُوكُمْ ۚ وَإِنَّ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ۞ ﴾ .

يعنى بقولِه جلَّ ثناؤُه: [ ٧٩٠/١] ﴿ وَلَا تَأْكُلُواْ مِمَّا لَرَ يُذَكِّرِ آسَمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ ﴾ : لا تَأْكُلُوا أَيُّهَا المؤمنون مما مات فلم تَذْبَحوه أنتم ، أو يَذْبَحْه مُوَحِّدٌ يَدِينُ للَّهِ بشرائعَ شرَعها له في كتابٍ مُنزَّلٍ ، فإنه حرامٌ عليكم ، ولا ما أُهِلَّ به لغيرِ اللَّهِ مما ذبَحه المشركون لأوثانِهم ، فإن أكْلَ ذلك فسقٌ ، يعنى : معصيةُ كفر .

فكنَى بقولِه : ﴿ وَإِنَّهُ ﴾ عن الأكلِ ، وإنما ذكر الفعلَ ، كما قال : ﴿ ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدَّ جَمَعُوا لَكُمُّ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا ﴾ [آل عمران : ١٧٣] . يُرادُ به : فزاد قولُهم ذلك إيمانًا . فكنَى عن القولِ ، وإنما جرَى ذكرُه بفعلٍ .

﴿ وَإِنَّ ٱلشَّيَطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَآبِهِمْ ﴾ اخْتَلَف أهلُ التأويل في المعنى بقولِه : ﴿ وَإِنَّ ٱلشَّيَطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَآبِهِمْ ﴾ ؛ فقال بعضهم : عنى بذلك شياطينُ فارسَ ومَن على دينِهم مِن المجوسِ ﴿ إِلَىٰ / أَوْلِيَآبِهِمْ ﴾ من مَرَدةِ مشركي شياطينُ فارسَ ومَن على دينِهم مِن المجوسِ ﴿ إِلَىٰ / أَوْلِيَآبِهِمْ ﴾ من مَرَدةِ مشركي قريشٍ ، يُوحُون إليهم زُخْرفَ القولِ بجدالِ (١) نبى اللَّهِ وأصحابِه في أكلِ الميتةِ .

## ذكر من قال ذلك

حدَّثنى عبدُ الرحمنِ بنُ بشرِ بنِ الحكمِ النيسابوريُّ ، قال : ثنا موسى بنُ عبدِ العزيزِ القِنْباريُّ ، قال : ثنا الحكمُ بنُ أبانٍ ، عن عكرمةَ : لما نزَلَت هذه الآيةُ ، تحريمَ الميتةِ ، قال : أوْ حَت فارسُ إلى أوليائِها مِن قريشٍ أن خاصِموا محمدًا - وكانت

(١) في م: « ليصل إلى ».

17/7

أُولِياءَهم في الجاهليةِ - وقولوا له : إنَّ ما ذَبَحْتَ فهو حلالٌ ، وما ذَبَح اللَّهُ - قال ابنُ عباسٍ : بشِمْشارِ (١) مِن ذهبٍ - فهو حرامٌ ! فأنْزَل اللَّهُ هذه الآيةَ : ﴿ وَإِنَّ ٱلشَّيَطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَا يُهِمِدَ ﴾ . قال : الشياطينُ فارسُ ، وأُولِياؤُهم قريشُ (٢) .

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجُ ، عن ابنِ مجريجٍ ، قال : قال عمرُو بنُ دينارٍ ، عن عكرمةَ : إن مُشْرِكى قريشٍ كاتبوا فارسَ على الرومِ ، وكاتبَهُم فارسُ ، وكتبَت فارسُ إلى مشركى قريشٍ : إن محمدًا وأصحابه يَزْعُمون أنهم يَتَّبِعون أمرَ اللَّهِ ، فما ذبَح اللَّهُ بسكينِ مِن ذهبٍ ، فلا يَأْكُلُه محمدٌ وأصحابُه - للميتةِ - وأما ما ذبحوا هم يَأْكُلُون . وكتب بذلك المُشْرِكون إلى أصحابِ محمد عليه الصلاةُ والسلامُ ، فوقع في أنفسِ ناسٍ مِن المسلمين مِن ذلك شيءٌ ، فنزلَت : ﴿ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ فَيْ أَنْهُمِ نَامِ اللّهِ ، ونزلَت : ﴿ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ وَرَانَهُ وَإِنَّ الشَّيَطِينَ لَيُوحُونَ ﴾ الآية . ونزلَت : ﴿ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ رَخْوَنَ اللّهُ اللّهِ اللّهِ ، ونزلَت : ﴿ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ وَرَانَهُ وَإِنْ الشَّيَطِينَ لَيُوحُونَ ﴾ الآية . ونزلَت : ﴿ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ وَرَانَهُ وَالْمَامَ : ١١٢] .

وقال آخرون: إنما عُنِي بالشياطينِ الذين يَغِرُّون بني آدمَ ، أنهم أَوْحَوْا إلى أَوليائِهِم مِن قريشٍ .

## ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنا ابنُ محميدٍ ، قال : ثنا حكَّامٌ ، عن عَنْبَسةَ ، عن سِماكِ ، عن عكرمةَ ، قال : كان مما أَوْ حَى الشياطينُ إلى أوليائِهم مِن الإنسِ : كيف تَعْبُدون شيئًا لا

<sup>(</sup>١) الشمشار: السيف بالفارسية . المعجم الذهبي ص ٣٧٨، وفيه: شَمْشير .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١٣٧٩/٤ (٧٨٤٢) عن عبد الرحمن بن بشر بن الحكم به مختصرا. وأخرجه الطبرانى فى الكبير (١٦٦٤) من طريق موسى بن عبد العزيز، عن الحكم، عن عكرمة، عن ابن عباس بنحوه. وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٤٢/٣ إلى المصنف وأبى الشيخ وابن مردويه عن ابن عباس.

<sup>(</sup>٣) ذكره ابن كثير في تفسيره ٣٢١/٣ عن عكرمة به .

14/1

تَأْكُلُونَ مِمَا قَتَلَ، وَتَأْكُلُونَ أَنتَمَ مَا قَتَلْتُمَ؟ فَرَوَى الحَديثَ حتى بلَغ النبيَّ ﷺ، فنزَلَت: ﴿ وَلَا تَأْكُلُواْ مِمَّا لَرَ يُذَكِّرِ ٱلسَّهُ ٱللَّهِ عَلَيْتِهِ ﴾.

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ جريجٍ ، قال : قال ابنُ عباسٍ : قولَه : ﴿ وَإِنَّ ٱلشَّيَطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَا بِهِمْ ﴾ . قال : إبليسُ الذي يُوحِي إلى مشركي قريشٍ (١) .

قال ابنُ جريجٍ ، عن عطاءِ الخُراسانيِّ ، عن ابنِ عباسٍ ، قال : شياطينُ الجنِّ يُوحُون إلى شياطينِ الإنسِ ؛ يوحون إلى أوليائهم ليجادِلوكم .

قال ابن جريج ، عن عبد الله بن كثير ، قال : سمِعْتُ أن الشياطينَ يُوحُون إلى أهلِ الشركِ ، يَأْمُرونهم أن يقولوا : ما الذي يَمُوتُ وما الذي تَذْبَحون إلا سواءً . يَأْمُرونهم أن يُخاصِموا بذلك محمدًا عَيْكُمْ . ﴿ وَإِنْ أَطَعَتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ﴾ . فأمُرونهم أن يُخاصِموا بذلك محمدًا عَيْكُمْ . ﴿ وَإِنْ أَطَعَتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ﴾ . قال : قولُ المشركين : أمّا ما ذبَح الله - للميتةِ - فلا تَأْكُلُون ، وأما ما ذبَحتُم بأيديكم فحلالً !

حدَّثنا محمدُ بنُ عمارِ الرازيُّ ، قال : ثنا سعيدُ بنُ سليمانَ ، قال : ثنا شَريكُ ، عن سماكِ بنِ حربٍ ، عن عكرمةَ ، عن ابنِ عباسٍ : إن المشركين قالوا للمسلمين : ما قتل ربُّكم فلا تَأْكُلون ، وما قتَلْتُم أنتم تَأْكُلونه ! فأوْحَى اللَّهُ إلى نبيَّه عَيِّا ﴿ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمَ يُذَكِّرِ السَّمُ اللَّهِ عَلَيْهِ ﴾ .

/حدَّثنى محمدُ بنُ سعدِ ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمى ، قال : ثنى أبى ، عن أبي ، عن أبيه ، عن ابنِ عباسٍ ، قال : لما حرَّم اللَّهُ الميتةَ أمر الشيطانُ أولياءَه فقال لهم : ما قتَل اللَّهُ لكم خيرٌ مما تَذْبَحون أنتم بسَكاكينِكم . فقال اللَّهُ : ﴿ وَلَا تَأْكُوا مِمَّا لَمُ يُدُكِّ اللَّهُ عَلَيْهِ ﴾ .

<sup>(</sup>١)عزاه السيوطي في الدر المنثور ٢/٣ إلى ابن المنذر وأبي الشيخ.

حدَّثنا يحيى بنُ داودَ الواسطى ، قال : ثنا إسحاقُ بنُ يوسُفَ الأَزْرِقُ ، عن سفيانَ ، عن هارونَ بنِ عَنْترةَ ، عن أبيه ، عن ابنِ عباسٍ ، قال : جادَل المشركون المسلمين فقالوا : ما بالُ ما قتَل اللَّهُ لا تَأْكُلونه ، وما قتَلْتُم أنتم أكَلْتُموه ، وأنتم تَتَبِعون أمرَ اللَّهِ ؟ فأنْزَل اللَّهُ : ﴿ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمَ يُذَكِّرِ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّمُ لَفِسُقُ ﴾ إلى آخرِ الآيةِ (١) فأنْزَل اللَّهُ : ﴿ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمَ يُذَكِّرِ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّمُ لَفِسُقُ ﴾ إلى آخرِ الآيةِ (١)

حدَّثنا أبو كُريبٍ ، قال : ثنا عبيدُ اللَّهِ ، عن إسرائيلَ ، عن سماكِ ، عن عكرمة ، عن ابنِ عباس في قولِه : ﴿ وَإِنَّ ٱلشَّيَطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ ٱوْلِيَآبِهِمْ ﴾ . يقولون : ما ذبَح اللَّهُ فلا تَأْكُلوه ، وما ذبَحتُم أنتم فكُلُوه ! فأنْزَل اللَّهُ : ﴿ وَلَا تَأْكُولُوا مِمَّا لَمْ يُذَكِّرُ ٱسْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ ﴾ .

حدَّثنا ابنُ محميدٍ ، قال : ثنا [ ٧٩١/١ و ] يحيى بنُ واضحٍ ، قال : ثنا الحسينُ بنُ واقدٍ ، عن يزيدَ ، عن عكرمة ، أن ناسًا مِن المشركين دخلوا على رسولِ اللَّهِ ﷺ ، فقالوا : أخيرُ ناعن الشاةِ إذا ماتَت مَن قتلها ؟ فقال : « اللَّهُ قتَلها » . قالوا : فتَزْعُم أن ما قتَلْت أنت وأصحابُك حلالٌ ، وما قتَله اللَّهُ حرامٌ ؟ فأنزل اللَّهُ : ﴿ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَدُ يُذَكِّرُ السَّمُ اللَّهِ عَلَيْهِ ﴾ .

حدَّثنا محمدُ بنُ عبد الأعلى ، قال : ثنا المعتمرُ بنُ سليمانَ ، عن أبيه ، عن الحضرميّ ، أن ناسًا مِن المشركين قالوا : أما ما قتَل الصَّقْرُ والكلبُ فتَأْكُلونه ، وأما ما قتَل اللَّهُ فلا تَأْكُلونه !

حدَّثني المثنى ، قال : ثنا عبدُاللَّهِ بنُ صالح ، قال : ثنى معاويةُ بنُ صالح ، عن

<sup>(</sup>۱) أخرجه النسائي (۹ ٤٤٤)، وفي الكبرى (۱۱۱۷۱) – ومن طريقه النحاس في ناسخه ص ٤٤١ – والحاكم ٢٣٣/٤ إلى الفريابي وابن أبي شيبة والحاكم ٢٣٣/٤ إلى الفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وأبي الشيخ وابن مردويه.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه الحاكم ۱۱۳/۶ ، ۲۳۱ من طريق عبيد الله بن موسى به ، وأخرجه أبو داود (۲۸۱۸) – ومن طريقه البيهقي ۲٤۱/۹ – من طريق إسرائيل به .

<sup>(</sup>٣) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٢/٣ إلى أبي داود في ناسخه .

على بن أبى طلحة ، عن ابن عباس قوله : ﴿ فَكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ ٱسَّمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِعَاينتِهِ مُؤْمِنِينَ ﴾ [الأنعام: ١١٨]. قال : قالوا : يا محمدُ ، أما ما قتلتُم وذبختُم فتأكُونه ، وأما ما قتل ربُّكم فتُحَرِّمونه ! فأنزَل اللَّهُ : ﴿ وَلَا تَأْكُواْ مِمَّا لَرُ يُذَكِّر ٱسْمُ ٱللّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسُقٌ وَإِنَّ ٱلشّيطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَآبِهِمْ لِيُجَدِلُولُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُثْرَكُونَ ﴾ . وإن أطَعْتُموهم في أكلِ ما نهَيْتُكم عنه ، إنكم إذن لمشركون (١).

حدَّثنا المثنى ، قال : ثنا عمرُو بنُ عونٍ ، قال : أخْبَرنا هُشَيْمٌ ، عن مُجويبرٍ ، عن الضحاكِ ، قال : قال المشركون : ما قتَلْتُم فتأْكُلونه ، وما قتَل ربُّكم لا تَأْكُلونه ! فنزَلَت : ﴿ وَلَا تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذَكِّرِ ٱسْمُ ٱللّهِ عَلَيْهِ ﴾ (٢) .

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، قال : ثنا عيسى ، عن ابنِ أبى بَخيحٍ ، عن مجاهدِ : ﴿ وَإِنَّ أَطَعْتُمُوهُمُّ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ﴾ . قولُ المشركين : أما ما ذبَح اللَّهُ - للميتةِ - فلا تَأْكُلون منه ، وأما ما ذبَحْتُم بأيديكم فهو حلالٌ " !

حدَّثنى المثنى ، قال : ثنا أبو مُحذيفةَ ، قال : ثنا شبلٌ ، عن ابنِ أبى نَجيحٍ ، عن مجاهدٍ مثلَه .

حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا محمدُ بنُ ثورٍ ، عن معمرٍ ، عن قتادة : الله وَإِنَّ ٱلشَّيَطِينَ / لَيُوحُونَ إِلَى آولِياَ إِنِهِمَ لِيُجَدِلُوكُمُ ﴾ . قال : جادَلهم المشركون في الذَّبيحةِ فقالوا : أما ما قتَلْتُم بأيديكم فتَأْكُلونه ، وأما ما قتَل اللَّهُ فلا تَأْكُلونه ! يعنون الميتة ، فكانت هذه مُجادَلتَهم إياهم (١) .

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١٣٨٠/٤ (٧٨٤٨) من طريق عبد الله بن صالح به مختصرًا ، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٤٢/٣ إلى ابن المنذر وأبى الشيخ ، وسيأتى بتمامه فى ص ٥٣١.

 <sup>(</sup>٢) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٤٢/٣ إلى عبد بن حميد وأبي الشيخ.

<sup>(</sup>٣) تفسير مجاهد ص ٣٢٧.

<sup>(</sup>٤) تفسير عبد الرزاق ٢١٧/١ عن معمر به .

حدَّ ثنا بشرُ بنُ مُعاذِ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادة قولَه : ﴿ وَلاَ اللّهِ إِبليسُ تَأْكُوا مِمَّا لَمْ يُذَكّرِ اَسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ وَإِنّهُ لَفِسْقُ ﴾ الآية . يعنى : عدوُّ اللّهِ إِبليسُ أَوْحَى إلى أُولِيائِهِ مِن أهلِ الضَّلالةِ ، فقال لهم : خاصِموا أصحابَ محمد في الميتةِ ، فقولوا : أما ما ذبَحْتُم وقتلتُم فتأكلون ، وأما ما قتل اللّه فلا تَأْكُلون ، وأنتم تَزْعُمون أنكم تَتَبعون أمرَ اللّهِ ! فأنزَل اللّهُ على نبيّه : ﴿ وَإِنّ أَطَعَتُمُوهُمْ إِنّكُمْ لَمُشَرِكُونَ ﴾ . وإنا واللّهِ ما نعْلَمُه كان شِرْكُ قطُّ إلا بإحدى ثلاثٍ ؛ أن يَدْعُو ( ) مع اللّهِ إلها آخرَ ، أو يَسْمُى الذبائحَ لغيرِ اللّهِ () .

حدَّ ثنى محمدُ بنُ الحسينِ ، قال : ثنا أحمدُ بنُ مُفَضَّلِ ، قال : ثنا أسباطُ ، عن السدى : ﴿ وَلَا تَأْكُوا مِمَّا لَمَ يُذَكِرِ ٱسَّمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ ﴾ : إن المشركين قالوا للمسلمين : كيف تَزْعُمون أنكم تَتَبِعون مَرْضاةَ اللَّهِ ، وما ذبَح اللَّهُ فلا تَأْكُلونه ، وما ذبَحتُم أنتم أكَلتُموه ؟ فقال اللَّهُ : لَئِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ فَأَكَلْتِم الميتةَ ﴿ إِلَّكُمْ لَمُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الَ

حدَّثنا أبو كُرَيْبٍ ، قال : ثنا وكيعٌ ، عن إسرائيلَ ، عن سماكِ ، عن عكرمة ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ وَإِنَّ ٱلشَّيَطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَآبِهِمْ لِيُجَدِلُوكُمُ ﴾ . قال : كانوا يَفُولُون : ( أَمَا ذُكِر اللَّهُ عليه ، وما ذَبَحْتُم فكُلوا ! ) فَنزَلَت : ﴿ وَلَا تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمَ يُطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَآبِهِمْ ﴾ ( أَن يُذَكِرُ ٱللَّهُ عَلَيْهِ مَ وَإِنَّهُ لَفِسُقُ وَإِنَّ ٱلشَّيَطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَآبِهِمْ ﴾ ( أَن الشَّيَطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَآبِهِمْ ﴾ ( أَن اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَا أَنْ أَلْشَيْطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَا إِلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا إِلْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَإِنَّهُ لِهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَإِلَانَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا لَهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لِيْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلِيَالِهُ عَلَيْهِ وَلِيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِوْلُونَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِيْهُ لَهُولُونَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَ اللْهَالَةُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ اللْهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِيْهُ وَلِيْلُونَ اللْهَالِيْ لَيْ اللْهَالِيْلُونَ اللْهَ عَلَيْهُ وَلِيَالِهُ عَلَيْهُ وَلِيْلَالِهُ عَلَيْهُ وَلِيْلُونُ اللْهَالِيْلِيْلُونَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِيْلِيْلِيْلُونَ الْهَالِيْلُونَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِيْلُونَ اللْهَ الْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَلِيْلُونَ اللْهَالِيْلُونَ اللَّهُ عَلَيْلُونُ اللْهِ الْهَالِيْلِيْلُونَ اللْهِ الْهَالِيْلِيْلِيْلِيْلِيْلُولُونَ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ عَلَيْلِهُ وَلِيْلُونُ اللْهُ الْهُ الْهُ عَلَيْلُونَ الْهُ الْمُعْلِيْلِ الْهُ الْمُؤْلِولُونَ الْهُ الْمُؤْلِقُونَ الْهُ الْهُولِيْلُونَ اللْهُ الْمُؤْلِقُونَ اللْهُ الْمُؤْلِقُونَ الْهُ الْمُؤْلِقُونَ الْهُولِيْلُونُ اللْهُ الْمُؤْلِونُ اللْهُ الْمُؤْلِقُ اللْهُ الْمُؤْلِقُونَ اللَّهُ ا

<sup>(</sup>١) في ص، ت ١، ت ٢، س، والدر المنثور: « يدعي ».

<sup>(</sup>٢) عزاه السيوطى في الدر المنثور ٤٢/٣ إلى عبد بن حميد وابن المنذر وأبي الشيخ.

<sup>(</sup>٣) ذكره ابن كثير في تفسيره ٣٢١/٣ عن السدى.

<sup>(</sup>٤ – ٤) كذا وردت العبارة في النسخ ، ومصدرا التخريج : « ما ذكر عليه اسم الله فلا تأكلوا ، وما لم يذكر اسم الله عليه فكلوه » . وهو الصواب .

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن ماجه (٣١٧٣)، وابن أبي حاتم في تفسيره ١٣٨٠/٤ (٧٨٤٥) من طريق وكيع به وتقدم ص٥٢٣.

حدَّثنا ابنُ وكَيعٍ، قال: ثنا جريرٌ، عن عطاءِ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ، عن ابنِ عباسٍ: ﴿ وَلَا تَأْكُولُمْ مَا لَدَ يُذَكِّرِ ٱسْمُ ٱللّهِ عَلَيْهِ ﴾ إلى قولِه: ﴿ لِيُجَدِلُوكُمْ ﴾. قال: يقولُ: يُوحِى الشياطينُ إلى أُوليائِهم: تَأْكُلُونَ مَا قَتَلْتُم، ولا تَأْكُلُونَ مَا قَتَل اللّهُ! فقال: إن الذي قتَلْتُم يُذْكُرُ اسمُ اللّهِ عليه، وإن الذي مات لم يُذْكُرِ اسمُ اللّهِ عليه، وإن الذي مات لم يُذْكُرِ اسمُ اللّهِ عليه.

حُدِّفْتُ عن الحسينِ بنِ الفرجِ، قال: سمِعْتُ أبا مُعاذِ، قال: أخبرَنا عبيدُ ابنُ سليمانَ، قال: سمِعْتُ الضحاكَ يقولُ (٢) في قولِه: ﴿ وَإِنَّ ٱلشَّيَطِينَ لَيُحُونُ إِلَىٰ أَوْلِيَآبِهِمْ لِيُجَدِلُوكُمْ ﴾: هذا في شأنِ الذَّبيحةِ. قال: قال المشركون للمسلمين: تَزْعُمون أن اللَّه حرَّم عليكم الميتةَ، وأحلَّ لكم ما تَذْبَحون أنتم بأيديكم، وحرَّم عليكم ما ذبَح هو لكم! وكيف هذا وأنتم تَعْبُدونه! فأثرَل بأيديكم، وحرَّم عليكم ما ذبَح هو لكم! وكيف هذا وأنتم تَعْبُدونه! فأثرَل باللهُ هذه الآيةَ: ﴿ وَلَا تَأْكُوا مِمَّا لَوَ يُذَكِّ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ ﴾ إلى قولِه: ﴿ لَللّهُ هذه الآيةَ: ﴿ وَلَا تَأْكُوا مِمَّا لَوَ يُذَكِّ ٱسْمُ ٱللّهِ عَلَيْهِ ﴾ إلى قولِه:

وقال آخرون : كان الذين جادَلوا رسولَ اللَّهِ ﷺ في ذلك قومًا مِن اليهودِ .

## ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّ ثنا محمدُ بنُ عبدِ الأعلى وسفيانُ بنُ وكيعٍ ، قالا : ثنا عمرانُ بنُ عُيينةَ ، عن عطاءِ بنِ السائبِ ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ ، عن ابنِ عباسٍ – قال ابنُ عبدِ الأعلى : عطاءِ بنِ السائبِ ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ ، عن ابنِ عباسٍ – قال ابنُ عبدِ الأعلى : حاصَمَت اليهودُ النبيّ عبيليّ . وقال / ابنُ وَكيعٍ : جاءَت اليهودُ إلى النبيّ عبيليّ – ١٩/٨ فقالوا: فأكُلُ ما قتلنا ، ولا نَأْكُلُ ما قتل اللّهُ ! فأنزَل اللّهُ : ﴿ وَلَا تَأْكُلُ ما قتلنا ، ولا نَأْكُلُ ما قتل اللّهُ ! فأنزَل اللّهُ : ﴿ وَلَا تَأْكُلُ ما قتلنا ، ولا نَأْكُلُ ما قتل اللّهُ ! فأنزَل اللّهُ : ﴿

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٤/ ١٣٧٩، ١٣٨٠ (٧٨٤٣) ٥٨٤٦) من طريق جرير به. وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٤٢/٣ إلى أبي الشيخ.

<sup>(</sup>٢) ليست في : ص ، م ، ت ١ ، ت ٢ ، ت ٣ ، س .

يُذَكِّرِ [ ٧٩١/١ ظ ] ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّامُ لَفِسْقٌ ﴾ .

وأولى الأقوالِ في ذلك بالصوابِ: أن يقالَ: إن اللّهَ أَخْبَر أن الشياطينَ يُوحُون إلى أوليائِهم لِيُجادِلوا المؤمنين في تحريمِهم أكلَ الميتةِ بما ذكرُنا مِن جِدالِهم إياهم، وجائزٌ أن يكونَ المُوحُون كانوا شياطينَ الإنسِ يُوحُون إلى أوليائِهم منهم، وجائزٌ أن يكونَ الجِيْسان يَكونوا شياطينَ الجِنِّ أَوْحُوا إلى أوليائِهم مِن الإنسِ، وجائزٌ أن يكونَ الجِيْسان كلاهما تَعاوَنا على ذلك ، كما أَخْبَر اللَّهُ عنهما في الآيةِ الأخرى التي يقولُ فيها: كلاهما تَعاوَنا على ذلك ، كما أَخْبَر اللَّهُ عنهما في الآيةِ الأخرى التي يقولُ فيها: ﴿ وَكَلَالِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِي عَدُواً شَيكِطِينَ ٱلْإِنسِ وَٱلْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُم إلى بَعْضِ أَنْ اللَّهَ وَالإنسِ، كما جعَل لأنبيائِه مِن قبلِه، أَخْبَر نبيَّه أنه جعَل له أعداءً مِن شياطينِ الجنِّ والإنسِ، كما جعَل لأنبيائِه مِن قبلِه، يُوحِي بعضُهم إلى بعضِ المُزيَّنَ مِن الأقوالِ الباطلةِ، ثم أَعْلَمه أن أولئك الشياطينَ يُوحِي بعضُهم إلى بعضِ المُزيَّنَ مِن الأقوالِ الباطلةِ، ثم أَعْلَمه أن أولئك الشياطينَ يُوحِي بعضُهم إلى أوليائِهم مِن الإنسِ ليُجادِلوه ومَن تبِعه مِن المؤمنين فيما حرَّم اللَّهُ مِن الميتةِ عليهم.

واخْتَلَف أهلُ التأويلِ في الذي عنَى اللَّهُ جلَّ ثناؤُه بنهيه عن أكلِه مما لم يُذْكَرِ السُمُ اللَّهِ عليه ؟ فقال بعضُهم: هو ذبائحُ كانت العربُ تَذْبَحُها لآلهتِها.

## ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنا محمدُ بنُ المثنى ومحمدُ بنُ بشارٍ ، قالا : ثنا أبو عاصمٍ ، قال : أخْبَرنا ابنُ جُريجٍ ، قال : قلتُ لعطاءِ : ما قولُه : ﴿ فَكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ ﴾ ؟ قال: يَأْمُرُ بذكرِ اسمِه على الشرابِ والطعامِ والذبح . قلتُ لعطاءٍ : فما قولُه : ﴿ وَلَا تَأْكُلُواْ

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود (۲۸۱۹)، والطبرانی (۱۲۲۹۰)، والبیهقی ۲۶۰/۹ من طریق عمران بن عیینة به، وأخرجه الترمذی (۳۰۶۹) من طریق عطاء بن السائب به .

مِمَّا لَرَ يُذَكِّرِ آشَمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ ﴾ ؟ قال: يَنْهَى عن ذبائحَ كانت في الجاهليةِ على الأوثانِ ، كانت تَذْبَحُها العربُ وقريشٌ (١).

(٢ وقال آخرون: هي الميتة ٢ .

#### ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنا ابنُ مُحميدِ وابنُ وَكيعِ ، قالا: ثنا جَريرٌ ، عن عطاءِ بنِ السائبِ ، عن سعيدِ ابنِ مُجبيرٍ ، عن ابنِ عباسِ : ﴿ وَلَا تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذَكِّرِ ٱسْمُ ٱللّهِ عَلَيْهِ ﴾ . قال : الميتُهُ ".

وقال آخرون : بل عنَى بذلك كلَّ ذَبيحةٍ لم يُذْكَرِ اسمُ اللَّهِ عليها .

#### ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنا ابنُ وكيع ، قال : ثنا أبو أُسامة ، عن مُجهَيرِ '' بنِ يزيدَ ، قال : سُئِل الحسنُ ، سأَله رجلٌ قال له : أُتِيتُ بطيرِ كَرًا '' ، فمنه ما ذُبح فذكِر اسمُ اللَّهِ عليه ، ومنه ما نُسِي أَن يُذْكَرَ اسمُ اللَّهِ عليه ، واخْتَلَط الطيرُ . فقال الحسنُ : كُلُه كلَّه . قال : وسأَلْتُ محمدَ ابنَ سِيرينَ ، فقال : قال اللَّهُ : ﴿ وَلَا تَأْكُلُواْ مِمَّا لَوْ يُذَكِرِ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ ﴾ (١) .

حدَّثني المثني ، قال : ثنا الحجاجُ ، قال : ثنا حمادٌ ، عن أيوبَ وهشام ، عن

 <sup>(</sup>١) تقدم شطره الأول في ص١١٥، ١٢٥، وأخرج ابن أبي حاتم شطره الثاني في تفسيره ١٣٧٨/٤
 (٢٨٣٦) من طريق ابن جريج به بنحوه .

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: ص، ت ١، ت ٢، س، ف.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١٣٧٨/٤ (٧٨٣٣) من طريق جرير به ، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٤٢/٣ إلى ابن أبى شيبة وابن المنذر وأبى الشيخ وابن مردويه .

<sup>(</sup>٤) في م : « حميد » وتنظر ترجمته في التاريخ الكبير ٢/ ٥٥٥، والجرح والتعديل ٢/ ٤٧.٥.

<sup>(</sup>٥) في م : ﴿ كَذَا ﴾ والكرا : لغة في الكَرُوان ، ويجمع على كِرُوان وكَراوين : ينظر اللسان ( ك ر و ) .

<sup>(</sup>٦) ذكره ابن كثير في تفسيره ٣١٩/٣ عن المصنف.

محمدِ بنِ سِيرينَ ، عن /عبدِ اللَّهِ بنِ يزيدَ الخَطْميِّ ، قال : كُلوا مِن ذبائحِ أهلِ ٢٠/٨ الكتابِ والمسلمين ، ولا تَأْكُلوا مما لم يُذْكَرِ اسمُ اللَّهِ عليه (١) .

حدَّثنا ابنُ وكيع ، قال : ثنا يزيدُ بنُ هارونَ ، عن أشعثَ ، عن ابنِ سِيرينَ ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ يزيدَ ، قال : كنتُ أَجْلِسُ إليه في حَلَقةٍ (٢) ، فكان يَجْلِسُ فيها ناسٌ مِن الأنصارِ هو رأسُهم ، فإذا جاء سائلٌ فإنما يَسْأَلُه ويَسْكُتون . قال : فجاءه رجلٌ فسأَله فقال : رجلٌ ذبَح فنسِي أن يُسَمِّي ؟ فتلا هذه الآية : ﴿ وَلَا تَأْكُوا مِمَّا لَمْ يُذَكِّرِ ٱسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ ﴾ حتى فرَغ منها .

والصوابُ مِن القولِ في ذلك أن يقالَ: إن اللَّهَ عنَى بذلك ما ذُبِح للأصنامِ والآلهةِ ، وما مات أو ذبَحَه مَن لا تَحِلُّ ذَبيحتُه .

وأما مَن قال : عُني بذلك ما ذبكه المسلمُ فنسِي ذكرَ اسمِ اللهِ . فقولٌ بعيدٌ مِن الصوابِ ؛ لشُذوذِه وخُروجِه عما عليه الحجةُ مُجْمِعةٌ مِن تَحليلِه ، وكفَى بذلك شاهدًا على فسادِه . وقد بيَّنا فسادَه مِن جهةِ القياسِ في كتابِنا المُسَمَّى « لطيف القولِ في أحكام شرائع الدينِ » ، فأغْنَى ذلك عن إعادتِه في هذا الموضع .

وأما قولُه : ﴿ لَفِسْتُكُ ﴾ . فإنه يعنى : وإنَّ أَكُلَ ما لَم يُذْكَرِ اسمُ اللَّهِ عليه مِن الميتةِ وما أُهِلَّ به لغيرِ اللَّهِ لَفِسْقٌ .

واخْتَلَف أهلُ التأويلِ في معنى «الفسقِ» في هذا الموضعِ؛ فقال بعضُهم: معناه: المعصيةُ. فتأويلُ الكلامِ على هذا: وإنَّ أكْلَ ما لم يُذْكَرِ اسمُ اللَّهِ عليه لمعصيةٌ للَّهِ وإثمٌ.

<sup>(</sup>١) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٤٣/٣ إلى عبد بن حميد.

<sup>(</sup>٢) المتكلم هنا ابن سيرين.

#### ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثني محمدُ بنُ سعدِ ، قال : ثني أبي ، قال : ثني عمى ، قال : ثني أبي ، عن أبي ، عن أبيه ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ وَإِنَّامُ لَفِسَتُ ۗ ﴾ . قال : الفسقُ المعصيةُ (١) .

وقال آخرون : معنى ذلك الكفؤ .

وأما قولُه: ﴿ وَإِنَّ ٱلشَّيَطِينَ لَيُوْحُونَ إِلَىٰٓ أَوْلِيَآبِهِمْ ﴾. فقد ذكرنا اختلاف المختلفين في المَعْنِيِّين (٢) بقولِه: ﴿ وَإِنَّ ٱلشَّيَطِينَ لَيُوْحُونَ ﴾ والصوابَ مِن القولِ فه (٣).

وأما إيحاؤُهم إلى أوليائِهم ، فهو إشارتُهم إلى ما أشاروا لهم إليه ؛ إما بقولٍ ، وإما برسالةٍ ، وإما بكتابٍ .

وقد بيَّنا معنى « الوحي » فيما مضَى قبلُ بما أغْنَى عن إعادتِه في هذا الموضع ( ) .

وقد حدَّثنى المثنى ، قال : ثنا أبو حُذيفة ، قال : ثنا عكرمة ، عن أبى زُمَيْل ، قال : كنتُ قاعدًا عندَ ابنِ عباسٍ ، فجاءه رجلٌ مِن أصحابِه فقال : يا أبا عباسٍ ، زعم أبو إسحاق أنه أُوحِى إليه الليلة . يعنى الحُتارَ بنَ أبى عُبَيدٍ . فقال ابنُ عباسٍ : صدق . فنفَرْتُ ، فقلتُ : يقولُ ابنُ عباسٍ : صدَق ؟ [ ٧٩٢/١ و ] فقال ابنُ عباسٍ : هما فنفَرْتُ ، فقلتُ : يقولُ ابنُ عباسٍ : صدَق ؟ ورحي الشياطين إلى ورحي الشياطين إلى أوحي الشياطين إلى أوليائِهم . ثم قرأ : ﴿ وَإِنَّ ٱلشَّيَطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى آوَلِيَابِهِم ﴾ .

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٣٧٩/٤ (٧٨٣٨) عن محمد بن سعد به .

<sup>(</sup>٢) في م : ﴿ المُعنِينَ ۗ ٩ .

<sup>(</sup>٣) ينظر ما تقدم ص ٧٠٥ - ٢٧٥ .

<sup>(</sup>٤) ينظر ما تقدم في ٥/ ٤٠١، ٤٠٢.

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٣٧٩/٤ (٧٨٤١) من طريق أبي حذيفة به .

وأما « الأولياءُ » : فهم النُّصَراءُ والظُّهَراءُ في هذا الموضع .

ويعنى بقولِه: ﴿ لِيُجَادِلُوكُمْ ﴾: ليُخاصِموكم. بالمعنى الذي قد ذَكَرْتُ قبلُ.

/ وأما قولُه : ﴿ وَإِنَّ أَطَعَتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ﴾ . فإنه يعنى : وإن أَطَعْتُموهم فى ٢١/٨ أكلِ الميتةِ وما حرَّم عليكم ربُّكم .

كما حدَّثنى المثنى ، قال : ثنا عبدُ اللَّهِ بنُ صالحٍ ، قال : ثنى معاويةُ ، عن عليٌّ ابنِ أبى طلحةَ ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ ﴾ . يقولُ : وإن أَطَعْتُموهم فى أكلِ ما نهَيْتُكم عنه (١) .

حدَّثنى محمدُ بنُ الحسينِ ، قال : ثنا أحمدُ بنُ مُفَضَّلِ ، قال : ثنا أَسْباطُ ، عن السديِّ : ﴿ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ ﴾ فأكَلْتُم الميتة (١) .

وأما قولُه: ﴿ إِنَّكُمْ لَلْشَرِكُونَ ﴾ . يعنى : إنكم إذن مثلُهم ، إذ كان هؤلاء يَأْكُلون الميتةَ اسْتِحْلالًا ، فإذا أنتم أكَلْتُموها كذلك فقد صِوْتُم مثلَهم مُشْرِكين .

واخْتَلَف أهلُ العلم في هذه الآية : هل نُسِخ مِن حكمِها شيءٌ أم لا؟ فقال بعضُهم : لم يُنْسَخْ منها شيءٌ ، وهي مُحْكَمةٌ فيما عُنِيَت به . وعلى هذا قولُ عامة أهل العلم .

ورُوِى عن الحسنِ البصريِّ وعكرمةَ ما حدَّثنا به ابنُ حُميدٍ ، قال : ثنا يحيى بنُ واضح ، عن الحسينِ بنِ واقدٍ ، عن يزيدَ ، عن عكرمةَ والحسنِ البصريِّ قالا : قال :

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٣٨٠/٤ (٧٨٤٨) من طريق عبد الله بن صالح به ، وهو جزء من الأثر المتقدم في ص ٧٤٥.

<sup>(</sup>٢) جزء من الأثر المتقدم في ص ٥٢٥.

﴿ فَكُمُلُوا مِمَّا ذَكِرَ ٱسْمُ ٱللّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِعَايَتِهِ مُؤْمِنِينَ ﴾ ، ﴿ وَلَا تَأْكُوا مِمَّا لَمّ يُذَكِّر آسْمُ ٱللّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّامُ لَفِسْقُ ﴾ فنسخ ، واسْتَثْنَى مِن ذلك فقال : ﴿ وَطَعَامُ ٱلّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِنْكِ حِلُّ لَكُمُ وَطَعَامُكُمْ حِلُ لَمَامُ ۗ إِللّهِ هِ إِللّهِ هِ . ] .

والصوابُ مِن القولِ في ذلك عندنا أن هذه الآية مُحْكَمة فيما أُنْزِلَت لم يُنْسَخْ منها شيءٌ ، وأن طعامَ أهلِ الكتابِ حَلالٌ ، وذبائحهم ذَكِيَّةٌ ، وذلك مما حرَّم اللَّهُ على المؤمنين أكله بقولِه : ﴿ وَلَا تَأْكُواْ مِمَّا لَمْ يُذْكُو السّمُ اللَّهِ عَلَيْهِ ﴾ بَمَعْزِل ؛ لأن اللَّه إنما المؤمنين أكله بقولِه : ﴿ وَلَا تَأْكُواْ مِمَّا لَمْ يُذَكُو السّمُ اللَّهِ عَلَيْهِ ﴾ بَمَعْزِل ؛ لأن اللَّه إنما حرَّم علينا بهذه الآيةِ الميتة وما أُهل به للطَّواغيتِ ، وذبائحُ أهلِ الكتابِ ذكيةٌ ، سَمَّوا عليها أو لم يُسَمُّوا ؛ لأنهم أهلُ توحيدِ ، وأصحابُ كتبِ للَّه يَدِينون بأحْكامِها ، يَذْبَحون الذبائحَ بأَدْيانِهم ، كما يَذبَحُ المسلمُ بدينِه ، سمَّى اللَّه على ذبيحتِه أو لم يُسَمِّه ، إلا أن يَكُونَ ترك مِن ذكرِ تسميةِ اللَّهِ على ذبيحتِه ، على اللَّه عليها أو لم يُسَمِّه ، إلا أن يَكونَ ترك مِن ذكرِ تسميةِ اللَّهِ على ذبيحتِه ، على اللَّه عليها أو لم يُسَمِّ ، أو بعبادةِ شيءٍ سوى اللَّه ، فيَحْرُمُ حينئذِ أكلُ ذبيحتِه ، سمَّى اللَّه عليها أو لم يُسَمِّ .

القولُ في تأويلِ قولِه : ﴿ أَوَ مَن كَانَ مَيْـتَا فَأَحْيَـيْنَكُهُ وَجَعَلْنَا لَهُمْ نُورًا يَمْشِي بِـهِـ، فِي النَّاسِ كَمَن مَشْلُهُ فِي الظُّلُمَـٰتِ لَيْسَ بِخَارِج مِنْهَا ﴾ .

وهذا الكلامُ مِن اللَّهِ جلَّ ثناؤُه يَدُلُّ على نهيه المؤمنين برسولِه يومَعُذِ عن طاعة بعضِ المشركين الذين جادَلوهم في أكلِ الميتةِ ، بما ذكرُنا عنهم مِن جِدالِهم إياهم به ، وأمْرِه إياهم بطاعةِ مؤمن منهم كان ، أو (٢) كافرًا ، فهذَاه جلَّ ثناؤُه لرُشْدِه ، ووقّقه ٢٢/٨ للإيمانِ ، فقال لهم : أطاعةُ ﴿ مَن كَانَ مَيْتًا ﴾ . يقولُ : مَن كان كافرًا / فجعَله جلَّ ثناؤُه لانْصِرافِه عن طاعتِه ، وجهلِه بتوحيدِه وشَرائعِ دينِه ، وتركِه الأخذَ بنصيبِه مِن العملِ للَّهِ بما يُؤدِّيه إلى نجاتِه – بمنزلةِ الميتِ الذي لا يَنْفَعُ نفسَه بنافعةٍ ، ولا يَدْفَعُ عنها العملِ للَّهِ بما يُؤدِّيه إلى نجاتِه – بمنزلةِ الميتِ الذي لا يَنْفَعُ نفسَه بنافعةٍ ، ولا يَدْفَعُ عنها

<sup>(</sup>١) ذكره ابن كثير في تفسيره ٣١٩/٣ عن المصنف.

<sup>(</sup>٢) سقط من : م .

مِن مَكْرُوهِ نازِلةٍ ﴿ فَأَحْيَلَنَكُ ﴾ . يقولُ : فهدَيْناه للإسلامِ ، فأَنْعَشْناه ، فصاريَعْرِفُ مَضارً نفسِه ومَنافعَها ، ويَعْمَلُ في خلاصِها مِن سَخطِ اللَّهِ وعقابِه في مَعادِه . فجعَل النصارَه الحقَّ تعالى ذكره - بعدَ عَماه عنه ، ومعرفته بوَحدانيته وشَرائع دينه بعدَ جهلِه بذلك - حياةً وضياءً يَسْتَضِيءُ به ، فيَمْشِي على قصدِ السبيلِ ومنهجِ الطريقِ في الناسِ ﴿ كُمَن مَمَلُهُ فِي الظَّلُمَتِ ﴾ لا يَدْرِى كيف يَتَوجَّهُ ، وأيَّ طريق يَأْخُذُ ؛ لشدةِ طُلْمةِ الليلِ ، وإضلالِه الطريق ، فكذلك هذا الكافرُ الضالُّ في ظلماتِ الكفرِ ، لا يُعْرِفُ حقًا ، يعني في ظلماتِ الكفرِ . يقولُ : أفطاعةُ هذا الذي يعْرِفُ الضَّادُ وبصَّوناه الرشادَ ، كطاعةِ مَن مثلُه مثلُ مَن هو في الظلماتِ مُتَرَدِّدٌ ، لا يَعْرِفُ الضَّالُ في دعاءِ هذا إلى تحريمِ ما حرَّم اللَّهُ وتحليلِ ما أحلٌ ، وتحليلِ هذا ما حرَّم اللَّهُ وتحليلِ ما أحلٌ ، وتحليلِ هذا ما حرَّم اللَّهُ وتحليلِ ما أحلٌ ؟

وقد ذُكِر أن هذه الآيةَ نزَلَت في رجلين بأغيانِهما معروفَيْن ؛ أحدُهما مؤمنٌ والآخَرُ كافرٌ .

ثم اخْتَلَف أهلُ التأويلِ فيهما ؛ فقال بعضُهم : أما الذي كان مَيْتًا فأخياه اللَّهُ ، فعمرُ بنُ الخطابِ رضِي اللَّهُ عنه ، وأما الذي مثلُه في الظلماتِ ليس بخارجِ منها ، فأبو جهلِ بنُ هشام .

#### ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنى المثنى ، قال : ثنا إسحاق ، قال : أخبرَنا سليمانُ بنُ أبى هَوْدة ، عن شُعيبِ السَّرَّاجِ ، عن أبى سِنانِ ، عن الضحاكِ فى قولِه : ﴿ أَوَ مَن كَانَ مَيْتَا فَعُيبِ السَّرَّاجِ ، عن أبى سِنانِ ، عن الضحاكِ فى قولِه : ﴿ أَوَ مَن كَانَ مَيْتَا فَا خَيدَيْنَكُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِى بِهِ فِ ٱلنَّاسِ ﴾ . قال : عمرُ بنُ الخطابِ رضِى اللهُ عنه ، ﴿ كَمَن مَّشَلُهُ فِي ٱلظُّلُمَنْتِ ﴾ . قال : أبو جهلِ بنُ هشام (١) .

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٤/ ١٣٨١، ١٣٨٣ ( ٧٨٦٣، ٧٨٦٣) من طريق شعيب بن العلاء السراج به .

وقال آخرون : بل الميتُ الذي أحْياه اللَّهُ عمارُ بنُ ياسرِ رضِي اللَّهُ عنه ، وأما الذي مثلُه في الظلماتِ ليس بخارجِ منها ، فأبو جهلِ بنُ هشامٍ .

## ذكر من قال ذلك

حدَّثنا ابنُ وكيعٍ ، قال : ثنا سفيانُ بنُ عيينةَ ، [٧٩٢/١ عن بشرِ بنِ تَيْمٍ ، عن رجلٍ ، عن عكرمةَ : ﴿ أَوَ مَن كَانَ مَيْـتًا فَأَحْيَـيَّنَكُ وَجَعَلْنَا لَهُمْ نُورًا يَمْشِى بِـهِـ فِـ النّاسِ ﴾ . قال : نزَلَت في عمارِ بنِ ياسرٍ (١) .

حدَّ ثنى المثنى ، قال : ثنا إسحاق ، قال : ثنا عبدُ اللَّهِ بنُ الزبيرِ ، عن ابنِ عُمينة ، عن بشرِ بنِ " تيم ، عن عكرمة : ﴿ أَوَ مَن كَانَ مَيْتُنَا فَأَحْيَلْنَكُ وَجَعَلْنَا لَهُمْ نُورًا يَمْشِي بِهِ عِلْمَ اللَّهُ عَلَيْنَا لَهُمْ نُورًا يَمْشِي بِهِ عِلْمَ اللَّهُ عَلَيْمُ فِي الظَّلُمَاتِ ﴾ : أبو جهلِ بنُ هشام ("). في النَّاسِ ﴾ : عمارُ بنُ هشام ("). وبنحو الذي قلنا في الآية قال أهلُ التأويل .

## ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، قال : ثنا عيسى ، عن ابنِ أبى غَيحٍ ، عن مجاهدِ فى قولِ اللَّهِ : ﴿ أَوَ مَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَكُ ﴾ . قال : ضالًا فهدَيْناه ﴿ وَجَعَلْنَا لَهُمْ نُورًا يَمْشِى بِهِ فِي ٱلنَّاسِ ﴾ . قال : هُدًى . ﴿ كَمَن مَّمُلُهُ فِى الظَّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا ﴾ . قال : فى الضلالةِ أبدًا ('') .

/ حدَّثني المثني ، قال : ثنا أبو محذيفةَ ، قال : ثنا شبلٌ ، عن ابنِ أبي نَجَيح ، عن

24/1

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١٣٨١/٤ (٧٨٥٤) من طريق سفيان بن عيينة به ، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٤٣/٣ إلى ابن أبى شيبة وابن المنذر وأبى الشيخ .

<sup>(</sup>٢) في م: ( عن ) .

<sup>(</sup>٣) ينظر التاريخ الكبير ٩٦/٢ .

<sup>(</sup>٤) تفسير مجاهد ص ٣٢٧، ومن طريقه ابن أبي حاتم ١٣٨٢/٤ (٧٨٦٢) بالجزء الأخير من الأثر ، وعزاه السيوطى في الدر المنثور ٤٣/٣ إلى عبد بن حميد وابن المنذر وأبي الشيخ .

مجاهدِ: ﴿ أَوَ مَن كَانَ مَيْـتَا فَأَحَيـيْنَكُ ﴾ : هدَيْناه . ﴿ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ عَ فِي ٱلنَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُ فِي ٱلظُّلُمَاتِ ﴾ : في الضلالةِ أبدًا .

حدَّثنا ابنُ وكيعٍ ، قال : ثنا أبي ، عن سفيانَ ، عن رجلٍ ، عن مجاهدٍ : ﴿ أَوَ مَن كَانَ مَيْـتًا فَأَحْيَـيْنَكُ ﴾ . قال : ضالًا فهدَيْناه .

حدَّ ثنى المثنى ، قال : ثنا عبدُ اللَّهِ بنُ صالحٍ ، قال : ثنى معاويةُ ، عن على بنِ أبى طلحة ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ أَوَ مَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَـيْنَكُ ﴾ . يعنى : مَن كان كافرًا فهدَيْناه ﴿ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِى بِهِ فِ ٱلنَّاسِ ﴾ . يعنى بالنورِ القرآنَ ، مَن صدَّق به وعمِل به ، ﴿ كَمَن مَثَلُهُ فِي ٱلظُّلُمَاتِ ﴾ . يعنى بالظلماتِ الكفرَ والضلالة (١).

حدَّثنى محمدُ بنُ سعدٍ ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمى ، قال : ثنى أبى ، عن أبى ، عن أبي ، عن أبيه ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ أَوَ مَن كَانَ مَيْتُنَا فَأَحْيَيْنَكُهُ وَجَعَلْنَا لَهُمْ نُورًا يَمْشِي بِهِ عِلَمَ اللهُ وَلَا يَمْشِي بِهِ فَ النَّاسِ ﴾ . يقولُ : فهو الكافرُ فِي النَّاسِ ﴾ . يقولُ : فهو الكافرُ يَهْدِيه اللَّهُ للإسلامِ . يقولُ : كان مُشْركًا فهدَيْناه . ﴿ كَمَن مَّثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِج مِنْهَا ﴾ . في الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِج مِنْهَا ﴾ .

حدَّثنا بشرُ بنُ معاذِ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادة : ﴿ أَوَ مَن كَانَ مَيْنَا فَأَخَيَيْنَكُ ﴾ : هذا المؤمنُ معه مِن اللَّهِ نورٌ وبيِّنةٌ ، يَعْمَلُ بها ويَأْخُذُ ، وإليها يَنْتَهِى ؛ كتابُ اللَّهِ ﴿ كَمَن مَّثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِج مِّنْهَا ﴾ : وهذا مثلُ الكافرِ في الضلالةِ ، مُتَحَيِّرٌ فيها مُتَسَكِّعٌ ، لا يَجِدُ مخرجًا ولا مَنْفَذًا (").

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٤/ ١٣٨١، ١٣٨٢ ( ٧٨٥١، ٧٨٥٥، ٧٨٥٦، ٧٨٥١) من طريق عبد الله بن صالح به، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٤٣/٣ إلى ابن المنذر وأبي الشيخ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٣٨٢/٤ (٧٨٥٧) عن محمد بن سعد به .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٤/ ١٣٨٢، ١٣٨٣ ( ٧٨٥٩، ٧٨٦٥) من طريق يزيد به، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٤٣/٣ إلى عبد بن حميد وأبي الشيخ.

حدَّثنى محمدُ بنُ الحسينِ ، قال : ثنا أحمدُ بنُ المُفَضَّلِ ، قال : ثنا أسباطُ ، عن السدىِّ : ﴿ أَوَ مَن كَانَ مَيْتَا فَأَحْيَيْنَكُ وَجَعَلْنَا لَهُمْ نُورًا يَمْشِى بِهِ عِنِي النَّاسِ ﴾ . يقولُ : مَن كان كافرًا فجعَلْناه مسلمًا ، وجعَلْنا له نورًا يَمْشِى به في الناسِ ، وهو الإسلامُ . يقولُ : هذا كمَن هو في الظلماتِ . يعني الشركَ (١) .

حدَّثني يونُسُ بنُ عبدِ الأعلى ، قال : أخْبرَنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدٍ في قولِه : ﴿ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي يِهِ فِي اَلنَّاسِ ﴾ . قال : الإسلامُ الذي هداه اللَّهُ الله ، ﴿ كَمَن مَّمُلُهُ فِي الظَّلُمَاتِ ﴾ : ليس مِن أهلِ الإسلامِ . وقرأ : ﴿ اللَّهُ وَلِيُ الله ، ﴿ كَمَن مَّمُلُهُ فِي الظَّلُمَاتِ ﴾ : ليس مِن أهلِ الإسلامِ . وقرأ : ﴿ اللَّهُ وَلِيُ اللَّهُ مِنْ الطَّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ﴾ [البقرة : ٢٥٧] . قال : والنورُ يَسْتَضِيءُ به في يَسْتَضِيءُ به في يَسْتَضِيءُ به في يَسِه ويُبْصِرُه ، وكذلك الذي آتاه اللَّهُ هذا النورَ يَسْتَضِيءُ به في دينِه ، ويَعْمَلُ به في نورِه (٢) ، كما يستَضِيءُ صاحبُ هذا السِّراجِ . قال : ﴿ كُمَن مَّمُلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ ﴾ : لا يَدْرِي ما يَأْتِي ولا ما يَقَعُ عليه (٢) .

# القولُ في تأويلِ قولِه : ﴿ كَذَالِكَ زُيِّنَ لِلْكَنْفِرِينَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ .

يقولُ تعالى ذكره: كما خذَلْتُ هذا الكافرَ الذي يُجادِلُكم أَيُها المؤمنون باللَّهِ ورسولِه في أكلِ ما حرَّمْتُ عليكم مِن المطاعمِ عن الحقِّ، فزيَّنْتُ له سُوءَ عملِه فرآه حسنًا ؛ ليَسْتَحِقَّ به ما أعْدَدْتُ له من أليمِ العقابِ ، كذلك زيَّنتُ لغيرِه مَّن كان على مثلِ ما هو عليه مِن الكفرِ باللَّهِ وآياتِه ما كانوا يَعْمَلُون مِن مَعاصى اللَّهِ ؛ ليَسْتَوْجِبوا بذلك مِن فعلِهم ما لهم عند ربَّهم مِن النَّكالِ .

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١٣٨٢/٤ (٧٨٥٨) من طريق أحمد بن مفضل به ببعضه ، وأخرجه عقب الأثرين ( ٧٨٥١، ٧٨٥٥) من طريق عمرو ، عن أسباط به .

<sup>(</sup>٢) في م : « فوره » .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١٣٨٣/٤ (٧٨٦٤) من طريق أصبغ، عن ابن زيد، مقتصرًا على أخره.

/ وفى هذا أوضحُ البيانِ على تكذيبِ اللَّهِ الزاعِمِين أن اللَّهَ فوَّض الأمورَ إلى ٢٤/٨ خلقِه فى أعمالِهم، فلا صُنعَ له فى أفعالِهم، وأنه قد سوَّى بينَ جميعِهم فى الأسبابِ التى بها يَصِلون إلى الطاعةِ والمعصيةِ ؛ لأن ذلك لو كان كما قالوا ، لكان قد زيَّن لأنبيائِه وأوليائِه مِن الضلالةِ والكفرِ نظيرَ ما زيَّن مِن ذلك لأعدائِه وأهلِ الكفرِ به ، وزيَّن لأهلِ الكفرِ به مِن الإيمانِ به نظيرَ الذى زيَّن منه لأنبيائِه وأوليائِه . وفى إخبارِه جلَّ ثناؤُه أنه زيَّن لكلِّ عاملٍ منهم عملَه ، ما يُنبِئُ عن تَزْيينِ (١) الكفرِ والفسوقِ والفسوقِ والعصيانِ ، وخصَّ أعداءَه وأهلَ الكفرِ بتَزْيينِ الكفرِ لهم والفسوقِ والعصيانِ ، وحصَّ أعداءَه وأهلَ الكفرِ بتَزْيينِ الكفرِ لهم والفسوقِ والعصيانِ ، وكرَّه إليهم الإيمانَ به والطاعةَ .

[ ٧٩٣/١] يقولُ جلَّ ثناؤُه: وكما زيَّنا للكافرين ما كانوا يَعْمَلُون، كذلك جعَلْنا بكلِّ قريةٍ عُظماءَها مُجرميها، يعنى أهلَ الشركِ باللَّهِ والمعصيةِ له، ﴿ لِيمْكُرُوا فِيهِ أَ ﴾ بغُرورٍ مِن القولِ، أو بباطلٍ مِن الفعلِ، بدينِ اللَّهِ وأنبيائِه، ﴿ وَمَا يَمْكُرُونَ ﴾ . أَىْ: ما يَحِيقُ مكرُهم ذلك إلا بأنفسِهم ؛ لأن اللَّه تعالى ذكره مِن وراءِ عقوبتِهم على صدِّهم عن سبيله، وهم لا ﴿ يَشَعُرُونَ ﴾ . يقولُ: لا يَدْرُون ما قد أَعَدَّ اللَّهُ لهم مِن أليم عذابهِ، فهم في غَيِّهم وعُتُوهم على اللَّهِ يَتَمادَوْن.

وبنحوِ ما قلنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ .

#### ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثني محمدُ بنُ عمرو ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : ثنا عيسي ، عن ابنِ أبي

<sup>(</sup>١) سقط من: ص، ت ١، ت ٢، س، ف.

نجيح ، عن مجاهد : ﴿ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا ﴾ . قال : عُظماؤُها(١) .

حَدَّثني المثنى ، قال : ثنا أبو حذيفة ، قال : ثنا شبلٌ ، عن ابنِ أبى نجيحٍ ، عن مجاهدِ مثلَه .

حدَّ ثنا محمدُ بنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا محمدُ بنُ ثَوْرٍ ، عن معمرٍ ، عن قتادة : ﴿ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا ﴾ . قال : عظماؤُها (٢) .

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ جريجٍ ، عن عكرمةَ : عكرمةً : نزَلَت في المُسْتَهْزِئين . قال ابنُ جُريجٍ : عن عمرَ بنِ عطاءٍ ، عن عكرمةَ : هُو إِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ ﴾ : بدينِ اللَّهِ وبنبيّه عليه السلامُ وعبادِه المؤمنين (١) .

<sup>(</sup>١) تفسير مجاهد ص ٣٢٨، ومن طريقه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٣٨٣/٤ (٧٨٦٧)، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٤٤/٣ إلى ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وأبي الشيخ.

<sup>(</sup>۲) ذکره ابن کثیر فی تفسیره ۳۲۳/۳.

<sup>(</sup>٣ - ٣) في ص، ت ١ ، ت ٢ ، ت ٣ ، س، ف : «عمرو»، وفي م : «عمرو عن». وتقدم في ٢١٦/١، ٢١٠، وسيأتي في ١٦٧/١٠.

<sup>(</sup>٤) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٤٤/٣ إلى المصنف وأبي الشيخ.

<sup>(</sup>٥) هو الأعشى الكبير ميمون بن قيس ، والبيت في اللسان (حمر).

إِن الأَحامِرةَ الثلاثةَ أَهْلَكَت مالى وكنتُ بهن قِدْمًا مُولَعَا الخَمرَ واللَّحَمَ السَّمِينَ إِدَامُهُ (١) والزَّعْفَرانَ فلن أَرُوحَ (٢) مُبَقَّعَا (١)

وأما المكرُ، فإنه الحَديعةُ والاحْتِيالُ للمَمْكورِ به بالغدرِ؛ ليُورِّطَه الماكرُ به مَكروهًا مِن الأمرِ.

القولُ في تأويلِ قولِه : ﴿ وَإِذَا جَآءَتْهُمْ ءَايَةٌ قَالُواْ لَن نُؤْمِنَ حَتَى نُؤْقَى مِثْلَ مَآ أُوتِى رُسُلُ اللهُ اله

يقولُ تعالى ذكرُه: وإذا جاءَت هؤلاء المشركين الذين يُجادِلون المؤمنين برُخْرفِ القولِ فيما حرَّم اللَّهُ عليهم ليصُدُّوا عن سبيلِ اللَّهِ ﴿ مَايَةٌ ﴾ . يعنى : مُحجَّةُ مِن اللَّهِ على صحةِ ما جاءهم به محمدٌ عَلِي مِن عندِ اللَّهِ وحقيقتِه ، قالوا لنبيّ اللَّهِ وأصحابِه : ﴿ لَن نُوْمِنَ ﴾ . يقولُ : يقولُون : لن نُصَدِّقَ بما دعانا إليه محمدٌ عَلِي مِن الإيمانِ به ، وبما جاء به مِن تحريمِ ما ذكر أن اللَّه حرَّمه علينا ﴿ حَتَى نُوْقَى ﴾ . يَعْنُون : وعيسى مِن فلقِ البحرِ ، وعيسى مِن عني بعْطِيهم اللَّهُ مِن المُعْجِزاتِ مثلَ الذي أعظى موسى مِن فلقِ البحرِ ، وعيسى مِن إحياءِ الموتى وإبراءِ الأحْمَهِ والأبرسِ ، يقولُ اللَّهُ تعالى ذكرُه : (اللهُ أَعلَمُ حَيثُ يَجَعَلُ رِسالاتِهِ ) . يعنى بذلك جلَّ ثناؤُه : إن آياتِ الأنبياءِ والرسلِ " لن يُعْطَاها" مِن البشرِ إلا رسولٌ مُؤسَلٌ ، وليس العادلون بربِّهم الأوثانَ والأصنامَ منهم فيعُطُوها . يقولُ جلَّ ثناؤُه : فأنا أَعْلَمُ بمَواضِع رِسالاتى ، ومَن هو لها أهلٌ ، فليس لكم أيُها يقولُ جلَّ ثناؤُه : فأنا أَعْلَمُ بمَواضِع رِسالاتى ، ومَن هو لها أهلٌ ، فليس لكم أيُها يقولُ جلَّ ثناؤُه : فأنا أَعْلَمُ بمَواضِع رِسالاتى ، ومَن هو لها أهلٌ ، فليس لكم أيُها يقولُ جلَّ ثناؤُه : فأنا أَعْلَمُ بمَواضِع رِسالاتى ، ومَن هو لها أهلٌ ، فليس لكم أيُها

<sup>(</sup>١) في م: ﴿ أُديُّهُ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في م: « أزال ».

<sup>(</sup>٣) البَقَع والبُقْعة : تخالف اللون . وقيل : الأبقع ما خالط بياضَه لونَّ آخر . اللسان (ب ق ع) .

<sup>(</sup>٤) في ص، ت ١، ت ٢، س، ف: « رسالاته » بالجمع، وهي القراءة التي سيذكرها المصنف في تفسيره للآية، وهي قراءة نافع وأبي بكر وابن عامر وحمزة والكسائي، والمثبت قراءة ابن كثير وحفص. ينظر التيسير ص ٨٨، وحجة القراءات ص ٢٧٠.

<sup>(</sup>٥ - ٥) في م: « لم يعطها ».

المشركون أن تتَخَيَّروا ذلك علىَّ أنتم ؛ لأن تخيُّر الرسولِ إلى المرسِلِ دونَ المرسَلِ إليه ، واللَّهُ أعلمُ إذا أرْسَل رسالةً بموضع رسالاتِه .

القولُ في تأويلِ قولِه: ﴿ سَيُصِيبُ ٱلَّذِينَ أَجَرَمُواْ صَغَارُ عِندَ ٱللَّهِ وَعَذَابُ شَدِيدُ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ ﴿ . شَدِيدُ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ ﴿ .

يقولُ تعالى ذكرُه لنبيّه محمد عَلَيْهِ معلِمَه ما هو صانعٌ بهؤلاء المُتَمَرِّدِين عليه : سيُصيبُ يا محمدُ الذين اكتَسَبوا الإثمّ بشركِهم باللَّهِ ، وعبادتِهم غيرَه ﴿ صَغَارُ ﴾ . يعنى : ذلةٌ وهوانٌ .

كما حدَّ ثنى محمدُ بنُ الحسين ، قال : ثنا أحمدُ بنُ المفضلِ ، قال : ثنا أسْباطُ ، ٢٦/٨ عن السديِّ : ﴿ سَيُصِيبُ / ٱلَّذِينَ ٱجْرَمُواْ صَغَارُ عِندَ ٱللَّهِ ﴾ . قال : الصَّغارُ اللهُ ال

وهو مصدرٌ مِن قُولِ القائلِ: صغِر يَصْغَرُ صَعَارًا وصَغَرًا، وهو أشدُّ الذلُّ.

وأما قولُه: ﴿ صَغَارُ عِندَ ٱللّهِ ﴾ . فإن معناه: سيُصِيبُهم صَغارٌ مِن عندِ اللّهِ ، كُولُه اللّهِ ، يُولُهُ بذلك: كقولِ القائلِ: سيَأْتِيني ( رِزْقي عندَ اللهِ ) . بمعنى: مِن عندِ اللّهِ . يُرادُ بذلك: سيَأْتِيني الذي لي عندَ اللّهِ . وغيرُ جائزٍ لمن قال: سيُصِيبُهم صَغارٌ عندَ اللّهِ . أن يَقولَ: جئتُ مِن عندِ عبدِ اللّهِ ؛ لأن معنى: سيُصِيبُهم صَغارٌ عندَ اللّهِ : سيُصِيبُهم صَغارٌ عندَ اللّهِ : سيُصِيبُهم الذي عندَ اللّهِ مِن الذلّ بتكذيبِهم رسولَه . فليس ذلك بنظيرِ: جئتُ مِن عندِ عبدِ اللّهِ .

وقولُه: ﴿ وَعَذَابُ شَدِيدًا بِمَا كَانُواْ يَمْكُرُونَ ﴾ . يقولُ : يُصِيبُ هؤلاء المُكذِّبين باللَّهِ ورسولِه ، [ ٧٩٣/١] المُشتَحِلِّين ما حرَّم اللَّهُ عليهم مِن الميتةِ ، مع

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٣٨٤/٤ (٧٨٧٠) من طريق أحمد بن مفضل به .

<sup>(</sup>٢ - ٢) في ص: « رزق الله »، وفي ت ١، ت ٢، س، ف: « من عند الله».

الصَّغارِ ، عذابٌ شديدٌ بما كانوا يَكِيدُون للإسلامِ وأهلِه ، بالجِدالِ بالباطلِ والزخرفِ مِن القولِ غُرورًا ، لأهلِ دينِ اللَّهِ وطاعتِه .

القولُ في تأويلِ قولِه : ﴿ فَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه: فمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَه للإيمانِ به وبرسولِه، وما جاء به مِن عندِ ربِّه فَيُوفِّقَه له، ﴿ يَشْرَحُ صَدَرَهُ لِلْإِسْلَامُ ﴾. يقولُ: فسَح صدرَه لذلك، وهوّنه عليه، وسهّله له بلطفِه ومعونتِه، حتى يَستنيرَ الإسلامُ في قلبِه، فيُضِيءَ له، ويَتَّسِعَ له صدرُه بالقبولِ.

كالذى جاء الأثرُ به عن رسولِ اللَّهِ عَلَيْ الذى حَدَّثنا سَوَّارُ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ العَنْبَرِيُّ ، قال : شيا المعتمِرُ بنُ سليمانَ ، قال : سمِعْتُ أبى يُحَدِّثُ عن عبدِ اللَّهِ بنِ مُرَّةَ () ، عن أبى جعفر ، قال : لما نزلت هذه الآيةُ : ﴿ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيكُم يَشْرَحُ مُرَّةً اللَّهِ أَن يَهْدِيكُم يَشْرَحُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَيْرُ . قالوا : كيف يُشْرَحُ الصدرُ ؟ قال : إذا نزل النورُ في القلبِ انْشَرَح له الصدرُ وانْفَسَح . قالوا : فهل لذلك آيةٌ يُعْرَفُ بها ؟ قال : نعم ، الإنابةُ إلى دارِ الخرورِ ، والاسْتِعدادُ للموتِ قبلَ الموتِ () .

حدَّثنا الحسنُ بنُ يحيى ، قال : أخْبَرنا عبدُ الرزاقِ ، قال : أخْبَرنا الثوريُّ ، عن عمرو بنِ قيسٍ ، عن عمرو بنِ مُرَّةَ ، عن أبى جعفرِ قال : شئِل النبيُّ عَيِّلِيَّةٍ : أَيُّ المؤمنين أُخْيَسُ ؟ قال : « أكثرُهم للموتِ ذكرًا ، وأحْسَنُهم لما بعدَه اسْتِعدادًا » . قال : وسُئِل

<sup>(</sup>١) كذا في النسخ ، وتفسير ابن كثير (عبد الله بن مرة ) والصواب : أبي عبد الله بن مرة . وهو عمرو بن مرة ابن عبد الله المرادى أبو عبد الله المرادى أبو عبد الله الكوفى الأعمى وأبو جعفر هو عبد الله بن مسور بن عون بن جعفر بن أبي طالب الهاشمى المدائني ، كان يضع الحديث ويكذب . ينظر الجرح والتعديل ٥/ ١٦٩ ، وتهذيب الكمال ٢٢/ ٢٣٢.

<sup>(</sup>٢) في م : ( الفوت ١ .

والأثر ذكره ابن كثير في تفسيره ٣٢٧/٣ عن المصنف.

النبئ عَيْلِيَةٍ عن هذه الآية : ﴿ فَمَن يُرِدِ اللّهُ أَن يَهْدِيكُم يَشْرَحُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَكُمْ ﴾ . قالوا : كيف يُشْرَحُ صدرُه يا رسولَ اللّهِ ؟ قال : « نُورٌ يُقْذَفُ فيه ، فينْشَرِحُ له ويَنْفَسِحُ » . قالوا : فهل لذلك مِن أمارة يُعْرَفُ بها ؟ قال : « الإنابةُ إلى دارِ الخلودِ ، والاسْتِعدادُ للموتِ قبلَ الموتِ » ( ) .

حدَّثنا هنادٌ ، قال : ثنا قَبيصةُ ، عن سفيانَ ، عن عمرِو بنِ مُرَّةَ ، عن رجلٍ يُكْنَى ٢٧/٨ أبا جعفر كان يَسْكُنُ / المَدائنَ ، قال : سُئِل النبيُّ عَيِّلِيَّةِ عن قولِه : ﴿ فَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يَهْدِيهُ فِيمَن يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يَهْدِيهُ فِيمَنْ مُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيهُ فِيمُ مَنْ مُرَح صَدَدَرَهُ لِلْإِسْلَكِيْرٍ . قال : ﴿ نُورٌ يُقْذَفُ فِي القلبِ ، فَيَنْشَرِحُ وَيَنْفَسِحُ ﴾ . قالوا : يا رسولَ اللَّهِ ، هل له مِن أمارةٍ يُعْرَفُ بها ؟ ثم ذكر باقي الحديثِ مثله ()

حدَّثنى هلالُ (٢) بنُ العَلاءِ ، ثنا سعيدُ بنُ عبدِ الملكِ بنِ واقدِ الحَوَّانِيُّ ، قال : ثنا محمدُ بنُ سلمة ، عن أبى عبدِ الرَّحيمِ ، عن زيدِ بنِ أبى أُنيْسة ، عن عمرِ و بنِ مرة ، عن أبى عُبيدة ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ ، قال : قيل لرسولِ اللَّهِ عَيِّلِيَّ حينَ نزلَت هذه الآيةُ : ﴿ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيكُم يَشْرَحُ صَدَّرَهُ لِلْإِسْلَنَدِ ﴾ . قال : « إذا دخل النورُ اللَّه عَن عبدِ النَّه أَن يَهْدِيكُم يَشْرَحُ صَدَّرَهُ لِلْإِسْلَنَدِ ﴾ . قال : « إذا دخل النورُ القلبَ انْفَسَح وانْشَرَح » . قالوا : فهل لذلك مِن أمارةٍ يُعْرَفُ بها ؟ قال : « الإنابةُ إلى

<sup>(</sup>۱) تفسير عبد الرزاق ۱/۲۱۷، وأخرجه ابن أبى شيبة ۲۲۱/۱۳، وابن أبى حاتم فى تفسيره ١٣٨٤/٤ (١) تفسير عبد الرزاق ٢٢١/١٦، وأخرجه ابن أبى شيبة ٧٨٧٣) من طريق عمرو بن قيس بنحوه . وتحرف عبد الله بن مسور فى المصنف إلى عبد الله بن مسعود ، وأخرجه ابن المبارك فى الزهد (٣١٥) ، وابن أبى شيبة ٢٢١/١٣، وابن أبى حاتم فى تفسيره ١٣٨٤/٤ وأبن المبارك من طريق عمرو بن مرة به . وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٧٨٤/٤ إلى الفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر وابن مردويه .

<sup>(</sup>٢) ذكره ابن كثير في تفسيره ٣٢٧/٣ عن المصنف ، وأخرجه البيهقي في الأسماء والصفات (٣٢٥) من طريق سفيان الثوري به موقوقًا على أبي جعفر .

<sup>(</sup>٣) في م ، ف : «محمد ، ، وفي ص : « يعلى ، ، وفي ت ١ ، ت ٢ ، س : « على » . والمثبت مما تقـــدم في ٢/٣٠ ، وتفسير ابن كثير ، وينظر تهذيب الكمال ٣٤٦/٣٠.

دارِ الخلودِ ، والتَّنَحِّي عن دارِ الغُرورِ ، والاستعدادُ للموتِ قبلَ الموتِ » (١).

حدَّثنى سعيدُ بنُ الربيعِ الرازيُّ ، قال : ثنا سفيانُ بنُ عُيينةَ ، عن خالدِ بنِ أبى كَرِيمةَ ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ المِسْوَرِ ، قال : قرأ رسولُ اللَّهِ عَلَيْتُمْ : ﴿ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيمُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَكِيْرُ ﴾ . ثم قال رسولُ اللَّهِ عَلَيْتُمْ : ﴿ إِذَا دَخَلَ النورُ القلبَ انْفَسَح وانْشَرَح ﴾ . قالوا : يا رسولَ اللَّهِ ، وهل لذلك مِن علامةٍ تُعْرَفُ ؟ قال : ﴿ نعم ، الإنابةُ إلى دارِ الخلودِ ، والتَّجافي عن دارِ الغُرورِ ، والاسْتِعدادُ للموتِ قبلَ نرولِ الموتِ » .

حدَّثنى ابنُ سِنانِ القَزَّازُ ، قال : ثنا مَحْبوبُ بنُ الحسنِ الهاشمى ، عن يونُس ، عن عبدِ اللهِ عن عن رسولِ اللهِ عن قالوا : يا قالوا : وهل رسولَ الله ، وكيف يُشْرَحُ صدرُه ؟ قال : « يَدْخُلُ فيه النورُ فيَنْفَسِحُ » . قالوا : وهل لذلك مِن علامةٍ يا رسولَ الله ؟ قال : « التَّجافى عن دارِ الغُرورِ ، والإنابةُ إلى دارِ الخلودِ ، والاستعدادُ للموتِ قبلَ أن يَنْزِلَ الموتُ » .

<sup>(</sup>٢) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (٩١٨ - تفسير) - ومن طريقه البيهقي في الأسماء والصفات (٣) أخرجه سعيد بن عيينة به، وقال البيهقي : هذا منقطع . وأخرجه أبو الشيخ في طبقات المحدثين بأصبهان ١/ ٥٠١ - ومن طريقه أبو نعيم في أخبار أصبهان ١/ ٥٠٠، ٣٨/٢ - من طريق ابن عيينة عن خالد بن أبي كريمة ، عن عبد الله بن المسور ، عن أبيه .

<sup>(</sup>٣) ذكره ابن كثير في تفسيره ٣٢٨/٣ عن المصنف. وأخرجه ابن أبي الدنيا في قصر الأمل ص٩٩ (١٣١)ومن طريقه الحاكم ١١/٤، والبيهقي في الشعب (١٠٥٥٢) - من طريق عدى بن الفضل عن عبد الرحمن
ابن عبد الله المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله بن مسعود. وليس في إسناد ابن أبي
الدنيا: القاسم بن عبد الرحمن. وفي إسناد البيهقي القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبوب عن عبد الله بن
مسعود. وينظر سلسلة الأحاديث الضعيفة (٩٦٥).

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهلُ التأويل.

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثني محمدُ بنُ الحسين ، قال : ثنا أحمدُ بنُ المفضل ، قال : ثنا أسباط ، عن السدى : ﴿ فَكَن يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يَهْدِيهُ يَشَرَحَ صَدْرَهُ لِلإِسْلَيْرِ ﴾ : أما ﴿ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَكُمْ ﴾: فيُوَسِّعُ صدرَه للإسلام.

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ جريج قولَه : ﴿ فَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يَهْدِينُم يَشْرَحَ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَةِ ﴾: بلا إله إلا الله .

حدَّثني المثنى ، قال : ثنا سُوَيْدُ بنُ نصرٍ ، قال : أخبرنا ابنُ المباركِ ، عن ابنِ جريج قراءةً : ﴿ فَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يَهْدِينُهُ يَشْرَحَ صَدْرَةُ لِلْإِسْلَنْدِ ﴾ : بلا إله إلا الله ، يَجْعَلُ لها في صدرِه مُتَّسَعًا.

القولُ في تأويلِ قولِه : ﴿ وَمَن يُرِدُ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلُ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه : ومَن أراد اللَّهُ إضلالَه عن سبيل الهُدَى ، يشغَلُه بكفرِه ٢٨/٨ وصدِّه عن سبيلِه ، ويَجْعَلُ / صدرَه بخِذْلانِه وغلبةِ الكَفْرِ عليه ، حرَجًا .

والحرمُ أشدُّ الضيقِ ، وهو الذي لا يُنْفِذُه مِن شدةِ ضيقِه ، ٢٩٤/١] وهو هلهنا الصدرُ الذي لا تَصِلُ إليه الموعظةُ ، ولا يَدْخُلُه نورُ الإيمانِ ؛ لرَيْن الشركِ عليه ، وأصلَه مِن الحرِّج، والحرِّجُ جمعُ حَرِّجةٍ ، وهي الشجرةُ المُلْتَفُّ بها الأشجارُ ، لا يَدْخُلُ بينَها وبينَها شيءٌ لشدةِ التفافِها بها .

كما حدَّثني المثنى ، قال : ثنا الحجاج بنُ المِنْهالِ ، قال : ثنا هُشيمٌ ، قال : ثنا عبدُ اللَّهِ بنُ عمارٍ - رجلٌ مِن أهلِ اليمنِ - عن أبي الصَّلْتِ الثَّقَفيِّ ، أن عمرَ بنَ الخطابِ رحمةُ اللَّهِ عليه قرَأ هذه الآيةَ : ﴿ وَمَن يُرِدُّ أَن يُضِلُّهُ يَجْعَلُ صَدْرَمُ ضَيِّقًا حَرَجًا ﴾ بنصبِ الراءِ. قال: وقرأ بعضُ مَن عندَه مِن أصحابِ رسولِ اللَّهِ عَلَيْهِ: (ضَيِّقًا حَرِجًا). قال صَفْوانُ: فقال عمرُ: ابْغُوني رجلًا مِن كِنانة ، واجْعَلوه راعيًا، ولْيَكُنْ مُدْلِجِيًّا. قال: فأتَوْه به ، فقال له عمرُ: يا فتى ، ما الحَرَجةُ ؟ قال: الحَرَجةُ فينا الشجرةُ تَكُونُ بينَ الأشجارِ التي لا تَصِلُ إليها راعيةٌ ، ولا وَحْشِيَّةٌ ، ولا شيءٌ. قال: فقال عمرُ: كذلك قلبُ المنافقِ ، لا يَصِلُ إليه شيءٌ مِن الخيرِ (١).

حدَّثنى محمدُ بنُ سعدِ ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمى ، قال : ثنى أبى ، عن أبي ، عن أبي ، عن أبيه ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ وَمَن يُرِدُ أَن يُضِلَهُ يَجْعَلَ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا ﴾ . يقول : من أراد اللَّهُ أن يُضِلَّه يُضَيِّقُ عليه صدرَه حتى يَجْعَلَ الإسلامَ عليه ضيقًا ، والإسلامُ واسعٌ ، وذلك حينَ يقول : ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٌ ﴾ [الحج: ٧٨] . يقول : ما جعَل عليكم في الإسلامِ مِن ضيقٍ ' .

واخْتَلَف أهلُ التأويلِ في تأويلِ ذلك ؛ فقال بعضُهم : معناه : شاكًّا .

### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا عمرانُ بنُ موسى ، قال : ثنا عبدُ الوارثِ بنُ سعيدِ ، قال : ثنا حميدٌ ، عن مجاهدِ : ﴿ ضَكِيَّقًا حَرَجًا ﴾ : قال : شاكًا (٢) .

حدَّثني محمدُ بنُ الحسينِ ، قال : ثنا أحمدُ بنُ المفضلِ ، قال : ثنا أَسْباطُ ، عن السديِّ : ﴿ ضَيِّقًا حَرَجًا ﴾ : أما ﴿ حَرَجًا ﴾ فشاكًا ".

<sup>(</sup>١) عزاه السيوطى فى الدر المنثور ٤٥/٣ إلى المصنف وعبد ابن حميد وابن المنذر وأبى الشيخ . وينظر تفسير ابن كثير ٣٢٨/٣ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٤/٥٨٦ (٧٨٧٦) ، والبيهقي في الأسماء والصفات (٣٢٤) من طريق محمد بن سعد به .

<sup>(</sup>٣) ينظر تفسير ابن كثير ٣/ ٣٢٨.

وقال آخرون : معناه : مُلْتَبِسًا .

#### ذكرُ مَن قال ذلك

حَدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ : ﴿ يَجْعَلَ صَدْرَهُ ضَيِقًا حَرَجًا ﴾ . قال : ﴿ ضَيِقًا ﴾ : مُلْتَبِسًا (١) .

حدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ عبدِ الصمدِ ، قال : ثنى أبى '' ، قال : ثنى أبى ، عن الحسينِ '' ، عن قتادةً أنه كان يَقْرَأُ : ﴿ ضَكِيَّقًا حَرَجًا ﴾ يقولُ : مُلْتَبِسًا .

وقال آخرون : معناه أنه مِن شدةِ الضيقِ لا يَصِلُ إليه الإيمانُ .

# ذكر من قال ذلك

٢٩/٨ /حدَّثنا ابنُ وَكَيْعٍ، قال: ثنا جَرِيرٌ، عن حَبِيبِ بنِ أَبِي عَمْرةَ، عن سعيدِ بنِ جُبِيرٍ: ﴿ يَجْعَلُ صَدْرَهُ صَيِّقًا حَرَجًا ﴾. قال: لا يَجِدُ مَسْلَكًا إلا صُعُدًا ('').

حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا محمدُ بنُ ثَوْرٍ ، عن معمرٍ ، عن عطاءِ الخُراسانيِّ : ﴿ ضَيِّقًا حَرَجًا ﴾ . قال : ليس للخيرِ فيه مَنْفَذُ (٥٠) .

حدَّثني المثني ، قال : ثنا سُوَيدُ بنُ نصرٍ ، قال : أَخْبَرنا ابنُ المباركِ ، عن معمرٍ ، عن عطاءِ الخُراسانيِّ مثلَه .

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ مُجريج قولَه :

<sup>(</sup>١) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٤٥/٣ إلى عبد بن حميد وأبي الشيخ.

<sup>(</sup>٢) بعده في النسخ : «حدثني عمي» . وسيأتي على الصواب في ١٠١٠ ، ٢١٨١١ ، ١٢٨/١ ، ١٠٤/١ ، ٢/١٠ ، ٢/١٠ ،

<sup>(</sup>٣) في النسخ: « الحسن » . وتنظر المواضع السابقة ، وص٩٧٥، وتهذيب الكمال ٣٧٢/٦ .

<sup>(</sup>٤) ينظر تفسير ابن كثير ٣/ ٣٢٩.

<sup>(</sup>٥) تفسير عبد الرزاق ٢١٨/١ - ومن طريقه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٣٨٥/٤ (٧٨٧٩) - عن معمر به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٥/٣ إلى ابن المنذر .

﴿ وَمَن يُرِدُ أَن يُضِلَمُ يَجَعَلَ صَدْرَهُ صَيِّقًا حَرَجًا ﴾: بلا إلهَ إلا اللَّهُ ، لا يَجِدُ لها في صدرِه مَسَاغًا(١).

حدَّثنى المثنى ، قال : ثنا سُوَيْدُ بنُ نصرٍ ، قال : أَخْبَرَنا ابنُ المباركِ ، عن ابنِ مُحريجِ قراءةً في قولِه : ﴿ وَمَن يُسِرِدُ أَن يُضِلَهُ يَجْعَلَ صَدَرَهُ ضَيَّقًا حَرَجًا ﴾ : بلا إلهَ إلا اللهُ ، حتى لا يَسْتَطِيعَ أن تَدْخُلَه (١) .

واخْتَلَفَت القرأةُ في قراءةِ ذلك ، فقرأَه بعضُهم : ﴿ ضَيِّقًا حَرَجًا ﴾ بفتحِ الحاءِ والزاءِ مِن : ﴿ حَرَجًا ﴾ بفتحِ الحاءِ والراءِ مِن : ﴿ حَرَجًا ﴾ . وهي قراءةُ عامةِ المكيين والعراقيين " ، بمعنى جمعِ حَرَجةٍ ، على ما وصَفْتُ .

وقرَأُ ذلك عامةُ قرأةِ المدينةِ : ﴿ ضَيِّقًا حَرِجًا ﴾ بفتحِ الحاءِ وكسرِ الراءِ " .

ثم الْحَتَلَف الذين قرَءوا ذلك في معناه؛ فقال بعضُهم: هو بمعنى الحَرَجِ، وقالوا: الحَرَجُ بفتحِ الحاءِ والراءِ، والحَرِجُ بفتحِ الحاءِ وكسرِ الراءِ، بمعنى واحدٍ، وهما لغتان مشهورتان، مثلُ الدَّنَفِ والدَّنِفِ، والوَحَدِ والوَحِدِ، والفَرَدِ والفَرِدِ.

وقال آخرون منهم: بل هو بمعنى الإثم ، مِن قولِهم: فلانٌ آثِمٌ حَرِجٌ . وذُكِر عن العربِ سَماعًا منها: حَرِجٌ عليك ظُلْمي . بمعنى: ضِيقٌ وإثْمٌ .

والقولُ عندى فى ذلك أنهما قراءتان مشهورتان ، ولغتان مُسْتَفِيضتان بمعنى واحد ، وبأيَّتِهما قرأ القارئ فهو مصيبٌ ؛ لاتفاقِ معنيَيْهما ، وذلك كما ذكرنا مِن الرواياتِ عن العربِ فى الوَحَدِ والفَرَدِ ، بفتحِ الحاءِ مِن الوَحَدِ ، والراءِ من الفرَدِ ، وكسرهما ، بمعنى واحد .

<sup>(</sup>١) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٩/٥٤ إلى أبي الشيخ ، وذكره ابن كثير في تفسيره ٣٢٩/٣ عن ابن المبارك به .

<sup>(</sup>٢) وهي قراءة ابن كثير وحفص وأبي عمرو وابن عامر وحمزة والكسائي ويعقوب وخلف . ينظر النشر ٢/٩٧/ .

<sup>(</sup>٣) وهي قراءة نافع وأبي جعفر وأبي بكر شعبة . ينظر المصدر السابق .

<sup>(</sup>٣) ينظر معانى القرآن للفراء ١/٣٥٣.

وأما « الضيّقُ » ، فإن عامةَ القرأةِ على فتحِ ضادِه وتشديدِ يائِه ، خلا بعضَ المكيين ، فإنه قرَأه : (ضَيْقًا) بفتح الضادِ وتسكينِ الياءِ وتخفيفِه (١).

وقد يَتَّجِهُ لتَسْكينِه ذلك وجهان : أحدُهما ، أن يَكُونَ سكَّنه وهو يَنْوِي معنى التحريكِ والتشديدِ ، كما قيل : هَيْنٌ لَيْنٌ ، بمعنى : هيِّنٌ لِيُنٌ .

والآخرُ، أن يَكُونَ سكَّنه بنيةِ المصدرِ، مِن قولِهم: ضاق هذا الأمرُ يَضِيقُ ضَيْقًا. كما قال رُؤْبةُ:

> قد علِمْنا عندَ كلِّ مـأْزِقِ ضَيْقِ بوَجْهِ الأَمْرِ أُو<sup>(١)</sup> مُضَيَّقِ

ومنه قولُ اللّه : ﴿ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقِ مِّمَّا يَمْكُرُونَ ﴾ [النحل: ١٢٧]. وقال رُوْبَةُ أَيضًا ()

# / وشَفَّها اللُّوحُ بَمَأْزُولٍ ضَيَقْ (')

4./1

[۱/۹۶/ظ] بمعنى : ضيِّق .

ومُحكِى عن الكِسائيِّ أنه كان يَقُولُ : الضَّيقُ بالكسرِ ، في المعاشِ والموضعِ ، وفي الأمرِ الضَّيْقُ .

وفى هذه الآية أثيَنُ البيانِ لمن وُفِّق لفهمِها عن أن السببَ الذى به يُوصَلُ إلى الإيمانِ والطاعةِ غيرُ السببِ الذى به يُوصَلُ إلى الكفرِ والمعصيةِ ، وأن كلا

<sup>(</sup>١) وهي قراءة ابن كثير. ينظر الكشف ١/ ١٥٠، ٤٥١.

<sup>(</sup>٢) في م: ٥ أي ٥.

<sup>(</sup>٣) ديوانه ص ١٠٥.

<sup>(</sup>٤) شفها : أنحلها وهَزَلها . واللُّوح : العطش . والمأزول من الأزُّل ، وهو الشدة والضيق . اللسان ( ل و ح ، ش ف ف ، أ ز ل ) وجعل (ضيّق ) بالتحريك مراعاة للوزن .

السببين مِن عندِ اللَّهِ ، وذلك أن اللَّهَ جلَّ ثناؤُه أخْبَر عن نفسِه أنه يَشْرَحُ صدرَ مَن أراد هدايتَه للإسلام ، ويَجْعَلُ صدرَ مَن أراد إضلالَه ضيِّقًا عن الإسلام حَرَجًا ، كأنما يَصَّعَّدُ في السماءِ ، ومعلومٌ أن شرْحَ الصدرِ للإيمانِ خِلافُ تَضْييقِه له ، وأنه لو كان يُوصَلُ بتضييقِ الصدرِ عن الإيمانِ إليه ، لم يَكُنْ بينَ تضييقِه عنه وبينَ شرحِه له فرقٌ ، ولكان مَن ضُيِّق صدرُه عن الإيمانِ قد شُرِح صدرُه له ، ومَن شُرِح صدرُه له ، فقد ضُيِّق عنه ، إذ كان مَوْصولًا بكلِّ واحدٍ منهما - أعني مِن التضييقِ والشرح -إلى ما يُوصَلُ به إلى الآخرِ . ولو كان ذلك كذلك ، وجَب أن يَكُونَ اللَّهُ قد كان شرَح صدرَ أبي جهلِ للإيمانِ به ، وضيَّق صدرَ رسولِ اللَّهِ ﷺ عنه ، وهذا القولُ مِن أعظم الكفرِ باللَّهِ، وفي فسادِ ذلك أن يَكونَ كذلك الدليلُ الواضحُ على أن السببَ الذي به آمَن المؤمنون باللَّهِ ورسلِه وأطاعه المُطِيعون، غيرُ السبب الذي كَفَر به الكافرون باللَّهِ، وعصاه العاصون، وأن كلا السببين مِن عندِ اللَّهِ وبيدِه ؛ لأنه أخْبَر جلُّ ثناؤُه أنه هو الذي يَشْرَحُ صدرَ هذا المؤمنِ به للإيمانِ إذا أراد هدايتَه، ويُضَيِّقُ صدرَ هذا الكافرِ عنه إذا أراد إضلالَه.

# القولُ في تأويلِ قولِه : ﴿ كَأَنَّمَا يَضَّعَكُ فِي ٱلسَّمَاءَ ﴾ .

وهذا مَثَلٌ مِن اللَّهِ تعالى ذكرُه ضرَبه لقلبِ هذا الكافرِ في شدةِ تَضْييقِه إياه عن وصولِه إليه ، مثلَ امتناعِه مِن الصُّعودِ إلى السماءِ ، وعجزِه عنه ؛ لأن ذلك ليس في وُسْعِه .

وبنحوِ الذي قلنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ .

# ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا محمدُ بنُ ثورٍ ، عن معمرٍ ، عن عطاءِ الخُراسانيِّ : ﴿ كَأَنَّمَا يَصَّعَدُ فِي ٱلسَّمَاءَ ﴾ . يقولُ : مَثَلُه كَمَثَلِ الذي لا يَسْتَطِيعُ

أن يَصَّعَدَ في السماءِ (١).

حدَّثني المثنى ، قال : ثنا سُوَيْدٌ ، قال : أخْبرَنا ابنُ المباركِ ، عن معمرٍ ، عن عطاءِ الخُراسانيِّ مثلَه .

وبه قال: أَخْبَرَنَا ابنُ المباركِ ، عن ابنِ جُريجِ قراءةً : ﴿ يَجْعَلُ صَدْرَمُ ضَيِّقًا حَرَجًا ﴾ : بلا إله إلا الله حتى لا يَسْتَطِيعَ أن تَدْخُلَه ، ﴿ كَأَنَّمَا يَصَّعَدُ فِي السَّمَاءِ ﴾ : مِن شدةِ ذلك عليه (٢) .

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن ابن جريج مثله .

٣١ /حدَّثنى محمدُ بنُ الحسينِ ، قال : ثنا أحمدُ بنُ مفضلِ ، قال : ثنا أسْباطُ ، عن السدىِّ : ﴿ كَأَنَّمَا يَصَّعَدُ فِي ٱلسَّمَآءِ ﴾ : مِن ضِيقِ صدرِه (٢) .

واخْتَلَفَت القرأةُ في قراءةِ ذلك؛ فقرَأَته عامةُ قرأةِ أهلِ المدينةِ والعراقِ: ﴿ كَأَنَّمَا يَصَّعَكُ ﴾ ( ن بعني : يَتَصَعَّدُ . فأَدْغَموا التاءَ في الصادِ ، فلذلك شَدَّدوا الصادَ .

وقرَأ ذلك بعضُ الكوفيين : (يَصَّاعَدُ) ( . بمعنى : يَتَصاعَدُ ، فَأَدْغُم التاءَ في الصادِ وجعَلَها صادًا مُشَدَّدةً .

وقرَأ ذلك بعضُ قرأةِ المكيين: (كأنما يَصْعَدُ) (١) . مِن: صَعِد يَصْعَدُ .

<sup>(</sup>۱) تفسير عبد الرزاق ۲۱۸/۱– ومن طريقه ابن أبي حاتم في تفسيره ۱۳۸٦/۶ (۷۸۸۲) – عن معمر به ، وهو تتمة الأثر المتقدم ص ٥٤٦ .

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في ص ٤٧ ٥ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حائم في تفسيره ١٣٨٦/٤ (٧٨٨٣) من طريق أحمد بن مفضل به.

<sup>(</sup>٤) قرأ بها جميع القراء سوى ابن كثير وأبى بكر شعبة . النشر ١٩٧/٢ .

<sup>(</sup>٤) رواها أبو بكر شعبة عن عاصم . المصدر السابق .

<sup>(</sup>٦) قرأ بها ابن كثير المكى ، المصدر السابق .

وكلَّ هذه القراءاتِ مُتَقارِباتُ المعانى ، وبأيِّها قرأ القارئُ فهو مصيب ، غيرَ أنى أَخْتارُ القراءة فى ذلك بقراءة مَن قرأَه : ﴿ كَأَنَّمَا يَصَّعَدُ ﴾ بتشديدِ الصادِ بغيرِ ألفٍ ، بمعنى : يَتَصَعَّدُ ؛ لكثرةِ القرأةِ بها ، ولقِيلِ عمرَ بنِ الخطابِ رضِى اللَّهُ عنه : ما تصَعَّدُنى شيءٌ ما تصَعَّدَتْنى خُطبةُ النكاحِ .

القولُ في تأويلِ قولِه: ﴿ كَالَاكَ يَجَعَكُ اللَّهُ ٱلرِّجْسَ عَلَى ٱلَّذِيكَ لَا يُؤمِنُونَ اللَّهِ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكره: كما يَجْعَلُ اللَّهُ صدرَ مَن أراد إضلالَه ضيقًا حَرَجًا كأنما يَصَعَّدُ في السماءِ مِن ضيقِه عن الإيمانِ ، فيَجْزِيه بذلك ، كذلك يُسَلِّطُ اللَّهُ الشيطانَ عليه وعلى أمثالِه مَّن أبَى الإيمانَ باللَّهِ ورسولِه ، فيُغْوِيه ويَصُدُّه عن سبيلِ الحقِّ .

وقد اخْتَلَف أهلُ التأويلِ في معنى « الرِّجْسِ » ؛ فقال بعضُهم : هو كلُّ ما لا خيرَ يه .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثني محمدُ بنُ عمرِو ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، عن عيسى ، عن ابنِ أبي نجيحٍ ، عن مجاهدٍ ، قال : ﴿ ٱلرِّجْسَ ﴾ : ما لا خيرَ فيه .

حدَّثنى المثنى ، قال : ثنا أبو محذيفة ، قال : ثنا شبلٌ ، عن ابنِ أبى نجيحٍ ، عن مجاهدٍ : ﴿ يَجَعَـُ لُ ٱللَّهُ ٱلرِّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ . قال : ما لا خيرَ فيه . وقال آخرون : ﴿ ٱلرِّجْسَ ﴾ : العذابَ .

<sup>(</sup>١) ينظر غريب الحديث لأبي عبيد ٣٨٧/٣.

<sup>(</sup>٢) تفسير مجاهد ص ٣٢٨، ومن طريقه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٣٨٦/٤ (٧٨٨٤)، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٤٥/٣ إلى عبد بن حميد وابن أبي شيبة وابن المنذر وأبي الشيخ.

#### ذكرُ مَن قال ذلك

حَدَّثنى يُونُسُ، قال: أَخْبَرَنَا ابنُ وهِ ، قال: قال ابنُ زيد: ﴿ كَالَاكَ يَجْعَكُ اللَّهُ اللَّهِ ﴿ كَالَاكَ يَغْمَلُ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ اللهِ ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ : الشيطانَ .

# ذكر من قال ذلك

حدَّثنى المثنى ، قال : ثنا عبدُ اللَّهِ بنُ صالحٍ ، قال : ثنى معاويةُ بنُ صالح، عن على الله عن على الله عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ ٱلرِّجْسَ ﴾ . قال : الشيطانُ (٢) .

وكان بعضُ أهلِ المعرفةِ بلغاتِ العربِ مِن الكوفيين يقولُ: الرِّجْسُ والنِّجْسُ لغتان . ويَحْكِى عن العربِ أنها تَقولُ: ما كان رِجْسًا ، ولقد رَجُس رَجاسةً ، ونَجُس نَجَاسةً .

وكان بعضُ نحويى البصريين يقولُ (٣): الرِّجْسُ والرِّجْزُ سواءٌ، وهما العذابُ.

روالصوابُ من القولِ في ذلك عندى ما قاله ابنُ عباسٍ ومَن قال : ٢٥ ١٥٠ ١٥ إن الرِّجْسَ والنِّجْسَ والنِّجْسَ والنِّجْسَ والنِّجْسَ والنِّجْسَ والنَّجْسِ النَّجْسِ النَّعْسِ النَّجْسِ النَّعْسِ الْعَلْمِ الْعَلْمُ الْع

<sup>(</sup>١) ينظر تفسير ابن كثير ٣٢٩/٣ وتفسير القرطبي ٧/ ٨٣.

<sup>(</sup>٢) ينظر تفسير البغوى ١٨٧/٣ وتفسير ابن كثير ٣/ ٣٢٩.

<sup>(</sup>٣) مجاز القرآن لأبي عبيدة ١/ ٢٠٦.

<sup>(</sup>٤) الخبيث : ذو الحبث في نفسه ، و المخبث : الذي أعوانه خبثاء ... وقيل : هو الذي يعلمهم الحبث ويوقعهم فيه . النهاية ٢/ ٦.

حدَّثنى بذلك عبدُ الرحمنِ بنُ البَحْتَرَى الطائق، قال: ثنا عبدُ الرحمنِ بنُ محمدِ الحُارِبي، عن إسماعيلَ بنِ مسلمٍ، عن الحسنِ وقتادةً، عن أنسٍ، عن النبي عَلَيْدٍ (١).

وقد بينَّ هذا الخبرُ أن الرِّجْسَ هو النِّجْسُ القَذِرُ ، الذي لا خيرَ فيه ، وأنه مِن صفةِ الشيطانِ .

القولُ فى تأويلِ قولِه : ﴿ وَهَاذَا صِرَكُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدَّ فَصَّلْنَا ٱلْآيَكَتِ لِفَوْمِ يَذَكِّرُونَ ﷺ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه: وهذا الذي بيّنا لك يا محمدُ في هذه السورةِ وغيرِها مِن سُورِ القرآنِ ، هو ﴿ صِرَطُ رَبِّكَ ﴾ . يقولُ : طريقُ ربّك ، ودينُه الذي ارْتَضاه لنفسِه دينًا ، وجعَله مُسْتقيمًا لا اغوِجاجَ فيه ، فاثبُتْ عليه ، وحرّمْ ما حرَّمْتُه عليك ، وأُحلِلْ ما أَحْلَلْتُه لك ، فقد بيّنا الآياتِ والحججَ على حقيقةِ ذلك وصحتِه ﴿ لِقَوْمِ مَا أَحْلَلْتُه لك ، فقد بيّنا الآياتِ والحججَ على حقيقةِ ذلك وصحتِه ﴿ لِقَوْمِ يَذَكَرُونَ ﴾ . يقولُ : لمن يَتَذَكَّرُ ما احتجَ اللّهُ به عليه مِن الآياتِ والعِبَرِ ، فيعْتَبِرُ بها . وخصَّ بها الذين يَتَذَكَّرون ؛ لأنهم هم أهلُ التَّمْييزِ والفهمِ ، وأولو الحِجَا والفضلِ ، فقيل (٢) : ﴿ يَذَكَرُونَ ﴾ .

وبنحوِ الذى قلنا فى ذلك قال أهلُ التأويلِ .

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو نعيم - كما في نتائج الأفكار ١٩٩/١ - من طريق عبد الرحمن بن محمد المحاربي ، وليس فيه قتادة . قال الحافظ: وزاد في أوله : « بسم الله » ومداره على إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف .

وأخرجه الطبراني في الأوسط (٨٨٢٥) ، وفي الدعاء ٩٦٤/٢ (٣٦٥) ، وابن السني في عمل اليوم والليلة (١٧) من طريق إسماعيل بن مسلم به ، إلا أنه عند الطبراني في الدعاء عن الحسن وحده ، وفي الأوسط زاد في أوله : « بسم الله » .

<sup>(</sup>۲) في ص، س: « وقيل » .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّ ثنى محمدُ بنُ سعدٍ ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمى ، قال : ثنى أبى ، عن أبى ، عن أبي ، عن أبي ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ وَهَلَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا ﴾ : يعنى به الإسلامَ (١).

القولُ في تأويلِ قولِه : ﴿ ﴿ لَهُ لَمُمْ دَارُ ٱلسَّلَامِ عِندَ رَبِّهِمٌ وَهُوَ وَلِيُّهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ ﴾ .

يعنى تعالى ذكرُه بقولِه : ﴿ لَهُمْ ﴾ : للقومِ الذين يَذَّكُرون آياتِ اللَّهِ ، فَيَعْتَبِرون بِهَا ، ويُوقِنون بدَلالتِها على ما دلَّت عليه مِن توحيدِ اللَّهِ ، ومِن نبوةِ نبيَّه محمد عَيِّلِيْ ، وغيرِ ذلك ، فيُصَدِّقون بما وصَلوا بها إلى علمِه مِن ذلك .

وأما ﴿ دَارُ ٱلسَّلَامِ ﴾ ، فهي دارُ اللَّهِ التي أَعَدَّها لأُولِياثِه في الآخرةِ ، جزاءً لهم على ما أَبْلَوْا في الدنيا في ذاتِ اللَّهِ ، وهي جنَّتُه . والسلامُ اسمٌ مِن أسماءِ اللَّهِ تعالى ، كما قال السديُّ .

حدَّ ثنى محمدُ بنُ الحسينِ ، قال : ثنا أحمدُ بنُ مُفَضَّلِ ، قال : ثنا أسباطُ ، عن السدىِّ : ﴿ لَمُمْ دَارُ ٱلسَّلَمِ عِندَ رَبِّهِمُ ﴾ : اللَّهُ هو السلامُ ، والدارُ الجنةُ (٢) .

وأما قولُه: ﴿ وَهُوَ وَلِيَّهُم ﴾ . فإنه يقولُ : واللَّهُ ناصرُ هؤلاء القومِ الذين يَذَّكُرون آياتِ اللَّهِ ، ﴿ بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ . يعنى : جزاءً بما كانوا يَعْمَلُون مِن طاعةِ اللَّهِ ويَتَّبِعون رِضوانَه .

/ القولُ في تأويلِ قولِه : ﴿ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ رَ ۗ جَمِيعُنَا يَنْمَعْشَرَ ٱلْجِينِ قَدِ ٱسْتَكَثَرُتُمُ

TT/1

<sup>(</sup>١) ينظر ما تقدم تخريجه في ١/٤/١.

 <sup>(</sup>٢) عزاه السيوطى فى الدر المنثور ٤٥/٣ إلى أبى الشيخ. وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١٣٨٧/٤ عقب الأثر (٧٨٨٧) من طريق عمرو بن حماد عن أسباط به.

<sup>(</sup>٣) في ت ١، ت ٢، ت ٣، س، ف، وفيما سيأتي : « نحشرهم » بالنون ، وغير منقوطة في ص، والمثبت قراءة حفص عن عاصم، وقرأ الباقون بالنون ـ السبعة لابن مجاهد ص ٢٦٩.

# مِّنَ ٱلْإِنسُ ﴾ .

يعنى تعالى ذكرُه بقولِه: ﴿ وَيَوْمَ يَحَشُّرُهُمْ جَمِيعًا ﴾: ويومَ يَحْشُرُ الله وَلاء العادلين باللَّهِ الأوثانَ والأصنامَ ، وغيرَهم مِن المشركين ، مع أوليائِهم مِن الشياطين الذين كانوا يُوحُون إليهم زُخُرفَ القولِ غُرورًا ليُجادِلوا به المؤمنين ، فيجْمَعُهم جميعًا في موقفِ القيامةِ ، يقولُ للجِنِّ : ﴿ يَنَمَعْشَرَ ٱلْجِنِّ قَدِ اسْتَكُثْرَتُم مِّنَ ٱلْإِنْسِ ﴾ . وحذف «يقولُ للجِنِّ » ، مِن الكلامِ ؛ اكتفاءً بدلالةِ ما ظهَر مِن الكلامِ عليه منه .

وعَنَى بقولِه: ﴿ قَدِ ٱسْتَكُثَرُنُهُ مِّنَ ٱلْإِنْسِ ۚ ﴾: اسْتَكْثَرْتُم مِن إضلالِهم وإغْوائِهم.

كما حدَّثني المثنى ، قال : ثنا عبدُ اللَّهِ بنُ صالحٍ ، قال : ثنى معاويةُ بنُ صالحٍ ، عن عليِّ بنُ صالحٍ ، عن عليِّ بنِ أبى طلحةَ ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ وَيَوْمَ يَحَشُرُهُمُ مَ جَمِيعُ المَعْشَرَ ٱلْجِينِ قَلْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ منهم كثيرًا (٢) .

حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا محمدُ بنُ ثَوْرٍ ، عن معمرٍ ، عن قتادة : ﴿ يَامَعْشَرَ ٱلْإِنِيِ قَدِ ٱسْتَكَثَرُتُم مِّنَ ٱلْإِنْسِ (٣٠ . قال : قد أَضْلَلْتُم كثيرًا مِن الإنسِ (٣٠ .

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، قال : ثنا عيسى ، عن ابنِ أبى نَجيحٍ ، عن مُجاهدِ في قولِ اللَّهِ : ﴿ قَدِ ٱسۡتَكُثَرَتُم مِّنَ ٱلْإِنسِ ﴾ . قال : كثر مَن أَغْوَيْتُم (أ) .

الدر المنثور ٤٥/٣ إلى عبد بن حميد وابن المنذر وأبي الشيخ.

<sup>(</sup>١) في ت ١، ت ٢، ت ٣، س، ف: ( نحشر ».

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٣٨٧/٤ (٧٨٩٠) من طريق عبد الله بن صالح به . وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٥/٣ إلى ابن المنذر وأبي الشيخ .

 <sup>(</sup>٣) تفسير عبد الرزاق ٢١٨/١، ومن طريقه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٣٨٧/٤ (٧٨٩٢) عن معمر به .
 (٤) تفسير مجاهد ص ٣٢٨، ومن طريقه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٣٨٧/٤ (٧٨٩١) وعزاه السيوطي في

حدَّثني المثنى ، قال : ثنا أبو محذيفة ، قال : ثنا شِبْلٌ ، عن ابنِ أبى نَجيحٍ ، عن مجاهدٍ مثلَه .

حدَّثنا القاسمُ، قال: ثنا الحسينُ، قال: ثنا أبو سفيانَ، عن معمرٍ، عن الحسنِ: ﴿ قَدِ السَّتَكُنَّرُنُم مِّنَ ٱلْإِنْسِ ﴾ . يقولُ: أَضْلَلْتُم كثيرًا مِن الإنسِ .

القولُ في تأويلِ قولِه : ﴿ وَقَالَ أَوْلِيَآؤُهُم مِّنَ ٱلْإِنْسِ رَبَّنَا ٱسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَغْضِ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه: فيُجِيبُ أولياءُ الجنِّ مِن الإنسِ، فيقولون: ربَّنا اسْتَمْتَعَ بعضُنا ببعضِ في الدنيا.

فأمّا اسْتِمْتاعُ الإنسِ بالجنِّ، فكان كما حدَّثنا القاسمُ، قال: ثنا الحسينُ، قال: ثنا الحسينُ، قال: ثنى حجاجٌ، عن ابنِ جُريجٍ قولَه: ﴿ رَبَّنَا ٱسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضِ ﴾ . قال: كان الرجلُ في الجاهليةِ يَنْزِلُ الأرضَ فيقولُ: أَعوذُ بكبيرِ هذا الوادى . فذلك اسْتِمْتاعُهم، فاعْتَذَروا يومَ القيامةِ (۱) .

وأمّا استمتاعُ الجنّ بالإنسِ ، فإنه كان فيما ذُكِر ، ما يَنالُ الجنُّ مِن الإنسِ ، مِن تعظيمِهم إياهم في استعاذتِهم بهم ، فيقولون : قد سُدْنا الجِنَّ والإنسَ (٢) .

[٧٩٥/١] القولُ في تأويلِ قولِه : ﴿ وَبَلَغَنَا آَجَلَنَا ٱلَّذِي آَجَلَتَ لَنَّا ﴾ .

٣٤/٨ / يقولُ تعالى ذكرُه : قالوا : وبلَغْنا الوقتَ الذى وقَتَ لموتِنا . وإنما يعنى جلَّ ثناؤُه بذلك أنهم قالوا : اسْتَمْتَع بعضُنا ببعضِ أيامَ حياتِنا إلى حالِ موتِنا .

<sup>(</sup>١) ذكره ابن كثير فى تفسيره ٣٣١/٣ عن ابن جريج به . وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٣/٥ ٤ إلى ابن المنذر وأبى الشيخ .

<sup>(</sup>٢) في ص: « الحن ، ، وفي ت ١، ت ٢، ت ٣، س ، ف: « الجن » . وقد وردت هذه الفقرة في جميع النسخ ما عدا « ص » من تمام كلام ابن جريج ، وصنيع ابن كثير في تفسيره يشعر بذلك ، ولكن قد فُصلت في « ص » عن الأثر قبلها ، ويؤيده صنيع السيوطي .

كما حدَّثني محمدُ بنُ الحسينِ ، قال : ثنا أحمدُ بنُ المفضلِ ، قال : ثنا أشباطُ ، عن السديِّ : أما قولُه : ﴿ وَبَلَغْنَا ٓ أَجَلْنَا ٱلَّذِي ٓ أَجَلَتَ لَنَا ﴾ . فالموتُ (١) .

القولُ في تأويلِ قولِه : ﴿ قَالَ النَّارُ مَثَّوَىٰكُمْ خَلِدِينَ فِيهَاۤ إِلَّا مَا شَآهُ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ مَرَكِمُ عَلِيدِينَ فِيهَاۤ إِلَّا مَا شَآهُ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ مَرَكِيدُ عَلِيدُ اللَّهِ ﴾ .

وهذا خبرٌ مِن اللَّهِ تعالى ذكرُه عما هو قائلٌ لهؤلاء الذين يَحْشُرُهم يومَ القيامةِ ، مِن العادلين به في الدنيا الأوثانَ ، ولقُرنائِهم مِن الجنِّ . فأخرَج الخبرَ عما هو كائنٌ مُخْرَجَ الخبرِ عما كان ؛ لتقدَّمِ الكلامِ قبلَه بمعناه والمرادِ منه ، فقال : قال اللَّهُ لأولياءِ الجنِّ مِن الإنسِ ، الذين قد تقدَّم خبرُه عنهم : ﴿ النَّارُ مَثَوَنكُمُ ﴾ . يعني : نارُ جهنَّم ، ﴿ مَثُونكُمُ ﴾ . يعني : نارُ جهنَّم ، ﴿ مَثُونكُمُ ﴾ . الذي تَثُوون فيه ، أي : تُقيمون فيه .

والمُثْوَى هو المُفْعَلُ ، مِن قولِهم : ثَوَى فلانَّ بمكانِ كذا . إذا أقام فيه .

﴿ خَالِدِينَ فِيهَا ﴾ . يقول : لابثين فيها ، ﴿ إِلَّا مَا شَاءَ ٱللَّهُ ﴾ . يعنى : إلا ما شاء اللَّهُ مِن قَدْرِ مُدَّةِ ما بينَ مَبْعَثِهم مِن قبورِهم إلى مصيرِهم إلى جهنم ، فتلك المدة التي اسْتَثْناها اللّهُ مِن خلودِهم في النارِ ، ﴿ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ ﴾ في تدبيرِه في خلقِه ، وفي تصريفِه إياهم في مشيئتِه مِن حالٍ إلى حالٍ ، وغيرِ ذلك مِن أفعالِه ، ﴿ عَلِيمٌ ﴾ بعواقب تدبيرِه إياهم ، وما إليه صائرةُ (٢) أمرِهم مِن خيرٍ وشرٌ .

ورُوِى عن ابنِ عباسٍ أنه كان يَتَأَوَّلُ في هذا الاستثناءِ أن اللَّهَ جَعَل أَمْرَ هؤلاء القوم في مَبْلَغ عذابِه إياهم إلى مشيئتِه .

حدَّثني المثنى ، قال : ثنا عبدُ اللَّه بنُ صالح ، قال : ثنى معاويةُ بنُ صالح ، عن

اللسان (ص ي ر).

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١٣٨٨/٤ عقب الأثر (٧٨٩٦) من طريق عمرو بن حماد عن أسباط به . (٢) فى م : « صائر » والمراد بالصائرة العاقبة والمآل ، من الصائرة ، وهو ما يصير إليه النبات من اليُبُس . ينظر

على بنِ أبى طلحة ، عن ابنِ عباس : ﴿ قَالَ ٱلنَّارُ مَثُونكُمْ خَلِدِينَ فِيهَاۤ إِلَّا مَا شَآهَ ٱللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمُ ﴾ . قال : إن هذه الآية آية لا يَنْبَغِى لأحد أن يَحْكُمَ على اللَّهِ في خلقِه ؛ لا " يُنْزِلُهم جنةً ولا نارًا " .

القولُ في تأويلِ قولِه: ﴿ وَكَذَلِكَ نُولِنِي بَعْضَ ٱلظَّلِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ فَي الْمُا عَانُواْ اللَّهِ اللَّهُ الللَّاللَّ اللَّا اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا ا

اخْتَلَف أهلُ التأويلِ في تأويلِ: ﴿ نُوَلِّي ﴾؛ فقال بعضُهم: معناه: نَجْعَلُ بعضَهم لبعضٍ وليًّا على الكفرِ باللَّهِ .

#### ذكرُ مَن قال ذلك:

حدَّثنا يونُسُ ، قال : ثنا بشرُ بنُ معاذٍ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادة قولَه : ﴿ وَكَذَالِكَ نُولِي بَعْضَ الظَّلِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴾ : وإنما يُولِّي اللَّهُ بينَ الناسِ بأعمالِهم ، فالمؤمنُ وليُّ المؤمنِ ، أينَ كان ، وحيثُ كان ، والكافرُ وليُّ الكافرِ ، أينَ كان ، وحيثما كان ، ليس الإيمانُ بالتَّمنِّي ولا بالتَّكلِّي (").

وقال آخرون : معناه : نُتْبِعُ بعضَهم بعضًا في النارِ . مِن المُوالاةِ ، وهو المتابَعةُ بينَ الشيءِ والشيءِ ، مِن قولِ القائلِ : والَيْتُ بينَ كذا وكذا . إذا تابَعْتَ بينَهما .

# /ذكر من قال ذلك

40/1

حدَّثني محمدُ بنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا محمدُ بنُ ثورٍ ، عن معمرٍ ، عن قتادة :

<sup>(</sup>١) في م: « ألا ».

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٣٨٨/٤ (٧٨٩٧) من طريق عبد الله بن صالح به . وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢/٥٤ إلى ابن المنذر وأبي الشيخ ، وتقدم أوله في ص ٥٥٥ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٤/٨٣٨ (٧٨٩٩) من طريق يزيد به .

﴿ وَكَذَالِكَ نُولَٰكِ بَعْضَ ٱلظَّالِمِينَ بَعْضًا ﴾ : في النارِ يَتْبَعُ بعضُهم بعضًا (١).

وقال آخَرون : معنى ذلك : نُسَلِّطُ (٢) بعضَ الظلمةِ على بعضٍ .

#### ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنى يونُسُ ، قال : أخْبَرنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدٍ فى قولِه : ﴿ وَكَذَلِكَ نُولِكِ ، قَالَ ابنُ زيدٍ فى قولِه : ﴿ وَكَذَلِكَ نُولِكِ بَعْضُ ٱلظَّلِمِينَ بَعْضُا ﴾ . قال : ظالمى الجنِّ وظالمى الإنسِ . وقرأ : ﴿ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ ٱلرَّمْكِن نُقَيِّضٌ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ ﴾ [الزخرف: ٣٦] . قال : نُسَلِّطُ ظَلَمةَ الجنِّ على ظَلَمةِ الإنسِ (٢) .

وأولى هذه الأقوالِ في تأويلِ ذلك بالصوابِ قولُ مَن قال: معناه: وكذلك بَعْفُ بعضَ الظالمين لبعضٍ أولياء؛ لأن اللَّه ذكر قبلَ هذه الآيةِ ما كان مِن قولِ المشركين، فقال جلَّ ثناؤُه: ﴿ وَقَالَ أَوْلِيآ وُهُم مِنَ ٱلْإِنسِ رَبَّنَا ٱستَمَّتَعَ بَعْضُنا بِبعضٍ ﴾ . وأخبر جلَّ ثناؤُه أن بعضهم أولياءُ بعضٍ ، ثم عقَّب خبره ذلك بخبره عن أن وَلاية بعضهم بعضًا بتوليتِه إياهم ، فقال: وكما جعلنا بعض هؤلاء المشركين مِن الجنِّ والإنسِ أولياءَ بعضٍ ، يَسْتَمْتِعُ بعضُهم ببعضٍ ، كذلك بَجْعَلُ بعضَهم أولياءَ بعضٍ في كلِّ الأمورِ ، ﴿ يِمَا كَانُوا يُكْسِبُونَ ﴾ مِن مَعاصِي اللَّهِ ويَعْمَلونه .

القولُ في تأويلِ قولِه : ﴿ يَكَمَعْشَرَ ٱلْجِينِّ وَٱلْإِنِسِ ٱلَّذَ يَأْتِكُمُ رُسُلُ مِّنَكُمُ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ءَايَنِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَنذاً ﴾ .

وهذا خبرٌ مِن اللَّهِ جلُّ ثناؤه عما هو قائلٌ يومَ القيامةِ لهؤلاء العادِلين به مِن

<sup>(</sup>١) تفسير عبد الرزاق ٢١٨/١ - ومن طريقه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٣٨٨/٤ (٧٨٩٨) - عن معمر به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٥/٣ إلى أبي الشيخ .

<sup>(</sup>٢) في ص، ت ١، ت ٢، ت ٣، س، ف: ( تسليط ١٠ .

<sup>(</sup>٣) ذكره ابن كثير في تفسيره ٣/ ٣٣٢. وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٣/٥٤ إلى أبي الشيخ.

مِن مشركى الإنسِ والجنِّ، يُخْبِرُ أنه يَقُولُ لهم تعالى ذكرُه يومَئذِ: ﴿ يَهُمْ عَشَرَ ٱلجِّنِ وَالْإِنسِ ٱلدَّ يَأْتِكُمُ رُسُلُ مِنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ءَايَتِي ﴾ . يقولُ: يُخْبِرونكم بما أُوحِي إليهم ؛ مِن تَنْبِيهي إياكم على مواضع محججي ، وتعريفي لكم أدليَّتي على توحيدي ، وتصديقِ أنبيائي ، والعملِ بأمرِي ، والانتهاءِ إلى محدودي . ﴿ وَيُنذِرُونَكُمْ قَلَا أَ ﴾ . يقولُ: يُحَذِّرونكم لقاءَ عذابي في يومِكم هذا ، وعقابي [٧٩٦/١] على معصيتِكم إياي ، فتَنْتَهُوا عن مَعاصِيَّ .

وهذا مِن اللَّهِ جلَّ ثناؤُه تَقْرِيعٌ وتَوْبِيخٌ لهؤلاء الكفَرةِ على ما سلَف منهم في الدنيا مِن الفسوقِ والمعاصى ، ومعناه : قد أتاكم رسلٌ منكم يُنَبِّهونكم على خطأً ما كنتم عليه مقيمين ، بالحججِ البالغةِ ، ويُنْذِرونكم وعيدَ اللَّهِ على مُقامِكم على ما كنتم عليه مقيمين ، فلم تَقْبَلوا ذلك ، ولم تَتَذَكَّروا ولم تَعْتَبِروا .

٣٦/٨ / واختلَف أهلُ التأويلِ في الجنّ ، هل أُرْسِل منهم إليهم (١) أم لا ؟ فقال بعضهم : قد أُرْسِل إليهم رسلٌ ، كما أُرْسِل إلى الإنسِ منهم رسلٌ .

# ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنا ابنُ حميد ، قال : ثنا يحيى بنُ واضح ، قال : ثنا عُبيدُ بنُ سليمانَ ، قال : شيل الضحاكُ عن الجنّ ، هل كان فيهم نبيّ قبلَ أن يُنعَثَ النبيُ عَيِّكَ ؟ فقال : ألم تَسْمَعْ إلى قولِ اللَّهِ : ﴿ يَكَمَعْشَرَ ٱلجِينِ وَٱلْإِنِسِ ٱللّهَ يَأْتِكُمُ رُسُلُ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ وَاللّهِ : ﴿ يَكَمَعْشَرَ ٱلجِينِ وَٱلْإِنِسِ وَرَسَلًا مِنَ الجِنّ ؟ فقالوا : بلَى " عَلَيْكُمْ ءَايَنِي ﴾ . يعنى بذلك رسلًا مِن الإنسِ ورسلًا مِن الجنّ ؟ فقالوا : بلَى " ) .

<sup>(</sup>١) بعده في ف : « رسل » .

<sup>(</sup>٢) في ص، ت ١، ت ٢، ت ٣، س، ف: ١ مؤمن ١٠.

<sup>(</sup>٣) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٣/٣٤ إلى المصنف.

وقال آخرون: لم يُؤسَلْ منهم إليهم رسول ، ولم يكنْ له مِن الجنّ قط رسول مُؤسَل ، وإنما الرسلُ مِن الإنسِ خاصة ، فأمّا مِن الجنّ فالتُذُرُ . قالوا : وإنما قال الله : ﴿ مَرَجَ ٱلْبَحْرَيْنِ مُؤسَلُ مِن أُحدِ الفريقين ، كما قال : ﴿ مَرَجَ ٱلْبَحْرَيْنِ لَمُ اللّهُ يَاتَكُمُ مُسُلُ مِن مُعْمَ ﴾ . والرسلُ مِن أحدِ الفريقين ، كما قال : ﴿ مَرَجَ ٱلْبَحْرَيْنِ يَلْفِيكَانِ ﴾ . ثم قال : ﴿ يَعْرُجُ مِنْهُمَا ٱللَّوْلُو وَٱلْمَرْجَاتُ ﴾ [الرحمن: ١٩، ٢٢] . وإنما يَخُوجُ اللولو والمؤجانُ مِن الملّحِ دونَ العَذْبِ منهما ، وإنما معنى ذلك : يَخْرُجُ مِن بعضِهما أو مِن أحدِهما . قال : وذلك كقولِ القائلِ لجماعةِ أَدْوُرِ : إن في هذه الدّورِ بعضِهما أو مِن أحدِهما . قال : وذلك كقولِ القائلِ لجماعةِ أَدْوُرِ : إن في هذه الدّورِ الشرّا . وإن كان الشرّ في واحدةٍ منهن ، فيُخْرِجُ الخبرَ عن جميعِهن والمرادُ به الخبرُ عن بعضِهن ، وكما يقالُ : أكلتُ نبنًا . كان الكلامُ خطأً ؛ لأن اللبنَ يُشْرَبُ ولا يُؤكّلُ .

# ذكر من قال ذلك

حدَّثنا القاسم، قال: ثنا الحسينُ، قال: ثنى حجاجُ، عن ابنِ مجريجِ قولَه: ﴿ يَكُمُّ شَلَ الْجِنْ وَالْإِنِسِ أَلَدَ يَأْتِكُمْ رُسُلُ مِّنكُمْ ﴾. قال: جمعَهم كما جمّع قولَه: ﴿ يَكُمُّ شَلَ اللَّهِ مَا يَكُمُ وَسُلُ مِنكُمْ ﴾. قال: جمعَهم كما جمّع قولَه: ﴿ وَمِن كُلِّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيتًا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةَ تَلْبَسُونَهَ ﴾ [ فاطر: ١٢] . ولا يَخُوجُ مِن الأنهارِ حِلْيةٌ. قال ابنُ مجريجٍ ، قال ابنُ عباسٍ: هم الجنُ الذين لَقُوا قومَهم ، وهم رسلٌ إلى قومِهم .

فعلى قولِ ابنِ عباسٍ هذا إن مِن الجنِّ رسلًا للإنسِ إلى قومِهم .

فتأويلُ الآيةِ على هذا التأويلِ الذي تأوَّله ابنُ عباسٍ: ألم يَأْتِكم أَيُّها الجِنُّ والإنسُ رسلٌ منكم ؟ فأمّا رسلُ الإنسِ ، فرسلٌ مِن اللَّهِ إليهم ، وأما رسلُ الجِنِّ ، فرسلُ رسلِ اللَّهِ مِن بنى آدمَ ، وهم الذين إذا سمِعوا القرآنَ ولَّوْا إلى قومِهم مُنْذِرِين .

وأما الذين قالوا بقولِ الضحاكِ ، فإنهم قالوا : إن اللَّهَ تعالى ذكرُه أَخْبَر أَن مِن الجِنّ رسلًا أُرْسِلوا إليهم ، كما أُخْبَر أَن مِن الإنسِ رسلًا أُرْسِلوا إليهم ، كما أُخْبَر أَن مِن الإنسِ رسلًا أُرْسِلوا إليهم ، كما أُخْبَر أَن مِن الإنسِ رسلًا أُرْسِلوا إليهم ، كما أُخْبَر أَن مِن الإنسِ رسلًا أُرْسِلوا إليهم ، كما أُخْبَر أَن مِن الإنسِ رسلًا أُرْسِلوا إليهم ، كما أُخْبَر أَن مِن الإنسِ رسلًا أُرْسِلوا إليهم ،

أن يَكُونَ خبرُه عن رسلِ الجنّ ، بمعنى أنهم رسلُ الإنسِ ، جاز أن يَكُونَ خبرُه عن رسلِ الإنسِ ، بمعنى أنهم رسلُ الجنّ . قالوا : وفي فسادِ هذا المعنى ما يَدُلُّ على أن الخبرين جميعًا بمعنى الخبرِ عنهم أنهم رسلُ اللَّهِ ؛ لأن ذلك هو المعروفُ في الخطابِ دونَ غيره .

/ القولُ في تأويلِ قولِه : ﴿ قَالُواْ شَهِدْنَا عَلَىٰ أَنفُسِنَا ۚ وَغَرَّبَهُمُ ٱلْمَيْوَةُ ٱلدُّنَا وَشَهِدُواْ عَلَىٰ أَنفُسِمِمْ أَنَّهُمُرَ كَانُواْ كَنفِينِ ﴿ آلَ ﴾ .

وهذا خبرٌ مِن اللَّهِ جلَّ ثناؤُه عن قولِ مُشْركى الجنِّ والإنسِ عندَ تَقْريعِه إياهِم بقولِه لهم: ﴿ أَلَمَ يَأْتِكُمُ رُسُلُ مِّنكُمُ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ءَايَدِي وَيُسْذِرُونَكُمْ لِياهِم بقولِه لهم: ﴿ أَلَمَ يَأْتِكُمُ رُسُلُ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْ الْفُسِنَا ﴾ بأن رسلك قد أتثنا لِقاءَ يَومِنا هذا ، فكذَّ بْناها وجحَدْنا رسالتَها ، ولم نَتَّبِعْ آياتِك ولم نُؤْمِنْ بها .

قال الله خبرًا مُبْتَدَأً: وغرّت هؤلاء العادلين بالله الأوثان والأصنام وأولياء هم مِن الجنّ - ﴿ الْمُعْيَوْةُ الدُّنِيا ﴾. يعنى: زينةُ الحياةِ الدنيا، وطلبُ الرِّياسةِ فيها، والمنافسةُ عليها، أن يُسْلِموا لأمرِ اللهِ، فيُطِيعوا فيها رسلَه، فاسْتَكْبَروا وكانوا قومًا عالين. فاكْتفى بذكرِ الحياةِ الدنيا مِن ذكرِ المعانى التي غرَّتُهم وحدَّعتهم فيها، إذ كان في ذكرِها مُكْتَفِّي عن ذكرِ غيرِها؛ لدلالةِ الكلامِ على ما تُرِك ذكره. يقولُ اللهُ تعالى ذكره: ﴿ وَشَهِدُواْ عَلَى آ أَنفُسِهِم ﴾. يعنى هؤلاء العادلين به يومَ القيامةِ، ﴿ أَنَهُمُ تَعالَى ذكره: ﴿ وَشَهِدُواْ عَلَى آ أَنفُسِهِم ﴾. يعنى هؤلاء العادلين به يومَ القيامةِ، ﴿ أَنَهُمُ تَعالَى ذكره : ﴿ وَشَهِدُواْ عَلَى آ أَنفُسِهِم ﴾. يعنى هؤلاء العادلين به يومَ القيامةِ، ﴿ أَنَهُمُ كَانُواْ ﴾ في الدنيا ﴿ كَيْفِينَ ﴾ به وبرسلِه ؛ لتيّم حجَّةُ اللهِ عليهم ، بإقرارِهم على أنفسِهم بما يُوجِبُ عليهم عقوبتَه ، وأليمَ عذابِه .

القولُ فى تأويلِ قولِه : ﴿ ذَالِكَ أَن لَمْ يَكُن زَبُّكَ مُهْلِكَ ٱلْقُرَىٰ بِظُلِّمِ وَأَهْلُهَا غَنِفُونَ ﷺ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه : ﴿ ذَالِكَ أَن لَمْ يَكُن رَبُّكَ مُهَالِكَ ٱلْقُرَىٰ بِظُلْمِ ﴾ . أَىْ : إنما أَرْسَلْنا الرسلَ يا محمدُ إلى مَن وصَفْتُ أَمْرَه ، وأَعْلَمْتُك خبرَه ، مِن مشركى الإنسِ والجنِّ يَقُصُّون عليهم آياتى ، ويُنْذِرونهم لقاءَ يومِ (١) مَعادِهم إلى ، مِن أَجْلِ أَن ربَّك لم يكنْ مُهْلِكَ القُرَى بظلم .

وقد يَتَّجِهُ مِن التأويلِ في قولِه: ﴿ يُظَلِّمِ ﴾ . وجهان: أحدُهما: ﴿ وَلِكَ [٢/٩٩٧٤] أَنْ لَمْ يَكُن رَّبُكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ يُظْلِّمِ ﴾ . أَيْ: بشركِ مَن أَشْرَك ، وكفر مَن كفر مِن أهلِها ، كما قال لُقْمانُ: ﴿ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمُ عَظِيمٌ ﴾ وكفر مَن كفر مِن أهلِها ، كما قال لُقْمانُ: ﴿ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمُ عَظِيمٌ ﴾ وتفيد ويقار القمان: ١٦] . ﴿ وَأَهْلُهَا عَلَيْلُونَ ﴾ . يقولُ: لم يكن يُعاجِلُهم بالعقوبة حتى يَعْعَثَ إليهم رسلًا تُنبَّهُهم على حججِ اللَّهِ عليهم ، وتُنْذِرُهم عذابَ اللَّهِ يومَ مَعادِهم إليه ، ولم يكن بالذي يَأْخُذُهم غَفْلةً فيقولوا: ما جاءنا من بشير ولا نذير .

والآخرُ: ﴿ ذَالِكَ أَن لَمْ يَكُن رَّبُكَ مُهْلِكَ ٱلْقُرَىٰ بِظُلْمِ ﴾ . يقولُ : لم يكُنْ لِيُهْلِكَهم دونَ التنبيهِ والتذكيرِ بالرسلِ والآياتِ والعبرِ ، فيَظْلِمَهم بذلك ، واللَّهُ غيرُ ظلَّام لعبيدِه .

وأولى القولين بالصوابِ عندى القولُ الأولُ ؛ أن يكونَ معناه : أن لم يكنْ اليهم والإغذارِ بينه وبينهم . وذلك أن قولَه : ﴿ ذَلِكَ أَن لَمْ يَكُن رَّبُكَ مُهَلِكَ القُوكَ بِظُلْمِ ﴾ . عقيبُ قولِه : ﴿ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلُ مِنكُمْ يَقُصُونَ عَلَيْكُمْ مَهَلِكَ القُرَىٰ بِظُلْمِ ﴾ . عقيبُ قولِه : ﴿ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلُ مِنكُمْ يَقُصُونَ عَلَيْكُمْ مَا يَتِي ﴾ . فكان في ذلك الدليلُ الواضحُ على أن نَصَّ قولِه : ﴿ ذَلِكَ أَن لَمْ يَكُن رَّبُكَ مُهْلِكَ القُرَىٰ بِظُلْمِ ﴾ . إنما هو : إنما (١) فعلنا أن نَصَّ قولِه : ﴿ وَلِكَ أَن لَمْ يَكُن رَّبُكَ مُهْلِكَ القُرَىٰ بِظُلْمٍ ﴾ . إنما هو : إنما (١) فعلنا

<sup>(</sup>١) سقط من : م ، ت ١، ت ٣، س ، ف ، وفي ت ٢: ( يومكم ) .

<sup>(</sup>٢) بعده في ص، ت ١، ت ٢، ت ٣، س، ف: ﴿ معناه » .

**TA/A** 

ذلك مِن أَجلِ أَنَّا لا نُهْلِكُ القُرَى بغيرِ تذكيرٍ و(١)تنبيهِ .

وأما قولُه: ﴿ ذَالِكَ ﴾ . فإنه يَجوزُ أن يَكونَ نصبًا ، بمعنى : / فعَلْنا ذلك . ويجوزُ أن يكونَ رفعًا بمعنى الاثتِداءِ ، كأنه قال : ذلك كذلك (٢٠) .

وأما ﴿ أَنَ ﴾ فإنها في موضع نصبٍ ، بمعنى : فعَلْنا ذلك مِن أُجلِ أن لم يكنْ ربُّك مُهْلِكَ القرى . فإذا محذِف ما كان يَخْفِضُها ، تعَلَّق بها الفعلُ فِنُصِب .

القولُ فى تأويلِ قولِه : ﴿ وَلِكُلِّ دَرَجَنتُ مِّمَّا عَكِمِلُواْ وَمَا رَبُّكَ بِغَلْفِلٍ عَمَاً يَعْلَفِلٍ عَمَاً يَعْمَلُونَ (") ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَمَا يَعْمَلُونَ (") ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ عَمَا يَعْمَلُونَ (") ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ عَمَا يَعْمَلُونَ (") ﴿ وَلِلَّهُ إِنَّهُ اللَّهُ اللَّ

يقولُ تعالى ذكرُه : ولكلٌ عاملٍ في طاعةِ اللَّهِ أو معصيتِه ، منازلُ ومَراتبُ مِن عملِه ، يُتَلِّغُه اللَّهُ إياها ويُثِيبُه بها ، إن خيرًا فخيرًا ، وإن شرًّا فشرًّا ، ﴿ وَمَا رَبُّكَ عِملِه ، يُتَلِّغُه اللَّهُ إياها ويُثِيبُه بها ، إن خيرًا فخيرًا ، وإن شرًّا فشرًّا ، ﴿ وَمَا رَبُّكَ فِي عَمَّا يَصْمَلُوكَ ﴾ . يقولُ جلَّ ثناؤُه : وكلُّ ذلك مِن عملِهم يا محمدُ بعلمٍ مِن ربِّك ، يُحْصِيها ويُثْبِتُها لهم عندَه ؛ ليُجازِيهم عليها عندَ لقائِهم إياه ومَعادِهم إليه .

القولُ فى تأويلِ قولِه: ﴿ وَرَبُّكَ ٱلْغَنِيُّ ذُو ٱلرَّحْمَةً إِن يَشَا لَمُ لِمُعْمَمُ وَيَسَتَغُمُ اللَّهِ مَا يَشَاءُ كُمَّا أَنشَاكُم مِن دُرِّكِةِ قَوْمٍ وَيَسْتَغَلِف مِنْ بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ كُمَّا أَنشَاكُم مِن ذُرِّكِةِ قَوْمٍ الخَدِينَ الشَّاكُ مَا اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللْمُولِلْمُ الللللْمُولِلْمُ الللللَّهُ الللّهُ الللللْمُ الللللْمُ الللللللْمُولِمُ اللللْمُ اللللللْ

يقولُ جلَّ ثناؤُه: وربُّك يا محمدُ الذي أمّر عبادَه بما أمرَهم به، ونهاهم عما نهاهم عنه ، وأثابهم على الطاعةِ ، وعاقبَهم على المعصيةِ ، الغنيُ عن عبادِه ، الذين أمرَهم بما أمر ، ونهاهم عما نهى ، وعن أعمالِهم وعبادتِهم إياه ، وهم المحتاجون إليه ؛

<sup>(</sup>١) بعده في ف : ﴿ لا ﴾ .

<sup>(</sup>٢) سقط من: ف، وفي ص، ت ١، ت ٢، ت ٣، س: ﴿ ذَلَكَ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) فى س، ف: « تعملون » بالتاء، وقرأ بها ابن عامر وحده، والباقون بالياء كالمثبت. ينظر السبعة لابن مجاهد ص ٢٦٩.

لأنَّ ( ) بيدِه حياتَهم ومماتَهم وأرزَاقَهم وأقواتَهم ، ونفعَهم وضَرَّهم ، يقولُ عزَّ ذكرُه : فلمُ أَخْلُقُهم يا محمدُ ، ولم آمُرْهم بما أمَرْتُهم به ، وأَنْهَهم عما نهَيْتُهم عنه ، لحاجةٍ لى إليهم ، ولا إلى أعمالِهم ، ولكن لِأَتَفَضَّلَ عليهم برحمتى ، وأُثِيبَهم على إحسانِهم إن أحسنوا ، فإنى ذو الرَّأفةِ والرحمةِ .

وأما قولُه : ﴿ إِن يَشَا لَهُ هِبَكُمْ وَيَسْتَغَلِفَ مِنَ بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ ﴾ . فإنه يقولُ : إِن يَشَأْ رَبُك يا محمدُ الذي خلق خلقه لغيرِ حاجةٍ منه إليهم ، وإلى طاعتِهم إياه ، ﴿ يُدْهِبُكُمْ ﴾ . يقولُ : يُهْلِكْ خلقه هؤلاء الذين خلقهم مِن ولدِ آدمَ ، ﴿ وَيَسْتَغَلِفُ مِنْ بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ ﴾ . يقولُ : ويَأْتِ بخلق غيرِكم ، وأم سواكم وكي وَيَشْتَغَلِفُ مِنْ بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ ﴾ . يعنى : مِن بعدِ فَنائِكم وهلا كِكم ، يخلُفونكم في الأرضِ ، ﴿ مِنْ بَعْدِكُم ﴾ . يعنى : مِن بعدِ فَنائِكم وهلا كِكم ، ولي آخرين كانوا قبلكم .

ومعنى ﴿ مِنْ ﴾ فى هذا الموضعِ التَّعْقيبُ ، كما يقالُ فى الكلامِ : أَعْطَيْتُكُ مِن دينارِك ثوبًا . بعنى : مكانَ الدينارِ ثوبًا . لا أن الثوبَ مِن الدينارِ بعضٌ ، كذلك الذين خُوطِبوا بقولِه : ﴿ كَمَا آنشَاكُم ﴾ . لم يُرِدْ بإخبارِهم هذا الخبرَ أنهم أُنْشِئوا مِن أصلابِ قومٍ آخرين ، ولكن معنى ذلك ما ذكرنا مِن أنهم أُنْشِئوا مكانَ خَلْقٍ خَلَفَ قوم آخرين قد هلكوا قبلَهم .

والذريةُ الفُعْليَّةُ '' ، مِن قولِ القائلِ : ذرَأُ اللَّهُ الخلقَ ، بمعنى : خلَقَهم ، فهو يَذْرَؤُهم . ثم ترَك الهمزةَ ، فقيل : ذرَا اللَّهُ . ثم أَخْرَج الفُعليَّةَ '' منه '' بغيرِ همزٍ على مثالِ العُلِّيَّةِ .

<sup>(</sup>١) في م: « لأنه ».

<sup>(</sup>٢) في م: « الفعيلة » .

<sup>(</sup>۳) سقط من: م، ف، وفي ت ١، ت ٢، ت ٣، س: ( فيه ) .

وقد رُوِى عن بعضِ المتقدِّمين أنه كان يَقْرَأُ : ( مِن ذِرِّيَّةِ ( َ قُومٍ آخَرِين ) . على مثالِ فِعِيلة (٢) .

/ وعن آخرَ أنه كان يقْرَؤه : ( مِن ذَرِيَّةٍ ) . على مثالِ عَلِيّة (") .

29/4

والقراءةُ التي عليها القرأةُ في الأمصارِ: ﴿ ذُرِّيكَةِ ﴾ . بضمٌ الذالِ وتشديدِ الياءِ على مثالِ عُلِيَّة .

وقد بيَّنا اشتقاقَ ذلك فيما مضَى قبلُ بما أغْنَى عن إعادتِه ها هنا (١).

وأصلُ الإنشاءِ الإِحْداثُ ، يقالُ : قد أَنْشَأَ فلانٌ يُحَدِّثُ القومَ . بمعنى : اِبْتَدَأُ وأَخَذ فيه .

القولُ في تأويلِ قولِه : ﴿ إِنَّ مَا نُوعَكُونَ لَا تُو وَمَاۤ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ ﴿ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكره للمشركين به: أيُها العادِلون باللَّهِ الأوثانَ والأصنامَ ، إن اللَّه يقولُ تعالى ذكره للمشركين به: أيُها العادِلون باللَّهِ الأوثانَ والأصنامَ ، إن اللّه يُوعِدُكم به ربُّكم مِن عقابِه على إصرارِكم على كفرِكم واقعٌ بكم ، ﴿ وَمَا اللّه بِمُعْجِزِينَ ﴾ . يقولُ : لن تُعْجِزوا ربَّكم هربًا منه في الأرضِ فتَفُوتوه ؛ لأنكم حيثُ كنتم في قبضتِه ، وهو عليكم وعلى عقوبتِكم بمعصيتِكم إياه قادرٌ . يقولُ : فاحْذَرُوه وأنيبوا إلى طاعتِه قبلَ نزولِ البلاءِ بكم .

<sup>(</sup>١) في م : ١ ذريئة ١) .

<sup>(</sup>٤) ينظر ما تقدم في ٥/ ٣٦٢.

القولُ فى تأويلِ قولِه : ﴿ قُلْ يَكَوَّمِ آعَ مَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّ عَامِلُ فَسَوْفَ تَعَلَمُونَ ﴾ .

يقولُ تعالى [٧٩٧/١] ذكرُه لنبيّه محمد عَيِّلَيْمَ : ﴿ قُلَ ﴾ يا محمدُ لقومِكُ مِن قريشٍ ، الذين يَجْعَلُون مع اللَّهِ إِلهَا آخرَ : ﴿ اَعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ ﴾ . يقولُ : اعْمَلُوا على حِيالِكم وناحيتِكم .

كما حدَّثنى علىُّ بنُ داودَ ، قال : ثنا عبدُ اللَّهِ بنُ صالحٍ ، قال : ثنى معاويةُ بنُ صالحٍ ، قال : ثنى معاويةُ بنُ صالحٍ ، عن على بنِ أبى طلحةَ ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ يَنَقُومِ اعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ ۖ . مَكَانَتِكُمْ ۖ .

يقالُ منه: هو يَعْمَلُ على مكانتِه ومَكِينتِه.

وقرًأ ذلك بعضُ الكوفيين: (على مَكَانَاتِكم) (٢). على جمعِ المكانةِ. والذي عليه قرأةُ الأمصارِ: ﴿ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ ﴾. على التوحيدِ.

﴿ إِنِّى عَامِلٌ ﴾ . يقولُ جلَّ ثناؤُه لنبيِّه : قلْ لهم : اعْمَلُوا ما أنتم عامِلُون ، فإنى عاملٌ ما أنا عاملُه مما أمَرَنى به ربِّى ، ﴿ فَسَوِّفَ تَعْلَمُونَ ﴾ . يقولُ : فسوف تَعْلَمُونَ عندَ نزول نِقْمةِ اللَّهِ بكم ، أيَّنا كان المحقَّ في عملِه ، والمصيبَ سبيلَ الرشادِ ، أنا أم أنتم ؟

وقولُه تعالى ذكرُه لنبيّه: قلْ لقومِك: ﴿ يَفَوْمِ آعَـمَلُواْ عَلَى مَكَانَتِكُمْ ﴾ . أمرٌ منه له بوَعيدِهم وتهديدِهم ، لا إطلاقٌ لهم في عملِ ما أرادوا مِن معاصِي اللّهِ .

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٣٩٠/٤ (٧٩٠٩) من طريق أبي صالح به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٤٧/٣ إلى ابن المنذر .

<sup>(</sup>٢) هي قراءة عاصم وحده في رواية أبي بكر. السبعة لابن مجاهد ص ٢٦٩.

£ . / A

القولُ فى تأويلِ قولِه: ﴿ مَن تَكُوثُ لَهُ عَنقِبَةُ ٱلدَّارِ ۚ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الطَّالِمُونَ ﴿ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الطَّالِلِمُونَ ﴿ إِنَّا اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

يعنى بقولِه جلَّ ثناؤُه : ﴿ مَن تَكُونُ لَهُ عَنقِبَهُ ٱلدَّارِ ﴾ : فسوف تعلَمون أَيُّها الكفرةُ باللَّهِ عندَ مُعاينتِكم العذابَ ، مَن الذي تَكونُ له عاقبةُ الدارِ منا ومنكم . يقولُ : مَن الذي تُعْقِبُه (١) دنياه ما هو خيرٌ له منها (١) أو شرٌّ منها (١) ، بما قدَّم فيها مِن صالح أعمالِه أو سيِّئِها .

ثم ابْتَدَأَ الحَبرَ جلَّ ثناؤُه فقال: ﴿ إِنَّهُمْ لَا يُقْلِحُ ٱلظَّللِمُونَ ﴾ . / يقولُ: إنه لا يُنْجِحُ ولا يَفوزُ بحاجتِه عندَ اللَّهِ مَن عمِل بخلافِ ما أمَرَه اللَّهُ به مِن العملِ في الدنيا . وذلك معنى ظلم الظالم في هذا الموضع.

وفى ﴿ مَن﴾ التى فى قولِه : ﴿ مَن تَكُونُ لَهُ ﴾ . وجُهانِ مِن الإعرابِ ؛ الرفعُ على الابتداءِ ، والنصبُ بقولِه : ﴿ تَعُلَمُونَ ﴾ . لإعمالِ العلم فيه .

والرفعُ فيه أجودُ ؛ لأن معناه : فسوف تَعْلَمون أَيُّنا له عاقبةُ الدارِ ؟ فالابتداءُ في ﴿ مَن﴾ أصحُ وأفصحُ مِن إعمالِ العلم فيه .

القولُ فى تأويلِ قولِه: ﴿ وَجَعَلُواْ بِلَّهِ مِمَّا ذَرَاً مِنَ ٱلْحَرَثِ وَٱلْأَنْعَكَمِ نَصِيبًا فَقَالُواْ هَكَذَا لِللَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَكَذَا لِشُرَكَآيِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَآيِهِمْ فَصِيبًا فَقَالُواْ هَكَذَا لِللهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَكَذَا لِشُركَآيِنِا فَكَا كَانَ لِشُركَآيِهِمْ سَآءَ مَا فَكَل يَصِلُ إِلَى شُركَآيِهِمْ سَآءَ مَا فَكَل يَصِلُ إِلَى شُركَآيِهِمْ سَآءَ مَا يَعْضُلُونَ فَهُو يَصِلُ إِلَى شُركَآيِهِمْ سَآءَ مَا يَعْضُلُونَ فَهُو يَصِلُ إِلَى شُركَآيِهِمْ سَآءَ مَا يَعْضُلُونَ فَهُ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه : وجعَل هؤلاء العادلون بربِّهم الأوثانَ والأصنامَ لربِّهم مما ذَرَأ

<sup>(</sup>١) في م : « يعقب » ، وفي س : « يعقبه » .

<sup>(</sup>٢) في ت ١، ت ٢، ت ٣، س، ف: « فيها ».

<sup>(</sup>٣) في ص: « فيها » .

خالقُهم . يعنى : مما خلَق مِن الحرثِ والأنعامِ . يقالُ منه : ذرَأَ اللَّهُ الخلقَ يَذْرَؤُهم ذَرْءًا وذَرُوًا ، إذا خلَقهم . ﴿ نَصِ يَبُ ا ﴾ . يعنى : قِسمًا وجزءًا .

ثم اخْتَلَف أهلُ التأويلِ في صفةِ النصيبِ الذي جعَلوا للَّهِ، والذي جعَلوه لشركائِهم مِن الأوثانِ والشيطانِ ؛ فقال بعضُهم: كان ذلك جزءًا مِن حُروثِهم وأنعامِهم، يُفْرِزونه (١) لهذا، وجزءًا آخرَ لهذا.

# ذكر من قال ذلك

حدَّثنى إسحاقُ بنُ إبراهيمَ بنِ حبيبِ بنِ الشهيدِ ، قال : ثنا عَتَّابُ بنُ بشيرٍ ، عن خُصَيفٍ ، عن عكرمةَ ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ فَمَا كَانَ لِشُرَكَآبِهِمْ فَكَلَا يَصِلُ إِلَى اللّهِ ﴾ الآية . قال : كانوا إذا أَدْخَلوا الطعامَ فجعَلوه حُزَمًا ، جعَلوا منها للّه سهمًا ، وسهمًا لآلهتِهم ، وكان إذا هبَّت الريحُ مِن نحوِ الذي جعَلوه لآلهتِهم إلى الذي جعَلوه للهِ ، ردُّوه إلى الذي جعَلوه لآلهتِهم ، وإذا هبَّت الريحُ مِن نحوِ الذي جعَلوه للهِ إلى الذي جعَلوه لآلهتِهم ، أقرُّوه ولم يَرُدُّوه ، فذلك قولُه : ﴿ سَاءَ مَا يَحْكُنُونَ ﴾ .

حدَّثنى المثنى ، قال : ثنا أبو صالح ، قال ثنى معاوية بنُ صالح ، عن على بنِ أبى طلحة ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ وَجَعَلُواْ بِلَّهِ مِمَّا ذَرَاً مِن الْحَرَثِ وَالْأَنْعَكِمِ نَصِيبًا فَقَالُواْ هَكَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَكَذَا لِشُرَكَآبِنَا ﴾ . قال : جعلوا للّه مِن ثمراتِهم ومالِهم نصيبًا ، وللشيطانِ والأوثانِ نصيبًا ، فإن سقط مِن ثمرةِ ما جعلوا للّهِ في نصيبِ الشيطانِ تركوه ، وإن سقط مما جعلوه للشيطانِ في نصيبِ اللّهِ التقطّوه

<sup>(</sup>۱) في م، ت ۱، ت ۲، ت ۳، س، ف: « يقررونه ،، وفي ص: « يفررون »، والمثبت هو الصواب، يقال: فرزت الشيء وأفرزته: إذا قسمته، والفِرز: النصيب المفروز لصاحبه، واحدا كان أو اثنين. اللسان (ف رز).

وحفِظُوه ، وردُّوه إلى نصيبِ الشيطانِ ، وإن انْفَجَر مِن سِقْي (١) ما جعَلوه للَّهِ فى نصيبِ اللَّهِ سَدُّوه ، نصيبِ اللَّهِ سَدُّوه ، نصيبِ اللَّهِ سَدُّوه ، نصيبِ اللَّهِ سَدُّوه ، فهذا ما جعَلوا مِن الحروثِ وسِقْي الماءِ ، وأمَّا ما جعَلوا للشيطانِ مِن الأنعامِ ، فهو قولُ اللَّهِ : ﴿ مَا جَعَلُ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَآبِهَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَالِمٍ ﴾ (٢) [المائدة : ١٠٣] .

حدَّثنا محمدُ بنُ عمرِو ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، قال : ثنا عيسى ، عن ابنِ أبى نجيح ، عن مجاهدِ في قولِ اللَّهِ : ﴿ وَجَعَلُواْ لِلَّهِ مِمَّا ذَرَاً مِنَ ٱلْحَرَثِ وَٱلْأَنْعَكِمِ

<sup>(</sup>١) السُّقى ؛ الشُّرب: وهو مورد الماء. اللسان (س ق ى ، ش ر ب).

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٤/ ١٣٩٠، ١٣٩١ ( ٧٩١٢، ٧٩١١) ، والبيهقي ١٠/١٠ من طريق أبي صالح به ، و عزاه السيوطي في الدر المنثور ٤٧/٣ إلى ابن المنذر .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ص، ت ١، ت ٢، ت ٣، س، ف.

ر در از از حاتم فی تفسیر م ۱۳۹۱/۲ (۷۹۱۳) عن محملا به سعاد به

نَصِيبًا ﴾ . قال : يُسَمُّون للَّهِ جزءًا مِن الحرثِ ، ولشركائِهم وأوثانِهم جزءًا ، فما ذهَب مِن جزء أوثانِهم إلى ذهَبُ (١) به الريحُ مما سمَّوًا للَّهِ إلى جزء أوثانِهم تركوه ، وما ذهَب مِن جزء أوثانِهم إلى جزء اللَّهِ ردُوه ، وقالوا : اللَّهُ عن هذا غنيٌ . والأنعامُ السائبةُ والبَحيرةُ التي سَمُّوًا (٢) .

حَدَّثني المثنى ، قال : ثنا أبو مُحذيفة ، قال ثنا شِبْلٌ ، عن ابنِ أبى نَجيحٍ ، عن مجاهدِ نحوَه .

حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادة قولَه : ﴿ وَجَعَلُواْ لِلّهِ مِمَّا ذَرَا مِنَ الشّرِ وَ الْأَنْكِمِ نَصِيبًا ﴾ الآية : عمَد ناسٌ مِن أهلِ الضَّلالةِ فجزَّءوا مِن حروثِهم ومَواشِيهم جزءًا للهِ وجزءًا لشركائِهم ، وكانوا إذا خالط شيءٌ مما جزَّءوا للهِ فيما جزَّءوا للسركائِهم خلَّوْه ، فإذا خالط شيءٌ مما جزَّءوا للسركائِهم فيما جزَّءوا لللهِ ردُّوه على شركائِهم ، وكانوا إذا أصابتُهم السَّنَةُ اسْتَعانوا بما جزَّءوا لللهِ ، وأقرُّوا ما جزَّءوا لشركائِهم ، قال اللَّه : ﴿ سَآ مَا بَحُكُمُونَ ﴾ .

حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا محمدُ بنُ ثَوْرٍ ، عن معمرٍ ، عن قتادةً : ﴿ وَجَعَلُواْ لِللّهِ مِمّا ذَرَا مِن الْحَرْثِ وَالْأَنْعَكِمِ نَصِيبًا ﴾ . قال : كانوا يُجَرِّئُون مِن أموالِهم شيئًا فيقولون : هذا للّهِ ، وهذا للأصنامِ التي يَعْبُدُون . فإن ذهب بعير (٢) مما جعَلوا لشر كائِهم فخالَط ما جعَلوا للّهِ ردُّوه ، وإن ذهب مما جعَلوه للهِ فخالَط شيئًا مما جعَلوا لللهِ مَن وَلَوْ هَ ، وإن ذهب مما جعَلوا للّهِ ، وتركوا ما شيئًا مما جعَلوا لللهِ ، وتركوا ما جعلوا لللهِ ، وتركوا ما جعلوا لللهِ ، وقال اللهُ : ﴿ سَاءَ مَا يَحْكُنُونَ ﴾ (١) .

<sup>(</sup>١) في م: ( ذهبت ) .

<sup>(</sup>٢) تفسير مجاهد ص ٣٢٨، ومن طريقه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٣٩١/٤ (٧٩١٤). وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٤٧/٣ إلى ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وأبي الشيخ.

<sup>(</sup>٣) سقط من م ، وفي ص ، ت ١، ت ٢، ت ٣، س ، ف : ﴿ لغير ﴾ ، والمثبت من تفسير عبد الرزاق .

<sup>(</sup>٤) تفسير عبد الرزاق ١/ ٢١٨.

حدَّثنى محمدُ بنُ الحسينِ ، قال : ثنا أحمدُ بنُ الفضلِ ، قال : ثنا أشباطُ ، عن السدىِّ : ﴿ وَجَعَلُواْ لِلَّهِ مِمَّا ذَرَاً مِنَ الْحَرَثِ وَالْأَنْعَكِمِ نَصِيبًا ﴾ إلى : ﴿ يَحْكُنُونَ ﴾ . قال : كانوا يَقْسِمون مِن أموالِهم قِسْمًا فيَجْعَلونه للَّهِ ، ويَزْرَعون زَرْعًا فيَجْعَلونه للَّهِ ، ويَجْعَلون لآلهتِهم مثلَ ذلك ، فما خرَج للآلهةِ أَنْفَقُوه عليها (۱) ، وما خرَج للَّه تصدَّقوا به ، فإذا هلك الذي يَصْنَعون لشركائِهم وكثر الذي للَّهِ ، قالوا : ليس بُدُّ لآلهتِنا مِن نفقة . وأخذوا الذي للَّهِ فأَنْفَقُوه على آلهتِهم ، وإذا أجْدَب الذي للَّهِ وكثر الذي لآلهةِ م ، قالوا : لو شاء / أزْكَى الذي له . فلا يَرُدُون عليه شيعًا مما للآلهةِ . قال اللَّهُ : لو كانوا صادقين فيما قسَموا ، لَبْسَ إذن ما حكَموا أن يَأْخُذوا منى ولا يُعْطُوني . فذلك حين يقولُ : ﴿ سَاءَ مَا بَحْكُنُونَ ﴾ (۱) .

وقال آخرون: النصيبُ الذي كانوا يَجْعَلُونه للَّهِ فكان يَصِلُ منه إلى شركائِهم، أنهم كانوا لا يَأْكُلُون ما ذَبَحوا للَّهِ حتى يُسَمُّوا الآلهةَ أن وكانوا ما ذَبَحوه للآلهةِ يَأْكُلُونه ، ولا يُسَمُّون اللَّه عليه .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثني يونُسُ بنُ عبدِ الأعلى ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبِ ، قال : قال ابنُ زيدِ في قولِه : ﴿ وَجَعَلُواْ بِللّهِ مِمَّا ذَرَا مِرَ ٱلْحَرْثِ وَٱلْأَنْعَكِمِ نَصِيبًا ﴾ حتى بلغ : ﴿ وَجَعَلُواْ بِللّهِ مِمَّا ذَرَا مِرِ ٱلْحَرْثِ وَٱلْأَنْعَكِمِ نَصِيبًا ﴾ حتى بلغ : ﴿ وَمَا كَانَ لِلّهِ فَهُو يَصِلُ إِلَى شُرَكَآبِهِمَ ﴾ . قال : كلَّ شيءِ جعَلوه للّهِ مِن ذِبْحٍ يَذْبَحونه ، لا يَأْكُلونه أبدًا حتى يَذْكُروا معه أسماءَ الآلهةِ ، وما كان للآلهةِ لم يَذْكُروا اسمَ اللّهِ معه . وقرأ الآية حتى بلغ : ﴿ سَكَآءَ مَا يَحْكُنُونَ ﴾ (٥٠ .

<sup>(</sup>١) في ص، ت ١، ت ٢، ت ٣، س، ف: (عليهم).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٣٩٢/٤ (٧٩١٥) من طريق أحمد بن مفضل به .

<sup>(</sup>٣) في ص، ت ١، ت ٢، ت ٣، س، ف: ( منهم ) .

<sup>(</sup>٤) في ص، ت ١، ت ٢، ت ٣، س، ف: ( للآلهة ) .

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٣٩٢/٤ (٧٩١٦) من طريق أصبغ بن الفرج ، عن ابن زيد .

وأولى التأويلين بالآية ما قال ابنُ عباسٍ ومَن قال بمثلِ قولِه في ذلك ؛ لأن الله جلّ ثناؤُه أخبر أنهم جعَلوا لله مِن حرثِهم وأنْعامِهم قِسْمًا مُقَدَّرًا ، فقالوا : ﴿ هَكَذَا لِللّهِ مَن حرثِهم وأَنْعامِهم قِسْمًا مُقَدَّرًا ، فقالوا : ﴿ هَكَذَا لِشُرَكَانِهم ، وهم أوثانُهم ، بإجماع مِن أهلِ التأويلِ عليه ، فقالوا : ﴿ هَكَذَا لِشُركَآنٍ مَن أَهِ وَمَل إلى نصيبِ شركائِهم لا يَصِلُ منه إلى اللهِ ، بعنى : لا يَصِلُ إلى نصيبِ اللهِ ، وما كان للهِ وصَل إلى نصيبِ شركائِهم . فلو كان وصولُ ذلك بالتسمية وتركِ التسمية ، كان أعيانُ ما أخبرَ الله عنه أنه لم يَصِلْ ، جائزًا أن تكونَ قد وصَلَت ، وما أخبر عنه أنه قد وصَل ، لم يَصِلْ ، وذلك خلافُ ما دلَّ عليه ظاهرُ الكلامِ ؛ لأن الذَّبيحتَيْن تُذْبَحُ إحداهما للهِ والأُخرى للآلهةِ ، جائزٌ أن تكونَ لحومُهما قد اخْتَلَطَت وخلطوهما (۱) ، إذ كان المكروهُ كان عندَهم تسميةَ اللَّهِ على ما كان مذبوحًا للآلهةِ ، دونَ اختلاطِ الأغيانِ واتصالِ بعضِها ببعض .

وأما قولُه: ﴿ سَآءَ مَا يَحُكُمُونَ ﴾ . فإنه خبرٌ مِن اللَّهِ جلَّ ثناؤُه عن فعلِ هؤلاء المشركين الذين وصَف صفتَهم . يقولُ جلَّ ثناؤُه : قد أساءوا في حكمِهم ، إذ أخذوا مِن نصيبي لشركائِهم ، ولم يُعْطُوني مِن نصيبِ شركائِهم . وإنما عنى بذلك تعالى ذكرُه الخبرَ عن جهلِهم وضلالتِهم ، وذهابِهم عن سبيلِ الحقِّ ، بأنهم لم يَرْضَوْا أن عدَلُوا بَن خلقَهم وغذاهم وأنْعَم عليهم بالنعمِ التي لا تُحْصَى ، ما لا يَضُرُهم ولا يَنْفَعُهم ، حتى فضَّلوه في أقسامِهم عند أنفسِهم بالقَسْم عليه .

القولُ فى تأويلِ قولِه: ﴿ وَكَذَالِكَ زَبَّنَ لِكَيْبِ مِنَ ٱلْمُشْكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَا وُهُمْ وَلِيَلْبِسُواْ عَلَيْهِمْ [٧٩٨/١] دِينَهُمْ وَلَوْ شَكَآءَ اللهُ مَا فَعَكُوهُ فَكَرَهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ﴿ ﴾ .

<sup>(</sup>١) في ص، ت ١، ت ٢، ت ٣، س، ف: ﴿ خلطوها ﴾.

<sup>(</sup>٢) سقط من: م.

يقولُ تعالى ذكرُه: وكما زيَّن شركاءُ هؤلاء العادلين بربِّهم الأوثانَ والأصنامَ لهم ما زُيِّن (1) لهم؛ مِن تَصْييرِهم لربِّهم مِن أموالِهم قَسْمًا بزعمِهم، وترْكِهم ما وصل وصل مِن القَسْمِ الذي جعَلوه للَّه إلى قَسْمِ شركائِهم في قسمِهم، وردِّهم ما وصل مِن القَسْمِ الذي جعَلوه للَّه إلى قَسْمِ شركائِهم أي قَسْمِ شركائِهم، مِن القَسْمِ الله ، إلى قَسْمِ شركائِهم، مِن القَسْمِ الله ، إلى قَسْمِ شركائِهم، الله عَلَيْكِ وَيَن فَتَلَ أَوْلَكِهِمِ أَوْلَكِهِمِ أَوْلَكِهِمِ أَوْلَكِهِمِ أَوْلَكِهِمِ الله عَن الشَياطينِ ، فحسنوا (1) لهم وأَد البناتِ ؛ ﴿ لِيُرَدُوهُمْ ﴾ . يقولُ : ليهلكوهم، الشياطين ، فحسنوا عليهم دينهم فيكتبِس ، ولو شاء الله ألا يَفْعَلوا ما كانوا يَفْعَلون فيضِلُوا ويَهْلِكُوا بفعِلهم ما حرَّم اللَّهُ عليهم ، ولو شاء اللَّهُ ألا يَفْعَلوا ما كانوا يَفْعَلون مِن قتلِهم لم يَفْعَلوه ، بأن كان يَهْدِيهم للحقّ ، ويُوفَّقُهم للسّدادِ ، فكانوا لا يَقْتُلُونهم ، ولكنَّ اللَّه خذَلَهم عن الرَّشادِ ، فقتلوا أولادَهم ، وأطاعوا الشياطينَ التي يَقْتُلُونهم ، ولكنَّ اللَّه خذَلَهم عن الرَّشادِ ، فقتلوا أولادَهم ، وأطاعوا الشياطينَ التي أَغُوتُهم .

يقولُ اللَّهُ لنبيِّه مُتَوَعِّدًا لهم على عظيمِ فِرْيتِهم على ربِّهم فيما كانوا يقولون في الأُنْصِباءِ التي يَقْسِمونها: هذا للَّهِ وهذا لشركائِهم. وفي قتلِهم أولادَهم: ذَرْهم يا محمدُ ، ﴿ وَمَا يَقْتَرُونَ ﴾ : وما يَتَقَوَّلون عليَّ مِن الكذبِ والزُّورِ ؛ فإني لهم بالمُوصادِ ، ومِن وراءِ العذابِ والعقابِ .

وبنحوِ الذي قلنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ .

# ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثني المثنى ، قال : ثنا أبو صالحٍ ، قال : ثنى مُعاويةُ ، عن عليٌ بنِ أبي طلحةَ ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ وَكَذَالِكَ زَيَّكَ لِكَثِيرٍ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ قَتْلَ

<sup>(</sup>١) في م : ﴿ زَيْنُوا ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في ص، ت ١، ت ٢، ت ٣، س، ف: ﴿ فحسن ﴾ .

أَوْلَىٰدِهِمْ شُرَكَآ أَوُهُمْ لِيُرَدُوهُمْ ﴾: زيَّنوا لهم مِن قتلِ أولادِهم (١).

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، قال : ثنا عيسى ، عن ابنِ أبى خَيحٍ ، عن مجاهدِ فى قولِ اللَّهِ : ﴿ قَتْلَ أَوْلَندِهِمَ شُرَكَآ وَهُمْم ﴾ : شياطينُهم يَأْمُرونهم أن يَئِدوا أولادَهم خِيفةَ العَيْلةِ (٢) .

حَدَّثنى المثنى ، قال : ثنا أبو مُحذيفة ، قال : ثنا شِبْلٌ ، عن ابنِ أبى نَجيحٍ ، عن مجاهدِ نحوَه .

حدَّثنا بشرُ بنُ معاذِ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةً قولَه : ﴿ وَكَذَٰ لِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرِ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَىدِهِمْ ﴾ الآية . قال : شركاؤُهم زيَّنوا لهم ذلك ، ﴿ وَلَوْ شَاءَ ٱللَّهُ مَا فَعَلُوهُ ۚ فَذَرْهُمُ وَمَا يَفْتَرُونَ ﴾ "ك

حدَّثنى يونُسُ، قال: أخبَرنا ابنُ وهب، قال: قال ابنُ زيدِ فى قولِه: ﴿ وَكَذَالِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرِ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ قَتَلَ أَوْلَىدِهِمْ شُرَكَآوُهُمْ ﴾ . قال: شياطينُهم التى عبَدوها زيَّنوا لهم قتلَ أولادِهم .

حدَّثنى محمدُ بنُ الحسينِ ، قال : ثنا أحمدُ بنُ المفضلِ ، قال : ثنا أسْباطُ ، عن السدىِّ : ﴿ وَكَذَالِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرِ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ السدىِّ : أَمَرَتْهِم الشياطينُ أَن يَقْتُلُوا البناتِ ، وأمَّا : شُرَكَآوُهُمْ لِيُرَدُوهُمْ ﴾ : أَمَرَتْهِم الشياطينُ أَن يَقْتُلُوا البناتِ ، وأمَّا :

رس أند حدار. أن حاتم في تفسده ١٣٩٧/ (٧٩١٨) من طريق يزيد به.

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١٣٩٢/٤ (٧٩١٧) من طريق أبى صالح به ، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٤٧/٣ إلى ابن المنذر .

<sup>(</sup>٢) العيلة: الفاقة . اللسان (ع ى ل ).

والأثر في تفسير مجاهد ص ٣٢٨، ومن طريقه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٣٩٣/٤ (٧٩١٩)، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٤٧/٣ إلى عبد بن حميد وابن أبي شيبة وابن المنذر وأبي الشيخ.

﴿ لِيُرَدُوهُمْ ﴾: فيُهْلِكوهم، وأمَّا: ﴿ لِيَـلَبِسُواْ عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ ﴾: فيَخْلِطوا عليهم دينَهم ().

واخْتَلَفَت القرأةُ في قراءةِ ذلك ، فقرأته قرأةُ الحجازِ والعراقِ : ﴿ وَكَذَالِكَ وَرَحَدَالِكَ وَالْحَرَاقِ : ﴿ وَكَذَالِكَ وَرَبَّ فَتَلَ رَبِّ فَتَ لَ الْمُشْكِينَ قَتْلَ وَبَرَى الْمُشْكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ ﴾ . بالرفع ، بمعنى أن شركاءَ هؤلاء أولادِهِمْ . فيرُفَعون « الشركين الذين زيّنوا لهم قتل أولادِهم . فيرُفَعون « الشركاءَ » بفعلهم ، وينْصِبون « القتلَ » لأنه مفعولٌ به .

وقرًأ ذلك بعضُ قرأةِ أهلِ الشامِ: (وكذلك زُيِّن) بضمٌ الزاي (لكثير من المشركين قتلُ) بالرفعِ (أولادَهم) بالنصبِ، (شركائِهم) بالحفضِ (٢) بمعنى: وكذلك زُيِّن لكثيرٍ مِن المشركين قتلُ شركائِهم / أولادَهم. ففرَّقوا بينَ الحافضِ والمخفوضِ بما عمِل فيه مِن (١) الاسم.

وذلك في كلامِ العربِ قبيحٌ غيرُ فَصيحٍ . وقد رُوِى عن بعضِ أهلِ الحجازِ بيتٌ مِن الشعرِ يُؤيِّدُ قراءةَ مَن قرَأ بما ذكرتُ مِن قراءةِ أهلِ الشامِ ، رأيتُ رُواةَ الشعرِ وأهلَ العلم بالعربيةِ مِن أهلِ العراقِ يُنْكِرونه ، وذلك قولُ قائلِهم ('') :

فزجَجتُه أَمُتَمَكِّنًا زَجَّ القَلُوصَ (١) أبي مَزَادَهُ

£ £ / A

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٣٩٣/٤ ( ٧٩٢١، ٧٩٢١) من طريق أحمد بن المفضل.

<sup>(</sup>٢) وهي قراءة ابن عامر من السبعة ، والباقون كالقراءة الأولى . التيسير ص ٨٨.

<sup>(</sup>٣) في ص، ت ١، ت ٢، ت ٣، س: ( في ) ،

<sup>(</sup>٤) معاني القرآن للفراء ١/ ٣٥٨، ومجالس ثعلب ١/ ١٥٢، والخزانة ٤/ ٥١٥.

<sup>(</sup>٥) زجه : إذا طعنه بالزُّج – وهو الحديدة في أسفل الرمح – ورماه به . ينظر اللسان (زجج).

<sup>(</sup>٦) القلوص: الفتية من الإبل. اللسان (ق ل ص).

والقراءة التي لا أَسْتَجِيزُ غيرَها: ﴿ وَكَذَالِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرِ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَىدِهِمْ شُرَكَا وَهُمْم ﴾. بفتح الزاي مِن ﴿ زَيَّنَ ﴾ ، ونصب «القتل » بوقوع ﴿ زَيَّنَ ﴾ عليه ، وخفض ﴿ أَوْلَىدِهِمْ ﴾ بإضافة «القتل » اللهم ، ورفع «شركاءَ » بفعلِهم ؛ لأنهم هم الذين زيَّنوا للمشركين قتلَ أولادِهم ، على ما ذكرتُ مِن التأويل .

وإنما قلتُ: لا أَسْتَجيزُ القراءةَ بغيرِها ؛ لإجماعِ الحجةِ مِن القرأةِ عليه ، وأن تأويلَ أهلِ التأويلِ بذلك ورَد ، ففي ذلك أوضحُ البيانِ على فسادِ ما خالفَها مِن القراءةِ (١) .

ولولا أن تأويلَ جميعِ أهلِ التأويلِ بذلك ورَد ، ثم قرأ قارئ : (وكذلك زُيِّن الكثيرِ مِن المشركين قتلُ أولادِهم شركائِهم) . بضمِّ الزاي مِن «زُيِّن» ، ورفع «القتلِ» وخفضِ «الأولادِ» و «الشركاءِ» ، على أن «الشركاءَ» مَخْفوضون بالردِّ على «الأولادِ» ، بأن الأولادَ شركاءُ آبائِهم في النَّسبِ والميراثِ - كان جائزًا .

ولو قرَأَه كذلك قارئ ، غيرَ أنه رفَع « الشركاءَ » وخفَض « الأولادَ » ، كما يقال : ضُرِب عبدُ اللَّهِ أخوك . فيَظْهَرُ الفاعلُ بعدَ أن جرَى الخبرُ بما لم يُسَمَّ فاعلُه - كان ذلك صحيحًا في العربيةِ جائزًا .

[٧٩٨/١] القولُ في تأويلِ قولِه: ﴿ وَقَالُواْ هَلَذِهِ ۚ أَنْعَكُمْ وَحَرَثُ حِجْرٌ لَا يَظْعَمُهُ مَا إِلَّا مَن نَشَآءُ بِزَعْمِهِمْ ﴾ .

<sup>(</sup>۱) والقراءة التي حكم عليها المصنف بالفساد متواترة ، فقد قرأ بها ابن عامر ، وهو من كبار التابعين الذين أخذوا عن الصحابة كعثمان وأبي الدرداء ، وهو مع ذلك عربي صريح من صميم العرب ، وقال ابن الجزرى : وأول من نعلمه أنكر هذه القراءة وغيرها من القراءة الصحيحة وركب هذا المحذور ابن جرير الطبرى بعد الثلاثمائة ، وقد عد ذلك من سقطات ابن جرير . وقد أطال العلماء في الانتصار لهذه القراءة ، وينظر في ذلك البحر المحيط ٤/ ٢٢٩ ، ٢٣٠، والنشر ٢/ ١٩٩ ، ١٩٩٠ ( تفسير الطبرى ٣٧/٩)

وهذا خبرٌ مِن اللَّهِ تعالى ذكرُه عن هؤلاء الجَهَلةِ مِن المشركين أنهم كانوا يُحَرِّمون ويُحَلِّلون مِن قِبَلِ أنفسِهم ، مِن غيرِ أن يَكونَ اللَّهُ أذِن لهم بشيءٍ مِن ذلك .

يقولُ تعالى ذكره: وقال هؤلاء العادلون بربِّهم مِن المشركين جهلًا منهم، لأنعام لهم وحَرْثِ: هذه أنعامٌ وهذا حَرْثٌ حِجْرٌ. يعنى بالأنعام والحرثِ ما كانوا جعَلوه للَّهِ ولآلهتِهم التي قد مضَى ذكرُها في الآيةِ قبلَ هذه.

وقيل : إن الأنعامَ ؛ السائبةُ والوَصيلةُ والبَحيرةُ التي سمَّوْا .

حدَّ ثنى بذلك محمدُ بنُ عمرِو ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، قال : ثنا عيسى ، عن ابنِ أبي نَجيحٍ ، عن مجاهدِ : / الأنعامُ ؛ السائبةُ والبحيرةُ التي سمَّوْا (١) .

وَالحَيِجْرُ (۱) في كلامِ العربِ الحرامُ (۱) ، يقالُ : حَجَرْتُ على فلانِ كذا . أَيْ : حَرَّمْتُ عليه ، ومنه قولُ اللَّهِ : ﴿ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحَجُورًا ﴾ [ سورة الفرقان : ٢٦] . ومنه قولُ المُتَلَمِّس (١) :

حنَّت إلى النخلةِ القُصْوَى فقلتُ لها حِجْرٌ حَرامٌ ألا ثَمَّ الدَّهارِيسُ (٥) وقولُ رُوْبة (٦):

وجارَةُ البيتِ لها حُجْرِيُّ يعنى الـمُحَرَّمُ . ومنه قولُ الآخرِ (٧) :

<sup>(</sup>١) جزء من الأثر المتقدم في ص ٥٧٠ ، ٥٧١.

<sup>(</sup>٢) في ص، ت ١، ت ٢، ت ٣، س، ف: ( الحجة ).

<sup>(</sup>٣) سقط من: ص، ت ١، ت ٢، ت ٣، س، ف.

<sup>(</sup>٤) ديوانه ص ٨٥.

<sup>(</sup>٥) الدهاريس: الدواهي. اللسان (دهرس).

<sup>(</sup>٦) البيت للعجاج أبي رؤبة ، وهو في ديوانه ص ٣١٦.

<sup>(</sup>٧) هو أعشى باهلة ، كذا نسبه ابن برى في اللسان (ر ف ق ).

فَيِتُّ مُوْتَفِقًا والعينُ ساهرةٌ كأنَّ نومي عليَّ الليلَ مَحْجورُ أي: حرامٌ.

يُقالُ: حِجْرٌ وحُجْرٌ. بكسرِ الحاءِ وضمِّها، وبضمِّها كان يَقْرَأُ، فيما ذُكِر؛ الحسنُ (١) وقتادةُ.

حدَّثنى عبدُ الوارثِ بنُ عبدِ الصمدِ ، قال : ثنى أبى (٢) ، قال : ثنى أبى ، عن الحسينِ ، عن قتادةَ أنه كان يَقْرَوُها : (وحَرْثُ مُحْجُرٌ) . يقولُ : حرامٌ . مضمومة الحاءِ (٣) .

وأما القرأةُ مِن الحجازِ والعراقِ والشامِ بعدُ ( أ فعلى كسرِها ، وهي القراءةُ التي لا أَسْتَجِيزُ خلافَها ؛ لإجماعِ الحُجَّةِ مِن القَرأةِ عليها ، وأنها اللغةُ الجُودَى ( ) مِن لغاتِ العرب .

ورُوِى عن ابنِ عباسٍ أنه كان يَقْرَؤُها: (وحَرْثُ حِرْجُ). بالراءِ قبل الجيمِ

حدَّثني بذلك الحارثُ ، قال : ثنى عبدُ العزيزِ ، قال : ثنا ابنُ عُيينةَ ، عن عمرِو ، عن ابنِ عباسِ أنه كان يَقْرُؤُها كذلك (٧) .

وهي لغةٌ ثالثةٌ معناها ومعنى الحِيْجْرِ واحدٌ ، وهذا كما قالوا : جذَب وجبَذ ،

<sup>(</sup>١) في ص ، م ، ت ٢، ت ٣، س ، ف : « الحسين » . وقراءة الحسن هذه أخرجها ابن الأنباري ، كما في الدر المنافر ٣/ ٤٨ ، وذكرها ابن خالويه في مختصره ص ٤٦ .

<sup>(</sup>٢) بعده في النسخ : « قال حدثني عمي » . وينظر ما تقدم في ص ٥٤٦ .

<sup>(</sup>٣) ذكر هذه القراءة عن قتادة أبو حيان في البحر المحيط٤ /٢٣١ ، وهي شاذة .

<sup>(</sup>٤) سقط من : م .

<sup>(</sup>٥) الجودى: تأنيث الأجود.

<sup>(</sup>٦) على القلب المكانى ، وهي قراءة شاذة .

<sup>(</sup>٧) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٤٨/٣ إلى المصنف وسعيد بن منصور وابن المنذر .

27/1

وناءَ ونأَى .

ففي « الحِجْرِ » إذن لغاتُ ثلاثٌ ؛ حِجْرٌ بكسرِ الحاءِ ، والجيمُ قبلَ الراءِ ، ومحجْرٌ بضمٌ الحاءِ ، والجيمُ قبلَ الراءِ ، وحِرْجٌ بكسرِ الحاءِ ، والراءُ قبلَ الجيم .

وبنحوِ الذي قلنا في تأويلِ « الحِجْرِ » قال أهلُ التأويلِ .

# ذكر من قال ذلك

احدَّثني عِمْرانُ بنُ موسى القَزَّازُ ، قال : ثنا عبدُ الوارثِ ، عن حميدٍ ، عن مجاهدٍ وأبى عمرو : ﴿ وَحَرَثُ حِجْرٌ ﴾ . يقولُ : حرامٌ .

حدَّثني المثنى ، قال : ثنا عبدُ اللَّهِ بنُ صالحٍ ، قال : ثنى معاويةُ ، عن عليِّ بنِ أبى طلحةَ ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ وَحَرَّتُ حِجْرٌ ﴾ : فالحجرُ ما حرَّموا مِن الوَصيلةِ ، وتحريمُ ما حرَّموا ( ) .

حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا محمدُ بنُ ثورٍ ، عن معمرٍ ، عن قتادة : ﴿ وَحَرَّتُ حِجَّرُ ﴾ . قال : حرامٌ (٢) .

حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ قولَه : ﴿ هَاذِهِ ٱلْعَكُمُ وَحَرَّثُ حِجْرٌ ﴾ الآية : تحريمٌ كان عليهم مِن الشياطينِ في أموالِهم ، وتغليظُ وتشديدٌ ، وكان ذلك مِن الشياطين ولم يَكُنْ مِن اللَّهِ (٢) .

حدَّثني محمدُ بنُ الحسينِ ، قال : ثنا أحمدُ بنُ المفضلِ ، قال : ثنا أسْباطُ ، عن

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١٣٩٣/٤ (٧٩٢٣) من طريق أبى صالح به . وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٤٧/٣ إلى ابن المنذر .

<sup>(</sup>٢) تفسير عبد الرزاق ٢١٩/١ عن معمر به ، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٤٧/٣ إلى عبد بن حميد . (٣) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١٣٩٤/٤ (٧٩٢٩) من طريق يزيد به ، فى تفسير قوله تعالى : ﴿ وأنعام حرمت ظهورها ﴾ .

السدىّ : أما قولُه : ﴿ وَقَالُواْ هَلَذِهِ أَنْعَكُمُ وَحَرَثُ حِجَرٌ ﴾ . فيقولون : حرامٌ أن نُطْعِمَ إلا مَن شِئنا(١) .

حدَّ ثنى يونُسُ ، قال : أَخْبَرنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدٍ فى قولِه : ﴿ هَنذِهِ عَلَى مَن نُرِيدُ وَحَمَّن لا نُرِيدُ ، ﴿ لَا يَطْعَمُهَا أَنْعَلَمُ وَحَرَثُ حِجْرُ ﴾ : نَحْتَجِرُها على مَن نُرِيدُ وعمَّن لا نُرِيدُ ، ﴿ لَا يَطْعَمُها إلا إِلَّا مَن نَشَاءُ بِزَعْمِهِم ﴾ . قال : إنما احْتَجَروا ذلك لآلهتِهم ، وقالوا : لا يَطْعَمُها إلا مَن نَشاءُ بزعمِهم . قالوا : نَحْتَجِرُها عن النساءِ ونَجْعَلُها للرجالِ (٢) .

حُدِّفْتُ عن الحسينِ بنِ الفرجِ ، قال : سمِعْتُ أبا معاذٍ ، قال : ثنا عبيدُ بنُ سليمانَ ، قال : سمِعْتُ الضحاكَ يقولُ في قولِه : ﴿ أَنْعَنَدُ وَحَرَثُ حِجْرٌ ﴾ : أمَّا ﴿ حِجْرٌ ﴾ . يقولُ : محرَّمٌ . وذلك أنهم كانوا يَصْنَعون في الجاهليةِ أشياءَ لم يَأْمُرِ اللَّهُ بها ، كانو يُحَرِّمون مِن أنعامِهم أشياءَ لا يَأْكُلونها ، ويَعْزِلون مِن حَرْثِهم شيعًا معلومًا لآلهتِهم ، ويقولون : لا يَحِلُ لنا ما سمَّيْنا لآلهتِنا .

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ مجريجٍ ، عن مجاهدِ : ﴿ أَنْعَكُمُ وَحَرَّثُ حِجْرٌ ﴾ : ما جعَلوه للّهِ ولشركائِهم .

حدَّثني محمدُ بنُ عمرِو ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، قال : ثنا عيسي ، عن ابنِ أبي نَجيح ، عن مجاهدِ مثلَه (٢) .

يَّ الْهُورُهَا وَأَنْفَكُ لَا يَذَكُرُونَ الْقُولُ فَى تَأْوِيلِ قَولِهِ: ﴿ وَأَنْفَكُمُ حُرِّمَتَ ظُهُورُهَا وَأَنْفَكُ لَا يَذَكُرُونَ اللهِ عَلَيْهَا الْفَولُ فَى تَأْوِيلِ قَولِهِ: ﴿ وَأَنْفَكُمُ اللَّهِ عَلَيْهَا الْفَولُ فَى تَأْوَلَ اللَّهِ عَلَيْهَا الْفَتِرَاءُ عَلَيْهَا سَيَجْزِيهِم بِمَا كَانُواْ يَفْتَرُونَ اللَّهِ ﴾.

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٣٩٤/٤ (٧٩٢٦) من طريق أحمد بن المفضل به .

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٣٩٣/، ١٣٩٤ ( ٧٩٢٧، ٧٩٢٧) من طريق أصبغ بن الفرج، عن ابن زيد.

<sup>(</sup>٣) تفسير مجاهد ص ٣٢٩.

EV/A

يقولُ تعالى ذكره: وحرَّم هؤلاء الجَهَلةُ مِن المشركين ظهورَ بعضِ أنعامِهم، فلا يَرْكَبون ظهورَها، وهم يَنْتَفِعون برِسْلِها (١) ونِتَاجِها (٢) وسائرِ الأشياءِ منها، غيرَ ظهورِها للركوبِ، وحرَّموا مِن أنعامِهم أنعامًا أُخَرَ، فلا يَحُجُّون عليها، ولا يَذُكُرون اسمَ اللَّهِ عليها إن ركِبوها بحالٍ، ولا إن حلَبوها، ولا إن حمَلوا عليها. وبما قلْنا في ذلك قال أهلُ التأويل.

# ذكرُ مَن قال ذلك

/حدَّثنا سفيانُ ، قال : ثنا أبو بكرِ بنُ عياشٍ ، عن عاصمٍ ، قال : قال لى أبو وائلٍ : أتَدْرِى ما ﴿ أَفَكُمُ لَا يَذَكُرُونَ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا ﴾ ؟ قال : قلتُ : لا . قال : أنعامٌ لا يَحُجُون عليها (").

حدَّثنا محمدُ بنُ عبَّادِ بنِ موسى ، قال : ثنا شاذانُ ، قال : ثنا أبو بكرِ بنُ عياشٍ ، عن عاصمٍ ، قال : قال لى أبو وائلٍ : أتَدْرِى ما قولُه : ﴿ حُرِّمَتُ ظُهُورُهَا وَأَنْعَكُمُ لَا عَن عاصمٍ ، قال : هى البَحيرةُ ، كانوا لا يَحُجُون يَذُكُرُونَ ٱسْمَ ٱللّهِ عَلَيْهَا ﴾ ؟ قال : قلتُ : لا . قال : هى البَحيرةُ ، كانوا لا يَحُجُون عليها .

حدَّثنا أحمدُ بنُ عمرِ و البَصْرِيُّ ، قال : ثنا محمدُ بنُ سعيدِ الشَّهيدُ ، قال : ثنا أبو بكرِ بنُ عياشٍ ، عن عاصمٍ ، عن أبى وائلٍ : ﴿ وَأَنْعَنَمُ لَا يَذَكُرُونَ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا ﴾ . قال : لا يَحُجُونَ عليها .

حدَّثني محمدُ بنُ الحسينِ ، قال : ثنا أحمدُ بنُ المفضلِ ، قال : ثنا أسباطُ ، عن

<sup>(</sup>١) الرُّشل: اللبن. اللسان (ر س ل ).

<sup>(</sup>٢) النتاج: الأولاد من جميع البهائم.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٣٩٤/٤ (٧٩٣٠) من طريق أبي بكر بن عياش به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٤٨/٣ إلى عبد بن حميد وابن أبي شيبة وابن المنذر وأبي الشيخ .

السدىّ : أما : ﴿ أَنْعَكُمُ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا ﴾ . فهى البَحيرةُ والسائبةُ والحامُ ، وأما : « الأنعامُ التي لا يذكرون اسمَ اللّهِ عليها » ، قال : إذا ولّدوها ، ولا إن نحروها (١) .

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ مجريجٍ ، عن مجاهِد قولَه : ﴿ وَأَنْعَنَدُ لَا يَذَكُرُونَ ٱسْمَ ٱللّهِ عَلَيْهَا ﴾ . قال : كان مِن إبلِهم طائفةٌ لا يَذْكُرون اسمَ اللّهِ عليها ، ولا في شيءٍ مِن شأنِها ، لا (٢) إن ركِبوها ، ولا إن حلبوا ، ولا إن حلبوا ، ولا إن منحوا ، ولا إن عمِلوا شيئًا (٣) .

حدَّثنى يونُسُ ، قال : أَخْبَرنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدٍ فى قولِه : ﴿ وَأَنْعَكُمُ حُرِّمَتَ خُلْهُورُهَا ﴾ . قال : لا يَوْكَبُها أحدٌ ، ﴿ وَأَنْعَكُمُ لَا يَذْكُرُونَ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا ﴾ (نا) .

وأما قولُه: ﴿ ٱفْتِرَآءٌ عَلَيْهِ ﴾ . فإنه يقولُ : فعَل هؤلاء المشركون ما فعَلوا ، مِن تحريمِهم ما حرَّموا ، وقالوا ما قالوا مِن ذلك ، كذبًا على اللَّهِ ، وتَخَرُّصًا للباطلِ (٥) عليه ؛ لأنهم أضافوا ما كانوا يُحَرِّمون مِن ذلك على ما وصَفَه عنهم جلَّ ثناؤُه في كتابِه ، إلى أن اللَّه هو الذي حرَّمه ، فنفَى اللَّهُ ذلك عن نفسِه وأَكْذَبَهم ، وأَحْبَر (٢) نبيَّه والمؤمنين أنهم كذَبةٌ فيما يدَّعُون (٧) ، ثم قال عزَّ ذكرُه : ﴿ سَيَجْزِيهِم ﴿ . يقولُ : سَيْئِيبُهم ربُّهم بما كانوا يَفْتَرون على اللَّهِ الكذبَ ثوابَهم ، ويَجْزِيهم بذلك جزاءَهم .

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٣٩٤/٤ (٧٩٣١، ٧٩٣١) من طريق أحمد بن المفضل به .

<sup>(</sup>٢) في م: « إلا ».

<sup>(</sup>٣) ذكره ابن كثير في تفسيره ٣/ ٣٣٩.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٥/٤٠٤ (٧٩٩٨) من طريق أصبغ بن الفرج، عن ابن زيد ضمن أثر مطول .

<sup>(</sup>٥) في م: « الباطل » .

<sup>(</sup>٦) في س: « أعلم ».

<sup>(</sup>٧) في م: « يزعمون ».

EN/A

القولُ في تأويلِ قولِه: ﴿ وَقَالُواْ مَا فِ بُطُونِ هَكَذِهِ ٱلْأَنْعَكَمِ خَالِصَةٌ لَا لَكُونِ اللَّهُ الْأَنْعَكَمِ خَالِصَةٌ لِللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

اخْتَلَف أهلُ التأويلِ في المعنى بقولِه : ﴿ مَا فِ بُطُونِ هَكَذِهِ ٱلْأَنْفَكَمِ ﴾ ؛ فقال بعضُهم : عُني بذلك اللَّبنُ .

# ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنا أبو كريبٍ ، قال : ثنا ابنُ عَطية ، قال : ثنا إسرائيلُ ، عن أبى إسحاقَ ، عن عبد اللَّهِ بنِ أبى الهُذَيْلِ ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ وَقَالُواْ مَا فِ بُطُونِ هَلَاهِ ٱلْأَنْعَكِمِ عَبْلِهِ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

/حدَّثنا ابنُ وكيع ، قال : ثنا يحيى ، عن إسرائيلَ ، عن أبي إسحاقَ ، عن ابنِ أبي الهُذَيْل ، عن ابنِ عباسِ مثلَه .

حدَّثنا بشرُ بنُ معاذٍ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةً : ﴿ وَقَالُواْ مَا فِ بُطُونِ هَاذِهِ اللَّهَ عَلَى الزَّوَاجِنَا ﴾ : ألبانُ البحائرِ كانت للذكورِ دونَ النساءِ ، وإن كانت ميتةً اشْتَرَك فيها ذكورُهم وإناتُهم .

حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا محمدُ بنُ ثورٍ ، عن معمرٍ ، عن قتادة : ﴿ خَالِصَدَةُ لِنَا مَحَمدُ بَنَ ثُورٍ ، عن معمرٍ ، عن قتادة : ﴿ خَالِصَدَةُ لِنَاكُونِ البَحائرِ ، يعنى الله عنى الله على الله

حدَّثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : ثنا عيسى بنُ يونُسَ ، عن زكريا ، عن

<sup>(</sup>۱) تفسير مجاهد ص٣٢٩، ومن طريقه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٣٩٥/٥ (٧٩٣٥)، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٤٨/٣ إلى الفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وأبي الشيخ.

<sup>(</sup>٢) تفسير عبد الرزاق ١/ ٢١٩.

عامرٍ ، قال : البحيرةُ لا يَأْكُلُ مِن لبنِها إلا الرجالُ ، وإن مات منها شيءٌ أكله الرجالُ والنساءُ (١) .

حدَّثنى محمدُ بنُ سعدِ ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمى ، قال : ثنى أبى ، عن أبي ، عن أبيه ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ وَقَالُواْ مَا فِ بُطُونِ هَكَذِهِ ٱلْأَنْعَكِمِ خَالِصَةُ لَبُهُ مَا إِنْ عباسٍ قولَه : ﴿ وَقَالُواْ مَا فِ بُطُونِ هَكِذِهِ ٱلْأَنْعَكِمِ خَالِصَةُ لِنَدُكُورِنَا ﴾ الآية : فهو اللبنُ كانوا يُحَرِّمونه على إناثِهم ، ويَشْرَبُه ذُكْرانُهم ، وكانت الشاةُ إذا ولَدَت ذكرًا ذبَحوه ، وكان للرجالِ دونَ النساءِ ، وإن كانت أنثى تُرِكَت أنهم ، فلم قلم فيه شُركاءُ ، فنهَى اللَّهُ عن ذلك (٢) .

وقال آخرون: بل عُنِي بذلك ما في بطونِ البَحائرِ والسُّوائبِ مِن الأَجِنَّةِ .

# ذكرُ من قال ذلك

حدَّثنى محمدُ بنُ الحسينِ ، قال : ثنا أحمدُ بنُ المفضلِ ، قال : ثنا أسباطُ ، عن السدىّ : ﴿ وَقَالُواْ مَا فِ بُطُونِ هَا فِي الْأَنْعَامِ خَالِصَةُ لِنَّكُورِنَا وَمُحَرَّمُ عَلَىٰ السدىّ : ﴿ وَقَالُواْ مَا فِي بُطُونِ هَا فِي الْأَنْعَامِ مَا وَلِد منها أَزُواجِنَا وَ وَلَا يَكُن مَّيَّتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَامً ﴾ : فهذه الأنعامُ ، ما وليد منها من على عن في الرجالِ دونَ النساءِ ، وأما ما وليد مِن ميتِ فيأكله الرجالُ والنساءُ .

حدَّثني محمدُ بنُ عمرِو ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، عن ابنِ جُريجٍ ، عن مجاهدِ : ﴿ مَا فِي بُطُونِ هَكَذِهِ ٱلْأَنْعَكِمِ خَالِصَةُ لِنَكُورِنَا ﴾ : السائبةُ والبَحيرةُ .

<sup>(</sup>١) ذكره ابن كثير في تفسيره ٣٣٩/٣ عن عامر الشعبي .

<sup>(</sup>٢) في النسخ: « تركب ». والمثبت من مصادر التخريج.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٥/ ١٣٩٥، ١٣٩٦ (٧٩٣٧، ٧٩٣٩) عن محمد بن سعد به . وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٤٨/٣ إلى أبي الشيخ وابن مردويه .

<sup>(</sup>٤) زيادة من : م .

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٥/ ١٣٩٥، ١٣٩٦ (٧٩٤٠) من طريق أحمد بن مفضل به.

حدَّثني المثنى ، قال : ثنا أبو مُحذيفةَ ، قال : ثنا شِبْلٌ ، عن ابنِ أبى نَجيحٍ ، عن مجاهدٍ مثلَه (١) .

وأولى الأقوالِ فى تأويلِ ذلك بالصوابِ أن يُقالَ : إن اللَّهَ تعالى ذكرُه أَخْبَر عن هؤلاء الكفَرةِ أنهم قالوا فى أنعامٍ بأعيانِها : ما فى بطونِ هذه الأنعامِ خالصةٌ لذكورِنا دونَ إنائِنا . واللبنُ مما فى بطونِها ، وكذلك أَجِنتُها ، ولم يُخَصِّصِ اللَّهُ بالخبرِ عنهم أنهم قالوا : بعضُ ذلك حرامٌ عليهن دونَ بعضٍ .

وإذ كان ذلك كذلك ، فالواجبُ أن يُقالَ : إنهم قالوا : ما في بطونِ تلك الأنعامِ مِن لَبْنِ وَجَنينِ حِلَّ لذكورِهم ، خالصةٌ دونَ إناثِهم . وإنهم كانوا يُؤْثِرون بذلك رجالَهم ، إلا أن يكونَ الذي في بطونِها مِن الأجِنَّةِ ميتًا ، فيَشْتَرِكَ حينَالَدِ في أكلِه الرجالُ والنساءُ .

واخْتَلَف أهلُ العربيةِ في المعنى الذي مِن أُجلِه أُنَّفُت ( الحالصةُ ) ؛ فقال بعضُ نحويي البصرةِ وبعضُ / الكوفيين : أُنَّفَت لتحقيقِ الخُلُوصِ ، كأنه لما حقَّق لهم الحُلُوصَ أَشْبَه الكثرةَ ، فجرَى مَجْرَى راويةٍ ونَسَّابةٍ .

وقال بعضُ نحويى الكوفةِ '' : أُنثَت لتأنيثِ الأنعامِ ؛ لأن ما في بطونِها مثلُها ، فأُنثَ لتأنيثِها ، ومَن ذكَّره فلتذكيرِ (ما) . قال : وهي في قراءةِ عبدِ اللَّهِ : (خالِصٌ ) '' . قال : وهي في قراءةِ عبدِ اللَّهِ : (خالِصٌ ) '' . قال : وقد تَكونُ « الخالصةُ » في تأنيثِها مصدرًا ، كما تقولُ : العافيةُ والعاقبةُ . وهو مثلُ قولِه : ﴿ إِنَّا آخَلَصَّنَاهُم بِخَالِصَةٍ ذِكَرَى الدَّارِ ﴾ [سورة ص : ٢٦] . والعاقبةُ . وهو مثلُ قولِه : ﴿ إِنَّا آخَلَصَنَاهُم بِخَالِصَةٍ ذِكَرَى الدَّارِ ﴾ [سورة ص : ٢٦] . والصوابُ مِن القولِ في ذلك عندي أن يُقالَ : أُرِيد بذلك المبالغةُ في خُلوصٍ ما

٤٩/٨

<sup>(</sup>١) تفسير مجاهد ص ٣٢٩، ومن طريقه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٣٩٥/٥ (٧٩٣٦) ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٤٨/٣) إلى ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وأبي الشيخ .

<sup>(</sup>۲) هو الفراء في معاني القرآن ۱/ ۳۵۸، ۳۰۹.

<sup>(</sup>٣) هي قراءة شاذة ، وقد قرأ بها عبد الله وابن جبير وأبو العالية والضحاك وابن أبي عبلة . البحر المحيط ٢٣١/٤ .

فى بطونِ الأنعامِ التى كانوا حرَّموا ما فى بطونِها على أزواجِهم ، لذكورِهم دونَ إناثِهم ، كما فُعِل ذلك بالراويةِ والنَّسَّابةِ والعلَّامةِ ، إذا أُرِيد بها المبالغةُ فى وصفِ مَن كان ذلك مِن صفتِه ، كما يُقالُ : فلانٌ خالصةُ فلانٍ وخُلْصائه .

وأما قولُه: ﴿ وَمُحَكِّرَمُ عَلَىٰ أَزْوَكِجِنَا ﴾ . فإن أهلَ التأويلِ اخْتَلَفُوا في المعنيّ بالأزواجِ ؛ فقال بعضُهم : عُني بها النساءُ .

## ذكر من قال ذلك

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجَّاجٌ ، عن ابنِ مُحرَيْجٍ ، عن مجاهدِ : ﴿ وَمُعَكَرَّمُ عَلَىٰ أَزْوَجِنَا ﴾ . قال : النساءُ (١) .

وقال آخرون: بل عُنِي بالأزواج البناتُ .

## ذكرُ مَن قال ذلك

حَدَّثنى يونُسُ، قال: أخْبَرنا ابنُ وهبٍ، قال: قال ابنُ زيدٍ: ﴿ وَمُحَكَّرُمُ عَلَىٰ اللهِ وَمُحَكَّرُمُ عَلَىٰ اللهِ وَمُحَكَّرُمُ عَلَىٰ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْنِ اللهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَ

والصوابُ مِن القولِ في ذلك أن يُقالَ : إن اللَّهَ أَخْبَر عن هؤلاء المشركين أنهم كانوا يقولون لِما في بطونِ هذه الأنعامِ ، يعنى أنعامَهم : هذا محرمٌ على أزواجِنا . والأزواجُ إنما هي نساؤُهم في كلامِهم ، وهن لا شكَّ بناتُ مَن هن أولادُه ، وحَلائلُ مَن هن أزواجُه .

وفى قولِ اللَّهِ عزَّ وجلَّ : ﴿ وَمُحَكِّرُمُ عَلَىٰ آَرُوكِجِنَا ۚ ﴾ . الدليلُ الواضحُ على أن تأنيثَ « الخالصةِ » كان لِما وصَفْتُ مِن المبالغةِ في وصفِ ما في بطونِ الأنعام

<sup>(</sup>١) تفسير مجاهد ص٣٢٩ ، ومن طريقه ابن أبي حاتم في تفسيره ٥/٥ ١٣٩٥) .

<sup>(</sup>٢) ينظر تفسير القرطبي ٧/ ٩٦.

0./1

بالخُلُوصةِ للذكورِ ؛ لأنه لو كان لتأنيثِ « الأنعامِ » لَقيل : ومحرمةٌ على أزواجِنا . ولكن لمَّا كان التأنيثُ في « الخالصةِ » لِما ذكرْتُ ، ثم لم يَقْصِدْ في « المحرَّمِ » ما قصد في « الخالصةِ » مِن المبالغةِ ، رجَع فيها إلى تذكيرِ ﴿ ما ﴾ ، واستعمالِ ما هو أولى به مِن صفتِه .

وأما قولُه: ﴿ وَإِن يَكُن مَّيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءً ﴾ . فاخْتَلَفَت القرأةُ فى قراءةِ ذلك ؛ فقرأه يزيدُ بنُ القَعْقاعِ وطلحةُ بنُ مُصَرِّفِ فى آخرين: (وإن تَكُنْ مَيْتَةٌ) ، مَيْتَةٌ) . بالتاءِ فى (تَكُنْ) ورفْعِ (ميتةٌ) . غيرَ أن يزيدَ ( كان يُشَدِّدُ الياءَ مِن (ميِّتَةٌ) ، ويُخَفِّفُها طلحةُ ( ) .

حدَّثني بذلك المثني ، قال : ثنا إسحاقُ ، قال : ثنا ابنُ أبي حمادٍ ، قال : ثنا عيسى ، عن طلحة بن مُصَرِّفِ (٢) .

وحدَّثنا أحمدُ بنُ يوسُفَ ، عن القاسم وإسماعيلَ بنِ جعفرٍ ، عن يزيدَ .

وقرَأ ذلك بعضُ قرأةِ المدينةِ والكوفةِ والبصرةِ : ﴿ وَإِن يَكُن مَّيْــَـَّةَ ﴾ بالياءِ ، ﴿ وَإِن يَكُن مَّيْــَـَّةَ ﴾ بالياءِ ، ﴿ مَّيْــَـَّةَ ﴾ بالياءِ ،

وكَأَنَّ مَن قرَأ : ﴿ وَإِن يَكُن ﴾ / بالياءِ ، ﴿ مِّيَـٰتَةً ﴾ بالنصبِ ، أراد : وإن يَكُنْ ما في بطونِ تلك الأنعامِ . فذكَّر ﴿ يَكُنْ ﴾ لتذكيرِ ﴿ ما ﴾ ، ونصَب ( الميتة » لأنه خبرُ ﴿ يَكُنْ ﴾ .

وأما مَن قرَأ : (وإن تَكُنْ مَيتةً). فإنه إن شاء اللَّهُ أراد : وإن تكنْ ما في بطونِها مَيتَةً، فأنَّث (تكنْ) لتأنيثِ (مَيتَةً).

<sup>(</sup>١) هو يزيد بن القعقاع أبو جعفر المدنى .

<sup>(</sup>٢) ينظر البحر المحيط ٢٣٣/٤، وهي قراءة ابن عامر أيضًا. السبعة لابن مجاهد ص ٢٧٠.

<sup>(</sup>٣) هي قراءة نافع وعاصم في رواية حفص وأبي عمرو وحمزة والكسائي ويعقوب وخلف العاشر . السبعة ص ٢٧١، والبدور الزاهرة ص ١١١.

<sup>(</sup>٤) في ص : « فتؤنث ﴾ ، وفي ت ١، ت ٢، ت ٣، س ، ف : « فيؤنث » .

وقولُه: ﴿ فَهُمَّ فِيهِ شُرَكَاءً ﴾: فإنه يعنى أن الرجالَ وأزواجَهم شركاءُ في أكلِه ، لا يُحَرِّمونه على أحدٍ منهم . كما ذكرُنا عمَّن ذكرُنا ذلك عنه قبلُ مِن أهلِ التأويل .

وكان ابنُ زيدٍ يقولُ في ذلك ماحدَّ ثنى يونُسُ ، قال : أخْبَرَنا ابنُ وهبِ ، قال : قال ابنُ زيدٍ يقولُ في ذلك ماحدَّ ثنى يونُسُ ، قال : أَكُلُ النساءُ مع قال ابنُ زيدٍ : ﴿ وَإِن يَكُن مَّيَّتَةً فَهُمَّ فِيهِ شُرَكَاءً ﴾ . قال : تَأْكُلُ النساءُ مع الرجالِ ، إن كان الذي يَخْرُجُ مِن بطونِها ميتةً فهم فيه شركاءُ . وقالوا : إن شئنا جعَلْنا للبناتِ فيه نصيبًا ، وإن شئنا لم نَجْعُلْ .

وظاهرُ التلاوةِ بخلافِ ما تأوَّله ابنُ زيدٍ ؛ لأن ظاهرَها يَدُلُّ على أنهم قالوا : إن (٢) يَكُنْ ما في بطونِها ميتةً فنحن فيه شركاءُ . بغيرِ شرطِ مشيئةٍ ، وقد زعم ابنُ زيدٍ أنهم جعَلوا ذلك إلى مشيئتِهم .

القولُ في تأويلِ قولِه : ﴿ سَيَجْزِيهِمْ وَصَفَهُمْ ۚ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ۚ شَا لِهُ ۗ ﴾ .

يقولُ جلَّ ثناؤُه : سَيَجْزِي . أَيْ : سَيْثِبُ وِيُكَافِئُ هؤلاء المُفْتَرِين عليه الكذبَ في تحريمِهم ما لم يُحَرِّمْه اللَّهُ ، وتحليلِهم ما لم يُحَلِّلْه اللَّهُ ، [ ١٠٠٨م و ] وإضافتِهم كذبَهم في ذلك إلى اللَّهِ .

وقولُه: ﴿ وَصَّفَهُمُّ ﴾ . يعنى بـ ﴿ وَصَّفَهُمُّ ﴾ : الكذبَ على اللَّهِ ، وذلك كما قال جلَّ ثناؤُه في موضعِ آخرَ مِن كتابِه: ﴿ وَتَصِفُ ٱلْسِنَتُهُمُ ٱلْكَذِبَ ﴾ [النحل: ٦٢] .

والوصفُ والصِّفةُ في كلامِ العربِ واحدٌ ، وهما مصدران مثلُ الوزنِ والزِّنةِ .

<sup>(</sup>۱) ذكر ابن أبى حاتم أوله فى تفسيره ١٣٩٦/٥ عقب الأثر (٧٩٤٠) معلقًا، وأخرج آخره ١٣٩٤/٤ ١٣٩٠) (٧٩٣٢) من طريق أصبخ بن الفرج، عن ابن زيد .

<sup>(</sup>٢) بعده في م: « لم ».

01/1

وبنحوِ الذي قلنا في معنى الوصفِ قال أهلُ التأويلِ .

## ذكر من قال ذلك

حدَّثني محمدُ بنُ عمرِو ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، قال : ثنا عيسى ، عن ابنِ أبى نَجيحٍ ، عن مُجاهدِ في قولِه : ﴿ سَيَجْزِيهِمْ وَصَفَهُمْ ﴾ . قال : قولَهم الكذبَ في ذلك (١) .

حدَّثنى المثنى ، قال : ثنا أبو حذيفةَ ، قال : ثنا شِبْلٌ ، عن ابنِ أبى نَجيحٍ ، عن مجاهدٍ مثلَه .

حدَّثنا ابنُ وكيع ، قال : ثنا ابنُ نُمير ، عن أبي جعفر الرازيِّ ، عن الربيعِ بنِ أنسٍ ، عن أبي العاليةِ : ﴿ سَيَجْزِيهِم وَصْفَهُم ۚ ﴾ . قال : كذبَهم (٢) .

حدَّثنا بشرٌ، قال: ثنا يزيدُ، قال: ثنا سعيدٌ، عن قتادةَ: ﴿ سَيَجْزِيهِمْ وَصَفَهُمُ ﴾ . أَيْ: كذبَهم (٢) .

وأما قولُه: ﴿ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴾. فإنه يقولُ جلَّ ثناؤُه: إن اللَّه - في مُجازاتِهم على وصفِهم الكذبَ وقيلِهم الباطلَ عليه - حكيمٌ في سائرِ تدبيرِه في خلقِه، عليمٌ بما يُصْلِحُهم، وبغيرِ ذلك مِن أمورِهم.

القولُ في تأويلِ قولِه: ﴿ قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ قَــَتُلُوٓا أَوْلَنَدُهُمْ سَفَهَا بِغَيْرِ عِلْمِ وَحَرَّمُوا مَا رَذَقَهُمُ ٱللَّهُ ٱفْــِرَآةً عَلَى ٱللَّهِ قَدْ ضَــُلُواْ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ ۞ ﴾.

/ يقولُ تعالى ذكرُه : قد هلَكُ هؤلاء المُفْتَرون على ربِّهم الكذبَ ، العادِلون به

<sup>(</sup>١) تفسير مجاهد ص ٣٢٩، ومن طريقه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٣٩٦/٥ (٧٩٤١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٥/٦٩٦٦ عقب الأثر (٧٩٤١) من طريق أبي جعفر الرازي به .

<sup>(</sup>٣) ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره ١٣٩٦/٥ عقب الأثر (٧٩٤١) معلقًا .

الأوثان والأصنام ، الذين زيَّن لهم شركاؤُهم قتلَ أولادِهم ، وتحريم ما حرَّمَتْ عليهم مِن أموالِهم ، فقتَلوا طاعةً لها أولادَهم ، وحرَّموا ما أحَلَّ اللَّهُ لهم وجعَله لهم رزقًا مِن أموالِهم ؛ ﴿ سَفَهَا ﴾ منهم . يقولُ : فعَلوا ما فعَلوا مِن ذلك جَهالةً منهم بما لهم وعليهم ، ونقصَ عقولِ ، وضعفَ أحلامٍ منهم ، وقلةَ فهم بعاجلِ ضرّه وآجلِ مكروهِه ، مِن عظيمٍ عقابِ اللَّهِ عليه لهم ؛ ﴿ أَفَ يَرَاّةُ عَلَى ٱللَّهِ ﴾ . يقولُ : تكذّبًا ألله وتحرُّصًا عليه الباطلَ ، ﴿ قَدَ ضَلُوا ﴾ . يقولُ : قد تركوا مَحجَّةَ الحقّ في عليهم ذلك ، وزالوا عن سواءِ السبيلِ ، ﴿ وَمَا كَانُوا مُهتَدِين ﴾ . يقولُ : ولم يكن فاعِلُو ذلك على هدى واستقامةٍ في أفعالِهم التي كانوا يَفْعَلُون قبلَ ذلك ، ولا مُوقَين له .

ونزَلَت هذه الآيةُ في الذين ذكر اللَّهُ خبرَهم في هذه الآياتِ مِن قولِه: ﴿ وَجَعَلُواْ لِلَّهِ مِحَا ذَرَاً مِنَ ٱلْحَكَرْثِ وَٱلْأَنْعَكِمِ نَصِيبًا ﴾ [الأنعام: ١٣٦]. الذين كانوا يَبْحَرون البَحائرَ ، ويُسَيِّبون السَّوائبَ ، ويَثِدُون البناتِ .

كما حدَّثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : ثنى حجاج ، عن ابن جُريج ، قال : قال عكرمة قولَه : ﴿ اللَّذِينَ قَتَلُوا الْوَلَكُهُمْ سَفَهَا بِغَيْرِ عِلْمِ ﴾ . قال : نزلَت في مَن يَئِدُ البناتِ مِن ربيعة ومُضَر ، كان الرجل يَشْتَرِطُ على امرأتِه أن تَسْتَحْيِي جارية وتَئِدَ أخرى ، فإذا كانت الجارية التي تَئِدُ (٢) ، غدا الرجل أو راح مِن عند امرأتِه ، وقال لها : أنتِ على كظهر أمِّي إن رجَعْتُ إليك ولم تَئِديها . فتَخُدُّ لها في الأرضِ خَدَّا أن وَتُوسِلُ إلى نسائِها ، فيجتمِعْنَ عندَها ، ثم يَتَداوَلْنها ، حتى إذا

<sup>(</sup>۱) في م، ت ۲: « تكذيبا ».

<sup>(</sup>۲) في ص ، س : « ئيد » ، وفي م : « توأد » .

<sup>(</sup>٣) يقال : خد الأرض خدًّا : حفرها .

أَبْصَرَته راجعًا دسَّتُها في حفرتِها ، ثم سوَّت عليها الترابَ (١)

حدَّثنى محمدُ بنُ الحسينِ ، قال : ثنا أحمدُ بنُ المفضلِ ، قال : ثنا أسْباطُ ، عن السدىِّ : ثم ذكر ما صنعوا في أولادِهم وأموالِهم ، فقال : ﴿ قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ قَـتَكُوّا السدىِّ : ثم ذكر ما صنعوا في أولادِهم وأموالِهم ، فقال : ﴿ قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ قَـتَكُوّا أَلَاهُمُ اللّهُ ﴾ (٢)

حدَّ ثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادة قولَه : ﴿ قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ قَتَلُواْ أَوْلَكَهُمْ سَفَهَا بِغَيْرِ عِلْمِ ﴾ . فقال : هذا صَنيعُ أهلِ الجاهليةِ ، كان أحدُهم يَقْتُلُ ابنتَه مَخافة السِّباءِ والفاقةِ ، ويَغْذُو كلبَه . وقولَه : ﴿ وَحَرَّمُواْ مَا رَزَقَهُمُ ٱللَّهُ ﴾ الآية : وهم أهلُ الجاهليةِ ، جعَلوا بَحِيرةً وسائبةً ووصيلةً وحاميًا ؛ تحكُمًا مِن الشياطينِ في أموالِهم (٣) .

حدَّثنى الحارث ، قال : ثنا عبدُ العزيزِ ، قال : إذا سرَّك أَن تَعْلَمَ جهْلَ العربِ ، فاقْرَأْ ما بعدَ المائةِ مِن سورةِ « الأنعامِ » قولَه : ﴿ قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ قَسَلُوا ٱلْوَلَكَهُمْ سَفَهَا بِغَيْرِ عِلْمِ ﴾ الآية (٤) .

وكان أبو رَزِينِ يَتَأَوَّلُ قولَه : ﴿ قَدَ ضَكُوا ﴾ . أنه معنى به : قد ضلُّوا قبلَ هؤلاء الأفعالِ مِن قتلِ الأولادِ ، وتحريمِ الرزقِ الذي رزَقهم اللَّهُ بأمورٍ غيرِ ذلك .

حدَّثنا ابنُ بشارٍ ، قال : ثنا ( يحيى بنُ اللهِ يه عن سفيانَ ، عن الأعمشِ ، عن أبى رَزِينِ في قولِه : ﴿ قَدَّ خَسِرَ ٱلَّذِينَ قَـتَكُوّا أَوْلَئدَهُمْ اللهِ قولِه : ﴿ قَدَ

<sup>(</sup>١) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٤٨/٣ إلى ابن المنذر وأبي الشيخ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٣٩٦/٥ (٧٩٤٤) من طريق أحمد بن مفضل به .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبى حاتم في تفسيره ١٣٩٧ ، ١٣٩٧ (٧٩٤٣) ٥٧٩٤٥) من طريق يزيد به، وعزاه السيوطى في الدرالمنثور ٤٨/٣ إلى عبد بن حميد وابن المنذر وأبي الشيخ.

<sup>(</sup>٤) عزاه السيوطى في الدر المنثور ٤٨/٣ إلى أبي الشيخ.

<sup>(</sup>٥ - ٥) في النسخ : « يزيد قال ثنا » ، والمثبت مما تقدم في ٢٥١، ١٧٩/١ وغيرهما .

ضَلُوا ﴾ . قال : قد ضلُّوا قبلَ ذلك (١) .

/ القولُ في تأويلِ قولِه: ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِيَّ أَنشَأَ جَنَّنتِ مَّعْرُوشَنتِ وَغَيْرُ ٢/٠٥ مَعْرُوشَنتِ ﴾ .

وهذا إعلامٌ مِن اللَّهِ تعالى ذُكرُه ما أَنْعَم به عليهم مِن فضلِه ، وتنبيةٌ منه لهم على موضع إحسانِه ، وتعريفٌ منه لهم ما أحَلَّ وحرَّم ، وقسَم في أموالِهم مِن الحقوقِ لَمَن قسَم له فيها حقًّا .

يقولُ تعالى ذكرُه: وربُّكم أَيُّها الناسُ ﴿ أَنشَا ﴾. أَيْ: أَحْدَث وابْتَدَع خَلْقًا، لا الآلهةُ والأصنامُ، ﴿ جَنَّتِ ﴾. يعنى: [٨٠٠/١] بَساتينَ، ﴿ مَعْرُوشَتِ ﴾ ، وهي ما عرَش الناسُ مِن الكُرُومِ، ﴿ وَغَيْرَ مَعْرُوشَتِ ﴾ : غيرَ مرفوعاتِ مَبْنيًّاتِ ، لا يُنْبِتُه الناسُ ولا يَرْفَعونه ، ولكنَّ اللَّه يَرْفَعُه ويُنْبِتُه ويُنَمِّيه .

كما حدَّثني المثنى ، قال : ثنا أبو صالح ، قال : ثنى معاوية ، عن عليٌ بنِ أبى طلحة ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ مَعْرُوشَتِ ﴾ . يقولُ : مَشموكاتٍ (٢) .

وبه عن ابنِ عباسٍ: ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي ٓ أَنْشَأَ جَنَّلَتِ مَّعَرُوشَكَتِ وَغَيْرُ مَعْرُوشَكَتِ ﴾: ما خرَج مَّمْرُوشَكَتِ ﴾: ما خرَج في البرِّ والجبالِ مِن الثمَراتِ ".

حدَّثني محمدُ بنُ الحسينِ ، قال : ثنا أحمدُ بنُ المفضلِ ، قال : ثنا أسباطُ ، عن السديِّ : أما ﴿ جَنَّتِ ﴾ : فما نحرِش كهيئةِ

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٥/٦ ١٣٩ (٧٩٤٢) من طريق محمد بن بشار ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٤٨/٣ إلى أبي الشيخ .

<sup>(</sup>٢) ذكره ابن كثير في تفسيره ٣٤١/٣ عن على بن أبي طلحة به .

<sup>(</sup>٣) ذكره ابن كثير في تفسيره ٣٤١/٣ عن على بن أبي طلحة ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٤٨/٣ إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم ، وفيه : البرية . بدلا من : البر .

الكَوْم (١).

حدَّثنا القاسم، قال: ثنا الحسين، قال: ثنى حجاج، عن ابنِ مُحريج، عن عطاءِ الخُراسانيِّ، عن ابنِ عباسٍ قولَه: ﴿ وَهُو ٱلَّذِيّ أَنشَا جَنَّتٍ مَعْمُوشَتٍ ﴾. قال: ما يُعْرَشُ مِن الكُرومِ. ﴿ وَغَيْرَ مَعْمُوشَتٍ ﴾. قال: ما لا يُعْرَشُ مِن الكَرْمِ (٢).

القولُ في تأويلِ قولِه : ﴿ وَالنَّخَلَ وَالزَّرَعَ نُخَلَلِقًا أَكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالزُّمَّانَ

يقولُ جلَّ ثناؤُه: وأَنْشَأَ النخلَ والزرعَ ﴿ مُغْنَلِفًا أَكُلُهُ ﴾. يعنى بد «الأُكُلِ » الثمرَ. يقولُ: وخلَق النخلَ والزرعَ مُخْتلِفًا ما يَخْرُجُ منه ، مما يُؤْكَلُ مِن الشَّمِ والحبِّ ، ﴿ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلرُّمَّالَ مُتَشَكِيمًا وَغَيْرَ مُتَشَكِيمً ﴾ في الطَّغم ؛ منه المحلُو والحامِضُ والمُزُّ ".

كما حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ مجريجٍ قولَه : ﴿ مُتَشَارِبُهُا ﴾ : في المنظرِ ، ﴿ وَغَيْرَ مُتَشَارِبُهُا ﴾ : في المنظرِ ، ﴿ وَغَيْرَ مُتَشَارِبُهُا ﴾ : في الطَّعْم ('') .

وأما قولُه: ﴿ كُلُواْ مِن تُمَرِهِ ۚ إِذَا آَثُمَرَ ﴾ . فإنه يقولُ : كُلوا مِن رُطَبِه ما كان رطبًا ثمرُه .

/ كما حدَّثني المثني ، قال : ثنا إسحاقُ ، قال : ثنا أبو هَمَّام الأَهْوازيُّ ، قال :

(۱) ينظر تفسير ابن كثير ٣/ ٣٤١.

04/1

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره – كما في الفتح ٢٨٧/٨ – من طريق ابن جريج به ، وذكره ابن كثير في تفسيره ٣٤١/٣ عن عطاء به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٤٨/٣ إلى أبي الشيخ .

<sup>(</sup>٣) المز : طعم بين الحلاوة والحموضة . التاج (م ز ز ) .

<sup>(</sup>٤) ذكره ابن كثير في تفسيره ٣٤١/٣ عن ابن جريج ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٤٩/٣ إلى ابن المنذر وأبي الشيخ .

ثنا موسى بنُ عُبيدةَ ، عن محمدِ بنِ كعبٍ فى قولِه : ﴿ كُلُواْ مِن ثُمَرِهِ ۗ إِذَآ أَثْمَرَ ﴾ . قال : مِن رُطبِه وعنبِه .

حدَّثنا عمرُو بنُ عليِّ ، قال : ثنا محمدُ بنُ الزِّبْرِقانِ ، قال : ثنا موسى بنُ عُبيدةً في قولِه : ﴿ كُلُواْ مِن ثُمَرِهِ إِذَا آثُمُرَ ﴾ . قال : مِن رُطَبِه وعنبِه .

القولُ في تأويلِ قولِه : ﴿ وَءَاتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۗ ﴾ .

اخْتَلَف أهلُ التأويلِ في تأويلِ ذلك ؛ فقال بعضُهم : هذا أمرٌ مِن اللَّهِ بإيتاءِ الصدقةِ المفروضةِ مِن الثمرِ والحبِّ .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا عمرُو بنُ عليٍّ ، قال : ثنا يزيدُ بنُ زُرَيْعٍ ، قال : ثنا يونُسُ ، عن الحسنِ في قولِه : ﴿ وَمَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِمْ ﴾ . قال : الزكاةُ (٢) .

حدَّثنا عمرُو، قال: ثنا عبدُ الصمدِ، قال: ثنا يزيدُ بنُ درهمٍ، قال: سمِعْتُ أنسَ بنَ مالكِ يقولُ: ﴿ وَمَاتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۗ . قال: الزكاةُ المفروضةُ (٣).

حدَّثنا عمرُو ، قال : ثنا مُعَلَّى بنُ أُسدٍ ، قال : ثنا عبدُ الواحدِ بنُ زيادٍ ، قال : ثنا الحجاجُ بنُ أَرْطاةَ ، عن الحكمِ ، عن مُجاهدٍ ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ وَمَاتُوا

<sup>(</sup>١) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٤٩/٣ إلى ابن أبي حاتم وأبي الشيخ. وستأتى بقيته في ص ٦١٦.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه ابن زنجويه في الأموال (۱۳۷٦) من طريق يزيد بن زريع ، عن الحسن ، بدون ذكر يونس .
 وأخرجه ابن أبي شيبة ۱۸٦/۳ من طريق سفيان عن يونس به .

<sup>(</sup>٣) أخرجه النحاس في الناسخ والمنسوخ ص ٤٢١، وابن الجوزى في نواسخ القرآن ص ٣٣١، ٣٣٢ من طريق عمرو بن على به، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٣٩٨/٥ (٧٩٥٣)، وابن عدى ٧/ ٢٧٣٢، والبيهقى ٤/ ٢٣٢، من طريق عبد الصمد به، وقال البيهقى : وهو موقوف غير قوى .

حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ﴿ قَالَ : الْعُشْرُ ، ونصفُ الْعُشْرِ (١) .

حدَّثنا ابنُ وكيعٍ، قال: ثنا هانئُ بنُ سعيدٍ، عن حجاجٍ، عن محمدِ بنِ عُبيدِ اللَّهِ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ شَدَّادٍ، عن ابنِ عباسٍ: ﴿ وَءَاثُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ مَ قَال: العُشرُ ونصفُ العُشرِ.

حدَّثنا عمرُو بنُ على وابنُ وَكيعِ وابنُ بشارٍ ، قالوا : ثنا عبدُ الرِحمنِ ، قال : ثنا إبراهيمُ بنُ نافعِ المكى ، عن ابنِ طاوسِ (٢) ، عن أبيه في قولِه : ﴿ وَمَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ : ﴿ وَمَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ \* . قال : الزكاةُ (٣) .

حدَّثنا عمرُو ، قال : ثنا عبدُ الرحمنِ ، قال : ثنا أبو هلالٍ ، عن حَيَّانَ الأَعْرِجِ ، عن جابِرِ بنِ زيدٍ : ﴿ وَءَاتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِمِهُ ﴾ . قال : الزكاةُ (١٠) .

حدَّ ثنى يعقوبُ ، قال : ثنا ابنُ عُلَيةَ ، قال : أخْبرَنا يونُسُ ، عن الحسنِ في قولِه : ﴿ وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ﴿ وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ﴿ وَءَاتُوا حَقَهُ مَ قَال : هي الصدقة . قال : ثم سُئِل عنها مرة أُخرى ، فقال : هي الصدقة مِن الحبِّ والثِّمارِ .

حدَّثنا ابنُ وكيع ، قال : ثنا محمدُ بنُ بكر ، عن ابنِ جريج ، قال : أخْبرَنى أبو بكر بنُ عبدِ اللَّهِ ، عن عمرِو بنِ سليم (٥) وغيرِه ، عن سعيدِ بنِ المسيبِ أنه قال : ﴿ وَمَا اتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ﴿ فَ اللَّهِ الصَدَقَةُ المفروضةُ (٢) .

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن الجوزى في نواسخ القرآن ص٣٣٢ من طريق عمرو بن على به .

<sup>(</sup>٢) في النسخ: « عباس » . والمثبت من مصدر التخريج .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن الجوزي في نواسخ القرآن ص٣٣٢ من طريق أبي حفص عمرو بن على ، عن عبد الرحمن به .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن الجوزي في نواسخ القرآن ص ٣٣٢، من طريق عمرو به ، وأخرجه يحيى بن آدم في الخراج

<sup>(</sup>٤١٥) ، وابن أبي شيبة ٣/ ١٨٥، وابن زنجويه في الأموال (١٣٨١) ، والبيهقي ١٣٢/٤ من طريق أبي هلال به .

<sup>(</sup>٥) في النسخ: « سليمان ». وسيأتي على الصواب في ص ٦١٦.

<sup>(</sup>٦) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٧٢٦٧) عن ابن جريج به .

حدَّثنى يعقوبُ، قال: ثنا ابنُ عُلَيةً، عن أبى رَجاءٍ، عن الحسنِ، فى قولِه: ﴿ وَمَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ﴿ . قال: هى الصدقةُ مِن الحبِّ والثمارِ (١).

حدَّثني المثنى ، قال : ثنا عبدُ اللَّهِ بنُ صالحٍ ، قال : ثنى معاويةُ ، عن عليِّ بنِ أَبَى طلحةَ ، عن ابنِ / عباسٍ قولَه : ﴿ وَمَاتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۚ ﴾ : يعنى بـ ﴿ حَقِّه ﴾ ١٤٥٠ زكاتَه المفروضةَ يومَ يُكالُ ، أو يُعْلَمُ كَيْلُه (٢) .

حدَّ تنى محمدُ بنُ سعدِ ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمى ، قال : ثنى أبى ، عن أبى ، عن أبي ، عن أبيه ، عن ابنِ عباسِ قولَه : ﴿ وَمَاتُوا حَقَّهُ يُوْمَ حَصَادِهِ \* وَذَلك أَن الرجلَ كَان إِذَا زَرَع فَكَان يومُ حصادِه ، (لله يُخُرِجُ مما حصَد شَيئًا ، فقال الله : ﴿ وَمَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ \* ) وهو أَن يَعْلَمَ ما كيلُه وحقّه ، فيُخْرِجُ مِن كلِّ عشرةِ واحدًا ، وما يلقُطُ (\*) الناسُ مِن سنبلِه (٥) .

حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ قولَه : ﴿ وَمَاتُوا حَقَّهُ مَ وَمَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ الصَدقةُ المفروضةُ . ذُكِر لنا أن نبئَ اللَّهِ عَلِيلِيْ سنَّ يَوْمَ حَصَادِهِ الصَدقةُ ، أو سقاه (الطَّلُ ، والطَّلُ النَّدَى) – أو كان فيما سَقَتِ السماءُ ، أو العينُ السائحةُ ، أو سقاه (الطَّلُ ، والطَّلُ النَّدَى) – أو كان

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو عبيد في ناسخه ص٣٦ عن ابن علية به ، وأخرجه أبو يوسف في الخراج (٢٠) من طريق أبي رجاء به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٤٩/٣ إلى أبي داود في ناسخه وابن المنذر .

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو عبيد في ناسخه ص ٣٢، وابن أبي حاتم في تفسيره ١٣٩٨/ (٧٩٥٨) من طريق عبد الله بن صالح به . وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٣/٠٠ إلى ابن المنذر .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من النسخ ، والمثبت من تفسير ابن كثير .

<sup>(</sup>٤) في م ، ت ٢، ت ٣: « يلتقط » .

<sup>(</sup>٥) ذكره ابن كثير في تفسيره ٣٤١/٣، عن العوفي عن ابن عباس.

<sup>(</sup>٢ - ٦) في ص : ( العمل والعمل الندى ) ، وفي ف : ( العمل والعمل الذي ) .

بَعْلًا (' العُشْرَ ' كاملًا، وإن شقى برِشاءِ '' نصفَ العُشْرِ. قال قتادة : وهذا فيما يُكالُ مِن الثمرة ، وكان هذا إذا بلَغَت الثمرة ' خمسة أوسق، وذلك ثلاثمائة صاع، فقد حقَّ فيها الزكاة ، وكانوا يَسْتَحِبُون أن يُعْطُوا مما لا يُكالُ مِن الثمرة على قدرِ ذلك ' .

حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا محمدُ بنُ ثورٍ ، عن معمرٍ ، عن قتادةً وطاوسٍ : ﴿ وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ﴾ . قالا : هو الزكاةُ .

حدَّثني المثنى ، قال : ثنا عمرُو بنُ عونٍ ، قال : أخبرنا هُشَيْمٌ ، عن الحجاجِ ، عن سالم المكيِّ ، عن محمدِ ابنِ الحَنَفيةِ قولَه : ﴿ وَمَاتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۗ ۖ قال : يومَ كَيْلِه ، يُعْطِى العُشْرَ ، أو نصفَ العُشْرِ (١) .

حدَّثنى المثنى ، قال : ثنا الحِمَّانيُّ ، قال : ثنا شَريكٌ ، عن سالم المكيِّ ، عن محمدِ ابنِ الحَنفيةِ قولَه : ﴿ وَمَاتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۗ . قال : العُشْرُ ونصفُ العشر (١) .

حدَّثني المثني ، [٨٠١/١] قال : ثنا شُوَيْدٌ ، قال : أَخْبَرنا ابنُ المُباركِ ، عن معمرٍ ، عن ابنِ طاوسٍ ، عن أبيه ، وعن قتادة : ﴿ وَءَاتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ﴿ وَعَالَمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللللَّا الللللَّا الللّهُ الللّهُ اللللللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللللللّهُ اللّه

<sup>(</sup>١) في م، ت ١، ت ٢، ت ٣، ف : « بعد » . والبعل : ما شرب من النخيل بعروقه من الأرض من غير سقى سماء ولا غيرها . النهاية (ب ع ل ) .

<sup>(</sup>٢) في ص: « العشور » .

<sup>(</sup>٣) في ت ١، ف، س: « برسان ».

<sup>(</sup>٤) في م: « التمرة » .

<sup>(</sup>٥) ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره ١٣٩٨/٥ عقب الأثر (٧٩٥٤) معلقا.

<sup>(</sup>٦) أخرجه يحيى بن آدم في الخراج ص١٢١ (٣٩٦) من طريق حجاج.

<sup>(</sup>٧) أخرجه ابن زنجويه في الأموال (١٣٨٠) من طريق ابن المبارك به، وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره =

حدَّثني المثنى ، قال : ثنا إسحاقُ ، قال : ثنا أبو معاويةَ الضَّريرُ ، عن الحجّاجِ ، عن الحجّاجِ ، عن الحكمِ ، عن مِقْسَم ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ وَءَاتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِمِهُ ﴾ . قال : العُشْرُ ونصفُ العُشْرِ (أ) .

حدَّثنى المثنى ، قال : ثنا سُويدٌ ، قال : أخْبرَنا ابنُ المباركِ ، عن شَريكِ ، عن الحكم بنِ عُتَيْبةً (٢) ، عن ابنِ عباسٍ مثلَه .

مُحَدِّثْتُ عن الحسينِ بنِ الفرجِ ، قال : سمِعْتُ أبا مُعاذِ ، قال : أخبرَنا عبيدُ بنُ سليمانَ ، قال : سمِعْتُ الضحاكَ يقولُ ، في قولِه : ﴿ وَمَاتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِمِ ۗ ﴾ سليمانَ ، قال : سمِعْتُ الضحاكَ يقولُ ، في قولِه : ﴿ وَمَاتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِمِ ۗ ﴾ يعنى : يومَ كيلِه ، ما كان مِن بُرِّ أو تمرٍ أو زَبيبٍ ، وحقّه : زكاتُه .

حدَّثنى يونُسُ ، قال : أَخْبَرنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدٍ فى قولِه : ﴿ كُلُواْ مِنْ ثَمَرِوة إِذَا كُلُ منه ، وإذا حصَدْتَه وَاللهُ عَلَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ﴿ قَالَ : كُلْ منه ، وإذا حصَدْتَه فَآتِ حَقَّه ، وحقُّه : عُشورُه (٢) .

حدَّثنا ابنُ المثنى ، قال : ثنا محمدُ بنُ جعفرٍ ، قال : ثنا شعبةُ ، عن يونُسَ بنِ عُبيدٍ ، عن الحسنِ أنه قال في هذه الآيةِ : ﴿ وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِمِهُ ﴾ . قال :

<sup>=</sup> 1/9 ۲۱۹، وفى مصنفه (777) عن معمر به، وأخرجه يحيى بن آدم فى الخراج (212) – ومن طريقه البيهقى 177 – من طريق ابن المبارك عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور 7. ه إلى ابن أبى شيبة وأبى داود فى ناسخه عن طاوس.

<sup>(</sup>۱) أخرجه يحيى بن آدم في الخراج (٣٩٨) - من طريقه - وسعيد بن منصور في سننه (٩٢٨ - تفسير)، وابن أبي شبية ٣/ ١٨٦، وابن أبي حاتم في تفسيره ٥/ ١٣٩٨ (٧٩٥٦) من طريق أبي معاوية به، وقال البيهقي : وهو موقوف غير قوى . وأخرجه أبو يوسف في الخراج (١٧)، والنحاس في ناسخه ص ٤٢٠ من طريق حجاج به، وأخرجه ابن زنجويه في الأموال (١٣٧٥) من طريق أبي معاوية به بدون ذكر الحكم . وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٤٩/٣ إلى ابن المنذر .

<sup>(</sup>٢) في ص، ت ١، ت ٢، ت ٣، س، ف: (عيينة ) .

<sup>(</sup>٣) ينظر تفسير القرطبي ٧/ ٩٩، والبحر المحيط ٤/ ٢٣٧.

الزكاة ؛ إذا كِلْتَه (١).

00/1

/حدَّثنا عمرُو، قال: ثنا محمدُ بنُ جعفرٍ، قال: ثنا شعبةُ، عن أبي رَجاءٍ، قال: سأَلْتُ الحسنَ عن قولِه: ﴿ وَءَاتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۗ ﴾. قال: الزكاةُ (٢).

حدَّثنى ابنُ البَرْقيِّ ، قال : ثنا عمرُو بنُ أبى سلمة ، قال : سأَلْتُ ابنَ زيدِ بنَ أَسْلَمَ عن قولِ اللَّهِ : ﴿ وَمَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَكادِهِ ﴿ فَقَلْتُ له : هو العُشورُ ؟ قال : نعم . فقلتُ له : عن أبيك ؟ قال : عن أبى وغيرِه (٣) .

وقال آخرون: بل ذلك حقّ أوْجَبه اللَّهُ في أموالِ أهلِ الأموالِ ، غيرُ الصدقةِ المفروضةِ .

## ذكر من قال ذلك

حدَّ ثنا عمرُو بنُ عليٍّ ، قال : ثنا عبدُ الوهَّابِ ، قال : ثنا محمدُ بنُ جعفرٍ ، عن أبيه : ﴿ وَءَاتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِمْ ﴾ . قال : شيئًا سوى الحقِّ الواجبِ (1) . قال : وكان في كتابِه : عن عليٌّ بنِ الحسينِ .

حدَّثنا عمرُو، قال: ثنا يحيى، قال: ثنا عبدُ الملكِ، عن عطاءٍ في قولِه: ﴿ وَءَاتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۗ . قال: القبضةُ مِن الطعام (٥٠).

<sup>(</sup>١) في ص، ت ١، س: « أكلته ».

<sup>(</sup>٢) أحرجه ابن الجوزى في نواسخ القرآن ص٣٣٢ من طريق عمرو بن على به ، وأحرجه النحاس في الناسخ والمنسوخ ص٢١١ من طريق شعبة به .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٥/٠٠/١ (٧٩٦٨) من طريق أصبغ ، عن ابن زيد .

<sup>(</sup>٤) ينظر الناسخ والمنسوخ للنحاس ٤٢٣، وتفسير البغوى ٣/ ١٩٥، وتفسير القرطبي ٧/ ٩٩، والبحر المحيط ٤/ ٢٣٧.

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن الجوزي في نواسخ القرآن ص٣٣٣ من طريق عمرو به .

حدَّثنا ابنُ وكيعٍ ، قال : ثنا محمدُ بنُ بكرٍ ، عن ابنِ جُريجٍ ، عن عطاءِ : ﴿ وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِمِ ۚ ﴾ . قال : مِن النخلِ والعنبِ والحبِّ كلِّه .

حدَّثنا ابنُ وَكيعِ ، قال : ثنا محمدُ بنُ بكرٍ ، عن ابنِ جُريجِ ، قال : قلتُ لعطاءِ : أَرَأَيْتَ ما حَصَدْتُ مِن الفواكِهِ ؟ قال : ومنها أيضًا تُؤْتِى . وقال : مِن كلِّ شيءِ حَصَدْتَ تُؤْتِى منه حقَّه يومَ حَصادِه ؛ مِن نخلٍ ، أو عنبٍ ، أو حبٌ ، أو فواكِة ، أو خَصِدْتُ تُؤْتِى منه حقَّه يومَ حَصادِه ؛ مِن نخلٍ ، قلتُ لعطاءِ : أواجبٌ على الناسِ ذلك خَضِرٍ ، أو قصبٍ ، مِن كلِّ شيءٍ مِن ذلك . قلتُ لعطاءٍ : أواجبٌ على الناسِ ذلك كلَّه ؟ قال : نعم . ثم تلا : ﴿ وَمَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ \* . قال : قلتُ لعطاءِ : ﴿ وَمَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ \* . قال : قلتُ لعطاءِ : ﴿ وَمَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ \* . قال : لا ( ) .

حدَّثنى المثنى ، قال : ثنا سويدٌ ، قال : أخبرنا ابنُ المباركِ ، عن عبدِ الملكِ ، عن عطاءِ فى قولِه : ﴿ وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ﴿ قَالَ : يُعْطِى مَن حضر (٢) يومَئذِ ما تيسَّر ، وليس بالزكاةِ (٣) .

حدَّثنا ابنُ وكيعٍ ، قال : ثنا عيسى بنُ يونُسَ ، عن عبدِ الملكِ ، عن عطاءِ : ﴿ وَءَاتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۚ ﴾ . قال : ليس بالزكاةِ ، ولكن يُطْعِمُ مَن حضَره ساعتئذِ حصيدَه ('') .

حدَّثنا ابنُ وكيعٍ ، قال : ثنا جريرٌ ، عن العَلاءِ بنِ المسيبِ ، عن حمادٍ : ﴿ وَمَاتُوا

<sup>(</sup>۱) أخرجه يحيى بن آدم فى الخراج (۱۷) ، وعبد الرزاق فى مصنفه (۷۲۹۳) عن ابن جريج به ، وأخرجه سعيد بن منصور فى سننه (۹۲۹ – تفسير) من طريق ابن جريج بلفظ : شىء يسير سوى الزكاة المفروضة . (۲) فى ص، ت ١، ف : « حصول » ، وفى م : « حصاده » وفى س : « حضور » . والمثبت من مصادر التخريج .

<sup>(</sup>٣) أخرجه يحيى بن آدم فى الخراج (٤١٨)، وابن زنجويه فى الأموال (١٣٧٧) من طريق ابن المبارك به، وأخرجه يحيى بن آدم (٢٩٥١) - ومن طريقه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١٣٩٧/٥، (٢٩٥٠)، والبيهقى ١٣٢/٤ – وابن الجوزى فى نواسخ القرآن ص٣٣٤ من طريق عبد الملك به بنحوه.

<sup>(</sup>٤) في م، ت ٢، ت ٣: ﴿ حصده ﴾ وهما بمعنى . ينظر التاج (ح ص د ) .

۵٦/٨

حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ﴿ وَاللَّهِ عَالَ : كَانُوا يُعْطُون رُطَبُنَا ۗ .

حدَّثنا ابنُ حميدِ وابنُ وكيعٍ ، قالا : ثنا جريرٌ ، عن منصورٍ ، عن مجاهدِ : ﴿ وَ مَا تُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ فَهُ ﴾ . قال : إذا حضَرَك المساكينُ طرَحْتَ لهم منه ، وإذا أَنْقَيْتَه (٢) وأخَذْتَ في كيلِه حثَوْتَ (١) لهم منه ، وإذ علِمْتَ كيلَه عزَلْتَ زكاتَه ، وإذا أَخَذْتَ في جَدادِ (١) النخلِ طرَحْتَ لهم مِن الثَّفارِيقِ (٥) ، وإذا أخَذْتَ في كيلِه حثَوْتَ (١) لهم منه ، وإذا علِمْتَ كيلَه عزَلْتَ زكاتَه (١) لهم منه ، وإذا علِمْتَ كيلَه عزَلْتَ زكاتَه (١) .

/ حدَّثنا ابنُ وَكيعٍ ، قال : ثنا جَريرٌ ، عن ليثٍ ، عن مجاهد : ﴿ وَمَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۗ . قال : سوى الفريضةِ (٧) .

حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا حكَّامٌ ، عن عمرٍ و ، عن منصورٍ ، عن مجاهدٍ : ﴿ وَءَاتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِمِهُ ﴾ . قال : يُلْقِي إلى السُّوَّالِ عندَ الحصادِ مِن السنبلِ ، فإذا حمَّله فأراد أن يَجْعَلَه فإذا ( مُلِينٌ ، أو طُينٌ ^ ) – الشكُّ مِن أبي جعفرِ – ألْقَى إليهم ، فإذا حمَّله فأراد أن يَجْعَلَه

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٥/١٣٩٨ (٧٩٥٧) من طريق جرير به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٩/٣ إلى أبي الشيخ .

<sup>(</sup>٢) في ص: « أَبقيته ».

<sup>(</sup>٣) في ص، ت ١، س، ف: ( خبوت ) .

<sup>(</sup>٤) في م ، ت ٢، ت ٣، س ، ف : « جذاذ » والجداد بالفتح والكسر : صرام النخل وهو قطع ثمرتها . يقال : جد الثمرة ينجدها جدا . النهاية (ج د د ) .

<sup>(</sup>٥) قال ابن الأثير: الأصل في الثفاريق: الأقماع التي تلزق في البسر، واحدها تُفْرُوق، ولم يردها ههنا، وإنما كني بها عن شيء من البسر يعطونه، قال القتيبي: كأن الثفروق - على معنى هذا الحديث - شعبة من شمراخ العذق. النهاية (ثفرق).

<sup>(</sup>٦) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (٩٢٣ – تفسير) ، وابن أبي شيبة ٣/ ١٨٥، ١٨٦، وابن زنجويه في الأموال (١٣٧٤) من طريق جرير به ، وأخرجه يحيى بن آدم في الخراج (٣٠٤) من طريق منصور به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٤٩/٣ إلى عبد بن حميد وابن المنذر وأبي الشيخ .

<sup>(</sup>٧) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (٩٢٥ – تفسير) عن جرير به ، وأخرجه يحيى بن آدم في الخراج (٤٠٨) من طريق ليث به .

 <sup>(</sup>۸ – ۸) غير منقوطة في : ص، ف.

كُدْسًا (۱) أَلْقَى إليهم، وإذا داس أطْعَم منه، وإذا فرَغ وعلِم كم كَيلُه، عزَل زكاتَه. وقال في النخلِ: عندَ الجَدادِ (۲) يُطْعِمُ مِن الثمرةِ والشَّماريخِ، فإذا كان عندَ كيلِه أطْعَم مِن الثمرةِ والشَّماريخِ، فإذا كان عندَ كيلِه أطْعَم مِن الثمرةِ (۲)، فإذا فرَغ عزَل زكاتَه.

حدَّثنا عمرُو بنُ عليِّ ومحمدُ بنُ بشارٍ ، قالا : ثنا عبدُ الرحمنِ ، قال : ثنا سفيانُ ، عن منصورِ ، عن مجاهدِ قولَه : ﴿ وَمَاتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۚ قَالَ : إذا حَصَد الزرعَ أَلْقَى مِن السَّماريخِ ، فإذا كاله زكَّاه (٥) .

حدَّثنا ابنُ وكيعٍ ، قال : ثنا أبى ، عن سفيانَ ، عن ابنِ أبى نَجَيحٍ ، عن مجاهدٍ ، قال : عندَ الحصادِ ، وعندَ الدِّياسِ ، وعندَ الصِّرامِ يَقْبِضُ لهم منه ، فإذا كاله عزَل زكاته (٢٠) .

وبه عن سفيانً ، ( عن منصور ) ، عن مجاهدِ مثلَه ، إلا أنه قال : سوى الزكاة ( ) .

حدَّثنا عمرُو بنُ عليٍّ ، قال : ثنا يحيى بنُ سعيدٍ ، عن سفيانَ ، عن ابنِ أبى نَجيحٍ ، عن مجاهدٍ : ﴿ وَءَاتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۚ ﴾ . قال : شيءٌ سوى الزكاةِ في

<sup>(</sup>١) الكدس : الحب المحصور المجموع وهو العَرَمَة من الطعام والتمر والدراهم ونحو ذلك ، وجمعه أكداس . التاج (ك د س ) .

<sup>(</sup>٢) في م، ت ١، ت ٢، ت ٣، س، ف: « الجذاذ ».

<sup>(</sup>٣) فى ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣، س: « التمر ».

<sup>(</sup>٤) فى ص : « حزروا » ، وفى م : « جذ » ، وفى ف : « حرروا » ، وفى س : « جزوا » والمثبت من الناسخ والمنسوخ لأبى عبيد .

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن الجوزى في نواسخ القرآن ص٣٣٣ من طريق عمرو بن على به ، وأخرجه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ ص ٣٢، ٣٣ من طريق عبد الرحمن به .

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٣٩٨/٥ (٧٩٥١) من طريق وكيع به .

<sup>(</sup>٧ - ٧) سقط من: م، ت ٢، ت ٣.

<sup>(</sup>۸) تفسیر سفیان ص ۱۰۹.

الحَصادِ والجَدادِ ، إذا حصدوا وإذا جذُّوا(١).

حدَّثني محمدُ بنُ عمرِو ، قال : ثنا أبو عاصم ، عن عيسى ، عن ابنِ أبى نَجيحٍ ، في قولِ اللَّهِ : ﴿وَءَاتُواْ حَقَّهُم يَوْمَ حَصَادِهِ \* . قَال : واجبٌ حينَ يَصْرِمُ \* .

حدَّثنا ابنُ المثنى ، قال : ثنا محمدُ بنُ جعفرِ ، قال : ثنا شعبةُ ، [١٠٠١/١] عن منصورِ ، عن مجاهدِ أنه قال في هذه الآيةِ : ﴿ وَءَاتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۗ ﴾ . قال : إذا حصَد أَطْعَم ، وإذا أَدْخَله البَيْدَرَ (") ، وإذا داسَه أَطْعَم منه .

حدَّثنا أبو كُريبٍ ، قال : ثنا ابنُ كِمانٍ ، عن سفيانَ ، عن أشعثَ ، عن ابنِ عمرَ ، قال : يُطْعِمُ الـمُعْتَرَ ( ) . قطعِمُ المُعْتَرَ ( ) . قال : يُطْعِمُ الـمُعْتَرَ ( ) .

وبه عن سفيانَ ، عن منصورِ ، عن مجاهدِ ، قال : قبضةٌ عندَ الحَصادِ ، وقبضةٌ عندَ الحَصادِ ، وقبضةٌ عندَ الجَدادِ (٦) .

حدَّثنا ابنُ وكيعٍ ، قال : ثنا حفصٌ ، عن أشعثَ ، عن ابنِ سِيرينَ ، قال : كانوا يُعْطُون مَن اعْتَرَّ بهم الشيءَ (٧) .

والأثر أخرجه ابن الجوزي في ناسخه ص ٣٣٣ من طريق عمرو بن على ، عن يحيى ، عن سفيان ، عن منصور ، عن مجاهد .

<sup>(</sup>١) في ص : « حزروا » .

<sup>(</sup>٢) تفسير مجاهد ص٣٢٩ من قول مجاهد .

<sup>(</sup>٣) البيدر: الموضع الذي يداس فيه الطعام. تاج العروس (ب د ر ).

<sup>(</sup>٤) المعتر : المعترض للمعروف من غير أن يسأل. القاموس المحيط (ع ر ر ).

<sup>(</sup>٥) أخرجه النحاس في ناسخه ص ٤٢٣، والطبراني في الأوسط (٢٠٤١) من طريقين عن أشعث عن نافع عن ابن عمر نحوه ، بزيادة نافع في إسناده ، وأخرجه أبو يوسف في الخراج ص١٦٥ (١٨) عن أشعث عن ابن سيرين عن ابن عمر نحوه ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٤٩/٣ إلى ابن أبي شيبة وابن المنذر وأبي الشيخ وابن مردويه والبيهقي .

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن الجوزى في نواسخ القرآن ص٣٣٣ من طريق سفيان بنحوه .

<sup>(</sup>٧) أخرجه يحيى بن آدم في كتاب الخراج (٤١٢) - ومن طريقه البيهقى ١٣٢/٤ - عن حفص به . وأخرجه يحيى بن آدم في الخراج الموضع السابق ، وابن أبي شيبة ١٨٥/٣ والبيهقي ١٣٢/٤ من طريق أشعث به .

حدَّثنا أبو كُريبٍ ، قال : ثنا ابنُ كِمانٍ ، عن سفيانَ ، عن حمادٍ ، عن إبراهيمَ ، قال : الضِّغْثُ (١) .

حدَّثنا ابنُ بشارِ ، قال : ثنا يحيى بنُ سعيدِ ، عن سفيانَ ، عن حمادِ ، عن إبراهيمَ ، قالِ : يُعْطِي مثلَ الضِّغْثِ .

/حدَّثنا عمرُو بنُ عليٌ، قال: ثنا يحيى بنُ سعيدٍ، قال: ثنا سفيانُ ، ٧/٥ قال: ثنا سفيانُ ، ٥٧/٥ قال: ثنا حمادٌ ، عن إبراهيمَ : ﴿ وَمَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ﴿ وَمَا تُوا مَثُلُ هَذَا مِن الضِّغْثِ . ووضَع يحيى إصْبعَه الإِبْهامَ على المَفْصِلِ الثاني مِن السَّبًابةِ .

حدَّثنا ابنُ وكيعٍ ، قال : ثنا أبي ، عن سفيانَ ، عن حمادٍ ، عن إبراهيمَ ، قال : نحوُ الضِّغْثِ (٢٠) .

حدَّ ثنا عمرُو بنُ عليٌ ، قال : ثنا كثيرُ بنُ هشامٍ ، قال : ثنا جعفرُ بنُ بُرُقانَ ، عن يزيدَ بنِ الأَصَمِّ ، قال : كان النخلُ إذا صُرِم يَجِيءُ الرجلُ بالعِذْقِ مِن نخلِه ،

<sup>(</sup>١) الضغث : ملء اليد من الحشيش المختلط ، وقيل : الحزمة منه ومما أشبهه من البقول . النهاية ٣/ ٩٠ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبى شيبة ١٨٦/٣ عن وكيع به ، وأخرجه يحيى بن آدم فى الخراج (٤١١) من طريق سفيان به .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من : ف ، ومكانه بياض في : ص ، س .

<sup>(</sup>٤) سقط من: النسخ.

<sup>(</sup>٥) في م، ت ١، ت ٢، ت ٣، س: « قال ».

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن أبي شيبة ١٨٦/٣ عن وكيع به ، وأخرجه يحيى بن آدم في الخراج (٤١٠) عن إسرائيل ، عن جابر ، عن أبي جعفر وحده .

فَيْعَلِّقُه () في جانبِ المسجدِ ، فيَجِيءُ المسكينُ فيَضْرِبُه بعَصاه ، فإذا تَناثَر أكل منه ، فلا عَلَى الله عَلَيْتِ ، ومعه حسنُ أو حسينٌ ، فتَناوَل تمرةً ، فانْتَزَعها مِن فِيه ، وكان رسولُ اللَّهِ عَلِيْتِ لا يَأْكُلُ الصدقة ولا أهلُ بيتِه ، فذلك قولُه : ﴿ وَمَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ مَ اللهِ عَلَيْتِ اللهِ عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْتِ اللهِ عَلَيْتِ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْتِ اللهِ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنِ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْلُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَالِهُ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَالِقُوالِمُ اللّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللّهِ عَلَيْنَ اللّهِ عَلَيْنَا عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلِيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَاقِ الللهِيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَا عَلَا عَلْمُ عَلَيْنَ عَلَيْ

حدَّثنا على بنُ سهلٍ '' ، قال : ثنا زيدُ ' بنُ أبى الزَّرقاءِ ، عن جعفرٍ ، عن يزيدَ ' وميمونٍ فى قولِه : ﴿ وَمَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِمْ ﴾ . قالا : كان الرجلُ إذا جدَّ '' النخلَ يَجِىءُ بالعِذْقِ فَيُعَلِّقُه فى جانبِ المسجدِ ، فيَأْتِيه المسكينُ فيَضْرِبُه بعَصاه ، فيَأْكُلُ ما يَتَناثَرُ منه .

حدَّثنا ابنُ وَكيع، قال: ثنا عبيدُ اللَّهِ، عن أبى جعفرِ الرازيِّ، عن الربيعِ بنِ أنسٍ: ﴿ وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۖ ﴾ قال: لَقَطُ (^) السُّنبُلِ (١).

<sup>(</sup>١) في ص، س، ف: « متعلقه ».

<sup>(</sup>٢) ينظر البخاري (١٤٩)، ومسلم (١٠٦٩).

<sup>(</sup>٣) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٤٩/٣ إلى ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وأبي الشيخ.

<sup>(</sup>٤) في م، ت ١، ت ٢، ت ٣، س: « سهم ». وينظر تهذيب الكمال ٢٠ ٤٥٤.

<sup>(</sup>٥) في ف: « يزيد » . وينظر تهذيب الكمال ١٠/٧٠.

 <sup>(</sup>٦) في النسخ: ٥ زيد ، والمثبت هو الصواب ، ويزيد هو ابن الأصم السابق ذكره في الأثرين السابقين . وينظر تهذيب الكمال ٣٢/ ٨٣.

<sup>(</sup>٧) في ص، س، ف: «حرر»، وفي م: «جذ».

<sup>(</sup>٨) اللقط: ما التقط من الشيء، وكل نثارة من سنبل أو ثمر، والواحدة لَقَطَة. تاج العروس (ل ق ط ).

<sup>(</sup>٩) ينظر المحلى ٥/٤/٣، وتفسير البغوى ١٩٥/٣، والبحر المحيط ٢٣٧/٤.

حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا محمدُ بنُ ثورٍ ، عن معمرٍ ، عن عبدِ الكريمِ الجِزَرِيِّ ، عن مجاهدٍ ، قال : كانوا يُعَلِّقون العِدْقَ في المسجدِ عندَ الصِّرام فيَأْكُلُ منه الضعيفُ (١) .

وبه عن معمر ، قال : قال مجاهد : ﴿ وَمَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِم ﴾ : يُطْعِمُ الشيءَ عندَ صِرامِه .

حدَّثنى المثنى ، قال : ثنا الحِمَّانيُّ ، قال : ثنا شَريكُ ، عن سالمٍ ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ : ﴿ وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِمِ ﴿ ﴾ . قال : الضَّغْثُ وما يَقَعُ مِن السنبلِ (٢) .

وبه عن سالم ، عن سعيد : ﴿ وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِمِهُ ﴾ . قال : العَلَفُ .

حدَّثنى المثنى ، قال : ثنا شُوَيْدٌ ، قال : أَخْبَرَنا ابنُ المباركِ ، عن شَريكِ ، عن سَالمٍ ، عن سلمٍ ، عن سعيدٍ فى قولِه : ﴿ وَءَاتُواْ حَقَّهُ يَوْمَرَ حَصَادِهِمْ ﴾ . قال : كان هذا قبلَ الزكاةِ ، للمَساكينِ القبضةُ ، والضِّغْثُ لعلَفِ دابتِه (٢) .

/ حدَّثنا عمرُو بنُ علیٌ ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، قال : ثنا محمدُ بنُ رِفاعةَ ، عن ٨/٨٥ محمدِ بنِ كعبٍ في قولِه : ﴿ وَءَاتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۚ ﴾ . قال : ما قلَّ منه أو كُثُرُ ('') .

حدَّثنا الحسنُ بنُ يحيى ، قال : أَخْبَرَنا عبدُ الرزاقِ ، قال : أَخبَرَنا ابنُ عُيَيْنةَ ، عن ابنِ أَبي نَجْيحٍ ، ( عن مجاهد أَن ﴿ وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِمِ ﴿ ) . قال : عندَ الزرعِ

<sup>(</sup>١) تفسير عبد الرزاق ٢١٩/١ عن معمر به ، وفيه : فيأكل منه الضيف ومن مر به ، وأخرج نحوه ابن زنجويه في الأموال (١٣٧٨) من طريق خصيف عن مجاهد .

<sup>(</sup>٢) أخرجه يحيى بن آدم في الخراج ( ٣٩٩، ٣٠٩) ، وأبو يوسف في الخراج (٢١) من طريق سالم به بنحوه . (٣) ذكره ابن كثير في تفسيره ٣٤٢/٣ عن ابن المبارك به .

<sup>(</sup>٤) ينظر الناسخ والمنسوخ للنحاس ص ٤٢٤، والبحر المحيط ٤/٢٣٧.

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من النسخ ، والمثبت من مصادر التخريج .

يُعْطِى القَبْصَ<sup>(۱)</sup>، وعندَ الصَّرامِ يُعْطِى القبضَ، ويَتْرُكُهم فَيَتَتَبَّعون آثارَ الصِّرامِ (۲) .

وقال آخرون: كان هذا شيئًا أمر اللَّهُ به المؤمنين قبلَ أن تُفْرَضَ عليهم الصدقةُ الموقتةُ ، ثم نسَخَتْه الصدقةُ المعلومةُ ، فلا فرضَ في مالِ كائنًا ما كان ، زرعًا كان أو غَرْسًا ، إلا الصدقةَ التي فرضَها اللَّهُ فيه .

## ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنا ابنُ وكيعٍ ، قال : أبو معاويةَ ، عن حجاجٍ ، عن الحكمِ ، عن مِقْسَمٍ ، عن البي عباسٍ ، قال : نسَخَها العُشْرُ ونصفُ العُشْرِ (") .

حدَّثنا ابنُ وكيع ، قال : ثنا حفصٌ ، عن الحجاجِ ، عن الحكمِ ، عن ابنِ عباسٍ ، قال : نسَخَها العُشْرُ ونصفُ العُشْرِ (؛) .

وبه عن حجاجٍ ، عن سالمٍ ، عن ابنِ الحَنفيَّةِ ، قال : نسَخَها العُشْرُ ونصفُ العشرِ (٥) .

حدَّثنا ابنُ وَكيعٍ ، قال : ثنا يحيى بنُ آدمَ ، عن شَريكِ ، عن سالمٍ ، عن سعيدِ

<sup>(</sup>١) في م، ت ١، ت ٢، ت ٣، س، ف: « القبض » بالضاد المعجمة ، والقبص بالصاد المهملة : الأخذ بأطراف الأصابع، والقبض بالمعجمة : الأخذ بجميع الكف. النهاية ٤/٥، ٣، وقد وقع تفسير الكلمتين جميعا في رواية البيهقي.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ۱/ ۲۱۹، وفي مصنفه (۷۲۲۶)، ويحيى بن آدم في الحراج (۲۰۲)،
 وسعيد بن منصور في سننه (۹۲۲ – تفسير)، والبيهقي ۱۳۲/۶ من طريق ابن عيينة به .

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه في ص ٥٩٩ .

<sup>(</sup>٤) أخرجه يحيى بن آدم في الخراج (٣٩٧)، وابن أبي شيبة ١٨٥/٣ من طريق حفص به.

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن أبي شيبة ١٨٥/٣ عن حفص به .

ابنِ جُبيرٍ: ﴿ وَءَاتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۚ ﴾ . قال : هذا قبلَ الزكاةِ ، فلمَّا نزَلَت الزكاةُ نسَختها ، فكانوا يُعْطُون الضِّغْتُ (١) .

حدَّثنا ابنُ مُحميدِ وابنُ أَ وَكيعٍ ، قالا : ثنا جريرٌ ، عن مغيرةَ ، عن شِباكٍ ، عن إبراهيمَ : ﴿ وَمَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِمِهُ ﴾ . قال : كانوا يفعلون ذلك حتى سُنَّ العُشْرُ ونصفُ العشرِ ، تُرِك أَنَّ .

حدَّثنا عمرُو بنُ عليِّ ، قال : ثنا عبدُ الرحمنِ بنُ مَهْديٌّ ، قال : ثنا سفيانُ ، عن مغيرةَ ، عن شِبَاكِ ، عن إبراهيمَ : ﴿ وَمَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ \* . قال : هي مَنْسوخةٌ ، نسَخَتها العُشرُ ، ونصفُ العشرِ (٤) .

حدَّثنا ابنُ بشارٍ، قال: ثنا يحيى، [٨٠٢/١] عن سفيانَ، عن المغيرةِ، عن إبراهيمَ: ﴿ وَمَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ﴿ قَالَ: نَسَخَتُهَا الْعُشْرُ وَنَصَفُ الْعُشْرِ . الْعُشْرِ .

حدَّثنا أبو كريبٍ ، قال : ثنا ابنُ كِمانٍ ، عن سفيانَ ، عن مغيرةَ ، عن شِبَاكٍ ، عن إبراهيمَ ، قال : نسَخَتْها العشرُ ونصفُ العشرِ .

وبه عن سفيانَ ، عن يونُسَ ، عن الحسنِ ، قال : نسَخَتْها الزكاةُ (٦).

<sup>(</sup>١) أخرجه يحيى بن آدم في كتاب الخراج (٤٠٧) – ومن طريقه البيهقى ٤/ ١٣٣ – وأخرجه أبو عبيد في الناسخ ص ٣٣، والنحاس في ناسخه ص٤١٩ من طريق شريك به بنحوه .

<sup>(</sup>٢) في النسخ : ﴿ أَبُو ﴾ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (٩٢٧ - تفسير) عن جرير به ، وأخرجه أبو يوسف في الخراج (٩٩) عن مغيرة به .

<sup>(</sup>٤) أخرجه يحيى بن آدم في الخراج (٤٠٥)، وابن أبي شبية ٣/ ١٨٥، والنحاس في ناسخه ص٤٢٠ من طريق سفيان به .

<sup>(</sup>٥) تفسير سفيان ص ١٠٩، وأخرجه يحيى بن آدم في الخراج (٤٠٤)، والبيهقي ١٣٢/٤ من طريق إسرائيل، عن مغيرة به بلفظ: نسختها آية الزكاة .

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن أبي شيبة ١٨٦/٣ من طريق سفيان به .

وبه عن سفيانَ ، عن السدىِّ ، قال : نسَخَتْها الزكاةُ ؛ ﴿ وَءَاثُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۚ ﴾ (١)

حدَّثنى يعقوبُ ، قال : ثنا هُشَيْمٌ ، قال : أَخْبِرَنا مغيرةُ ، عن شِبَاكِ ، عن إبراهيمَ في قولِه : ﴿ وَءَاتُوا حَقَّهُ يُومَ حَصَادِهِ ﴿ . قال : هذه السورةُ مكيةٌ نسَخَتها العُشرُ ونصفُ العُشرِ . قلتُ : عمَّن ؟ قال : عن العلماءِ (٢) .

٥٩/٨ - / وبه عن سفيانَ ، عن مغيرةَ ، عن شِبَاكِ ، عن إبراهيمَ ، قال : نسَخَتها العُشرُ ونصفُ العُشر .

حدَّثنى محمدُ بنُ الحسينِ ، قال : ثنا أحمدُ بنُ المفضلِ ، قال : ثنا أسباطُ ، عن السدىِّ : أما : ﴿ وَ مَا تُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ﴾ . فكانوا إذا مرَّ بهم أحدُّ يومَ الحَصادِ أو الجَدادِ (٢) أَطْعَموه منه ، فنسَخَها اللَّهُ عنهم بالزكاةِ ، وكان فيما أنْبَتَتِ الأرضُ ، العشرُ ونصفُ العشرِ .

حدَّثنا ابنُ وَكيعٍ ، قال : ثنا عبدُ الأعلى ، عن يونُسَ ، عن الحسنِ ، قال : كانوا يَرْضَخون لقرابتِهم مِن المشركين (١٠) .

حدَّثنا أبو كُريبٍ ، قال : ثنا ابنُ إدريسَ ، عن أبيه ، عن عطيةَ : ﴿ وَمَاتُوا حَقَّهُ وَمَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ أَنِهِ الْعُشْرُ ونصفُ العشرِ ، كانوا يُعْطُون إذا حصَدوا وإذا

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبى شيبة ۱۸٦/۳ من طريق سفيان به بنحوه ، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ۴۹/۳ إلى عبد بن حميد وأبى داود فى ناسخه وابن المنذر ، وينظر كتاب الخراج ليحيى بن آدم (٤٠٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن زنجويه في الأموال (١٣٧٩)، وابن الجوزى في نواسخ القرآن ص٣٣٤ من طريق هشيم به بنحوه .

<sup>(</sup>٣) في ص، ت ١: « الحزاز ،، وفي م، ت ٢، س، ف: « الجذاذ ».

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٣٩٨/٥ (٧٩٥٦) من طريق يونس به بنحوه .

ذَرُّوا ، فنسَخَتْها العشرُ ونصفُ العشرِ (١)

وأولى الأقوالِ فى ذلك عندى بالصوابِ قولُ مَن قال : كان ذلك فرضًا فرضه الله على المؤمنين فى طعامِهم وثمارِهم التى تُخْرِجُها أَنُ زُروعُهم وغُروسُهم، ثم نسخه الله بالصدقة المفروضة والوظيفة المعلومة مِن العشرِ ونصفِ العشرِ، وذلك أن الجميع مُجْمِعون لا خلاف بينهم أن صدقة الحرّثِ لا تُؤْخَذُ إلا بعدَ الدِّياسِ والتَّنْقيةِ والتَّذريةِ، وأن صدقة التمرِ لا تُؤْخَذُ إلا بعدَ الجَفافِ (٣).

فإذا كان ذلك كذلك، وكان قولُه جلَّ ثناؤُه: ﴿ وَءَاثُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ، وكان يومُ حَصَادِهِ ، وكان يومُ حَصَادِه هو يومَ جدِّه (أنه أمرٌ مِن اللَّهِ جلَّ ثناؤُه بإيتاءِ حقِّه يومَ حَصادِه ، وكان يومُ حَصادِه هو يومَ جدِّه (أنه وقطعِه ، والحبُّ لا شكَّ أنه في ذلك اليومِ في سُنبُلِه ، والشمرُ (أ) وإن كان ثمرَ نخلٍ أو كَرْمٍ غيرُ مُسْتَحْكَم جُفوفُه ويُبْسُه ، وكانت الصدقةُ مِن الحَبِّ إنما تُؤْخَذُ بعدَ دِياسِه وتذريتِه وتنقيتِه كَيْلًا ، والتمرُ إنما تُؤْخَذُ صدقتُه بعدَ الشيحُكامِ يُبْسِه وجُفوفِه كَيْلًا ، عُلِم أن ما تُؤْخَذُ صدقتُه (أ) بعدَ حينِ حَصْدِه غيرُ الذي يَجِبُ إيتاؤُه المساكينَ يومَ حَصادِه .

فإن قال قائلٌ : وما تُنْكِرُ أن يَكُونَ ذلك إيجابًا مِن اللَّهِ في المالِ حقًّا سوى الصدقةِ المفروضةِ ؟

قيل: لأنه لا يَخْلُو أن يَكُونَ ذلك فرضًا واجبًا أو نفلًا .

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي شيبة ٣/ ١٨٦، وابن أبي حاتم في تفسيره ٥/١٣٩٨ (٤٥٩)، وابن الجوزى في نواسخ القرآن ص ٣٣٤، من طريق ابن إدريس به .

<sup>(</sup>٢) في ت ١، س، ف: ( يخرجونها ١٠.

<sup>(</sup>٣) في ص، ت ٢، ف: « الاحرار ».

<sup>(</sup>٤) في م، ت ٢: ﴿ جذه ﴾ ، وفي ت ١، س : ﴿ حدوه ﴾ ، وفي ف : ﴿ حذوه ﴾ .

<sup>(</sup>٥) في ص، ت ١، س، ف: ( الثمرة ) .

<sup>(</sup>٦) في م: ( صدقة ) .

فإن يكن فرضًا واجبًا ، فقد وجَب أن يَكُونَ سبيلُه سبيلَ الصدقاتِ المفروضاتِ التى مَن فرَّط فى أدائِها إلى أهلِها ، كان بربَّه آثمًا ، ولأمرِه مخالفًا ، وفى قيامِ الحُجَّةِ بأن لا فرضَ للَّهِ فى المالِ بعدَ الزكاةِ يَجِبُ وجوبَ الزكاةِ سوى ما يَجِبُ مِن النفقةِ لمن يَلْزَمُ المرءَ نفقتُه ، ما يُنْبِئُ عن أن ذلك ليس كذلك .

أو يكونُ ذلك نَفْلًا ، فإن يَكُنْ ذلك كذلك ، فقد وجَب أن يَكونَ الخيارُ في إعطاءِ ذلك إلى ربِّ الحَرْثِ والثمرِ ، وفي إيجابِ القائلين بوجوبِ ذلك ما يُنْبِئُ عن أن ذلك ليس كذلك .

وإذا خرَجَت الآيةُ مِن أن يَكُونَ مُرادًا بها الندبُ ، وكان غيرَ جائزِ أن يَكُونَ لها مَخْرَجٌ في وجوبِ الفرضِ بها في هذا الوقتِ ، عُلِم أنها مَنْسوخةٌ .

ومما يُؤيِّدُ ما قلنا في ذلك مِن القولِ دليلًا على صحتِه ، أنه جلَّ ثناؤُه أتبَع قولَه : ﴿ وَمَا النَّوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ فَهُ ﴾ ﴿ وَلَا تَشْرِفُوا ۚ إِنْكُهُ لَا يُحِبُ الْمُسْرِفِينَ ﴾ . ﴿ وَلَا تَشْرِفُوا ۚ إِنْكُهُ لَا يُحِبُ الْمُسْرِفِينَ ﴾ . ومعلومٌ أن مِن حُكْمِ اللَّهِ في عبادِه مُذْ فرَض في أموالِهم الصدقة المفروضة الموقتة القدْرِ ، أن القائم بأخذِ ذلك ساستُهم ورُعاتُهم . وإذا كان ذلك كذلك ، فما وجه نهي ربّ المالِ عن الإسرافِ في إيتاءِ ذلك ، والآخِذُ مُجْبِرُ (١ ) وإنما يأخذُ الحق الذي فرض اللَّهُ فيه ؟

/ فإن ظنَّ ظانٌ أن ذلك إنما هو نهى مِن اللَّهِ القَيِّمَ بأُخْذِ ذلك مِن الرُّعاةِ عن التعدِّى في مالِ ربِّ المالِ ، والتجاوزِ إلى أُخْذِ ما لم يُبَعْ له أُخْذُه ، فإن آخِرَ الآية ، وهو قولُه : ﴿ وَهَ التَّوا حَقَّهُ يَوْمَ قُولُه : ﴿ وَهَ التَّوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ﴿ وَهَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ القيِّمُ بقبضِ ذلك ، فقد يَجِبُ أن يكونَ المأمورُ بإيتائِه (٢) المنهى عن الإسرافِ فيه ، وهو السلطانُ .

<sup>(</sup>١) في ص، س، ف: ( مخير ١).

<sup>(</sup>٢) في م : « بإتيانه » .

وذلك قولٌ إن قاله قائلٌ ، كان خارجًا مِن قولِ جميعِ أهلِ التأويلِ ، ومُخالِفًا المعهودَ مِن الخطابِ ، وكفَى بذلك شاهدًا على خطئِه .

فإن قال قائل: وما تُنْكِرُ أن يكونَ معنى قولِه: ﴿ وَءَاتُوا حَقَّهُم يَوْمَ حَصَكَادِهِ ﴿ \* وَآتُوا حَقَّه يومَ كيلِه ، لا يومَ قَصْلِه (١) وقطعِه ، ولا يومَ جَدادِه (٢) وقطافِه ، فقد علمتَ مَن قال ذلك مِن أهلِ التأويلِ ؟

وذلك ما حدَّثنا يعقوبُ بنُ إبراهيمَ ، قال : ثنا هشيمٌ ، قال : أُخْبرَنا جويبرٌ ، عن الضحاكِ في قولِه : ﴿ وَمَاتُوا حَقَّهُم يَوْمَ حَصَادِهِ ﴿ . قال : يومَ كيلِه (٣) .

وحدَّثنا المثنى، قال: ثنا عمرُو بنُ عونٍ، قال: أخبرنا هشيمٌ، عن الحجاجِ، [٨٠٠/٨٤] عن سالم المكيِّ، عن محمدِ ابنِ الحَنَفيةِ قولَه: ﴿ وَمَاتُوا حَقَّهُ وَ وَمَاتُوا حَقَّهُ وَ مَاكِيلٍه يُعْطِى الْعُشْرَ ونصفَ الْعُشْرِ (١).

مع آخَرِين قد ذَكرتَ الروايةَ فيما مضَى عنهم بذلك؟

قيل: لأن (أن يوم كيلِه غيرُ يوم حصادِه ، ولن يَخْلُوَ معنى قائلى هذا القولِ مِن أحدِ أمريْن ؛ إما أن يكونوا وجَّهوا معنى الحصادِ إلى معنى الكيلِ ، فذلك ما لا يُعْقَلُ في كلامِ العربِ ؛ لأن الحصادَ والحصدَ في كلامِهم الجدُّ (أن والقطعُ لا الكيلُ . أو يكونوا وجَّهوا تأويلَ قولِه : ﴿ وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ \* . إلى : وآتوا حقَّه بعدَ يكونوا وجَّهوا تأويلَ قولِه : ﴿ وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ \* . إلى : وآتوا حقَّه بعدَ

<sup>(</sup>۱) في ص، م، ت ١، ت ٢، س: « فصله ». وقصل الزرع: قطعه وهو أخضر. ينظر القاموس المحيط (ق ص ل ).

<sup>(</sup>٢) في م، ت ١، ت ٢، ت ٣، س، ف: « جذاذه ».

<sup>(</sup>٣) أخرجه يحيى بن آدم في كتاب الحراج (٤١٣)، وابن أبي شيبة ٣/ ١٨٦، من طريق عن جويير به .

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه ص ٥٩٨ .

<sup>(</sup>٥) بعده في ص، ت ١، س، ف: ( كل ) .

<sup>(</sup>٦) في م، ت ١، ت ٣، ف: « الجذ ».

يومِ حَصادِه إذا كِلْتُموه. فذلك خلافُ () ظاهرِ التنزيلِ، وذلك أن الأمرَ في ظاهرِ التنزيلِ بإيتاءِ الحقِّ منه يومَ حَصادِه، لا بعدَ يومِ حَصادِه، ولا فرقَ بينَ قائلِ: إنما عنى اللَّهُ بقولِه: ﴿ وَمَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ﴾ : بعدَ يومِ حَصادِه. وآخرَ قال : عنى بذلك قبلَ يومِ حَصادِه. لأنهما جميعًا قائلان قولًا، دليلُ ظاهرِ التنزيلِ بخلافِه.

القولُ فَى تأويلِ قولِه : ﴿ وَلَا تُشَرِفُوا ۚ إِنَّكُمْ لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿ ﴾ .

الْحَتَلَف أهلُ التأويلِ في « الإشرافِ » الذي نهَى اللَّهُ عنه بهذه الآيةِ ، ومَن النهى عنه ؛ فقال بعضهم: المنهى عنه ربُّ النخلِ والزرعِ والثمرِ ، والسَّرَفُ النهى عنه ؛ للَّهُ عنه في هذه الآيةِ مُجاوَزةُ القَدْرِ في العَطِيَّةِ إلى ما يُجْحِفُ بربِّ المال .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا عمرُو بنُ عليّ ، قال : ثنا المعتمرُ بنُ سليمانَ ، قال : ثنا عاصمٌ ، عن أبى العاليةِ في قولِه : ﴿ وَمَاثُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِمْ وَلَا تُسْرِفُوا ﴾ الآية . قال : كانوا يُعطُون شيئًا سوى الزكاةِ ، ثم تَسارَفوا ، فأنْزَل اللّه : ﴿ وَلَا تُسْرِفُوا أَ إِنَّكُمُ لَا يُحِبُ الْمُسْرِفِينَ ﴾ ألمُسْرِفِينَ ﴾ .

/حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنا معتمرُ بنُ سليمانَ ، عن عاصمِ الأحولِ ، عن أبي العاليةِ : ﴿ وَمَاتُوا حَقَّهُ يُوْمَ حَصَادِهِ \* قال : كانوا يُعْطُون يومَ

11/1

<sup>(</sup>١) بعده في ص، ت ١، س: ﴿ دليل ﴾ .

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١٣٩٩/٥ (٧٩٦١) من طريق عمرو به ، وأخرجه ابن أبى شيبة ١٨٥/٣ عن معتمر به مقتصرا على أوله ، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٤٩/٣ إلى أبى الشيخ .

الحصادِ شيئًا (١) ، ثم تَباذَروا (٢) فيه وأَسْرَفُوا ، فقال اللَّهُ : ﴿ وَلَا شُتَرِفُوٓاً ۚ إِنَّكُمُ لَا يُحِبُّ ٱلمُسۡرِفِينَ ﴾ (١) .

حدَّثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : ثنى حجاج ، عن ابنِ جُرَيْج ، قال : نزلَت في ثابتِ بنِ قيسِ بنِ شَمَّاسٍ ، جدَّ نخلًا فقال : لا يَأْتِينَ اليومَ أحدٌ إلا أَطْعَمْتُه . فأَطْعَمْ حتى أَمْسَى وليست له ثمرة ، فقال اللَّه : ﴿ وَلَا تُشَرِفُوا اللَّهُ لَا يُحِبُ الْمُسْرِفِينَ ﴾ (٥)

حدَّثنا ابنُ وَكَيْعٍ ، قال : ثنا محمدُ بنُ بكرٍ ، عن ابنِ جُريجٍ ، قال : قلتُ لعَطاءٍ : ﴿ وَلَا تُسْرِفُوا ۚ ﴾ . يقولُ : لا تُسْرِفُوا ، فيما يُؤْتِى يومَ الحَصادِ ، أم فى كلِّ شىءٍ ؟ قال : بلى ، فى كلِّ شىءٍ يَنْهَى عن السَّرَفِ . قال : ثم عاوَدْتُه بعدَ حِينٍ ، فقلتُ : ما قولُه : ﴿ وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنْكُهُ لَا يُحِبُ الْمُسْرِفِينَ ﴾ ؟ قال : يَنْهَى عن السَّرَفِ فى كلِّ شىءٍ . ثم تلا : ﴿ وَلَا تُسْرِفُواْ وَلَمْ يَقَتْرُواْ ﴾ [الفرقان : ٢٧] .

حدَّثنا عمرُو بنُ عليٌ ، قال : ثنا يزيدُ بنُ هارونَ ، قال : أخْبَرَنا سفيانُ بنُ حسينِ ، عن أبي بشرٍ ، قال : أطاف الناسُ بإياسِ بنِ معاويةَ بالكوفةِ ، فسأَلوه : ما

<sup>(</sup>١) بعده في م: « سوى الزكاة ٥.

<sup>(</sup>٢) في ص، م، ت ١: ( تباروا ) .

<sup>(</sup>٣) بعده في م: «حدثنا القاسم، قال: ثنا الحسين، قال: ثنا معتمر بن سليمان، عن عاصم الأحول، عن أبي العالية: ﴿ وَلا العالمية : ﴿ وَلا الله علم العالمية : ﴿ وَلا تَسْرَفُوا إِنَّهُ لا يَحْبِ المسرفين ﴾ ».

<sup>(</sup>٤) في م، ف: ( جذ ، .

<sup>(</sup>٥) ذكره ابن كثير في تفسيره ٣٤٣/٣ عن ابن جريج، وعزاه إلى المصنف، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٩/٣ إلى المصنف وأبي حاتم، وينظر الناسخ والمنسوخ للنحاس ص ٤٣٠.

 <sup>(</sup>٦) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٧٢٦٣) عن ابن جريج به ، ضمن أثر طويل ، وليس فيه ذكر
 المعاودة .

السَّرَفُ؟ فقال: ما تَجَاوَز (١) أَمْرَ اللَّهِ فَهُو سَرَفٌ (٢).

حدَّثني محمدُ بنُ الحسينِ ، قال : ثنا أحمدُ بنُ مفضلٍ ، قال : ثنا أسباطُ ، عن السديِّ : ﴿ وَلَا تُسُرِفُوا أَ ﴾ : لا تُعْطُوا أموالَكم فتَغْدُوا فُقراءَ " .

وقال آخَرون : الإسرافُ الذي نهَى اللَّهُ عنه في هذا الموضعِ منعُ الصدقةِ والحقُّ الذي أَمَر اللَّهُ ربَّ المالِ بإيتائِه أهلَه بقولِه : ﴿ وَمَاتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ \* ﴾ .

## ذكر من قال ذلك

حدَّثنا ابنُ وَكيمٍ، قال: ثنا محمدُ بنُ بكرٍ، عن ابنِ جريجٍ، قال: أخبرنى أبو بكرٍ بنُ عبدِ اللَّهِ، عن عمرِو بنِ سُلَيْمٍ وغيرِه، عن سعيدِ بنِ المسيبِ في قولِه: ﴿ وَلَا تُشْرِفُوا ۚ ﴾. قال: لا تَمْنَعوا الصدقةَ فتَعْصُوا (أ).

حدَّثنا عمرُو بنُ عليٍّ ، قال : ثنا محمدُ بنُ الزِّيْرِقانِ ، قال : ثنا موسى (٥) بنُ عبيدة ، عن محمدِ بنِ كعبٍ : ﴿ وَلَا تُسْمِرُونَ ۚ إِنْكُو لَا يُحِبُ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴾ : والسَّرَفُ الا يُعْطِى فى حقِّ (١).

<sup>(</sup>١) سقط من : ت ٣ ، وفي ص ، ت ١، ت ٢، س ، ف : ﴿ وَزْه ﴾ وكتب فوقها في ص ، س : ﴿ ط ﴾ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ٢٧٢٦/٨ من طريق عمرو بن على به ، وفيه زيادة ، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٣/ ٥٠ إلى أبى الشيخ . ووقع فى الدر المنثور : سعيد بن جبير عن أبى بشر . وهو خطأ صوابه ما عند المصنف وابن أبى حاتم .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١٣٩٩/٥، ١٤٦٥ (٧٩٦٧، ٨٣٨٥) من طريق أحمد بن مفضل به ، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٤٩/٣ إلى أبى الشيخ .

<sup>(</sup>٤) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٧٢٦٧) – ومن طريقه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٤٦٥، ١٣٩٩، ١٤٦٥ (٧٩٦٥، ٨٣٨٤) – عن ابن جريج به .

<sup>(</sup>٥) في النسخ : « محمد » ، وقد مرَّ على الصواب ص ٥٩٥، وينظر تهذيب الكمال ١٠٤/٢٩ .

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ٥/١٣٩٩، ١٤٦٥ (٧٩٦٣، ٨٣٨٢) من طريق عمرو به ، وعزاه. السيوطى فى الدر المنثور ٤٩/٣، ٥٠ إلى أبى الشيخ .

وقال آخرون : إنما خُوطِب بهذا السلطانُ ، نُهِى أَن يَأْخُذَ مِن رَبِّ المَالِ فُوقَ الذَى أَلْزَم اللَّهُ مالَه .

#### ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنا يونُسُ بنُ عبدِ الأعلى ، قال : أخبرنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدِ فى قولِه : ﴿ وَلَا تُشرِفُوا ۚ ﴾ . قال : قال للسلطانِ : لا تُسْرِفُوا ، لا تَأْخُذُوا بغيرِ حقّ ، فكانت هذه الآيةُ بينَ السلطانِ وبينَ الناسِ . يعنى قولَه : ﴿ كُلُوا مِن ثُمَرِوة إِذَا الْمُمْرَ ﴾ الآية (١) .

والصوابُ مِن القولِ في ذلك عندى أن يقالَ : إن اللَّهَ تعالى ذكرُه نهَى بقولِه : ﴿ وَلَا تُشْرِفُوٓا ۚ ﴾ عن جميع مَعانى الإسرافِ ، ولم يَخْصُصْ منها معنّى دون معنّى .

وإذ كان ذلك كذلك ، وكان الإسراف في كلام العرب الإخطاء بإصابة الحقّ في العَطِية ، إما بتَجاوُزِ حدِّه في الزيادة ، وإما بتقصيرٍ عن حدِّه الواجبِ - / كان ١٢/٨ معلومًا أن المُفَرِّق مالَه مُباراة ، والباذلَه للناسِ حتى أجْحَفَت به عطيتُه ، مُشرِفُ بتَجاوُزِه حدَّ اللَّه إلى ماليس (٢) له ، وكذلك المُقَصِّرُ في بذلِه فيما ألْزَمَه اللَّه بذلَه فيه ، وذلك [٨٠٣/١] كمنعِه ما ألْزَمه إيتاءَه أمنه أهلَ سُهْمانِ الصدقة إذا وجَبَت فيه ، أو منعِه مَن ألْزَمه الله نفقتَه مِن أهلِه وعِيالِه ما ألْزَمه منها ، وكذلك السلطانُ في أخذِه مِن رعيتِه ما لم يَأْذنِ اللَّه بأخذِه ، كلُّ هؤلاء فيما فعلوا مِن ذلك مُشرِفون ، داخِلون في معنى مَن أتى ما نهى اللَّه عنه مِن الإسرافِ بقولِه : ﴿ وَلَا تُشَرِفُونَ ، داخِلون في عطيتِكم معنى مَن أتَى ما نهَى اللَّهُ عنه مِن الإسرافِ بقولِه : ﴿ وَلَا تُشَرِفُونَ ، في عطيتِكم

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٤٠٠/٥ (٢٩٦٨) من طريق أصبغ ، عن ابن زيد بنحوه .

 <sup>(</sup>٢) في ص ، م ، ت ١ ، ت ٢ ، ت ٣ ، ف : « كيفته » ، وفي س : « كلفته » . والمثبت ما يستقيم به السياق .
 (٣ – ٣) في ت ١ ، س ، ف : « كمانعه ما ألزمه إياه » .

مِن أموالِكم ما يُجْحِفُ بكم ، إذ كان ما قبله مِن الكلامِ أمرًا مِن اللَّهِ بإيتاءِ (١) الواجبِ فيه أهلَه يومَ حصادِه ؟ فإن الآية قد كانت تَنْزِلُ على رسولِ اللَّهِ عَيْقِيْ بسببِ خاصِّ مِن الأمورِ ، والحكمُ بها على العامِّ ، بل عامّةُ آي القرآنِ كذلك . فكذلك قولُه : ﴿ وَلَا تَشُرِفُوا أَ إِنْكُو لَا يُحِبُ المُسْرِفِينَ ﴾ .

ومِن الدليلِ على صحةِ ما قلنا مِن معنى الإسرافِ ، أنه على ما قلنا ، قولُ الشاعر (٢٠) :

أَعْطَوْا هُنَيْدةَ يَحْدُوها ثمانيةً ما في عَطائِهِمُ منَّ ولا سَرَفُ يعنى بالسَّرَفِ الخطأَ في العَطِيَّةِ (٣).

القولُ في تأويلِ قولِه : ﴿ وَمِنَ ٱلْأَنْعَكِمِ حَمُولَةً وَفَرْشَا ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه : وأنشَأ مِن الأنعامِ حَمولةً وفَرْشًا ، مع ما أنشَأ مِن الجَنَّاتِ المُغروشاتِ .

و« الحَمولةُ » : ما مُحمِل عليه مِن الإبلِ وغيرِها .

و « الفَرْشُ » : صِغارُ الإبلِ التي لم تُدْرِكْ أن يُحْمَلَ عليها .

واخْتَلَف أهلُ التأويلِ في تأويلِ ذلك ؛ فقال بعضُهم : الحَمولةُ ما مُحمِل عليه مِن كبارِ الإبلِ ومَسَانُها ، والفَرْشُ صِغارُها التي لا يُحْمَلُ عليها لصِغَرِها .

<sup>(</sup>١) في ص، ف: «ثابتا».

<sup>(</sup>٢) هو جرير ، وتقدم تخريجه في ٦/٥٠٤.

<sup>(</sup>٣) بعده في ص: « نجز الجزء التاسع بحمد الله وعونه وحسن توفيقه ومنّه ، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما ، يتلوه في العاشر إن شاء الله تعالى القول في تأويل قوله في ومن الأنعام حمولة وفرشا كه وكان الفراغ من كتابته في جمادى الأولى سنة خمس عشرة وسبعمائة أحسن الله تقضيها وخاتمتها في خير وعافية ، والله المعين على تكملة جميع الكتاب إن شاء الله تعالى ، غفر الله لمؤلفه ولصاحبه ولكاتبه ولمن نظر فيه ودعا لهم بالمغفرة ورضى الله والجنة ولجميع المسلمين . الحمد لله رب العالمين . بسم الله الرحمن الرحيم رب يشره.

# ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنا ابنُ وَكيعِ، قال: ثنا أبى، عن سفيانَ، عن أبى إسحاقَ، عن أبى الأحوصِ، عن عبد اللَّهِ فى قولِه: ﴿ حَمُولَةً وَفَرَشَا ﴾. قال: الحَمولةُ الكبارُ مِن الإبل ، ﴿ وَفَرُشَا ﴾ . قال: الحَمولةُ الكبارُ مِن الإبلِ (١) .

وقال: ثنا أبى ، عن أبى بكر الهُذَليِّ ، عن عكرمةَ ، عن ابنِ عباسٍ : الحَمولةُ هي الكبارُ ، والفَرْشُ الصغارُ مِن الإبل (٢٠) .

حدَّثنا ابنُ وَكيعٍ، قال: ثنا عُبيدُ اللَّهِ، عن إسرائيلَ، عن أبي يحيى، عن مجاهدٍ، قال: الحَمولةُ ما حمَل مِن الإبل، والفَرْشُ ما لم يَحْمِلُ (٣).

وبه عن إسرائيلَ ، عن خُصَيْفِ ، عن مُجاهدِ : الحَمولةُ ما حمَل مِن الإبلِ ، والفَرْشُ ما لم يَحْمِلْ .

/ حدَّ ثنى محمدُ بنُ عمرٍ و ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، قال : ثنا عيسى ، عن ابنِ أبى ٢٣/٨ نَجيح ، عن مجاهدٍ في قولِ اللَّهِ : ﴿ وَفَرْشَا ۚ ﴾ قال : صِغارُ الإبلِ .

حدَّ ثنا محمدُ بنُ بشارٍ ، قال : ثنا عبدُ الرحمنِ ، قال : ثنا سفيانُ ، عن أبي إسحاقَ ، عن أبي الأُحُوصِ ، عن عبدِ اللَّهِ في قولِه : ﴿ حَمُولَةً وَفَرُشَا ﴾ . قال : الحَمولةُ الكبارُ ، والفرشُ الصغارُ (٤) .

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ٥/٠٠٠ ١ ( ٧٩٧، ٧٩٧٠)، والطبراتي (٩٠١٨)، والحاكم ٣١٧/٢ من طريق سفيان به، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٣/٠٥ إلى الفريابى وعبد بن حميد وابن المنذر وأبى الشيخ. (٢) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ٥/١٠١ (٧٩٧٥) من طريق مجاهد عن ابن عباس بتفسير ١ الفرش، وحده، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٣/٠٥ إلى عبد بن حميد وأبى الشيخ.

<sup>(</sup>٣) ينظر تفسير ابن كثير ٣٤٣/٣.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو عبيد في الأموال (٩٦٩)، وابن أبي حاتم في تفسيره ١٤٠٠/٥ (٧٩٧١) من طريق عبد الرحمن به مقتصرًا على أوله، وهو في تفسير مجاهد ص ٣٣٠ من طريق أبي إسحاق به .

حدَّ ثنى يونُسُ ، قال : أخبرَنا ابنُ وهبٍ ، قال : ثنا سفيانُ ، عن أبى إسحاقَ ، عن أبى الخمولةُ ( ما عن أبى الأخوصِ ، عن ابنِ مسعودِ في قولِه : ﴿ حَمُولَةٌ وَفَرْشَا ﴾ : الحَمولةُ ( ما حمَل مِن الإبلِ ( ) ، والفرشُ هن الصِّغارُ .

حدَّثنا محمدُ بنُ المثنى ، قال : ثنا محمدُ بنُ جعفرِ ، قال : ثنا شعبةُ ، عن أبى إسحاقَ ، عن أبى الأُحُوصِ عن عبدِ اللَّهِ أنه قال فى هذه الآيةِ : ﴿ حَمُولَةً وَفَرُشًا أَ ﴾ . قال : الحَمولةُ ما حُمِل عليه مِن الإبلِ ، والفَرْشُ الصَّغارُ (٢) .

قال ابنُ المثنى : قال محمدٌ : قال شعبةُ : إنما كان حدَّثنى سفيانُ ، عن أبى إسحاقَ .

حدَّثنا ابنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا المعتمرُ بنُ سليمانَ ، عن أبيه ، قال : قال الحسنُ : الحَمولةُ مِن الإبلِ والبقرِ (٣) .

وقال بعضُهم: الحَمولةُ مِن الإبلِ ، وما لم يَكُنْ مِن الحَمولةِ فهو الفَرْشُ .

حدَّثنا ابنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا محمدُ بنُ ثورٍ ، عن معمرٍ ، عن قتادةً ، عن الحسنِ : ﴿ حَمُولَةً وَفَرُشَ ۖ ﴾ قال : الحمولةُ ما محمِل عليه ، والفَرْشُ حواشِيها ، يعنى صِغارَها () .

حدَّثني محمدُ بنُ سعدِ ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمى ، قال : ثنى أبى ، عن أبي ، عن أبيه ، عن أبيه ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ وَمِنَ ٱلْأَنْعَكِمِ حَمُولَةً وَفَرُشًا ﴾ : فالحَمولةُ ما حمَل مِن الإبلِ ، والفَرْشُ صِغارُ الإبلِ ؛ الفَصِيلُ وما دونَ ذلك مما لا يَحْمِلُ .

<sup>(</sup>۱ - ۱) في ت ۲، س، ف: «الكبار».

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن زنجويه في الأموال (١٤٢٩) من طريق شعبة به .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٥/٠٠٠ (٧٩٧٣) من طريق الربيع ، عن الحسن .

<sup>(</sup>٤) تفسير عبد الرزاق ٢٢٠، ٢١٩/١ عن قتادة ، وسقط منه ذكر معمر .

ويقالُ : الحَمولةُ مِن البقرِ والإبلِ، والفَرْشُ الغنمُ .

وقال آخَرون : الحمولة : ما حُمِل عليه مِن الإبلِ والخيلِ والبِغالِ وغيرِ ذلك ، والفَرْشُ الغنمُ .

## ذكر من قال ذلك

حدَّثنى المثنى ، قال : ثنا عبدُ اللَّهِ بنُ صالحٍ ، قال : ثنى معاويةُ ، عن عليٌ بنِ أبى طلحةَ ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ وَمِنَ ٱلْأَنْعَكِمِ حَمُولَةٌ وَفَرَّشَا ﴾ : فأما الحَمولةُ فالإبلُ والحيلُ والبِغالُ والحميرُ وكلَّ شيءٍ يُحْمَلُ عليه ، وأما الفَرْشُ فالغنمُ (١).

حدَّثنا ابنُ وَكيعٍ، قال: ثنا عبيدُ اللَّهِ، عن أبى جعفرٍ، عن الربيعِ بنِ أنسٍ: الحَمولةُ مِن الإبلِ والبقرِ، ﴿ وَفَرَشَا ﴾ المعزُ والضأنُ (٢).

حدَّثنا بشرُ بنُ معاذِ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ قولَه : ﴿ وَمِنَ الْفَرْشُ الْأَنْعَكِمِ حَمُولَةً وَفَرَشًا ﴾ . قال : أما الحَمولةُ فالإبلُ والبقرُ . قال : وأما الفَرْشُ فالغنمُ " .

حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا محمدُ بنُ ثورٍ ، عن معمرٍ ، عن قتادة : كان غيرُ الحسنِ يقولُ : الحَمولةُ الإبلُ والبقرُ ، والفَرْشُ الغنمُ .

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٥/ ١٤٠١، ١٤٠١ ( ٧٩٧٢، ٧٩٧٦) من طريق عبد الله بن صالح به مفرقا، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٣/ ٥٠ إلى ابن المنذر .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٤٠١/٥ عقب الأثر (٧٩٧٦) من طريق أبي جعفر به، وينظر تفسير ابن كثير ٢/ ٣٤٤.

<sup>(</sup>٣) ينظر تفسير ابن كثير ٣٤٤/٣.

<sup>(</sup>٤) تفسير عبد الرزاق ٢٢٠/١ .

حدَّثنى محمدُ بنُ الحسينِ ، قال : ثنا أحمدُ بنُ المفضلِ ، ٢/١٦ هذا قال : ثنا المخمولةُ وَفَرْشَا ﴾ : أما الحَمولةُ السباطُ ، عن السديِّ : ﴿ وَمِنَ ٱلْأَنْعَكِمِ الْحَمُولَةُ وَفَرْشَا ﴾ : أما الحَمولةُ ١٤/٨ فالإبلُ ، وأما انفَرْشُ فالفُصْلانُ والعَجَاجِيلُ (١) والعنمُ ، وما حُمِل عليه فهو حَمولةٌ (١).

حُدِّثْتُ عن الحسينِ بنِ الفرجِ ، قال : سمِعْتُ أبا مُعاذِ ، قال : ثنا عبيدُ بنُ سليمانَ ، قال : سمِعْتُ الضحاكَ يقولُ في قولِه : ﴿ حَمُولَةً وَفَرَّشَا ﴾ : الحَمولةُ الإبلُ ، والفَرْشُ الغنمُ (٢) .

حدَّثنا ابنُ وَكبِعِ، قال: ثنا أبي، عن أبي بكر الهُذَليِّ، عن الحسنِ: ﴿ وَفَرُسُنَا ﴾. قال: الفَرْشُ الغنمُ ().

حدَّثنى يونُسُ ، قال : أخبرَنا ابنُ وهبِ ، قال : قال ابنُ زيدٍ فى قولِه : ﴿ حَمُولَةً وَفَرُشَا ۚ ﴾ . قال : الحمولةُ ما تَرْكَبون ، والفَرْشُ ما تَأْكُلون وتَحْلُبون ، شاةٌ لا تَحْمِلُ ، تَأْكُلون لحمَها ، وتَتَّخِذُون مِن أصوافِها لِحافًا وفَرْشًا (٢) .

والصوابُ مِن القولِ في ذلك عندى أن يُقالَ: إن الحَمولة هي ما حمّل مِن الأنعام؛ لأن ذلك مِن صفتِها إذا حمّلَت، لا أنه اسمٌ لها كالإبلِ والخيلِ والبِغالِ، فإذا كانت إنما شمِّيَت حمولةً لأنها تَحْمِلُ، فالواجبُ أن يكونَ كلُّ ما حمّل على ظهرِه مِن الأنعامِ فحمولةٌ، وهي جمعٌ لا واحدَ لها مِن لفظِها، كالرَّكوبةِ والجزُورةِ، وكذلك الفَرْشُ إنما هو صفةٌ لما لطف فقرُب مِن الأرضِ جسمُه، ويقالُ له: الفَرْشُ. وأَحْسَبُها شمِّيَت بذلك تمثيلًا لها في استواءِ أسنانِها ولُطْفِها بالفَرْشِ مِن الأرضِ،

<sup>(</sup>١) عجاجيل جمع عِجُوْل، وهو العِجْل. اللسان (ع ج ل ).

<sup>(</sup>٢) ينظر تفسير ابن كثير ٣٤٤/٣ .

<sup>(</sup>٣) ذكره ابن أبى حاتم في تفسيره ١٤٠١/٥ عقب الأثر (٧٩٧٦) معلقا بتفسير القرش ، وينظر تفسير ابن كثير ٢٤٤/٣.

<sup>(</sup>٤) ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره ١٤٠١/٥ عقب الأثر (٧٩٧٦) معلقا .

وهي الأرضُ المستويةُ التي يَتَوَطَّؤُها الناسُ.

فأما « الحُمولةُ » بضمِّ الحاءِ فإنها الأخمالُ ، وهي الحُمولُ أيضًا بضمِّ الحاءِ . القولُ في تأويلِ قولِه : ﴿ كُنُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ وَلَا تَنْبِعُوا خُطُوَتِ الشَّيَطانِ اللَّهَ لَكُمُّ عَدُولٌ مَيْنِ اللَّهِ عَدُلُ مَيْنُ اللَّهِ ﴾ .

يقولُ جلَّ ثناؤُه: كلُوا مما رزَقكم اللَّهُ أَيُّها المؤمنون، فأحَلَّ لكم ثَمَراتِ مُروثِكم وغُروسِكم ولحومَ أنعامِكم، إذ حرَّم بعضَ ذلك على أنفسِهم المشركون باللَّهِ، فجعَلوا للَّهِ مما ذراً مِن الحرثِ والأنعامِ نصيبًا، وللشيطانِ مثلَه، فقالوا: هذا للَّه بزعمِهم، وهذا لشُرَكائِنا، ولا تتَّبِعُوا خُطُواتِ الشيطانِ كما اتَّبَعها باحرُو البَحيرةِ، ومُسَيِّبُو السَّوائِب، فتُحَرِّموا على أنفسِكم مِن طيبِ رزقِ اللَّهِ الذي رزقكم ما حرَّموه، فتُطِيعوا بذلك الشيطانَ، وتَعْصُوا به الرحمنَ.

كما حدَّثنى يونُسُ ، قال : أُخْبَرَنا ابنُ وهبِ ، قال : قال ابنُ زيدٍ في قولِه : ﴿ وَلَا تَنْبِعُوا خُطُورَتِ الشَّيَطَانِ ﴾ : لا تَتَبِعوا طاعتَه ، هي ذنوبُ لكم ، وهي طاعةٌ للخَبيثِ (١) .

إن الشيطانَ لكم عدوِّ يَبْغِى هلاككم ، وصدَّكم عن سبيلِ ربِّكم ﴿ مَّبِينُ ﴾ : قد أبان لكم عُدوانَه بُناصَبتِه أباكم بالعَداوةِ ، حتى أُخْرَجه مِن الجنةِ بكيدِه ، وحدَّعِه ؛ حسدًا (٢) مند له وبغيًا عليه .

القولُ فى تأويلِ قولِه: ﴿ ثَمَنِيهَ أَزُوجَ مِنَ الضَّاَفِ الْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْذِ الْمَانِيُّ وَمِنَ الْمَعْذِ الْمَانِيُّ وَمِنَ الْمَعْذِ الْمَانِيُّ وَمِنَ الْمَعْذِ الْمَانِيُّ وَمِنَ الْمُعَذِ الْمَانُ مَالَاً اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللللْمُواللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللْمُواللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٤٠٢/٥ (٧٩٨٤) من طريق أصبغ، عن ابن زيد .

<sup>(</sup>Y) في م، ت Y، ت Y، س، ف: ﴿ وحسدا ﴾ .

70/1

ا وهذا تقريعٌ مِن اللَّهِ جلَّ ثناؤُه العادِلين به الأوثانَ مِن عبَدةِ الأصنامِ الذين به حروا البَحائر، وسيَبوا السَّوائب، ووصَلوا الوَصائل، وتعليمٌ منه نبيَّه عَلِيهٍ والمؤمنين به الحجة عليهم في تحريمِهم ما حرَّموا بن ذلك، فقال للمؤمنين به وبرسولِه: ﴿ وَهُو اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الْمُعَامِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْلُهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَالَاهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى

وإنما نصَب « الشمانيةَ » ؛ لأنها ترجمةٌ عن « الحَمولةِ » و « الفَرْشِ » ، وبدلٌ منها ، كأنَّ معنى الكلامِ : ومِن الأنعامِ أنشَأ ثمانيةَ أزواجٍ . فلمَّا قدَّم قبلَ « الثمانيةِ » « الحَمولةَ » و « الفَرْشَ »، بيَّن ذلك بعدُ. فقال : ﴿ ثَمَننِيَةَ أَزُوَاجٍ ﴾ على ذلك المعنى .

﴿ مِنَ الطّنَانِ الطّنَانِ الثّنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ النّنَيْنِ ﴾ فذلك أربعة ؛ لأن كلَّ واحدٍ مِن الاثنين مِن الضَّانِ زوجٌ ، فالأنثى منه زوجُ الذكرِ ، والذكرُ منه زوجُ الأنثى ، وكذلك ذلك مِن المَعْزِ ، ومِن سائرِ الحيوانِ ، فلذلك قال جلَّ ثناؤُه : ﴿ ثَمَنِينَةَ وَكَذَلك ذلك مِن المَعْزِ ، ومِن سائرِ الحيوانِ ، فلذلك قال جلَّ ثناؤُه : ﴿ وَمِن صَائرِ الحيوانِ ، فلذلك قال جلَّ الذكرَ أَوْجَهَا فَان : ﴿ وَمِن صَائرِ الحيوانِ ، فلذلك قال جلَّ أَوْجَهَا لِيسَكُنَ اللّهُ وَاللّهُ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيسَكُنَ إِلَيْهَا ﴾ [الأعراف: ١٨٩] . وكما قال : ﴿ وَمَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيسَكُنَ إِلَيْهَا ﴾ [الأعراف: ١٨٩] . وكما قال : ﴿ أَمْسِكُ عَلَيْكَ زَوْجَكَ ﴾ [الأحزاب: ٣٧] .

وكما حدَّثنا ابنُ وكيعٍ، قال: ثنا أبو مُعاويةً، عن مُجوييرٍ، عن الضحاكِ: ﴿ يَبَ ٱلضَّاأَنِ ٱثْنَيْنِ ﴾: ذكرٍ وأنثى، ﴿ وَمِنَ ٱلْبَقَرِ ٱثْنَيْنِ ﴾ ذكرٍ وأنثى، ﴿ وَمِنَ ٱلْإِبِلِ ٱثْنَيْنِ ﴾: ذكرٍ وأنثى.

ويقالُ للاثنين: هما زوج . كما قال لَبيدٌ (١):

<sup>(</sup>۱) شرح دیوان لبید ص.۳۰ .

مِن كلِّ مَحْفوفِ (١) يُظِلُّ عِصِيَّهُ ﴿ رَوجٌ عليه كِلَّةٌ (٢) وقِرَامُها (١)

ثم قال لهم : كلُّوا مما رزَّقكم اللَّهُ مِن هذه الثمارِ واللحوم ، وارْكَبوا هذه الحُمولة أَيُّهَا المؤمنون ، فلا تَتَّبِعوا خُطُواتِ الشيطانِ في تحريم ما حرَّم هؤلاءِ الجَهَلةُ بغيرِ أمرى إياهم بذلك. قلْ يا محمدُ لهؤلاء الذين حرَّموا ١٥٨٠٤/١] ما حرَّموا مِن الحرثِ والأنعام ؛ اتِّباعًا للشيطانِ مِن عَبَدةِ الأوثانِ والأصنام الذين زعَموا أن اللَّهَ حرَّم عليهم / ما هم مُحرِّمون من ذلك : ﴿ وَٱلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ ﴾ ربُّكم أَيُّها الكذَبةُ على اللَّهِ مِن ٦٦/٨ الضأنِ والمَغز؟ فإنهم إن ادَّعَوْا ذلك وأقَرُوا به ، كذَّبوا أنفسَهم ، وأبانوا جهلَهم ؛ لأنهم إذا قالوا: يُحَرِّمُ الذكريْن مِن ذلك. أَوْجَبوا تحريمَ كلِّ ذكرَيْن مِن ولدِ الضأْنِ والمَغَزِ، وهم يَسْتَمْتِعون بلحوم بعضِ ( الذُّكْرانِ منها وظُهورِها . وفي ذلك فسادُ دَعْواهم، وتكذيبُ قولِهم - ﴿ أَمِ ٱلْأُنْلَيَينِ ﴾ . فإنهم إن قالوا: حرَّم ربُّنا الأَنْتَيَيْن . أَوْجَبُوا تحريمَ لحوم كلِّ أنثى مِن ولدِ الضأَنِ والمَعْزِ على أنفسِهم وظهورِها، وفي ذلك أيضًا تكذيبٌ لهم، ودَحْضُ دَعْواهم أن ربَّهم حرَّم ذلك عليهم ، إذ كانوا يَسْتَمْتِعون بلُحوم بعضِ ذلك وظهورِه - ﴿ أَمَّا ٱشْتَمَلَتَ عَلَيْـهِ أَرْحَامُ ٱلْأُنْثَيَيْنِ ﴾ . يقولُ : أم حرَّم ما اشْتَمَلَت عليه أرحامُ الأنثيين . يعني : أرحامُ أَنشَى الضأنِ وأنثى المَغْزِ ، فلذلك قال : ﴿ أَرْحَامُ ٱلْأَنشَيَيْنِ ﴾ . وفي ذلك أيضًا لو أقرُّوا به . فقالوا : حرَّم علينا ما اشْتَمَلَت عليه أرحامُ الأنثيين . بُطُولُ قولِهم ، وبياذُ، كذِبِهم ؟ لأنهم كانوا يُقِرُّون بإقْرارِهم بذلك أن اللَّهَ حرَّم عليهم ذكورَ الضأْنِ والمَعْزِ وإناثَها ، أن يَأْكُلُوا لَحُومَها، أو يَرْكُبُوا ظهورَها، وقد كانوا يَسْتَمْتِعُون بَبَعْضِ ذَكُورِها وإناثِها.

و « ما » التي في قولِه : ﴿ أَمَّا ٱشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ ٱلْأُنْثَيَانِ ﴾ . نصْبٌ

( تفسد الطري ٩/٠٤)

<sup>(</sup>١) يريد بالمحفوف هنا الهودج .

<sup>(</sup>٢) الكلة : الستر الرقيق يخاط كالبيت . اللسان (ك ل ل ل ) .

<sup>(</sup>٣) القرام : ستر فيه رقم ونقوش . اللسان ( ر ق م ) .

عطفًا بها على « الأُنثيين » .

﴿ نَبِّغُونِ بِعِلْمٍ ﴾ يقولُ: قلْ لهم: خبِّرُوني بعلمِ ذلك على صحتِه ، أَيَّ ذلك حرَّم ربُّكم عليكم ، وكيف حرَّم ؟ ﴿ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴾ فيما تَنْحَلُونه ربَّكم مِن دَعُواكم ، وتُضِيفُونه إليه (١) مِن تحريجكم .

وإنما هذا إعلامٌ مِن اللَّهِ جلَّ ثناؤُه نبيَّه أن كلَّ ما قاله هؤلاء المشركون في ذلك ، وأضافوه إلى اللَّهِ ، (أفهو كَذِبٌ على اللَّهِ )، وأنه لم يُحَرِّمْ شيئًا مِن ذلك ، وأنهم إنما اتَّبَعوا في ذلك خُطُواتِ الشيطانِ وخالَفوا أمرَه (أ) .

وبنحوِ الذي قلنا في تأويلِ ذلك قال أهلُ التأويل .

## ذكر من قال ذلك

حدَّثنا بشرُ بنُ معاذٍ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ قولَه : ﴿ ثَمَـٰنِيـَةَ أَزُوْكِجٌ مِّن ٱلضَّالَٰنِ ٱشْنَيْنِ وَمِنَ ٱلْمَعْـٰزِ ٱشْنَيْنِ ﴾ الآية : إن '' كلَّ هذا لم أُحَرِّمْ منه قليلًا ولا كثيرًا ، ذكرًا ولا أُنثى .

<sup>(</sup>١) في ص: ( إليكم ٥.

<sup>(</sup>۲ - ۲) سقط من: ت ۱، ت ۲، ت ۳، س، ف.

<sup>(</sup>٣) في ص، ت ١، س، ف: «أمرهم».

<sup>(</sup>٤) كذا في النسخ ، ولعل الصواب : ﴿ أَي ﴾ . كما في الأثر بعده .

<sup>(°)</sup> فى ص: «سألهم»، وفى ف: «سألتم».

<sup>(</sup>٦) تفسير عبد الرزاق ٢/٠٢١ - ومن طريقه أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٥/ ١٤٠٤، ١٤٠٤ ( ٧٩٩٥) ٧٩٩٧) عن معمر به .

حدَّثنا محمدُ بنُ عمرِو ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : ثنا عيسى ، عن ابنِ أبى خَيجٍ ، عن مجاهدِ في قولِ اللَّهِ : ﴿ ثَمَنِيكَ أَزُورَجٌ ﴾ : في شأنِ ما نهى اللَّهُ عنه مِن البَحيرةِ (١) .

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجُ ، عن ابنِ مُحريجِ ، عن مجاهدِ قولَه : ﴿ ثَمَنِيدَ أَزُورَجُ ﴾ . قال : هذا في شأنِ ما نهى اللَّهُ عنه مِن البَحائرِ والسَّيَّبِ . قال ابنُ مُحريجِ : يقولُ : مِن أين حرَّمْتُ هذا ؟ مِن قِبَلِ الذكريْن أم مِن قبَلِ الأنثيين ، أمَّا اشْتَمَلت عليه أرحامُ الأنثيين ؟ وإنها لا تَشْتَمِلُ إلا على ذكرٍ أو أنثى ، فمِن أين جاء التَّحريمُ ؟ فأجابوا هم : وجَدْنا آباءَنا كذلك يَفْعَلون .

/حدَّثنى محمدُ بنُ الحسينِ ، قال : ثنا أحمدُ بنُ المفضلِ ، قال : ثنا أسْباطُ ، عن ١٧/٨ السدى : ﴿ ثَمَنِيكَ أَزُوَجُ مِنَ الضَّانِ الْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْذِ الثَّنَيْنِ ﴾ . يقولُ : أَنْزَلْتُ لكم ثمانية أَزُواجٍ مِن هذا الله عدَدْتُ ، ذكرٍ وأنثى ، فالذكريْن حرَّمْتُ عليكم أم الأنثين ، أمَّا اشْتَمَلَت عليه أرحامُ الأنثين ؟ أمَّا اشْتَمَلَت عليه أرحام الأنثين ، ما تشتَمِلُ إلا على ذكرٍ أو أنثى ، فما حرَّمْتُ عليكم ذكرًا ولا أُنثى مِن الثمانيةِ . إنما ذكر هذا مِن أجلِ ما حرَّموا مِن الأنعامِ ".

حدَّثني يعقوبُ بنُ إبراهيمَ ، قال : ثنا ابنُ عُلَيةَ ، عن أبي رَجاءِ ، عن الحسنِ : ﴿ أَمَّا ٱشۡتَمَلَتَ عَلَيۡهِ أَرْحَامُ ٱلأَنْشَيۡنِ ﴾ قال : ما حمَلَت الرَّحِمُ ( ) .

<sup>(</sup>١) تفسير مجاهد ص ٣٢٠، ومن طريقه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٤٠٢/٥ (٧٩٨٩)، وعندهما : البحيرة والسائبة ، عزاه السيوطي في الدر المنثور ٣/ ٥٠، إلى عبد بن حميد وابن المنذر وأبي الشيخ .

<sup>(</sup>۲ - ۲) سقط من: ص، ت ۱، س، ف.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٥/ ١٤٠٢، ١٤٠٣، ١٤٠٤ ( ٧٩٨٨، ٧٩٩٧، ٧٩٩٩) من طريق أحمد بن مفضل به، وينظر الدر المنثور ٣/ ٥٠.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٤٠٣/٥ (٧٩٩٤) من طريق ابن علية به، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٨/٠٥ إلى أبي الشيخ .

حدَّثنى المثنى ، قال : ثنا عبدُ اللَّه بنُ صالحٍ ، قال : ثنى معاويةُ بنُ صالحٍ ، عن على بنِ أبى طلحة ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ ثَمَنِيَةَ أَزُونَجٌ مِّنَ ٱلطَّمَاأُنِ ٱثْنَيْنِ وَمِنَ ٱلْمَعْنِ ٱثْنَانِيْنِ قُلْ ءَالذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ ٱلْأُنشَيَيْنِ أَمَّا ٱشْتَمَلَتَ عَلَيْهِ آرْحَامُ ٱلْأُنشَيَيْنِ أَمَّا ٱشْتَمَلَتَ عَلَيْهِ آرْحَامُ ٱلأَنشَيَيْنِ أَمَّا ٱشْتَمَلَتَ عَلَيْهِ آرْحَامُ ٱلأَنشَيَيْنِ أَمَّا ٱشْتَمَلَ الرحمُ إلا على ذكرٍ أو أنثى ؟ فهل (٢) يُحرِّمون بعضًا ويُحِلُون بعضًا (٩) ؟

حدَّثنى محمدُ بنُ سعدِ ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمى ، قال : ثنى أبى ، عن أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباسٍ قولَه : ﴿ ثَمَنْنِيَةَ أَزْوَجَ مِنَ ٱلظِّيلِ ٱثْنَانِي وَمِنَ ٱلْمِيلِ الثَّنَانِي وَمِنَ ٱلْمِيلِ الشَّانِيُ قُلُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَا اللَّهُ اللَّاللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْحَالَالْمُ اللّه

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٥/٤٠٤ (٧٩٩٨) من طريق أصبغ عن ابن زيد ، وفيه زيادة .

<sup>(</sup>٢) في م: « فهم » .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٧٩٩٥) ١٤٠٣/٥ من طريق عبد الله بن صالح به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٧٠/ه و إلى ابن المنذر .

ءَ الذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ ٱلْأَنشَيَيْنِ ﴾. يقولُ: لم أُحَرِّمْ شيئًا مِن ذلك. ﴿ نَبِّعُونِي بِعِلْمٍ إِن كُنتُمْ صَدِيقِينَ ﴾. يقولُ: كلَّه حلالٌ<sup>(١)</sup>.

و « الضأنُ » جمعٌ لا واحدَ له مِن لفظِه ، وقد يُجْمَعُ « الضأنُ » « الضَّئِينَ » و « الضِّئِينَ » ، مثلُ « الشَّعيرِ » و « الشَّعيرِ » ، كما يُجْمَعُ « العبدُ » على « عَبيدِ » و « عِبِيدٍ » . وأما الواحدُ مِن ذكورِه ف « ضائنٌ » ، والأُنثى « ضائنةٌ » ، وجمعُ « الضائنةِ » « ضَوائنُ » .

وكذلك « المَعْزُ » جمعٌ على غيرِ واحدٍ ، وكذلك « المِعْزَى » ، وأما « الماعِزُ » ، فجمعُه « مَواعِزُ » .

القولُ فى تأويلِ قولِه: ﴿ وَمِنَ ٱلْإِيلِ ٱثْنَيْنِ وَمِنَ ٱلْبَقَرِ ٱثْنَيْنِ قُلْ ءَاللَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ ٱلْأَنشَيَيْنِ أَمَّا ٱلشَّكَاتَ عَلَيْهِ أَرْحَامُ ٱلْأَنشَيَيْنِ أَمَّ كُنتُمْ شُهُدَاءَ إِذْ ١٨/٨ وَصَّلَكُمُ اللَّهُ بِهَدَا أَفَالَ مَعْنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَ ٱلنَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَصَّلَكُمُ اللَّهُ بِهَدَا أَفَاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَ ٱلنَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ ﴾ .

وتأويلُ قولِه : ﴿ وَمِنَ ٱلْإِبِلِ ٱثْنَيْنِ وَمِنَ ٱلْبَقْرِ ٱثْنَيْنِ قُلْ ءَٱلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِرِ ٱلْأَنشَيْنِ قُلْ ءَٱلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِرِ ٱلْأَنشَيَيْنِ ﴾ . نحو تأويلِ قولِه : ﴿ مِن ٱلظَّنَانِ ٱثْنَيْنِ وَمِنَ ٱلْمَعْزِ ٱثْنَيْنِ ﴾ . وهذه أربعة أزواج ، على نحو ما بيتنا مِن الطَّرَانِ اللَّهُ أَنْواج كما وصَف جلَّ ثناؤه . الأزواج الأربعةِ قبلُ مِن الضأنِ والمَعْزِ ، فذلك ثمانية أزواج كما وصَف جلَّ ثناؤه .

وأما قولُه : ﴿ أَمْ كُنتُمْ شُهُكَ آءَ إِذْ وَصَّنْكُمُ اللَّهُ بِهَاذَاً فَمَنْ أَظْلُمُ مِمَّنِ اللَّهِ جَلَّ ثَناؤُه الْمَرَىٰ عَلَى اللَّهِ حَلَيْ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ ﴾ . فإنه أمرٌ مِن اللَّهِ جلَّ ثناؤُه

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٥٠٣٥ ( ٧٩٩١، ٧٩٩٦) عن محمد بن سعد به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٥٠/٣ إلى ابن المنذر .

<sup>(</sup>٢) في ص، ت ١، ت ٢، ت ٣، س، ف: « مواعيز » .

نبيَّه ﷺ أن يقولَ لهؤلاء الجَهَلةِ مِن المشركين الذين قصَّ قِصَصَهم في هذه الآياتِ التي مضَت ، يقولُ له عزَّ ذكره : قلْ لهم يا محمدُ : أيَّ هذه سأَلْتُكم عن تحريمه حرَّم ربُّكم عليكم مِن هذه الأزواج الثمانيةِ؟ فإن أجابوك عن شيءٍ مما سأَلْتَهم عنه مِن ذلك ، فقلْ لهم : أُخَبِرًا قلتُم : إن اللَّهَ حرَّم هذا عليكم . أُخْبَرَكم به رسولٌ عن (١) ربِّكم ، أم شهِدْتُم ربَّكم فرأَيْتُموه فوصَّاكم بهذا الذي تقولون وتُزَوِّرون (٢) على اللَّهِ ؟ فإن هذا الذي تقولون مِن إخبار كم عن اللَّهِ أنه حرامٌ بما تَزْعُمون على ما تَزْعُمون ، لا يُعْلَمُ إلا بوحي مِن عندِه ، مع رسولٍ يُرْسِلُه إلى خلقِه ، أو (٣) بسماع منه ، فبأيِّ هذين الوجهين علِمْتُم أن اللَّهَ حرَّم ذلك كذلك ، برسولٍ أرْسَله إليكم ، فأنْبِتُوني بعلم إن كنتم صادقين ؟ أم شهِدْتُم ربَّكم فأوْصاكم بذلك وقال لكم : حرَّمْتُ ذلك عليكم . فسمِعْتُم تحريمَه منه وعهدَه إليكم بذلك؟ فإنه لم يَكُنْ واحدٌ مِن هذين الأمرين، يقولُ جلَّ ثناؤُه : ﴿ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا ﴾ يقولُ : فمَن أشدُّ ظلمًا لنفسِه ، وأبعدُ عن الحقِّ مَّن تخرُّص على اللَّهِ قيلَ الكذب ، وأضاف إليه تحريمَ ما لم يُحَرِّمْ ، وتحليلَ ما لم يُحَلِّلْ ؛ ﴿ لِيُضِلُّ ٱلنَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ ﴾ . يقولُ : لِيَصُدُّهم عن سبيله . ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ﴾ يقول : لا يُوَفِّقُ اللَّهُ للوُّشْدِ مَن افْتَرَى على اللَّهِ وقال عليه الزُّورَ والكذبَ، وأضاف إليه تحريمَ ما لم يُحَرِّمْ ؛ كفرًا باللَّهِ ، وجُحودًا لنبوةِ نبيِّه محمدٍ عَيْشَةٍ .

كالذى حدَّثنى يونُسُ، قال: أَخْبَرنا ابنُ وهبٍ، قال: قال ابنُ زيدِ في قولِه: ﴿ أَمْ كُنتُمْ شُهَكَاءَ إِذْ وَصَّلْكُمُ ٱللَّهُ بِهَلَذَاً ﴾: الذي تقولون ('').

<sup>(</sup>١) في ص، س، ف: «من».

<sup>(</sup>٢) في ت ١: « يدوون » وفي ف : « ترون » وفي م ، ت ٢، ت ٣: « وتردون » .

<sup>(</sup>٣) في ص، ت ١، ف: «أم».

<sup>(</sup>٤) تتمة الأثر المتقدم في ص ٦٢٨ .

حدَّثنى محمدُ بنُ الحسينِ ، قال : ثنا أحمدُ بنُ المفضلِ ، قال : ثنا أشباطُ ، عن السدىِّ ، قال : ثنا أشباطُ ، عن السدىِّ ، قال : كانوا يقولون - يعنى الذين كانوا يَتَّخِذون البَحائرَ والسَّوائبَ - : إن اللَّهَ أَمَر بهذا . فقال اللَّهُ : ﴿ فَمَنْ أَظَامُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَ ٱلنَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ ﴾ .

القولُ فى تأويلِ قولِه: ﴿ قُل لَآ أَجِدُ فِي مَا أُوحِى إِلَىٰ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمِ يَطْعَمُهُ وَ اللَّهُ اللهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّا الللَّلْمُ اللللَّا اللَّلْمُ اللَّا اللَّلْمُولَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللّ

يقولُ جلَّ ثناؤُه لنبيُّه محمدٍ ﷺ : قلْ يا محمدُ لهؤلاء الذين جعَلوا للَّهِ ممَّا ذرَأ مِن الحرثِ والأنعام نَصيبًا، ولشركائِهم مِن الآلهةِ والأنْدادِ مثلَه، والقائلين: هذه أنعامٌ وحَرْثٌ حِجْرٌ لا يَطْعَمُها إلا مَن نَشاءُ بزغمِهم. والمحرِّمين مِن أنعام أُخَرَ ظُهورَها ، والتاركين ذكرَ اسم اللَّهِ على أُخَرَ منها ، والمحرِّمين بعضَ ما في بطونِ بعضِ أنعامِهم على إناثِهم وأزواجِهم ، ومُحلِّيه لذكورِهم ، المحرِّمين ما رزَقهم اللَّهُ افْتِراءً على اللَّهِ ، وإضافةً منهم ما يُحَرِّمون مِن ذلك إلى أن اللَّهَ هو ١٦/٥٠٨م] الذي حرَّمه عليهم : أجاءكم مِن اللَّهِ رسولٌ بتحريمِه ذلك عليكم ، فأنْبِئونا به ، أم وصَّاكم اللَّهُ بتحريمه مُشاهدَةً منكم له ، فسمِعْتُم منه تحريمَه ذلك عليكم ، فحرَّمْتُموه ؟ فإنكم كَذبة إن ادَّعيْتُم ذلك ، ولا يُمْكِنُكم دَعْواه ؛ لأنكم إذا ادَّعَيْتُموه علِم الناسُ كذبكم ، فإني لا أَجِدُ فيما أُوحِي إليَّ مِن كتابِه وآي تنزيلِه شيئًا محرَّمًا على آكل يَأْكُلُه ، مما تَذْكُرون أنه حرَّمه مِن هذه الأنعامِ ، التي تَصِفون تحريمَ ما حَرَّم عليكم منها بزعمِكم ﴿ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْـتَةً ﴾ قد ماتت بغيرِ تَذْكيةٍ ﴿ أَوْ دَمُا مَّسَفُوحًا ﴾ وهو المُنْصَبُ ، أو إلا أن يكونَ لحمَ خِنزيرِ ، ﴿ فَإِنَّهُ رِجْشَ أَوْ فِسْقًا ﴾ . يقولُ : أو إلا أن

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٤٠٤/ (٧٩٩٩) من طريق أحمد بن المفضل به .

يكونَ فسقًا . يعنى بذلك : أو إلا أن يكونَ مذبوحًا ذبَحه ذابحٌ مِن المشركين مِن عَبَدةِ الأُوثانِ لصنمِه وآلهتِه ، فذكر عليه اسمَ وَثَنِه ، فإنَّ ذلك الذبحَ فِسْقٌ نهَى اللَّهُ عنه وحرَّمه ، ونهَى مَن آمَن به عن أكلِ ما ذُبح كذلك ؛ لأنه مَيْتةٌ .

وهذا إعلامٌ مِن اللَّهِ جلَّ ثناؤُه للمشركين الذين جادَلوا نبئَ اللَّهِ وأصحابَه في تحريمِ الميتةِ بما جادَلوهم به ، أن الذي جادَلوهم فيه مِن ذلك هو الحرامُ الذي حرَّمه اللَّهُ ، وأن الذي زعَموا أن اللَّهَ حرَّمه حلالٌ قد أَحَلَّه اللَّهُ ، وأنهم كذَبَةٌ في إضافتِهم تحريكه إلى اللَّهِ .

وبنحوِ الذي قلنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا محمدُ بنُ ثورٍ ، عن معمرٍ ، عن ابنِ طاوسٍ ، عن أبيه في قولِه : ﴿ قُل لَا آَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَى مُحَرَّمًا ﴾ . قال : كان أهلُ الجاهلية يُحرِّمون أشياءَ ويُجلُّون أشياءَ ، فقال : قلْ : لا أَجِدُ فيما (١) كنتم تُحرِّمون وتَسْتَجلُّون إلا هذا ؛ ﴿ إِلَا آَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرِ فَإِنَّهُ رِجْسُ أَوْ فِسْقًا أُهِلَ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ عَلَى اللّهِ بِهِ عَلَى اللّهِ بِهِ عَلَى اللهِ عِلْمَ اللهِ عَلَى اللهِ عِلْمَ اللهِ عِلْمَ اللهِ عِلْمَ اللهُ عِلْمَ اللهِ عِلْمَ اللهُ عِلْمَ اللهُ عِلْمَ اللهُ عِلْمَ اللهُ عَلَى اللهِ عِلْمَ اللهُ عِلْمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عِلْمَ اللهِ عَلَى اللهُ عِلْمَ اللهِ عَلَى اللهُ عِلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْمَ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْمَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

حدَّ ثنى المثنى ، قال : ثنا سُوَيْدٌ ، قال : أَخْبَرَنا ابنُ المباركِ ، عن معمرٍ ، عن ابنِ طاوسٍ ، عن أبيه في قولِه : ﴿ قُل لَا آَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ عُحَرَّمًا ﴾ الآية . قال : كان أهلُ الجاهلية يَسْتَحِلُون أشياءَ ويُحَرِّمون أشياءَ ، فقال اللَّهُ لنبيّه : قلْ : لا أَجِدُ فيما أُوحِي إليَّ محرمًا مما كنتم تَسْتَحِلُون إلا هذا . وكانت أشياءَ يُحَرِّمونها ، فهي حرامٌ الآن .

<sup>(</sup>١) في م، ت ٢، ت ٣: (ممله.

<sup>(</sup>۲) تفسير عبد الرزاق في تفسيره ۲۲۰/۱ - ومن طريقه ابن أبي حاتم في تفسيره ٥/٥٠١ (٨٠٠١) - عن معمر به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/٣ ١ إلى عبد بن حميد .

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ جريجٍ ، عن ابنِ طاوسٍ ، عن أبيه : / ﴿ قُل لا آجِدُ فِي مَا أُوحِى إِلَى مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمِ يَطْعَمُهُ ﴿ ١٠/٨ قَل اللهِ عَلَى الْجَاهليةِ ؟ قال : نعم . وكذلك كان يقولُ : ﴿ إِلَا أَن قال : ما يُؤْكَلُ . قلتُ : في الجاهليةِ ؟ قال ابنُ جريجٍ : وأَخْبَرني إبراهيمُ بنُ أبي بكرٍ ، يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُومًا ﴾ . قال ابنُ جريجٍ : وأَخْبَرني إبراهيمُ بنُ أبي بكرٍ ، عن مجاهدٍ : ﴿ قُل لا آجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَى مُحَرَّمًا ﴾ . قال : مما كانَ في الجاهليةِ يأكلونَ ، لا أجدُ محرَّمًا من ذلك على طاعمٍ يطعمُه إلا أن يكونَ ميتةً أو دمًا مسفوحًا .

وأما قولُه : ﴿ أَوْ دَمَّا مَسْفُوحًا ﴾ . فإنَّ معناه : أو دمًا مُسَالًا مُهَرَاقًا ، يقالُ منه : سفَحْتُ دمَه ، إذا أَرَقْتَه ، أَسْفَحُه سَفْحًا ، فهو دمٌ مَسْفُوحٌ ، كما قال طَرَفَةُ بنُ العَبْدِ (١) :

إنى وجَدِّك ما هجَوْتُك وال أنْصابِ يُسْفَحُ فوقَهن دمُ وكما قال عَبِيدُ بنُ الأَبْرصِ (٢٠):

إذا ما عادَه منها أن نساء سفَحْن الدَّمْعَ مِن بعدِ الرَّنينِ يعنى : صبَبْنَ وأسَلْنَ الدمعَ .

وفى اشْتِراطِه جلَّ ثناؤُه فى الدمِ عندَ إعلامِه عبادَه تحريمَه إياه ، المَسْفوحَ منه دونَ غيرِه - الدليلُ الواضحُ أنَّ ما لم يَكُنْ منه مسفوحًا فحلالٌ غيرُ نَجِسٍ .

وذلك كالذى حدَّثنا ابنُ وَكيعٍ، قال: ثنا ابنُ عُيينةَ، عن عمرٍو، عن عكرمةَ: ﴿ أَوْ دَمَّا مَسْفُوحًا ﴾ . قال: لولا هذه الآيةُ لَتَتَبَّع المسلمون مِن العُروقِ ما تَتَبَّعَتِ اليهودُ .

<sup>(</sup>١) ديوانه ص ١٤٧.

<sup>(</sup>٢) ديوانه ص ١٣٤.

 <sup>(</sup>٣) في النسخ: «منا». والمثبت من الديوان، والضمير فيه يرجع إلى طعنة برمح كان قد تكلم عنها في
 الأبيات قبله.

حدَّثنا الحسنُ بنُ يحيى ، قال : أخْبرَنا عبدُ الرزاقِ ، قال : أخْبرَنا ابنُ عُيينةَ ، عن عمرِو بنِ دينارِ ، عن عكرمةَ بنحوِه ، إلا أنه قال : لاتَّبَع المسلمون (١) .

حدَّثني المثنى ، قال : ثنا سُوَيْدٌ ، قال : أَخْبَرَنا ابنُ المباركِ ، عن ابنِ عُيَينةَ ، عن عمرِو بنِ دينارٍ ، عن عكرمةَ بنحوِه .

حدَّثنا أبو كُريبٍ ، قال : أخبرنا وكيعٌ ، عن عِمرانَ بنِ حُدَيْرٍ ، عن أبي مِجْلَزٍ ، في القِدْرِ يَعْلُوها الحُمْرةُ مِن الدم ، قال : إنما حرَّمَ اللَّهُ الدم المسفوح .

حدَّثنى المثنى ، قال : ثنا الحجائج بنُ المِنْهالِ ، قال : ثنا حمادٌ ، عن عِمْرانَ بنِ مَحْديرٍ ، عن أبى مِجْلَزٍ ، / قال : سأَلْتُه عن الدمِ وما يَتَلَطَّخُ بالمَذْبَحِ مِن الرأسِ ، وعن القِدْرِ يُرَى فيها الحُمْرةُ ؟ قال : إنما نهَى اللَّهُ عن الدمِ المسفوح (٢).

حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا محمدُ بنُ ثورٍ ، عن معمرٍ ، عن قتادة : ﴿ أَوْ دَمَّا مَسْفُوحًا ﴾ . قال : حُرِّم الدمُ ما كان مسفوحًا ، وأما لحمِّ خالَطه دمٌ فلا بأسَ به (٣) .

حدَّثنى المثنى ، قال : ثنا عبدُ اللَّهِ بنُ صالحٍ ، قال : ثنى معاويةُ بنُ صالحٍ ، عن على المُتنى المثنى ، قال : ثنا عبدُ اللَّهِ بنُ صالحٍ ، عن على على اللهِ عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ قُلْ لَاۤ أَجِدُ فِي مَاۤ أُوحِىَ إِلَىٰٓ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمِ يَطْعَمُهُ وَ إِلَآ أَن يَكُونَ مَيْـتَةً أَوْ دَمَا مَسْفُوحًا ﴾ : يعنى مُهَراقًا ( ) .

<sup>(</sup>١) تفسير عبد الرزاق ٢٢٠/١، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٥/٧٠) عن الحسن بن يحيى به ، وسعيد بن منصور في سننه (٩٣٣ - تفسير) عن ابن عيينة به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١/٣ و إلى ابن المنذر وأبي الشيخ .

<sup>(</sup>٢) ذكره ابن كثير في تفسيره ٣٤٦/٣ عن حماد به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١/٣ اللي عبد بن حميد وأبي الشيخ .

<sup>(</sup>٣) تفسير عبد الرزاق ٢٢١/١ – ومن طريقه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٤٠٧/٥ (٨٠١٣) – عن معمر به، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢/١٥ إلى عبد بن حميد .

<sup>(</sup>٤) أخرجه إين أبي حاتم في تفسيره ٥/٠٠٨) ١٤٠٦/٥ من طريق عبد الله بن صالح به .

حدَّثنا القاسمُ، قال: ثنا الحسينُ، قال: ثنى حجاجٌ، عن ابنِ جُريجٍ، عن مجادِّ عن ابنِ جُريجٍ، عن مجاهدٍ، و (١) أخْبرَني ابنُ دينارٍ، عن عكرمةَ : [١/ه٨٠٤] ﴿ أَوْ دَمَا مَّسَفُوحًا ﴾ . قالا(٢) : لولا هذه الآيةُ لَتَتَبَّع المسلمون عُروقَ اللحمِ، كما تَتَبَّعَها اليهودُ .

حدَّثنى المثنى ، قال : ثنا الحجامج بنُ المنِهالِ ، قال : ثنا حمادٌ ، عن يحيى بنِ سعيدِ ، عن القاسمِ بنِ محمدِ ، عن عائشة أنها كانت لا تَرَى بلُحومِ السِّباعِ بأسًا ، والحمرةِ والدمِ يكونان على القِدْرِ بأسًا ، وقرأت هذه الآية : ﴿ قُل لَا آجِدُ فِي مَا أُوحِيَ وَالدمِ يكونان على القِدْرِ بأسًا ، وقرأت هذه الآية : ﴿ قُل لَا آجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَى مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمِ يَطْعَمُهُ ﴾ الآية "

حدَّثنى المثنى ، قال : ثنا سُوَيْدٌ ، قال : أخْبَرنا ابنُ المباركِ ، عن يحيى بنِ سعيدِ ، قال : ثنى القاسمُ بنُ محمدِ ، عن عائشةَ قالت ، وذكَرَت هذه الآيةَ : ﴿ أَوْ دَمَا مَسْفُوحًا ﴾ . قلتُ : وإن البُومةَ لَيُرَى في (أ) مائِها الصَّفْرةُ .

وقد بيَّنَا معنى « الرِّجْسِ » فيما مضَى مِن كتابِنا هذا ، وأنه النَّجِسُ وِالنَّنُ رَمَا يُعْصَى اللَّهُ به ، بشَواهِدِه فأَعْنَى عن إعادتِه في هذا الموضع (٥) . وكذلك القولُ في معنى الفِسْقِ (١) ، وفي قولِه : ﴿ أَهِلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ مَ ﴾ . قد مضَى ذلك كلَّه بشَواهدِه الكافيةِ ، لمَن (٨) وُفِّق لفهمِه ، عن تَكراره وإعادتِه .

<sup>(</sup>١) سقط من النسخ ، وهما إسنادان ، وينظر تهذيب الكمال ٢٢/٥ .

<sup>(</sup>٢) في النسخ : « قال » .

<sup>(</sup>۳) ذکره ابن کثیر فی تفسیره ۳٤٦/۳ عن المصنف ، وقال : صحیح غریب. وأخرجه ابن أبی شیبة ٥/ ٣٩٩، وابن أبی حاتم فی تفسیره ۱٤٠٧/٥ (٨٠١١) من طریق یحیی بن سعید بمعناه .

<sup>(</sup>٤) في ص، ف: «ما في ١٠.

<sup>(</sup>٥) ينظر ما تقدم في ٦٥٧/٨ .

<sup>(</sup>٦) ينظر ما تقدم في ٤٣٤/١ .

<sup>(</sup>۷) ینظر ما تقدم فی ۳/۵۰ – ۸۸ .

<sup>(</sup>٨) في ص، ف: «ومن»،وفي م، ت ١، ت ٢، ت ٣: «من».

والختلفت القرأة فى قراءة قوله: ﴿ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْـتَةً ﴾ ؛ فقرأ ذلك بعضُ قرأة أهلِ المدينة والكوفة والبصرة : ﴿ إِلَّا أَن يَكُونَ ﴾ بالياء ، ﴿ مَيْـتَةً ﴾ مُخفَّفة الياء منصوبة (١) على أن فى ﴿ يَكُونَ ﴾ مجهولًا (١) ، و « الميتة » فعل (١) له ، فنصِبَت على أنها فعل ﴿ يَكُونَ ﴾ ، وذكروا ﴿ يَكُونَ ﴾ لتذكير المُضْمَر فى ﴿ يَكُونَ ﴾ .

وقرَأ ذلك بعضُ قرأةِ أهلِ مكةً والكوفةِ: (إلا أن تكونَ) بالتاءِ، (مَيْعةً) بتخفيفِ الياءِ مِن « الميتةِ » ونصبِها أن وكأن معنى نصبِهم « الميتةَ » معنى الأوَّلين، وأنَّثوا (تكونَ) لتأنيثِ « الميتةِ »، كما يقالُ: إنها قائمةٌ جارِيتُك، وإنه قائمٌ جارِيتُك، فيُذَكَّرُ المجهولُ مرةً، ويُوَنَّثُ أخرى؛ لتأنيثِ الاسمِ الذي بعدَه.

وقرَأ ذلك بعضُ المدَنِيِّين: (إلا أن تَكُونَ مَيِّتةٌ) بالتاءِ في (تَكُونَ)، وتشديدِ الياءِ مِن (ميِّتةٌ) ورفعِها (م). فجعَل «الميِّتةَ» اسمَ (تَكُونَ)، وأنَّث (تَكُونَ) لتأنيثِ «الميِّتةِ»، وجعَل (تَكُونَ) مُكْتَفِيةً بالاسمِ دونَ الفعلِ؛ لأن قولَه: (إلا أن تَكُونَ مَيِّتةٌ) استثناءٌ، والعربُ تَكْتَفِي في (الستثناءِ بالأسماءِ عن الأفعالِ، فيقولون: قام الناسُ إلا أن يكونَ أخاك، وإلا أن يكونَ أخوك. فلا تَأْتي لـ الأفعالِ، فيقولون: قام الناسُ إلا أن يكونَ أخاك، وإلا أن يكونَ أخوك. فلا تَأْتي لـ

<sup>(</sup>١) هي قراءة نافع وأبي عمرو وعاصم . حجة القراءات ص ٢٧٦ .

<sup>(</sup>٢) يقصد بالمجهول الضمير . مصطلحات النحو الكوفي ص ٦٦ .

<sup>(</sup>٣) يقصد بالفعل هنا الخبر . مصطلحات النحو الكوفي ص ٥٣ .

<sup>(</sup>٤) هي قراءة ابن كثير وحمزة . حجة القراءات ص ٢٧٦ .

 <sup>(</sup>٥) هي قراءة أبي جعفر ، وهو من العشرة . النشر ٢٠٠/٢. وفي الآية قراءة أخرى متواترة ، فقد قرأ ابن عامر بالتاء ، ورفع « الميتة » مخففة . ينظر المصدران السابقان .

<sup>(</sup>٦) في ص ، ت ٢، س ، ف : « بالاسم دون الفعل » .

« يكون » بفعلٍ ، وتَجْعَلُها (١) مُسْتَغْنِيةً بالاسمِ ، كما يقالُ : قام القومُ إلا أخاك وإلا أخوك . فلا تَعْتَدُّ الاسمَ الذي بعدَ حرفِ الاستثناءِ نفلًا .

/ والصوابُ مِن القراءةِ في ذلك عندى: ﴿ إِلَّا أَن يَكُونَ ﴾ بالياءِ ، ٧٢/٨ ﴿ مَيْتَةً ﴾ بتخفيفِ الياءِ ونصبِ «الميتةِ » ؛ لأن الذي في ﴿ يَكُونَ ﴾ مِن المَكْنيُّ مِن ذكرِ المذَّكْرِ ، وإنما هو: ﴿ قُل لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمِ يَطْعَمُهُ وَ مِن ذكرِ المذَّكْرِ ، وإنما هو: ﴿ قُل لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ وَ إِلَا أَن يَكُونَ ﴾ ذلك ﴿ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا ﴾ .

فأما قراءة (ميتة) بالرفع، فإنه وإن كان في العربية غير خطأً، فإنه في القراءة في هذا الموضع غيرُ صواب (٢) ؛ لأن اللَّه يقول : ﴿ أَوَ دَمَا مَسْفُوحًا ﴾ ، فلا خلاف بين الجميع في قراءة « الدم » بالنصب ، وكذلك هو في مصاحف المسلمين ، وهو عطف على « الميتة » ، فإذ كان ذلك كذلك ، فمعلومٌ أن « الميتة » لو كانت مرفوعة لكان « الدم » وقوله : ﴿ أَوَ فِسَقًا ﴾ مرفوعين . ولكنَّها منصوبة ، فيعُطفُ بهما عليها (١) بالنصب .

القولُ في تأويلِ قولِه: ﴿ فَمَنِ ٱضْطُرَ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادِ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ الْ اللهِ ﴾ .

وقد ذكرنا اختلاف أهلِ التأويلِ في تأويلِ قولِه : ﴿ فَكَنِ ٱضَّطُرَ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادِ ﴾ والصوابَ مِن القولِ فيه عندنا فيما مضى مِن كتابِنا هذا في سورةِ « البقرةِ » ، عادٍ ﴾ والصوابَ مِن القولِ فيه عندنا فيما مضى مِن كتابِنا هذا في سورةِ « البقرةِ » ، عا أغْنَى عن إعادتِه في هذا الموضع (1) ، وأن معناه : فمَن اضْطُرُ إلى أكلِ ما حرَّم اللَّهُ

<sup>(</sup>١) في ص، س، ف: «لتجعلها».

<sup>(</sup>٢) القراءة برفع « الميتة » متواترة ، فلا تدفع صحتها .

<sup>(</sup>٣) في س، ف: «عليه».

<sup>(</sup>٤) ينظر ما تقدم في ٨/٣ وما بعدها .

مِن أكلِ الميتةِ أو (١) الدمِ المسفوحِ أو لحمِ الخنزيرِ أو ما أُهِلَّ لغيرِ اللَّهِ به ، غيرَ باغ في أكلِه الله وين أكلِه بتجاوزِه ما حدَّه اللَّهُ وأباحه له مِن أكلِه ، لا لضرورةِ حالَّة مِن الجوعِ ، ولا عادٍ في أكلِه بتجاوزِه ما حدَّه اللَّهُ وأباحه له مِن أكلِه ، وذلك أن يَأْكُلَ منه ما يَدْفَعُ عنه الخوف على نفسِه بتركِ أكلِه مِن الهلاكِ ، لم يَتَجاوزُ ذلك إلى أكثرَ منه ، فلا حرجَ عليه في أكلِه ما أكل مِن ذلك ، فإنَّ اللَّهَ غفورٌ فيما فعل مِن ذلك ، فساترٌ عليه بتركِه عقوبتَه عليه ، ولو شاء عاقبه عليه ، وحيمٌ (٢) بإباحتِه إياه أكلَ ذلك عندَ حاجتِه إليه ، ولو شاء حرَّمه عليه ومنعه منه .

القولُ في تأويلِ قولِه: ﴿ وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍّ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه : وحرَّمْنا على اليهودِ كلَّ ذى ظُفُرٍ ، وهو مِن البَهائمِ والطيرِ ما لم يَكُنْ مَشْقوقَ الأصابِعِ ، كالإبلِ والنَّعَامِ<sup>(٣)</sup> والإوَزِّ والبَطِّ .

وبما('' قلنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ .

# ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنى المثنى وعلى بنُ داودَ ، قالا : ثنا عبدُ اللَّهِ بنُ صالحٍ ، قال : ثنى معاويةُ بنُ صالحٍ ، عن على الَّذِينَ هَادُواْ صالحٍ ، عن على الَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا كُلِّ ذِى ظُفُرِ ﴾ : وهو البعيرُ والنَّعَامَةُ (٥) .

/حدَّثني محمدُ بنُ سعدٍ ، قال : ثني أبي ، قال : ثني عمى ، قال : ثني أبي ، عن أبيه ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُلْفُرٍ ﴾ . قال :

VY/1

<sup>(</sup>١) في م : ﴿ وَ ٩ ـ

<sup>(</sup>٢) سقط من: ص، ت ١، ت ٢، ت ٣، س، ف.

<sup>(</sup>٣) في م: «الأنعام».

<sup>(</sup>٤) في م: «بنحو ما».

<sup>(</sup>٥) أخرجه البيهقي ١٠/١ من طريق عبد الله بن صالح به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٥٣/٣ إلى ابن

البعيرَ والنَّعَامةَ ونحوَ ذلك مِن الدُّوابِّ .

حدَّثنا ابنُ وَكيعٍ ، قال : ثنا يحيى بنُ آدمَ ، عن شَريكِ ، عن عَطاءٍ ، عن سعيدٍ : ﴿ وَعَلَى اللَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمَنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ ﴾ [٨٠٦/١] قال : هو الذي ليس بمُنْفَرِج الأصابع (١).

حدَّثنى على بنُ الحسينِ (٢) الأزْدَى ، قال : ثنا يحيى بنُ كِمانِ ، عن شَريكِ ، عن عطاءِ بنِ السائبِ ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ فى قولِه : ﴿ وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلُ بِي خَلِيهِ فَى قولِه : ﴿ وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلُ بِي خُلُولِ كَلُ شَيءٍ مُتَفَرِّقِ الأصابع ، ومنه الدِّيكُ (٣) .

حدَّثني محمدُ بنُ عمرِو ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، قال : ثنا عيسي ، عن ابنِ أبي نَجيحٍ ، عن مجاهدٍ ، قال : ﴿ كُلَّ ذِي ظُلْمِرٍ ﴾ : النَّعَامةَ والبعيرَ ('') .

حدَّثني المثنى ، قال : ثنا أبو مُحذيفةً ، قال : ثنا شبلٌ ، عن ابنِ أبي نَجيح مثلَه .

حدَّثنا بشرُ بنُ معاذِ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ قولَه : ﴿ وَعَلَىٰ اللَّهِ مِن الطَّيْرِ مَا اللَّهِ مِن الطّيرِ والنَّعامةُ ، وأشباهُه مِن الطّيرِ والحيتانِ (٥٠) .

حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا محمدُ بنُ ثورٍ ، قال : ثنا معمرٌ ، عن قتادةَ : ﴿ كُلَّ ذِى ظُفُرٌ ﴾ . قال : الإبلُ والنَّعامُ ، ظُفُرُ يدِ البعيرِ ورِجْلِه ، والنَّعامُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ٥/٠١٠ (٨٠٣٣) من طريق يحيى بن آدم به من قول ابن عباس ، وفيه زيادة .

<sup>(</sup>٢) في ص: «الحسن».

 <sup>(</sup>٣) ذكره ابن أبى حاتم فى تفسيره ٥/٠١ عقب الأثر السابق معلقا ، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٣/٣٥
 إلى أبى الشيخ مقتصراعلى قوله : الديك منه .

<sup>(</sup>٤) تفسير مجاهد ص ٣٣٠.

<sup>(°)</sup> عزاه السيوطى فى الدر المنثور ٣/٣٥ إلى عبد بن حميد ، ولفظه : فى أشياء بدلا من : وأشباهه . وينظر هو والأثر بعده فى تفسير ابن كثير ٣/ ٣٤٨.

أيضًا كذلك ، وحرَّم عليهم أيضًا مِن الطيرِ البَطَّ وشِبْهَه ، وكلَّ شيءٍ ليس بَمَشْقوقِ الأَصابع (١) .

حدَّثنى محمدُ بنُ الحسينِ ، قال : ثنا أحمدُ بن مفضلٍ ، قال : ثنا أسباطُ ، عن السديِّ : أما ﴿ كُلَّ ذِي ظُفُرٍ ﴾ فالإبلَ والنعامَ (٢) .

حدَّثنى الحارثُ قال: ثنا عبدُ العزيزِ ، قال: ثنا شيخٌ ، عن مجاهدِ في قولِه: ﴿ وَعَلَى اللَّذِينَ هَادُوا حَرَّمَنَا كُلَّ ذِي ظُلْفَرٍ ﴾ . قال: النَّعامةُ والبعيرُ ، شَقًا شَقًا . قال: قلتُ : ما شَقًا شَقًا ؟ قال: كلّ ما لم تُفْرَخ قَوائمُه لم تَأْكُلُه اليهودُ : البعيرُ والنَّعامةُ ، والدَّجاجُ والعَصافيرُ تَأْكُلُها اليهودُ ؛ لأنها قد فُرِجَتْ .

حدَّثنا القاسم، قال: ثنا الحسين، قال: ثنى حجاج، عن ابنِ مجريج، عن مجاهد: ﴿ كُلَّ ذِى ثُطْفُرٍ ﴾ قال: النَّعامةُ والبعير، شَقًا شَقًا. قلتُ للقاسمِ بنِ أبى بَرَّةَ وحدَّثنِيه (٣) : ما شقًا شقًا ؟ قال: كلَّ شيءٍ لم يُفْرَجْ مِن قَوائمِ البَهائم. قال: وما انْفَرَج أَكَلتُه اليهودُ. قال: انْفَرَجَت قوائمُ الدَّجاجِ والعَصافير، فيهودُ تَأْكُلها. قال: ولم تَنْفَرِج قائمةُ البعيرِ ؛ خُفُّه، ولا خُفُّ النَّعامةِ ، ولا قائمةُ الوَزِّينَةِ (١) ، فلا تَأْكُلُ (٥) اليهودُ الإبلَ ولا النَّعامَ ولا الوَزِّينَ، ولا كلَّ شيءٍ لم تَنْفَرِج قائمتُه، (١ كذلك و الا تُمْكُلُ حمارَ وَحْش (١) .

وكان ابنُ زيدٍ يقولُ في ذلك بما حدَّثني به يونُسُ ، قال : أَخْبَرنا ابنُ وهبٍ ،

<sup>(</sup>١) تفسير عبد الرزاق ٢٢١/١ عن معمر به.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٥/ ١٤١ عقب الأثر (٨٠٣٣) من طريق عمرو بن حماد عن أسباط به .

<sup>(</sup>٣) في ص، ت ١، ت ٢، ت ٣، س، ف: (حدثته).

<sup>(</sup>٤) في م، ف: «الوزين». والوزينة والجمع الوزين: الإوَزَّة. ينظر التاج (و ز ز ).

<sup>(</sup>٥) في ص، ت ١، ت ٢، ت ٣، ف: ﴿ يَأْكُلُهَا ﴾ ، وفي س: ﴿ تَأْكُلُهَا ﴾ .

<sup>(</sup>٦ - ٦) في م: (وكذلك).

<sup>(</sup>٧) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٣/٣٥ إلى أبي الشيخ ، وذكره ابن كثير في تفسيره ٣٤٩/٣ عن ابن جريج عن مجاهد .

قال: قال ابنُ زيدِ في قولِه: ﴿ وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍّ ﴾: الإبلَ قَطْ (١).

وأولى القولين فى ذلك بالصوابِ القولُ الذى ذكرنا عن ابنِ عباسٍ ومَن قال عثلِ مقالتِه ؛ لأن اللَّه / جلَّ ثناؤُه أخبر أنه حرَّم على اليهودِ كلَّ ذى ظُفْرٍ ، فغيرُ جائزِ ٧٤/٨ إخراجُ شيءٍ مِن عمومِ هذا الخبرِ ، إلا ما أجْمَع أهلُ العلمِ أنه خارجٌ منه . وإذ (٢) كان ذلك كذلك ، وكان النَّعامُ وكلُّ ما لم يكنْ مِن البَهائم والطيرِ مما له ظُفُرٌ غيرُ مُنْفَرِجِ الأصابعِ داخلًا في ظاهرِ التنزيلِ ، وجب أن يُحْكَمَ له بأنه داخلٌ في الخبرِ ؛ إذ لم يَأْتِ بأن بعضَ ذلك غيرُ داخلٍ في الآيةِ خبرٌ عن اللَّهِ ولا عن رسولِه ، وكانت الأُمَّةُ أكثرُها مُحْمِعٌ على أنه فيه داخلٌ .

القولُ في تأويلِ قولِه : ﴿ وَمِنَ ٱلْبَقَرِ وَٱلْعَنَدِ حَرَّمَنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتُ ظُهُورُهُمَا ﴾ .

اخْتَلَف أهلُ التأويلِ في الشحومِ التي أُخْبَرِ اللَّهُ تعالى أنه حرَّمها على اليهودِ مِن البقرِ والغنمِ ؟ فقال بعضُهم: هي شحومُ الثُّرُوبِ (٢) خاصَّةً .

# ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ : ﴿ وَمِرَ ٱلْبَقَرِ وَأَلْفَنَـمِ حَرَّمَنَكَا عَلَيْهِمْ شُخُومَهُمَآ ﴾ : الثُّروبَ ، ذُكِر لنا أن نبئ اللَّهِ ﷺ كان يقولُ : « قاتَل اللَّهُ اليهودَ ، حرَّم اللَّهُ عليهم الثُّروبَ ثم أكَلوا أثمانَها » ( ) .

<sup>(</sup>١) في م: ( نقط ) . وقَطْ : حَسْبُ . التاج (ق ط ط ) .

والأثر ذكره القرطبي في تفسيره ٧/ ١٢٥.

<sup>(</sup>٢) في م: ﴿ إِذَا ﴾ ، وفي ت ١: ﴿ إِنْ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) الثروب، جمع ثَرْب: وهو شحمٌ غشي الكُّرِشُ والأمعاءَ رقيق. الصحاح (ث ر ب).

<sup>(</sup>٤) أخرج المرفوع منه عبد الرزاق في مصنفه (١٠٠٥٠) - ١٦٩٧٠) - ومن طريقه أحمد ٨/٢١) (١٣٢٧٥)، عن معمر، عن قتادة وغيره، عن أنس مرفوعا، وفيه قصة.

وقال آخرون : بل ذلك كان كلُّ شحمٍ لم يكنْ مُخْتَلِطًا بعَظْم ولا على عظم .

# ذكر من قال ذلك

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، قال : قال ابنُ جريجِ قولَه : ﴿ حَرَّمْنَكَا عَلَيْهِمُ شُخُومَهُمَا ﴾ . قال : إنما حرَّم عليهم الثَّرْبَ ، وكلَّ شحمٍ كان كذلك ليس في عظم (١) .

وقال آخرون: بل ذلك شحمُ الثَّرْبِ والكُلِّي .

#### ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنى محمدُ بنُ الحسينِ ، قال : ثنا أحمدُ بنُ مفضلٍ ، قال : ثنا أسْباطُ ، عن السدىِّ قولَه : ﴿ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُخُومَهُمَا ﴾ . قال : الثَّرْبَ وشحمَ الكُلْيَتَيْن ، وكانت اليهودُ تقولُ : إنما حرَّمه إسرائيلُ ، فنحن نُحَرِّمُهُ .

حدَّثنى يونُسُ ، قال : أخْبَرَنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدٍ فى قولِه : ﴿ حَرَّمَنَا عَلَيْهِمْ شُخُومَهُمَآ ﴾ . قال : إنما حرَّم عليهم الثُّروبَ والكُلْيَتَيْن . هكذا هو فى كتابى عن يونُسَ ، وأنا أَحْسَبُ أنه الكُلَّى .

والصوابُ فى ذلك مِن القولِ أن يقالَ: إن اللَّهَ أَخْبَر أنه كان حرَّم على اليهودِ مِن البقرِ والغنمِ شحومَهما إلا ما اسْتَثْناه منها ، مما حَمَلت ظهورُهما أو الحَوَايا أو ما اخْتَلَطَ بعظم ، فكلُّ شحم سوى ما اسْتَثْناه اللَّهُ فى كتابِه مِن البقرِ والغنم ، فإنه كان محرَّمًا [7/1 ٨٤] عليهم .

وبنحوِ ذلك مِن القولِ تَظاهَرَت الأخبارُ عن رسولِ اللَّهِ عَيْلِيُّهِ ، وذلك قولُه :

<sup>(</sup>١) عزاه السيوطي في الدر المتثور ٣/٣٥ إلى ابن المنذر بزيادة : وشحم الكلية .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٥/٠١٤ (٨٠٣٤) من طريق أحمد بن مفضل به .

«قاتَل اللَّهُ اليهودَ، خُرِّمَتْ عليهم الشُّحومُ فجمَلوها(١)، ثم باعوها وأكلوا أثمانَها »(٢).

اوأما قولُه : ﴿ إِلَّا مَا حَمَلَتَ ظُهُورُهُمَا ﴾ . فإنه يعنى : إلا شحومَ الجَنْبِ وما ٥٠/٨ علِق بالظهرِ ، فإنها لم تُحَرَّمْ عليهم .

وبنحوِ الذي قلنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ .

### ذكر من قال ذلك

حدَّثني المثنى ، قال : ثنا عبدُ اللَّهِ بنُ صالحٍ ، قال : ثنى معاوية ، عن عليِّ ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ إِلَا مَا حَمَلَتُ ظُهُورُهُمَا ﴾ . يعنى : ما علِق بالظهرِ مِن الشحومِ (٣) .

حدَّثنى محمدُ بنُ الحسينِ ، قال : ثنا أحمدُ بنُ مفضلِ ، قال : ثنا أسباطُ ، عن السديِّ : أما ﴿ مَا حَمَلَتَ ظُهُورُهُمَا ﴾ . فالأَلْياتُ (١٠) .

حدَّثنا ابنُ وكيعٍ ، قال : ثنا أبو أسامة ، عن إسماعيلَ ، عن أبي صالحٍ ، قال : الأَلْيةُ مما حمَلَت ظهورُهما (٥) .

القولُ في تأويلِ قولِه : ﴿ أَوِ ٱلْحَوَاكِ ٓ ﴾ .

قال أبو جعفر : والحَوايا جمعٌ ، واحدُها حاوِياءُ وحاوِيةٌ وحَوِيَّةٌ ، وهي ما تَحَوَّى

<sup>(</sup>١) جمَلتُ الشحم وأجمَلْته : إذا أَذَبْته واستخرجتَ دُهنه ، وجَمَلت أفصح من أجُملت . النهاية ١/ ٢٩٨.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخارى (٢٢٢٢، ٢٢٢٤، ٢٢٣٦، ٣٤٦٠)، ومسلم (١٥٨١، ١٥٨٢) ومسلم (١٥٨١، ١٥٨٢) اخرجه البخارى (١٥٨١، ١٥٨٢) من حديث ابن عباس عن عمر بن الخطاب، وحديث جابر بن عبد الله، وحديث أبى هريرة، ثلاثتهم عن النبى علية نحوه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٤١٠/٥ (٨٠٣٥) من طريق أبي صالح به .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ٥/ ١٤١ عقب الأثر (٨٠٣٦) من طريق عمرو بن حماد عن أسباط به . (٥) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ٥/ ١٤١ (٨٠٣٦) من طريق إسماعيل به ، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٥٣/٣ إلى أبى الشيخ .

مِن البطنِ فاجْتَمَع واسْتَدار . وهي بناتُ اللبنِ (١) ، وهي المَباعِرُ (٢) ، وتُسَمَّى المَرابِضَ ، وفيها الأمعاءُ .

ومعنى الكلامِ: ومِن البقرِ والغنمِ حرَّمْنا عليهم شحومَهما إلا ما حمَلَت ظهورُهما، أو ما حمَلَت الحَوَايا. فه أَلْحَوَاكَ ﴾ رَفْعٌ عطفًا على «الظَّهورِ»، وهم التى بعدَ ﴿ إِلَّا ﴾ نصبٌ على الاستثناءِ مِن «الشحومِ».

وبمثلِ ما قلنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ .

### ذكر من قال ذلك

حدَّثني المثنى ، قال : ثنا أبو صالحٍ ، قال : ثنى معاويةُ ، عن عليٌ بنِ أبى طلحةَ ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ أَوِ ٱلْحَوَاكِ ٓ ﴾ : وهي المبْعَرُ (٣) .

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرٍو ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، قال : ثنا عيسى ، عن ابنِ أبى نَجيحٍ ، عن مجاهدِ في قولِ اللَّهِ : ﴿ أَوِ ٱلْحَوَاكِ آ ﴾ : قال : المِبْعَرُ ( ) .

حدَّثني المثنى ، قال : ثنا أبو حذيفة ، قال : ثنا شبلٌ ، عن ابنِ أبى نَجيحٍ ، عن مجاهدٍ : ﴿ ٱلْحَوَاكِ آ ﴾ : الحِبْعَرُ والحَرْ بِضُ (٥٠) .

حدَّثنا ابنُ وَكيعٍ، قال: ثنا أبو أسامةً، عن شبلٍ، عن ابنِ أبى نجيحٍ، عن مجاهدٍ: ﴿ أَوِ ٱلْحَوَاكِ آ ﴾. قال: الـمِبْعَرُ.

<sup>(</sup>١) بنات اللبن: ما صغر من الأمعاء. ينظر اللسان (ب ن و).

<sup>(</sup>٢) المباعر، جمع مِبْعر ومَبْعر: مكان البعر من كل ذى أربع. اللسان (ب ع ر ).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٥/١٤١ (٨٠٣٧) ، والبيهقي ١٠/٨، من طريق أبي صالح به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٥٣/٣ إلى ابن المنذر .

<sup>(</sup>٤) تفسير مجاهد ص٣٣٠، وهو فيه من تمام الأثر المتقدم في ص ٣٣٩.

<sup>(</sup>٥) ذكره ابن كثير في تفسيره ٣/ ٣٤٩.

حدَّثنا ابنُ وكيعٍ ، قال : ثنا يحيى بنُ كِمانٍ ، عن سفيانَ ، عن عطاءٍ ، عن سعيدِ ابنِ جبيرٍ : ﴿ أَوِ ٱلْحَوَاكِ ٓ ﴾ . قال : الـمَباعِرُ (١) .

حدَّثنا ابنُ وكيعٍ ، قال : ثنا يحيى بنُ آدمَ ، عن شَريكِ ، عن عطاءِ ، عن سعيدِ بنِ جبيرِ : ﴿ أَوِ ٱلْحَوَاكِ آ ﴾ . قال : المَباعِرُ .

حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةً : ﴿ أَوِ ٱلْحَوَاكِ ٓ ﴾ . قال : المِبْعَرُ ( ) .

/حدَّ ثنا ابنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا محمدُ بنُ ثَوْرٍ ، عن معمرٍ ، عن قتادة : ﴿ أَوِ ٧٦/٨ الْحَوَاكِ اَ ﴾ . قال : المِبْعَرُ (٢) .

حدَّثنا ابنُ وكيعٍ ، قال : ثنا أبو أسامةَ والمُحاربيُّ ، عن جُويبرٍ ، عن الضحاكِ ، قال : المِبْعَرُ .

حُدِّثْتُ عن الحسينِ بنِ الفرجِ ، قال : سمِعْتُ أبا معاذِ ، قال : ثنا عُبيدُ بنُ سليمانَ ، قال : سمِعْتُ الضحاكَ يقولُ في قولِه : ﴿ أَوِ ٱلْحَوَاكِ آ ﴾ . يعني : البطونُ غيرُ الثَّروبِ (٤) .

حدَّثني محمدُ بنُ سعدٍ ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمى ، قال : ثنى أبى ، عن أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس قولَه : ﴿ أَوِ ٱلْحَوَاكِ آ ﴾ : هو المِبْعَرُ .

حدَّثني محمدُ بنُ الحسينِ ، قال : ثنا أحمدُ بنُ المفضلِ ، قال : ثنا أسْباطُ ، عن

<sup>(</sup>١) ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره ١٤١١/٥ عقب الأثر (٨٠٣٧) معلقاً .

<sup>(</sup>٢) تفسير عبد الرزاق ٢٢١/١ ، ووقع في مطبوعته : البقر . خطأ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١٤١١/٥ (٨٠٣٨) من طريق أبى أسامة به بلفظ: المباعر والمرابض.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١٤١١/٥ (٨٠٤٠) من طريق على بن الحكم عن الضحاك بلفظ: فالبطون غير الثروب. ثم علَّقه عقبه عن عبيد بن سليمان عن الضحاك، بلفظ: يعنى بالثروب غير البطون.

السدى : ﴿ أَوِ ٱلْحَوَاكِ آ ﴾ . قال : المَباعِرُ (١) .

وقال ابنُ زيدِ في ذلك ما حدَّثني به يونُسُ ، قال : أخْبرَنا ابنُ وهبِ ، قال : قال ابنُ زيدِ في قولِه : ﴿ أَوِ ٱلْحَوَاكِ ٓ ﴾ . قال : الحَوايا المَرابِضُ التي تكونُ فيها الأمعاءُ ، تكونُ وَسَطَها ، وهي بناتُ اللَّبَنِ ، وهي في كلامِ العربِ تُدْعَى المَرابِضَ (٢) .

القولُ في تأويلِ قولِه : ﴿ أَوْ مَا آخَتَاكُما يَعَظِّمِ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكره: ومِن البقرِ والغنمِ حرَّمْنا على الذين هادوا شُحومَهما، سوى ما حمَلَت ظُهورُهما، أو ما حمَلَت حَواياهما، فإنا أَحْلَلْنا ذلك لهم، وإلا ما اخْتَلَط بعظم، فهو لهم أيضًا حلالٌ.

فردَّ قولَه: ﴿ أَوْ مَا اَخْتَلَطَ بِعَظْمِ ﴾ . على قولِه: ﴿ إِلَّا مَا حَمَلَتَ ظُهُورُهُمَا ﴾ ، فـ ﴿ مَا ﴾ التي في قولِه: ﴿ أَوْ مَا اَخْتَلَطَ بِعَظْمِ ﴾ ، في موضعِ نصبٍ ، عطفًا على ﴿ مَا ﴾ التي في قولِه: ﴿ إِلَّا مَا حَمَلَتَ ظُهُورُهُمَا ﴾ .

وعَنَى بقولِه : ﴿ أَوْ مَا أَخْتَلُطَ بِعَظْمِ ﴾ . شحمَ الأَلْيَةِ والجَنْبِ وما أَشْبَهَ ذلك .

كما حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ جُريجٍ : ﴿ أَوْ مَا أَخْتَلَطَ بِعَظْمِ ﴾ . قال : شحمُ الأَلْيةِ بالعُصْعُصِ (") ، فهو حلالٌ ، وكلُّ شيءٍ في القَوائمِ والجنَّبِ والرأسِ والعينِ ، ( وما أ ) اخْتَلَط بعظم ، فهو حلالٌ ( ° ) .

حدَّثني محمدُ بنُ الحسينِ ، قال : ثنا أحمدُ بنُ المفضلِ ، قال : ثنا أسْباطُ ، عن

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٤١١/٥ عقب الأثر (٨٠٣٧) من طريق عمرو بن حماد عن أسباط به . (٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٤١١/٥ (٨٠٣٩) من طريق أصبغ عن ابن زيد به .

<sup>(</sup>٤ - ٤) في م: (قد).

<sup>(</sup>٥) ذكره ابن كثير في تفسيره ٣/ ٣٥٠.

السدى : ﴿ أَوْ مَا آخَتَاطَ بِعَظْمِ ﴾ : فما (١) كان مِن شحمٍ على عظمٍ (١) .

القولُ في تأويلِ قولِه : ﴿ ذَالِكَ جَزَيْنَهُم يَبَغْيِهِمٌّ وَإِنَّا لَصَايِقُونَ ﴿ إِنَّا لَكُ اللَّهِ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكره: فهذا الذى حرَّمْنا على الذين هادوا مِن الأنعامِ والطيرِ ذواتِ الأظافيرِ غيرِ المُنْفَرِجةِ ، ومِن البقرِ والغنمِ ما حرَّمْنا عليهم مِن شحومِهما الذى ذكرنا في هذه الآية ، حرَّمْناه عليهم عُقوبةً منا لهم ، وثوابًا على أعمالِهم السيئةِ ، وبغيهم على ربُّهم .

كما حدَّثنا بشرٌ، قال: ثنا يزيدُ، قال: ثنا سعيدٌ، عن قتادةَ: ﴿ ذَالِكَ جَزَيْنَهُم بِبَغْيِهِم ۗ وَإِنَّا لَصَلِقُونَ ﴾؛ إنما حرَّم ذلك عليهم [٨٠٧/١] عُقوبةً يغيِهم (٣)

/حدَّثني يونُسُ ، قال : أخْبرنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدٍ في قولِه : ﴿ ذَالِكَ ٧٧/٨ جَزَيْنَهُم يَبِغُيمُ ﴾ : فعَلْنا ذلك بهم ببغيهم .

وقوله: ﴿ وَإِنَّا لَصَلِاقُونَ ﴾ . يقول : وإنا لصادِقون في خبرِنا هذا عن هؤلاء اليهودِ ، و (١) عما حرّمنا عليهم مِن الشحومِ ولحومِ الأنعامِ والطيرِ التي ذكر نا أنَّا حرّمنا عليهم ، وفي غيرِ ذلك مِن أخبارِنا ، وهم الكاذبون في زعمِهم أن ذلك إنما حرّمه إسرائيلُ على نفسِه ، وأنهم إنما حرّموه لتحريم إسرائيلَ إياه على نفسِه .

القولُ في تأويلِ قولِه : ﴿ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل رَّبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَسِعَةِ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُمْ عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْمِعِينَ ﴿ ﴾ .

<sup>(</sup>١) في م: «مما»، وفي تفسير ابن أبي حاتم: «ما».

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٤١١/٥ عقب الأثر (٨٠٤١) من طريق عمرو بن حماد عن أسباط به .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٤١١/٥ (٨٠٤٣) من طريق يزيد به .

<sup>(</sup>٤) سقط من: م

يقولُ جلَّ ثناؤُه لنبيَّه محمد عَيِّلَةٍ : فإن كذَّبك () يا محمدُ هؤلاء اليهودُ فيما أخْبَرْناك أنَّا حرَّمْنا عليهم وحلَّلنا لهم ، مما () بيَّنا في هذه الآية ، ﴿ فَقُل رَّبُكُمْ ذُو رَحْمَةٍ ﴾ بنا وبمن كان به مؤمنًا من عبادِه ، وبغيرِهم مِن خلقِه ، ﴿ وَاسِعَةٍ ﴾ : تَسَعُ جميعَ خلقِه ؛ المحسنَ والمسيءَ ، لا يُعاجِلُ مَن كفَر به بالعقوبةِ ، ولا من عصاه بالنَّقْمةِ ، ولا يَدَعُ كرامةَ مَن آمَن به وأطاعه ، ولا يَحْرِمُه ثوابَ عملِه ؛ رحمةً منه بكلا الفريقيْن ، ولكنَّ بأسه – وذلك سَطُوتُه وعذائِه – لا يَرُدُه إذا أحله – عندَ غضبِه على المجرمين – بهم ، عنهم شيءٌ ، والمجرمون هم الذين أجْرَموا فاكْتَسَبوا الذنوبَ المجرمين – بهم ، عنهم شيءٌ ، والمجرمون هم الذين أجْرَموا فاكْتَسَبوا الذنوبَ واجْتَرَحوا السيئاتِ .

وبنحوِ الذي قلنا في ذلك قال أهلُ التأويل.

### ذكر من قال ذلك

حدَّثني محمدُ بنُ عمرِو ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : ثنا عيسى ، عن ابنِ أبى نَجيحٍ ، عن مجاهدِ : ﴿ فَإِن كَ ذَّبُوكَ ﴾ : اليهودُ (٢٠) .

حدَّثنى المثنى ، قال : ثنا أبو حُذيفة ، قال : ثنا شبلٌ ، عن ابنِ أبى نَجيحٍ ، عن مجاهدِ : ﴿ فَإِن كَ لَهُوكَ ﴾ . اليهودُ ، ﴿ فَقُل رَّبُكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَسِعَةٍ ﴾ .

حدَّثنى محمدُ بنُ الحسينِ ، قال : ثنا أحمدُ بنُ المفضلِ ، قال : ثنا أسباطُ ، عن السدىِّ ، قال : ثنا أسباطُ ، عن السدىِّ ، قال : كانت اليهودُ يقولون : إنما حرَّمه إسرائيلُ - يعنى الثَّرْبَ وشحمَ الكُلْيَتَيْن - فنحن نُحَرِّمُه . فذلك قولُه : ﴿ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل رَبُّكُمُ مَ ذُو رَحْمَةِ

<sup>(</sup>١) في م، ت ١، ت ٢، ت ٣، ف: ( كذبوك).

<sup>(</sup>٢) في م: ( كما ) .

<sup>(</sup>٣) تفسير مجاهد ص ٣٣٠ - من تمام الأثر المتقدم في ص ٦٣٩ - ومن طريقه ابن أبي حاتم في تفسيره ٥٢/٥ ١ (٣) تفسير مجاهد ص ٣٠٠ - من تمام الأثر المنثور ٥٣/٣ إلى ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وأبي الشيخ .

وَسِعَةِ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴾ (١).

القولُ فى تأويلِ قولِه: ﴿ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشَرَّكُواْ لَوَ شَآءَ اللَّهُ مَآ أَشْرَكُنَا وَلَآ مَا اَكُونَا وَلَا حَرَّمُنَا مِن ثَيَّءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ حَتَى ذَاقُواْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْ

/يقولُ جلَّ ثناؤُه : ﴿ سَيَقُولُ ٱلَّذِينَ أَشَرَكُواْ ﴾ . وهم العادِلون باللَّهِ الأوثانَ ٨٨/٧ والأصنامَ مِن مشركي قريش: ﴿ لَوَ شَآءَ ٱللَّهُ مَاۤ أَشۡرَكَنَا ﴾. يقولُ: قالوا؛ احْتِجارًا(٢٠) مِن الإِذعانِ للحقِّ بالباطلِ مِن الحجةِ ، لمَّا تبَيَّن لهم الحقُّ ، وعلِموا باطلَ مَا كَانُوا عَلَيْهِ مُقِيمِينٍ ؛ مِن شركِهم ، وتحريمِهم ما كانُوا يُحَرِّمُون مِن الحُرُوثِ والأنعام - على ما قد بيَّن تعالى ذكرُه في الآياتِ الماضيةِ قبلَ ذلك: ﴿ وَجَعَلُواْ لِلَّهِ مِمَّا ذَرَّأَ مِن ٱلْحَرْثِ وَٱلْأَنْعَكِمِ نَصِيبًا ﴾ . وما بعدَ ذلك -: لو أراد اللهُ منا الإيمانَ به، وإفرادَه بالعبادةِ دونَ الأوثانِ والآلهةِ، وتحليلَ ما حَرَّم مِن البَحائرِ والسُّوائبِ وغيرِ ذلك مِن أموالِنا – ما جعَلْنا للَّهِ شريكًا ، ولا جعَل ذلك له آباؤُنا مِن قبلِنا ، ولا حرَّمْنا ما نُحَرِّمُه مِن هذه الأشياءِ التي نحن على تحريجِها مُقِيمون ؟ لأنه قادرٌ أن يَحولَ بينَنا وبينَ ذلك ، حتى لا يكونَ لنا إلى فعل شيءٍ مِن ذلك سبيلٌ ، إما بأن يَضْطَرَّنا إلى الإيمانِ وتركِ الشركِ به ، وإلى القولِ بتحليلِ ما حرَّمْنا(٢٠) ، وإما بأن يَلْطُفَ بنا (٢) بتوفيقِه ، فتَصِيرَ إلى الإقرارِ بوحْدانيتِه ، وتركِ عبادةِ ما دونَه مِن الأندادِ والأصنام، وإلى تحليلِ ما حرَّمْنا، ولكنَّه رضِي منا ما نحن عليه مِن عبادةِ الأوثانِ والأصنام، واتخاذِ الشريكِ له في العبادةِ والأندادِ، وأراد ما نُحَرِّمُ مِن الحُروثِ

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٤١٢/٥ (٨٠٤٦) من طريق أحمد بن المفضل به .

<sup>(</sup>٢) في ف: «احتجاجا».

<sup>(</sup>٢) في ص، ت ١، ت ٢، ت ٣، س، ف: «حرمه».

<sup>(</sup>٤) في ص، ت ١، ت ٢، ت ٣، س، ف: (لنا).

والأنعام، فلم يَحُلْ بينَنا وبينَ ما نحن عليه مِن ذلك .

قال الله مكذّبًا لهم فى قيلِهم: إن الله رضى منا ما نحن عليه مِن الشركِ، وتحريمِ ما نُحَرِّمُ. ورادًّا عليهم باطلَ ما احْتَجُوا به مِن حُجَّتِهم فى ذلك: ﴿ كَنَالِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ﴾ . يقولُ : كما كذَّب هؤلاء المشركون يا محمدُ ما جئتَهم به مِن الحقّ والبيانِ ، كذَّب مَن قبلَهم مِن فَسَقةِ الأممِ الذين طغوا على ربّهم ، ما جاءَتْهم به أنبياؤُهم مِن آياتِ اللهِ ، وواضح حُجَجِه ، وردُّوا عليهم على ربّهم ، ما جاءَتْهم به أنبياؤُهم مِن آياتِ اللهِ ، وواضح حُجَجِه ، وردُّوا عليهم نصائحهم ، ﴿ حَتَى ذَافُوا بَأْسَكَنَا ﴾ . يقولُ : حتى أَسْخَطُونا ، فغضِبنا عليهم ، فأَحْلَلنا بهم بأَسَنا فذاقوه ، فعطِبُوا بذَوْقِهم إياه ، فخابوا وخسِروا الدنيا والآخرة . يقولُ : وهؤلاء الآخرون مسلوك بهم سبيلهم ، إن هم لم يُنيبوا ، فيُؤْمِنوا ويُصَدِّقوا يقولُ : وهؤلاء الآخرون مسلوك بهم سبيلهم ، إن هم لم يُنيبوا ، فيُؤْمِنوا ويُصَدِّقوا بما عنه مِن عندِ ربّهم .

وبنحوِ الذي قلنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنى المثنى ، قال : ثنا عبدُ اللَّهِ بنُ صالحٍ ، قال : ثنى معاويةُ بنُ صالحٍ ، عن على بنِ أبى طلحة ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ لَوُ شَآءَ اللَّهُ مَآ أَشَرَكُنَا وَلَا على بنِ أبى طلحة ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ لَوْ شَآءَ اللَّهُ مَآ أَشَرَكُونَا ﴾ . وقال : ﴿ وَلَوْ مَا أَشَرَكُونًا ﴾ . وقال : ﴿ وَلَوْ مَا أَشَرَكُونًا ﴾ . وقال : ﴿ وَلَوْ مَا أَشَرَكُونًا ﴾ . والأنعام : ١٠٧] . فإنهم قالوا : عبادتُنا الآلهة تُقرِّبُنا إلى اللَّهِ رُلْفَى . فأخْبَرهم اللَّهُ أنها لا تُقرِّبُهم ، وقولُه : ﴿ وَلَوْ شَآءَ اللَّهُ مَا أَشَرَكُونًا ﴾ . يقولُ اللَّهُ سبحانَه : [٧٠٠هـ معين .

حدَّثني محمدُ بنُ عمرٍو ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، عن عيسى ، عن ابنِ أبي نَجيحٍ ،

<sup>(</sup>١) في ص، ت ١، ت ٢، ت ٣، س: ﴿ فيما ﴾ .

<sup>(</sup>٢) ذكره ابن كثير في تفسيره ٣/ ٣٥٢. وينظر ما تقدم تخريجه في ص ٤٨٠.

عن مجاهد : ﴿ وَلَا حَرَّمْنَا مِن شَيُّو ﴾ . قال : قولُ قريشٍ . يَعْنى : إِنَّ اللَّهَ حرَّم هذه البَحيرةَ والسائبةَ (١) .

حدَّثنى المثنى ، قال : ثنا أبو حذيفة ، قال : ثنا شبلٌ ، عن ابنِ أبى نَجيحٍ ، عن مجاهدٍ : ﴿ وَلَا حَرَّمَ هذه (٢) البحيرة والسائبة .

فإن قال قائل : وما بُرهانُك على أن اللَّه تعالى إنما كذَّب مِن قِيلِ هؤلاء المشركين قولَهم : رضِى اللَّهُ منا عبادةَ الأوثانِ ، وأراد منا / تحريمَ ما حرَّمْنا مِن الحُروثِ ٧٩/٨ والأنعام . دونَ أن يكونَ تكذيبُه إياهم كان على قولِهم : ﴿ لَوْ شَاءَ ٱللَّهُ مَا أَشَرَكَ نَا وَالأَنعامِ . وونَ أن يكونَ تكذيبُه إياهم كان على قولِهم : ﴿ لَوْ شَاءَ ٱللَّهُ مَا أَشَرَكُ مَا وَشَرُكُ وَلَا حَرَّمُنَا مِن شَيَّءٍ ﴾ . وعلى وصفِهم إياه بأنه قد شاء شِرْكهم وشركَ آبائِهم وتحريمَهم ما كانوا يُحَرِّمون ؟

قيل له: الدلالةُ على ذلك قوله: ﴿ كَذَلِكَ كَذَبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ﴾ . فأخبَر جلَّ ثناؤُه عنهم أنهم سلكوا في تكذيبِهم نبيَّهم محمدًا عَلِيَّ فيما أتاهم به مِن عندِ اللَّهِ - مِن النهي عن عبادةِ شيءٍ غيرِ اللَّهِ تعالى ، وتحريم غيرِ ما -حرَّم اللَّهُ في كتابِه وعلى لسانِ رسولِه - مَسْلَكَ سُلَّافِهم (٢) مِن الأَمِ الخاليةِ المكذّبةِ اللَّه ورسوله . والتكذيبُ منهم إنما كان لِمُكذّبٍ (١) ، ولو كان ذلك خبرًا مِن اللَّهِ عن كَذِبِهم في والتكذيبُ منهم إنما كان لِمُكذّبٍ (١) ، ولو كان ذلك خبرًا مِن اللَّهِ عن كَذِبِهم في قيلِهم : ﴿ لَوَ شَاءَ ٱللَّهُ مَا أَشْرَكَ نَا وَلاَ مَانِينُهُم في قيلِهم ذلك إلى الكذبِ على اللَّهِ لا إلى التكذيبِ . مع علل كثيرةِ يَطولُ بذِكْرِها الكتابُ ، وفيما ذكرنا على اللَّهِ لا إلى التكذيبِ . مع علل كثيرةِ يَطولُ بذِكْرِها الكتابُ ، وفيما ذكرنا

<sup>(</sup>١) تفسير مجاهد ص٣٣٠.

<sup>(</sup>٢) في ص، س؛ ف: ١ هذا؛ .

<sup>(</sup>٣) في م: «أسلافهم».

<sup>(</sup>٤) في ص ، ت ١، ت ٢، ت ٣، س ، ف : «لكذب» .

كفايةً لمن وُفِّق لفهمِه.

القولُ في تأويلِ قولِه : ﴿ قُلْ هَلْ عِندَكُم مِّنْ عِلْمِ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِن تَنْبِعُونَ إِلَا تَغْرَصُونَ شَيَّا ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه لنبيِّه محمدٍ عَيْكَ : قلْ يا محمدُ لهؤلاء العادِلين بربِّهم الأوثانَ والأصنامَ ، المحرِّمين ما هم له مُحَرِّمون مِن الحروثِ والأنعام ، القائلين : لو شاء اللَّهُ ما أَشْرَكْنا ولا آباؤنا ، ولا حرَّمْنا من شيءٍ ، ولكنه رضِي منا ما نحن عليه مِن الشركِ وتحريم ما نُحَرِّمُ: ﴿ هَلَ عِندَكُم ﴾ بدَعُواكم ما تدَّعُون على اللَّهِ ، مِن رضاه بإشراكِكم في عبادتِه ما تُشْرِكون ، وتحريكِم مِن أموالِكم ما تُحرِّمون - عِلْمُ يقينِ مِن خبرِ مَن يَقْطَعُ خبرُه العذرَ، أو حجةٌ تُوجِبُ لنا اليقينَ مِن العلم، ﴿ فَتُحْرِجُوهُ لَنَآ ﴾ ؟ يقولُ : فتُظْهِروا ذلك لنا وتَبَيّنوه ، كما بيَّنا لكم مواضعَ خطأً قولِكم وفعلِكم ، وتناقُضَ ذلك واستحالتَه في المعقولِ والمسموع؟ ﴿ إِن تَنَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّلَّ ﴾ . يقولُ له : قلْ لهم : إنْ تقولون ما تقولون أيُّها المشركون ، وتَعْبدون مِن الأوثانِ والأصنام ما تَعْبُدُون ، وتُحَرِّمُون مِن الحُرُوثِ والأنعام ما تُحَرِّمُون ، إلَّا ظَنَّا ومُحسَّبانًا أنه حقٌّ ، وأنكم على حقٌّ ، وهو باطلٌ ، وأنتم على باطل . ﴿ وَإِنْ أَنتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ ﴾ . يقولُ : ﴿ وَإِنْ أَنتُدَ ﴾ : وما أنتم في ذلك كلُّه ﴿ إِلَّا تَخْرُصُونَ ﴾ . يقولُ : إِلَّا تَتَقَوَّلُونَ الباطلَ على اللَّهِ ؛ ظنًّا بغيرِ يقينِ علمٍ ، ولا برهانِ واضحٍ .

القولُ في تأويلِ قولِه: ﴿ قُلَ فَلِلَّهِ ٱلْحُجَّةُ ٱلْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَىكُمْ أَجْعَينَ ﴿ وَأَلَّ فَلِلَّهِ الْحُجَمَةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَىكُمْ

يقولُ تعالى ذكرُه لنبيِّه محمد عَيِّلِيَّم : قلْ يا محمدُ لهؤلاء العادِلِين بربِّهم الأُوثانَ والأصنامَ ، القائلين على ربِّهم الكذبَ ، فى تحريمِهم ما حرَّموا مِن الحروثِ والأُنعامِ ، إن عجزوا عن إقامةِ الحُجَّةِ عندَ قِيلِك لهم : هل عندَكم مِن علمِ بما تدَّعُون

على ربِّكم فتُخْرِجوه لنا ؟ وعن إخراجِ علمِ ذلك لك وإظهارِه ، وهم لاشكَّ عن ذلك عَجزةٌ ، وعن إظهارِه مُقَصِّرةٌ () ؛ لأنه باطلٌ لا حقيقة له ، فلله () الذي حرَّم عليكم أن تُشْرِكوا به شيئًا ، وأن تَتَّبِعوا خُطُواتِ الشيطانِ في أموالِكم مِن الحروثِ والأنعامِ – الحجةُ البالغةُ / دونكم أيُها المشركون . ويَعْنى به «البالغةِ » : أنها تَبْلُغُ ٨٠/٨ مرادَه في ثبوتِها على مَن احْتَجَّ بها عليه مِن خَلْقِه ، وقَطْعِ عُذْرِه إذا () انْتَهَتْ إليه فيما مُعِلَتْ حجةً فيه .

﴿ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَكُمُ أَجْمَعِينَ ﴾ . يقولُ : فلو شاء ربُّكم لَوَفَّقكم أجمعين للا عجتِماع (') على إفرادِه بالعبادةِ ، والبراءةِ مِن الأندادِ والآلهةِ ، والدَّيْنونةِ بتحريمِ ما حرَّم اللَّهُ ، وتحليلِ ما حَلَّله اللَّهُ ، وتركِ اتباعِ خطواتِ الشيطانِ ، وغيرِ ذلك مِن طاعاتِه ، ولكنَّه لم يَشَأُ ذلك ، فخالَف بينَ خلقِه فيما شاء منهم ، فمنهم كافرٌ ومنهم مؤمنٌ .

وبنحوِ الذى قلنا فى ذلك قال جماعةٌ مِن أهلِ التأويلِ .

# ذكر من قال ذلك

حدَّثني المثنى ، قال : ثنا إسحاقُ ، قال : ثنا عبدُ اللَّهِ بنُ أبي جعفرٍ ، عن أبيه ، عن الربيعِ بنِ أنسٍ ، قال : لا حُجَّةَ لأحدِ عصَى (٥) اللَّهَ ، ولكنْ للَّهِ الحجةُ البالغةُ على عبادِه ، ﴿ قال اللَّهُ \* : ﴿ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَسَكُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ . قال : ﴿ لَا يُشْعَلُ عَمَّا يَفْعَلُ عبادِه ، ﴿ قال اللَّهُ \* : ﴿ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَسَكُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ .

<sup>(</sup>١) في م: «مقصرون».

<sup>(</sup>٢) ني م: ( فالله ) .

<sup>(</sup>٣) في ص، ت ١، ت ٢، ت ٣، س، ف: «وإذا».

<sup>(</sup>٤) في م: «للإجماع».

<sup>(</sup>٥) في ت ١، س: «على ».

<sup>(</sup>٦ - ٦) في م : « وقال » .

وَهُمْ يُسْتَكُونَ ﴾ [الأنبياء: ٢٣]

القولُ فى تأويلِ قولِه : ﴿ قُلْ هَلُمُ شُهَدَآءَكُمُ الَّذِينَ يَثْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَنَدَأَ فَإِن شَهِدُواْ فَكَ تَشْهَكُ مَعَهُمَّ وَلَا تَنَبِعُ أَهْوَآهُ الَّذِينَ كَذَبُواْ بِعَايَنَتِنَا وَالَّذِينَ لَا يُوْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُم بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ﴿ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه لنبيَّه محمد عَلِيْ : [٨٠٨/١] قلْ يا محمدُ لهؤلاء المُفْتَرِين على ربِّهم مِن عَبَدةِ الأوثانِ ، الزاعمِين أن اللَّه حرَّم عليهم ما هم مُحَرِّموه مِن حُروثِهم وأنعامِهم : ﴿ هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمُ ﴾ . يقولُ : هاتوا شُهداءَكم الذين يَشْهَدون على اللَّهِ أنه حرَّم عليكم ما تَزْعُمون أنه حرَّمه عليكم .

وأهلُ العاليةِ مِن تِهِامةَ تُوَخِّدُ « هُلمَّ » في الواحدِ والاثنين والجَمِيعِ (٢) ، وتذكُّرُ في المؤنَّثِ والمذكَّرِ ، فتقولُ للواحدِ : هَلُمَّ يا فلانُ . وللاثنين والجميعِ (٢) كذلك ، وللأنثى مثلَه ، ومنه قولُ الأعْشَى (٣) :

وكان دعا قومَه دَعْوةً هلُمَّ إلى أمرِكم قد صُرِمْ

يُنْشَدُ : هلُمَّ وهلُمُّوا . وأما أهلُ السافِلةِ مِن نَجَّدٍ ، فإنهم يُؤَخِّدون للواحدِ ، ويُشَنُّون للاثنين ، ويَجْمَعون للجميعِ ، فتقولُ للواحدِ مِن الرجالِ : هلُمَّ . وللواحدةِ مِن النساءِ : هلُمِّى . وللاثنين : هلُمَّا . وللجماعةِ مِن الرجالِ : هلُمُّوا . وللنساءِ : هلُمُمْنَ (٥٠) .

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٤١٣/٥ (٥٠٥٠) من طريق عبد الله بن أبي جعفر به ، إلى قوله : على عباده .

<sup>(</sup>٢) في م: «الجمع».

<sup>(</sup>٣) ديوانه ص ٤٣.

<sup>(</sup>٤) الصَّرْم: القَطْع البائن. اللسان (ص رم).

<sup>(</sup>٥) في ت ١، ت ٢، ت ٣، س، ف: «هلمن».

قال اللَّهُ لنبيّه: ﴿ فَإِن شَهِدُوا ﴾ يا محمدُ. يقولُ: فإن جاءوك بشهداة يَشْهَدون أن اللَّه حرَّم ما يَرْعُمون أن اللَّه حرَّمه عليهم ، ﴿ فَكَلَ تَشْهَكُ مَعَهُمُ ﴾ . فإنهم كَذَبة وشهودُ زُورٍ في شهادتِهم بما شهدوا به مِن ذلك على / اللَّهِ . وخاطَب ١٨٨٨ بذلك جلَّ ثناؤُه نبيّه عَيِليَّةٍ ، والمرادُ به أصحابُه والمؤمنون به ، ﴿ وَلَا تَنْبِعُ آهُواَهُ اللَّهِ مِن اللَّكَذيبِ اللَّهِ وَتَزيلِه ، في تحريم ما حرَّم ، وتحليلِ ما أحلَّ لهم ، ولكن اتَبْعُ ما أُوْحِي إليك بوحي اللَّهِ وتنزيلِه ، في تحريم ما حرَّم ، وتحليلِ ما أحلَّ لهم ، ولكن اتَبْعُ ما أُوْحِي إليك بوحي اللَّهِ وتنزيلِه ، في تحريم ما حرَّم ، وتحليلِ ما أحلَّ لهم ، ولكن اتَبْعُ ما أُوْحِي إليك مِن كتابِ ربُك الذي لا يَأْتِيه الباطلُ مِن بين يديْه ولا مِن خلفِه . ﴿ وَٱلَذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالآخِرةِ ، فَتُكَذِّبَ بما هم به مُكَذَّبون ؛ مِن إحياءِ اللَّهِ خلقَه بعدَ مُماتِهم ، ونَشْرِه إياهم بعدَ فنائِهم ، ﴿ وَهُم هِم به مُكَذِّبون ؛ مِن إحياءِ اللَّهِ خلقَه بعدَ مُماتِهم ، ونَشْرِه إياهم بعدَ فنائِهم ، ﴿ وَهُم يَرْبَهِمْ يَعْدِلُونَ ؛ مِن إحياءِ اللَّه خلقَه بعدَ مَماتِهم ، ونَشْرِه إياهم بعدَ فنائِهم ، ووهُم قَمْ تكذيبِهم بالبعثِ بعدَ المَماتِ ، وجحودِهم قيامَ الساعةِ ، باللَّه يَعْدِلُون الأوثانَ والأصنامَ ، فيَجْعَلونها له عِدْلًا ، ويَتَّخِذُونها له نِدًّا ويَعْبُدُونها مِن دونِه .

وبنحوِ الذي قلنا في ذلك قال جماعةٌ مِن أهلِ التأويلِ.

#### ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنى محمدُ بنُ الحسينِ ، قال : ثنا أحمدُ بنُ المفضلِ ، قال : ثنا أسباطُ ، عن السدىِ قولَه : ﴿ هَلُمُ شُهَدَاءَكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا ﴾ . يقولُ : قُلْ : أَرُونَى الذين يَشْهَدُونَ أَن اللَّهَ حرَّم هذا مما حَرَّمَتِ العربُ ، وقالوا : أَمَرَنا اللَّهُ به . قال اللَّهُ لرسولِه : ﴿ فَإِن شَهِدُواْ فَلَا تَشْهَكَدُ مَعَهُمُ ۚ ﴾ (٢) .

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ جُرَيْج ، عن

<sup>(</sup>۱ – ۱) فی م، س: « ولا تتابعهم » ، وفی ت ۱: « وتشایعهم » .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٤١٣/٥ ( ١٠٥٢، ٨٠٥٤، ٨٠٥٥) من طريق أحمد بن المفضل به .

مجاهد: ﴿ هَلُمُ شُهَدَآءَكُمُ ٱلَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَ هَنَذَاً ﴾ . قال : البَحائِرُ والشَّيَّبُ (') .

القولُ في تأويلِ قولِه: ﴿ قُلْ تَكَالَوَا أَتَلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلًا تَشْرِكُوا بِهِ. شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَنَا ﴾.

يقولُ تعالى ذكرُه لنبيّه محمد عَيَاتُهِ: قلْ يا محمدُ لهؤلاء العادِلين بربّهم الأوثانَ والأصنامَ، الزاعمين أن اللّه حرّم عليهم ما هم مُحَرِّموه مِن حروثِهم وأنعامِهم، على ما ذكرْتُ لك في تنزيلي عليك: تعالَوْا أيّها القومُ أقْرَأُ عليكم ما حرّم ربّكم حقّاً يقينًا، لا الباطلَ تَخَرُّصًا ؛ تَخَرُّصَكم (٢) على اللّهِ الكذبَ والفِرْيةَ ظنّا، ولكنْ وحيًا مِن اللّهِ أوْحاه إلى ، وتنزيلًا أنزَله على : ألا تُشْرِكوا باللّهِ شيئًا مِن خلقِه، ولا تَعْبُدوا شيئًا سواه . ﴿ وَبِالْوَلِدَيْنِ إِحْسَدَنَا ﴾ ولا تَعْبُدوا شيئًا سواه . ﴿ وَبِالْوَلِدَيْنِ إِحْسَدَنَا ﴾ . يقولُ : وأوْصَى بالوالدين إحسانًا . وحذف « أوْصَى » و « أمَر » ؛ لدلالةِ الكلامِ عليه ومعرفةِ السامع بمعناه . وقد بيّنا ذلك بشَواهدِه فيما مضَى مِن الكتابِ (٢) .

وأما « أن » في قولِه : ﴿ أَلَّا تُشَرِّكُواْ بِهِ مِ شَكَيْعًا ﴾ . فرفعٌ ؛ لأن معنى الكلامِ : قلْ تعالَوْا أتلُ ما حرَّم ربَّكم عليكم ؛ هو (٤) ألا تُشْركوا به شيئًا .

وإذا كان ذلك معناه ، كان في قولِه : ﴿ تُشْرِكُوا ﴾ . وجهان ؛ الجزمُ / بالنَّهْي ، وتوجيهُ « لا » إلى معنى النهي . والنصبُ على توجيهِ الكلامِ إلى الخبرِ ، ونصبِ ﴿ تُشْرِكُوا ﴾ بـ ﴿ أَلَّا ﴾ ، كما يقالُ : أمَرْتُك ألا تقومَ .

AY/A

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٤١٣/٥ (٨٠٥٣) من طريق حجاج به .

<sup>(</sup>٢) في م: «كخرصكم».

<sup>(</sup>٣) ينظر ما تقدم في ٢/ ١٩١.

<sup>(</sup>٤) سقط من: ص، ت ١، ت ٢، ت ٣، س، ف.

وإن شئتَ جعَلْتَ «أن » في موضعِ نصبِ ردًّا على «ما » وبيانًا عنها ، ويكونُ في قولِه : ﴿ تُشْرِكُواً ﴾ . أيضًا مِن وجهَيِ الإعرابِ على (١) نحوِ ما كان فيه منه و «أن » في موضع رفع .

ويكونُ تأويلُ الكلامِ حينَئذِ : قلْ تعالوا أَتْلُ ما حرَّم ربُّكم عليكم ؛ أَتلُ (٢) ألا تُشْركوا به شيئًا .

فإن قال قائلٌ: وكيف يَجوزُ أن يكونَ قولُه: ﴿ تُشْرِكُواْ ﴾ . نصبًا بـ ﴿ أَلَّا ﴾ ، أم كيف يَجوزُ توجيهُ قولِه: ﴿ أَلَّا تُشْرِكُواْ بِهِ ﴾ . على معنى الخبر ، وقد عطف عليه بقولِه: ﴿ وَلَا تَقَنُّ لُواْ أَوْلَلَدَكُم مِّنَ إِمْلَاقٍ ﴾ . وما بعدَ ذلك مِن جزمِ النهي ؟

قيل: جاز ذلك كما قال تعالى ذكرُه: ﴿ قُلَ إِنِّ أُمِرْتُ أَنَ أَكُونَ أَوَّلَ اِنِّ أُمِرْتُ أَنَّ أَكُونَ أَوَّلَ مِنْ أَسَلَمُ ﴾ . فجعَل ﴿ أَنَ أَكُونَ ﴾ خبرًا، و ﴿ أَنَ ﴾ اسمًا، ثم عطَف عليه (" ﴿ وَلَا تَكُونَنَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾". وكما قال الشاعرُ ('):

حَجَّ وأَوْصَى بِسُلَيْمَى الأَعْبُدَا اللهَ عُبُدَا اللهَ اللهَ اللهُ اللهُ

فجعَل قولَه : ألَّا تَرَى . خبرًا ، ثم عطَف بالنهي ، فقال : ولا تُكلِّم ، ولا يَزَلْ . القولُ في تأويل قولِه : ﴿ وَلَا تَقَنُّكُوا أَوْلَكَكُم مِّنَ إِمْلَقِ ۚ نَحَنُ نَرْزُقُكُمْ

<sup>(</sup>١) سقط من: م.

<sup>(</sup>٢) سقط من: ص، ت ١، ت ٢، ت ٢، س، ف.

<sup>(</sup>٣ – ٣) زيادة لازمة يتضح بها السياق، وينظر معانى القرآن للفراء ١/ ٣٦٤.

<sup>(</sup>٤) معانى القرآن للفراء ٣٦٤/١ دون نسبة .

<sup>(</sup>٥) في معانى القرآن ١/ ٣٦٤: ﴿ وَلَا تَمْشُ بِفَضَاءَ بِعِدًا ﴾ .

# وَإِيَّنَاهُمٌّ ﴾ .

[١٨٠٨/١] يعنى تعالى ذكره بقولِه : ﴿ وَلَا تَقَنُّلُوا أَوْلَدَكُم مِنَ إِمْلَتِيٌّ ﴾ : ولا تَقِدوا أولادَكم فتقتُلوهم مِن خَشْيةِ الفقرِ على أنفسِكم بنفقاتِهم (١) ؛ فإن اللّه هو رازقُكم وإياهم ، ليس عليكم رزقُهم فتَخافُوا بحياتِهم على أنفسِكم العجز عن أرزاقِهم وأقواتِهم .

والإمْلاقُ مصدرٌ مِن قولِ القائلِ: أَمْلَقْتُ مِن الزادِ ، فأنا أُمْلِقُ إملاقًا . وذلك إذا فني زادُه ، وذهَب مالُه وأفْلَس .

وبنحوِ الذي قلنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنى المثنى ، قال : ثنا عبدُ اللَّهِ بنُ صالحٍ ، قال : ثنى معاويةُ ، عن عليٌ ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ وَلَا تَقْنُـكُوۤا ۚ أَوْلَىٰدَكُم مِّنْ إِمَلَنَقٍ ﴾ : الإملاقُ الفقرُ ، قتلوا أولادَهم خشيةَ الفقرِ ''

حدَّثنا بشرُ بنُ معاذِ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ في قولِه : ﴿ وَلاَ تَقْنُـلُوۤا ۚ أَوْلَادَكُم مِّنَ إِمْلَقِ ۗ ﴾ . أَيْ : خشيةَ الفاقة ِ " .

حدَّ ثنى محمدُ بنُ الحسينِ ، قال : ثنا أحمدُ بنُ المفضلِ ، قال : ثنا أسباطُ ، عن السدىِّ : ﴿ وَلَا تَقَنُلُوٓا أَوْلَكَ كُم مِنْ إِمْلَوَّ ﴾ . قال : الإملاقُ الفقرُ (') .

<sup>(</sup>١) في ت ١، ت ٢، ت ٣، س، ف: ﴿ شفقا بهم ﴾ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ٥/٤١٤ (٥٠٥٩) من طريق أبى صالح به ، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٥/٣ه إلى ابن المنذر وابن مردويه .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٥/٥١٥ ( ٨٠٦٠) من طريق شيبان ، عن قنادة مطولًا ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٣/ ٥٤، ٥٥ إلى عبد بن حميد وأبي الشيخ .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٥/٥ ١٤١ عقب الأثر (٨٠٦٠) من طريق عمرو بن حماد، عن أسباط به .

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، قال : قال ابنُ مُريجٍ قولَه : ﴿ مِنْ إِمْلَنَقِ ﴾ . قال : شياطينُهم يَأْمُرُونهم أَن يَئِدُوا أُولادَهم خِيفةَ العَيْلَةِ .

/حُدِّثْتُ عن الحسينِ بنِ الفرجِ ، قال : سمِعْتُ أبا معاذِ يقولُ : ثنا عُبيدُ بنُ ٨٣/٨ سليمانَ ، عن الضحاكِ في قولِه : ﴿ مِّنَ إِمَلَنقِ ﴾ . يعني : من (١) خشيةِ فقر (٢) .

القولُ في تأويلِ قولِه: ﴿ وَلَا تَقَدَرُبُوا ٱلْفَوَحِشَ مَا ظَهَـرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه: ولا تَقْرَبُوا الظاهرَ مِن الأشياءِ المحرَّمةِ عليكم، التي هي علانيةٌ بينكم، لا تَناكرون ركوبَها، والباطنَ منها الذي تَأْتُونه (٣) سرَّا في خَفاءٍ لا تُجاهِرون (١) به، فإن كلَّ ذلك حرامٌ.

وقد قيل: إنما قيل: لا تَقْرَبُوا ما ظهَر مِن الفَواحشِ وما بطَن؛ لأنهم كانوا يَسْتَقْبِحُونَ مِن معانى الزنى بَعْضًا .

وليس ما قالوا مِن ذلك بمدفوع ، غير أن دليلَ الظاهرِ مِن التنزيلِ على النهي عن ظاهرِ كلِّ فاحشةِ وباطنِها ، ولا خبرَ يَقْطَعُ العذرَ بأنه عُنيى به بعضٌ دونَ جميعٍ ، وغيرُ جائز إحالةُ ظاهرِ كتابِ اللَّهِ إلى باطنِ إلا بحُجَّةٍ يَجِبُ التسليمُ لها .

ذكرُ مَن قال ما ذكرنا مِن قولِ مَن قال: الآيةُ خاصَّ المعنى حدَّثنى محمدُ بنُ الحسينِ ، قال: ثنا أسْباطُ ، عن

<sup>(</sup>١) زيادة من: م.

<sup>(</sup>٢) ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره ٥/٥١٤ عقب الأثر (٨٠٦٠) معلقاً .

<sup>(</sup>٣) في ص، ت ١، ت ٢، ت ٣، س، ف: ( يأتونه ) .

<sup>(</sup>٤) في ت ١، ت ٢، ت ٣، س : ﴿ يَجَاهُرُونَ ٩ .

السدى : ﴿ وَلَا تَقَرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ﴾ : أما ﴿ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ﴾ : فما خفي أن طَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ﴾ : فما خفي (١٠) .

حُدِّثْتُ عن الحسينِ بنِ الفرجِ ، قال : سمِعْتُ أبا معاذِ يقولُ : ثنا عُبيدُ بنُ سليمانَ ، عن الضحاكِ قولَه : ﴿ وَلَا تَقَرَبُواْ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ﴾ : كان أهلُ الجاهلية يَسْتَسِرُون بالزنى ، ويَرَوْن ذلك حلالًا ما كان سرًا ، فحرَّم اللَّهُ السرَّ منه والعَلانِيةَ ، ﴿ مَا ظَهَرَ مِنْهَا ﴾ . يعنى : العَلانية ، ﴿ وَمَا ظَهَرَ مِنْهَا ﴾ . يعنى : العَلانية ، ﴿ وَمَا بَطَنَ مُ اللَّهُ السرَّ منه والعَلانِية ، ﴿ مَا ظَهَرَ مِنْهَا ﴾ . يعنى : العَلانية ، ﴿ وَمَا بَطَرَ مُنْهَا ﴾ . يعنى : السرَّ ،

حدَّثنى المثنى ، قال : ثنا عبدُ اللَّهِ بنُ صالحٍ ، قال : ثنى معاويةُ ، عن على بنِ أبى طلحةَ ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ وَلَا تَقَرَبُوا الْفُواَحِشُ مَا ظُهَرَ مِنْهَا وَمَا طلحةَ ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ وَلَا تَقَرَبُوا الْفُواَحِشُ مَا ظُهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ﴾ . قال : كانوا في الجاهليةِ لا يَرَوْن بالزني بأسًا في السرِّ ، ويَسْتَقْبِحونه في العَلانيةِ " .

وقال آخَرون في ذلك بمثلِ الذي قلنا فيه .

### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا بشرُ بنُ معاذِ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادة : ﴿ وَلَا تَقَـرَبُواْ الْفَوَحِشَ مَا ظَهَـرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ لَكُ ﴾ : سرَّها وعلانِيتَها ('').

حدَّثني محمدُ بنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا محمدُ بنُ ثورٍ ، عن معمرٍ ، عن قتادة

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٤١٦/٥ عقب الأثر (٨٠٦٦) من طريق عمرو بن حماد عن أسباط به . (٢) ينظر التبيان ٤/ ٣١٥.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٥/ ٢٤١٦، ١٤٦٩ ( ٨٤١١، ٨٠٦٦) من طريق أبي صالح عبد الله بن صالح به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٣/٥٥ إلى ابن المنذر وابن مردويه .

<sup>(</sup>٤) ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره ١٤١٦/٥ عقب الأثر (٨٠٦٦) معلقا ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٣/ ٥٠، ٥٥ إلى عبد بن حميد وأبي الشيخ .

نحوّه .

وقال آخَوون: ﴿ مَا ظُهَـرَ ﴾: نكامُ الأمهاتِ وحَلائلِ الآباءِ، ﴿ وَمَا بَطَنَ ۗ ﴾: الزني .

# ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنا ابنُ وكيع ، قال : ثنا أبي ، عن أبيه ، عن خُصَيْفِ ، عن مجاهدِ : ﴿ وَلَا تَقْرَبُوا ٱلْفَوَاحِشُ مَا ظُهَرَ ﴾ : جمعٌ بينَ الأُختين ، وتزويجُ الرجلِ امرأة أبيه مِن بعدِه ، ﴿ وَكَمَا بَطَنَ ﴾ : الزني (٢) .

وقال آخرون فى ذلك بما حدَّثنى إسحاقُ بنُ زيادِ العَطَّارُ البَصْرِيُ (٢) ، قال : ثنا محمدُ بنُ إسحاقَ البَلْخيُ ، قال : / ثنا تَميمُ بنُ شاكرِ الباهليُ ، عن عيسى بنِ أبى ٨٤/٨ حَفْصةَ ، قال : سمِعْتُ الضحاكَ يقولُ فى قولِه : ﴿ وَلَا تَقَرَبُوا ٱلْفَوَاحِثَنَ مَا ظَهَرَ عَفْصةَ ، قال : ﴿ وَلَا تَقَرَبُوا ٱلْفَوَاحِثُنَ مَا ظَهَرَ مَا ظَهَرَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ مَا ظَهَرَ اللهُ وَمَا بَطَلَبُ ﴾ : الخمرُ ، ﴿ وَمَا بَطَنَ ﴾ : الزنى (١٤) .

القولُ في تأويلِ قولِه : ﴿ وَلَا تَقَـ نُكُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَا بِاللَّحَقِّ ذَلِكُمُ وَصَلَكُم بِهِ عَلَكُمُ نَعْقِلُونَ ( فَيُ اللَّهُ اللَّلَ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللِهُ الللللَّلَّةُ الللَّهُ الللْمُولِلْ الللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

يقولُ تعالى ذكرُه: ﴿ قُلُ تَعَالَوَا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمُّ أَلَا تُشْرِكُواْ اللهُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمُّ أَلَا تُشْرِكُواْ اللهُ اللهُ اللهُ إِلَّا بِاللَّحِقَ ﴾ . يعنى بالنفسِ بِهِ عَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِاللَّحِقِ ﴾ . يعنى بالنفسِ

<sup>(</sup>١) تفسير عبد الرزاق ٢٢١/١ عن معمر من قوله .

<sup>(</sup>٢) أخرج أوله ابن أبي حاتم في تفسيره ١٤١٦/٥ (٨٠٦٨) من طريق خصيف به بنحوه ، وذكر آخره ٥/٢١) أخرج أوله ابن أبي حاتم في تفسيره ٥/٧٢) معلقا .

<sup>(</sup>٣) في ص، ت ١، ت ٢، ت ٣: «النصرى»، وغير منقوطة في س.

<sup>(</sup>٤) ذكره البغوى في تفسيره ٣/٣٠٠.

التى حرَّم اللَّهُ قتلَها ؛ نفسَ مؤمنِ أو مُعاهَدٍ . وقولُه : ﴿ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ﴾ . يعنى : بما أباح قتلَها به ؛ مِن أن تَقْتُلَ نفسًا فتُقْتَلَ قَوْدًا بها ، أو تَزْنِى وهى مُحْصَنةٌ فتُوجَمَ ، أو تَوْتَدُ (١) عن دينِها الحقِّ فتُقْتَلَ (٢) ، فذلك الحقُّ الذي أباح اللَّهُ جلَّ ثناؤُه قتلَ النفسِ التي حرَّم على المؤمنين قتلَها به . ﴿ ذَلِكُ الحقُّ الذي أباح اللَّهُ جلَّ المُورُ التي عهد إلينا فيها رابنا ألَّا على المؤمنين قتلَها به . ﴿ ذَلِكُ مُ . يعنى : هذه الأمورُ التي عهد إلينا فيها رابنا ألَّا نَتْهِ ، وألَّا نَدَعَه ، هي الأمورُ التي وَصَّانا والكافرين بها أن نَعْمَلَ جميعًا به . ﴿ لَعَلَمُ وَلَا نَعْمَلُ جميعًا به . ﴿ لَعَلَمُ اللّهِ وَسَاكُم به رابُكُم . يقولُ : وَصَّاكُم بذلك لتَعْقِلُوا (٢) ما وصَّاكُم به رابُكُم .

القولُ في تأويلِ قولِه: [٨٠٩/١] ﴿ وَلَا نَقْرَبُواْ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا مِٱلَّتِي هِيَ ٱحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ ٱشُدَّةً ﴾ .

يعنى جلَّ ثناؤُه بقولِه : ﴿ وَلَا نَقْرَبُواْ مَالَ ٱلْيَتِيعِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ آحْسَنُ ﴾ : ولا تَقْرَبوا مالَه إلا بما فيه صلامحه وتَثْميرُه (''

كما حدَّثنى المثنى ، قال : ثنا الحِمَّانيُّ ، قال : ثنا شَريكُ ، عن ليثٍ ، عن مجاهدِ : ﴿ وَلَا نَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ آحَسَنُ ﴾ . قال : التجارةُ فيه (٥٠) .

حدَّثني محمدُ بنُ الحسينِ ، قال : ثنا أحمدُ بنُ المفضلِ ، قال : ثنا أسباطُ ، عن السديِّ : ﴿ وَلَا نَقْرَبُواْ مَالَ ٱلْمِيتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ : فلْيُثَمَّرُ مالَه .

حدَّثنى الحارثُ ، قال : ثنا عبدُ العزيزِ ، قال : ثنا فُضَيْلُ بنُ مرزوقِ العَنَزيُّ ، عن سَلِيطِ بنِ بلالٍ ، عن الضحاكِ بنِ مُزاحِمٍ في قولِه : ﴿ وَلَا نَقْرَبُواْ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا

<sup>(</sup>١) في ص، ت ١، ت ٢، ت ٣، س، ف: (ترد).

<sup>(</sup>٢) في ص، ت ١، ت ٢، ت ٣، س: « فيبدل » ، وفي ف : « فتبدل » .

<sup>(</sup>٣) في م : « لعلكم تعقلون » .

<sup>(</sup>٤) في س: « تنميته » ، وفي ف: « تميزه » .

<sup>(</sup>٥) ذكره البغوى في تفسيره ٣/٣، ٢، ٤ ٢٠٠

بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ . قال : يَئِتَغِي له فيه ، ولا يَأْخُذُ مِن ربحِه شيئًا (١) .

حدَّثنى يونُسُ، قال: أخْبَرنا ابنُ وهبٍ، قال: قال ابنُ زيدٍ فى قولِه: ﴿ وَلَا نَقُرَبُواْ مَالَ ٱلْيَبَيمِ إِلَا بِاللَّهِ هِى آحَسَنُ ﴾ . قال: التى هى أحسنُ أن يَأْكُلَ بالمعروفِ اللّهُ وَمَن كَانَ غَينيًا فَلْيَسَتَعْفِفٌ وَمَن كَانَ ١٥٠٨ فَقِيرًا فَلْيَسَتَعْفِفٌ وَمَن كَانَ ١٥٠٨ فَقِيرًا فَلْيَا أَكُلُ بِالسَاء: ٦] . قال: وسُئِل عن الكِسْوةِ فقال: لم يَذْكُرِ اللّهُ الكِسوةَ ، إنما ذكر الأكلُ .

وأما قولُه : ﴿ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ﴾ . فإن (٣) الأَشُدَّ جمعُ شَدِّ ، كما الأَضُرُّ جمعُ ضَرِّ ، وكما الأَشُرُّ جمعُ شَرِّ . والشَّدُّ القُوَّةُ ، وهو اسْتِحْكامُ قوقِ شبابِه وسنّه ، كما شَدُّ النهارِ ارتفاعُه وامْتِدادُه ، يقالُ : أَتَيْتُه شَدَّ النهارِ ومَدَّ النهارِ . وذلك حينَ امتدادِه وارتفاعِه . وكان المُفَضَّلُ فيما بلَغنى يُنْشِدُ بيتَ عَنْتَرةً (٥) :

عَهدى به شَدَّ النَّهارِ كَأَنَّما خُضِب اللَّبانُ (٦) ورأسُه بالعِظْلِمِ (٢) ومنه قولُ الآخر (٨):

تُطِيفُ به شَدَّ النَّهارِ ظَعِينةً (١٠) طويلةُ أَنْقاءِ اليَدَيْن سَحوقُ (١١)

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي شيبة ٦/ ٣٧٩، وابن أبي حاتم في تفسيره ٥/ ١٤١٨، ١٤١٩ (٨٠٨٣) من طريق فضيل به نحوه ، وليس عند ابن أبي شيبة : سليط بن بلال .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٩/٥ ١٤١ (٨٠٨٤) من طريق أصبغ عن ابن زيد به .

<sup>(</sup>٣) في ص، ت ١، ت ٢، ت ٣، س، ف: «قال».

<sup>(</sup>٤) في ت ١، ف: «الشدة».

<sup>(</sup>٥) شرح ديوان عنترة ص ١٢٧.

<sup>(</sup>٦) اللبان : الصدر، وقيل : وسطه، وقيل : ما بين الثديين، ويكون للإنسان وغيره. اللسان (ل ب ن ).

<sup>(</sup>V) العظلم هنا: صبغ أحمر. اللسان (عظلم).

<sup>(</sup>٨) الأضداد ص ٢٢٣، واللسان ( س ح ق )،غير منسوب.

<sup>(</sup>٩) الظعينة: المرأة في الهودج. اللسان (ظع ن).

<sup>(</sup>١٠) الأنقاء جمع النقو: كل عظم ذى مخ. اللسان (ن ق و ).

<sup>(</sup>١١) السحوق: المرأة الطويلة. اللسان ( س ح ق ).

وكان بعضُ البصريين يَزْعُمُ أن الأَشُدَّ اسمٌ مثلُ الآنُـكِ (١).

فأما أهلُ التأويلِ فإنهم مُخْتلِفون في الحينِ الذي إذا بلَغه الإنسانُ قيل: بلَغ الحُلُمَ. أشُدَّه ؛ فقال بعضُهم: يقالُ ذلك له إذا بلَغ الحُلُمَ.

#### ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثني أحمدُ بنُ عبدِ الرحمنِ ، قال : ثنا عمى ، قال : أخْبرَني يحيى بنُ أيوبَ ، عن عمرِو بنِ الحارثِ ، عن ربيعةَ في قولِه : ﴿ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ﴾ . قال : الحُلُمَ (٢).

حدَّ ثنى أحمدُ بنُ عبدِ الرحمنِ ، قال : ثنا عمى ، قال : ثنى عبدُ الرحمنِ بنُ زيدِ ابنِ أَسْلَمَ ، عن أبيه مثلَه . قال ابنُ وهبِ : وقال لى مالكُ مثلَه (٣) .

حُدِّثْتُ عن الحِمَّانِيِّ ، قال : ثنا هُشَيْمٌ ، 'عن مجالدِ' ، عن عامرٍ : ﴿ حَقَّى يَبْلُغُ اللَّهُ مَانِي ، وتُكْتَبُ عليه الحسناتُ ، وتُكْتَبُ عليه السَّيئاتُ ( وتُكْتَبُ عليه السَّيئاتُ ( ) .

وقال آخرون : إنما يقالُ ذلك له إذا بلَغ ثلاثين سنةً .

### ذكر من قال ذلك

حدَّثنى محمدُ بنُ الحسينِ ، قال : ثنا أحمدُ بنُ المفضلِ ، قال : ثنا أسباطُ ، عن

<sup>(</sup>١) الآنُك : الأَسْرُب ، وهو الرَّصاص القَلْعِيُّ ، أو أَتَيْضُه ، أو أَشَوَدُه ، أو خالِصُه . وقال كراع : هو القَرْدِير . ينظر تاج العروس (أ ن ك ) .

<sup>(</sup>٣) ذكره ابن أبى حاتم فى تفسيره ١٤١٩/٥ عقب الأثر (٨٠٨٨) معلقًا ، عن زيد بن أسلم ومالك ، وقول زيد عزاه السيوطي في الدر المنثور ٥٠/٣ إلى أبى الشيخ .

<sup>(</sup>٤ - ٤) في م : «عن مجاهد» ، وفي ف : «بن مجالد». .

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٤١٩/٥ (٨٠٨٨) من طريق هشيم به.

السدى : ﴿ حَتَىٰ يَبَلُغَ أَشُدَّهُ ﴾ . قال : أما ﴿ أَشُدَّهُ ﴾ فثلاثون سنة ، ثم جاء بعدَها : ﴿ حَتَىٰ إِذَا بَلَغُوا ٱلنِّكَاحَ ﴾ [النساء: ٦]

وفى الكلامِ محذوفٌ تُرِك ذكرُه اكْتِفاءً بدَلالةِ ما ظهَر عما حُذِف. وذلك أن معنى الكلامِ : ولا تَقْرَبوا مالَ اليتيمِ إلَّا بالتى هى أحسنُ حتى يَبْلُغَ أَشُدَّه ، فإذا بلَغ أشدَّه فانَسْتُم منه رُشْدًا فادْفَعوا إليه مالَه . لأنه جلَّ ثناؤُه لم يَنْهَ / أن يُقْرَبَ مالُ اليتيمِ ٨٦/٨ فى حالِ يُتْمِه إلا بالتى هى أحسنُ حتى يَبْلُغَ أشُدَّه ، لِيَحِلَّ (٢) لوليَّه بعدَ بُلوغِه أشُدَّه أن فى حالِ يُتْمِه إلا بالتى هى أحسنُ حتى يَبْلُغَ أشُدَّه ، لِيَحِلَّ (٢) يوليَّه بعدَ بُلوغِه أشُدَّه أن يَقْرَبوه (١) حِياطةً منه له ، وحِفظًا عليه ، ليُسْلِموه إليه إذا بلَغ أشُدَّه .

القولُ في تأويلِ قولِه: ﴿ وَأَوْفُواْ الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسَطِّ لَا ثُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه : ﴿ قُلَ تَعَالَوَا أَتَلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَا تُشْرِكُواْ

بِهِ مُ شَكِيْنًا ﴾ - وأن ﴿ أَوْفُواْ ٱلْكَيْلُ وَٱلْمِيزَانَ ﴾ . يقولُ : لا تَبْخَسوا الناسَ

الكيلَ إذا كِلْتُموهم ، والوزنَ إذا وزَنْتُموهم ، ولكنْ أَوْفُوهم حقوقَهم . وإيفاؤُهم

ذلك إعطاؤُهم حقوقَهم تامَّةً ، ﴿ بِٱلْقِسَطِ ﴾ . يعنى : بالعدلِ .

كما حدَّثني المثنى ، قال : ثنا أبو حذيفة ، قال : ثنا شِبلٌ ، عن ابنِ أبي نَجيحٍ ، عن مجاهدٍ : ﴿ بِٱلْقِسَطِّ ﴾ : بالعدل ( ) .

وقد بيَّتا معنى « القسطِ » بشَواهِدِه فيما مضَى ، وكَرِهْنا إعادتَه <sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٥٠١٠/٥ (٨٠٩٠) من طريق أحمد بن المفضل به دون آخره.

<sup>(</sup>٢) في م : ۵ ويحل ، .

<sup>(</sup>٣) في م: ﴿ يقربوا ١٠ .

<sup>(</sup>٤) تقدم في ٥/ ٢٨٠.

<sup>(</sup>٥) ينظر ما تقدم في ٨/ ٤٤٧، ٤٤٨.

وأما قولُه: ﴿ لَا نُكِلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ . فإنه يقولُ : لا نُكلِّفُ نفسًا مِن إيفاءِ الكيلِ والوزنِ إلا ما يَسَعُها فيَحِلُ لها ولا تُحْرَجُ فيه ، وذلك أن اللَّه جلَّ ثناؤُه علِم مِن عبادِه أن كثيرًا منهم تَضِيقُ نفشه عن أن تَطِيبَ لغيرِه بما لا يَجِبُ عليها له ، فأمر المُعْطِى بإيفاءِ ربِّ الحقِّ حقَّه الذي هو له ، ولم يُكلِّفْه الزيادة ؛ لِمَا في الزيادة عليه مِن ضيقِ نفسِه بها ، وأمر [١/٩ ، ٨ط] الذي له الحقُّ بأَخْذِ حقِّه ، ولم يُكلِّفْه الرضا بأقلَّ منه ؛ لِمَا في النقصانِ عنه مِن ضيقِ نفسِه ، فلم يُكلِّفْ نفسًا منهما (١) إلا ما لا (٢) حربَ فيه ولا ضيقَ (١) ، فلذلك قال : ﴿ لَا نُكِلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ .

وقد اسْتَقْصَيْنا بيانَ ذلك بشَواهدِه في موضعٍ غيرِ هذا الموضعِ ، بما أغْنَى عن إعادتِه (١٠) .

القولُ في تأويلِ قولِه: ﴿ وَإِذَا قُلْتُدُ فَأَعْدِلُواْ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَيْ وَبِعَهْدِ ٱللَّهِ أَوْفُواْ ذَالِكُمْ وَصَدَكُم بِدِ لَعَلَكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿ إِنَّا لَهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهِ لَعَلَكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿ إِنَّا لَهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

يعنى تعالى ذكرُه بقولِه: ﴿ وَإِذَا قُلْتُمْ فَأَعْدِلُوا ﴾: وإذا حكَمْتُم بين الناسِ فتكَلَّمْتُم ، فقولوا الحقّ بينهم ، واغدِلوا وأنْصِفوا ولا تَجُوروا ، ولو كان الذى يَتَوَجَّهُ الحقُ عليه والحكمُ ذا قرابةٍ لكم ، ولا يَحْمِلنَّكم قرابةُ قريبٍ ، أو صَداقةُ صديقٍ ، حَكَمْتُم بينه وبينَ غيرِه ، أن تقولوا غيرَ الحقّ فيما احْتَكَم إليكم فيه . ﴿ وَبِعَهْدِ اللّهِ حَكَمْتُم بينه وبينَ غيرِه ، أن تقولوا غيرَ الحقّ فيما احْتَكَم إليكم فيه . ﴿ وَبِعَهْدِ اللّهِ أَوْفُوا أَ ﴾ . يقولُ : وبوصيةِ اللّهِ التي أوصاكم بها فأوْفُوا . وإيفاءُ ذلك أن يُطِيعوه فيما أمَرَهم به ونهاهم ، وأن يَعْمَلوا بكتابِه وسنةِ رسولِه عَيْكَمْ ، وذلك هو الوفاءُ بعهدِ اللّهِ .

وأما قولُه : ﴿ ذَالِكُمْ وَصَّلَكُمْ بِهِ عَلَيْكُمْ . يقولُ تعالى ذكرُه لنبيَّه محمد عَلِيَّكُم :

<sup>(</sup>١) في ص، ت ١، ت ٢، ت ٣، س، ف: « منها ﴾ .

<sup>(</sup>٢) سقط من: ص، ت ١، ت ٢، ت ٣، س، ف.

<sup>(</sup>٣) في ص ، ت ١، ت ٢، ت ٣، س : (يضيق) ، وفي ف : (تضيق) .

<sup>(</sup>۱) بنظ ما تقدم في ۲۱۲، ۲۱۳.

قلْ للعادِلِين باللَّهِ الأوثانَ والأصنامَ مِن قومِك : هذه الأمورُ التي ذكرْتُ لكم في هاتين الآيتين ، هي الأشياءُ التي عهد إلينا ربُّنا ، ووصَّاكم بها ربُّكم ، وأمَرَكم (١) بالعملِ بها ، لا بالبَحائرِ (١) والسَّوائبِ والوَصائلِ والحامِ ، وقتلِ الأولادِ ، ووَأْدِ البناتِ ، واتّباعِ خُطُواتِ الشيطانِ . ﴿ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾ . يقولُ : أمَرَكم بهذه الأمورِ التي أمَرَكم بها في هاتين الآيتين ، ووصَّاكم بها ، وعهد إليكم فيها ؛ لتَتَذَكَّروا عَواقبَ أمرِكم ، وخطأً ما أنتم عليه مُقِيمون ، فتَنْزَجِروا عنها ، وتَرْتَذِعوا وتُنيبوا إلى طاعةِ ربُّكم .

وكان ابنُ عباسِ يقولُ : هذه الآياتُ هن الآياتُ الْحُكْماتُ .

تحدَّ ثنا ابنُ وَكيعٍ ، قال : ثنا أبي ، عن عليِّ بنِ (') صالحٍ ، عن أبي إسحاقَ ، عن عبد اللَّهِ بنِ قيسٍ / عن ابنِ عباسٍ ، قال : هن الآياتُ الحُكْمَاتُ '' ؛ قولُه : ﴿ قُلُ ١٨٧٨ تَعَالُواْ أَتَلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمُّ عَلَيْكُمُ أَلَّا تُشْرِكُواْ بِهِ مَا شَيْئًا ﴾ (٥) .

حدَّثنا محمدُ بنُ المثنى ، ومحمدُ بنُ بشارٍ ، قالا : ثنا وهبُ بنُ جريرٍ ، قال : ثنا أبى ، قال : ثنا أبى ، قال : ثنا أبى ، قال : شاب ، قال : شاب ، قال : سمِعْتُ يحيى بنَ أيوبَ يُحَدِّثُ عن يزيدَ بنِ أبى حبيبٍ ، عن مَوثَدِ أبنِ عبد اللَّهِ ، عن عُبيدِ اللَّهِ بنِ عدىٌ بنِ الخِيَارِ ، قال : سمِع كعبُ الأحبارِ رجلًا يَقْرَأُ :

<sup>(</sup>١) في ص، ت ١، ت ٢، ت ٣، س، ف: [أمرهم].

<sup>(</sup>٢) في ت ١، ت ٢، ت ٣، س، ف: « بالبحيرة » .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ت ١.

<sup>(</sup>٤) بعده في ص ، م ، ت ٢، ت ٣، س ، ف : ﴿ أَبِي ﴾ . والمثبت من تفسير ابن أبي حاتم والمستدرك ٢/ ٢٨٨. وينظر تهذيب الكمال ٢٠/ ٢٤٤.

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ٥/١٤١ (٥٠٥٧) من طريق وكيع به ، وأخرجه الحاكم ٢٨٨/٢ من طريق على بن صالح به . وأخرجه سعيد بن منصور فى سننه (٩٩٣ – تفسير) وأبو داود فى ناسخه – كما فى تهذيب الكمال ٥٥//٥٩ – وابن أبى حاتم ٥٩٢/٢ (٣١٦٨) من طريق أبى إسحاق به . وأخرجه الحاكم أيضًا ٢/٧/٢ من طريق أبى إسحاق ، لكن عن عبد الله بن خليفة – لا ابن قيس – عن ابن عباس . وينظر ما تقدم فى ٥/٣١٧.

<sup>(</sup>١) في ت ١، ت ٢، ت ٣، س، ف: ( يزيد ؛ . ينظر تهذيب الكمال ٣٢/ ٢٠ (.

﴿ قُلُ تَعَالَوَا أَتَلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ . فقال : والذى نفسُ كعبِ ييدِه ، إن هذا لأوَّلُ شيءٍ في التوراةِ : (بسم اللَّه الرحمن الرحيم : قل تعالوا أتلُ ما حرّم ربكم عليكم) (١) .

حدَّثنا ابنُ وكيع ، قال : ثنا أبى ، عن أبيه ،عن سعيدِ بنِ مسروقِ ، عن رجلٍ ، عن الرَّبيعِ بنِ خُثَيمٍ (أُ) أنه قال لرجلٍ : هل لك في صَحيفةٍ عليها خاتمُ محمدٍ ؟ ثم قرَأُ هؤلاء الآياتِ : ﴿ قُلْ تَمَالُوا أَتَلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمُ عَلَيْكُمُ أَلًا تُشْرِكُوا بِهِ عَلَيْكُمُ مَا عَلَيْكُمُ مَا عَلَيْكُمُ اللهُ اللهُل

حدَّثنا ابنُ وكيع ، قال : ثنا إسحاقُ الرازيُّ ، عن أبي سِنانِ ، عن عمرِو بنِ مُرَّةَ ، قال : قال الربيعُ : ألا أَقْرَأُ عليكم صَحيفةً مِن رسولِ اللَّهِ عَلِيْتُ لَم يُفَلَّ ( ن خاتَمُها ؟ فقرَأُ هذه الآياتِ : ﴿ قُلُ تَمَالُوا أَتَلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمُ عَلَيْكُمُ مَا كَالَوا أَتَلُ مَا حَرَّمَ رَبُكُمُ عَلَيْكُمُ مَا عَيْدَكُمُ مَا عَلَيْكُمُ مَا عَلَيْ عَلَيْكُمُ مَا عَنْ عَنَا لَيْنَا لِهَا عَلَيْكُمُ مَا عَلَيْكُمُ مَا عَلَيْكُمُ مَا عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ لَمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ مَا عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُولُكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِيكُمُ عَلِيكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَ

حدَّثنا ابنُ وَكيعٍ ، قال : ثنا جريرٌ ، عن الأعمشِ ، عن إبراهيمَ ، عن عَلْقمةَ ، قال : جاء إليه نَفَرٌ ، فقالوا : قد جالَسْتَ أصحابَ محمدِ فحدِّثنا عن الوحي . فقرأ عليهم هذه الآياتِ مِن ( الأنعامِ » : ﴿ قُلْ تَعَالَوْا أَتَلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمُ عَلَيْكُمُ مَا عَدَا وَحُي غيرُه . أَلَا تُشْرِكُوا بِهِ ، شَيْعًا ﴾ . قالوا : ليس عن هذا نَسْأَلُك . قال : فما عندَنا وَحْيٌ غيرُه .

حدَّثنا محمدُ بنُ الحسينِ ، قال : ثنا أحمدُ بنُ المفضلِ ، قال : ثنا أسْباطُ ، عن السديِّ ، قال : هؤلاء الآياتُ التي أوْصَى بها مِن مُحْكَم القرآنِ .

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو نعيم في الحلية ٥/٣٨٣ من طريق محمد بن المثنى به ، كما أخرجه ابن الضَّريس في فضائل القرآن (١٩٨) ، وأبو نعيم في الحلية ٦/٣١، من طريق الزَّبير بن الخِرِّيت عن عكرمة مولى ابن عباس عن كعبٍ ، وعزاه السيوطى في الدر المنثور ٤/٣٥ من قول كعب إلى ابن أبي شيبة وابن المنذر ، ومن قول عبيد الله ابن عدى إلى أبي الشيخ . ووقع عند أبي نعيم : الحارث بدلا من الحريت . وينظر تهذيب الكمال ٩/ ٣٠١. (٢) في م ، ت ١، ت ٢، ت ٣، س ، ف : «خيثم » وينظر تهذيب الكمال ٩/ ٧٠٠.

<sup>(</sup>٣) عزاه السيوطى في الدر المنثور ٤/٣ إلى أبي عبيد وعبد بن حميد وابن المنذر .

<sup>(</sup>٤) في ت ١، ت ٢، ت ٣، س، ف: «يقل).

حدَّثنى يونُسُ، قال: أخْبَرَنا ابنُ وهبٍ، قال: قال ابنُ زيدِ في قولِه: ﴿ وَإِذَا قُلْتُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهُ ا قُلْتُمْ فَأَعْدِلُوا ﴾. قال: قولوا الحقَّ (١)

القولُ في تأويلِ قولِه: ﴿ وَأَنَّ هَاذَا صِرَطِى مُسْتَقِيمًا فَأَتَبِعُونٌ وَلَا تَنَّبِعُوا ٱلسُّبُلَ فَنَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ أَذَاكُمْ وَصَّلَكُم بِهِ الْعَلْكُمْ تَنْقُونَ الله ﴾.

يقولُ تعالى ذكرُه : وهذا الذي وصَّاكم به ربُّكم أيُّها الناسُ في هاتين الآيتين مِن قولِه : ﴿ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ ﴾ . وأَمَرَكم بالوَفاءِ به ، هو صِراطُه ؛ يعني طريقَه ودينَه الذي ارْتَضاه لعبادِه ، ﴿ مُسْتَقِيمًا ﴾ . يعني : قَويمًا لا اعْوجاجَ به عن الحقِّ ، ﴿ فَٱتَّبِعُومٌ ﴾ . يقولُ : فاعْمَلُوا به ، واجْعَلُوه لأنفسِكم مِنْهاجًا تَسْلُكُونه ، فاتَّبِعوه (٢) ﴿ وَلَا تَنَّبِعُواْ ٱلسُّبُلَ ﴾ . يقولُ : ولا تَسْلُكُوا طريقًا سواه، ولا تَرْكَبوا /منهجًا غيرَه، ولا تَبْغُوا [٨١٠/١] دينًا خلافَه" مِن اليهوديةِ ٨٨/٨ والنصرانية والمجوسية وعبادة الأوثانِ ، وغيرِ ذلك مِن المِلَل ؛ فإنها بدعٌ وضَلالاتٌ ، ﴿ فَنَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ﴾ . يقول : فيشَّتَّت بكم - إن اتَّبَعْتُم السبلَ المُحَّدَّثةَ التي ليست للَّهِ بسبل ولا طرق ولا أديانٍ - اتباعُكم إياها ، ﴿ عَن سَبِيلِهِ مَ ﴾ . يعني : عن طريقِه ودينِه الذي شرَعه لكم وارْتَضاه ، وهو الإسلامُ الذي وصَّى به الأنبياءَ ، وأمر به الأَمْمَ قبلَكم . ﴿ ذَالِكُمْ وَصَّلكُم بِدِ، ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه : هذا الذي وصَّاكم به ربُّكم مِن قولِه لكم : ﴿ أَنَّ هَلَا صِرَطِي مُسْتَقِيمًا فَأَتَّبِعُومٌ ۚ وَلَا تَنَّبِعُوا ٱلسُّبُلَ ﴾ . وصَّاكم به ﴿ لَعَلَّكُمْ تَنَّقُونَ ﴾ . يقولُ : لِتَتَّقوا اللَّهَ في أنفسِكم فلا تُهْلِكوها ،

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٤٢١/٥ (٨٠٩٨) من طريق أصبغ، عن ابن زيد، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٥٥/٣ وإلى أبي الشيخ.

<sup>(</sup>٢) في ص: « فأما ما سعونه » ، وفي ت ١، ت ٣: « فأما ما يتبعونه » ، وكذا في ص ، ت ٢، ولكن غير تامة النقط ، وفي س : « لا ما تتبعونه » ، وفي ف : « فاما يتبعونه » .

<sup>(</sup>٣) في ص، ت ١، ت ٢، ت ٣، س، ف: «خلاه» وفوقها في ص، س: (ط) إشارة إلى الخطأ، والكلمة صواب، وهي بمعنى «خلافه» التي في: نم.

وتَحْذَروا ربَّكم فيها ، فلا تُشخِطوه عليها ، فيَحِلُّ بكم نقمتُه وعذابُه .

وبنحوِ الذي قلنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ .

#### ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثني محمدُ بنُ عمرِو ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : ثنا عيسى ، عن ابنِ أبى نَجيحٍ ، عن مجاهدِ في قولِ اللَّهِ : ﴿ وَلَا تَنَّبِعُوا ٱلسُّبُلَ فَنَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ۗ ﴾ . قال : البِدَعَ والشَّبُهاتِ (١) .

حدَّثنا ابنُ و كيمٍ ، قال : ثنا أبو أسامة ، عن شبلٍ ، عن ابنِ أبي نَجيمٍ ، عن مجاهدٍ مثلَه (٢) .

حدَّثني المثنى ، قال : ثنا أبو حُذيفة ، قال : ثنا شبلٌ ، عن ابنِ أبي نَجيحٍ ، عن مجاهد : ﴿ وَلَا تَنْبِعُواْ ٱلشَّبُلَ ﴾ : البدع والشبهاتِ .

حدَّثنى المثنى ، قال : ثنا عبدُ اللَّهِ بنُ صالحٍ ، قال : ثنا معاويةُ ، عن على بنِ أبى طلحة ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ فَاتَنِعُوهُ وَلَا تَنَيْعُوا السُّبُلَ فَنَفَرَقَ بِكُمْ عَن سَيِيلِهِ وَ عَلَ السُّبُلَ فَنَفَرَقَ بِكُمْ عَن سَيِيلِهِ وَ وقولَه " ﴿ فَاتَ فَيْمُوا الدِّينَ وَلَا نَنَفَرَقُوا فِيهِ ﴾ [الشورى : ١٣] . ونحوَ هذا في القرآنِ ، قال : أمر اللَّهُ المؤمنين بالجماعةِ ، ونهاهم عن الاختلافِ والفُرقةِ ، وأخبَرهم أنه إنما هلك مَن كان قبلَهم بالمِراءِ والحُصُوماتِ في دينِ اللَّهِ (').

حدَّثني محمدُ بنُ سعدٍ ، قال : ثني أبي ، قال : ثني عمى ، قال : ثني أبي ، عن أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباسِ قولَه : ﴿ وَلَا تَنْبِعُوا ٱلسُّبُلَ فَنَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ۚ ﴾ .

<sup>(</sup>۱) تفسير مجاهد ص ٣٣١.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٤٢٢/٥ (٨١٠٤) من طريق أبي أسامة به .

<sup>(</sup>٣) بعده في النسخ: ﴿ وَ ﴾ . والمثبت نصُّ التلاوة .

<sup>(</sup>٤) ذكره ابن كثير في تفسيره ٣٦٠/٣ وقد وقع فيه على الخطأ في تلاوة الآية .

يقولُ: لا تَتَّبِعوا الضَّلالاتِ(١).

حدَّثنى المثنى ، قال : ثنا الحِمَّانَى ، قال : ثنا حمادٌ ، عن عاصم ، عن أبى وائل ، عن عبد الله ، قال : خطَّ لنا رسولُ الله على يومًا خطًّا ، فقال : « هذا سبيلُ الله » . ثم خطَّ عن يمينِ ذلك الخطِّ وعن شِمالِه خطوطًا ، فقال : « هذه سُبُلٌ ، على كلِّ سبيلٍ منها شيطانٌ يَدْعُو إليها » . ثم قرأ هذه الآية : ﴿ وَأَنَّ هَذَا صِرَطِى مُسْتَقِيمًا فَٱتَبِعُونَهُ وَلَا تَنَبِعُوا الشَّبُلَ فَكُفَرَقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ﴾ .

حدَّثنى يونُسُ، قال: أخْبَرَنا ابنُ وهبٍ، قال: قال ابنُ زيدٍ فى قولِه: ﴿ وَأَنَّ هَذَا صِرَطِى مُسْتَقِيمًا فَأَتَّبِعُوا أَ لَكُ عُوا السَّبُلَ فَنَفَرَقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ﴾. هَذَا صِرَطِى مُسْتَقِيمًا فَأَتَّبِعُوا أَ وَلَا تَنَبِعُوا السَّبُلَ فَنَفَرَقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ﴾. قال: سبيله الإسلامُ ، وصراطه الإسلامُ ، نهاهم أن يَتَّبِعوا السبلَ سِواه ، ﴿ فَنَفَرَقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ۗ ﴾ عن الإسلام (").

حدَّثنى محمدُ بنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا محمدُ بنُ ثويدٍ ، عن معمرٍ ، عن أبانٍ ، أن رجلًا قال لابنِ مسعودٍ : / ما الصراطُ المستقيمُ ؟ قال : ترَكَنا محمدٌ عَيَّاتُهُ في ٨٩/٨ أَذْناه ، وطَرَفُه في الجنةِ ، وعن يمينه جَوَادُ ، وعن يسارِه جَوَادُ ، وثَمَّ رجالٌ يَدْعُون مَن مُرَّ بهم ، فمَن أَخَذ في تلك الجَوَادُ انْتَهَتْ به إلى النارِ ، ومَن أَخَذ على الصراطِ انْتَهَى به إلى النارِ ، ومَن أَخَذ على الصراطِ انْتَهَى به إلى النارِ ، ومَن أَخَذ على الصراطِ انْتَهَى به إلى النارِ ، ومَن أَخَذ على الآية () .

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٤٢٢/٥ (٨١٠٣) عن محمد بن سعد به.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطيالسي (٢٤١)، وأحمد ٢٠٧/٧ (٢١٤٢)، والدارمي ٢/ ٢٦، ٦٨ وابن أبي عاصم في السنة (١٧)، والبزار (١٧١٨)، والنسائي في الكبرى (١١١٧٤)، من طريق حماد - وهو ابن زيد - به .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٤٢٢/٥ (٨١٠٥) من طريق أصبغ ، عن ابن زيد .

<sup>(</sup>٤) الجوادُّ : الطرق . اللسان (ج د د ) .

<sup>(</sup>٥) أخرجه المصنف في آداب النفوس ، كما في تفسير القرطبي ٧/ ١٣٨، وذكره ابن كثير في تفسيره ٣٦٢/٣ عن هذا الموضع من التفسير .

واختَلَفت القرأةُ في قراءةِ قولِه: ﴿ وَأَنَّ هَذَا صِرَطِى مُسْتَقِيمًا ﴾ ؛ فقرأ ذلك عامةُ قرأةِ المدينةِ والبصرةِ وبعضُ الكوفين: ﴿ وَأَنَّ ﴾ بفتحِ الألفِ مِن ﴿ أَنَّ ﴾ وتشديدِ النونِ (') ، ردًّا على قولِه: ﴿ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ مُسَيِّئًا ﴾ . بمعنى : ﴿ قُلْ تَعَالَوْا وَتَسْديدِ النونِ (') ، ردًّا على قولِه : ﴿ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ مُسَيِّئًا ﴾ . بمعنى : ﴿ وَأَنَّ هَذَا صِرَطِي أَتَلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمُ عَيْنَكُمُ أَلًا تُشْرِكُوا بِهِ مُسْتَقِيمًا ﴾ . هُوانَ هَذَا صِرَطِي مُسْتَقِيمًا ﴾ .

وقرَأ ذلك عامةُ قرأةِ الكوفيين: (وإنَّ). بكسرِ الألفِ مِن (إنَّ ) وتشديدِ النونِ من الألفِ مِن الأبتداءِ ، وانْقِطاعِها عن الأولِ ، إذ كان الكلامُ قد انْتَهَى بالخبرِ عن الوصيةِ التي أَوْصَى اللَّهُ بها عبادَه دونَه ، عندَهم (٢) .

والصوابُ مِن القولِ في ذلك عندى أنهما قراءتان مُسْتَفِيضتان في قرأةِ الأمصارِ وعوامٌ المسلمين، صحيحٌ معنياهما، فبأيّ القراءتين قرأ القارئُ فهو مصيبٌ الحقّ في قراءتِه . وذلك أن اللَّه تعالى ذكرُه قد أمر (ئ) باتبّاعِ سبيلِه، كما أمر عبادَه الأشْياءَ (ث) وإن أَدْ حَل ذلك مُدْ خِلٌ فيما أمر اللَّهُ نبيّه عَيِّلِيَّ أَن يقولَ للمشركين: تعالوا أثلُ ما حرّم ربُّكم عليكم وما أمر كم به . ففتَح على ذلك ﴿ أَنَ ﴾ فمصيبٌ . وإن كسرها، إذ كانت التلاوةُ قولًا، وإن كان بغيرِ لفظِ القولِ ؛ لبعدِها مِن قولِه: ﴿ أَتَدُ ﴾ وهو يُرِيدُ إعمالَ ذلك فيه، فمصيبٌ . وإن كسرها بمعنى ابتداء وانقطاعٍ عن الأولِ والتلاوةِ ، وأن ما أُمِر النبيُ عَيِّلِيَّهُ بتلاوتِه على مَن أُمِر بتلاوةِ ذلك عليهم قد

<sup>(</sup>١) وهي قراءة ابن كثير ونافع وعاصم وأبي عمرو . السبعة لابن مجاهد ص ٢٧٣.

<sup>(</sup>٢) وهي قراءة حمزة والكسائي. ينظر المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) دونه عندهم : أى : دون النبي ﷺ عند من قرأ بكسر الألف من « وإن » ، وسيأتي مصرّحا به في كلام المصنف بعدُ .

<sup>(</sup>٤) في ف: «أمرنا».

<sup>(</sup>٥) في م: « بالأشياء ، .

انْتَهَى دونَ ذلك ، فمصيبٌ .

وقد قرأ ذلك عبدُ اللّهِ بنُ أبي إسحاقَ البصريُ : (وأَنْ). بفتحِ الأَلفِ مِن «أَن » وتخفيفِ النونِ منها () ، بمعنى : ﴿ قُلَ تَعَالَوْا [١٠٨١٠/١] أَتَلُ مَا حَرَّمَ رَبُكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ أَلَا تُشْرِكُواْ بِهِ مُسَيَّعً ﴾ - (وأنْ هذا صراطى) . فخفَفَها ، إذ كانت «أن » في قولِه : ﴿ أَلَا تُشْرِكُواْ بِهِ مُسَيِّعًا ﴾ مخففة ، وكانت «أن » مِن قولِه : ﴿ وَأَنْ هذا صِراطى ) . معطوفة عليها ، فجعَلها نظيرة ما عُطِفَتْ عليه . وذلك وإن كان مذهبًا ، فلا أُحِبُ القراءة به ؛ لشُذوذِها عن قراءة () قرأة الأمصار ، وخلافِ ما هم عليه في أمصارهم () .

القولُ في تأويلِ قولِه: ﴿ ثُمَّ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئَنَبَ تَمَامًا عَلَى ٱلَّذِي آَحْسَنَ وَتَقْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ﴾ .

يعنى جلَّ ثناؤُه بقولِه: ﴿ ثُمَّ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ ﴾: ثم قلْ بعدَ ذلك يا محمدُ: آتى ربُّك موسى الكتابَ. فترَك ذِكْرَ «قل » إذ كان قد تقَدَّم فى أولِ القصةِ ما يَدُلُّ على أنه مرادٌ فيها ، ذلك قولُه: ﴿ قُلُ تَمَالَوَا أَتَلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمُ مَا يَدُلُّ على أنه مرادٌ فيها ، ذلك قولُه: ﴿ قُلُ تَمَالُوَا أَتَلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمُ مَا يَدُلُّ على أنه مرادٌ في الكلامِ . عليهم وأحلٌ ، ثم قال : ثم قل : ﴿ عَالَيْنَا مُوسَى ﴾ . فحذَف «قل» لذلالةٍ قولِه: ﴿ قُلُ ﴾ . عليه ، وأنه مرادٌ في الكلامِ .

/وإنما قلنا: ذلك مرادٌ في الكلامِ ؛ لأن محمدًا عَيَالَةٍ لاشكَّ أنه بُعِث بعدَ موسى ١٠/٨ بدهرِ طويلٍ ، وأنه إنما أُمِر بتلاوةِ هذه الآياتِ على مَن أُمِر بتلاوتِها عليه بعدَ مَبْعَثِه ، ومعلومٌ أن موسى أُوتى الكتابَ مِن قبلِ أمْرِ اللَّهِ محمدًا بتلاوةِ هذه الآياتِ على مَن أُمِر بتلاوتِها عليه ، و « ثُمَّ » في كلامِ العربِ حرفٌ يَدُلُّ على أن ما بعدَه مِن الكلامِ

(٣) القراءة بذلك ليست شاذة ، بل متواترة كما خرجناها .

<sup>(</sup>١) ينظر البحر المحيط ٤/ ٢٥٣. وهي قراءة ابن عامر من السبعة ، ويعقوب من العشرة . النشر ص ٢٠٠.

<sup>(</sup>٢) سقط من: ت ١، ت ٢، ت ٣، س، ف.

<sup>(</sup> تفسير الطبرى ٤٣/٩ )

والحبرِ بعدَ الذي قبلَها .

ثم اخْتَلَف أهلُ التأويلِ في معنى قولِه : ﴿ تَمَامًا عَلَى ٱلَّذِي ٓ أَحْسَنَ ﴾ . فقال بعضُهم : معناه : تمامًا على الحُّسِنين .

#### ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، قال : ثنا عيسى ، عن ابنِ أبى نَجيحٍ ، عن مجاهدِ : ﴿ تَمَامًا عَلَى ٱلَّذِي ۖ أَحْسَنَ ﴾ . قال : على المؤمنين (١) .

حدَّثنى المثنى ، قال : ثنا أبو حذيفة ، قال : ثنا شبلٌ ، عن ابنِ أبى نَجيحٍ ، عن مجاهدِ : ﴿ تَمَامًا عَلَى ٱلَذِى آحَسَنَ﴾ : المؤمنين والمحسنين (٢) .

وكأن مجاهدًا وجُّه تأويلَ الكلامِ ومعناه إلى أن اللَّه جلَّ ثناؤُه أُخْبَر عن موسى أنه آتاه الكتابَ فضيلةً على ما آتَى المحسِنين مِن عبادِه .

فإن قال قائلٌ: فكيف جاز أن يقالَ: ﴿ عَلَى ٱلَّذِي ٓ أَحْسَنَ ﴾ . فَيُوَخَّدُ ﴿ اَلَّذِي ﴾ . فَيُوَخِّدُ ﴿ ٱلَّذِي ﴾ ، والتأويلُ: على الذين أحسَنوا ؟

قيل: إن العربَ تَفْعَلُ ذلك خاصةً في « الذي » وفي الألفِ واللامِ ، إذا أرادت به الكلَّ والجميع ، كما قال جلَّ ثناؤُه: ﴿ وَٱلْعَصَّرِ ۚ ۚ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَفِي خُسَرٍ ﴾ إنَّ ٱلإِنسَانَ لَفِي خُسَرٍ ﴾ [العصر: ١، ٢]. وكما قالوا: أَكْثَرَ ( الدُّرْهَمُ في ) أيدى الناس.

وقد ذُكِر عن عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ أنه كان يَقْرَأُ ذلك: (تَمَامًا على الَّذينَ أَحْسَنُوا) (٢٠). وذلك مِن قراءتِه كذلك يُؤيِّلُهُ قولَ مجاهدٍ.

<sup>(</sup>١) تفسيرمجاهد ص ٣٣١، ومن طريقه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٤٢٣/٥ (٨١١١).

<sup>(</sup>٢) عزاه السيوطى في الدر المنثور ٦/٣ و إلى عبد بن حميد وابن المنذر وأبي الشيخ.

<sup>(</sup>٣ - ٣) في م، ت ١، ت ٢، ت ٣، س: «الذي هم فيه في ١٠.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن ص ١٧١ عن حجاج ، عن هارون. وينظر مختصر الشواذ مالويه ص ٤٧.

وإذا كان المعنى كذلك، كان قولُه: ﴿ أَحْسَنَ ﴾. فعلًا ماضيًا، فيَكُونُ نصبُه لذلك.

وقد يجوزُ أن يكونَ ﴿ أَحْسَنَ ﴾ في موضعِ خفضٍ ، غيرَ أنه نُصِب ، إذ كان أفعلَ لا يُجْرَى (١) في كلامِها .

فإن قيل: فبأيُّ شيءٍ خُفِض؟

قيل: ردًّا على ﴿ ٱلَّذِي ﴾ ؛ إذ لم يَظْهَرْ له ما يَرْفَعُه.

فيكونُ تأويلُ الكلامِ حينئذِ: ثم آتيْنا موسى الكتابَ تمامًا على الذى هو أحسنُ. ثم مُحذِف «هو»، وجاوَر «أحسن» «الذى»، (الفكرب بتَعْرِيبِه)، إذ كان كالمعرفةِ ؛ مِن أجلِ أن الألفَ واللامَ لا يَدْخُلانِه، و «الذى» مثلُه، كما تقولُ العربُ: مرَرْتُ بالذى خيرٍ منك وشرٌ منك. وكما قال الراجزُ ("):

إن الزُّبَيرِيُّ الذي مِثْلَ الحَلَمْ (1)

مَشَّى (°) بأشلابِكُم أهلَ العَلَمْ (٢)

فَأَتْبَع « مِثْلَ » « الذي » في الإعرابِ ، ومَن قال ذلك لم يَقُلْ : مرَرْتُ بالذي عالم . لأن « عالماً » نكرةً ، و « الذي » معرفةً ، ولا تَتْبَعُ نكرةٌ معرفةً .

وقال آخرون : معنى ذلك : ﴿ تَمَامًا عَلَى ٱلَّذِي آحَسَنَ ﴾ : موسى فيما امْتَحَنه اللَّهُ به في الدنيا مِن أمرِه ونهيِه .

<sup>(</sup>١) الإجراء: الصرف. كما تقدم قبل.

<sup>(</sup>٢ - ٢) في م : ( فعرف بتعريفه ، وفي ت ١: ( معرف معريه ) ، وفي ت ٢، ت ٣، س : ( يعرب بتعريبه ا .

<sup>(</sup>٣) معاني القرآن للفراء ١/ ٣٦٥، غير منسوب لقائل.

<sup>(</sup>٤) الحلم، جمع حَلَمَة: وهي الصغيرة من القِردان. اللسان (ح ل م ).

<sup>(</sup>٥) في م، ت ١، ت ٢، ت ٣، س: دمسي١.

<sup>(</sup>٦) العلم: الجبل. اللسان (ع ل م ).

# ذكرُ مَن قال ذلك

٩١/٨ /حَدَّثني المثنى ، قال : ثنا إسحاقُ ، قال : ثنا عبدُ اللَّهِ بنُ أبي جعفرٍ ، عن أبيه ، عن الربيعِ : ﴿ ثُمَّ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئْبَ تَمَامًا عَلَى ٱلَّذِي ٓ أَحْسَنَ ﴾ : فيما أعطاه اللَّهُ (١) .

حدَّ ثنى محمدُ بنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا محمدُ بنُ ثورٍ ، عن معمرٍ ، عن قتادة : ﴿ ثُمُّ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئْبَ تَمَامًا عَلَى ٱلَّذِي آَحْسَنَ ﴾ . قال : مَن أَحْسَنَ في الدنيا تُمَّم اللَّهُ له ذلك في الآخرةِ (٢) .

حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ قولَه : ﴿ ثُمَّرَ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئْبَ تَمَامًا عَلَى ٱلَّذِى ٓ أَحْسَنَ﴾ . يقولُ : مَن أَحْسَن في الدنيا تمَّت عليه كرامةُ اللَّهِ في الآخرةِ .

وعلى هذا التأويلِ الذي تأوَّله الربيعُ يكونُ ﴿ أَحْسَنَ ﴾ نصبًا ؛ لأنه فعلَّ ماضٍ . و ﴿ ٱلَّذِي ﴾ بَعْنَى « ما » . و كان الكلامُ حينئذِ : ثم آتَيْنا موسى الكتابَ تمامًا على ما أحْسَن موسى . أَيْ : آتَيْناه الكتابَ لأَتُمِّ له كرامتي في الآخرةِ ، تمامًا على إحسانِه في الدنيا في () عبادةِ اللَّهِ والقيامِ بما ( كلَّفه به ) مِن طاعتِه .

وقال آخرون في ذلك : معناه : ثم آتينا موسى الكتابَ تمامًا على إحسانِ اللَّهِ إلى أنبيائِه وأيادِيهِ عندَهم .

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٥/١٤٢٣ (٨١١٣) من طريق عبد الله بن أبي جعفر به .

<sup>(</sup>۲) تفسير عبد الرزاق ۱/ ۲۲۱، ۲۲۲ – ومن طريقه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٤٢٣/٥ (٨١١٢) – عن معمر به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٣/٣٥ إلى عبد بن حميد وابن المنذر وأبي الشيخ .

<sup>(</sup>٣) في ص، ت ١، ت ٢، ت ٣، ف: «وفي».

<sup>(</sup>٤ - ٤) في ص، ف: «كلفه» وفي ت ١، ت ٢، ت ٣، س: «كلفته».

# ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنى يونُسُ، قال: أَخْبَرَنا ابنُ وهبٍ، قال: قال ابنُ زيدٍ فى قولِه: ﴿ ثُمَّ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَإِحسانِه الذَى النَّبَا مُوسَى ٱلْكِئَبَ تَمَامًا عَلَى ٱلَّذِى آحَسَنَ ﴾. قال: تمامًا مِن اللَّهِ وإحسانِه الذي أَحْسَنَ إليهم وهدَاهم للإسلامِ، آتاهم (١) ذلك الكتابَ تمامًا لنعمتِه عليهم وإحْسانِه (٢).

و ﴿ أَحْسَنَ ﴾ على هذا التأويلِ أيضًا في موضعِ نصبٍ على أنه فعلٌ ماضٍ ، و ﴿ ٱلَّذِي ﴾ على هذا القول والقولِ الذي قاله الربيعُ بَمْعْنَى « ما » .

وذُكِر عن يحيى بنِ يَعْمَرَ أنه كان يَقْرَأُ ذلك : (تمامًا على الذي أخسَنُ) (الله على الذي أخسَنُ) (الله على الذي هو أحسنُ .

حدَّثني بذلك أحمدُ بنُ يوسُفَ ، قال : ثنا القاسمُ بنُ سلَّامٍ ، قال : ثنا حجّاجٌ ، عن هارونَ ، عن أبي عمرِو بنِ العَلاءِ ، عن يحيى بنِ يَعْمَرَ .

قال أبو جعفر: وهذه قراءة لا أَسْتَجِيزُ القراءة بها وإن كان لها في العربية وجة صحيح؛ لخلافِها ما عليه الحُجَّةُ مُجْمِعةً مِن قرأَةِ الأَمْصارِ.

وأولى هذه الأقوالِ عندى بالصوابِ قولُ مَن قال: معناه: ثم آتينا موسى الكتابَ تمامًا ليَعَمِنا عندَه ، على الذي أحسَنَ موسى في قيامِه بأمرِنا ونهينا ؛ لأن ذلك أظهرُ معانيه (٥) في الكلامِ ، وأن إيتاءَ موسى كتابَه نعمةً مِن اللَّهِ عليه ، ومنةً عظيمةً ، فأخبَر جلَّ ثناؤُه أنه أنْعَم بذلك عليه لِا سلَف له مِن صالحِ عملٍ ، وحُسنِ طاعةٍ ، ولو

<sup>(</sup>١) في م : ﴿ وَآتَاهُم ﴾ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٥/١٤٢٣ (٨١١٠) من طريق أصبغ عن ابن زيد به .

<sup>(</sup>٣) وهي قراءة شاذة لم يقرأ بها أحد من القراء العشرة .

<sup>(</sup>٤) ينظر المحتسب ص ٢٣٤.

<sup>(</sup>٥) بعده في ص، ت ١، ت ٢، ت ٣، س، ف: ﴿ وَ ﴾ .

كان التأويلُ على ما قاله ابنُ زيدٍ ، كان الكلامُ : ثم آتيننا موسى الكتابَ تمامًا على الذى أخسنًا . أو : ثم آتَى اللَّهُ موسى الكتابَ تمامًا على الذى أخسنَ . وفي وصفِه جلَّ ثناؤُه نفسه بإيتائِه الكتابَ ، ثم صَرْفِه الخبرَ بقولِه : ﴿ أَحْسَنَ ﴾ . إلى غيرِ المُخبِّرِ عن نفسِه ؟ بقُرْبِ ما يبنَ الخبرين - الدليلُ الواضحُ على أن القولَ غيرُ (١) الذى قاله ابنُ زيدٍ .

وأما ما ذُكِر عن مجاهدٍ مِن توجيهِه ﴿ ٱلّذِي ﴾ إلى معنى الجميع ، فلا دليلَ في الكلامِ يَدُلُ على صحةِ ما قال مِن ذلك ، بل ظاهرُ الكلامِ بالذي اخْتَوْنا مِن القولِ أَشْبَهُ ، وإذا تُنُوزِع في تأويلِ الكلامِ ، كان أوْلَى مَعانِيهِ به أغْلَبَه على الظاهرِ ، إلا أن يكونَ مِن العقلِ أو الخبرِ دليلٌ واضحٌ على أنه مَعْنيٌ به غيرُ ذلك .\*

اوأما قولُه : ﴿ وَتَفَصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ ﴾ . فإنه يَعْنى : وتَبْيِينًا لكلِّ شيءٍ مِن أمرِ الدينِ الذي أُمِروا به .

فتأويلُ الكلامِ إذن : ثم آتَيْنا موسى التوراةَ تمامًا لنِعَمِنا عندَه ، وأَيادِينا قِبَلَه ، تَتِمُّ به كرامتُنا عليه ، على إحسانِه وطاعتِه ربَّه ، وقيامِه بما كلَّفه مِن شرائعِ دينِه ، وتَبْيِينًا لكلٌ ما بقومِه (۲) وأتباعِه إليه الحاجةُ مِن أمرِ دينِهم .

كما حدَّثنى بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ : ﴿ وَتَفْصِـيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ ﴾ : فيه حلالُه وحرامُه (٣) .

القولُ في تأويلِ قولِه: ﴿ وَهُدُى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُم بِلِقَآءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ﴿ ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه: آتينا موسى الكتابَ تمامًا وتفصيلًا لكلَّ شيءٍ ،

<sup>(</sup>١) بعده في م: ﴿ الْقُولُ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في م: «لقومه»، وفي س: «تقومه»، وفي ف: «يقومه».

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١٤٢٣/٥ ( ٨١١٤) من طريق يزيد به ، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٥٦/٣ إلى عبد بن حميد وابن المتذر وأبى الشيخ .

﴿ وَهُدُى ﴾ . يعنى بقولِه ﴿ وَهُدُى ﴾ : تقويمًا لهم على الطريقِ المستقيم ، وبيانًا لهم سُبُلَ الرشادِ ؛ لئلا يَضِلُوا . ﴿ وَرَحْمَةً ﴾ . يقولُ : ورحمةً منا بهم ، ورَأَفَةً ؛ لنُنْجِيَهم مِن الضلالةِ وعَمَى الحِيرَةِ .

وأما قولُه: ﴿ لَعَلَهُم بِلِقِآء رَبِّهِم يُوْمِنُونَ ﴾ . فإنه يعنى : إيتائى موسى الكتاب تمامًا لكرامة الله موسى على إحسانِ موسى ، وتفصيلًا لشرائع دينه ، وهدى لمن اتبعه ، ورحمة لمن كان منهم ضالًا ؛ ليُنْجِيه الله به مِن الضَّلالة ، وليُؤْمِن بلقاء ربّه إذا سمِع مَواعظَ الله التي وعظ بها خَلْقَه فيه ، فيَوْتَدِعَ عما هو عليه مقيمٌ مِن الكفرِ به ، وبلقائِه بعد مُماتِه ، فيُطِيعَ ربّه ، ويُصَدِّق بما جاءه به نبيّه موسى عليه السلامُ .

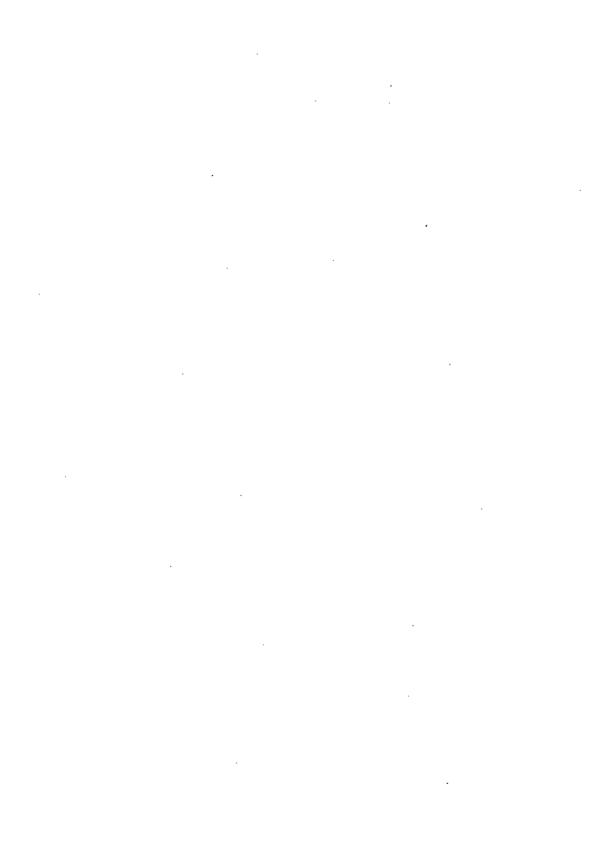

# فهرس الجزء التاسع

# تابع تفسير سورة المائدة

| الموضوع                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| القول في تأويل قوله: ﴿ جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس                                        |
| والشهر الحرام والهدي والقلائد ﴾                                                                        |
| القول في تأويل قوله : ﴿ ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في                                 |
| الأرض وأن الله بكل شيء عليم ﴾                                                                          |
| القول في تأويل قوله : ﴿ اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله                                            |
| غفور رحيم ﴾                                                                                            |
| القول في تأويل قوله : ﴿ قُلُ لَا يُستوى الخبيث والطيب ولو أعجبك                                        |
| كثرة الخبيث ﴾                                                                                          |
| القول في تأويل قوله: ﴿ فاتقوا الله يا أولى الألباب لعلكم تفلحون ﴾ ١٣                                   |
| القول في تأويل قوله : ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسَأَلُوا عَنَ أَشْيَاءَ إِنْ تَبَدُّ لَكُم |
| تسؤكم ﴾                                                                                                |
| القول في تأويل قوله : ﴿ وَإِن تَسَأَلُوا عَنْهَا حَيْنَ يَنْزَلَ القَرَآنَ تَبَدُّ لَكُمْ عَفَا الله   |
| عنها والله غفور حليم ﴾                                                                                 |
| القول في تأويل قوله: ﴿ قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين ﴾ ٢٥                                 |
| القول في تأويل قوله : ﴿ مَا جَعَلَ اللَّهِ مَنْ بَحَيْرَةً وَلَا سَائِبَةً وَلَا وَصَيَّلَةً           |
| ولا حام ﴾                                                                                              |
| القول في تأويل قوله : ﴿ ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب                                         |
| وأكثرهم لا يعقلون ﴾                                                                                    |

| القول في تأويل قوله : ﴿ وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| لا يعلمون شيئا ولا يهتدون ﴾                                                                       |
| القول في تأويل قوله : ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسُكُمْ لَا يُضْرِكُمْ      |
| من ضل إذا اهتديتم ﴾                                                                               |
| القول في تأويل قوله : ﴿ إِلَى الله مرجعكم جميعًا فينبئكم بما كنتم                                 |
| تعملون ﴾                                                                                          |
| القول في تأويل قوله : ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةَ بِينَكُمْ إِذَا حَضِرَ أَحَدُكُمْ |
| الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم ﴾                                                             |
| القول في تأويل قوله : ﴿ أَو آخران من غيركم ﴾                                                      |
| القول في تأويل قوله تعالى ذكره : ﴿ إِن أَنتِم ضربتُم في الأرض فأصابتكم                            |
| مصيبة الموت ﴾                                                                                     |
| القول في تأويل قوله عز ذكره : ﴿ فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا                          |
| ولو کان ذا قربي ﴾                                                                                 |
| القول في تأويل قوله عز ذكره : ﴿ وَلَا نَكْتُم شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَا إِذَا لَمْنَ                |
| الآثمين ﴾                                                                                         |
| القول في تأويل قوله عز ذكره : ﴿ فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران                              |
| يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان ﴾                                                    |
| القول في تأويل قوله : ﴿ فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما                                |
| اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ﴾                                                                    |
| القول في تأويل قوله عز وجل: ﴿ ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها                                |
| أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم ﴾                                                              |
| القول في تأويل قوله عز ذكره : ﴿ واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي                                 |
| القوم الفاسقين ﴾                                                                                  |

| القول في تأويل قوله : ﴿ يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| لنا إنك أنت علام الغيوب ﴾                                                                                |
| القول في تأويل قوله : ﴿ إِذْ قَالَ الله يَا عَيْسَى ابْنُ مُرَيِّمَ اذْكُرُ نَعْمَتَى عَلَيْكُ           |
| وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس ﴾                                                                        |
| القول في تأويل قوله : ﴿ تَكُلُّمُ النَّاسُ فِي الْمُهَدُ وَكَهَلًا إِنْ هَذَا إِلَّا سَحَر               |
| مبین ﴾                                                                                                   |
| القول في تأويل قوله : ﴿ وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي                                      |
| قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون ﴾                                                                          |
| القول في تأويل قوله : ﴿ إِذْ قَالَ الْحُوارِيونَ يَا عَيْسَى ابْنُ مُرْيَمٍ إِنْ كُنْتُمْ                |
| مؤمنين ﴾                                                                                                 |
| القول في تأويل قوله : ﴿ قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن                                   |
| قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين ﴾                                                                      |
| القول في تأويل قوله: ﴿ قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة                                     |
| وأنت خير الرازقين ﴾                                                                                      |
| القول في تأويل قوله: ﴿ قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم                                       |
| فإنى أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين ﴾                                                             |
| القول في تأويل قوله : ﴿ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عَيْسَى ابْنُ مُرَيِّمُ أَأْنَتُ قَلْتُ لَلْنَاسُ       |
| اتخذوني وأمي إلهين من دون الله إنك أنت علام الغيوب ﴾ ١٣٣                                                 |
| القول في تأويل قوله : ﴿ تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك                                          |
| أنت علام الغيوب ﴾                                                                                        |
| الفول في تأويل قوله: ﴿ مَا قَلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمْرِتْنِي بِهِ أَنْ اعْبِدُوا اللَّهُ رَبِّي وربكم |
| وأنت على كل شيءٍ شهيد ﴾                                                                                  |
| القول في تأويل قوله : ﴿ إِن تُعذُّبُهُمْ فَإِنْهُمْ عَبَادِكُ وَإِنْ تَغْفُرُ لَهُمْ فَإِنْكُ            |

| مزيز الحكيم ﴾                                               | أنت ال      |
|-------------------------------------------------------------|-------------|
| أويل قوله عز ذكره : ﴿ قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم  | القول في ت  |
| فوز العظيم ﴾                                                | ذلك ال      |
| أويل قوله : ﴿ رضى الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز             | القول في تأ |
| 1 2 7                                                       | العظيم      |
| أويل قوله : ﴿ لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على      | القول في تأ |
| يءِ قدير ﴾                                                  | کل شی       |
| رة الأنمام                                                  | تفسير سور   |
| أويل قوله: ﴿ الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض ﴾ ١٤٤       | القول في تأ |
| أويل قوله : ﴿ وجعل الظلمات والنور ﴾                         | القول في تأ |
| أويل قوله : ﴿ ثم الذين كفروا بربهم يعدلون ﴾                 | القول في تأ |
| أويل قوله : ﴿ هو الذي خلقكم من طين ﴾                        | القول في تأ |
| أويل قوله : ﴿ ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ﴾                  | القول في تأ |
| أويل قوله : ﴿ ثم أنتم تمترون ﴾                              | القول فى تأ |
| أويل قوله : ﴿ وهو الله في السماوات والأرض يعلم سركم         | القول في تأ |
| كم ويعلم ما تكسبون ﴾                                        | وجهرك       |
| ويل قوله : ﴿ وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها  | القول في تأ |
| 100                                                         | معرضير      |
| ويل قوله : ﴿ فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما |             |
| ، يستهزءون ﴾                                                | كانوا به    |
| ويل قوله : ﴿ أَلَم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن وأنشأنا   | القول في تأ |
| هم قرنا آخرين ﴾                                             | من بعد      |
| ويل قوله عز ذكره : ﴿ وَلُو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه | القول في تأ |

| بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ﴾                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| القول في تأويل قوله: ﴿ وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي                            |
| الأمر ثم لا ينظرون ﴾                                                                             |
| القول في تأويل قوله : ﴿ ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ﴾ ١٦٢                                       |
| القول في تأويل قوله: ﴿ وللبسنا عليهم ما يلبسون ﴾                                                 |
| القول في تأويل قوله : ﴿ ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا                               |
| منهم ما كانوا به يستهزءون ﴾                                                                      |
| القول في تأويل قوله : ﴿ قُلْ سيرُوا في الأرض ثم انظرُوا كيف كان عاقبة                            |
| المكذبين ﴾                                                                                       |
| القول في تأويل قوله عز ذكره : ﴿ قُلْ لَمْنَ مَا فَي السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ قُلُّ لَلَّهُ      |
| كتب على نفسه الرحمة ﴾                                                                            |
| القول في تأويل قوله: ﴿ ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ﴾ ١٧١                                 |
| القول في تأويل قوله: ﴿ الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ﴾ ١٧٣                                    |
| القول في تأويل قوله : ﴿ وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع                                   |
| العليم ﴾                                                                                         |
| القول في تأويل قوله : ﴿ قُلْ أَغْيَرُ اللَّهُ أَتَخَذُ وَلَيَا فَاطْرُ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ |
| وهو يُطعِم ولا يُطعَم ﴾                                                                          |
| القول في تأويل قوله : ﴿ قُلْ إِنِّي أَمْرَتَ أَنْ أَكُونَ أُولَ مِنْ أَسْلُمُ وَلَا تَكُونَنَ    |
| من المشركين ﴾                                                                                    |
| القول في تأويل قوله: ﴿ قُلْ إِنِّي أَخَافَ إِنْ عَصِيتَ رِبِّي عَذَابِ يُومُ                     |
| عظیم ﴾                                                                                           |
| القول في تأويل قوله: ﴿ وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو                                     |
| وإن يمسسك بخير فهو على كل شيءِ قدير ﴾                                                            |

| القول في تأويل قوله: ﴿ وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير ﴾ ١٨٠                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| القول في تأويل قوله عز ذكره : ﴿ قُلْ أَي شَيْءِ أَكْبُر شَهَادَةً قُلُ اللَّهُ شَهِيد            |
| ىينى وىينكم ﴾                                                                                    |
| القول في تأويل قوله: ﴿ وأوحى إلى هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ ﴾ ١٨١                             |
| القول في تأويل قوله: ﴿ الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين                     |
| خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ﴾                                                                     |
| القول في تأويل قوله : ﴿ انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما                                    |
| کانوا یفترون ﴾                                                                                   |
| القول في تأويل قوله : ﴿ وَإِن يَرُوا كُلُّ آيَةً لَا يَؤْمَنُوا بَهَا حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ      |
| يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين ﴾ ١٩٩                                        |
| القول في تأويل قوله : ﴿ وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلُكون إلا                                 |
| أنفسهم وما يشعرون ﴾                                                                              |
| القول في تأويل قوله عز ذكره : ﴿ وَلُو تَرَى إِذْ وَقَفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا |
| نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين ﴾                                                      |
| القول في تأويل قوله : ﴿ بِل بِدَا لَهُم مَا كَانُوا يَخْفُونَ مِن قَبِلَ وَلُو رِدُوا لَعَادُوا  |
| لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون ﴾                                                                     |
| القول في تأويل قوله : ﴿ وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن                                   |
| بمبعوثين ﴾                                                                                       |
| القول في تأويل قوله : ﴿ ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق                             |
| قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون ﴾                                              |
| القول في تأويل قوله : ﴿ قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم                             |
| الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها ﴾                                                  |
| القول في تأويل قوله : ﴿ وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء                                    |

| ۲۱۲   | ما يزرون ﴾                                                                                            |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | القول في تأويل قوله : ﴿ وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة                                  |
| ۲۱۸   | خير للذين يتقون أفلا تعقلون ﴾                                                                         |
|       | القول في تأويل قوله عز ذكره : ﴿ قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون                                        |
| 719   | فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ﴾                                                    |
|       | القول في تأويل قوله: ﴿ ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا ولقد                                              |
| 777   | جاءك من نبأ المرسلين ﴾                                                                                |
|       | القول في تأويل قوله : ﴿ وإن كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي                                      |
| 770   | نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ﴾                                                        |
|       | القول في تأويل قوله : ﴿ ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من                                    |
| 777   | الجاهلين ﴾                                                                                            |
|       | القول في تأويل قوله : ﴿ إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ ، وَالْمُوتَى يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ |
| 779   | ثم إليه يرجعون ﴾                                                                                      |
| ی     | القول في تأويل قوله : ﴿ وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر علم                           |
| ۱۳۱   | أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون ﴾                                                                   |
| `     | القول في تأويل قوله : ﴿ وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا                                |
| 777   | أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيءٍ ثم إلى ربهم يحشرون ﴾                                           |
|       | القول في تأويل قوله : ﴿ والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات                                       |
| 777   | من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم ﴾                                                     |
|       | القول في تأويل قوله : ﴿ قُلْ أُرأيتِكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابِ اللهِ أَوْ أَتَتَكُمُ السَّاعَةِ      |
| 739   | أغير الله تدعون إن كنتم صادقين ﴾                                                                      |
|       | القول في تأويل قوله : ﴿ بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء                                      |
| 7 & 1 | وتنسون ما تشركون ﴾                                                                                    |

| القول في تأويل قوله : ﴿ ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| والضراء لعلهم يتضرعون ﴾                                                                             |
| القول في تأويل قوله : ﴿ فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم                                 |
| وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون ﴾                                                                  |
| القول في تأويل قوله : ﴿ فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء                              |
| حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون ﴾                                               |
| القول في تأويل قوله: ﴿ فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب                                    |
| العالمين ﴾                                                                                          |
| القول في تأويل قوله : ﴿ قُلُ أُرَايِتُمْ إِنْ أَخَذُ اللَّهُ سَمَعُكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتُمْ    |
| على قلوبكم ثم هم يصدفون ﴾                                                                           |
| القول في تأويل قوله : ﴿ قُلُ أُرَايَتُكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهُ بَعْتَةً أُو جَهْرَةً هُل |
| يهلك إلا القوم الظالمون ﴾                                                                           |
| القول في تأويل قوله: ﴿ وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن                                 |
| وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ﴾                                                                 |
| القول في تأويل قوله : ﴿ والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا                                 |
| يفسقون ﴾                                                                                            |
| القول في تأويل قوله : ﴿ قُلُ لَا أَقُولُ لَكُمْ عَنْدَى خَزَائَنَ الْأَرْضِ أَفِلا                  |
| تتفكرون ﴾                                                                                           |
| القول في تأويل قوله: ﴿ وَأَنْذَرَ بَهُ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يَحْشُرُوا إِلَى رَبُّهُمْ         |
| ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون ﴾                                                          |
| القول في تأويل قوله : ﴿ وَلَا تَطْرُدُ الذِّينَ يَدْعُونَ رَبُّهُمْ بِالْغَدَاةُ وَالْعَشِّي        |
| فتكون من الظالمين ﴾                                                                                 |
| القول في تأويل قوله : ﴿ وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله                                |

( تفسير الطبرى ٩ ٤٤ )

| عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين ﴾                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| القول في تأويل قوله : ﴿ وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فأنه غفور                                 |
| رحيم ﴾                                                                                           |
| القول في تأويل قوله : ﴿ وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل                                          |
| المجرمين ﴾                                                                                       |
| القول في تأويل قوله: ﴿ قُلْ إِنِّي نَهِيتَ أَنْ أَعِبْدُ الَّذِينِ تَدْعُونَ مِنْ دُونَ اللَّهِ  |
| من المهتدين ﴾                                                                                    |
| القول في تأويل قوله : ﴿ قُلْ إِنِّي عَلَى بَيْنَةً مِنْ رَبِّي وَهُو خَيْر                       |
| الفاصلين ﴾                                                                                       |
| القول في تأويل قوله : ﴿ قُلُ لُو أَنْ عَنْدَى مَا تَسْتَعْجُلُونَ بِهُ لَقْضَى الْأُمْرِ بَيْنِي |
| وبينكم والله أعلم بالظالمين ﴾                                                                    |
| القول في تأويل قوله: ﴿ وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما                               |
| في البر والبحر ﴾                                                                                 |
| القول في تأويل قوله: ﴿ وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات                              |
| الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين ﴾٢٨٣                                                     |
| القول في تأويل قوله: ﴿ وهو الذِّي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم                                  |
| بالنهار ﴾                                                                                        |
| القول في تأويل قوله: ﴿ ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه                                      |
| مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون ﴾                                                               |
| القول في تأويل قوله : ﴿ وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى                                |
| إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ﴾ ١٨٨                                              |
| القول في تأويل قوله: ﴿ ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم                                 |
| وهو أسرع الحاسبين ﴾٩٢                                                                            |
| ركو الشرح المعبين إلى المستعدد                                                                   |

| القول في تأويل قوله : ﴿ قُلْ مَنْ يَنْجِيكُمْ مَنْ ظُلْمَاتُ البِّرُ وَالْبَحْرُ تَدْعُونُهُ          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين ﴾ ٢٩٤                                                |
| القول في تأويل قوله : ﴿ قُلُ اللَّهُ يَنْجِيكُمْ مِنْهَا وَمِنْ كُلِّ كُرْبِ ثُمَّ أَنْتُمْ           |
| تشركون ﴾                                                                                              |
| القول في تأويل قوله : ﴿ قل هو القادر على أن يبعث عليكم عِذابا من فوقكم                                |
| أو من تحت أرجلكم ﴾                                                                                    |
| القول في تأويل قوله: ﴿ أُو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض ﴾ ٢٩٨                                      |
| القول في تأويل قوله: ﴿ انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون ﴾ ٣١٠                                        |
| القول في تأويل قوله: ﴿ وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل                                       |
| لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون ﴾                                                                           |
| القول في تأويل قوله : ﴿ وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن                                     |
| ذكري لعلهم يتقون ﴾                                                                                    |
| القول في تأويل قوله: ﴿ وَذِرِ الذِّينِ اتَّخَذُوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا               |
| وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها ﴾                                                                        |
| القول في تأويل قوله عز ذكره : ﴿ وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها ﴾ ٣٢٣                                    |
| القول في تأويل قوله: ﴿ أُولئكُ الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من                                     |
| حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون ﴾                                                                    |
| القول في تأويل قوله عز وجل: ﴿ قُلْ أَنْدَعُوا مِنْ دُونَ اللَّهُ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا |
| إلى الهدى اثننا ﴾                                                                                     |
| القول في تأويل قوله : ﴿ قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب                                      |
| العالمين ﴾                                                                                            |
| القول في تأويل قوله : ﴿ وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه                                        |
| تحشرون کی                                                                                             |

| القول في تأويل قوله: ﴿ وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| وهو الحكيم الخبير ﴾                                                                                |
| القول في نأويل قوله: ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لَأَبِيهِ آزِرُ ﴾                                 |
| القول في تأويل قوله: ﴿ وكذلك نرى إبراهيم ملكوت السماوات والأرض                                     |
| وليكون من الموقنين ﴾                                                                               |
| القول في تأويل قوله: ﴿ فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما                               |
| الفول في ناويل فوله : ﴿ قَلَمَا جَنْ عَلَيْهُ اللَّهِلُ رَائِي قُلُو عَبِ قَالَ مُعَا رَجِي مُلِكُ |
| أفل قال لا أحب الآفلين ﴾                                                                           |
| القول في تأويل قوله: ﴿ فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال                               |
| لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين ﴾                                                         |
| القول في تأويل قوله : ﴿ فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر                                  |
| فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون ﴾                                                         |
| القول في تأويل قوله : ﴿ إِنِّي وجهت وجهي للذِّي فطر السماوات والأرض                                |
| حنيفا وما أنا من المشركين ﴾                                                                        |
| القول في تأويل قوله : ﴿ وحاجه قومه أفلا تتذكرون ﴾ ٣٦٤                                              |
| القول في تأويل قوله: ﴿ وَكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما                        |
| لم ينزل به عليكم سلطانا فأى الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون ﴾ ٣٦٥                               |
| القول في تأويل قوله : ﴿ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم                              |
| الأمن وهم مهتدون ﴾                                                                                 |
| القول في تأويل قوله : ﴿ وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات                             |
|                                                                                                    |
| من نشاء إن ربك حكيم عليم ﴾                                                                         |
| القول في تأويل قوله : ﴿ ووهبنا له إسحاق ويعقوب وكذلك نجزى                                          |
| المحسنين ﴾                                                                                         |
| القول في تأويل قوله : ﴿ وَزَكْرِيا وَيَحْيَى وَعَيْسَى وَإِلَيَاسَ كُلُّ مِنْ                      |

| الصالحين ﴾                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| القول في تأويل قوله : ﴿ ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم                        |
| إلى صراط مستقيم ﴾                                                                               |
| القول في تأويل قوله: ﴿ ذلك هدى الله يهدى به من يشاء من عباده                                    |
| ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون ﴾                                                          |
| القول في تأويل قوله: ﴿ أُولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة ﴾ . ٣٨٧                       |
| القول في تأويل قوله: ﴿ فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها                          |
| بكافرين ﴾                                                                                       |
| القول في تأويل قوله: ﴿ أُولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده ﴾ ٣٩١                                |
| القول في تأويل قوله : ﴿ قُلُ لَا أَسَالُكُمْ عَلَيْهُ أَجْرًا إِنْ هُو إِلَّا ذَكُرَى           |
| للعالمين ﴾                                                                                      |
| القول في تأويل قوله : ﴿ وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على                        |
| بشر من شيءِ ﴾                                                                                   |
| القول في تأويل قوله : ﴿ قُلْ مِنْ أَنْزُلُ الكتابُ الذِّي جَاءَ بِهُ مُوسَى نُورًا              |
| وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا ﴾                                                |
| القول في تأويل قوله: ﴿ وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم                           |
| ذرهم في خوضهم يلعبون ﴾                                                                          |
| القول في تأويل قوله: ﴿ والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم                           |
| يحافظون ﴾                                                                                       |
| القول في تأويل قوله : ﴿ وَمَنْ أَطْلُمْ مَمْنَ افْتَرَى عَلَى اللَّهُ كَذَبًا أَوْ قَالَ أُوحَى |
| إلى ولم يوح إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ﴾ ٤٠٤                                       |
| القول في تأويل قوله: ﴿ ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة                             |
| باسطو أيديهم أخرجوا أنفسكم ك                                                                    |

| القول في تأويل قوله : ﴿ اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ﴾                                                              |
| القول في تأويل قوله : ﴿ وَلَقَدْ جَئْتُمُونَا فَرَادَى كُمَّا خَلَقْنَاكُمْ أُولَ مَرَةً        |
| وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم ﴾                                                                 |
| القول في تأويل قوله : ﴿ وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم                                   |
| فیکم شرکاء ﴾                                                                                    |
| القول في تأويل قوله : ﴿ لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم                                         |
| تزعمون ﴾                                                                                        |
| القول في تأويل قوله : ﴿ إِن الله فالق الحب والنوى ﴾ ٤٢٠                                         |
| القول في تأويل قوله: ﴿ يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي                                   |
| ذلكم الله فأني تؤفكون ﴾                                                                         |
| القول في تأويل قوله: ﴿ فالق الإصباح وجعل الليل سكنًا ﴾ ٢٤                                       |
| القول في تأويل قوله: ﴿ والشمس والقمر حسبانا ﴾ ٢٨٠                                               |
| القول في تأويل قوله: ﴿ ذلك تقدير العزيز العليم ﴾ ٤٣١                                            |
| القول في تأويل قوله: ﴿ وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في                                   |
| طلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون ﴾ ٤٣١                                             |
| القول في تأويل قوله: ﴿ وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر                                      |
| العول على دويل قول . هر وعو الحدى المنطق علم على عدل و<br>ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون ﴾ |
| القول في تأويل قوله: ﴿ وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات                              |
|                                                                                                 |
|                                                                                                 |
|                                                                                                 |
| القول في تأويل قوله: ﴿ وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها                                   |
| وغير متشابه ﴾ ٤٤٨                                                                               |

| القول في تأويل قوله : ﴿ انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه ﴾ ٤٤٩                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| القول في تأويل قوله : ﴿ إِن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون ﴾ ٢٥٢                                     |
| القول في تأويل قوله : ﴿ وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين                             |
| وبنات بغير علم ﴾                                                                                |
| القول في تأويل قوله : ﴿ سبحانه وتعالى عما يصفون ﴾                                               |
| القول في تأويل قوله: ﴿ وخلق كل شيءٍ وهو بكل شيءٍ عليم ﴾ ٢٥٨                                     |
| القول في تأويل قوله : ﴿ ذَلَكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ لَا إِلَّهَ إِلَّا هُو خَالَقَ كُلُّ شَيءً   |
| فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل ﴾                                                                   |
| القول في تأويل قوله : ﴿ لَا تَدْرَكُهُ الأَبْصَارُ وَهُو يَدْرُكُ الْأَبْصَارُ وَهُو اللَّطِيفَ |
| الخبير ﴾                                                                                        |
| القول في تأويل قوله : ﴿ قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه                                  |
| ومن عمى فعليها وما أنا عليكم بحفيظ ﴾                                                            |
| القول في تأويل قوله : ﴿ وَكَذَلْكَ نَصَرُفَ الآيَاتِ وَلَيْقُولُوا دَرَسَتِ وَلَنْبَيْنُهُ      |
| لقوم يعلمون ﴾                                                                                   |
| القول في تأويل قوله : ﴿ اتبع ما أوحى إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض                            |
| عن المشركين ﴾                                                                                   |
| القول في تأويل قوله: ﴿ ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا                            |
| وما أنت عليهم بوكيل ﴾                                                                           |
| القول في تأويل قوله : ﴿ كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم                              |
| فينبئهم بما كانوا يعملون ﴾                                                                      |
| القول في تأويل قوله : ﴿ وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن                         |
| بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ﴾ ٤٨٤                            |
| القول في تأويل قوله: ﴿ وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ﴾                                     |

| القول في تأويل قوله : ﴿ ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مرة ﴾                                                                                            |
| القول في تأويل قوله: ﴿ ونذرهم في طغيانهم يعمهون ﴾                                                |
| القول في تأويل قوله : ﴿ ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتي وحشرنا                       |
| عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم                                  |
| يجهلون ﴾                                                                                         |
| القول في تأويل قوله : ﴿ وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس                                    |
| والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ﴾ ٤٩٧                                                  |
| القول في تأويل قوله : ﴿ وليقترفوا ما هم مقترفون ﴾ ٥٠٥                                            |
| القول في تأويل قوله : ﴿ أَفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب                        |
| مفصلا ﴾                                                                                          |
| القول في تأويل قوله : ﴿ والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك                             |
| بالحق فلا تكونن من الممترين ﴾                                                                    |
| القول في تأويل قوله: ﴿ وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته                                  |
| وهو السميع العليم ﴾                                                                              |
| القول في تأويل قوله : ﴿ وَإِنْ تَطْعُ أَكْثُرُ مِنْ فِي الْأَرْضُ يَضْلُوكُ عَنْ سَبِيلُ اللَّهُ |
| إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون ﴾                                                           |
| القول في تأويل قوله: ﴿ إِنْ رَبُّكُ هُو أَعْلَمُ مِنْ يَضُّلُ عَنْ سَبِيلُهُ وَهُو أَعْلَمُ      |
| بالمهتدين ﴾                                                                                      |
| القول في تأويل قوله: ﴿ فَكُلُوا مُمَا ذَكُر اسم الله عليه إن كنتم بآياته                         |
| مؤمنين ﴾                                                                                         |
| القول في تأويل قوله : ﴿ وَمَا لَكُمْ أَلَا تَأْكُلُوا مُمَا ذَكُرُ اسْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِنْ   |
| ربك هو أعلم بالمعتدين ﴾                                                                          |

| القول في تأويل قوله : ﴿ وَإِنْ كَثَيْرًا لَيْضُلُونَ بِأَهْوَائُهُمْ بِغَيْرُ عَلَمْ إِنْ رَبُّكُ هُو |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| أعلم بالمعتدين ﴾                                                                                      |
| القول في تأويل قوله : ﴿ وَذَرُوا ظَاهِرِ الْإِثْمُ وَبِاطِنُهُ ﴾                                      |
| القول في تأويل قوله : ﴿ إِنَّ الذين يُكسبون الإِثْمُ سيجزون بما كانوا                                 |
| يقترفون ﴾                                                                                             |
| القول في تأويل قوله : ﴿ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَا لَمْ يَذَكُرُ اسْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَإِنَّهُ لَفُسْق |
| وإن أطعتموهم إنكم لمشركون ﴾                                                                           |
| القول في تأويل قوله : ﴿ أَو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورًا يمشي به                              |
| في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها ﴾                                                         |
| القوال في تأويل قوله: ﴿ كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون ﴾ ٥٣٦                                       |
| القول في تأويل قوله : ﴿ وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا                                  |
| فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون ﴾ ٣٧ ه                                                         |
| القول في تأويل قوله : ﴿ وَإِذَا جَاءِتُهُمْ آيَةً قَالُوا لَنْ نَوْمَنَ حَتَّى نَوْتَى مَثْلُ مَا     |
| أوتى رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالته ﴾                                                             |
| القول في تأويل قوله : ﴿ سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب                                        |
| شدید بما کانوا یمکرون کی                                                                              |
| القول في تأويل قوله: ﴿ فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ﴾ ١٥٥                                  |
| القول في تأويل قوله: ﴿ ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا ﴾ ٤٤ ٥                                     |
| القول في تأويل قوله: ﴿ كَأَنَّمَا يَصِعِدُ فَي السَّمَاءَ ﴾ ٩٤٥                                       |
| القول في تأويل قوله: ﴿ كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا                                              |
| يؤمنون ﴾                                                                                              |
| القول في تأويل قوله: ﴿ وهذا صراط ربك مستقيماً قد فصلنا الآيات لقوم                                    |
| یذکرون کھ                                                                                             |

| القول في تأويل قوله : ﴿ ويوم يحشرهم جميعاً يا معشر الجن قد استكثرتم من                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الإنس ﴾                                                                                              |
| القول في تأويل قوله : ﴿ وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا                                     |
| ببعض ﴾                                                                                               |
| القول في تأويل قوله : ﴿ وَبِلْغِنَا أَجِلْنَا الذِّي أَجِلْتُ لِنَا ﴾ ٥٥٥                            |
| القول في تأويل قوله : ﴿ قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن                              |
| ربك حكيم عليم ﴾                                                                                      |
| القول في تأويل قوله : ﴿ وَكَذَلْكُ نُولَى بَعْضُ الظَّالَمِينَ بَعْضًا بَمَا كَانُوا                 |
| یکسبون ﴾                                                                                             |
| القول في تأويل قوله : ﴿ يَا مَعْشُرِ الْجِنِّ وَالْإِنْسُ أَلَمْ يَأْتُكُمْ رَسُلُ مَنْكُمْ يَقْصُون |
| عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا ﴾ ٥٥٥                                                           |
| القول في تأويل قوله : ﴿ قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا                           |
| على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ﴾                                                                       |
| القول في تأويل قوله : ﴿ ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها                                     |
| غافلون ﴾                                                                                             |
| القول في تأويل قوله : ﴿ ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما                                       |
| يعملون ﴾                                                                                             |
| القول في تأويل قوله: ﴿ وربك الغني ذو الرحمة قوم آخرين ﴾ ٥٦٤                                          |
| القول في تأويل قوله : ﴿ إِنْ مَا تُوعِدُونَ لَآتَ وَمَا أَنتُم بَمِعَجُزِينَ ﴾ ٥٦٦                   |
| القول في تأويل قوله : ﴿ قُلْ يَا قُومُ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتُكُمْ إِنِّي عَامِلُ فَسُوفَ          |
| تعلمون ﴾                                                                                             |
| القول في تأويل قوله: ﴿ من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون ﴾ ٦٨٥                             |
| القول في تأويل قوله : ﴿ وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأُنعام نصيباً                                 |

| ساء ما يحكمون ﴾                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| القول في تأويل قوله : ﴿ وَكَذَلْكَ زَيْنَ لَكَثْيَرَ مِنَ الْمُشْرِكَيْنَ قَتْلَ أُولَادُهُمْ |
| شركاؤهم فذرهم وما يفترون ﴾                                                                    |
| القول في تأويل قوله : ﴿ وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا                               |
| من نشاء بزعمهم ﴾                                                                              |
| القول في تأويل قوله : ﴿ وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله                          |
| عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون ﴾                                                  |
| القول في تأويل قوله : ﴿ وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة                                   |
| فهم فیه شرکاء ﴾                                                                               |
| القول في تأويل قوله : ﴿ سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم ﴾ ١٩٥٠                                    |
| القول في تأويل قوله : ﴿ قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم                              |
| وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين ﴾ • ٩ •                         |
| القول في تأويل قوله: ﴿ وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير                                        |
| معروشات ﴾                                                                                     |
| القول في تأويل قوله : ﴿ والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان                            |
| متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر ﴾ ٩٠٥                                               |
| القول في تأويل قوله : ﴿ وَلا تَسْرَفُوا إِنَّهُ لا يَحْبُ الْمُسْرِفِينَ ﴾ ٢١٤                |
| القول في تأويل قوله: ﴿ ومن الأنعام حمولة وفرشا ﴾ ٢١٨                                          |
| القول في تأويل قوله: ﴿ كُلُوا مِمَا رَزْقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَبَعُوا خَطُواتُ الشَّيْطَانُ |
| إنه لكم عدو مبين ﴾                                                                            |
| القول في تأويل قوله : ﴿ ثمانية أزواج نبئوني بعلم إن كنتم                                      |
| صادقین ﴾                                                                                      |
| القول في تأويل قوله: ﴿ ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين إن الله لا يهدى                        |

| القوم الظالمين ﴾                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| القول في تأويل قوله: ﴿ قل لا أجد في ما أوحى إلى محرما على طاعم يطعمه                                    |
| إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير                                   |
| الله به ﴾                                                                                               |
| القول في تأويل قوله : ﴿ فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور                                           |
| رحيم ﴾                                                                                                  |
| القول في تأويل قوله : ﴿ وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ﴾ ٦٣٨                                          |
| القول في تأويل قوله : ﴿ ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما                                     |
| حملت ظهورهما ﴾                                                                                          |
| القول في تأويل قوله : ﴿ أَوِ الحَوايا ﴾                                                                 |
| القول في تأويل قوله : ﴿ أَو مَا اختلط بعظم ﴾                                                            |
| القول في تأويل قوله : ﴿ ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون ﴾ ٦٤٧                                           |
| القول في تأويل قوله : ﴿ فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد                                        |
| بأسه عن القوم المجرمين ﴾                                                                                |
| القول في تأويل قوله : ﴿ سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا                                    |
| آباؤنا ولا حرمنا من شيء ، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا                                             |
| بأسنا ﴾                                                                                                 |
| القول في تأويل قوله : ﴿ قُلُّ هُلُّ عَنْدَكُمْ مَنْ عَلَّمْ فَتَخْرَجُوهُ لَنَا إِنْ تَتَبَعُونَ إِلَّا |
| الظن وإن أنتم إلا تخرصون ﴾                                                                              |
| القول في تأويل قوله : ﴿ قُلْ فَلَلَّهُ الْحُجَّةُ البَّالْغَةُ فَلُو شَاءَ لَهُدَاكُمْ                  |
| أجمعين ﴾                                                                                                |
| القول في تأويل قوله : ﴿ قل هلم شهداء كم الذين يشهدون أن الله حرم هذا                                    |
| وهم بربهم يعدلون ﴾                                                                                      |

| القول في تأويل قوله : ﴿ قُلْ تَعَالُوا أَتُلُّ مَا حَرَمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَا تَشْرَكُوا     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| به شيئا وبالوالدين إحسانا ﴾                                                                         |
| القول في تأويل قوله: ﴿ وَلَا تَقْتُلُوا أُولَادَكُمْ مِنْ إِمَلَاقَ نَحْنَ نُرْزَقَكُمْ ۚ           |
| وإياهم ﴾                                                                                            |
| القول في تأويل قوله: ﴿ وَلا تَقْرَبُوا الفُواحَشُ مَا ظَهْرَ مِنْهَا وَمَا بَطْنَ ﴾ ٢٥٩.            |
| القول في تأويل قوله : ﴿ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفُسُ الَّتِي حَرَمُ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلَكُم |
| وصاكم به لعلكم تعقلون ﴾                                                                             |
| القول في تأويل قوله : ﴿ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمُ إِلَّا بِالَّتِي هِي أَحْسَنَ حَتَّى      |
| يبلغ أشده ﴾                                                                                         |
| القول في تأويل قوله : ﴿ وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا                               |
| وسعها ﴾                                                                                             |
| القول في تأويل قوله : ﴿ وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربي وبعهد الله أوفوا                          |
| ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون ﴾                                                                        |
| القول في تأويل قوله: ﴿ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل                               |
| فتفرق بكم عن سبيله ذلك وصاكم به لعلكم تتقون ﴾ ٦٦٩                                                   |
| القول في تأويل قوله : ﴿ ثُم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن                                   |
| وتفصيلا لكل شيء ﴾                                                                                   |
| القول في تأويل قوله: ﴿ وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون ﴾ ٦٧٨                                     |

تم بحمد الله ومنه الجزء التاسع ويليه الجزء العاشر وأوله: ويليه الجزء العاشر وأوله: القول في تأويل قوله: ﴿ وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون ﴾ .